



<del>፞</del>ጜኯፙ፧ፙ፧ፙኯፙኯፙኯፙኯፙኯፙኯፙኯፙኯፙኯፙኯፙኯፙ かかっていかからからからからからからからからからからからからからからからからから www.moswarat.com لِشَنبِج الإِسْلَامِ أَحْمَدَ بْرَعَيْدِ الْكِلِيوِيْنِ عَبْدِ السَّ تغمَّدُهُ اللَّهُ مِوَاسِعٍ حُمَّيَهِ وَحِثُوَانِهِ وَأَسْكُنَهُ نَسِيحَ جَنَّافِهِ *ᢏ*ᡝᢌ*ᡕᢏ*ᡝᢌ*ᡕᢏ*ᡝᢌ*ᡕᢏ*ᡝᢌ*ᡕᢏ*ᡝᢌ᠇*ᢏ*ᡝᢌ᠇*ᢏ*ᡝᢌ᠇*ᢏ*ᡝᢌ᠇*ᢏ*ᡝᢌ᠇*ᢏ* 

و مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيرية ، ١٤٣٩هـ فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر

العثيمين، محمد صالح

التعليق على القواعد النورانية الفقهية . / محمد صالح العثيمين ط ١ -

القصيم ، ١٤٣٩ هـ ٧٠١ ص ؛ ٢١×٢٤ سم ( سلسلة مؤلفات الشيخ ابن عثيمين ؛ ١٧٨ )

ردمك : ۲-۵-۲۰۰۸۲۰۰۳۸۷۰

دیوی ۲۵۱،۲۵۲

١- الفقه الحنبلي أ . العنوان

1544 / 175.

رقم الإيداع: ١٨٤٠ / ١٤٣٩

حقوق الطبع محفوظة

ردمك: ۲-۵۱-۰۰۸۸۳۰۰ ودمك

لِوَسَيْنَةِ الشَّيْخِ مُجَمَّدِ بَنِصَالِحِ الْمُثَيِّنَ الْجَيْرِية

إلا لمن أراد طبع الكتاب لتوزيعه خيريًا بعد مراجعة المؤسسة

#### الطبعة الاولى ١٤٣٩ه

يُطلب الكتاب من:

مُؤَسَّسِ إِللَّهُ عُجُمَّدِ بَنِ صَالِح الْمُثَيَّنِ الْجَيْرِيةِ

القصيم - عنيزة - ٥١٩١١ ص . ب : ١٩٢٩

هاتف : ۱۹۲٬۳۶٤۲۰۰۹ - ناسوخ : ۲۹۲٬۳۹۴۱۰۰

جــوال : ٥٥٠٠٢٣٢٦٦٠ - جــوال المبيعات : ٥٥٠٠٢٣٢٦٦٠

www.binothaimeen.net

الموزع المعتمد والحصري في جمهورية مصر العربية

دار الدُّرَةَ الدولية للطباعة و التوزيع

١٣٥ شارع مصطفى النحاس - مدينة نصر - الحي الثامن - بجوار مدارس المنهل الخاصة .

هاتف و فاکس : ۲۲۷۲-۵۵۲ محمول : ۵۱۰۱۰۵





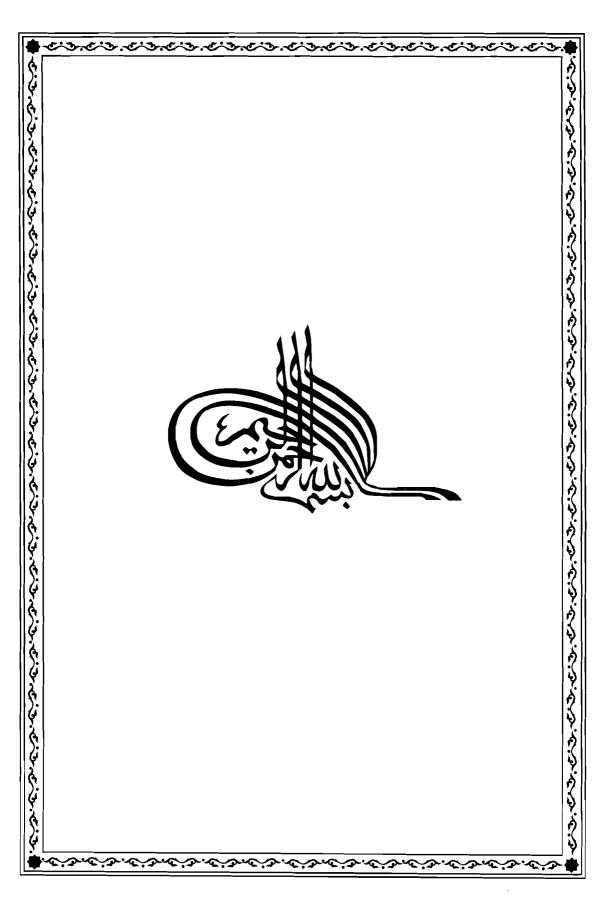

# بِنْ مِنْ الرَّحِيَ مِ اللَّهِ الرَّحْمِ الرَّحِيَ مِ اللَّهِ الللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللللْمُعِلَّا اللْمُعَالِمُ اللْمُلِمُ اللللْمُعِلَّالِي الْمُعَالِمُ الللْمُلْمُ الللْمُلِمُ اللْمُلْمُ الللِّلْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللَّلْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ اللْمُلْمُ ال

إنَّ الحمدَ لله، نحمدُهُ ونَسْتعينُه ونَسْتغفرُه، ونَعوذُ بالله مِن شُرور أَنْفُسنا ومِن سيِّئات أعمالِنا، مَن يَهْده اللهُ فلا مُضِلَّ له، ومَن يُصْلِلْ فَلا هادِيَ له، وأَشْهَد أَن لا إِلَهَ إِلا اللهُ وحدَه لا شريكَ لَه، وأَشْهَد أَنَّ محمَّدًا عبدُه ورسولُه، أرسلَه اللهُ بالهُدَى ودِين الحقّ ؛ فبلَّغَ الرِّسالة، وأدَّى الأمانة، ونَصَح الأمَّة، وجاهَد في الله حَقَّ جِهادِه حتَّى أتاهُ اليَقينُ، فصَلواتُ اللهِ وسلامُه عليهِ وعلى آلِه وأصحابِه ومَن تَبِعهم بإحسانٍ إلى يومِ الدِّين.

أَمَّا بَعْدُ: فلقَد كانَ مِن تَوجيهاتِ فَضِيلةِ شيخِنا العلَّامةِ الوالِد محمَّدِ بنِ صالحٍ العُثَيْمِين رَحِمَهُ اللَّهِ الْنُ عَلَيْهُم العُثَيْمِين رَحِمَهُ اللَّهُ لطُلَّابِه أَنْ يَهْتمُّوا بدِرَاسةِ الأُصُولِ والقَوَاعدِ الفِقْهيَّة التِي تُعِينُهم على الاستِدلالِ واستِنْباطِ الأَحْكام ودِقَّةِ النَّظَر فِي المَسائِل.

وسَعْيًا لتَحْقِيق هَذَا الهدَفِ كَتَبَ -رحْمَهُ اللهُ تَعالَى - مُؤلَّفاتٍ فِي أُصُول الفِقْه وقواعِدِه، وجاءَتْ شُرُوحاتُه وتَعْلَيقاتُهُ فِي دُرُوسِهِ العِلْميَّةِ علَى بَعْضٍ مِنْ مُتُونِ الكُتُبِ المُتخَصِّصَةِ فِي هَذَا الفَنِّ؛ ومِنْ ذَلِكَ تِلكَ الدُّروسُ المسجَّلةُ صوتيًّا، والتِي عَقَدَها فَضِيلتُه رَحِمَهُ اللَّهُ فِي جامِعِه بمُحَافَظةِ عُنَيْزَة، خلالَ الفترةِ (١٤١١-١٤١٣هـ)، للتَّعْليقِ على كتابِ: (القَوَاعِد النُّورانِيَّة الفِقْهيَّة)، لُؤلِّفِه: شَيخِ الإسلامِ تَقِيِّ الدِّين أَبِي العَبَّاس أَحْدَ بنِ عَبْد الحَلِيم بنِ عبدِ السَّلامِ بْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِيِّ"، المُتوفَى عامَ أَلِي العَبَّاس أَحْدَ بنِ عَبْد الحَلِيم بنِ عبدِ السَّلامِ بْنِ تَيْمِيَّة الحَرَّانِيِّ"، المُتوفَى عامَ

<sup>(</sup>۱) تَرجَم له الكثيرون ، انظر: (الذَّيل على طبقات الحنابلة) لابن رَجَب رَحَمَهُ اللَّهُ (٤/ ٤٩١)، و(الدُّرَر الكامِنة في أَعيان المِئة الثامنة) لابن حَجَر رَحَمُهُ اللَّهُ (١/ ٤٤٢). و(الدُّرَر الكامِنة في أَعيان المِئة الثامنة) لابن حَجَر رَحَمُهُ اللَّهُ (١/ ١٤٤).

(٧٢٨هـ)، تغمَّده اللهُ بواسِعِ رحمتِه ورِضوانِه، وأَسْكنَهُ فَسِيحَ جنَّاتِه، وجَزاهُ عنِ الإِسْلام والمسلمينَ خيرَ الجَزَاء.

وقَدِ اعتَنَى فَضيلَةُ شَيْخِنا رَحِمَهُ اللَّهُ فِي هذِهِ الدُّرُوسِ بتَصْحِيحِ نُسَخِ الكِتَابِ التِي كانَتْ بَيْنَ يَدِي طُلَّابِهِ، وتَدْوِينِ تَصْوِيبَاتِها عَلَى نُسْخَتِهِ الخاصَّةِ<sup>(۱)</sup> مِن هَذَا الكِتابِ.

وسَعْيًا لتَعْميمِ النَّفْع بتِلكَ الدُّرُوس (٢)، وإنفاذًا للقَواعِد والضَّوابِط والتَّوْجيهاتِ التِي قرَّرها شيخُنا رَحمَهُ اللَّهُ لإخراجِ تُراثِه العِلْميِّ باشَرَ القِسمُ العِلميُّ بالمؤسَّسةِ تَهْيئةَ هذَا التَّعْليق وإِخْاق تِلْك التَّصْويباتِ وتَجْهيزَهَا للطِّباعةِ، وتَقْدِيمَهَا للنَّشر.

نَسْأَلَ اللهَ تعالَى أَن يَجْعل هَذَا الْعَمَلَ خالصًا لِوجهِهِ الْكَريمِ؛ نَافِعًا لَعِبَادِه، وأَنْ يَجْزِيَ فَضِيلَةَ شَيْخِنَا عَنِ الْإسلامِ والمسلمِينَ خَيْرَ الْجَزَاء، ويُضَاعِفَ لَهُ المُثُوبَةَ والأَجْرَ، ويُعْلِيَ دَرَجَتَهُ فِي المَهْدِيِّينَ، إِنَّه سَمِيعٌ قَرِيبٌ مُجِيبٌ، وَصَلَّى اللهُ وسلَّم وبارَكُ عَلَى عبدِه ورَسولِه، خاتَمِ النَّبِيِّينَ، وإمامِ المُتَّقِينَ، وسيِّدِ الأوَّلينَ والآخِرينَ، نبيِّنَا محمَّدٍ، وعلى آلِه وأَصْحابِه والتَّابِعينَ لَهُمْ بإِحْسانٍ إِلَى يَوْم الدِّين.

القِسْمُ العِلْمِيُّ

فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحِ العُثَيْمِينِ الْخَيْرِيَّةِ ٢٩ محرَّم ١٤٣٩ه



<sup>(</sup>١) بتَحْقِيق الشَّيْخ مُحَمَّد حامِد الفقِي رَحِمَهُ ٱللَّهُ الطَّبْعة الأُولى، عامَ ١٤٠٢هـ، ونَشْرِ إدارَةِ تَرْجُمان السُّنة بلَاهُور - باكِسْتان.

<sup>(</sup>٢) تَخَلَّل هَذا التَّعليقَ مَوْضِعٌ لَيْسَ لَهُ تَسجيلٌ صوتيٌّ، وهو ما بين (ص:٣٥٥-٣٨٠)، من أواسِط مسائل كِراء الأرض وفيها شجرٌ مُثْمر إلى بَعْض أَنُواع الإِجَارات والمشاركات التِي أَدْخلها بعضُ العُلماءِ في الغَرَر المنهيِّ عنه.

رَفَحُ مجس ((رَجَي الْمُجَنِّي) رُسُكِي (الإِنْ الْمِيْووكِ www.moswarat.com

# نُبْدَةٌ مُخْتَصَرَةٌ عَنْ فَضِيلَةِ الشَّيْخِ العَلاَّمَةِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ العُثَيْمِين ١٣٤٧-١٤٢١ هـ

#### نَسَبُهُ وَمَوْلِدُهُ:

هُو صاحِبُ الفضِيلةِ الشَّيخُ العالِمُ المحقِّق، الفَقِيه المفسِّر، الوَرع الزَّاهد، مُحمَّدُ بْنُ صَالِحِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سُلَيْهَانَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ آل عُثَيْمِين مِنَ الوهبَةِ مِنْ بَنِي تَمِيمٍ. تَمِيمٍ.

وُلِد فِي ليلةِ السَّابِعِ والعِشرينَ مِن شَهرِ رمَضانَ المبارَك، عامَ (١٣٤٧هـ) فِي عُنَيْزَةَ -إِحدَى مُحافَظاتِ القَصِيم- فِي المملَكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.

#### نَشْأَتُهُ العِلْمِيَّة :

أَلْحَقَهُ والدُه -رَحِمُهُ اللهُ تَعَالَى- لِيتعلَّمَ القُرآنَ الكَريمَ عندَ جَدِّه مِن جِهةِ أُمِّه المعلِّم عَبْد الرَّحِن بن سُلَيْهان الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ-، ثمَّ تعلَّم الكِتابة، وشيئًا مِن الحِسابِ، والنَّصُوص الأَدبيَّة؛ فِي مدرسةِ الأُستاذ عَبْدالعزيزِ بن صالِح الدَّامِغ الحِسابِ، والنَّصُوص الأَدبيَّة؛ فِي مدرسةِ الأُستاذ عَبْدالعزيزِ بن صالِح الدَّامِغ -رَحِمَهُ اللهُ-، وذلكَ قبلَ أَنْ يَلْتَحِقَ بِمَدْرسة المعلِّم عليِّ بنِ عَبْدالله الشّحيتان -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- حيثُ حَفِظَ القُرآنَ الكريمَ عندَه عن ظَهْرِ قَلْبٍ وليَّا يتجاوز الرَّابعة عَشْرَةَ مِن عُمْرِه بَعْدُ.

وبتَوْجِيهٍ مِن والدِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أَقْبَلَ علَى طلَب العِلم الشَّرعيِّ، وكانَ فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحمن بنُ ناصرٍ السَّعْديُّ -رَحِمَهُ اللهُ- يُدرِّس العُلـوم

الشَّرعيَّة والعَربيَّة فِي الجَامِع الكَبِير بعُنَيْزَةَ، وقَد رَتَّب اثنَيْنِ (١) مِن طَلَبته الكِبار لِتَدريسِ المُبتِدئينَ مِنَ الطَّلَبة، فانضَمَّ الشَّيْخُ إلَى حَلقةِ الشَّيْخِ محمَّدِ بنِ عَبْد العزيزِ المطوّع -رَحِمَهُ اللهُ - حتَّى أَدْرَكَ مِنَ العِلم - فِي التَّوْحِيد، والفِقه، والنَّحو- ما أَدْرَكَ.

ثُمَّ جَلَس فِي حَلقة شَيْخِه العلَّامَة عَبْد الرَّحن بنِ ناصرِ السَّعْديِّ رَحِمهُ اللهُ، فدرَس عليه فِي التّفسِير، والحَديث، والسِّيرة النَّبويَّة، والتَّوجِيد، والفِقه، والأُصول، والفَرائِضِ، والنَّحْو، وحَفِظَ مُحُتَّصراتِ المُتُونِ فِي هذِهِ العُلُوم.

ويُعَدُّ فضيلةُ الشَّيْخِ العلَّامَة عَبْدُ الرحمن بنُ ناصرِ السَّعْديُّ -رَحِمَهُ اللهُ- هُو شيخَه الأوَّلَ؛ إِذْ أَخَذ عَنْهُ العِلْمَ -مَعْرِفةً وطَرِيقةً- أَكْثَرَ مَمَّا أَخَذ عَنْ غَيرِهِ، وتَأَثَّر بمَنْهجِه وتَأْصِيلِه، وطَريقةِ تَدْريسِه، واتِّباعِه لِلدَّليل.

وعِندَما كَانَ الشَّيْخُ عَبْدُ الرحمن بنُ عليِّ بن عـودانَ -رَحِمَهُ اللهُ- قـاضيًا فِي عُنيْزَةَ قـرَأ عليه فِي عِلم الفَرائضِ، كما قَـرأ على الشَّيْخ عَبْدِ الـرَّزَّاقِ عَفِيفِي -رَحِمَهُ اللهُ- فِي النَّحو والبَلاغَة أَثناءَ وُجودِه مُدَرِّسًا فِي تِلكَ المَدِينة.

وليًّا فُتِحَ المَعْهَدُ العِلْمِيُّ فِي الرِّياضِ أَشارَ عليه بعضُ إِخْوانِه (٢) أَنْ يَلْتَحِقَ بِهِ، فاستَأْذَنَ شيخَه العلَّامةَ عَبْدَ الرَّحْنِ بنَ ناصرٍ السَّعْدِيَّ -رَحِمَهُ اللهُ- فأَذِنَ له، والتَحَق بالمَعْهَدِ عامَىْ (١٣٧٢-١٣٧٣هـ).

ولقَدِ انتفعَ -خلالَ السَّنتَيْنِ اللَّتَيْنِ انتظَم فِيهما فِي مَعهدِ الرِّياضِ العِلْمِيِّ- بِالعُلْماءِ الَّذِينِ كَانُوا يُدرِّسُونَ فِيه حِينذَاكَ، ومِنْهُمُ: العلَّامَةُ المُفسِّرُ الشَّيْخُ الشَّيْخُ الفَقِيه عَبْدُ العزيزِ بنُ ناصرِ بنِ رشيدٍ، والشَّيْخُ المُحدِّثُ عَبْدُ الرحمنِ الإفريقِيُّ -رَحِمَهُمُ اللهُ تَعَالَى-.

<sup>(</sup>١)هما الشَّيْخان محمد بن عَبْد العزيز المطوع، وعلي بن حمد الصالحي رحمهما الله تَعَالَى.

<sup>(</sup>٢)هو الشَّيْخ علي بن حمد الصَّالحي رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى.

وفي أَثناءِ ذَلكَ اتَّصلَ بسَهاحةِ الشَّيْخِ العلَّامةِ عَبْدِ العزيزِ بنِ عَبْدِ الله بنِ بَازٍ حَرَهِمَهُ اللهُ-، فقرَأ عليه في المسجِد: مِن صَحِيح البُخارِيِّ، ومِن رَسائِل شَيخِ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ؛ وانتفَع به فِي عِلم الحَدِيث، والنَّظر فِي آراءِ فُقهاءِ المَذَاهِب والمُقارَنةِ بينَها، ويُعدُّ سهاحةُ الشَّيْخِ عَبْدُ العزيزِ بنُ بازٍ -رَهِمَهُ اللهُ- هو شَيْخَهُ الثَّانِي فِي التَّحْصِيلِ والتَّاثُرِ بِهِ.

ثُمَّ عـادَ إِلَى عُنَيْزَةَ عـامَ (١٣٧٤هـ)، وصـارَ يَدْرُسُ علَى شَيْخِهِ العـلَّامةِ عَبْدِ الرَّحْنِ بِنِ ناصرٍ السَّعْدِيِّ، ويُتابِعُ دِراسَتَهُ انتِسَابًا فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ، الَّتِي أَصْبَحَتْ جُزْءًا مِنْ جامِعَةِ الإِمامِ مُحَمَّدِ بِنِ سُعُودٍ الإِسْلامِيَّةِ، حتَّى نالَ الشَّهادَةَ العالِيَةَ.

#### تَدْرِيسُهُ:

تَوَسَّمَ فِيهِ شَيْخُهُ النَّجابَةَ وسُرْعةَ التَّحْصِيلِ العِلْمِيِّ فشَجَّعَهُ علَى التَّدرِيسِ وهُوَ ما زالَ طَالِبًا فِي حَلقتِه، فبَدَأَ التَّدرِيسَ عامَ (١٣٧٠هـ) فِي الجامِع الكَبيرِ بعُنَيْزةَ.

ولَمَّا تَخَرَّجَ فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ فِي الرِّياضِ عُيِّنَ مُدَرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ بعُنَيْزَةَ عامَ (١٣٧٤هـ).

وفي سَنَةِ (١٣٧٦ه) تُوفِي شَيْخُهُ العلَّامةُ عَبْدُ الرَّحْنِ بنُ ناصرِ السَّعْدِيُّ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى - فَتَولَّى بعدَه إمامَةَ الجامِعِ الكَبيرِ فِي عُنَيْزَةَ، وإمامَةَ العِيدَيْنِ فِيها، والتَّدْرِيسَ فِي مكتبةِ عُنَيْزَةَ الوَطَنيَّةِ التَّابِعةِ لِلجامِعِ؛ وهِي التِي أَسَّسَها شيخُه -رَحِمَهُ اللهُ - عامَ (١٣٥٩ه).

وَلَمَّا كَثُرَ الطَّلبةُ، وصارَتِ المكتبةُ لا تَكْفِيهِم؛ بدَأ فَضيلةُ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ-يُدرِّسُ فِي المسجِدِ الجامِعِ نَفْسِهِ، واجتمَعَ إلَيْهِ الطُّلَّابُ وتَوافَدُوا مِنَ المملكةِ وغيرِها؛ حتَّى كانُوا يَبْلُغُونَ المِئاتِ فِي بعضِ الدُّرُوسِ، وهؤلاءِ يَدْرُسُونَ دِراسَةَ تَحصيلٍ جادًّ، لَا لِمُجرَّدِ الاستِهاعِ. وبَقِيَ علَى ذَلكَ -إمامًا وخَطيبًا ومُدرِّسًا- حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

بَقِيَ الشَّيْخُ مُدرِّسًا فِي المَعْهَدِ العِلْمِيِّ مِن عامِ (١٣٧٤هـ) إلَى عام (١٣٩٨هـ) عندَما انتقَلَ إلَى التَّدرِيسِ فِي كُلِّيَّةِ الشَّرِيعَةِ وأُصُولِ الدِّينِ بِالقَصِيمِ، التَّابِعَةِ لجامِعةِ الإِمامِ مُحُمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإِسلامِيَّةِ، وظَلَّ أُستاذًا فِيها حتَّى وفاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وكانَ يُدرِّسُ فِي المسجِد الحَرامِ والمسجِد النَّبُويِّ، فِي مَواسِم الحَجِّ ورمَضانَ والإِجازاتِ الصَّيْفِيَّة، مُنذُ عام (١٤٠٢هـ) حتَّى وفاتِهِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-.

وَللشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ- أُسلوبٌ تَعْليمِيٌّ فَريدٌ فِي جَودتِهِ ونَجاحِهِ، فَهُو يُناقِشُ طُلَّابَهُ ويَتقبَّلُ أَسئِلَتَهُم، ويُلقِي الدُّرُوسَ والمُحاضَراتِ بهِمَّةٍ عالِيَةٍ ونَفْسٍ مُطْمَئنَّةٍ واثِقَةٍ، مُبْتَهِجًا بنَشْرِهِ لِلعِلْمِ وتَقْرِيبِهِ إِلَى النَّاسِ.

# آثَارُهُ العِلْمِيَّةُ:

ظَهَرَتْ جُهُودُهُ العَظِيمةُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- خِلالَ أَكْثَرَ مِن خَمسِينَ عامًا مِنَ العَطاءِ والبَذْلِ فِي نَشْرِ العِلْمِ والتَّدْرِيسِ والوَعْظِ والإِرْشادِ والتَّوْجِيهِ وإِلْقاءِ المُحاضَراتِ والدَّعْوةِ إلَى اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى.

ولقد اهتم بالتَّألِيفِ، وتَحريرِ الفَتاوَى والأَجْوبة، التِي تَمَيَّزَتْ بالتَّأْصِيلِ العِلْمِيِّ الرَّصِينِ، وصدَرتْ لَهُ العَشَراتُ مِنَ الكُتُبِ والرَّسائِلِ والمُحاضَراتِ والفَتاوَى والخُطَبِ واللَّقاءاتِ والمَقالاتِ، كمَا صدَرَ لَهُ آلافُ السَّاعاتِ الصَّوْتيَّةِ التِي سَجَّلَتْ عُاضَراتِه وخُطَبَهُ ولِقاءاتِهِ وبرامِجَهُ الإِذاعِيَّةَ ودُرُوسَهُ العِلْميَّة؛ فِي تَفْسِيرِ القُرْآنِ الكَريم، والشُّرُوحاتِ المُتميِّزةِ لِلحَديثِ الشَّريفِ والسِّيرةِ النَّبويَّةِ، والمُتُونِ والمَنظُوماتِ فِي العُلُوم الشَّرْعيَّةِ والنَّوْرِ والمَنظُوماتِ فِي العُلُوم الشَّرْعيَّةِ والنَّحْويَةِ.

وَإِنفَاذًا لِلقَواعِدِ والضَّوابِطِ والتَّوْجِيهاتِ التِي قَرَّرها فَضيلتُهُ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- لِنَشْرِ مُؤلَّفاتِه، ورَسائِلِه، ودُرُوسِه، ومُحاضراتِه، وخُطبِه، وفَتاواهُ، ولقاءاتِه؛ تَقُوم مُؤسَّسةُ الشَّيْخِ مُحُمَّدِ بنِ صالِحِ العُثَيْمِين الخَيْرِيَّةُ -بعَوْنِ اللهِ وتَوْفِيقِه- بَوَاجِبِ وشَرَفِ المَسؤُ وليَّةِ لإِخْراجِ كَافَّةً آثارِهِ العِلْمِيَّةِ والعِنايَةِ بِهَا.

وبِناءً علَى تَوْجِيهاتِه -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- أُنْشِئَ لَهُ مَوقِعٌ خاصٌ علَى شَبَكةِ المَعْلُوماتِ الدَّوْلِيَّةِ<sup>(۱)</sup>، مِن أَجْلِ تَعْمِيمِ الفائِدَةِ المَرجُوَّةِ -بِعَوْنِ اللهِ تَعَالَى-، وتَقدِيم جَمِيع آثارِهِ العِلْمِيَّةِ مِنَ المُؤلَّفاتِ والتَّسْجِيلاتِ الصَّوْتِيَّةِ.

# أَعْمَالُهُ وجُهُودُهُ الْأُخْرَى:

إِلَى جانِبِ تِلكَ الجُهُودِ الْمُثْمِرَةِ فِي مَجَالاتِ التَّدْرِيسِ والتَّأْلِيفِ والإِمامَةِ والخِطابَةِ والإِفتاءِ والدَّعْوةِ إِلَى الله سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ كَانَ لِفَضِيلَةِ الشَّيْخِ أَعَمَالُ كَثيرِةٌ مُوَقَّقَةٌ مِنْهَا:

- عُضوًا فِي هَيْئة كِبارِ العُلماء فِي المَمْلكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّة، مِن عام (١٤٠٧هـ)
   حتَّى وفاته.
- عضوًا فِي المَجْلِس العِلمِيِّ بجامِعةِ الإمامِ مُحُمَّدِ بنِ سُعُودٍ الإسلاميَّةِ، فِي العامَيْنِ الدِّرَاسِيَّيْنِ (١٣٩٨–١٤٠٠هـ).
- عضوًا فِي جَمْلِسِ كُلِّيَةِ الشَّرِيعةِ وأُصُولِ الدِّينِ، بفَرْعِ جامِعةِ الإمامِ مُحُمَّدِ بنِ
   سُعُودٍ الإسلاميَّةِ فِي القَصِيم، ورَئيسًا لقِسْم العَقِيدةِ فِيها.
- وفي آخِرِ فَترةِ تَدريسِهِ بالمَعْهَدِ العِلْمِيِّ شارَكَ فِي عُضويَّةِ لَجْنَةِ الخِطَطِ والمَناهِجِ
   لِلمَعاهِدِ العِلْمِيَّةِ، وأَلَّفَ عَدَدًا مِنَ الكُتُبِ الْقَرَّرَةِ فِيهَا.

www.binothaimeen.net (1)

- عُضوًا فِي لَحْنَةِ التَّوْعِيَةِ فِي مَوْسِمِ الحَجِّ، مِن عام (١٣٩٢ه) حتَّى وفاته
   رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-، حيثُ كانَ يُلقِي دُرُوسًا ومُحاضراتٍ فِي مكَّة والمَشاعِر،
   ويُفْتِي فِي المَسائِلِ والأحكامِ الشَّرعيَّة.
- تَرأَسَ جَمعيَّةَ تَحفيظِ القُرْآنِ الكريمِ الخيريَّةَ فِي عُنَيْزَةَ مُنْذُ تَأْسِيسِها عامَ
   (١٤٠٥هـ) حتَّى وفاتِه.
- اً أَلقَى مُحاضراتٍ عَديدةً داخِلَ المملكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّةِ علَى فِئاتٍ مُتنوِّعةٍ مِنَ النَّاسِ، كَمَا أَلقَى مُحاضراتٍ عَبْرَ الهاتِفِ علَى تَجمُّعاتٍ ومَراكِزَ إسلاميَّة فِي جِهاتٍ مُحتلفةٍ مِنَ العالَمِ.
- مِن عُلهاءِ المملكةِ الكِبارِ الذِين يُجيبُونَ علَى أَسئلةِ المُسْتفسِرِينَ حولَ أَحكامِ الدِّينِ وأُصُولِه؛ عَقِيدةً وشَريعةً، وذَلكَ عَبْرَ البَرَامِجِ الإِذاعيَّةِ فِي المملكةِ العَربيَّةِ السُّعُوديَّةِ، وأَشهرُها بَرْنامَجُ (نُورٌ عَلَى الدَّرْبِ).
  - نَذَرَ نَفْسَهُ لِلإجابَةِ علَى أَسئلةِ السَّائِلِينَ؛ مُهاتَفةً ومُكاتَبةً ومُشافَهةً.
    - رَتَّبَ لِقاءاتٍ عِلميَّةً مُجَدُولَةً، أُسْبُوعيَّةً وشَهْريَّةً وسَنويَّةً.
  - شارَكَ فِي العَدِيد مِنَ المُؤتَّراتِ التِي عُقِدَت فِي المملكةِ العربيَّةِ السُّعُوديَّةِ.
- ولأنَّه يَهتمُّ بالسُّلُوكِ التَّربويِّ والجانِبِ الوَعْظِيِّ اعتنَى بتَوْجِيهِ الطُّلَّابِ وإِرشادِهِم إلى سُلُوكِ المَنْهَجِ الجَادِّ فِي طَلَبِ العِلْمِ وتَحْصيلِه، وعَمِلَ على استِقْطابِهِمْ والصَّبْرِ على تَعْلِيمِهِمْ وتَحَمُّلِ أَسئلتِهِمُ المُتَعَدِّدةِ، والاهتمام بأُمُورِهِمْ.
- ولِلشَّيخِ -رَحِمَهُ اللهُ- أَعَمَالُ عَديدةٌ فِي مَيادِينِ الخَيرِ وأَبوابِ البِرِّ ومَجَالاتِ الإِحْسانِ إِلَى النَّاسِ، والسَّعْيِ فِي حَوائِجِهِمْ وكِتابَةِ الوَثَائِق والعُقُودِ بَيْنَهُمْ، وإِسداءِ النَّصِيحَةِ لهُمْ بِصِدْقٍ وإِخلاصِ.

## مَكَانَتُهُ العلْمِيَّةُ:

يُعَدُّ فَضيلةُ الشَّيْخِ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي العِلْمِ الذِينَ وَهَبَهُمُ اللهُ -بِمَنِّهِ وكَرَمِهِ- تَأْصِيلًا وَمَلَكةً عَظِيمةً فِي مَعرِفَةِ الدَّلِيلِ واتِّبَاعِهِ واستِنْبَاطِ الأَحْكامِ والفَوائِدِ مِنَ الكِتابِ والسُّنَّةِ، وسَبْرِ أَغْوارِ اللَّغَةِ العَرَبِيَّةِ مَعَانِيَ وإِعْرابًا وبَلاغَةً.

وَلِهَا تَحَلَى بِه مِن صِفاتِ العُلَماءِ الجَليلةِ، وأخلاقِهِمُ الحَميدَةِ، والجَمْعِ بَيْنَ العِلْمِ والعَمَلِ؛ أَحَبَّهُ النَّاسُ مَحَبَّةً عَظِيمَةً، وقَدَّرَهُ الجَميعُ كُلَّ التَّقديرِ، ورَزَقَهُ اللهُ القَبُولَ لَدَيْهِمْ، واطْمَأنُّوا لإخْتِيارَاتِهِ الفِقْهِيَّةِ، وأَقْبَلُوا على دُرُوسِهِ وفَتاواهُ وآثارِهِ العِلْمِيَّةِ، وأَقْبَلُوا على دُرُوسِهِ وفَتاواهُ وآثارِهِ العِلْمِيَّةِ، يَنْهَلُونَ مِنْ مَعِينِ عِلْمِهِ، ويَسْتَفِيدُونَ مِنْ نُصْحِهِ ومَواعِظِهِ.

وقَدْ مُنِحَ جائِزةَ المَلِكَ فَيْصَل -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى- العَالَمِيَّةَ لِخِدْمَةِ الإِسلامِ عامَ (١٤١٤هـ)، وجاءَ فِي الحَيْثِيَّاتِ التِي أَبْدَتْها لجْنَةُ الاخْتِيارِ لَمَنْحِهِ الجائِزَةَ مَا يَأْتِي:

- أَوَّلًا: تَحَلِّيهِ بأَخْلاقِ العُلَماءِ الفاضِلَةِ التِي مِنْ أَبْرِزِها: الوَرَعُ، ورَحابَةُ الصَّدْرِ، وقَوْلُ الحَقِّ، والعَمَلُ لَمُسْلحةِ المُسلمِينَ، والنُّصحُ لِخَاصَتِهِم وعامَّتِهِم.
  - ثانِیًا: انتِفاعُ الکَثیرِینَ بعِلْمِهِ؛ تَدْرِیسًا وإِفتاءً وتَأْلِیفًا.
  - ثالثًا: إِلقاؤُهُ المُحاضَراتِ العامَّةَ النَّافِعةَ فِي مُحتلَفِ مَناطِقِ المملكةِ.
    - رابعًا: مُشاركتُه المُفيدةُ فِي مُؤتَراتٍ إسلاميَّةٍ كَثيرةٍ.
- خامِسًا: اتِّباعُه أُسلوبًا مُتميِّزًا فِي الدَّعْوةِ إِلَى الله بالحِكْمَةِ والمَوْعِظةِ الحَسَنةِ،
   وتَقْدِيمُهُ مَثلًا حَيًّا لِمَنْهَجِ السَّلَفِ الصَّالِح؛ فِكْرًا وسُلُوكًا.

### عَقِبُهُ:

لَهُ خَمْسَةٌ مِنَ البَنِينَ، وثَلاثٌ مِنَ البَنَاتِ، وبَنُوهُ هُمْ: عَبْدُ الله، وعَبْدُ الرَّحْمَن، وإِبْرَاهِيمُ، وعَبْدُ العَزِيزِ، وعَبْدُ الرَّحِيم.

#### وَهَاتُهُ:

تُوُفِيَ -رَحِمَهُ اللهُ- فِي مَدِينَةِ جُدَّةَ، قُبَيلَ مَغْرِبِ يَومِ الأَرْبِعاءِ، الخامِسَ عشَرَ مِنْ شَهْرِ شَوَّال، عامَ (١٤٢١هـ)، وَصُلِّي عَلَيه فِي المسجِدِ الْحَرَام بَعْدَ صَلاةِ عَصْرِ مِنْ شَهْرِ شَوَّال، عامَ (١٤٢١هـ)، وَصُلِّي عَلَيه فِي المسجِدِ الْحَرَام بَعْدَ صَلاةِ عَصْرِ يَومِ الْخَمِيسِ، ثُمَّ شَيَّعَتْهُ تِلكَ الآلافُ مِنَ المُصَلِّينَ والحُشُودِ العَظِيمَةِ فِي مَشاهِدَ مُؤثَّرَةٍ، ودُفِنَ فِي مَكَّةَ المُكرَّمَةِ.

وبَعْدَ صَلاةِ الجُمُعةِ مِنَ اليَوْمِ التَّالِي صُلِّي عَلَيه صَلاةَ الغائِبِ فِي جَمِيعِ مُدُنِ المملكةِ العربيَّةِ الشُّعُوديَّةِ.

رَحِمَ اللهُ شَيْخَنَا رَحْمَةَ الأَبْرارِ، وأَسْكَنَهُ فَسِيحَ جَنَّاتِهِ، ومَنَّ عَلَيهِ بمِغْفِرَتِهِ ورِضْوَانِهِ، وجَزَاهُ عَمَّا قَدَّم لِلإِسْلام والمُسلِمِينَ خَيْرًا.

القِسْمُ العِلْمِيُّ فِي مُؤَسَّسَةِ الشَّيْخِ مُحَمَّدِ بْنِ صَالِحٍ العُثَيْمِين الْخَيْرِيَّةِ

والجيه مثله . وفي رواية : ﴿ وإذَا فَعَلَتُ عَذَا فَقَدْ تُمِنَ مَمَارِتِكُ . وما انتقمت وفي دواية له : ﴿ ثُمَ أَرَكُمْ حَتَى تَطَامِنُ وَإِكُمَّا ءُ ثُمَ إِرْضِ حِتَى لَسَوْعِ، كَأَمَّا إ

من هذا فإنما التقصيم من ملايك م وعن دفاعة بن رافع دخي الله عنه : هأن رجلا ويؤل للسيعر - خذكر الملابئ

عل الله عليه وسلم ف المترب الحولى الطوليين ، وهي الأعراف.

ويفرأ با عامين القرآن ، ثم يقول : الفه أكبر ، ثم يركع سقى يطين راكها ، وقال فيه - : قتل الذي مملي الله عليه و-لم : إنه لا تتم مملاة الأحد من الناس حتى يتوضأ ء فيضع الوخوء واضعه ء ثم يكبر و يحدد الله عز وجل ؛ ويثي عليه ؛

وذكر نمو اللفظ الأول ، وقال – : ثم يكبير. فيسجد ، فيمكن وجهه وربما قال : إلى المكسبين . تم يكبرالله ويمسده ، ثم يقرأ من القرآن ما أذن له ويسبر ــ جهانه – دن الأرض ، حتى تطمئن مفاصله وتسترش ، تم يكبر فيستوى فأعدأ

والنسأت وابن ماجه والترمذي . وقال: حديث حسن ، والروايطن: لفظ أبي داود. على مقددته ويفيم صلبه – فوصف العلاة حكانا أربع ركدات حق فرغ ، تهم على ١٠٠٠ كالم ملاة للمعلك من ينسل ذلك مرود اهل المنن : الوداود

القرآن، و بما شاء الله أن جوا . عزدا ركساء تضم راستك حلى ركبتيك واسده وف رواية تلكه له : وعلى : إذا قب أدوجها إلى العبلة فكيد ، في اقرأ بنام

ظهرك. وقال: إذا سبدت فسكن لسجودك . فإذا رفعت قاقد على فعذك البسرى » دف رواية أخرى : قال : د إذا أن قت في ملايك فكبر مَّزُ وجَلُ \* ثُمَّ الْوَلُّ مَاتِيسَرُ عَلِيكَ مِن الدِّركِنَ \* وَلِمَا فِيهِ : ﴿ فَإِذَا جِلَسَنَ فَوْسِطُ

المنتفي الماعرين وخدام بي عماله قد بطبطا عن دول الدرض كا توالسلط و ال

يملًا فَيَ الْأُولِيِينَ وَيَعْلَمُ فِي الْأَشْرِيينَ ﴿ كَا رَوَاهُ سِعَدُ مِنْ أَبِي وَفَاصِ عِنَ النَّهِي مل الله عليه وسلم. وعامة تقيله الخديث على حذا . س براء ركاياً خليفه ؛ بناء على أنه يشرع تاسا لأجل العصل ، لا أنه مقصود ومن القالجاء من لايديجب أن يطيل الاعتدال من الركوع والسيورة ونهم وبالملك إلحالة الكالم الخواس كل ملاة على التاب ويسامه أن

فيدان ، إلى أهوال أحر فاليدا. ومنهم من رستوی بین الارکنین الأولین . ومهم من رجایس کا بزید الامام تی ندیبین از کوخ والدستود علی الاث

في بيان ما أمر الله به ورسوله من إنام المعلاة وإنفامها والطدانية فيها،

هدأطلع المؤمنون ، الدين هم في حلاتهم خلتمون ، والدين هم عن القور مورضون والنكام وكالملاوعاتلاق وراء : ١٦ و ١١/١٥ و ١٧٠ : ١١ أقيوا العكل لمَّ اللَّمُ خَزِوهَا ، وإِذَا مَمَّ الخَيْرِ مَزُومَ ، إِلَا أَصَارِنِ) وقال زالل (عه: ١-٨ كال الله تعلل: في غير سومكر من كتابه ( ٢ : ٣٠ ، ٨٠ . ١١٠ ، ٤٠ . ١٨

 (٣) بهاسش الأمل : حذا النصل ليس من حف اللسعة ، لما جيله الصفة
 وحه الله تعالى طي حيرة ، لكن وأبت أن أجعله في حذا الوضع لمناسبة عاقبله ين كل قتارة . (١) دول السخارى ومسلم وأحمد والزمنش عن أنس . وزواء أبو داواد والنسائق

وم بند. ا تعر

والدين م الزالة عاملون ، والدين م الدويهم ماللول ، إلا على الداليهم

عِس (ارَجِي (الْجَرَّرِيُّ سُكِيَّ (الْمِزْرُ (الْمِزْوَدِ) سُكِيْرِ الْمِرْرُ (الْمِزُودِ) سُكِيْرِ الْمِرْرُ (الْمِزْودِ) سُكِيْرِ الْمِرْرُ (الْمِزْودِ)

وكال والعرض من باب إسقاط! حق ألماك بملك البضم وملك أنمين .

بريما زمة نكزر من كذاء ومن دم غلان ، أو من تفلق . نين إستاط حق المدم

وأما إذا قال : هذا العبد حر ، وهذه المرأة طالق ، فهو إسقاط بمنزلة قوله :

فسيدى أحرار، وتلنا : إن موجبه أحد الأمرين : فإنه يكون غيرا بين وقوع ذلك ، و بين وجوب الكتارة ، كما لو كال : خذا المال صدقة ، أو حذه البدنة حدى

فإذا قال : إن خلت خلَّ الطلاق ، أو خلى السَّيق ، أو فامرأ في طائق ، أو

الراء ، أو على أن أنصدق أو أهدى ، فإن ذلك يوجب استحقاق العبد الإجتاق، elle frace , elites fres . هذا العبد : قبل يمزج عن ملكه بذلك ، أو يستحق الإخراج ؟ فيه خلاف ، ولو أنه تَجُز ذلك قتال : هذا اللل صدقة ، وهذه البدنة هدى ، وعلي هن - ١٩١٣ ، المفطة قبل الاخيرة من المتن

قوله في الطلاق: لايلومه يني . وطنا توقف طاوس في كونه يمينا .

وهر يشبه توله : هذا وقل .

في الطهار لا بجوز له الوطء حتى بككير ، فأن الظهار مشكر من الغول وزور حرمها يتوت الطلاق قيل الحسكم في ذهك ، كا لوقال : فتلث مال حدقة أو هدى والمنتن و بين الشكفير . خإن وطي. امرأته كان اختيارا سنه للسكنير، كاأنه فر الفاهر بكون عمرا بين الماكدير وبين تطليقهاء فإن وشها يزع الماكفارة . لماكم عليه . وأما حنا تقوله : إن فسلت أحي طالق ، فهو بتزلة توله : فعل أن أطلتها أو كال: والله الأطلقها ، فان طلقها فلا يس، عليه ، وإن فريطلقها فعايد كغازة بيين لوقال: والله الأطلقها السامة ولم بطلة لم ، أو لا جب إلا إذا حزم على إسالها، أوكريجها الكرإذا وجدمة سابدل على الرضا بها من تعزل أو نعل ، كالمائ بيم بين فراقها وإساكها لعيب وتعوه ، وكالمنقة تحت عبد ، أو لايجب بجال حتج على الرمني بأحدهما ، كماثر أنواع الخيار . وإن قبل: إن يُجر بين الوقاء به والتكفير، فكذلك هنا يخر بين الطلاق يبقى أن يقال : فهل نجب السكدارة على الدور إذا لم يطلقها حينظ ، كم والأقيس ف ذلك : أنه غير بينها على التزاخي ، سالم يوجد سنه ما بدل

شهر : هو الوجوب عندائصل . خهو غير بين هذا الوجوب وبين وجوب للرجز بيزه كل مها تابيا بتطير علم الكنو ، كان الواجب المخور. وكذك إذا قال: إذا فعلت كذا أهليُّ عنز إهذا اللبد، أو تطلبق هذا

إن مَلَتُ كَذَا مَلِيُّ مِلادً رِكُمِّينَ ، أومِدتَهُ ألَفَ ، أو مَلِي الحج ، أو مرم

يخرج على لظير ذلك

ثم إذا اختار الطلاق: فهل يق من حين الاختيار ، أو من حين الحلث !

مَلُ المَنْورِ : فهل يعين بالتول ، أو لا عين إلا بالعل ا

لخوقال في جنس سائل نذر اللبطيج والنعضب : اختزت المتكثير أو اختزت

و بين الطلاق والمديق، و إن كان بين الصلين لم يتمين إلا بالصل ، كالنخير

إن كان المنخير بين الوجو بين تمين بالقول ، كما في المتخير بين اللماء،

المطائر الذكرة

لِمَا الشَّكْمِيرِ ، وإما فعل للملق . ولا ريب أن موجب الفظ في مثل قوله

موجب نذر اللبعاج والنغب على الشهور عندنا : أحدٍ شيئين :

س الوفرع ، أوجوب السكفير ، مملكا كم المسلم. ومما والمكافيات : إذا أسلم وتحته أكثر من أرجع ، أو أختان ، طختار إحداها : خذه المواضع التي شكون فيها الفرقة أحد اللازمين : إما فوقة سين ، أو نوع المقرقة ، الايحتاج إلى إنشاء طلاق ، لكن لا يعين الطلاق إلا بما يوجب تسييه ، كما في

وقلنا : التخير إليه - فإنه إذا اختار أحدها كان ذلك بمنزة اختياره أحدالأمرين

ونظير ذلك مالوقال : إذا طلت الشمس نعيدى أحرار لمؤنسائي طوائق-

# بِسْــــِوَٱللَّهُ ٱلتَّهُ ٱلتَّهُ التَّهُ الْمُثَالِقُولُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ الْمُثَالِقُولُ التَّهُ التَّهُ التَّهُ التَّامُ التَّلِيلُولُ التَّامُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ الْمُثَالِقُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ الْمُثَالِقُلْمُ التَّلِيلُولُ التَّلِيلِيلُولُ التَّلِيلُولُ الْمُلْمُ الللِّلِيلُولُ التَّلِيلُولُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ اللِّلِيلِيلُولُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ الْمُلْمُ اللْمُلْمُ الْمُلِمُ ال

قَالَ الشَّيْخُ الإِمَامُ العَالِمُ العَامِلُ القُدْوَةُ، رَبَّانِيُّ الأُمَّةِ، وَمُحْيِي السُّنَّةِ، العَلَامَةُ شَيْخُ الإِسْلَامِ تَقِيُّ الدِّينِ أَبُو العَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ الحَلِيمِ بْنِ عَبْدِ السَّلَامِ، ابْنُ تَيْمِيَّةَ الْحِرَّانِيُّ – قَدَّسَ اللهُ رُوحَهُ وَنَوَّرَ ضَرِيحَهُ – [1]:

الحَمْدُ للهِ رَبِّ العَالَمِينَ، وَصَلَّى اللهُ وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَى عَبْدِهِ وَرَسُولِهِ مُحَمَّدٍ، خَاتَمِ المُوْسَلِينَ، وَإِمَامِ المُهْتَدِينَ، وَعَلَى آلِهِ أَجْمَعِينَ.

# قال فَضِيلةُ الشَّيخ محمَّد بن صالِح العُثَيْمِين -رحمه الله تعالى-:

الحَمدُ لله ربِّ العالمَين، والصَّلاة والسَّلام عَلَى نَبِّينا مُحَمَّدٍ، وعَلَى آلِه وأَصْحَابِه أَجْمَعِين.

[1] الواقِعُ أَنَّ تَرْجَمَةَ شَيْخِ الإسلامِ ابْنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ قَدْ أُلِّفَتْ فِيهَا الْمُؤَلَّفَاتُ، وهُوَ رَحِمَهُ اللَّهُ مِمَّنِ اشْتَهَرَ فِي الأُمَّةِ الإسلاميَّةِ، ولا سيَّما فِي العُصورِ التُتاخِّرَةِ؛ وذلكَ لأَنَّهُ قَدْ جَمَعَ اللهُ لهُ بينَ العُلومِ الشرعيَّةِ والعقليَّةِ، فصارَ مِنْ آياتِ اللهِ فِي حِفْظِهِ وفَهْمِهِ ووَرَعِهِ وشَجاعتِهِ، وغيْرِ ذلكَ مِنْ صفاتِهِ الَّتِي تُعْرَفُ مِنْ تَراجِمِهِ.

أمَّا هَذَا الكِتابُ المسمَّى بـ(القَوَاعدِ النُّورَانِيَّةِ) نِسْبَةً إلى النُّورِ، فهُو فِي الحقيقَةِ يُعْتَبَرُ قَواعِدَ وضَوابِطَ لأُصولِ مسائِلِ الفِقْهِ فِي العِباداتِ: فِي الصَّلاةِ والزَّكاةِ والصِّيامِ والحَجِّ، وكذلكَ أيضًا فِي المُعاملاتِ، كما سيأتِي إنْ شاءَ اللهُ.

وطريقُنَا فِي هَذَا الكِتابِ التعليقُ على الشَّيْءِ الَّذِي يحتاجُ إلَى إيضاح وبيانٍ.



أُمَّا العِبَادَاتُ: فَأَعْظَمُهَا الصَّلَاةُ [١]

وَالنَّاسُ إِمَّا أَنْ يَبْتَدِئُوا مَسَائِلَهَا بِالطُّهُورِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ» كَمَا رَتَّبَهُ أَكْثَرُهُمْ، وَإِمَّا بِالمَوَاقِيتِ الَّتِي تَجِبُ بِهَا الصَّلَاةُ، كَمَا فَعَلَهُ مَالِكُ وَغَنْرُهُ [٢].

# فَأَمَّا الطَّهَارَةُ وَالنَّجَاسَةُ فَنَوْعَانِ مِنَ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ -فِي اللِّبَاسِ وَنَحْوِهِ-

[1] الَّذِي يَظْهَرُ -والعِلْمُ عندَ اللهِ- أَنَّ هَذَا الَّذِي بِينَ أَيْدِينَا قِطْعَةٌ مِنْ هَذَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[٢] هَذَا اصْطلاحٌ، يعنِي: مِنَ العُلماءِ مَنْ بَدَأَ بكتابِ الطَّهارة؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ الطَّهُورُ» (١) ومنهُمْ مَنِ ابْتَدأَهَا بالمواقيتِ؛ وذلكَ لأنَّ المواقيتَ هي أعظمُ شُروطِ الصَّلاةِ، وأهَمُّهَا بالمُراعاةِ؛ ولهذا إذا مرَّ الوقْتُ على الإنسانِ وهُوَ لا يستطيعُ أَنْ يَتَطَهَّرَ بالماءِ تَطَهَّرَ بالتُّرابِ، وإذا لمْ يستطِعْ صلَّى بلا تَطَهُّرٍ؛ لأنَّ مُراعاةَ الوَقْتِ أهَمُّ شيءٍ، فكانَ بَعْضُهُمْ يَبْدَأُ بالمواقيتِ كما فعلَ الإمامُ مَالِكُ رَحْمَهُ اللهُ فِي كِتابِ (المُوطَّأِ).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، رقم (٦١)، والترمذي: أبواب الطهارة، باب مفتاح باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، رقم (٣)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسنتها، باب مفتاح الصلاة الطهور، رقم (٢٧٥)، من حديث علي بن أبي طالب رَضِّاَلِلَهُ عَنْهُ.

تَابِعَانِ لِلْحَلَالِ وَالْحَرَامِ فِي الأَطْعِمَةِ وَالأَشْرِبَةِ [1].

وَمَذْهَبُ أَهْلِ الْحَدِيثِ فِي هَذَا الْأَصْلِ العَظِيمِ الجَامِعِ وَسَطُّ بَيْنَ مَذْهَبِ العَرَاقِيِّينَ وَالحِجَازِيِّينَ، فَإِنَّ أَهْلَ المَدِينَةِ -مَالِكًا وَغَيْرَهُ- يُحَرِّمُونَ مِنَ الأَشْرِبَةِ كُلَّ مُسْكِرٍ، كَمَا صَحَّتْ بِلَاكِ النُّصُوصُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنْ وُجُوهٍ مُتَعَدِّدَةٍ، وَلَيْسُوا فِي الأَطْعِمَةِ كَذَلِكَ، بَلِ الغَالِبُ عَلَيْهِمْ فِيهَا عَدَمُ التَّحْرِيمِ، فَيُبِيحُونَ الطُّيُورَ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَتْ مِنْ ذَاتِ المَخَالِبِ، وَيَكْرَهُونَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَفِي تَحْرِيمِهَا عَنْ مَاللَّ وَالْحَمِيرُ، وَكَذَلِكَ فِي الْحَشَرَاتِ عَنْهُ -هَلْ هِيَ مُحَرَّمَةٌ، أَوْ مَكْرُوهَةٌ - رِوَايَتَانِ، وَكَذَلِكَ فِي الْحَشَرَاتِ عَنْهُ -هَلْ هِيَ مُحَرَّمَةٌ، أَوْ مَكْرُوهَةٌ - رِوَايَتَانِ، وَكَذَلِكَ فِي الْحَشَرَاتِ عَنْهُ - هَلْ هِيَ مُحَرَّمَةٌ، أَوْ مَكْرُوهَةٌ - رِوَايَتَانِ، وَكَذَلِكَ فِي الْحَشَرَاتِ عَنْهُ - هَلْ هِيَ مُحَرَّمَةٌ، أَوْ مَكْرُوهَةٌ - رِوَايَتَانِ، وَكَذَلِكَ فِي الْحَشَرَاتِ عَنْهُ - هَلْ هِيَ مُحَرَّمَةٌ، أَوْ مَكْرُوهَةٌ - رِوَايَتَانِ، وَكَذَلِكَ البِغَالُ وَالْحَمِيرُ، وَرُويَ عَنْهُ : أَنَهَا مَكْرُوهَةٌ أَشَدَّ مِنْ كَرَاهَةِ السِّبَاعِ، وَرُويَ عَنْهُ : أَنَّهَا مُكْرُوهَةٌ أَشَدً مِنْ كَرَاهَةِ السِّبَاعِ، وَرُويَ عَنْهُ : أَنَّهَا مُكْرُهُ هَةً أَشَدًا يَكُرُهُمُهَا، لَكِنْ دُونَ كَرَاهَةِ السِّبَاعِ السَّيَاعِ اللَّهُ اللَّالِي اللَّالَةِ مُونَ تَحْرِيمِ الْحَمِيرِ، وَالْخَيْلُ أَيْضًا يَكُرُهُمَهُا، لَكِنْ دُونَ كَرَاهَةِ السِّبَاعِ اللَّيْلِ اللَّيْمُ الْكَلْ أَيْضًا يَكْرَهُمُهَا، لَكِنْ دُونَ كَرَاهَةِ السِّبَاعِ اللَّيْلُ اللَّيْمَاءِ اللَّيْلُ الْمُولِ الْعَنْهُ الْمُ الْمَعْمَلِهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّيْلُ الْمُعَلِي اللَّيْلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤَاءُ الْمُؤَاءُ الْمُعَلِي اللَّيْلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلَ الْمُؤْمِلِهُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُولُ الْمُؤْمُ الْ

[1] وذلك لأنَّ كُلَّ نَجِسٍ فهو حَرامٌ، وليسَ كُلُّ حَرَامٍ نَجِسًا، فالنَّجِسُ تَحْرُمُ مُلابَسَتُهُ بأكْلٍ أو شُرْبٍ، مُلابَسَتُهُ بأكْلٍ أو شُرْبٍ، مُلابَسَتُهُ بأكْلٍ أو شُرْبًا، لكنْ مُلابَسَتُهُ ليستْ حرامًا؛ لأنَّهُ ليْسَ بنَجِسِ يَجِبُ التَّنَزُّهُ منهُ.

[٢] إذنْ، أهلُ المدينةِ فِي بابِ الأطْعِمَةِ يتوسَّعُونَ، وفِي بابِ الأشْرِبَةِ يتَمَسَّكُونَ بها جاءتْ بهِ السُّنَّةُ فِي بعضِ بها جاءتْ بهِ السُّنَّةُ ، لكنَّهُمْ فِي بابِ الأطْعِمَةِ مُخالفونَ لِهَا جاءتْ بهِ السُّنَّةُ فِي بعضِ المسائِلِ، فمثلًا: الطُّيورُ يُبِيحُونَهَا مُطْلقًا، فكُلُّ طيْرٍ حلالٌ عندَهُمْ وإنْ كانَ مِنْ ذواتِ المخالِب، وقدْ ثَبَتَ عنِ النَّبِيِّ أَنَّهُ نهَى عنْ كُلِّ ذِي خِلْبِ مِنَ الطَّيْرِ (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، رقم (١٩٣٤)، من حديث ابن عباس رَعَوَالِلَّهُ عَنْهُا.

وَأَهْلُ الكُوفَةِ فِي بَابِ الأَشْرِبَةِ مُخَالِفُونَ لِأَهْلِ المَدِينَةِ وَلِسَائِرِ النَّاسِ، لَيْسَتِ الخَمْرُ عِنْدَهُمْ إِلَّا مِنَ العِنَبِ،

وذواتُ النّيابِ مِنَ السّباعِ عندَهُمْ مَكْرُوهَةٌ وليستْ حرامًا، والحديثُ يَدُلُّ علَى تَعْرِيهِهَا.

الحشراتُ ليْسَ هُناكَ نصُّ بَيِّنٌ فِي تَحْرِيمِهَا، لكنْ مَا أُمِرَ بِقَتْلِهِ أَو نَهْمِيَ عَنْ قَتْلِهِ فَتحريمُهُ ظاهِرٌ، فتحريمُهُ ظاهِرٌ، فتحريمُهُ ظاهِرٌ، ومَا أَشْبَهَ ذلكَ، فهذَا أُمِرَ بِقَتْلِهِ (۱)، فتحريمُهُ ظاهِرٌ، ومَا أَشْبَهَ ذلكَ، فهذَا أَيضًا تحريمُهُ ظاهِرٌ؛ لأنَّهُ منْهِيُّ عَنْ وما نُهِيَ عَنْ قَتْلِهِ مِثْلِ النَّمُلةِ والنَّحْلةِ (۱) فهذَا أيضًا تحريمُهُ ظاهِرٌ؛ لأنَّهُ منْهِيُّ عَنْ والحشراتُ عندَهُمْ -كمَا قالَ رَحْمَهُ اللَّهُ- إمَّا مكروهَةٌ أَوْ مُحُرَّمَةٌ.

أَمَّا البِغالُ والحَمِيرُ فقدْ دلَّتِ السُّنَّةُ علَى تَحْرِيمِهَا؛ ففِي حديثِ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِيَهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ ورَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ وَضَالِيَهُ عَنْهُ قَالَ: إِنَّ اللهَ ورَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لَحُوم الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ»(٢).

<sup>(</sup>۱) الأمر بقتل العقرب؛ أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب ما يقتل المحرم من الدواب، رقم (۱۸۲۹)، ومسلم: كتاب الحج، باب ما يندب للمحرم وغيره قتله من الدواب، رقم (۱۱۹۸)، من حديث عائشة رَضَيَاللَّهُ عَنَهَا.

وأما الأمر بقتل الوزغ؛ فأخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب خير مال المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال، رقم (٣٣٠٧)، ومسلم: كتاب السلام، باب استحباب قتل الوزغ، رقم (٢٢٣٧)، من حديث أم شريك رَضَالِيَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أحمد (١/ ٣٣٢)، وأبو داود: كتاب الأدب، باب في قتل الذر، رقم (٥٢٦٧)، وابن ماجه: كتاب الصيد، باب ما ينهى عن قتله، رقم (٣٢٢٤)، من حديث ابن عباس رَحِيَّالِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب لحوم الحمر الإنسية، رقم (٥٥٢٨)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل لحم الحمر الإنسية، رقم (١٩٤٠)، من حديث أنس بن مالك رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

وَلَا يُحَرِّمُونَ القَلِيلَ مِنَ الْمُسْكِرِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ خَمْرًا مِنَ العِنَبِ، أَوْ أَنْ يَكُونَ مِنْ نَبِيدِ التَّمْرِ أَوِ الزَّبِيبِ النِّيءِ، أَوْ يَكُونَ مِنْ مَطْبُوخِ عَصِيرِ العِنَبِ إِذَا لَمْ يَذْهَبْ ثُلُثَاهُ، وَهُمْ فِي الأَطْعِمَةِ فِي غَايَةِ التَّحْرِيمِ حَتَّى حَرَّمُوا الخَيْلَ وَالضِّبَابَ، وَقِيلَ: إِنَّ أَبَا حَنِيفَةَ يَكْرَهُ الضَّبَابَ، وَالضِّبَاعَ وَنَحْوَهَا.

فَأَخَذَ أَهْلُ الحَدِيثِ فِي الأَشْرِبَةِ بِقَوْلِ أَهْلِ المَدِينَةِ وَسَائِرِ أَهْلِ الأَمْصَارِ؛ مُوَافَقَةً لِلسُّنَّةِ المُسْتَفِيضَةِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَأَصْحَابِهِ فِي التَّحْرِيمِ، وَزَادُوا عَلَيْهِمْ فِي مُتَابَعَةِ السُّنَّةِ.

وَصَنَّفَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ كِتَابًا كَبِيرًا فِي الْأَشْرِبَةِ، مَا عَلِمْتُ أَحَدًا صَنَّفَ أَكْبَرَ مِنْهُ، وَكِتَابًا أَصْغَرَ مِنْهُ.

وَهُوَ أَوَّلُ مَنْ أَظْهَرَ فِي العِرَاقِ هَذِهِ السُّنَّةَ، حَتَّى إِنَّهُ دَخَلَ بَعْضُهُمْ بَغْدَادَ فَقَالَ: هَلْ فِيهَا مَنْ يُحَرِّمُ النَّبِيذَ؟ فَقَالُوا: لَا، إِلَّا أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ دُونَ غَيْرِهِ مِنَ الأَئِمَّةِ. الأَئِمَّةِ.

وَأَخَذَ فِيهَا بِعَامَّةِ السُّنَّةِ، حَتَّى إِنَّهُ حَرَّمَ العَصِيرَ وَالنَّبِيذَ بَعْدَ ثَلَاثٍ، وَإِنْ لَمْ يَظْهَرْ فِيهَا شِدَّةٌ؛ مُتَابَعَةً لِلسُّنَّةِ المَأْثُورَةِ فِي ذَلِكَ؛ لِأَنَّ الثَّلاثَ مَظِنَّةُ ظُهُورِ الشِّدَّةِ غَالِبًا، وَالحِكْمَةِ، حَتَّى إِنَّهُ كَرِهَ الحَلِيطَيْنِ، غَالِبًا، وَالحِكْمَةِ، حَتَّى إِنَّهُ كَرِهَ الحَلِيطَيْنِ، غَالِبًا، وَالحِكْمَةِ مَتَّى إِنَّهُ كَرِهَ الحَلِيطَيْنِ، إِمَّا كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ أَوْ تَحْرِيمٍ عَلَى اخْتِلَافِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، وَحَتَّى اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الإِنْتِبَاذِ فِي الأَوْعِيَةِ: هَلْ هُو مُبَاحٌ أَوْ مُحَرَّمٌ أَوْ مَكْرُوهُ ؟ لِأَنَّ أَحَادِيثَ النَّهْيِ كَثِيرَةٌ جِدًّا وَأَحَادِيثَ النَّهْيِ كَثِيرَةٌ جِدًّا وَأَحَادِيثَ النَّهْيِ كَثِيرَةٌ جِدًّا وَأَحَادِيثَ النَّهْمِ كَثِيرَةٌ جِدًّا

[1] إِذَنْ: هَذَا القَوْلُ الَّذِي ذَكَرَهُ عنِ الإمامِ أَحمدَ هُوَ الصَّحِيحُ، أَنْ نَأْخُذَ بها عليْهِ أَهْلُ السُّنَّةِ مِنْ أَنَّ كُلَّ مُسْكِرٍ حرَامٌ، سواءً مِنَ العِنَبِ أوِ البُّرِّ أوِ الشَّعِيرِ أوِ التَّمْرِ أو غيْرِ ذَلكَ، فكُلُّ مُسْكِرٍ حرَامٌ، وأنَّ ما أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فقَلِيلُهُ حرامٌ.

وأمَّا ما ذَكَرَ مِنَ النَّبِيذِ إذا مضَى عليهِ ثلاثةُ أيَّامٍ وأنَّ الإمامَ أحمدَ رَحَمَهُ ٱللَّهُ يُحَرِّمُهُ فهذا هُوَ المَشْهُورُ مِنَ المَذْهَبِ<sup>(١)</sup>؛ أنَّهُ إِذَا مضَى علَى النَّبِيذِ ثلاثةُ أيَّامِ صارَ حرامًا.

مثالُ ذلكَ: رَجُلٌ وضَعَ عِنبًا فِي ماءٍ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَكْتَسِبَ مِنْ طَعْمِهِ وحلاوتِهِ فَبَقِيَ ثلاثةَ أَيَّام، فإنَّهُ يكونُ حرَامًا وإنْ لـمْ يُسْكِرْ.

ولكنَّ الصَّحِيحَ: أَنَّهُ لا يَحْرُمُ إِلَّا إِذَا أَسْكَرَ؛ لأَنَّ الأَيَامَ الثلاثةَ إِنَّمَا جَاءَ تَقْيِيدُهَا فِي بعضِ الأَحَاديثِ؛ لأَنَّ الحَجَازَ حَارُّ، والغالِبُ أَنَّهُ إِذَا مَضَتْ ثلاثةُ أَيَّامٍ على النبيذِ فِي بعضِ الأَحَاديثِ؛ لأَنَّ الحَجَازَ حَارُّ، والغالِبُ أَنَّهُ إِذَا مَضَتْ ثلاثةُ أَيَّامٍ على النبيذِ فِي بلادٍ حَارَّةٍ أَنَّهُ يُسْكِرُ ويَشْتَدُّ -يعنِي: يَغْلِي - ويكونُ فيهِ إسْكارٌ، ولكنْ قدْ يكونُ فيهِ إسْكارٌ لا يَعْلَمُ بِهِ الشَّارِبُ، فإذَا شَرِبَهُ سَكِرَ؛ لذلكَ كانَ مِنْ بابِ الاحتياطِ أَنَّهُ إِذَا مضَى عليهِ ثلاثةُ أَيَّام صارَ حَرامًا.

ومِنَ المَعْلُومِ أَنَّنَا فِي الوقتِ الحاضرِ مَنَّ اللهُ عليْنَا بهذِهِ الثَّلاجاتِ الَّتِي يَبْقَى فِيهَا النبيذُ مُدَّةً ولا يَتَغَيَّرُ، ولا يحومُ حَوْلَهُ الإسكارُ أبدًا، وحينئذٍ نقولُ: إنَّ الصَّحِيحَ فِي هذِهِ المسألَةِ الرُّجوعُ إلى الوَصْفِ الَّذِي جعلَهُ الشارعُ مَناطَ الحُكْم، وهُوَ الإسْكارُ.

<sup>(</sup>۱) انظر: مسائل الإمام أحمد برواية ابن هانئ (۲/ ۱۳۸، رقم ۱۷۷۹)، والمغني (۱۲/۱۳)، وكشاف القناع (٦/ ۱۱۹).

وَأَخَذُوا فِي الأَطْعِمَةِ بِقَوْلِ أَهْلِ الكُوفَةِ لِصِحَّةِ السُّنَنِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِتَحْرِيمِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي خِلْبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَتَحْرِيمِ لَحُومِ الحُمُرِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ وَكُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ، وَكُلِّ ذِي خِلْبٍ مِنَ الطَّيْرِ، وَتَحْرِيمِ لَحُومِ الحُمُرِ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ وَعَلَى مَنْ مَسَّكَ فِي هَذَا البَابِ بِعَدَمِ وُجُودِ نَصِّ التَّحْرِيمِ فِي القُرْآنِ؛ حَيْثُ قَالَ: «لَا أُلْفِينَ أَحَدَكُمْ مُتَكِمًا عَلَى أَرِيكَتِهِ يَأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِي مِمَّا أَمَوْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ هَذَا القُرْآنُ فَهَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَلِ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَلَالٍ اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ مِنْ حَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا وَإِنِّي أُوتِيتُ الكِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا وَإِنِّي أُوتِيتُ الكَتِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ عَرَامٍ حَرَّمْنَاهُ، أَلَا وَإِنِّي أُوتِيتُ الكَتِتَابَ وَمِثْلَهُ مَعَهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ وَهُ فِي اللَّهِ عَنْ النَّبِي عَلَيْ مِنْ عَيْرُ وَجْهٍ.

وَعَلِمُوا أَنَّ مَا حَرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِنَّمَا هُوَ زِيَادَةُ تَحْرِيمٍ لَيْسَ نَسْخًا لِلْقُرْآنِ؛ لِأَنَّ القُرْآنَ إِنَّمَا دَلَّ عَلَى أَنَّ اللهَ لَمْ يُحَرِّمْ إِلَّا المَيْتَةَ وَالدَّمَ وَ لَحْمَ الجِنْزِيرِ، وَعَدَمُ التَّحْرِيمِ لَيْسَ تَحْلِيلًا، وَإِنَّمَا هُوَ بَقَاءٌ لِلْأَمْرِ عَلَى مَا كَانَ.

وَهَذَا قَدْ ذَكَرَهُ اللهُ فِي سُورَةِ الأَنْعَامِ الَّتِي هِيَ مَكِّيَّةٌ بِاتِّفَاقِ العُلَمَاءِ، لَيْسَ كَما ظَنَّهُ أَصْحَابُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ أَنَّهَا مِنْ آخِرِ القُرْآنِ نُزُولًا،.....

أمَّا القاعِدَةُ الَّتِي أشارَ إليهَا المُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي قَوْلِهِ: «أَنَّ الثَّلاثَ مَظِنَّةُ ظُهُورِ الشِّدَّةِ عَالِبًا، وَالحِكْمَةُ هُنَا مِمَّا تَخْفَى، فَأُقِيمَتِ المَظِنَّةُ مَقَامَ الحِكْمَةِ» يعنِي: مقامَ العِلْمِ، فهذِهِ قاعِدَةٌ معروفةٌ عندَ العُلهاءِ، وهي: أنَّ العِلَّةَ إِذَا كَانتْ خَفِيَّةً مُنْتَشِرَةً لا تَنْضَبِطُ فهذِهِ قاعِدةٌ معروفةٌ عندَ العُلهاءِ، وهي : أنَّ العِلَّةَ إِذَا كَانتْ خَفِيَّةً مُنْتُشِرَةً لا تَنْضَبِطُ فإنَّهُ يُسَوَّى فِيهَا فِي الحُكْمِ بَيْنَ ما ظَهَرَتْ فيهِ وما لمْ تَظْهَرْ؛ وذلكَ لأنَّ الحَفِيَّة لا يُمْكِنُ فَإِنَّهُ يُسْكِرُ؛ نَظُهَرْ؛ وذلكَ لأنَّ الحَفِيَّة أنْ يَشْتَدَّ وَيَعْلِي ويُسْكِرُ صارَ حرامًا، حتَّى وإنْ لمْ يُسْكِرْ؛ نَظَرًا لأنَّ هذِهِ العالِمَةَ غَيْرُ مُنْضَبِطَةٍ.

وَإِنَّمَا سُورَةُ الْمَائِدَةِ هِيَ الْمُتَأَخِّرَةُ، وَقَدْ قَالَ اللهُ فِيهَا: ﴿أُحِلَّ لَكُمُ ٱلطَّيِّبَتُ ﴾ [المائدة:٤] فَعُلِمَ أَنَّ عَدَمَ التَّحْرِيمِ اللَّذْكُورِ فِي سُورَةِ الأَنْعَامِ لَيْسَ تَحْلِيلًا، وَإِنَّمَا هُوَ عَفْوٌ، فَتَحْرِيمُ رَسُولِ اللهِ رَافِعٌ لِلْعَفْوِ لَيْسَ نَسْخًا لِلْقُرْآنِ [1].

[1] هَذَا أَيضًا مهِمٌّ، وهُو أَنَّ الْمُؤلِّفَ رَحْمَهُ اللَّهُ رَدَّ عَلَى أَهْلِ المدينةِ فِي مَسْأَلَةِ الأَطْعِمَةِ وَتَحْلِيلِ كُلِّ شيءٍ؛ بأنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ ثَبَتَ عنهُ أَنَّهُ نَهَى عنْ كُلِّ ذِي نَالٍ مِنَ الطَّيْرِ (١)، وأَنَّهُ ذكرَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أو حذَّرَ أَنْ يكونَ نالٍ مِنَ السِّباعِ، وكُلِّ ذِي مِخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ (١)، وأَنَّهُ ذكرَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أو حذَّرَ أَنْ يكونَ الرَّجُلَ مُتَكِعًا على أريكتِهِ يأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فيقولُ: لا ندْرِي، الرَّجُلَ مُتَكِعًا على أريكتِهِ يأْتِيهِ الأَمْرُ مِنْ أَمْرِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ فيقولُ: لا ندْرِي، مَا وجَدْنَا فِي القُرْآنِ مِنْ حَلالٍ وحرامٍ عَمِلْنَا بهِ، وأنَّ ما حرَّمَهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ كَالَّذِي حَرَّمَهُ اللهُ اللهُ

ثُمَّ استَعْرَضَ المُؤَلِّفُ رَحَمَهُ اللَّهُ قُولَ اللهِ تَعالَى: ﴿ قُل لَاۤ أَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِى إِلَىٰٓ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجُسُ ﴾ عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَإِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ رِجُسُ ﴾ [الأنعام: ١٤٥] فإنَّ ظاهِرَ الآيةِ أَنَّهُ لا يَحْرُمُ سِوى هذَا، لكنْ هذِهِ الآيةُ كَمَا نَعْلَمُ مَكِّيَّةٌ، وليسَ فِيهَا ما يدُلُّ علَى الحَصْرِ؛ لأنَّ قولَهُ: ﴿ قُل لَاۤ أَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِى إِلَىٰٓ ﴾ أي: حينَ نُزولِ الآيةِ، وإذا كانتِ السُّورَةُ مَكِيَّةً فإنَّ الشرائعَ بدأتْ تَزِيدُ شَيْئًا فَشَيْئًا حَتَّى كَمَلَ الدِّينُ.

فالآيةُ ليْسَ فِيهَا ما يدُلُّ علَى أنَّ ما سِوَى هذِهِ الثَّلاثِ فهُوَ حلالُ؛ لأَنَّهُ قالَ: ﴿ فَلَ آَجُدُ فِي مَا أُوحِى ﴾ يعنِي: فِي هُوَ لَا آَجُدُ فِي مَا أُوحِى ﴾ يعنِي: فِي شَيْءٍ مضَى ﴿ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْـــَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْـمَ خِنزِيرٍ ﴾ ثُمَّ إنَّ ما سَكَـتَ عنهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، رقم (١٩٣٤)، من حديث ابن عباس رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب السنة، باب في ٰلزوم السنة، رقم (٤٦٠٥)، من حديث أبي رافع رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

لَكِنْ لَمْ يُوَافِقْ أَهْلُ الحَدِيثِ الكُوفِيِّينَ عَلَى جَمِيعِ مَا حَرَّمُوهُ، بَلْ أَحَلُّوا الخَيْلَ لِصِحَّةِ السُّنَنِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِتَحْلِيلِهَا يَوْمَ خَيْبَرَ، وَبِأَنَّهُمْ ذَبَحُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ لِصِحَّةِ السُّنَنِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِأَنَّهُ قَالَ: وَعَلَيْ فَرَسًا وَأَكُلُوا خَمَهُ، وَأَحَلُّوا الضَّبَ لِصِحَّةِ السُّنَنِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ بِأَنَّهُ قَالَ: «لَا أُحَرِّمُهُ» وَبِأَنَّهُ أُكِلَ عَلَى مَائِدَتِهِ وَهُوَ يَنْظُرُ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَى مَنْ أَكُلُهُ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَا جَاءَتْ فِيهِ الرُّخْصَةُ.

فَنَقَصُوا عَمَّا حَرَّمَهُ أَهْلُ الكُوفَةِ مِنَ الأَطْعِمَةِ، كَمَا زَادُوا عَلَى أَهْلِ المَدِينَةِ فِي الأَشْرِبَةِ؛ لِأَنَّ النُّصُوصَ الدَّالَّةَ عَلَى تَحْرِيمِ الأَشْرِبَةِ المُسْكِرَةِ أَكْثَرُ مِنَ النُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى تَحْرِيمِ الأَشْرِبَةِ المُسْكِرَةِ أَكْثَرُ مِنَ النُّصُوصِ الدَّالَّةِ عَلَى تَحْرِيمِ الأَطْعِمَةِ.

وَلِأَهْلِ المَدِينَةِ سَلَفٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ فِي اسْتِحْلَالِ مَا أَحَلُّوهُ أَكْثُرُ مِنْ سَلَفِ أَهْلِ الكُوفَةِ فِي اسْتِحْلَالِ المُسْكِرِ، وَالمَفَاسِدُ النَّاشِئَةُ مِنَ المُسْكِرِ أَعْظَمُ مِنْ مَفَاسِدِ خَبَائِثِ الأَطْعِمَةِ، وَلِهَذَا سُمِّيَتِ الحَمْرُ (أُمَّ الحَبَائِثِ)، كَمَا سَمَّاهَا عُثْمَانُ بْنُ مَفَاسِدِ خَبَائِثِ الأَطْعِمَةِ، وَلِهَذَا سُمِّيتِ الحَمْرُ (أُمَّ الحَبَائِثِ)، كَمَا سَمَّاهَا عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ وَخَلِيقَ عَنْهُ وَ خَيْرُهُ، وَأَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ بِجَلْدِ شَارِبِهَا، وَفَعَلَهُ هُو وَخُلَفَاؤُهُ، وَأَجْمَ عَلَيْهِ العَلْمَ عَلَيْهِ العُلْمَاءُ، دُونَ المُحَرَّمَاتِ مِنَ الأَطْعِمَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَحُدُّ فِيهَا أَحَدُّ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ عَلَيْهِ العُلْمَاءُ، دُونَ المُحَرَّمَاتِ مِنَ الأَطْعِمَةِ فَإِنَّهُ لَمْ يَحُدُّ فِيهَا أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ عَلَيْهِ العَلْمَ عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ. بَلْ قَدْ أَمَرَ عَلِي الثَّالِثَةِ بِقَتْلِ شَارِبِ الحَمْرِ فِي الثَّالِثَةِ إِلَّا مَا بَلَغَنَا عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ. بَلْ قَدْ أَمَرَ عَلَيْهِ بِقَتْلِ شَارِبِ الْحَمْرِ فِي الثَّالِثَةِ إِلَا مَا بَلَعَنَا عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ. بَلْ قَدْ أَمَرَ عَلَيْهُ بِقَتْلِ شَارِبِ الحَمْرِ فِي الثَّالِثَةِ وَالرَّابِعَةِ، وَإِنْ كَانَ الجُمْهُورُ عَلَى أَنَّهُ مَنْسُوخٌ.

القُرْآنُ وجاءتْ بِهِ السُّنَّةُ فإنَّهُ لا يكونُ مِنْ بابِ التَّنافِي والتَّعارُضِ؛ لأنَّ المسكوتَ عنهُ ليْسَ لهُ حُكْمٌ، فإذا جاءتِ السُّنَّةُ بحُكْمِهِ فلا مُعارَضَةَ لِهَا جاءَ فِي القُرْآنِ، وليستْ نسْخًا للقُرْآنِ أيضًا.

وَنَهَى النَّبِيُّ ﷺ -فِيهَا صَحَّ عَنْهُ - عَنْ تَخْلِيلِ الخَمْرِ وَأَمَرَ بِشَقِّ ظُرُوفِهَا وَكَسْرِ دِنَانِهَا، وَإِنْ كَانَ قَدِ اخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ: هَلْ هَذَا بَاقٍ أَوْ مَنْسُوخٌ ١٠٠٠

[1] تخليل الخَمْرِ معناهُ: أَنْ يُصَبَّ عليْهَا شيءٌ يمْنَعُ مِنْ إِسْكَارِهَا حتَّى تَهْبِطَ ويَزُولَ عنهَا الإِسْكَارُ، وهذا مُحَرَّمٌ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ سُئِلَ عنِ الحَمْرِ تُتَّخَذُ خَلَّا؟ قالَ: «لَا»(١).

واختلفَ العُلماءُ فيها إِذَا خلَّلَهَا غَيْرُ الْمُسْلِمِ هلْ تَحِلُّ أو لا؟

والصَّحِيحُ: أَنَّهَا تَحِلُّ؛ وذلكَ لأنَّ غيْرَ المُسْلِمِ يعْتَقِدُ حِلَّ الحَمْرِ، وإذا اعتْقَدَ حِلَّ الحَمْرِ صارَ تَخْلِيلُهَا لهُ حلالًا؛ فإذا كانَ حلالًا فإنَّها تَرِدُ عليْنَا وقدْ خُلِّلَتْ مِنْ شَخْصٍ يَحِلُّ لهُ تَخْلِيلُهَا، وعلى هذا فالحَلُّ الوارِدُ مِنَ الدُّولِ الكافِرَةِ حلالٌ؛ لأنَّهُ غيرُ مُسْكِرٍ؛ إذْ قدْ خلَّلُوهُ.

أمَّا إِذَا تَخَلَّلَتِ الخَمْرُ بِنفْسِهَا فَإِنَّهَا حلالٌ؛ لأنَّهَا ليستْ مِنْ مُعالِجةِ الإِنْسانِ؛ ولأنَّها قدْ يكونُ عندَ الإِنْسانِ عصِيرٌ ينساهُ فِي البَيْتِ قدْ يكونُ عندَ الإِنْسانِ عصِيرٌ ينساهُ فِي البَيْتِ مشلًا - مثلًا - فيشتَدُّ، ويَصِلُ إِلَى حدِّ الإِسْكارِ، ثُمَّ بعدَ ذلكَ يَنْزِلُ وتزولُ عنهُ الشِّدَّةُ المُسْكِرَةُ، فإذا قُلْنَا فِي هذِهِ الحالِ بتحريمِ هَذَا الخَلِّ صارَ فيهِ ضرَرٌ، لا سيها إِذَا كانَ كثيرًا.

مثالُ ذلكَ: رجلٌ عندَهُ عصيرُ عِنَبٍ طازجٌ، فبَقِيَ عندَهُ فِي البيتِ واشتَدَّ هَذَا العصيرُ حتَّى غَلَى وارْتَفَعَ، والرَّجُلُ قدْ نَسِيَهُ، وبعدَ مُدَّةٍ عادَ إليهِ فإذَا هُوَ قدْ تخلَّلَ العصيرُ حتَّى غَلَى وارْتَفَعَ، والرَّجُلُ قدْ نَسِيَهُ، وبعدَ مُدَّةٍ عادَ إليهِ فإذَا هُوَ قدْ تخلَّلُ العصيرُ حتَّى غَلَى وارْتَفَعَ، والرَّجُ هنا تخلَّلَتْ الْحَمْرَةَ هنا تخلَّلَتْ الْخَمْرَةَ هنا تخلَّلَتْ بنفْسِهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الأشربة، باب تحريم تخليل الخمر، رقم (١٩٨٣)، من حديث أنس رَضَالِلَهُ عَنهُ.

#### فعندنا الآنَ:

١ - تَخَلُّلُ الخَمْرِ بنفسِهَا.

٢ - تَخَلُّلُهَا بِفِعْلِ مَنْ يَحِلُّ لهُ شُرْبُهَا.

٣- تَخَلُّلُهَا بِفِعْلِ غيرِ الْمُكَلَّفِ، كما لو كانَ صغيرًا أو مَجْنُونًا وضَعَ فِيهَا شَيْئًا تَتَخَلَّلُ بهِ.

٤ - والرابعُ: تَخَلُّلُها بِقَصْدٍ مِنْ مُكَلَّفٍ، يعنِي: مِنْ عاقِلِ.

فالأخيرُ حرامٌ لا شكَّ فيهِ؛ لأنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نهَى عنهُ، وأيضًا لو تَعَمَّلَ تَخْلِيلَهَا بدُونِ وضْع شيءٍ فِيهَا فلا يجوزُ، يعني: لوْ أَلْقاهَا حتَّى تَتَخَلَّلَ بنفسِهَا فلا يجوزُ.

وقدِ اختَلفَ بعضُ العُلماءِ فِي هذِهِ المُسْأَلَةِ، وقالُوا: الخَلَّالُ يجوزُ لهُ أَنْ يُمْسِكَهَا حتَّى تَتَخَلَّل؛ لأَنَّهُ يكونُ عليْهِ ضرَرٌ، فقدْ يكونُ العصيرُ الَّذِي تَخَلَّل عندَهُ كثيرًا، لكنْ ظاهِرُ السُّنَّةِ أَنَّهُ لا فرْقَ بيْنَ الخَلَّالِ وغَيْرِهِ.

وما سَبَقَ فَهُوَ حَلَالٌ: إِذَا تَخَلَّلَتْ بِنَفْسِهَا، أَو بِفِعْلِ مَنْ يَجِلُّ لَهُ شُرْبُهَا، أَو بِفِعْلِ غَيْرِ مُكلَّفٍ؛ لأَنَّهُ لا قَصْدَ لهُ، فيكونُ فِعْلُهُ لا عِبْرَةَ بهِ، ولا حُكْمَ لهُ، وتكونُ كالخَمْرِ الَّتِي تخلَّلَتْ بِنَفْسِهَا.

وأمَّا شَقُّ الظُّروفِ وكَسْرُ الدِّنانِ فهذا قدْ نُسِخَ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لَيَّا جاءَهُ الرَّجُلُ بالرَّاوِيَةِ الَّتِي فِيهَا الخَمْرُ بعدَ التَّحْرِيمِ، وأخْبَرَهُ بأنَّها حرامٌ؛ أراقَ الخَمْر، ولمْ يَأْمُرِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بكَسْرِهَا أو شَقِّهَا (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب تحريم بيع الخمر، رقم (١٥٧٩)، من حديث ابن عباس رَصَالِيُّكُ عَنْهُا

وَلَكًا كَانَ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى إِنَّمَا حَرَّمَ الخَبَائِثَ لِمَا فِيهَا مِنَ الفَسَادِ إِمَّا فِي العُقُولِ أَوِ الأَخْلَاقِ أَوْ غَيْرِهَا، ظَهَرَ عَلَى الَّذِينَ اسْتَحَلُّوا بَعْضَ الْمُحْرَمَاتِ مِنَ العُقُولِ أَوِ الأَشْرِبَةِ مِنَ النَّقْصِ بِقَدْرِ مَا فِيهَا مِنَ المَفْسَدَةِ، وَلَوْلَا التَّأْوِيلُ لَاسْتَحَقُّوا العُقُوبَة.
لَاسْتَحَقُّوا العُقُوبَة.

ثُمَّ إِنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ وَغَيْرَهُ مِنْ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ زَادُوا فِي مُتَابَعَةِ السُّنَّةِ عَلَى غَيْرِهِمْ بِأَنْ أَمَرُوا بِهَا أَمَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِمَّا يُزِيلُ ضَرَرَ بَعْضِ الْمُبَاحَاتِ، مِثْلَ: لَحُومِ الْإِبلِ فَإِنَّهَا حَلَالٌ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ، وَلَكِنْ فِيهَا مِنَ القُوَّةِ الشَّيْطَانِيَّةِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهِ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّهَا جِنُّ خُلِقَتْ مِنْ جِنِّ » وَقَدْ قَالَ عَلَيْهِ مَا أَشَارَ إِلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّلَتَهُ عَلَيْهُ وَسَلَمَ بِقَوْلِهِ: ﴿إِنَّهَا جِنُّ خُلِقَتْ مِنْ جِنِّ » وَقَدْ قَالَ عَلَيْهُ فِيهَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ: ﴿الْغَضِبُ مِنَ الشَّيْطَانِ، وَإِنَّ الشَّيْطَانَ مِنَ النَّارِ، وَإِنَّهَا تُطْفَأُ فِيهَا مِنَ الأَمْرِ العَارِضِ مِنَ النَّوَضُّؤ مِنَ الأَمْرِ العَارِضِ مِنَ الشَّيْطَانِ. اللَّهُ عَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتُوضَانًا » فَأَمَرَ بِالتَّوضُو مِنَ الأَمْرِ العَارِضِ مِنَ الشَّيْطَانِ.

فَأَكُلُ كَمْ هَا يُورِثُ قُوَّةً شَيْطَانِيَّةً تَزُولُ بِمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْ مِنَ الوُضُوءِ مِنْ خَيْرِ وَجْهٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةً، وَالبَرَاءِ بْنِ عَارِبٍ، وَأُسَيْدِ بْنِ الحُضَيْرِ، وَذِي الغُرَّةِ وَغَيْرِهِمْ، فَقَالَ مَرَّةً: «تَوَضَّؤُوا مِنْ خُومِ عَازِبٍ، وَأُسَيْدِ بْنِ الحُضَيْرِ، وَذِي الغُرَّةِ وَغَيْرِهِمْ، فَقَالَ مَرَّةً: «تَوَضَّؤُوا مِنْ خُومِ الغَنَمِ، وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ وَلا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ وَلا تَوضَّؤُوا مِنْ خُومِ الغَنَمِ، وَصَلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ وَلا تُصَلُّوا فِي مَعَاطِنِ الإِبِلِ » فَمَنْ تَوَضَّؤُوا مِنْ خُومِهَا انْدَفَعَ عَنْهُ مَا يُصِيبُ اللَّهُ مِنِينَ لِأَكْلِهَا مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ الإِبلِ » فَمَنْ تَوَضَّأُ مِنْ الحِقْدِ وَقَسْوَةِ القَلْبِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ عَيْقٍ بِقَوْلِهِ المُخَرِّجِ حَالاً عُرَابٍ – مِنَ الحِقْدِ وَقَسْوَةِ القَلْبِ الَّتِي أَشَارَ إِلَيْهَا النَّبِيُّ عَيْقٍ بِقَوْلِهِ المُخَرِّجِ عَنْهُ فِي الضَّحِيحَيْنِ: «إِنَّ الغِلْظَةَ وَقَسْوَةَ القُلُوبِ فِي الفَدَّادِينَ أَصْحَابِ الإِبلِ، عَنْهُ فِي الضَّحِيحَيْنِ: «إِنَّ الغِلْظَةَ وَقَسْوَةَ القُلُوبِ فِي الفَدَّادِينَ أَصْحَابِ الإِبلِ،

وَإِنَّ السَّكِينَةَ فِي أَهْلِ الغَنَمِ»[١].

وَاخْتُلِفَ عَنْ أَحْمَدَ: هَلْ يُتَوَضَّأُ مِنْ سَائِرِ اللُّحُومِ المُحَرَّمَةِ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الحُكْمَ مُخْتَصُّ بِهَا، أَوْ أَنَّ المُحَرَّمَ أَوْلَى بِالتَّوَضُّوْ مِنْهُ مِنَ الْمُبَاحِ الَّذِي فِيهِ نَوْعُ مَضَرَّ وَ إِللَّوَضُو مِنْهُ مِنَ المُبَاحِ الَّذِي فِيهِ نَوْعُ مَضَرَّ وَ إِللَّا مَضَرَّ وَ إِللَّا اللَّهُ مَنَ الْمُبَاحِ اللَّذِي فِيهِ نَوْعُ مَضَرَّ وَ إِللَّا اللَّهُ مِنَ الْمُبَاحِ اللَّذِي فِيهِ نَوْعُ مَضَرَّ وَ إِللَّا اللَّهُ مِنَ المُبَاحِ اللَّذِي فِيهِ اللَّهُ عَلَى أَنَّ المُحَرَّ مِنْ المُبَاحِ اللَّذِي فِيهِ اللَّهُ مَنْ المُبَاحِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ المُبَاحِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ المُبَاحِ اللَّذِي فِيهِ اللَّهُ مِنْ المُبَاحِ اللَّهُ مِنْ المُبَاحِ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ المُبَاحِ اللَّهُ مَنْ الْمُعَلِّ وَ إِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الْمُبَاحِ اللَّهُ مَنْ الْمُعَلِّ مَا أَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ الْمُبَاحِ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ الْمُلِّعُ اللَّهُ مَنْ الْمُلَاقِ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ الْمُعُمْ مُنْ أَلَّهُ مُنْ الْمُلَالَّةُ مَا مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ الْمُعَلِقُ الْمُعَلِي أَنْ الْمُعَلِّ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ الْمُعُمْلُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ مُنْ الْمُنْ الْمُنْ أَلَا اللَّ

وَسَائِرُ الْمُصَنِّفِينَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ وَافَقُوا أَحْمَدَ عَلَى هَذَا الأَصْلِ،

[١] الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَشَارَ إِلَى الحِكْمَةِ مِنَ الأَمْرِ بِالوُضوءِ مِنْ لَحْمِ الإِبِلِ، وهيَ أَنْ لا يتأثَّرَ الإنْسانُ بلحْمِهَا، فيَحْصُلَ لهُ قَسْوَةُ القَلْبِ كَمَا يَخْصُلُ لأصحابِهَا الَّذِينَ يرْعُونَها مِنْ قَسْوَةِ القَلْبِ والغِلْظَةِ، وسواءٌ كانتْ هذِهِ العِلَّةَ أو لا.

وقولُهُ فِي الحديثِ: ﴿إِنَّهَا جِنُّ خُلِقَتْ مِنْ جِنِّ الْيْسَ المَعْنَى: أَنَّهَا خُلِقَتْ مَمَّا خُلِقَ منهُ الْجِنُّ، بلِ المَعْنَى: أَنَّ طبيعتَها طبيعةُ الجِنِّ؛ كقولِهِ تعالى: ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلِ ﴾ [الأنبياء:٣٧] فهو لمْ يُخْلَقْ مِنَ العَجَلِ، لكنْ طَبِيعَتُهُ طَبِيعَةُ العَجلَةِ؛ كما قالَ تَعالَى: ﴿وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا ﴾ [الإسراء:١١].

[٢] الصَّحِيحُ: أنَّهُ لا يَجِبُ الوُضوءُ مِنْ أَكْلِ المُحرَّمِ، وقدْ أَباحَ اللهُ المَيْتَةَ للضَّرُورَةِ، ولا يَجِبُ الوُضوءُ مِنْ أَكْلِ المُحرَّمِ، وقدْ أَباحَ اللهُ المَيْتَةَ للضَّرُ ورَةِ، ولا يَجِبُ الوُضوءُ وإنْ لمْ يَضْطَرَّ إليهَا، لوْ تَعَمَّدَ المُخالفةَ وأكَلَ فِي حالٍ تَحْرُمُ فِيهَا المَيْتَةُ فإنَّهُ لا يَجِبُ عليْهِ الوُضوءُ؛ وذلكَ لأنَّ الأصْلَ بقاءُ الطَّهارَةِ؛ فلا تَزولُ إلاّ بنصِّ يدُلُّ على زَوالِهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب المساجد والجهاعات، باب الصلاة في أعطان الإبل ومراح الغنم، رقم (٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب المساجد والجهاعات، باب الصلاة في أعطان الإبل، من حديث عبد الله بن مغفل المزني رَضَى الله عَنْهُ، بلفظ: «صَلُّوا فِي مَرَابِضِ الغَنَمِ، وَلَا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإِبلِ، فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنَ الشَّيَاطِينِ».

وَعَلِمُوا أَنَّ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ هَذَا مَنْسُوخٌ بِتَرْكِ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ فَقَدْ أَبْعَدَ؛ لِأَنَّهُ فَرَقَ فِي الْخَارِقَةُ بَيْنَهُمَا لَا الجَامِعُ [١]. فَرَّقَ فِي الْفَارِقَةُ بَيْنَهُمَا لَا الجَامِعُ [١].

وَكَذَلِكَ [1] قَالُوا بِمَا اقْتَضَاهُ الحَدِيثُ: مِنْ أَنَّهُ يُتَوَضَّأُ مِنْهُ نِيئًا وَمَطْبُوخًا؛ وَلِأَنَّ هَذَا الحَدِيثَ كَانَ بَعْدَ النَّسْخِ؛ وَلِهَذَا قَالَ فِي لَخْمِ الغَنَمِ: «وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأُ» هَذَا الحَدِيثَ كَانَ بَعْدَ النَّسْخِ؛ وَلِهَذَا قَالَ فِي لَخْمِ الغَنَمِ: «وَإِنْ شِئْتَ فَلَا تَتَوَضَّأُ» وَلِأَنَّ النَّسْخَ لَمْ يَثْبُتْ إِلَّا بِالتَّرْكِ مِنْ لَحْمٍ غَنَمٍ، فَلَا عُمُومَ لَهُ،....

[1] مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الأَمْرَ بِالوُضوءِ مِنْ لِحْمِ الإبِلِ منسوخٌ فقدْ أَبْعَدَ؛ لأَنَّ الحديثَ اللَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ هُوَ قَوْلُ جَابِرٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ: «كَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ الَّذِي اسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ بِذَلِكَ هُوَ قَوْلُ جَابِرٍ رَضَالِلَهُ عَلَى أَنَّ لِحْمَ الإبِلِ لا يَنْقُضُ الوُضوءَ؛ عَلَى الوُضُوءِ عِمَّا مَسَّتِ النَّارِ» (١) وهذَا لا يدُلُّ على أَنَّ لِحْمَ الإبلِ لا يَنْقُضُ الوُضوءَ؛ لأَنَّ هَذَا إنَّما يَتَوَجَّهُ إلى الوُضُوءِ عَمَّا مَسَّتِ النَارُ، مِنْ لِحْمٍ وخُبْزٍ وغيْرِهِمَا، فإنَّ الرَّسُولَ لأَنْ هَذَا إنَّما يَتَوَجَّهُ إلى الوُضُوءِ عَمَّا مَسَّتِ النَارُ، ثُمَّ كَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ أَنْ تَرَكَ الوُضوءَ مِنْ ذلكَ؛ لِيُكِينً أَنَّ الأَمْرَ لِيْسَ عَلَى سبيلِ الوُجُوبِ.

أَمَّا لِحُمُ الإبِلِ فإنَّهُ يَنْقُضُ الوُضوءَ، سواءٌ أَكلَهُ نِيتًا أَوْ مطْبُوخًا؛ ولهذَا فُرِّقَ بِيْنَ اللَّحْمَيْنِ: بَيْنَ لِحْمِ الإبِلِ ولحْمِ الغَنَمِ، ففِي لحْمِ الغَنَمِ قالَ: «إِنْ شِئْتَ» أَمَّا لحْمُ الإبِلِ قالَ: «تَوَضَّؤُوا مِنْهَا» (٢).

[٢]لعلَّهُ: «ولذلكَ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار، رقم (۱۹۲)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، رقم (۱۸۵)، من حديث جابر بن عبد الله رَحِوَّالِيُّهُوَنَهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٣٦٠)، من حديث جابر بن سمرة رَضِّوَاللَّهُ عَنْدُ

وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ جَابِرٍ: «كَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْهُ: تَرْكُ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ»، فَإِنَّهُ رَآهُ يَتُوضَّأُ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ صَآلِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ رَآهُ يَتُوضَّأُ، وَلَمْ يُنْقَلْ عَنِ النَّبِيِّ صَآلِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِنَّهُ رَآهُ يَتُوضَّأُ وَلَمْ يُنْقُلْ عَنِ النَّبِيِّ صَآلِلَكُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَشْخُ لِلْخَاصِّ بِالعَامِّ الَّذِي لَمْ يَشْبُتْ صِيغَةٌ عَامَّةٌ فِي ذَلِكَ، وَلَوْ نَقَلَهَا لَكَانَ فِيهِ نَسْخُ لِلْخَاصِّ بِالعَامِّ الَّذِي لَمْ يَشْبُتُ لِمُسْفُ لَلْ يَقُولُ بِهِ أَكْثَرُ المَالِكِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ وَالشَّافِعِيَّةِ

هَذَا مَعَ أَنَّ أَحَادِيثَ الوُضُوءِ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهَا مَنْسُوخَةُ، بَلْ قَدْ قِيلَ: إِنَّهَا مُتَأَخِّرَةٌ. وَلَكِنَّ أَحَدَ الوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ:......

[١] لأنَّ العامَّ إِذَا خالفَ الخاصَّ فإنَّهُ يكونُ خاصًّا مُخَصِّطًا لهُ، ولا يكونُ العامُّ ناسخًا له؛ إلَّا إِذَا نُصَّ علَى الخاصِّ.

فمثلًا: «تَرْكُ الوُضوءِ ممَّا مَسَّتِ النَّارُ»(١) هَذَا عامٌّ يشملُ كَمْ الإبلِ وغيْرَهُ، لكنِ الأَمْرُ بالوُضوءِ مِنْ كَمْمِ الإبلِ خاصُّ، ولا يُمْكِنُ أَنْ يَنْسَخَ الخاصَّ العامُّ؛ لأَنَّهُ يُحْمَلُ على أَنَّهُ -أي: العامَّ- مَحْصُوصٌ بهذا الخاصِّ.

هذِهِ هي القاعِدَةُ المعروفَةُ عندَ أَهْلِ العِلْمِ، ولا فرْقَ عندهُمْ بينَ أَنْ يَتَقَدَّمَ العامُّ أَوْ يتأخَّرَ، لكنْ مَنْ أَشَارَ إليهِمُ المُؤلِّفُ رَحْمَهُ اللّهُ مَنْ يقولُ بأَنَّ العامَّ إِذَا جاءَ بعدَ الخاصِّ كانَ ناسخًا لهُ؛ مخالفونَ لِهَا عليْهِ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ؛ مِنْ أَنَّ الخاصَّ يُخَصِّصُ العامَّ، سواءٌ وَرَدَ قبلَهُ أَوْ بعدَهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار، رقم (۱۹۲)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، رقم (۱۸۵)، من حديث جابر بن عبد الله رَضِّ اللَّهُ عَنْهُما.

أَنَّ الوُّضُوءَ مِنْهَا مُسْتَحَبُّ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَالوَجْهَ الآخَرَ: لَا يُسْتَحَبُّ [1].

فَلَمَّا جَاءَتِ السُّنَةُ بِتَجَنَّبِ الخَبَائِثِ الجُسْمَانِيَّةِ وَالتَّطَهُّرِ مِنْهَا كَذَلِكَ جَاءَتْ بِتَجَنَّبِ الخَبَائِثِ الجُسْمَانِيَّةِ وَالتَّطَهُّرِ مِنْهَا، حَتَّى قَالَ ﷺ وَالتَّطَهُّرِ مِنْهَا اللَّيْلِ بِتَجَنَّبِ الخَبَائِثِ الرُّوحَانِيَّةِ وَالتَّطَهُّرِ مِنْهَا، حَتَّى قَالَ ﷺ قَالَ ﷺ وَقَالَ: «إِذَا قَامَ فَلْيَسْتَنْشِقْ بِمَنْ خَرَيْهِ مِنَ المَاءِ فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ». وَقَالَ: «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مَنْ نَوْمِ اللَّيْلِ فَلَا يَغْمِسْ يَدَهُ فِي الإِنَاءِ حَتَّى يَغْسِلَهَا ثَلَاثًا، فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَا يَدُرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ».

فَعَلَّلَ الأَمْرَ بِالغُسْلِ بِمَبِيتِ الشَّيْطَانِ عَلَى خَيْشُومِهِ؛ فَعُلِمَ أَنَّ ذَلِكَ سَبَبٌ لِلطَّهَارَةِ مِنْ غَيْرِ النَّجَاسَةِ الظَّاهِرَةِ، فَلَا يُسْتَبْعَدُ أَنْ يَكُونَ هُوَ السَّبَبَ لِغَسْلِ يَدِ القَائِم مِنْ نَوْم اللَّيْلِ [1].

[١] هلْ نَقْبَلُ مَنْ قالَ: إنَّ أحاديثَ الوُضوءِ ممَّا مسَّتِ النارُ لمْ يَثْبُتْ أَنَّها مَنْسُوخَةٌ؟

فالجوابُ: لا نَقْبَلُ؛ وذلكَ لأنَّهُ لا يُقْبَلُ النَّسْخُ إلَّا بالعِلْمِ بالتاريخِ، وأيضًا قَوْلُ جابِرِ: «كَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ تَرْكُ الوُضُوءِ» (١) يدلُّ على أنَّ التَّرْكَ مُتَأَخِّرٌ. لكنْ على كُلِّ حالٍ: العُلماءُ -كما تَعْلَمُونَ - فِي بابِ المُناظراتِ أَحْيانًا يأتونَ بدعْوَى لوْ تأمَّلَها هَذَا الَّذِي جاءَ بَهَا لمْ يَقُلُ بَهَا.

[٢] هَذَا أَيضًا تَطَهُّرٌ مِنْ أَمْرٍ خفِيٍّ، لا نعلمُهُ إلَّا بِالشَّرْعِ، فإنَّ الإنسانَ إِذَا قامَ مِنَ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الطهارة، باب في ترك الوضوء مما مست النار، رقم (١٩٢)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء مما غيرت النار، رقم (١٨٥)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَّالَيُّهُ عَنْهُا.

النَّوْمِ فإنَّهُ يسْتَنْشِقُ بِمَنْخِرَيْهِ مِنَ الماءِ ثلاثَ مرَّاتٍ<sup>(۱)</sup>، وكذلكَ إِذَا استَيْقَظَ مِنْ نوْمِ اللَّيْلِ فإنَّهُ لا يَغْمِسُ يَدَهُ فِي الإِناءِ حتَّى يغْسِلَهَا ثلاثًا؛ فإنَّ أحدَكُمْ لا يدْرِي أينَ باتتْ يدُهُ<sup>(۲)</sup>.

وفي الأوَّلِ: علَّلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بِأَنَّ «الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ» ونحنُ لا نعْرِفُ هذا؛ لكنْ أعْلَمَنَا بذلكَ رَسُولُ اللهِ ﷺ.

وهذا غيرُ الاستنشاقِ الواجبِ بالوُضوءِ؛ لأنَّ الاستنشاقَ الواجِبَ بالوُضوءِ مُوجِبُهُ الوُضوءِ مُوجِبُهُ اللَّمْرِيْنِ جميعًا مُوجِبُهُ الْمُرَيْنِ جميعًا عندَ الوُضوءِ أوَّلَ ما تتوضَّأَ بعدَ نوْمِ اللَّيْلِ، أَنْ تَنْوِيَ الأَمريْنِ جميعًا: للوُضوءِ، ولتطْهِيرِ الأَنْفِ مِنْ آثارِ الشَّيْطَانِ.

كذلكَ اليد، يقولُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ مُعلِّلًا النَّهْيَ عنْ غمْسِهَا قبْلَ غسْلِهَا ثلاثًا بأنَّ أحدَكُمْ لا يدْرِي أَيْنَ باتتْ يدُهُ (٢).

مِنَ المَعْلُومِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ لا يُرِيدُ أَنَّهُ لا يدْرِي هلْ باتتْ معهُ فِي الفِراشِ أَوْ لا؟ إذْ أَنَّ مِنَ المَعْلُومِ أَنَّهُ يعلَمُ أَنَّهَا باتَتْ معهُ فِي الفِراشِ، ولا شكَّ فِي هذا، ولكنْ قدْ يكونُ الشَّيْطَانُ لهُ أَثَرٌ فِي تحْريكِهَا، أَوْ تلْطِيخِهَا بشيءٍ نَجِسِ، لا نعلمُ بهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، رقم (٣٢٩٥)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب الإيتار في الاستنثار والاستجهار، رقم (٢٣٨)، من حديث أبي هريرة رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الاستجهار وترًا، رقم (١٦٢)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، رقم (٢٧٨)، من حديث أبي هريرة رَضَحَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب الاستجهار وترًا، رقم (١٦٢)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب كراهة غمس المتوضئ وغيره يده المشكوك في نجاستها في الإناء قبل غسلها ثلاثًا، رقم (٢٧٨)، من حديث أبي هريرة رَيَخَالِلَهُ عَنْهُ.

وَكَذَلِكَ نَهَى عَنِ الصَّلَاةِ فِي أَعْطَانِ الإِبِلِ وَقَالَ: «إِنَّمَا جِنُّ خُلِقَتْ مِنْ جِنِّ » وَقَدْ رُوِيَ كَمَا ثَبَتَ عَنْهُ عَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ: «الأَرْضُ كُلُّهَا مَسْجِدٌ إِلَّا المَقْبَرَةَ وَالْحَمَّامَ»، وَقَدْ رُوِيَ كَمَا ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا ارْتَحَلَ عَنِ المَكَانِ الَّذِي نَامُوا فِيهِ عَنْهُ أَنَّهُ لَمَّا ارْتَحَلَ عَنِ المَكَانِ الَّذِي نَامُوا فِيهِ عَنْ صَلَاةِ الفَجْرِ قَالَ: «إِنَّهُ مَكَانٌ حَضَرَنَا فِيهِ الشَّيْطَانُ».

فَعَلَّلَ ﷺ الأَمَاكِنَ بِالأَرْوَاحِ الخَبِيثَةِ كَمَا يُعَلِّلُ بِالأَجْسَامِ الخَبِيثَةِ، وَبِهَذَا يَقُولُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ فُقَهَاءِ الحَدِيثِ، وَمَذْهَبُهُ الظَّاهِرُ عَنْهُ: أَنَّ مَا كَانَ مَأْوًى لِلشَّيَاطِينِ

فإنْ قالَ قائِلٌ: إنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قالَ: «مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظٌ، وَلَا يَقْرَبُهُ شَيْطَانٌ حَتَّى يُصْبِحَ » (١) فهاذا تقولونَ: لوْ أَنَّ رَجُلًا قَرَأَ آيةَ الكُرْسِيِّ وَنامَ، هلْ يجوزُ لهُ أَنْ يَغْمِسَ يديْهِ فِي الإناءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثلاثًا؛ لأنَّ الشَّيْطَانَ لمْ يَقْرَبْهُ؟

فالجوابُ: لا تَغْمِسْ يدَيْكَ حتَّى تَغْسِلَهَا ثلاثًا؛ لأنَّ التعليلَ بأنَّ الشَّيْطَانَ قدْ يكونُ لهُ أثرٌ أوْ تلاعُبٌ فِي اليدِ ليْسَ منْصُوصًا عليْهِ، بلْ هُوَ مِنِ اسْتِنْبَاطاتِنَا الَّتِي قدْ تكونُ صوابًا وقدْ تكونُ خطأً، أمَّا النَّهْيُ عنْ غمْسِهَا فِي الماءِ قَبْلَ غسلِهَا ثلاثًا فهذا مِنْ كلام الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ، فيجِبُ أنْ نعملَ بهِ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: لوْ فُرِضَ أنَّ مسجُونًا يدُهُ مَغْلُولَةٌ، ومربوطةٌ -مثلًا- فِي عمودٍ، فَهِلْ يَجِبُ عليْهِ غسْلُهَا إِذَا اسْتَيْقَظَ؟

فالجوابُ: سواءٌ ربَطَهَا أَوْ لَمْ يَرْبُطْهَا فلنْ تغيبَ عنهُ، وكذلكَ فِي الفِراشِ، ولذلكَ لوْ أَدْخَلَ يدَهُ فِي جِرابِ فلنْ تتلوَّثَ قطْعًا، لكنَّهُ إِذَا قامَ فلا بُدَّ أَنْ يَغْسِلَهَا ثلاثًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجلا فترك الوكيل شيئا فأجازه الموكل فهو جائز وإن أقرضه إلى أجل مسمى جاز، رقم (٢٣١١)، من حديث أبي هريرة رَضِاَلِيَّهُ عَنْهُ.

-كَالْمَعَاطِنِ وَالْحَبَّامَاتِ- حَرُّمَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ، وَمَا عَرَضَ الشَّيْطَانُ فِيهِ -كَالْمَكَانِ التَّلْفِي نَامُوا فِيهِ عَنِ الصَّلَاةِ- كُرِهَتْ فِيهِ الصَّلَاةُ [1].

[1] وعلَى هَذَا فإذا نامَ جماعةٌ فِي سفَرٍ فِي مكانٍ ولمْ يسْتَمْ قِظُوا إلَّا بعدَ طُلوعِ الشَّمْسِ، فالسُّنَّةُ أَنْ يَرْتَحِلُوا عنْ مكانِم هذا، وألَّا يُصَلُّوا فيه؛ لفِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ وتعليلِهِ بأنَّهُ مكانٌ حضَرَهُمْ فيهِ الشَّيْطَانُ (۱).

وهذا يَشْمَلُ الفَجْرَ وغيْرَهَا، لكنْ لمَّا كانَ الغالِبُ مِنَ النَّاسِ أَنْ يكونُوا نِيامًا فِي الفَجْرِ وقَعَتْ هكذا فِي عهْدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: فإذا كُنَّا فِي مجلسِ لغْوٍ وإثْمٍ فالشَّيْطَانُ قدْ حضَرَنَا فهلْ نُصَلِّي فِي هَذَا المكانِ؟

فالجوابُ: نعمْ، نُصَلِّى فيه؛ إلَّا إِذَا كَانَ مُعَدًّا للشَّيْءِ المُحَرَّمِ، مثلَ أَنْ يكونَ بارةَ خُرْ، أَوْ ما أَشْبَهَ ذلكَ، فيَنْبَغِي ألَّا يُصَلِّيَ فيهِ الإِنْسانُ؛ لأَنَّهُ فَرْقٌ بينَ الأُمورِ العارِضَةِ الطارِئَةِ وبينَ الأُمورِ المُسْتَقِرَّةِ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: هلْ يَشْمَلُ هَذَا المنازِلَ فِي النَّوْمِ، فإذا استَيْقَظَ بعدَ طُلوعِ الفَجْرِ، هلْ يَنْتَقِلُ مِنْ غُرْفَةٍ إِلَى غُرْفَةٍ أُخْرَى؟

فالجوابُ: الظاهِرُ أَنَّ الأَحْسَنَ أَنْ يَنْتَقِلَ عنِ المكانِ الَّذِي نَامَ فِيهِ إِلَى مكانٍ آخَرَ، يعنِي: مِنْ غُرْفَةٍ إِلَى غُرْفَةٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٠)، من حديث أبي هريرة رَيَحَالِلَهُ عَنْهُ.

وَالفُقَهَاءُ الَّذِينَ لَمْ يَنْهَوْا عَنْ ذَلِكَ: إِمَّا لِأَنَّهُمْ لَمْ يَسْمَعُوا هَذِهِ النُّصُوصَ سَهَاعًا تَثْبُتُ بِهِ عِنْدَهُمْ، أَوْ سَمِعُوهَا وَلَمْ يَعْرِفُوا العِلَّةَ فَاسْتَبْعَدُوا ذَلِكَ عَنِ القِيَاسِ فَتَأَوَّلُوهُ إِلَاً.

وَأَمَّا مَنْ نَقَلَ عَنِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ أَوْ جُمْهُورِ الصَّحَابَةِ خِلَافَ هَذِهِ المَسَائِلِ، وَأَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَتَوَضَّوُونَ مِنْ لَحُومِ الإِبلِ: فَقَدْ غَلِطَ عَلَيْهِمْ، وَإِنَّمَا تَوَهَّمَ ذَلِكَ لَا نُقِلَ عَنْهُمْ: «أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَتَوَضَّوُونَ مِمَّا مَسَّتِ النَّارُ» وَإِنَّمَا الْمُرَادُ: أَنَّ أَكْلَ مَلَ مَسَّ النَّارُ» وَإِنَّمَا الْمُرَادُ: أَنَّ أَكْلَ مَا مَسَّ النَّارَ لَيْسَ هُوَ سَبَبًا عِنْدَهُمْ لِوُجُوبِ الوُضُوءِ.

وَالَّذِي أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ الوُضُوءِ مِنْ لَحُومِ الإِبِلِ لَيْسَ سَبَهُ مَسَّ النَّارِ، كَمَا يُقَالُ: كَانَ فُلَانٌ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكرِ، وَإِنْ كَانَ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ إِذَا خَرَجَ مِنْهُ مَذْيٌ.

[1] ذكرَ المُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ عُذْرِيْنِ للفُقهاءِ رَحِمَهُ مِاللَّهُ الَّذِينَ لَمْ يَأْخُذُوا بذلكَ: إمَّا لأَنَّهُمْ لَمْ يسمَعُوا هذِهِ النُّصوصَ سَهاعًا تَثْبُتُ بِهِ عندهُمْ، وهذا يَشْمَلُ أَنَّهُمْ لَمْ يسْمَعُوهَا لأَنَّهُمْ لَمْ يسْمَعُوهَا أَضَلًا، أَوْ أَنَّهُمْ مُ سَمِعُوهَا لكنْ على وجْهٍ لَمْ يَثْبُتْ، مثلَ أَنْ يَظُننَّ أَنَّهُ رواهَا مثلًا مَنْ لا تَثْبُتُ بِهِ الرِّوايَةُ، فهذا عُذْرٌ.

والعُذْرُ الثاني: سَمِعُوهَا ولمْ يَعْرِفُوا العِلَّةَ فَتَأُوَّلُوهَا، وَهَذِهِ الطَّرِيقَةُ أَسُوَأُ مِنَ الطَّرِيقَةِ الأُولَى واضِحٌ، فإذا لمْ يَسْمَعِ الحديثَ سماعًا يَثْبُتُ الطَّرِيقَةِ الأُولَى واضِحٌ، فإذا لمْ يَسْمَعِ الحديثَ سماعًا يَثْبُتُ بِهِ عندَهُ فلهُ العُذْرُ فِي مُخَالفَتِهِ؛ لأَنَّهُ يقولُ: لمْ يَثْبُتْ عندِي أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ قالَ ذلكَ.

أمَّا الثاني الَّذِي يقولُ: نعمْ، ثَبَتَ لكنْ ليْسَ لهُ وجْهُ، ولعلَّ النَّبِيَّ ﷺ أرادَ كذا وكذا، فهذا أسوأُ مِنَ الأوَّلِ؛ لأنَّ الواجِبَ عليْنَا أنْ نأخُذَ بها جاءتْ بِهِ السُّنَّةُ، سواءٌ عَرَفْنَا العِلَّةَ أمْ لمْ نَعْرِفْهَا.

وَمِنْ ثَمَامِ هَذَا: أَنَّهُ قَدْ صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي ذَرِّ وَأَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِهُ عَنْهُ وَجَاءَ مِنْ حَدِيثِ غَيْرِهِمَا: أَنَّهُ «يَقْطَعُ الصَّلَاةَ الكَلْبُ الأَسْوَدُ وَالأَرْأَةُ وَالحَمَارُ» وَفَرَّقَ النَّبِيُّ عَلَيْ بَيْنَ الكَلْبِ الأَسْوَدِ وَالأَحْمَرِ وَالأَبْيَضِ؛ بِأَنَّ الأَسْوَدُ وَالأَحْمَرِ وَالأَبْيَضِ؛ بِأَنَّ الأَسْوَدُ وَالأَحْمَرِ وَالأَبْيَضِ؛ بِأَنَّ الأَسْوَدُ وَالأَحْمَرِ وَالأَبْيَضِ؛ بِأَنَّ «إلاَّ سُودُ وَالأَحْمَرِ وَالأَبْيَضِ؛ بِأَنَّ «الأَسْوَدُ وَالأَحْمَرِ وَالأَبْيَضِ؛ بِأَنَّ «الأَسْوَدُ وَالأَحْمَرُ وَالأَبْيَضِ؛ بِأَنَّ «الأَسْوَدُ وَالأَحْمَرِ وَالأَبْيَضِ؛ بِأَنَّ «الأَسْوَدُ وَالأَحْمَرِ وَالأَبْيَضِ؛ بِأَنَّ «الأَسْوَدُ وَاللَّمْمِ وَالأَبْيَضِ؛ بِأَنَّ وَصَحَّ عَنْهُ عَلَيْ الْبَارِحَةَ لِيَقْطَعَ صَلَاتِي، فَأَخَذْتُهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَرْبِطَهُ إِلَى سَارِيَةٍ مِنْ سَوَارِي المَسْجِدِ»... الحَدِيثَ.

فَأَخْبَرَ أَنَّ الشَّيْطَانَ أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ عَلَيْهِ صَلَاتَهُ، فَهَذَا أَيْضًا يَقْتَضِي أَنَّ مُرُورَ الشَّيْطَانِ يَقْطَعُ الصَّلَاةَ؛ فَلِذَلِكَ أَخَذَ أَحْمَدُ بِذَلِكَ فِي الكَلْبِ الأَسْوَدِ، وَاخْتَلَفَ وَوْلُهُ فِي الكَلْبِ الأَسْوَدِ، وَاخْتَلَفَ قُولُهُ فِي الكَلْبِ الأَسْوَدِ، وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الكَلْبِ الأَسْوَدِ، وَاخْتَلَفَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَارِضَ هَذَا الحَدِيثَ حَدِيثُ عَائِشَةَ، لَمَّا كَانَ النَّبِيُ عَلَيْ فَوْلُهُ فِي الكَلْبِ وَعَلَيْهُ عَلَى الْبَيْ يُعَلِي اللَّهِ بَيْنَ يَدَيْ يُصَلِّي وَهِي فِي قِبْلَتِهِ، وَحَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ وَعَلَيْهُ عَلَيْهُ لَمَّا اجْتَازَ عَلَى أَتَانِهِ بَيْنَ يَدَيْ يَكُنْ مُتَعَلِيهِ بِمِنَى، مَعَ أَنَّ الْمَتَوجَّةَ أَنَّ الجَمِيعَ يَقْطَعُ، بَعْضِ الصَّفَّ، وَالنَّبِي عَلَيْهُ يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ بِمِنَى، مَعَ أَنَّ الْمُتَوجَّةَ أَنَّ الجَمِيعَ يَقْطَعُ، وَأَنَّهُ يُغَرَّقُ بَيْنَ المَارِّ وَاللَّابِثِ كَمَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فِي الرَّجُلِ فِي كَرَاهَةِ مُرُورِهِ دُونَ لُبْثِهِ وَالنَّهُ يُونَ المُارِّ وَاللَّابِثِ كَمَا فُرِقَ بَيْنَهُمَا فِي الرَّجُلِ فِي كَرَاهَةِ مُرُورِهِ دُونَ لُبْثِهِ فِي القِبْلَةِ إِذَا اسْتَدْبَرَهُ المُصَلِّي وَلَمْ يَكُنْ مُتَحَدِّثًا، وَأَنَّ مُرُورَهُ يُنْقِصُ ثَوَابَ الصَّلَاةِ دُونَ اللَّبْثِ اللَّهُ فِي الْقَبْلَةِ إِذَا اسْتَدْبَرَهُ المُصَلِّي وَلَمْ يَكُنْ مُتَحَدِّثًا، وَأَنَّ مُرُورَهُ يُنْقِصُ ثَوَابَ الصَّلَاةِ دُونَ اللَّهُ الْمَالِي وَلَمْ يَكُنْ مُتَحَدِّثًا، وَأَنَّ مُرُورَهُ يُنْقِصُ ثَوَابَ الصَّلَاةِ دُونَ اللَّهُ الْمَالِقُ وَلَا اللَّهُ الْمُعَلِيقِ الْمُ اللَّهُ الْمَالِقِ الْمَالِي وَلَا الْمَالِي وَلَمْ يَكُنْ مُتَحَدِّقًا، وَأَنَّ مُولُونَ اللَّهُ الْمُعَلِي وَلَا الْمَالِي وَلَا الْمَالِقُ الْمَالِي وَلَوْ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُعْلِقُ الْمُلْولِ اللْمَالِقُ الْمُؤْمِلُ وَلَا الْمُعَلِّى الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ وَالْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُعُلِقُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ اللْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ اللْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُ

[١] قولُهُ: «مَعَ أَنَّ الْمُتَوَجَّهَ» يعنِي: القَوْلَ الْمُتَوَجَّهَ «أَنَّ الجَمِيعَ يَقْطَعُ» والجميعُ يعنِي: المرأةَ والحِمارَ والكَلْبَ الأَسْوَدَ.

وحديثُ عائشةَ (١) ليْسَ فيهِ دليلٌ علَى أنَّ المرأةَ لا تقطعُ الصَّلاةَ؛ إذْ أنَّها لابثةٌ وليستْ مارَّةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب الصلاة على الفراش، رقم (٣٨٢)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب الإعتراض بين يدي المصلي، رقم (٥١٢)، من حديث عائشة رَضَاً اللهَ عَنْهَا.

وَاخْتَلَفَ الْمَتَقَدِّمُونَ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ فِي الشَّيْطَانِ الْجِنِّيِّ إِذَا عُلِمَ بِمُرُورِهِ: هَلْ يَقْطَعُهَا بِتَعْلِيلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَبِظَاهِرِ قَوْلِهِ: هَلْ يَقْطَعُهَا بِتَعْلِيلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَبِظَاهِرِ قَوْلِهِ: «يَقْطَعُ صَلَاتِي» لِأَنَّ الأَحْكَامَ الَّتِي جَاءَتْ بِهَا السُّنَّةُ فِي الأَرْوَاحِ الخَبِيثَةِ مِنَ الجِنِّ وَشَيَاطِينِ الدَّوَابِ فِي الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ فِي أَمْكِنَتِهِمْ وَمَكرِّهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ قَوِيَّةٌ فِي وَشَيَاطِينِ الدَّوَابِ فِي الطَّهَارَةِ وَالصَّلَاةِ فِي أَمْكِنَتِهِمْ وَمَكرِّهِمْ وَنَحْوِ ذَلِكَ قَوِيَّةٌ فِي الدَّلِيلِ نَصًّا وَقِيَاسًا؛ وَلِذَلِكَ أَخَذَ بِهَا فُقَهَاءُ الحَدِيثِ، وَلَكِنْ مَدْرَكُ عِلْمِهَا أَثَرًا الدَّلِيلِ نَصًّا وَقِيَاسًا؛ وَلِذَلِكَ أَخَذَ بِهَا فُقَهَاءُ الحَدِيثِ، وَلَكِنْ مَدْرَكُ عِلْمِهَا أَثَرًا هُو لِأَهْلِ الحَدِيثِ، وَلَكِنْ مَدْرَكُ عِلْمِهَا أَثَرًا هُو لِلَا الشَّرِيعَةِ وَظَاهِرِهَا دُونَ التَّفَقُّهِ فِي طَاهِرِهَا فَقَطْ الْآا.

وحديثُ ابْنِ عبَّاسٍ ليْسَ فيهِ دليلٌ أيضًا؛ لأنَّهُ مرَّ بينَ يدَيْ بعضِ الصفِّ (۱)، وسُتْرَةُ الإمام سُتْرَةٌ لَِنْ خَلْفَهُ، فلا يُعَطِّلُ المُرورُ بينَ يَدَيِ المَاْمُومِينَ المُصَلِّينَ.

فالْمَتَوَجَّهُ كما قالَ شيخُ الإسلامِ أنَّ الثلاثَةَ كُلَّهَا تقطعُ الصَّلاةَ، وفَرْقٌ بينَ اللابثِ وبينَ المارِّ؛ فلوْ كانَ أمامَكَ رجُلٌ جالِسٌ وأنتَ تُصَلِّي لمْ يَنْقُصْ ذلكَ مِنْ صلاتِكَ، ولو مرَّ بينَ يَدَيْكَ لنَقَصَتْ صلاتُكَ.

[1] لكنْ متى يعلمُ الإنسانُ أنَّ الشَّيْطَانَ الجِنِّيَّ مرَّ بينَ يديْهِ؟ وإلَّا فلا شكَّ أنَّهُ إِذَا مرَّ بَيْنَ يديْهِ يَقْطَعُ الصَّلاةَ كَما لوْ مرَّ الكَلْبُ الأَسْوَدُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ علَّلَ الكَلْبَ الأَسْوَدُ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ علَّلَ الكَلْبَ الأَسْوَدَ بأنَّهُ شيطانٌ (٢)؛ فإذا وُجِدَتِ العِلَّةُ الأصليَّةُ -وهُوَ مُرورُ الشَّيْطَانِ - علَّلَ الكَلْبَ الأَسْوَدَ بأنَّهُ شيطانٌ (٢) فو العِلْمُ بمُرُورِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب العلم، باب متى يصح سماع الصغير، رقم (٧٦)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب سترة المصلي، رقم (٤٠٥)، من حديث ابن عباس رَضَالِلُهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب قدر ما يستر المصلي، رقم (١٠)، من حديث أبي ذر الغفاري رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِي الأَئِمَّةِ مَنِ اسْتَعْمَلَ هَذِهِ السُّنَنَ الصَّحِيحَةَ النَّافِعَةَ لَكَانَ وَصُمًّا عَلَى الأُمَّةِ تَرْكُ مِثْلِ ذَلِكَ، وَالأَخْذُ بِهَا لَيْسَ بِمِثْلِهِ لَا أَثَرًا وَلَا رَأْيًا.

وَلَقَدْ كَانَ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللّهُ يَعْجَبُ مِمَّنْ يَدَعُ حَدِيثَ «الوُضُوءِ مِنْ كُومِ الإبلِ» مَعَ صِحَّتِهِ الَّتِي لَا شَكَّ فِيهَا وَعَدَمِ المُعَارِضِ لَهُ، وَيَتَوضَّأُ مِنْ مَسِّ الذَّكِرِ مَعَ تَعَارُضِ الأَحَادِيثِ فِيهِ، وَأَنَّ أَسَانِيدَهَا لَيْسَتْ كَأَحَادِيثِ الوُضُوءِ مِنْ كُومِ الإبلِ؛ تَعَارُضِ الأَحَادِيثِ الوُضُوءِ مِنْ كُومِ الإبلِ؛ وَلِذَلِكَ أَعْرَضَ عَنْهَا الشَّيْخَانِ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ، وَإِنْ كَانَ أَحْمَدُ عَلَى المَشْهُورِ عَنْهُ يُرَجِّحُ أَحَادِيثَ الوُضُوءَ مِنْ خُومِ الإبلِ يُرَجِّحُ أَحَادِيثَ الوُضُوءَ مِنْ خُومِ الإبلِ يُرَجِّحُ أَحَادِيثَ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، لَكِنَّ غَرَضَهُ: أَنَّ الوُضُوءَ مِنْ خُومِ الإبلِ أَقُوى فِي الحُجَّةِ مِنَ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ، لَكِنَّ غَرَضَهُ: أَنَّ الوُضُوءَ مِنْ الوُضُوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ الْآ

[1] هَذَا وَجْهُ العَجَبِ مِنَ الإمامِ أَحْمَدَ: أَنَّهُ يَتَعَجَّبُ مِمَّنْ يَذْهَبُ إِلَى الوُضوءِ مِنْ مسِّ الذَّكَرِ، ولا يتوضَّأُ مِنْ لحْمِ الإبلِ، معَ أَنَّ أحاديثَ لحْمِ الإبلِ صحيحةً وليسَ لها مُعارِضٌ، وأحاديثَ الوُضوءِ مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ دُونَهَا فِي الصِّحَّةِ، وهي فِي الوَقْتِ نفسِه أيضًا مُتعارِضَةٌ (١).

<sup>(</sup>۱) الأمر بالوضوء من مس الذكر؛ أخرجه أحمد (٦/ ٤٠٦)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، والترمذي: كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم (٨٢)، والنسائي: كتاب الغسل، باب الوضوء من مس الذكر، رقم (٨٢)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الوضوء من مس الذكر، رقم (٤٧٩)، من حديث بسرة بنت صفوان رَضِّ اللَّهُ عَنْهَا.

وترك الوضوء منه؛ أخرجه أحمد (٢٢/٤)، وأبو داود: كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك [مس الذكر]، رقم (١٨٢)، والترمذي: كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من مس الذكر، رقم (٨٥)، والنسائي: كتاب الطهارة، باب ترك الوضوء من ذلك، رقم (١٦٥)، وابن ماجه: كتاب الطهارة، باب الرخصة في ذلك، رقم (٤٨٣)، من حديث طلق بن علي رَضَيَاللَّهُ عَنهُ.

وَقَدْ ذَكَرْتُ مَا يُبَيِّنُ أَنَّهُ أَظْهَرُ فِي القِيَاسِ مِنْهُ، فَإِنَّ تَأْثِيرَ الْمُخَالَطَةِ أَعْظَمُ مِنْ تَأْثِيرِ اللَّكَانِ مَا يُبَيِّنُ أَنَّهُ أَظْهَرُ فِي القِيَاسِ مِنْهُ، فَإِنَّ تَأْثِيرِ اللَّكَانِ كُلُّ مَكَرَّمِ الأَكْلِ نَجِسًا. تَأْثِيرِ اللَّلَامَسَةِ؛ وَلِهَذَا كَانَ كُلُّ نَجِسٍ مُحَرَّمَ الأَكْلِ، وَلَيْسَ كُلُّ مُحَرَّمِ الأَكْلِ نَجِسًا.

وَكَانَ أَحْمَدُ يَعْجَبُ أَيْضًا مِمَّنْ لَا يَتَوَضَّأُ مِنْ لَحُومِ الإِبِلِ وَيَتَوَضَّأُ مِنَ الضَّحِكِ فِي الصَّلَاةِ، مَعَ أَنَّهُ أَبْعَدُ عَنِ القِيَاسِ وَالأَثْرِ، وَالأَثْرُ فِيهِ مُرْسَلٌ قَدْ ضَعَّفَهُ أَكْثَرُ النَّاسِ، وَقَدْ صَحَّ عَنِ الصَّحَابَةِ مَا يُخَالِفُهُ.

وَالَّذِينَ خَالَفُوا أَحَادِيثَ القَطْعِ لِلصَّلَاةِ لَمْ يُعَارِضُوهَا إِلَّا بِتَضْعِيفِ بَعْضِهِمْ، وَهُو تَضْعِيفُ مَنْ لَمْ يَعْرِفِ الحَدِيثَ كَمَا ذَكَرَ أَصْحَابُهُ، أَوْ بِأَنْ عَارَضُوهَا بِرِوَايَاتٍ ضَعِيفَةٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ» أَوْ بِمَا رُويَ فِي ذَلِكَ عَنِ الصَّحَابَةِ. الصَّحَابَةِ.

وَقَدْ كَانَ الصَّحَابَةُ مُخْتَلِفِينَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، أَوْ بِرَأْيٍ ضَعِيفٍ لَوْ صَحَّ لَمْ يُقَاوِمْ هَذِهِ الحُجَّةَ، خُصُوصًا مَذْهَبَ أَحْمَدَ. فَهَذَا أَصْلٌ فِي الخَبَائِثِ الجِسْمَانِيَّةِ وَالرُّوحَانِيَّةِ.

وَأَصْلُ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ الكُوفِيِّينَ قَدْ عُرِفَ تَخْفِيفُهُمْ فِي العَفْوِ عَنِ النَّجَاسَةِ، فَيَعْفُونَ مِنَ المُغَلَّظَةِ عَنْ رُبُعِ المَحَلِّ المُتنَجِّسِ[1]،

فكانَ القَوْلُ الراجِحُ فِي هذِهِ المسألَةِ وُجوبَ الوُضوءِ مِنْ لِحْمِ الإبِلِ، سواءٌ كانَ نِيئًا أَوْ مَطْبُوخًا، وأمَّا مسُّ الذَّكرِ فلا يَجِبُ الوُضوءُ منهُ، وإنَّما يُسْتَحَبُّ ما لمْ يكنْ بشَهْوَةٍ، فإنْ كانَ بشَهْوَةٍ فإنَّ الظاهِرَ وُجوبُ الوُضوءِ مِنْ مسِّهِ.

[١] قولُهُ رَحِمَهُٱللَّهُ: «وَمِنَ المُخَفَّفَةِ عَنْ رُبُعِ المَحَلِّ المُتَنَجِّسِ» فالثوبُ مثلًا إِذَا كانَ أربعةَ أمتارٍ يُعْفَى عنِ المترِ، وهُوَ الرُّبُعُ، ولا شكَّ أنَّ هذِهِ التقديراتِ تحتاجُ إِلَى توقيفٍ، وَالشَّافِعِيُّ بِإِزَائِهِمْ فِي ذَلِكَ، فَلَا يَعْفُو عَنِ النَّجَاسَاتِ إِلَّا عَنْ أَثَرِ الإسْتِنْجَاءِ، وَوَنِيمِ النُّبَابِ وَنَحْوِهِ، وَلَا يَعْفُو عَنْ دَمٍ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ إِلَّا عَنْ دَمِ البَرَاغِيثِ وَوَنِيمِ النُّبَابِ وَنَحْوِهِ، وَلَا يَعْفُو عَنْ دَمٍ وَلَا عَنْ غَيْرِهِ إِلَّا عَنْ دَمِ البَرَاغِيثِ وَوَنِيمِ النَّجَاسَاتِ وَنَحْوِهِ، مَعَ أَنَّهُ يُنَجِّسُ أَرْوَاتَ البَهَائِمِ وَأَبُوالَهَا وَغَيْرَ ذَلِكَ، فَقَوْلُهُ فِي النَّجَاسَاتِ نَوْعًا وَقَدْرًا أَشَدُّ أَقُوالِ الأَئِمَّةِ الأَرْبَعَةِ.

وَمَالِكٌ مُتَوَسِّطٌ فِي نَوْعِ النَّجَاسَةِ وَفِي قَدْرِهَا، فَإِنَّهُ لَا يَقُولُ بِنَجَاسَةِ الأَرْوَاثِ وَالْأَبُوَالِ مِمَّا يُؤَكِّلُ لَحُمُّهُ، وَيَعْفُو عَنْ يَسِيرِ الدَّم وَغَيْرِهِ.

وَأَحْمَدُ كَذَلِكَ، فَإِنَّهُ مُتَوسِّطٌ فِي النَّجَاسَاتِ، فَلَا يُنَجِّسُ الأَرْوَاثَ وَالأَبُوالَ، وَيَعْفُو عَنِ اليَسِيرِ مِنَ النَّجَاسَاتِ الَّتِي يَشُقُّ الإِحْتِرَازُ عَنْهَا، حَتَّى إِنَّهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ يَعْفُو عَنْ يَسِيرِ رَوْثِ البَعْلِ وَالْجَهَارِ وَبَوْلِ الْخُفَّاشِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ اليَسِيرِ مِنَ الرَّوْثِ وَالبَوْلِ يَشُقُّ الإحْتِرَازُ عَنْهُ، بَلْ يَعْفُو فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ اليَسِيرِ مِنَ الرَّوْثِ وَالبَوْلِ مَنْ كُلِّ حَيَوَانٍ طَاهِرٍ. كَهَا ذَكَرَ ذَلِكَ القَاضِي أَبُو يَعْلَى فِي شَرْحِ المَذْهَبِ [1].

= ثُمَّ إِنَّهَا مُخَالِفَةٌ لِمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ مِنْ وُجوبِ غَسْلِ النجاسةِ ولو قَلَّتْ، كما فِي دمِ الحَيْضِ يُصِيبُ الثَّوْبَ، فقدْ أمرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَنْ يُغْسَلَ قليلُهُ وكثيرُهُ (١).

[١] إذنَّ: هَهُنا مذهبانِ مُتطرِّفانِ:

المَذْهَبُ الأَوَّلُ: مذْهَبُ أَهْلِ الكُوفةِ، وعلى رأسِهِمُ الإمامُ أبو حَنِيفَةَ رَحْمَهُ ٱللَّهُ (٢)،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب غسل الدم، رقم (٢٢٧)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، رقم (٢٩١)، من حديث أسهاء بنت أبي بكر رَضَيَّكَ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) انظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ١٣١)، والمبسوط للسرخسي (١/ ٦٠)، وتبيين الحقائق (١/ ٧٣).

= وهؤُلاءِ يعفونَ مِنَ المُغَلَّظَةِ قَدْرَ الدِّرْهَمِ البَغْلِيِّ، والمُغَلَّظَةُ مثلُ: البَوْلِ والغائِطِ، يعنِي: أنَّ اليسيرَ منهُمَا الَّذِي دُونَ الدِّرْهَمِ البَغْلِيِّ، وقدْ قِيلَ: إنَّهُ بقَدْرِ الراحةِ، وهذا كبيرٌ، ومعناهُ: أنَّ الَّذِي دُونَ هَذَا يُعْفَى عنهُ حتَّى مِنَ النَّجاسةِ المُغلَّظةِ، ولا شكَّ أنَّ هَذَا ليْسَ بصحيحِ، لكنْ قصْدُنَا أنْ نَعْرِفَ المَذْهَبَ.

والَمَذْهَبُ الثاني: قولُ الشافِعِيِّ (۱)، وهُوَ بالعَكْسِ يُشَدِّدُ، حتَّى أَنَّهُ رَحِمَهُ اللَّهُ يرَى أَنَّ أَرْوَاثَ البهائِمِ وأَبْوالَهَا نَجِسَةٌ، حتَّى الَّذِي يُؤْكُلُ، ولكنْ هَذَا أيضًا قولٌ غيرُ صحيحٍ؛ فإنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةِ فِي الصَّلاةِ فِي مرابِضِ الغَنَمِ (۱)، معَ أَنَّهَا أَرْوَاثُ غَنَمٍ.

وشيخُ الإسلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يرَى العَفْوَ عنْ يَسِيرِ النجاساتِ كُلِّهَا إِذَا كَانَ يَشُقُّ التحرُّزُ منهَا، مثلُ مَنْ بِهِ سَلَسُ البَوْلِ، فإنَّهُ يَشُقُّ عليْهِ أَنْ يَتَحَرَّزَ مِنَ النَّجاسةِ؛ لأنَّ حَدَثَهُ دائِمٌ، وكذلكَ صاحِبُ الحارِ الَّذِي يُلابِسُهُ كثيرًا، فيَحْمِلُ عليْهِ ويرْكَبُهُ، فإنَّ الحارَ يَقِفُ ويَبُولُ، ويَحْصُلُ مِنْ بولِهِ رَشاشٌ، وإذا كانَ على أرضٍ صُلْبَةٍ قَوِيَ فإنَّ الحارَ يَقِفُ ويَبُولُ، ويَحْصُلُ مِنْ بولِهِ رَشاشٌ، وإذا كانَ على أرضٍ صُلْبَةٍ قَوِيَ الرَّشاشُ فيُصِيبُ ثوْبَ صاحبِهِ المُلازِمِ لهُ، ويَشُتُّ عليْهِ التَّحَرُّزُ مِنْ كُلِّ شيءٍ قليلٍ الرَّشاشُ فيصِيبُ ثوْبَ صاحبِهِ المُلازِمِ لهُ، ويَشُتُّ عليْهِ التَّحَرُّزُ مِنْ كُلِّ شيءٍ قليلٍ أوْ كثيرٍ.

وهذا الَّذِي قالَهُ رَحِمَهُ اللَّهُ لهُ وجْهٌ مِنْ حيثُ يُسْرُ الشَّريعَةِ وسُهولَتُهَا، لكنْ فِي القَلْبِ منهُ شيءٌ؛ لأنَّ ظاهِرَ حديثِ الأمْرِ بغَسْلِ الحَيْضِ مِنَ الثوبِ يشملُ القليلَ والكثيرَ، معَ أنَّ الحيضَ بالنسبةِ للنِّساءِ يكثُرُ وجودُهُ، فإذا كانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالكثيرَ، معَ أنَّ الحيضَ بالنسبةِ للنِّساءِ يكثُرُ وجودُهُ، فإذا كانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاهُ وَالكَثيرَ، معَ أنَّ الحيضَ بالنسبةِ للنِّساءِ يكثُرُ وجودُهُ، فإذا كانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاهُ

انظر: الأم (٢/ ١٣)، ونهاية المطلب (٢/ ٢٩٥)، والمجموع (٣/ ١٣٣).

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب الوضوء من لحوم الإبل، رقم (٣٦٠)، من حديث جابر بن سمرة رَضَّالِلَّهُ عَنهُ.

وَهُوَ مَعَ ذَلِكَ يُوجِبُ اجْتِنَابَ النَّجَاسَةِ فِي الصَّلَاةِ فِي الجُمْلَةِ مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ عَنْهُ، لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ كَمَا اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ [1].

وَلَوْ صَلَّى بِهَا جَاهِلًا أَوْ نَاسِيًا لَمْ تَجِبْ عَلَيْهِ الإِعَادَةُ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، كَقَوْلِ مَالِكٍ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «لَمَّا خَلَعَ نَعْلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لِأَجْلِ كَقَوْلِ مَالِكٍ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ: «لَمَّا خَلَعَ نَعْلَيْهِ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ لِأَجْلِ الطَّلَاةَ»، وَ«لَمَّا صَلَّى الفَجْرَ فَوَجَدَ فِي ثَوْبِهِ نَجَاسَةً الأَذْى الَّذِي فِيهِمَا، وَلَمْ يَسْتَقْبِلِ الصَّلَاةَ»، وَالرِّوَايَةُ الأُخْرَى: تَجِبُ الإِعَادَةُ، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَة وَالشَّافِعِيِّ.

وَأَصْلٌ آخَرُ فِي إِزَالَتِهَا، فَمَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ: تُزَالُ بِكُلِّ مُزِيلٍ مِنَ المَائِعَاتِ وَالْجَامِدَاتِ، وَالشَّافِعِيُّ لَا يَرَى إِزَالَتَهَا إِلَّا بِالمَاءِ حَتَّى مَا يُصِيبُ أَسْفَلَ الخُفِّ وَالْجَامِدَاءِ وَالذَّيْلِ: لَا يُجُزِئُ فِيهِ إِلَّا الغَسْلُ بِالمَاءِ، وَحَتَّى نَجَاسَةِ الأَرْضِ.

لمْ يُرَخِّصْ لهُنَّ باليسيرِ، بلْ أمرَ أنْ تَقْرِصَهُ المرأةُ بأطرافِ أصابِعِهَا(١)، وأنْ تُطَهِّرَهُ،
 فإنَّ ظاهِرَهُ أَنَّ النَّجِسَ لا يُعْفَى عنْ يَسِيرِهِ.

ولكنَّ النجاسةَ -كما تعملونَ- نجاسةٌ مُغَلَّظَةٌ ونجاسةٌ مُخَفَّفَةٌ، فالمُخَفَّفَةُ أَمْرُهَا هِيِّ النَّفْسِ مِنَ العَفْوِ عنْ هيِّنُ، لكنَّ المُغَلَّظَةَ -وهيَ الخارِجُ منَ السَّبِيلَيْنِ- هيَ الَّتِي فِي النَّفْسِ مِنَ العَفْوِ عنْ يَسِيرِهَا شَيْءٌ.

[١] معناهُ: أنَّ مِنْ شرطِ الصَّلاةِ عندَ الإمامِ أَحمدَ أنْ يَجْتَنِبَ النجاسةَ فِي ثَوْبِهِ، وفِي مَكانِ صلاتِهِ، وفي بَدَنِهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب غسل الدم، رقم (٢٢٧)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب نجاسة الدم وكيفية غسله، رقم (٢٩١)، من حديث أسماء بنت أبي بكر رَضِيَلِيَّهُ عَنْهَا.

وَمَذْهَبُ أَحْمَدَ فِيهِ مُتَوسِّطٌ، فَكُلُّ مَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ قَالَ بِهِ، يَجُوزُ فِي الصَّحِيحِ عَنْهُ: مَسْحُهَا بِالتُّرَابِ وَنَحْوِهِ مِنَ النَّعْلِ وَنَحْوِهِ كَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ، كَمَا يَجُوزُ مَسْحُهَا مِنَ السَّبِيلَيْنِ؛ فَإِنَّ السَّبِيلَيْنِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى سَائِرِ الأَعْضَاءِ كَأَسْفَلِ الخُفِّ يَجُوزُ مَسْحُهَا مِنَ السَّبِيلَيْنِ؛ فَإِنَّ السَّبِيلَيْنِ بِالنَّسْبَةِ إِلَى سَائِرِ الأَعْضَاءِ كَأَسْفَلِ الخُفِّ بِالنِّسْبَةِ إِلَى سَائِرِ الثَّيَابِ فِي تَكَرُّرِ النَّجَاسَةِ عَلَى كُلِّ مِنْهَا.

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي أَسْفَلِ الذَّيْلِ: هَلْ هُوَ كَأَسْفَلِ الخُفِّ؟ كَمَا جَاءَتْ بِهِ الشَّمْسِ وَالرِّيحِ الشَّنَّةُ وَاسْتِوَائِهَا لِلْأَثَرِ فِي ذَلِكَ، وَالقِيَاسُ: إِزَالَتُهَا عَنِ الأَرْضِ بِالشَّمْسِ وَالرِّيحِ يَجِبُ التَّوسُّطُ فِيهِ اللَّ

[١] هذِهِ أيضًا ثلاثُ مسائلَ فِي إزالةِ النَّجاسَةِ، وكانَ الأصلُ الأوَّلُ فِي النَّجاساتِ، فقوْمٌ شدَّدُوا فِيهَا، وقوْمٌ تساهَلُوا، وقوْمٌ توسَّطُوا فِي النَّجاساتِ، نوْعًا وقدْرًا.

أيضًا فِي مُزيلِ النَّجاسَةِ: فأبو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (اللَّ يقولُ بكُلِّ مُزيلٍ منْ ماءٍ أَوْ غيرِهِ، وقولُهُ هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ؛ وذلكَ لأنَّ النَّجاسَةَ عيْنٌ خبيثةٌ قَذِرَةٌ، متَى وُجِدَتْ وُجِدَ ما يَتَرَتَّبُ عليها؛ لأنَّهُ لا تَعَبُّدَ فِي إزالتِها؛ ولذلكَ لوْ زالتْ بالمطرِ أَوْ شِبْهِهِ بدُونِ قصْدٍ مِنَ الإنسانِ ولا عِلْمِ فإنَّها تَطْهُرُ.

إذَنْ: فليستْ إزالتُهَا مِنْ بابِ التَّعَبُّدِ بالإزالةِ، وحينئذٍ نقولُ: متَى زالتْ بأيِّ مُزِيلِ فإنَّ المكانَ يَطْهُرُ.

القولُ الثاني: أنَّ النجاساتِ لا يُزيلُهَا إلَّا المَاءُ فِي أيِّ موضع كانتْ، حتَّى فِي أَسْفَلِ النَّعْلِ النَّالِ، والذيلُ لا يكونُ النَّعْلِ إِذَا أَصابَهُ نجاسةٌ، فلا بُدَّ مِنْ غسلِهَا بالماءِ، وأسفلِ النَّيْلِ، والذيلُ لا يكونُ

<sup>(</sup>١) انظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ١٥٥)، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (١/ ٣٦٠).

إلّا للنساء، فيكونُ عليْهَا ثيابٌ لها ذُيولٌ مِنْ أَجْلِ ستْرِ أقدامِهَا فلا تُرى، فتَنْسَجِبُ
 على الأرضِ وتُصِيبُهَا النجاساتُ؛ فالشافِعِيُّ -رحمه الله تعالى- (١) يرَى أَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ
 إذالَتِهَا بالماءِ.

القولُ الثالثُ: أَنَّ النَّجَاسةَ تُزالُ بالماءِ إلَّا ما جاءتِ السُّنَّةُ بِهِ، مثلُ الاستجهارِ، وأَسْفَلِ النَّعْلِ والحُفِّ، وأَسْفَلِ الذَّيْلِ؛ لأنَّ هذِهِ تَكْثُرُ فِيهَا مُلاقاةُ النَّجاسَةِ، فيصْعُبُ غَسْلُهَا بالماء؛ فأَجْزَأَ فِيهَا كُلُّ مُزيلٍ.

كذلكَ الأرضُ: الصَّحِيحُ أنَّا تَطْهُرُ بالشَّمْسِ والرِّيحِ، يعني: أنَّهُ إِذَا أصابتِ الأَرضَ نجاسةٌ، ثُمَّ طالَ عليها الوقْتُ، وزالَ أثَرُهَا حتَّى لا تَجِدَ فِيهَا بُقْعَةً؛ فإنَّ الأرضَ تَطْهُرُ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: إِذَا كانتِ الأرضُ تَطْهُرُ مِنَ النَّجاسَةِ بالشَّمْسِ والرِّيحِ، فلهاذا أمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ يُراقَ علَى بوْلِ الأعرابِيِّ ماءٌ ليَّا بالَ فِي المسجِدِ<sup>(١)</sup>؟

فالجوابُ عنْ ذلكَ أنْ نقولَ: إنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ أَمَرَ بهذا؛ لأَنَّهُ أسرعُ مِنْ إزالةِ الشَّمْسِ والريحِ تستغرقُ وقتًا: يوميْنِ أَوْ ثلاثةً حسبَ الجوِّ، لكنْ هَذَا يَطْهُرُ فِي الحَالِ.

<sup>(</sup>١) انظر: الأم (٢/ ٩٤)، والمجموع (١/ ٩٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب يهريق الماء على البول، رقم (٢٢١)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت في المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها، رقم (٢٨٤)، من حديث أنس رَضَوْلَيَّكُ عَنْهُ.

فَإِنَّ التَّشْدِيدَ فِي النَّجَاسَاتِ جِنْسًا وَقَدْرًا هُوَ دِينُ اليَهُودِ، وَالتَّسَاهُلَ هُوَ دِينُ النَّهُودِ، وَالتَّسَاهُلَ هُوَ دِينُ النَّصَارَى، وَدِينُ الإِسْلَامِ هُوَ الوَسَطُ، فَكُلُّ قَوْلٍ يَكُونُ فِيهِ شَيْءٌ مِنْ هَذَا البَابِ يَكُونُ أَقْرَبَ إِلَى دِينِ الإِسْلَامِ[1].

وَأَصْلٌ آخَرُ: وَهُوَ اخْتِلَاطُ الحَلَالِ بِالحَرَامِ كَاخْتِلَاطِ المَائِعِ الطَّاهِرِ بِالنَّجِسِ، فَقَوْلُ الكُوفِيِّينَ فِيهِ مِنَ الشِّدَّةِ مَا لَا خَفَاءَ بِهِ [1].

وَسِرُّ قَوْلِهِمْ: إِخْاقُ المَاءِ بِسَائِرِ المَائِعَاتِ، وَأَنَّ النَّجَاسَةَ إِذَا وَقَعَتْ فِي مَائِعٍ لَمْ يُمْكِنِ اسْتِعْمَالُهُ إِلَّا بِاسْتِعْمَالِ الخَبَثِ، فَيَحْرُمُ الجَمِيعُ مَعَ أَنَّ تَنْجِيسَ المَائِعِ غَيْرِ المَاءِ الآثَارُ فِيهِ قَلِيلَةٌ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: لوْ وجَدْنَا أَثرَ البولِ على الأرضِ بعدَ يوميْنِ أَوْ ثلاثةٍ، فهلْ يُعْتَبَرُ هَذَا نَجِسًا؟

فالجوابُ: نعمْ، نَجِسٌ، ما دامَ أثرُهُ باقِيًا، والشَّمْسُ والريحُ يُطَهِّرُ بطولِ المُدَّةِ، ولكنْ إِذَا بَقِيَ أثرُ النَّجاسَةِ فمعناهُ أنَّها لمْ تَطْهُرْ بعدُ.

[1] هَذَا لأنَّ اليهودَ يُشَدِّدُونَ فِي النَّجاسَةِ، حتَّى أنَّهَا إِذَا أصابتِ الثوبَ قصُّوا المكانَ النَّجِسَ، والنَّصارَى بالعكسِ ربَّما يتوضَّأُ بالبولِ ولا يُبالِي؛ لأنَّهُمْ يتهاونونَ بالنَّجاسَةِ، ودينُ الإسلامِ وسَطُّ بينَ هَذَا وهَذَا.

[٢] المائعُ الطاهِرُ مثلُ: اللَّبَنِ والدُّهْنِ وشِبْهِهِ، هَذَا هُوَ المائعُ الطاهرُ، أمَّا الماءُ فَهُوَ يُسمَّى ماءً إِذَا اختلطَ بالنَّجِسِ، يقولُ: «فَقَوْلُ الكُوفِيِّينَ فِيهِ مِنَ الشِّدَّةِ مَا لَا خَفَاءَ

وَبِإِزَائِهِمْ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ فَإِنَّهُمْ -فِي المَشْهُورِ- لَا يُنَجِّسُونَ المَاءَ إِلَّا بِالتَّغَيُّرِ، وَلَا يَمْنَعُونَ مِنَ المُسْتَعْمَلِ وَلَا غَيْرِهِ؛ مُبَالَغَةً فِي طَهُورِيَّةِ المَاءِ، مَعَ فَرْقِهِمْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ غَيْرِهِ مِنَ المَائِعَاتِ.

وَلِأَحْمَدَ قَوْلٌ كَمَدْهَبِهِمْ، لَكِنَّ المَشْهُورَ عَنْهُ التَّوَسُّطُ بِالفَرْقِ بَيْنَ قَلِيلِهِ وَكَثِيرِهِ كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ.

وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي المَائِعَاتِ غَيْرِ المَاءِ، هَلْ يَلْحَقُ بِالمَاءِ، أَوْ لَا يَلْحَقُ بِهِ كَقَوْلِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ؟ أَوْ يُفَرَّقُ بَيْنَ المَاءِ وَغَيْرِ المَاءِ كَخَلِّ العِنَبِ؟ عَلَى ثَلَاثِ رِوَايَاتٍ.

وَفِي هَذِهِ الأَقْوَالِ مِنَ التَّوَسُّطِ أَثَرًا وَنَظَرًا مَا لَا خَفَاءَ بِهِ، مَعَ أَنَّ قَوْلَ أَحْمَدَ المُوَافِقَ لِقَوْلِ مَالِكٍ رَاجِحٌ فِي الدَّلِيلِ<sup>[1]</sup>.

[1] والصَّحِيحُ فِي هذِهِ المَسْأَلَةِ أَنَّهُ لا فرْقَ بينَ الماءِ والمائِع، وأنَّ الكُلَّ لا يَنْجُسُ إلَّا بالتغَيُّرِ؛ وذلكَ لأنَّ النَّجاسَةَ شيءٌ محسوسٌ، فمتَى ظَهَرَ لهُ أَثرٌ فِي أي مُلاقٍ يُلاقِيهِ صارَ نَجِسًا، وإذا لمْ يظهرْ لهُ أثرٌ فإنَّهُ طاهِرٌ.

وبناءً على ذلكَ لوْ سقطتْ فأرةٌ فِي سَمْنِ مائع وماتتْ ولمْ يتغيرِ السَّمْنُ فإنَّها تُخْرَجُ وما حوْلَهَا، والباقي يُؤْكَلُ، خِلافًا لَمِنْ قالَ: إنَّ المائعَ لا يَتَحَمَّلُ النَّجاسَة، وأنَّ مُجُرَّدَ سُقوطِ النَّجاسَةِ فِي المائعِ تجعلُهُ نَجِسًا حتَّى لوْ سَقَطَتْ شَعَرَةٌ مِنْ كلبٍ فِي (دَبَّةٍ) مِنَ السَّمْنِ تَبْلُغُ أطنانًا مِنَ الوزنِ فإنَّها تكونُ نَجِسَةً، فإنَّ هَذَا القَوْلَ فيهِ مِنَ الشَّدَّةِ ما لا يَخْفَى.

فالصوابُ: أنَّ الأشياءَ المحسوسةَ يتَعَلَّقُ الحُكْمُ بوُجودِ أثرِهَا فِي أيِّ شيءٍ لاقَتْهُ، سواءٌ كانَ ذلكَ فِي الماءِ أوْ فِي المائعاتِ الأُخْرى.

وَأَصْلُ آخَرُ: وَهُوَ أَنَّ لِلنَّاسِ فِي أَجْزَاءِ المَيْتَةِ الَّتِي لَا رُطُوبَةَ فِيهَا -كَالشَّعَرِ وَالظُّفُرِ وَالرِّيشِ- مَذَاهِبَ، هَلْ هُوَ طَاهِرٌ أَوْ نَجِسٌ؟ ثَلاَثَةُ أَقْوَالٍ.

أَحَدُهَا: نَجَاسَتُهَا مُطْلَقًا، كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا جُزْءٌ مِنَ المَيْتَةِ.

وَالتَّانِي: طَهَارَتُهَا مُطْلَقًا، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَقَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْدَ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ الْمُوجِبَ لِلنَّجَاسَةِ هُوَ الرُّطُوبَاتُ، وَهِيَ إِنَّهَا تَكُونُ فِيهَا يَجْرِي فِيهِ الدَّمُ؛ وَلِهَذَا حُكِمَ بِطِهَارَةِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ، فَهَا لَا رُطُوبَةَ فِيهِ مِنَ الأَجْزَاءِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ، فَهَا لَا رُطُوبَةَ فِيهِ مِنَ الأَجْزَاءِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ، فَهَا لَا رُطُوبَةَ فِيهِ مِنَ الأَجْزَاءِ بِمَنْزِلَةِ مَا لَا نَفْسَ لَهُ سَائِلَةٌ،

## وَالثَّالِثُ: نَجَاسَةُ مَا كَانَ فِيهِ حِسٌّ، كَالعَظْمِ إِخْاقًا لَهُ بِاللَّحْمِ اليَابِسِ،

بلْ قَدْ يَقُولُ قَائَلٌ: إِنَّ انتشارَ النَّجَاسَةِ فِي المَاءِ أَقْوَى مِنِ انتشارِهَا فِي المائعاتِ الأُخْرَى؛ ولهذا لوْ أَنَّكَ صبَبْتَ نُقْطةً مِنَ الحِبْرِ فِي المَاءِ لوَجَدْتَ لونَهُ ينتشرُ بسُرْعَةٍ، لكنْ لوْ صَبَبْتَ هذِهِ النُقْطَةَ على سَمْنِ أَوْ شِبْهِهِ لوجَدْتَهَا تنتشرُ لكنْ بضَعْفٍ، فإذا كنْ الانتشارُ فِي المَاءِ أَقْوَى وأَسْرَعَ، وقُلْنَا: إِنَّهُ لا يَنْجُسُ إِلَّا بالتغَيُّرِ، فغَيْرُهُ مِنْ بابِ أَوْلَى.

فإنْ قالَ قائِلٌ: ماذا تقولُ فِي قوْلِ بعضِ الفُقَهاءِ: إِذَا أَخْرِجَ نَجاسةً مِنَ السَّمْنِ فَيَغْلِيهَا لتَطْهُرَ؟

فالجوابُ: هَذَا صحيحٌ لوْ تَغَيَّرَ السَّمْنُ، فإذا تَغَيَّرَ فإنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يَطْهُرَ بأَنْ يُغْلَى حَتَّى تَتَبَعْثَرَ النَّجاسَةُ، أَمَّا إِذَا لَمْ يَتَغَيَّرُ فلا حاجَةَ.

وَعَدَمُ نَجَاسَةِ مَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَّا النَّمَاءُ كَالشَّعَرِ إِخْمَاقًا لَهُ بِالنَّبَاتِ[١].

وَأَصْلُ آخَرُ: وَهُوَ طَهَارَةُ الأَحْدَاثِ الَّتِي هِيَ الوُضُوءُ وَالغُسْلُ، فَإِنَّ مَذْهَبَ فُقَهَاءِ الحَدِيثِ: اسْتَعْمَلُوا فِيهَا مِنَ السُّنَنِ مَا لَا يُوجَدُ لِغَيْرِهِمْ، وَيَكْفِي المَسْحُ عَلَى الخُفَيْنِ وَغَيْرِهِمْ مَنَ اللَّبَاسِ وَالْحَوَائِلِ.

[1] هَذَا الثالثُ هُوَ الأَقْرَبُ، أَنَّهُ يُفْرَقُ بِينَ ما فيهِ إحساسٌ مثلُ العَظْمِ، وبينَ ما لا إحساسَ فيهِ مِثْلُ الشَّعَرِ والرِّيشِ وما أَشْبَهَهَا، وذلكَ ظاهرٌ؛ لأَنَّ الَّذِي فيهِ إحساسٌ لا بُدَّ أَنْ يكونَ فيهِ شُعَيْرَاتٌ منَ الدَّمِ؛ ولأَنَّ عُمومَ قولِهِ تَعالَى: ﴿ قُل لَا السَّمِ اللهُ مِنَ أُوحِي إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُ وَ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْسَتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوَ لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ وَحِيمًا عَلَى طَاعِمِ اللهَعْمُهُ وَ إِلَا أَن يَكُونَ مَيْسَتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَو لَحْمَ خِنزِيرِ فَإِنَّهُ وَجَسُّ ﴾ [الأنعام: ١٤٥] يشملُ حتَّى عِظامَ المَيْتَةِ، فهذا القَوْلُ هُو الوَسَطُ.

وأمَّا الأوَّلُ ففيهِ قياسٌ: وهُو أنَّ العَظْمَ ليْسَ فيهِ دمٌ؛ فهو كالذي ليْسَ لهُ نَفْسٌ سائِلَةٌ والذي ليْسَ لهُ نَفْسٌ سائِلَةٌ طاهِرٌ حتَّى بعدَ الموتِ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ عَيَيْ فِي النُّبابِ إِذَا وقَعَ فِي الشَّرابِ قالَ: «فَلْيَغْمِسْهُ»(۱) ومعلومٌ أنَّهُ إِذَا غَمَسَهُ فِي شيءٍ حارٍ فسوفَ يموتُ، فلو كانَ نَجِسًا لتَنَجَّسَ الماءُ؛ لأنَّ الشرابَ فِي الغالبِ يكونُ ماءً يسيرًا، تُؤتَّرُ فيهِ النَّحاسَةُ.

فعلى كُلِّ حالٍ: الصَّحِيحُ فِي هذِهِ المَسْأَلَةِ هُوَ القَوْلُ الوسَطُ؛ أَنْ يُقالَ: إِنَّ العَظْمَ والجِلْدَ وما أَشْبَهَهُ نَجِسٌ، وأمَّا الشَّعَرُ الَّذِي ليْسَ فيهِ إلَّا النهاءُ فهذا طاهِرٌ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب بدء الخلق، باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه فإن في إحدى جناحيه داء وفي الأخرى شفاء، رقم (٣٣٢٠)، من حديث أبي هريرة رَضِيَالِلَهُ عَنْهُ.

فَقَدْ صَنَّفَ الإِمَامُ أَحْمَدُ كِتَابَ المَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ، وَذَكَرَ فِيهِ مِنَ النَّصُوصِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ وَعَلَى العِمَامَةِ، بَلْ عَلَى عَنِ النَّبِيِّ وَعَلَى العِمَامَةِ، بَلْ عَلَى حُمْرِ النِّسَاءِ، كَمَا كَانَتْ أُمُّ سَلَمَةَ زَوْجُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَغَيْرُهَا تَفْعَلُهُ، وَعَلَى القَلانِسِ، كَمَا كَانَ أَبُو مُوسَى وَأَنسٌ يَفْعَلَانِهِ، مَا إِذَا تَأْمَّلُهُ العَالِمُ عَلِمَ فَضَلَ عِلْمِ أَهْلِ الحَدِيثِ عَلَى عَيْرِهِمْ، مَعَ أَنَّ القِيَاسَ يَقْتَضِي ذَلِكَ اقْتِضَاءً ظَاهِرًا، وَإِنَّمَا تَوَقَّفَ عَنْهُ مَنْ تَوَقَّفَ مِنَ الأَثْرِ، وَجَبُنُوا عَنِ القِيَاسِ وَرَعًا [1].

وَلَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ أَحْمَدَ فِيمَا جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّا لَا كَأَحَادِيثِ المَسْحِ عَلَى العَمَائِمِ وَالجَوْرَبَيْنِ، وَالتَّوْقِيتِ فِي المَسْحِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِيهَا جَاءَ عَنِ الصَّحَابَةِ كَخُمُرِ النِّسَاءِ وَكَالقَلَانِسِ الدَّنِيَّاتِ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ فِي هَذَا البَابِ مِنَ الرُّخْصَةِ الَّتِي تُشْبِهُ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ، وَتُوَافِقُ الآَثَارَ الثَّابِتَةَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ.

[1] هَذَا ظَاهِرٌ أَنَّهُ يَمْسَحُ عَلَى كُلِّ شِيءٍ مِنَ الجواربِ والخِفافِ والعمائِمِ وخُمُرِ النساءِ والقَلانِسِ -وهي: قبعاتُ كبيرةٌ تُوضَعُ على الرأسِ- فيَمْسَحُ عليهَا؛ وذلكَ لمشقَّةِ نزْعِهَا؛ ولأنَّ الإنْسانَ لوْ رفَعَهَا عنْ رأسِهِ ليَمْسَحَهُ ربَّما يتأثَّرُ فِي أيامِ الشتاءِ؛ فيكونُ رأسُهُ حامِيًا ساخِنًا فإذا كشفَهُ قابَلَهُ الهواءُ، فرُبَّما يتأثَّرُ.

فهذا الَّذِي ذكرَهُ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ مذْهَبُ فُقهاءِ الحديثِ، أَمَّا الَّذِينَ منَعُوا ذلكَ وقالُوا: لا يَمْسَحُ إلَّا علَى الْخُفَّيْنِ فقطْ، فكهَا قالَ شيخُ الإسلامِ رَحِمَهُ اللَّهُ: لمْ يَبْلُغْهُمْ مِنَ الأثرِ إلَّا هَذَا، وجَبُنُوا عنِ القِياسِ.

وَاعْلَمْ أَنَّ كُلَّ مَنْ تَأَوَّلَ فِي هَذِهِ الأَخْبَارِ تَأْوِيلًا -مِثْلَ كَوْنِ المَسْحِ عَلَى العِمَامَةِ مَعَ بَعْضِ الرَّأْسِ هُوَ المُجْزِئَ وَنَحْوِ ذَلِكَ - لَمْ يَقِفْ عَلَى مَجْمُوعِ الأَخْبَارِ، وَإِلَّا فَمَنْ وَقَفَ عَلَى مَجْمُوعِ الأَخْبَارِ، وَإِلَّا فَمَنْ وَقَفَ عَلَى مَجْمُوعِهَا أَفَادَتْهُ عِلْمًا يَقِينًا بِخِلَافِ ذَلِكَ [1].

وَأَصْلُ آخَرُ فِي التَّيَمُّمِ: فَإِنَّ أَصَحَّ حَدِيثٍ فِيهِ حَدِيثُ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ رَضَّالِللهُ عَنهُ، الْمُصَرِّحُ بِأَنَّهُ يُجْزِئُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ، وَلَيْسَ فِي البَابِ حَدِيثٌ يُعَارِضُهُ الْمُصَرِّحُ بِأَنَّهُ يُجْزِئُ ضَرْبَةٌ وَاحِدَةٌ لِلْوَجْهِ وَالكَفَّيْنِ، وَلَيْسَ فِي البَابِ حَدِيثٌ يُعَارِضُهُ مِنْ جَنْسِهِ، وَقَدْ أَخَذَ بِهِ فُقَهَاءُ الحَدِيثِ أَحْدُ وَغَيْرُهُ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ: يَجِنْسِهِ، وَقَدْ أَخَذَ بِهِ فُقَهَاءُ الحَدِيثِ أَحْدُ وَغَيْرُهُ، وَهَذَا أَصَحُّ مِنْ قَوْلِ مَنْ قَالَ: يَجِنْسِهِ، وَقَدْ أَخَدِيدِ، أَوْ ضَرْبَتَانِ فَإِلَى المِرْفَقَيْنِ، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةً وَالشَّافِعِيِّ فِي الجَدِيدِ، أَوْ ضَرْبَتَانِ إِلَى المُوعَيْنِ اللهُ وَعَيْنِ اللهُ وَعَيْنِ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَعَيْنِ اللّهُ وَعَيْنِ اللّهُ وَالسّافِعِي لَيْ المُحْوَى اللّهُ وَالسّافِعِي فِي الجَدِيدِ، أَوْ ضَرْبَتَانِ وَإِلَى المُوعَيْنِ اللّهُ وَعَيْنِ اللّهُ وَعَيْنِ اللّهُ وَالسّافِعِي لِي الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالسّافِعِي فِي الْمَلْوَالِ أَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَعَيْنِ اللّهُ وَالْمَلْعُولُ وَاللّهُ وَاللللّهُ وَا

[1] بعضُ العُلماءِ الَّذِي أَنْكَرَ المَسْحَ علَى العِمامَةِ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّما مَسَحَ النَّبِيُّ عَلَى العِمامَةِ زَعَمَ أَنَّهُ إِنَّما مَسَحَ النَّبِيُّ عَلَى العِمامةِ والناصِيةِ (١)، فمَسَحَ عليهِمَا جميعًا، فيكونُ هَذَا جَمْعًا بينهُمَا، وأَنَّهُ لوْ أَفْرَدَ المسحَ علَى العِمامَةِ لمْ يَصِحَّ، ولكنَّ الصَّحِيحَ خلافُ هذا؛ لأنَّ هُناكَ أحاديثَ صريحةً بأنَّ الرَّسُولَ مَسَحَ على العِمامةِ (٢).

[٢] الفَرْقُ واضحٌ، منهُمْ مَنْ قالَ: ضَرْبَتانِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، ومنهُمْ مَنْ قالَ: ضَرْبَتانِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، ومنهُمْ مَنْ قالَ: ضَرْبَتانِ إِلَى الكُوعَيْنِ، وعلى هَذَا القَوْلِ الأخيرِ لا يَدْخُلُ الذِّراعُ، وعلى القَوْلِ الَّذِي قبلَهُ يَدْخُلُ، والصَّحِيحُ ما دلَّ عليْهِ حديثُ عَمَّارٍ (٣) أَنَّهُ يُجْزِئُ ضربةٌ واحدةٌ فِي الكفَّيْنِ فقط.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الطهارة، باب المسح على الناصية والعمامة، رقم (٢٧٤)، من حديث المغيرة بن شعبة رَضِحًا لِللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الوضوء، باب المسح على الخفين، رقم (٢٠٥)، من حديث أبي أمية الضمري رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب التيمم، باب التيمم بضربة، رقم (٣٤٧)، ومسلم: كتاب الحيض، باب التيمم، رقم (٣٦٨).

وَأَصْلُ آخَرُ: فِي الْحَيْضِ وَالْإِسْتِحَاضَةِ، فَإِنَّ مَسَائِلَ الْإِسْتِحَاضَةِ مِنْ أَشْكَلِ أَبُوابِ الطَّهَارَةِ، وَفِي البَابِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَلَاثُ سُنَنِ: سُنَّةٌ فِي المُعْتَادَةِ أَنَّهَا تَرْجِعُ إِلْنَّ مَيْنِ وَسُنَّةٌ فِي المُعْتَادَةِ النَّهَا تَرْجِعُ إِلَى عَادَتِهَا، وَسُنَّةٌ فِي المُتَحَيِّرَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهَا إِلَى عَادَتِهَا، وَسُنَّةٌ فِي المُتَحَيِّرَةِ الَّتِي لَيْسَتْ لَهَا عَادَةٌ وَلَا تَتَمَيَّرُ بِأَنَّهَا تَتَحَيَّضُ غَالِبَ عَادَاتِ النِّسَاءِ سِتًّا أَوْ سَبْعًا، وَأَنْ تَجْمَعَ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ إِنْ شَاءَتْ.

فَأَمَّا الشَّنَّتَانِ الأَوِّلَتَانِ فَفِي الصَّحِيحِ، وَأَمَّا الثَّالِثَةُ: فَحَدِيثُ حَمْنَةَ بِنْتِ جَحْشٍ، رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ، وَكَذَلِكَ قَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُهُ فِي سَهْلَةَ بِنْتِ سُهَيْلٍ بَعْضَ مَعْنَاهُ.

وَقَدِ اسْتَعْمَلَ أَحْدُ هَذِهِ السُّنَنَ الثَّلَاثَ فِي المُعْتَادَةِ الْمُمَيِّزَةِ وَالمُتَحَيِّرَةِ، فَإِنِ الْجُتَمَعَتِ العَادَةُ وَالتَّمْيِيزُ قَدَّمَ العَادَةَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، كَمَا جَاءَ فِي أَكْثَرِ الْجَتَمَعَتِ العَادَةُ وَالتَّمْيِيزُ قَدَّمَ العَادَةَ فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ، كَمَا جَاءَ فِي أَكْثَرِ الْإَحَادِيثِ. الأَحَادِيثِ.

فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَيَعْتَبِرُ العَادَةَ إِنْ كَانَتْ، وَلَا يَعْتَبِرُ التَّمْيِيزَ وَلَا الغَالِبَ، بَلْ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَادَةٌ إِنْ كَانَتْ مُبْتَدَأَةً حَيَّضَهَا حَيْضَةَ الأَكْثَرِ، وَإِلَّا حَيْضَةَ الأَقَلِّ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: لوْ أَدْخَلَ الذِّراعَ فهلْ يُقالُ: إنَّ هَذَا بِدْعَةٌ؟

فالجوابُ: لا يُقالُ؛ لأنَّهُ ورَدَ فيهِ أحاديثُ ضعيفةٌ، وقِياسٌ، فقاسُوهُ علَى الوُضوءِ، فهو مَبْنِيُّ علَى أَصْلِ، لكنَّ هَذَا الأصلَ غيرُ صحيح، ولا يَصِحُّ أَنْ نَقُولَ: كُلُّ قَوْلٍ ضعيفٍ مِنْ أَقُوالِ الفُقَهاءِ يكونُ بدعةً، فالبِدْعَةُ ما ليْسَ لهُ أَصْلٌ إطلاقًا، أمَّا ما لهُ أَصْلُ لكنِ اخْتَلَفَ العُلماءُ فِي تَخْرِيجِهِ فهذا لا يُسمَّى بِدْعَةً.

وَمَالِكٌ يَعْتَبِرُ التَّمْيِيزَ وَلَا يَعْتَبِرُ العَادَةَ وَلَا الأَعْلَبَ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ تَمْيِيزُ لَمْ يَكُنْ تَمْيِيزُ لَمْ يَعْتَبِرِ العَادَةَ وَلَا الأَعْلَبَ فَلَا يُحَيِّضُهَا، بَلْ تُصَلِّي أَبَدًا إِلَّا فِي الشَّهْرِ الأَوَّلِ، فَهَلْ لَمْ يَعْتَبِرِ العَادَةَ وَلَا الأَعْلَبَ فَلَا يُحَيِّضُهَا، بَلْ تُصَلِّي أَبَدًا إِلَّا فِي الشَّهْرِ الأَوَّلِ، فَهَلْ تَجِيضُ أَكْثَرَ الحَيْضِ أَوْ عَادَتَهَا وَتَسْتَظْهِرُ ثَلَاثَةَ أَيَّام ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

وَالشَّافِعِيُّ يَسْتَعْمِلُ التَّمْيِيزَ وَالعَادَةَ دُونَ الأَغْلَبِ، فَإِنِ اجْتَمَعَ قَدَّمَ التَّمْيِيزَ، وَإِنْ عُدِمَ صَلَّتْ أَبَدًا، وَاسْتَعْمَلَ مِنَ الإحْتِيَاطِ فِي الإِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ وَالإِبَاحَةِ مَا فِيهِ مَشَقَّةٌ عَظِيمَةٌ عِلْمًا وَعَمَلًا.

فَالسُّنَنُ الثَّلَاثُ الَّتِي جَاءَتْ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ فِي هَذِهِ الْحَالَاتِ الفِقْهِيَّةِ السَّعَمْلَهَا فُقَهَاءُ الْحَدِيثِ، وَوَافَقَهُمْ فِي كُلِّ مِنْهَا طَائِفَةٌ مِنَ الفُقَهَاءِ[1].

[1] إذَنِ، الصَّحِيحُ ما دلَّتْ عليْهِ السُّنَنُ أَنَّ المُسْتَحاضَةَ المُعْتادةَ ترْجِعُ إِلَى عاديْمَا، حتَّى وإِنْ كَانَ لَهَا تمييزٌ، فلو فُرِضَ أَنَّهَا استُحِيضَتْ، وكانتْ عادتُهَا مِنْ أَوَّلِ الشهرِ خسةَ أَيَّامٍ، وكانَ التمييزُ يأتِيهَا فِي اليومِ العاشِرِ مِنَ الشَّهْرِ فإنَّها تجلِسُ الخمسةَ الأُولَى مِنَ الشَّهْرِ، ولا تَجْلِسُ العاشِرَ فها بعدَهُ الَّذِي فيهِ التمييزُ؛ لأنَّها معتادةٌ، فتُقَدِّمُ عادَتَها، مِنَ الشَّهْرِ، ولا تَجْلِسُ العاشِرَ فها بعدَهُ الَّذِي فيهِ التمييزُ؛ لأنَّها معتادةٌ، فتُقَدِّمُ عادَتَها، وهذا لا شكَّ أَنَّهُ جاءتْ بِهِ السُّنَّةُ(١)، وأنَّهُ أَرْفَقُ بالنِّساءِ؛ لأَنَّنا لوْ رددناهُ إِلَى التمييزِ ثُمَّ صارَ الدمُ يتغيَّرُ عليْهَا، فمَرَّةً يكونُ مُتَمَيِّزًا ومَرَّةً يكونُ غيرَ مُتَمَيِّزٍ، ومَرَّةً يتقَدَّمُ ومَرَّةً يتأخُرُ؛ شَقَ عليْهَا هذَا.

فإذَا قُلْنَا: استعمِلي العادةَ، استراحتْ، فإذا جاءَ وقْتُ العادةِ جلستْ، وإذا انْتَهَى وقتُ العادةِ صلَّتْ.

<sup>(</sup>۱) كما أخرجه مسلم: كتاب الحيض، باب المستحاضة وغسلها وصلاتها، رقم (٣٣٤)، من حديث عائشة رَعَوَالِلَهُ عَنْهَا: «امكثي قدر ما كانت عائشة رَعَوَالِلَهُ عَنْهَا: «امكثي قدر ما كانت تجمس رَعَوَالِلَهُ عَنْهَا: «امكثي قدر ما كانت تجبسك حيضتك، ثم اغتسلي وصلي».

لكنْ إِذَا لَمْ يكُنْ لها عادةٌ، أَوْ لها عادةٌ منسيَّةٌ، فحينئذِ نرْجِعُ إِلَى التمييزِ، ويتميَّزُ دمُ الحيضِ بأُمُورٍ أربعةٍ: بالسوادِ، والرائحةِ، والثُّخُونَةِ -يعني: يكونُ غليظًا- وأنَّهُ لا يتجمَّدُ، فإذا ظَهَرَ فإنَّه لا يتجمَّدُ؛ لأَنَّ أصلَهُ قَدْ تجمَّدَ فِي الرَّحِمِ، ثُمَّ تمزَّقُ ونَزَلَ فلا يتَجمَّدُ مَرَّةً أُخْرَى.

وهذا الفَرْقُ الرابعُ لمْ يَذْكُرْهُ الفُقَهاءُ، لكنْ ذكرَهُ الأطبَّاءُ، فقالُوا: إنَّ دمَ الحيضِ لا يتجمَّدُ، وقدْ يكونُ هَذَا هُوَ أَوْضَحَ العلاماتِ.





وَأَمَّا إِذَا ابْتَدَوُّوا الصَّلَاةَ بِالمَوَاقِيتِ، فَفُقَهَاءُ الحَدِيثِ قَدِ اسْتَعْمَلُوا فِي هَذَا البَابِ جَمِيعَ النُّصُوصِ الوَارِدَةِ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالِيْ فِي أَوْقَاتِ الجَوَازِ وَأَوْقَاتِ الإِخْتِيَارِ.

فَوَقْتُ الفَجْرِ: مَا بَيْنَ طُلُـوعِ الفَجْرِ الصَّادِقِ إِلَى طُلُـوعِ الشَّمْسِ، وَوَقْتُ الظُّهْرِ: مِنَ الزَّوَالِ إِلَى مَصِيرِ ظِلِّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهِ، سِوَى فَيْءِ الزَّوَالِ [1].

وَوَقْتُ الْعَصْرِ: إِلَى اصْفِرَارِ الشَّمْسِ عَلَى ظَاهِرِ مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَوَقْتُ الْمُوْرِبِ: إِلَى مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ عَلَى ظَاهِرِ مَذْهَبِ أَحْمَدَ. إِلَى مُنْتَصَفِ اللَّيْلِ عَلَى ظَاهِرِ مَذْهَبِ أَحْمَدَ.

هَذَا بِعَيْنِهِ قَوْلُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الحَدِيثِ الَّذِي رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍو، وَرُوِيَ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وَلَيْسَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ حَدِيثٌ مِنْ قَوْلِهِ فِي المَوَاقِيتِ الخَمْسِ أَصَحَّ مِنْهُ،....

[١] يعْنِي: لا يُحْسَبُ فَيْءُ الزوالِ؛ وهُوَ الفَيْءُ الَّذِي بدأتِ الشَّمْسُ تزولُ منهُ، فهذَا لا يُحْسَبُ.

يعْنِي: الظِّلَّ الَّذِي يكونُ عندَ زوالِ الشَّمْسِ لا يُحْسَبُ، فيُحْسَبُ مِنِ ابتداءِ زِيادتِهِ، والشَّمْسُ -مثلًا- فِي أَيَّامِ الشتاءِ يكونُ لها ظِلُّ كبيرٌ فِي الشهالِ؛ لأنَّ الشَّمْسَ تذهبُ إلى الجَنُوبِ، فهذا الظِّلُ لا تَحْسِبْهُ؛ لأَنَّهُ فَيْءُ زَوالٍ، فالظِّلُ الَّذِي يكونُ قَبْلَ زوالِ الشَّمْسِ هَذَا لا تَعْتَبِرْهُ، واعْتَبِرْ مِنْ وقْتِ أَنْ تَبْدَأَ الزِّيادةُ إلى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شيءٍ الشَّمْسِ هَذَا لا تَعْتَبِرْهُ، واعْتَبِرْ مِنْ وقْتِ أَنْ تَبْدَأَ الزِّيادةُ إلى أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مثْلَهُ.

وَكَذَلِكَ صَحَّ مَعْنَاهُ مِنْ غَيْرِ وَجْهِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْمَدِينَةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى وَبُرَيْدَةَ رَضَّالِللَّهُ عَنْهُا، وَجَاءَ مُفَرَّقًا فِي عِدَّةِ أَحَادِيثَ، وَغَالِبُ الفُقَهَاءِ إِنَّمَا اسْتَعْمَلُوا غَالِبَ ذَلِكَ.

فَأَهْلُ الْعِرَاقِ المَشْهُورُ عَنْهُمْ: أَنَّ الْعَصْرَ لَا يَدْخُلُ وَقْتُهَا حَتَّى يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَيْهِ، وَأَهْلُ الحِجَازِ -مَالِكٌ وَغَيْرُهُ- لَيْسَ لِلْمَغْرِبِ عِنْدَهُمْ إِلَّا وَقْتُ وَاحِدٌ<sup>[1]</sup>.

[1] مذْهَبُ أهلِ العراقِ مُشْكِلٌ، ومعناهُ أنَّ وقْتَ العصرِ يدْخُلُ إِذَا خرَجَ الوقتُ عندَ غالبِ الفُقَهاءِ؛ ولهذا لا يُمْكِنُ استعمالُ الاحتياطِ فِي هذِهِ المَسْأَلَةِ؛ لأَنَّكَ إِن احْتَطْتَ وأَخَذْتَ بمذَهَبِ أَهْلِ العراقِ خالفْتَ العُلماءَ الآخَرِينَ، وإنِ احْتَطْتَ وأَخَذْتَ بمذَهَبِ غالبِ الفُقَهاءِ خالفْتَ مذْهَبَ أَهْلِ العراقِ.

فلو صلَّيْتَ قبلَ أَنْ يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَيْهِ علَى مَذْهَبِ أَهْلِ العِراقِ لَمْ تَصِحَّ صلاتُك، ولو أُخَرْتَهَا حتَّى يَصِيرَ ظِلُّ كُلِّ شيءٍ مِثْلَيْهِ كانَ حرامًا عليكَ على مذْهَبِ عالى الفُقَهاءِ.

وأهَمُّ ما يكونُ فِي المواقيتِ أنَّ وقْتَ العِشاءِ ينتهِي بنصفِ اللَّيْلِ، وأنَّهُ ليْسَ فِي السُّنَّةِ ما يدُلُّ على أنَّ وقْتَهَا يمتَدُّ إلى طُلوعِ الفَجْرِ، بلْ فِي القُرْآنِ ظاهِرًا، وفي السُّنَّةِ صريحًا أنَّهُ ينتَهِي بنصْفِ اللَّيْلِ (١)، وبناءً على ذلكَ لوْ أنَّ المرأةَ طَهُرَتْ مِنَ الحَيْضِ بعدَ مُنتصفِ اللَّيْل فإنَّهُ لا يَجِبُ عليْهَا قضاءُ صَلاةِ العِشاءِ.



<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب أوقات الصلوات الخمس، رقم (٦١٢)، من حديث عبد الله ابن عمرو بن العاص رَضِوَالِلَهُ عَنْهُا.



وَكَذَلِكَ نَقُولُ بِهَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ وَالآثَارُ مِنَ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَالمَطَرِ وَالمَرَضِ، كَمَا فِي حَدِيثِ المُسْتَحَاضَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَعْذَارِ [1].

وَنَقُولُ بِهَا دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالآثَارُ مِنْ أَنَّ الوَقْتَ وَقْتَانِ: وَقْتُ اخْتِيَارٍ وَهُوَ ثَلَاثُ مَوَاقِيتَ، وَلِهَذَا أَمَرَتِ اخْتِيَارٍ وَهُوَ ثَلَاثُ مَوَاقِيتَ، وَلِهَذَا أَمَرَتِ الصَّحَابَةُ -كَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمَا- الحَائِضَ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الغُرُوبِ أَنْ تُصَلِّيَ الظُهْرَ وَالعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الفَجْرِ أَنْ تُصَلِّيَ الظُهْرَ وَالعَصْرَ، وَإِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الفَجْرِ أَنْ تُصَلِّيَ المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ.

وَأَحْمَدُ مُوَافِقٌ فِي هَذِهِ المَسَائِلِ لَمِالِكٍ رَحْمَهُ ٱللَّهُ، وَزَائِدٌ عَلَيْهِ بِمَا جَاءَتْ بِهِ الآثَارُ،

[1] هذِهِ الأعذارُ على سبيلِ المثالِ، وإلّا فكُلُّ ما شقَ على الإنْسانِ أَنْ يُصِلِّي الصَّلاةَ فِي وقْتِهَا جازَلهُ أَنْ يَجْمَعَ؛ لأَنَّ ابْنَ عبَّاسٍ رَضَّالِللَّهُ عَنْهَا لَيَا حدَّثَ بأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ الصَّلاةَ وَالسَّكَمُ كَانَ يُصَلِّي أَوْ يَجْمَعُ بينَ الظُّهْرِ والعصرِ، أَوْ يَجْمَعُ بينَ المَغْرِبِ والعِشاءِ عَلَيْهِ الصَّلاةِ وَالْعَصْرِ، أَوْ يَجْمَعُ بينَ المَغْرِبِ والعِشاءِ فِي المدينةِ مِنْ غيْرِ خَوْفٍ ولا مَطَرٍ، سُئِلَ عنْ ذلكَ: ماذا أرادَ؟ فقالَ: أرادَ ألَّا يُحَرِّجَ فِي المَسَلاةِ أَمَّتَهُ أَنَّهُ متَى كَانَ هُناكَ ضِيقٌ فِي الصَّلاةِ فِي وقْتِهَا جازَ الجمعُ، أي: أَنَّ كُلَّ عُذْرٍ يكونُ بِهِ الحَرَجُ فَهُوَ مُبِيحٌ للجَمْعِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب الجمع بين الصلاتين في الحضر، رقم (٧٠٥)، من حديث ابن عباس رَضِّالِيَّةُعَنِّهُا.

وَالشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ هُوَ دُونَ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ، وَأَبُو حَنِيفَةَ أَصْلُهُ فِي الجَمْعِ مَعْرُوفٌ [١].

[1] أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (١) لا يرَى الجمعَ إلَّا فِي عَرَفَةَ ومُزْدَلِفَةَ فقط، ويقولُ: إنَّ الجَمْعَ فيهِمَا نُسُكُ وليسَ مِنْ أَجْلِ السَّفَرِ؛ ولهذا لا يُجِيزُ الجَمْعَ فِي السَّفَرِ، ولكنْ قَوْلُهُ خِلافُ السُّنَّةِ.

والصَّحِيحُ أَنَّ الجَمْعَ فِي موْضِعِهِ سُنَّةٌ، وأَنَّ تارِكَهُ تارِكٌ للسُّنَّةِ، وإِنْ كَانَ بعضُ العُلماءِ يقولُ: إِنَّ الجَمْعَ جائِزٌ وتَرْكُهُ أَفْضَلُ، لكنَّ الصَّحِيحَ: أَنَّهُ جائِزٌ فِي مَوْضِعِهِ، وفعلُهُ أَفْضَلُ.

أمَّا الأوقاتُ الَّتِي ذكرَهَا رَحِمَهُ اللَّهُ فوقتُ الاضْطِرارِ: مِنِ اصْفرارِ الشَّمْسِ بالنسبةِ لصلاةِ العِشاءِ: مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ إلى طُلوعِ لصلاةِ العصرِ إلى غُروبِ الشَّمْسِ، وبالنسبةِ لصلاةِ العِشاءِ: مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ إلى طُلوعِ الفَجْرِ -على القَوْلِ بأنَّ هَذَا مِنْ وقْتِهَا- فهذانِ وقتانِ. وهناكَ وقْتُ ثالثُ وهُوَ المغربُ، فإنَّهُ بقَدْرِ ما تُصَلَّى المغربُ وقْتُ اختيارٍ، وما بعدَهُ وقْتُ كراهَةٍ، ولكنَّ الَّذِي دلَّتْ عليْهِ السُّنَّةُ -فيها نرَى- أنَّهُ وقْتُ واحِدٌ فقط، وهُوَ فِي العَصْرِ مِنِ اصْفرارِ الشَّمْسِ إلى غُروبِهَا، فهذا وقْتُ لا يجوزُ أنْ يُؤخِّرَ الإنْسانُ الصَّلاةَ إليهِ إلَّا مِنْ عُذْرٍ.

وعلى كُلِّ حالٍ، الَّذِينَ قالُوا: إنَّهُ يستمِرُّ إلى الفجرِ دليلُهُمْ قولُهُ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الأُخْرَى» (٢).

<sup>(</sup>۱) انظر: مختصر اختلاف العلماء (١/ ٢٩٢)، وشرح مختصر الطحاوي (٢/ ١٠١)، والمبسوط للسرخسي (١/ ١٠١).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب الأذان بعد ذهاب الوقت، رقم (٥٩٥)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة، واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨١)، من حديث أبي قتادة رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ.

لكنْ هَذَا الدليلُ ليْسَ فيهِ دلالةٌ؛ لأنَّ قولَهُ: "إِنَّمَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةً حَتَّى يَدْخُلَ وَقِهُ الفجرُ؛ لأنَّ الفَجْرَ إلى الظُّهْرِ ليْسَ وقتًا للفجْرِ بإجماعِ المسلمين، فهذا الحديثُ ليْسَ على عُمومِهِ، فكذلكَ نقولُ في العِشاءِ: مِنْ نِصْفِ اللَّيْلِ إلى طُلوعِ الفجْرِ ليْسَ وقتًا لها، فيكونُ التأخيرُ في الظُّهْرِ إلى العصْرِ، وفي العصْرِ، وفي المغرِبِ إلى العِشاءِ، أمَّا فِي العِشاءِ إلى الفجْرِ أوْ في الفجْرِ ألى الفجرِ ألى العَشرِ، إلى الطَّهْرِ ألى العَرْبِ، وفي المغربِ إلى العِشاءِ، أمَّا فِي العِشاءِ إلى الفجرِ أوْ في الفجرِ إلى الظَّهْرِ فهذا لا يدْخُلُ فِي الحديثِ.

وأمَّا قولُهُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «الحَائِضُ إِذَا طَهُرَتْ قَبْلَ الغُرُوبِ أَنْ تُصَلِّيَ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ، وَإِذَا طَهْرَتْ قَبْلَ الفَجْرِ أَنْ تُصَلِّي المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ» فهذَا مَرْوِيُّ عنْ عبدِ الرحمنِ بْنِ عوْفِ (۱) وعنِ ابْنِ عبَّاسِ (۲) رَضَالِيَهُ عَنْهُم، ولكنَّهُ بسندِ ضعيفٍ، كما حقَّقَهُ بعضُ إخْوانِنَا منَ الطلبةِ، ووَجَدَ أَنَّ السَّنَدَ ضعيفٌ عنهُما.

ثُمَّ علَى تقديرِ أَنَّهُ يَصِحُّ عنهُمَا فإنَّهُ خلافُ ظاهرِ السُّنَّةِ، فلا يُعَوَّلُ عليه؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ قالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ»<sup>(٣)</sup>. وقالَ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ»<sup>(٤)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه الفضل بن دكين في الصلاة (٢٤)، وابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٨٤ (٧٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٥/ ٨٥ (٧٢٨٤).

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الصلاة ركعة، رقم (٥٨٠)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، رقم (٦٠٧)، من حديث أبي هريرة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من أدرك من الفجر ركعة، رقم (٥٧٩)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك تلك الصلاة، رقم (٦٠٨)، من حديث أبي هريرة رَهَوَاللَّهُ عَنْهُ.

وَكَذَلِكَ أَوْقَاتُ الإسْتِحْبَابِ، فَإِنَّ أَهْلَ الحَدِيثِ يَسْتَحِبُّونَ الصَّلَاةَ فِي أَوَّلِ الوَقْتِ فِي السَّنَّةُ، الوَقْتِ فِي الجُمْلَةِ، إِلَّا حَيْثُ يَكُونُ فِي التَّأْخِيرِ مَصْلَحَةٌ رَاجِحَةٌ كَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ، فَيَسْتَحِبُّونَ تَأْخِيرَ الظُّهْرَ فِي الحِرِّ مُطْلَقًا، سَوَاءٌ كَانُوا مُجْتَمِعِينَ أَوْ مُتَفَرِّقِينَ، وَيَسْتَحِبُّونَ تَأْخِيرَ العِشَاءِ مَا لَمْ يَشُقَّ.

وَبِكُلِّ ذَلِكَ جَاءَتِ السُّنَنُ الصَّحِيحَةُ الَّتِي لَا دَافِعَ لَهَا، وَكُلُّ مِنَ الفُقَهَاءِ يُوَافِقُهُمْ فِي البَعْضِ أَوِ الأَغْلَبِ. يُوَافِقُهُمْ فِي البَعْضِ أَوِ الأَغْلَبِ.

فَأَبُو حَنِيفَةَ: يَسْتَحِبُّ التَّأْخِيرَ إِلَّا فِي المَغْرِبِ، وَالشَّافِعِيُّ: يَسْتَحِبُّ التَّقْدِيمَ مُطْلَقًا حَتَّى فِي العِشَاءِ، عَلَى أَحَدِ القَوْلَيْنِ، وَحَتَّى فِي الحَرِّ إِذَا كَانُوا مُجْتَمِعِينَ، وَحَدِيثُ أَبِي ذَرِّ الصَّحِيحُ فِيهِ أَمْرُ النَّبِيِّ يَكِيْ لَهُمْ بِالإِبْرَادِ، وَكَانُوا مُجْتَمِعِينَ.

فبيَّنَ الرَّسُولُ عَلَيْ أَنَّهُ مُدْرِكٌ للصَّلاةِ نفسِها الَّتِي أَدْرَكَ وقْتَهَا فقط، ولمْ يَذْكُرِ الصَّلاةَ الَّتِي قَبْلَهَا؛ ولأنَّ العكسَ لا يقولونَ بهِ، أيْ: أَنَّهُ لوْ حاضتِ المرأةُ بعدَ دُخولِ وقْتِ الصَّلاةِ الأُولَى مِنَ المجموعتيْنِ فإنَّهُ لا يلْزَمُهَا قضاءُ الصَّلاةِ الثانيةِ إِذَا طَهُرَتْ، فلا يلْزَمُهَا إلَّا قضاءُ الصَّلاةِ الشانيةِ إِذَا طَهُرَتْ، فلا يلْزَمُهَا إلَّا قضاءُ الصَّلاةِ التَّي أَدْرَكَتْ وقْتَهَا.

وهذا يدُلُّ علَى أنَّ هَذَا القَوْلَ ضعيفٌ مِنْ جِهَةِ الأثرِ ومِنْ جِهَةِ النظرِ، أمَّا الأثَّرُ: فلضَعْفِ السَّنَدِ عنِ ابْنِ عَبَّاسٍ وعبدِ الرحمنِ بْنِ عَوْفٍ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا، وأمَّا النظرُ: فلمُخالفةِ القِياسِ.



## فَصْلٌ فَصْلٌ

وَأَمَّا الأَذَانُ، الَّذِي هُوَ شِعَارُ الإِسْلامِ: فَقَدِ اسْتَعْمَلَ فُقَهَاءُ الحَدِيثِ حَاَّمْدَ وَفِيهِ جَمِيعَ سُنَنِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، فَاسْتَحْسَنَ أَذَانَ بِلَالٍ وَإِقَامَتَهُ، وَأَذَانَ أَبِي مَحْنُدُورَةَ وَإِقَامَتَهُ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ وَغَيْرِهِ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ عَلَمَ أَبِي مَحْنُدُورَةَ وَإِقَامَتَهُ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ: «الإِقَامَةُ مَشْفُوعَةٌ» وَتَبَتَ فِي أَبِا مَحْدُورَةَ الأَذَانَ مُرَجَّعًا» وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ: «الإِقَامَةُ مَشْفُوعَةٌ» وَتَبَتَ فِي السَّنَنِ: «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ الصَّحِيحِ مُسْلِمٍ: «الإِقَامَةَ» وَفِي السَّنَنِ: «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ الصَّحِيحَ عُنْ: «أَنَّ بِلَالًا أُمِرَ أَنْ يَشْفَعَ الأَذَانَ وَيُوتِرَ الإِقَامَةَ» وَفِي السَّنَنِ: «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُرَجِّعُ».

فَرَجَّحَ أَحْمَدُ أَذَانَ بِلَالٍ؛ لِأَنَّهُ الَّذِي كَانَ يُفْعَلُ بِحَضْرَةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ دَائِيًا، قَبْلَ أَذَانِ أَبِي مَحْذُورَةَ وَبَعْدَهُ إِلَى أَنْ مَاتَ، وَاسْتَحْسَنَ أَذَانَ أَبِي مَحْذُورَةَ وَلَمْ يَكُرَهْهُ، وَهَذَا أَصْلُ مُسْتَمِرٌ لَهُ فِي جَمِيعِ صِفَاتِ العِبَادَاتِ: أَقْوَالِهَا وَأَفْعَالِهَا، يَسْتَحْسِنُ كُلَّ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لِشَيْءٍ مِنْهُ، مَعَ عَمَلِهِ بِذَلِكَ، وَاخْتِيَارِهِ كُلَّ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لِشَيْءٍ مِنْهُ، مَعَ عَمَلِهِ بِذَلِكَ، وَاخْتِيَارِهِ كُلَّ مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ لِشَيْءٍ مِنْهُ، مَعَ عَمَلِهِ بِذَلِكَ، وَاخْتِيَارِهِ لَلْبَعْضِ، أَوْ تَسْوِيَتِهِ بَيْنَ الجَمِيعِ، كَمَا جَوَّزَ القِرَاءَةَ بِكُلِّ قِرَاءَةٍ ثَابِتَةٍ، وَإِنْ كَانَ قَدِ الْمُعْضِ، أَوْ تَسْوِيَتِهِ بَيْنَ الجَمِيعِ، كَمَا جَوَّزَ القِرَاءَةَ بِكُلِّ قِرَاءَةٍ ثَابِتَةٍ، وَإِنْ كَانَ قَدِ الْمُعْضِ، أَوْ تَسْوِيَتِهِ بَيْنَ الجَمِيعِ، كَمَا جَوَّزَ القِرَاءَة بِكُلِّ قِرَاءَةٍ ثَابِتَةٍ، وَإِنْ كَانَ قَدِ الْخَتَارَ بَعْضَ القِرَاءَةِ، مِثْلَ أَنْوَاعِ الأَذَانِ وَالإِقَامَةِ، وَأَنْوَاعِ التَّشَهُّدَاتِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِي عَيْقِ ، كَتَشَهُّدِ ابْنِ مَسْعُودٍ وَأَبِي مُوسَى وَابْنِ عَبَّاسٍ وَغَيْرِهِمْ، وَأَحَبُّهَا إِلَيْهِ: النَّيْ مَسْعُودٍ، لِأَسْبَابِ مُتَعَدِّدَةٍ:

مِنْهَا: كَوْنُهُ أَصَحَّهَا وَأَشْهَرَهَا.

وَمِنْهَا: كَوْنُهُ مَحْفُوظَ الأَلْفَاظِ، لَمْ يُخْتَلَفْ فِي حَرْفٍ مِنْهُ.

وَمِنْهَا: كَوْنُ غَالِبِهَا يُوَافِقُ أَلْفَاظَهُ، فَيَقْتَضِي أَنَّهُ هُوَ الَّذِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَأْمُرُ بِهِ غَالِبًا.

وَكَذَلِكَ أَنْوَاعُ الإسْتِفْتَاحِ وَالإسْتِعَاذَةِ الْمَأْثُورَةِ، وَإِنِ اخْتَارَ بَعْضَهَا.

وَكَذَلِكَ مَوَاضِعُ رَفْعِ اليَدَيْنِ فِي الصَّلَاةِ، وَنَحِلُّ وَضْعِهِمَا بَعْدَ الرَّفْعِ، وَصِفَاتُ التَّحْمِيدِ المَشْرُوعِ بَعْدَ التَّسْمِيعِ.

وَمِنْهَا: صِفَاتُ الصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ، وَإِنِ اخْتَارَ بَعْضَهَا.

وَمِنْهَا: أَنْوَاعُ صَلَاةِ الْخَوْفِ، يُجُوِّزُ كُلَّ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ غَيْرِ كَرَاهَةٍ.

وَمِنْهَا: أَنْوَاعُ تَكْبِيرَاتِ العِيدَيْنِ، يُجَوِّزُ كُلَّ مَأْثُورٍ، وَإِنِ اسْتَحَبَّ بَعْضَهُ.

وَمِنْهَا: التَّكْبِيرُ عَلَى الجَنَائِزِ، يُجَوِّزُ -عَلَى المَشْهُورِ- التَّرْبِيعَ وَالتَّخْمِيسَ وَالتَّسْبِيعَ، وَإِنِ اخْتَارَ التَّرْبِيعَ<sup>[1]</sup>.

[1] القاعِدَةُ فِي هذِهِ المسائِلِ هي أنَّ العباداتِ الواردةَ علَى وُجوهٍ مُتنوِّعَةٍ يجوزُ أنْ تُفْعَلَ علَى جميع هذِهِ الوُجوهِ، ولكنْ هلْ يُختارُ منهَا نَوْعًا واحِدًا يستمرُّ عليْهِ الإنْسانُ، أو الأفضلُ أنْ يَفْعَلَ هَذَا تارَةً وهذا تارَةً؟

الإمامُ أحمدُ كما نَقَلَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ يُجَوِّزُ هَذَا وهذا، وإنْ كانَ قدْ يَسْتَحْسِنُ بعْضَهَا، ولكنِ الراجحُ أنَّهُ ينبغِي أنْ يَفْعَلَ هَذَا مرَّةً وهذا مرَّةً، ويتحَرَّى ما كانَ النَّبِيُّ يفعلُهُ غالبًا، فيديمُ عليْهِ.

فهذِهِ الأمثلةُ الَّتِي ذكرَهَا المُؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ أمثلةٌ لهذِهِ القاعِدَةِ، ففي المَغْرِبِ مثلًا

وَأَمَّا بَقِيَّةُ الفُقَهَاءِ فَيَخْتَارُونَ بَعْضَ ذَلِكَ وَيَكْرَهُونَ بَعْضَهُ، فَمِنْهُمْ مَنْ يَكْرَهُ التَّرْجِيعَ فِي الأَذَانِ، كَأْبِي حَنِيفَةَ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْرَهُ تَرْكَهُ كَالشَّافِعِيِّ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْرَهُ إِفْرَادَهَا، حَتَّى صَارَ الأَمْرُ بِأَتْبَاعِهِمْ شَفْعَ الإِقَامَةِ، كَالشَّافِعِيِّ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْرَهُ إِفْرَادَهَا، حَتَّى صَارَ الأَمْرُ بِأَتْبَاعِهِمْ فَفْعَ الإِقَامَةِ، كَالشَّافِعِيِّ. وَمِنْهُمْ مَنْ يَكْرَهُ إِفْرَادَهَا، حَتَّى صَارَ الأَمْرُ بِأَتْبَاعِهِمْ إِلَى نَوْعِ جَاهِلِيَّةٍ، فَصَارُوا يَقْتَتِلُونَ فِي بَعْضِ بِلَادِ المَشْرِقِ عَلَى ذَلِكَ حَمِيَّةً جَاهِلِيَّةً، مَعَ أَنَّ الجَمِيعَ حَسَنٌ، قَدْ أَمَرَ بِهِ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَارً الإَلَا بِإِفْرَادِ الإِقَامَةِ،

السُّنَةُ الغالِبَةُ فِيهَا تقصيرُ القراءةِ، ولكنْ لا بأسَ أنْ يُطوِّلَ أَحْيانًا، فلا يقولُ الإنسانُ:
 أنا سألْزَمُ السُّنَةَ الغالبةَ وأدَعُ السُّنَةَ العارِضَة، نقولُ لهُ: الأَفْضَلُ أَنْ تَفْعَلَ هَذَا وهذا.

وكذلكَ بقيَّةُ السُّنَنِ، فإذا صحَّ عنِ النَّبِيِّ ﷺ سُنَّةُ، فإنَّ الأَفْضَلَ للإنسانِ أَنْ يَفْعَلَهَا، وإنْ كانَ يستمِرُّ غالبًا علَى شيءٍ منهَا؛ لأَنَّهُ أَرْجَحُ عندَهُ.

فمثلًا: تَشَـهُدُ ابْنِ عَبَّاسٍ فِي صحيحِ مُسْلِمٍ (١)، وتَشَـهُدُ ابْنِ مسعودٍ فِي الصَّحِيحِيْنِ (١)، وتَشَـهُدُ ابْنِ مسعودٍ فِي الصَّحِيحِيْنِ (١)، وحديثُ أبي قتادةً فِي الاقتصارِ على الفَاتِحَةِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ والعصرِ فِي الصَّحِيحِينِ (١)، وحديثُ أبي سعيدٍ فِي صحيحِ مسلم (١)، فهذا يُرَجِّحُ أَنْ تَبْقَى غالِبًا على حديثِ ابْنِ مسعودٍ فِي التشَهُّدِ، وعلى حديثِ أبي قَتَادَةً فِي القِراءَةِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم (٤٠٣)، من حديث ابن عباس رَصِحَالَتُهُعَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب التشهد في الآخرة، رقم (٨٣١)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب التشهد في الصلاة، رقم (٤٠٢)، من حديث ابن مسعود رَضِّالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب يقرأ في الأخريين بفاتحة الكتاب، رقم (٧٧٦)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، رقم (٤٥١)، من حديث أبي قتادة رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب القراءة في الظهر والعصر، رقم (٤٥٢)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِّيَالِيَّهُ عَنْهُ.

وَأَمَرَ أَبِا مَحْذُورَةَ بِشَفْعِهَا، وَإِنَّمَا الضَّلَالَةُ -حَقُّ الضَّلَالَةِ- أَنْ يَنْهَى أَحَدُّ عَمَّا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ النَّبِيُّ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّابِيُ عَلَيْهِ النَّابِي عَلَيْهِ النَّابِي عَلَيْهِ النَّابِي عَلَيْهِ النَّابِي النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ المَالَقُهُ عَلَيْهِ النَّابِي عَلَيْهِ النَّهُ اللَّهُ النَّهُ اللَّهِ عَلَيْهِ النَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّهُ اللَّهُ اللْعُلِيْلِيْ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ ال

[1] هَذَا اللهِ – إِذَا اخْتارَ شيئًا أَوْ قَوْلًا مِنَ الأقوالِ تَعَصَّبَ لهُ، وآذَى مَنْ خالَفَهُ، حتَّى إنَّنا سَمِعْنَا فيما سَبَقَ لمَّا كانتِ البلادُ تَخْتَلِفُ فِي صِيامِهَا وإفطارِهَا؛ لعدم وُجودِ الاتِّصالاتِ والمواصلاتِ صارَ بعضُهُمْ يرَى إِذَا كَانَ يَوْمَ الثلاثينَ مِنْ شَعْبَانَ غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ يرَى أَنَّ الصَّوْمَ واجِبٌ، والمبعضُ الآخَرُ يرَى أَنَّ الصَّوْمَ لا يَجِبُ، وهذا هُوَ الصَّحِيحُ، إِذَا كَانَ ليلةَ الثلاثينَ مِنْ رُؤْيَةِ الهلالِ فالصَّحِيحُ، إِذَا كَانَ ليلةَ الثلاثينَ مِنْ شَعبانَ غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ يرَى أَنَّ الصَّوْمَ لا يجبُ، لكنْ شعبانَ غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ فِي السماءِ يَمْنَعُ مِنْ رُؤْيَةِ الهلالِ فالصَّحِيحُ أَنَّ الصَّوْمَ لا يجبُ، لكنْ طاهِرُ المَذْهَبِ عندَنَا أَنَّهُ يجبُ، لكنْ ظاهِرُ المَذْهَبِ عندَنَا أَنَّهُ يجبُ.

فكانَ بعضُ النَّاسِ مُراغَمَةً للذينَ يقولونَ: إنَّهُ يجبُ، يأخُذُ معهُ حبَّ القَرْعِ -وهو يُشْبِهُ الفصفصَ المعروفَ - ثُمَّ يجلسُ إلى هَذَا الرَّجُلِ الَّذِي هُوَ صائِمٌ، ويقْعُدُ يأكلُ عندَهُ مُراغمةً لهُ، وهذا مِنَ الجاهليَّةِ؛ لأنَّنا نقولُ: إِذَا كُنْتَ ترَى أنَّهُ لا يجبُ الصَّوْمُ، وصاحِبُكَ يرَى أنَّهُ يَجِبُ، فلا يجوزُ أنْ تُراغِمَهُ، فأنتَ لا تعلمُ أأنتَ الَّذِي على الحقِّ أوْ هُوَ الَّذِي على الحقِّ، فالمُراغمَةُ والمُعاداةُ خطأٌ.

وكذلكَ مثلًا فِي صَلاةِ الجِنازةِ، بعضُ النَّاسِ يرَى أَنَّهُ لا يرْفَعُ يديْهِ إِلَّا فِي التكبيرةِ الأُولَى، ويُناظِرُ علَى هذا، وبعضُ النَّاسِ يرَى أَنَّهُ يرْفَعُ يديْهِ فِي كُلِّ التكبيراتِ -وهو الحُقُّ بدلالةِ السُّنَّةِ - فتجدُ الآخَرَ يتَقَصَّدُ أَنْ يكونَ إِلَى جَنْبِ الَّذِي يرَى أَنَّهُ لا يرْفَعُ مِنْ أَجْلِ أَنْ يرْفَعَ يديْهِ؛ ليَغِيظَهُ، وهذا حرامٌ ولا يجوزُ؛ فهذا قصْدٌ سَيِّئ، فالَّذِينَ تُطْلَبُ إغاظَتُهُمْ همُ الكُفَّارُ، وأمَّا المُسْلِمُ فلا تُطْلَبُ إغاظَتُهُ، بلْ يُطْلَبُ إزالةُ الغَيْظِ عنهُ.

وكما قالَ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: «الضَّلَالَةُ -حَقُّ الضَّلَالَةِ- أَنْ يَنْهَى أَحَدٌ عَمَّا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَيِّالِيًّ».

وفي هذه الأُمورِ يُنْظَرُ فِي المصلحة، ولا بَأْسَ أَنْ يَدَعَ الإِنْسانُ بعض السُّنَنِ للتأليف، ثُمَّ يُبَيِّنُهَا فيها بعدُ، وليسَ معْنَى هَذَا أَنْ يَتُرُكَ بيانَ السُّنَّةِ، لكنْ يَتُرُكُ العملَ بها للتأليف، كها تركَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بناءَ الكعبةِ على قواعِدِ إبراهيمَ للتأليفِ معَ أَنَّها راجحةٌ، لكنْ لا بُدَّ أَنْ تُبيَّنَ السُّنَّةُ؛ ولهذَا بيَّنَهَا الرَّسُولُ عَلَيْ وقالَ: «لَوْلا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدِ بِكُفْرِ لَبَنَيْتُ الكَعْبَةَ عَلَى قَواعِدِ إبْرَاهِيمَ» (١) وهُو لا يُرِيدُ بِناءَهَا، لكنْ أرادَ أَنْ يُبيِّنَ السُّنَّة، ثُمَّ إِذَا تَيسَّرَ زَمَنُ لتَنْفِيذِهَا نُفِّذَتْ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب فضل مكة وبنيانها، رقم (١٥٨٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، رقم (١٣٣٣)، من حديث عائشة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهَا.





فَأَمَّا صِفَةُ الصَّلَاةِ: فَمِنْ شَعَائِرِهَا: مَسْأَلَةُ البَسْمَلَةِ.

فَإِنَّ النَّاسَ اضْطَرَبُوا فِيهَا نَفْيًا وَإِثْبَاتًا: فِي كَوْنِهَا آيَةً مِنَ القُرْآنِ، وَفِي قِرَاءَتِهَا، وَصُنِّفَتْ مِنَ الطَّرَفَيْنِ مُصَنَّفَاتٌ، يَظْهَرُ فِي بَعْضِ كَلَامِهَا نَوْعٌ مِنْ جَهْلٍ وَظُلْمٍ، مَعَ أَنَّ الخَطْبَ فِيهَا يَسِيرٌ.

وَأَمَّا التَّعَصُّبُ لِهَذِهِ المَسَائِلِ وَنَحْوِهَا فَمِنْ شَعَائِرِ الفُرْقَةِ وَالإَخْتِلَافِ الَّذِي مُهِينَا عَنْهُ؛ إِذِ الدَّاعِي لِذَلِكَ هُو تَرْجِيحُ الشَّعَائِرِ المُفَرِّقَةِ بَيْنَ الأُمَّةِ، وَإِلَّا فَهَذِهِ السَّينَا عَنْهُ؛ إِذِ الدَّاعِي لِذَلِكَ هُو تَرْجِيحُ الشَّعَائِرِ المُفَرِّقَةِ بَيْنَ الأُمَّةِ، وَإِلَّا فَهَذِهِ السَّيْطَانُ مِنْ إِظْهَارِ المَسَائِلُ مِنْ أَخَفِّ مَسَائِلِ الجِلَافِ جَدًّا، لَوْلَا مَا يَدْعُو إِلَيْهِ الشَّيْطَانُ مِنْ إِظْهَارِ شِعَارِ الفُرْقَةِ اللَّ

[1] هذه مسألة مهمّة جدًّا: أنَّ المسائلَ الَّتِي يكونُ فِيهَا الْحَطْبُ يسيرًا لا ينْبَغِي أَنْ تكونَ مثارًا للجدلِ والنقاشِ والكراهةِ والبغضاءِ، كها يفعلُ بعْضُ النَّاسِ الآنَ، يُوالي الشخصَ ويعادِيهِ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ لا يَرْفَعُ يديْهِ، أوْ لا يَنْزِلُ على رُكْبَتَيْهِ، أوْ ما أَشْبَهَ ذلكَ، فتجدُه يُعادِيهِ أَشدَ المُعاداةِ مِنْ أَجْلِ ذلكَ، ولمْ يَعْلَمْ أَنَّ المُعاداةَ حرامٌ، وأَنَّ تَرْكَ هذه السُّنَةِ ليْسَ بحرامٍ، يعْنِي: لوْ تركها الإنسانُ عمْدًا معَ قِيامِ الدَّلِيلِ عندَهُ أَنَّا اسنَّةُ فإنَّهُ لا يأْتُمُ بَهَا.

فكيفَ يرْتَكِبُ هَذَا الرَّجُلُ مُحَرَّمًا، وهو: مُعاداةُ أخِيهِ، والبغضاءُ لهُ، والبُعْدُ عنهُ، والتَّنْفِيرُ منهُ، منْ أَجْـلِ أَنَّهُ خالَفَهُ فِي رأيِهِ فِي هــذِهِ السُّنَّةِ؟! هَذَا غلـطٌ كبيرٌ، لكـنْ يَحْمِلُ

فَأَمَّا كَوْثُهَا آيَةً مِنَ القُرْآنِ: فَقَالَتْ طَائِفَةٌ، كَمَالِكٍ: لَيْسَتْ مِنَ القُرْآنِ إِلَّا فِي سُورَةِ النَّمْلِ، وَالْتَزَمُوا أَنَّ الصَّحَابَةَ أَوْدَعَتِ المُصْحَفَ مَا لَيْسَ مِنْ كَلَامِ اللهِ عَلَى سُبِيلِ التَّبَرُّكِ.

وَحَكَى طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ هَذَا رِوَايَةً عَنْهُ، وَرُبَّكَا اعْتَقَدَ بَعْضُهُمْ أَنَّهُ مَذْهَبُهُ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ، مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ: مَا كَتَبُوهَا فِي الْمُصْحَفِ بِقَلَمِ الْمُصْحَفِ -مَعَ تَجْرِيدِهِمْ لِلْمُصْحَفِ عَمَّا لَيْسَ مِنَ القُرْآنِ - إِلَّا وَهِيَ مِنَ السُّورَةِ، مَعَ أَدِلَّةٍ أُخْرَى [١].

= عليْهِ ما حَصَلَ لبعضِ الشَّبابِ اليَوْمَ مِنَ العاطفةِ القوِيَّةِ للتَحَمُّسِ فِي دِينِ اللهِ عَزَّوَجَلَّ، فصارُوا يُعادونَ ويُوالونَ مِنْ أَجْلِ هذِهِ المسائِلِ الَّتِي يكونُ الخَطْبُ فِيهَا يسيرًا.

[١] إِذَنْ: هذانِ قولانِ مُتقابلانِ:

قَوْلُ يِقُولُ: إِنَّهَا مِنَ القُرْآنِ، وإنَّهَا آيةٌ مِنْ كُلِّ سُورةٍ.

والقولُ الثاني يقولُ: ليستْ مِنَ القُرْآنِ أصلًا، ولا نزلتْ مِنَ القُرْآنِ، لكنِ الصحابةُ كَانُوا يَكْتُبُونَها على سبيلِ التَّبَرُّكِ كَها تُكْتَبُ البسملةُ فِي أُوائِلِ المُكاتباتِ، كقولِهِ تَعالَى: ﴿ إِنَّهُ مِن سُلَيْمَنَ وَإِنَّهُ بِشِمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ ﴿ أَلًا تَعَلُواْ عَلَى ﴾ [النمل:٣٠-٣١].

أُمَّا فِي سُورةِ النملِ فهي مِنَ القُرْآنِ بلا شكًّ؛ لأنَّ اللهَ ذكَرَهَا فِي قصَّةِ سُليهانَ على أَمَّا مِنْ كلامِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى، فهذانِ قولانِ مُتقابلانِ.

والصَّحِيحُ: أنَّ البسملةَ آيةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، وليستْ مِنَ السُّـورةِ، ولا تُقْـرَأُ جهْرًا كالاستفتاح.

وَتَوَسَّطُ أَكْثَرُ فُقَهَاءِ الحَدِيثِ - كَأَحْمَدَ - وَمُحَقِّقِي أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، فَقَالُوا: كِتَابَتُهَا فِي الْمُصْحَفِ تَقْتَضِي أَنَّهَا مِنَ القُرْآنِ؛ لِلْعِلْمِ بِأَنَّهُمْ لَمْ يَكْتُبُوا فِيهِ مَا لَيْسَ بِقُرْآنِ، لَكِنْ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ أَنَّهَا مِنَ الشُّورَةِ، بَلْ تَكُونُ آيَةً مُفْرَدَةً أُنْزِلَتْ فِي أَوَّلِ بِقُرْآنِ، لَكِنْ لَا يَقْتَضِي ذَلِكَ أَنَّهَا مِنَ السُّورَةِ، بَلْ تَكُونُ آيَةً مُفْرَدَةً أُنْزِلَتْ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُورَةٍ، كَمَا كَتَبَهَا الصَّحَابَةُ سَطْرًا مَفْصُولًا. كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «كَانَ لَا يُعْرَفُ كُلِّ سُورَةٍ، كَمَا كَتَبَهَا الصَّحَابَةُ سَطْرًا مَفْصُولًا. كَمَا قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «كَانَ لَا يُعْرَفُ فَصُلُ السُّورَةِ حَتَّى يَنْزِلَ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم».

فَعِنْدَ هَـوُلَاءِ: هِـيَ آيَةٌ مِنْ كِتَابِ اللهِ فِي أَوَّلِ كُلِّ سُـورَةٍ كُتِبَتْ فِي أَوَّلِهَا، وَلَمْ يُوجَدْ وَلَمْ سُورَةٍ وَهَذَا هُوَ المَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ. وَلَمْ يُوجَدْ عَنْهُ نَقْلٌ صَرِيحٌ بِخِلَافِ ذَلِكَ. وَهُوَ قَوْلُ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمُبَارَكِ وَغَيْرِهِ. وَهُوَ أَوْسَطُ الْأَقْوَال وَأَعْدَلُهُا.

وَكَذَلِكَ الأَمْرُ فِي تِلَاوَتِهَا فِي الصَّلَاةِ: طَائِفَةٌ لَا تَقْرَؤُهَا لَا سِرًّا وَلَا جَهْرًا، كَأَصْحَابِ ابْنِ جُرَيْجِ وَالشَّافِعِيِّ. كَمَالِكٍ وَالأَوْزَاعِيِّ. وَطَائِفَةُ: تَقْرَؤُهَا جَهْرًا، كَأَصْحَابِ ابْنِ جُرَيْجِ وَالشَّافِعِيِّ. وَالطَّائِفَةُ الثَّالِثَةُ الْمُتَوسِّطَةُ: جَمَاهِيرُ فُقَهَاءِ الحَدِيثِ مَعَ فُقَهَاءِ أَهْلِ الرَّأْيِ، يَقْرَؤُونَهَا وَالطَّائِفَةُ الثَّالِثَةُ المُتَوسِّطَةُ: جَمَاهِيرُ فُقَهَاءِ الحَدِيثِ مَعَ فُقَهَاءِ أَهْلِ الرَّأْيِ، يَقْرَؤُونَهَا سِرًّا، كَمَا نُقِلَ عَنْ جَمَاهِيرِ الصَّحَابَةِ، مَعَ أَنَّ أَحْمَدَ يَسْتَعْمِلُ مَا رُويَ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي سِرًّا، كَمَا نُقِلَ عَنْ جَمَاهِيرِ الصَّحَابَةِ، مَعَ أَنَّ أَحْمَدَ يَسْتَعْمِلُ مَا رُويَ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي مِرَّا، كَمَا نُقِلَ عَنْ جَمَاهِيرِ الصَّحَابَةِ، مَعَ أَنَّ أَحْمَدَ يَسْتَعْمِلُ مَا رُويَ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي مِرَّا البَابِ، فَيَسْتَحِبُّ الجَهْرَ بِهَا لَمُصْلَحَةٍ رَاحِحَةٍ، حَتَّى إِنَّهُ نَصَّ عَلَى أَنَّ مَنْ صَلَّى إِللَّهُ مِنْ عَلَى مَنْ يَجْهَرُ بِهَا لَمُصْلَاحَةٍ لِلاَيْخُمْ كَانُوا يُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ يَجْهَرُ بِهَا. فَالَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: لِأَنَّهُمْ كَانُوا يُنْكِرُونَ عَلَى مَنْ يَجْهَرُ بِهَا لَهُ عَلَى مَنْ يَجْهَرُ بِهَا.

وَيُسْتَحَبُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يَقْصِدَ إِلَى تَأْلِيفِ هَذِهِ القُلُوبِ بِتَرْكِ هَذِهِ الْمُسْتَحَبَّاتِ؛ لِأَنَّ مَصْلَحَة فِعْلِ مِثْلِ هَذَا، كَمَا تَرَكَ النَّبِيُّ لِأَنَّ مَصْلَحَة فِعْلِ مِثْلِ هَذَا، كَمَا تَرَكَ النَّبِيُّ لِأَنَّ مَصْلَحَة فِعْلِ مِثْلِ هَذَا، كَمَا تَرَكَ النَّبِيُّ لِأَنَّ مَصْعُودٍ يَنَاءِ البَيْتِ لِمَا رَأَى فِي إِبْقَائِهِ مِنْ تَأْلِيفِ القُلُوبِ، وَكَمَا أَنْكَرَ ابْنُ مَسْعُودٍ

عَلَى عُثْمَانَ إِثْمَامَ الصَّلَاةِ فِي السَّفَرِ، ثُمَّ صَلَّى خَلْفَهُ مُتَّمًا، وَقَالَ: «الخِلَافُ شَرٌّ»[1].

وَهَذَا وَإِنْ كَانَ وَجُهًا حَسَنًا فَمَقْصُودُ أَحْدَ أَنَّ أَهْلَ الَدِينَةِ كَانُوا لَا يَقْرَؤُونَهَا فَيَجْهَرُ بِهَا لِيُبَيِّنَ أَنَّ قِرَاءَةَا شُنَّةٌ، كَمَا جَهَرَ ابْنُ عَبَّاسٍ بِقِرَاءَةِ أُمِّ الكِتَابِ عَلَى الجِنَازَةِ، وَقَالَ: «لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا شُنَّةٌ» وَكَمَا جَهَرَ عُمَرُ بِالإِسْتِفْتَاحِ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَكَمَا كَانَ النَّبِيُّ وَقَالَ: «لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا شُنَّةٌ» وَكَمَا جَهَرَ عُمَرُ بِالإِسْتِفْتَاحِ غَيْرَ مَرَّةٍ، وَكَمَا كَانَ النَّبِيُّ وَقَالَ: «لِتَعْلَمُوا أَنَّهَا شُنَّةٌ» وَكَمَا جَهَرَ وَالعَصْرِ؛ وَلِهَذَا نُقِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَنْ رُوي عَنْهُ وَالْعَصْرِ؛ وَلِهَذَا نُقِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَنْ رُوي عَنْهُ الجَهْرُ بِالآيَةِ أَحْيَانًا فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَالعَصْرِ؛ وَلِهَذَا نُقِلَ عَنْ أَكْثَرِ مَنْ رُوي عَنْهُ الجَهْرُ بِهَا مِنَ الصَّحَابَةِ المُخَافَتَةُ، فَكَأَنَّهُمْ جَهَرُوا لِإِظْهَارِ أَنَّهُمْ يَقْرَؤُونَهَا كَمَا جَهَرَ الْإِظْهَارِ أَنَّهُمْ يَقْرَؤُونَهَا كَمَا جَهَرَ الْإِطْهَارِ أَنَّهُمْ يَقْرَؤُونَهَا كَمَا جَهَرَ الْعَصْرِ عَالِاسْتِعَاذَةِ أَيْضًا لَا إِنْ السَّحَادَةِ أَيْضُهُمْ بِالإِسْتِعَاذَةِ أَيْضُهُمْ بِالإِسْتِعَاذَةِ أَيْضًا لَا

وَالاِعْتِدَالُ فِي كُلِّ شَيْءٍ اسْتِعْمَالُ الآثَارِ عَلَى وَجْهِهَا، فَإِنَّ كَوْنَ النَّبِيِّ ﷺ كَانَ يَجْهَرُ بِهَا دَائِمًا، وَأَكْثَرُ الصَّحَابَةِ لَمْ يَنْقُلُوا ذَلِكَ وَلَمْ يَفْعَلُوهُ:.....

[١] هَذَا الَّذِي ذَكَرَهُ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي تأليفِ القُلـوبِ مُهِمٌّ جِدًّا، والإمامُ أحمدُ<sup>(١)</sup> ذكرَ أنَّ مَنْ صلَّى خلفَ إمامٍ يَقْنُتُ فِي صلاةِ الفجْرِ فإنَّهُ يتابِعُهُ فِي قُنوتِهِ، ويُؤمِّنُ علَى دُعائِهِ، معَ أنَّهُ لا يَرَى القُنُوتَ، لكنْ مِنْ أَجْلِ التأليفِ.

[٢] هُنا نُفَرِّقُ بِينَ مَنْ جَهَرَ بِهِ للتعلِيمِ، ومَنْ جَهَرَ بِها لغيرِهِ، وعلى هَذَا فإذا كانَ الإِنْسانُ إمامًا يُقْتَدَى بِهِ فإنَّهُ يَجْهَرُ بها؛ ليَتَبَيَّنَ أَنَّهَا سُنَّةٌ. وأَمَّا إِذَا كانَ ليْسَ بإمام ولا يَسْتَفِيدُ مِنْ جَهْرِهِ إلَّا المشاقَّةَ والمُنازعة والكلامَ فِي عِرْضِهِ، فهُنا لا يَجْهَرُ، ثُمَّ إنَّهُ إذَا جَهَرَ بِها يُبَيِّنُ للناسِ أَنَّهُ إِنَّها أرادَ بذلكَ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّها سُنَّةٌ، لا أَنَّ هَذَا هُوَ السُّنَّةُ، أي: الجهرُ بَهَا؛ لأَنَّ السُّنَةَ فِي البسملةِ هُوَ الإسرارُ كها عَرَفْنَا.

<sup>(</sup>١) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص:٥٥)، والإنصاف (٢/ ١٧٤).

مُمْتَنِعٌ قَطْعًا، لَا سِيَّمَا وَقَدْ ثَبَتَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنْهُمْ نَفْيُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَّالَةِ، وَلَمْ يُعَارِضْ ذَلِكَ خَبَرٌ ثَابِتٌ إِلَّا وَهُوَ مُحْتَمَلٌ، وَكَوْنُ الجَهْرِ بِهَا لَا يُشْرَعُ بِحَالٍ -مَعَ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ ذَلِكَ خَبَرٌ ثَابِتٌ إِلَّا وَهُو مُحْتَمَلٌ، وَكَوْنُ الجَهْرِ بِهَا لَا يُشْرَعُ بِحَالٍ -مَعَ أَنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - نِسْبَةً لِلصَّحَابَةِ إِلَى فِعْلِ المَكْرُوهِ وَإِقْرَارِهِ، مَعَ أَنَّ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - نِسْبَةً لِلصَّحَابَةِ إِلَى فِعْلِ المَكْرُوهِ وَإِقْرَارِهِ، مَعَ أَنَّ الجَهْرَ فِي صَلَاةِ المُخَافَقَةِ يُشْرَعُ لِعَارِضٍ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَكَرَاهَةُ قِرَاءَتِهِمْ مَعَ مَا فِي قِرَاءَتِهَا مِنَ الآثَارِ الثَّابِتَةِ عَنِ الصَّحَابَةِ المَرْفُوعِ بَعْضُهَا إِلَى النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَكَوْنُ الصَّحَابَةِ كَتَبُوهَا فِي المُصْحَفِ، وَأَنَّهَا كَانَتْ تَنْزِلُ مَعَ الشُّورَةِ: فِيهِ مَا فِيهِ، مَعَ أَنَّهَا إِذَا قُرِئَتْ فِي أَوَّلِ كِتَابِ سُلَيْهَانَ، فَقِرَاءَتُهَا فِي أُوَّلِ كِتَابِ سُلَيْهَانَ، فَقِرَاءَتُهَا فِي أُوَّلِ كِتَابِ اللهِ فِي غَايَةِ الْمُنَاسَبَةِ.

فَمُتَابَعَةُ الآثَارِ فِيهَا الإعْتِدَالُ وَالإِثْتِلَافُ وَالتَّوَسُّطُ الَّذِي هُوَ أَفْضَلُ الأُمُورِ [1]. الأُمُورِ [1].

ثُمَّ مِقْدَارُ الصَّلَاةِ: يَخْتَارُ فِيهِ فُقَهَاءُ الحَدِيثِ صَلَاةَ النَّبِيِّ عَيَّا الَّتِي كَانَ يَفْعَلُهَا غَالِبًا، وَهِيَ الصَّلَاةُ المُعْتَدِلَةُ المُتقَارِبَةُ الَّتِي يُخَفِّفُ فِيهَا القِيَامَ وَالقُّعُودَ، وَيُطِيلُ فِيهَا الرَّكُوعَ وَالسُّجُودِ وَبَيْنَ الإعْتِدَالِ مِنْهُمَا، كَمَا ثَبَتَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودِ وَبَيْنَ الإعْتِدَالِ مِنْهُمَا، كَمَا ثَبَتَ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودِ وَبَيْنَ الإعْتِدَالِ مِنْهُمَا، كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُمْ، مَعَ كَوْنِ قِرَاءَتِهِ فِي الفَجْرِ بِمَا بَيْنَ السِّتِينَ إِلَى المِئَةِ آيَةً، وَفِي الظُّهْرِ بنَحْوِ الثَّلَاثِينَ آيَةً،

<sup>[1]</sup> إذَنْ: خَلَصْنَا مِنْ كلامِ شيخِ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ الجهرَ بالبسملةِ لا يُكْرَهُ أَحْيَانًا، وأَنَّ الأَفْضلَ هُوَ الإسرارُ، وعلَى هذا فإذا سَمِعْنَا شخْصًا يَجْهَرُ بالبسملةِ فإنَّنا لا نُنْكِرُ عليْهِ إلَّا إِذَا كانَ مُداومًا عليهِ، أَمَّا إِذَا فعلَهُ أَحْيانًا فلا كراهَةَ فِي ذلكَ.

وَفِي العَصْرِ وَالعِشَاءِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ كَانَ يُحَفِّفُ عَنْ هَذِهِ الصَّلَاةِ لِعَارِضٍ، كَمَا قَالَ ﷺ: «إِنِّي لَأَدْخُلُ فِي الصَّلَاةِ وَإِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُطِيلَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأُخَفِّفُ لِمَا أَعْلَمُ مِنْ وَجْدِ أُمِّهِ بِهِ» كَمَا أَنَّهُ قَدْ يُطِيلُهَا عَلَى [1] ذَلِكَ لِعَارِضٍ، كَمَا قَرَأً ﷺ فِي المَعْرِبِ بِطُولَى الطُّولَيْنِ، وَهِي الأَعْرَافُ.

وَيُسْتَحَبُّ إِطَالَةُ الرَّكْعَةِ الأُولَى مِنْ كُلِّ صَلَاةٍ عَلَى الثَّانِيَةِ، وَيُسْتَحَبُّ أَنْ يَمُدَّ فِي الأُولَيَيْنِ وَيَحْذِفَ فِي الأُخْرَيَيْنِ، كَمَا رَوَاهُ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَّاصٍ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، وَعَامَّةُ فُقَهَاءِ الحَدِيثِ عَلَى هَذَا.

وَمِنَ الفُقَهَاءِ مَنْ لَا يَسْتَحِبُّ أَنْ يُطِيلَ الاِعْتِدَالَ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَرَاهُ رُكْنًا خَفِيفًا؛ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ يُشْرَعُ تَابِعًا لِأَجْلِ الفَصْلِ، لَا أَنَّهُ مَقْصُودٌ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَوِّي بَيْنَ الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْتَحِبُّ أَلَّا يَزِيدَ الإِمَامُ فِي تَسْبِيحِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ عَلَى ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ، إِلَى أَقْوَالٍ أُخَرَ قَالُوهَا.

[١] فِي نسخةٍ: عنْ.



## فَصْلٌ مَنْ الله

فِي بَيَانِ مِا أَمَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَإِثْمَامِهَا وَالطُّمَأْنِينَةِ فِيهَا.
قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوةَ ﴾ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ مِنْ كِتَابِهِ: ﴿ وَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاثُواْ ٱلزَّكُوةَ ﴾ [البقرة: ٣١، ١٠، ٥١، والنساء: ٧٦، ويونس: ٨٧، والحج: ٨٧، والنور: ٥٦، والروم: ٣١، والمجادلة: ١٣، والمزمل: ٣١].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴿ إِذَا مَسَهُ ٱلشَّرُ جَرُوعًا ﴿ وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴿ الْمُعَارِينَ ﴾ [المعارج: ١٩- ٢٢] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿قَدْ أَفْلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ النّينَ هُمْ عَنِ ٱللّغوِ مُعْرِضُونَ ﴿ وَٱلّذِينَ هُمْ اللّغِو مُعْرِضُونَ ﴿ وَٱلّذِينَ هُمْ اللّغِي مُعْرِضُونَ ﴾ وَٱلّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللّغوِ مُعْرِضُونَ ﴿ وَالّذِينَ هُمْ اللّغَادِينَ هُمْ عَنِ ٱللّغوِ مُعْرِضُونَ ﴾ وَاللّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللّغوِ مُعْرِضُونَ ﴿ وَاللّذِينَ هُمْ الْعَادُونَ ﴾ وَاللّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللّغَوِ مُعْرِضُونَ ﴾ وَاللّذِينَ هُمْ الْعَادُونَ ﴾ وَاللّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَوْتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [المؤمنون: ١-٩].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالسَّعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَوْةِ ۚ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَا عَلَى الْخَشِعِينَ ﴾ [البقرة: ٤٥] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفُ أَضَاعُوا الصَّلَوْةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَتِ فَسَوْفَ يَلْفَوْنَ غَيًّا ﴾ [مريم: ٥٥] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا الطَّمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ ۚ إِنَّ الصَّلَوْةَ كَانَتْ يَلْفَوْنَ غَيًّا ﴾ [مريم: ٥٥] وقَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا الطَّمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَوْةَ ۚ إِنَّ الصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [النساء: ١٠٣] وقالَ تَعَالَى: ﴿ حَفِظُوا عَلَى الصَّكَوَتِ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَوْلَالَةِ فِي هَذِهِ وَالصَّلَوْةِ اللَّهُ اللِهُ اللِّهُ الللَّهُ ال

وَقَدْ أَخْرَجَ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَأَخْرَجَ أَصْحَابُ السُّنَنِ اللَّمْوَ اللَّهُ عَلَيْ وَالنَّسَائِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَالْبُنُ مَاجَهْ وَأَصْحَابُ المَسَانِيدِ كَمُسْنَدِ أَحْمَدَ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَصُولِ الإِسْلَامِ، عَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ رَحِيَلِكَا عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ دَخَلَ المَسْجِدَ، فَدَخَلَ رَجُلٌ ثُمَّ جَاءَ فَسَلَّمَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ، فَرَدَّ رَسُولُ اللهُ عَلَيْهِ، وَقَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصلِّ»، فَرَجَعَ الرَّجُلُ فَصَلَّى كَمَا كَانَ صَلَّى ثُمَّ سَلَّمَ عَلَيْه، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ»، ثُمَّ قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصلِّ»، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «وَعَلَيْكَ السَّلَامُ»، ثُمَّ قَالَ: «ارْجِعْ فَصَلِّ فَإِنَّكَ لَمْ تُصلِّ»، عَنَى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ حَتَّى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَنَا اللهُ عُلَيْهِ، فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ الرَّجُلُ: وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ هَلَا المَّكُونَ وَالَّذِي بَعَنَكَ بِالحَقِّ مَا أُحْسِنُ غَيْرَ عَتَى فَعَلَ ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، فَقَالَ الرَّجُعُ السَّلَاةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْوَا مَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ عَنَى اللَّهُ وَلَا الْمَالِقُ فَكَبِّرْ، ثُمَّ الْمُؤَنَّ مَا تَعَسَّرَ مَعَكَ مِنَ اللَّهُ وَلَى فَعَلَ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلُّهَا». القُمْئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ اجْلِسْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، ثُمَّ افْعَلْ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا».

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ فَأَسْبِغِ الوُّضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقْبِلِ القِبْلَةَ، فَكَبِّرْ وَاقْرَأْ بِهَا تَيَسَّرَ مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ، ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ رَأَسَكَ حَتَّى تَعْتَلِلَ قَائِبًا، ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَلَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ وَلَيَّا، ثُمَّ السُجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِبًا، ثُمَّ اوْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِبًا، ثُمَّ الْفَعْلُ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلِّهَا».

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ: «ثُمَّ ارْكَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَسْتَوِيَ قَائِمًا» وَبَاقِيهِ مِثْلُهُ، وَفِي رِوَايَةٍ: «وَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدَ ثَمَّتْ صَلَاتُكَ، وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ فَإِنَّمَا انْتَقَصْتَهُ مِنْ صَلَاتِكَ». وَعَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ المُسْجِدَ -فَذَكَرَ الحَدِيثَوَقَالَ فِيهِ: فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأَ بِهَا شَاءَ مِنَ القُرْآنِ،
الوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيَحْمَدَ اللهُ عَنَّ عَلَيْهِ، وَيَقْرَأَ بِهَا شَاءَ مِنَ القُرْآنِ،
الوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ، ثُمَّ يَرْكَعَ حَتَّى يَطَمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ يَقُولَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَنْ يَقُولَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَنَّ يَوْفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْجُدَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، ثُمَّ يَقُولَ: اللهُ أَكْبَرُ اللهُ أَكْبَرُ أَنَّ يَرْفَعَ رَأْسَهُ حَتَّى يَسْتَوِي قَائِهَا، ثُمَّ يَسْجُدَ حَتَّى يَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، ثُمَّ يَقُولَ: اللهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ يَسْجُدَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَا حِدًا، ثُمَّ يَسْجُدَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَا حِدًا، ثُمَّ يَسْجُدَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَا عِلْمَ مُؤَنَّ مَا عَلَى اللهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ يَسُجُدَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَا عِلَاهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ يَسْجُدَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَا عَلَى اللهُ أَكْبَرُ . ثُمَّ يَسْجُدَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَا عَلَى ذَلِكَ فَقَدْ مَّتَ صَلَاتُهُ . مُنَ يَسُجُدَ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَا مِنْ فَعَ رَأْسَهُ فَيُكَبِرَ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ مَّتَتْ صَلَاتُهُ . مُنَ يَرُفْعَ رَأْسَهُ فَيُكَبِرَ ، فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ فَقَدْ مَّتَتْ صَلَاتُهُ .

وَفِي رِوَايَةٍ: "إِنَّهَا لَا تَتِمُّ صَلَاهُ أَحَدِكُمْ حَتَّى يُسْبِغَ الوُضُوءَ كَمَا أَمَرَ اللهُ عَرَّفِكَ، فَيَعْسِلَ وَجْهَهُ وَيَدَيْهِ إِلَى المِرْفَقَيْنِ، وَيَمْسَحَ بِرَأْسِهِ وَرِجْلَيْهِ إِلَى الكَعْبَيْنِ، ثُمَّ يُكَبِّرَ اللهُ وَيَحْمَدَهُ، ثُمَّ يَقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ مَا أُذِنَ لَهُ وَتَيَسَّرَ -وَذَكَرَ نَحْوَ اللَّفْظِ الأَوَّلِ- وَقَالَ: اللهَ وَيَحْمَدَهُ، ثُمَّ يَقْرَأُ مِنَ القُرْآنِ مَا أُذِنَ لَهُ وَتَيَسَّرَ -وَذَكَرَ نَحْوَ اللَّفْظِ الأَوَّلِ- وَقَالَ: ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْجُدَ فَيُمكِّنَ وَجْهَهُ -وَرُبَّمَا قَالَ: جَبْهَتَهُ- مِنَ الأَرْضِ حَتَّى تَطْمَئِنَ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْ خِي، ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْتَوِي قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ -فَوَصَفَ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْ خِي، ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْتَوِي قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ -فَوَصَفَ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْ خِي، ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْتَوِي قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ -فَوَصَفَ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْ خِي، ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْتَوِي قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ -فَوَصَفَ الصَّلَاةَ هَكَذَا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ حَتَّى فَرَغَ ثُمَّ قَالَ-: لَا تَتِمُّ صَلَاةٌ لِأَحْدِكُمْ حَتَّى يَفْعَلَ السَّنَنِ: أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ، وَالتَرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثُ خَسَنٌ. وَالرِّوايَتَانِ لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهُ، وَالتَرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثُ حَسَنٌ. وَالرِّوايَتَانِ لَفْظُ أَبِي دَاوُدَ

وَفِي رِوَايَةٍ ثَالِثَةٍ لَهُ: «قَالَ: إِذَا قُمْتَ فَتَوَجَّهْتَ إِلَى القِبْلَةِ فَكَبِّرْ، ثُمَّ اقْرَأْ بِأُمِّ القُرْآنِ وَبِهَا شَاءَ اللهُ أَنْ تَقْرَأَ،

<sup>[1]</sup> لفظُ أبي داوُدَ: «سَمِعَ اللهُ لَمَنْ حَمِدَهُ»، وهُو الموافِقُ لبَقيَّة الأحاديثِ.

فَإِذَا رَكَعْتَ فَضَعْ رَاحَتَكَ عَلَى رُكْبَتَيْكَ وَامْدُدْ ظَهْرَكَ». وَقَالَ: «إِذَا سَجَدْتَ فَمَكِّنْ لِسُجُودِكَ، فَإِذَا رَفَعْتَ فَاقْعُدْ عَلَى فَخِذِكَ اليُسْرَى».

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى: قَالَ: «إِذَا أَنْتَ قُمْتَ فِي صَلَاتِكَ فَكَبِّرِ اللهَ عَنَّوَجَلَّ، ثُمَّ اقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ عَلَيْكَ مِنَ القُرْآنِ» وَقَالَ فِيهِ: «فَإِذَا جَلَسْتَ فِي وَسَطِ الصَّلَاةِ فَاطْمَئِنَّ، وَافْتَرِشْ فَخِذَكَ اليُسْرَى، ثُمَّ تَشَهَّدْ، ثُمَّ إِذَا قُمْتَ فَمِثْلَ ذَلِكَ حَتَّى تَفْرُغَ مِنْ صَلَاتِكَ».

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى قَالَ: «فَتَوَضَّأْ كَمَا أَمَرَكَ اللهُ، ثُمَّ تَشَهَّدْ فَأَتِمَّ، ثُمَّ كَبِّرْ، فَإِنْ كَانَ مَعَكَ قُرْآنٌ فَاقْرَأْ بِهِ وَإِلَّا فَاحْمَـدِ اللهَ عَرَّفِجَلَّ وَكَبِّرْهُ وَهَلِّلْهُ». وَقَالَ فِيهِ: «وَإِنِ انْتَقَصْتَ مِنْهُ شَيْئًا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ».

فَالنَّبِيُّ عَلَيْهِ أَمَرَ ذَلِكَ الْمُسِيءَ فِي صَلَاتِهِ بِأَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ، وَأَمْرُ اللهِ وَرَسُولِهِ إِذَا أُطْلِقَ كَانَ مُقْتَضَاهُ الوُجُوبَ، وَأَمَرَهُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِالطُّمَأْنِينَةِ، كَمَا أَمَرَهُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِالطُّمَأْنِينَةِ، كَمَا أَمَرَهُ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ بِالطُّمَأْنِينَةِ، كَمَا أَمَرَهُ إِلَا يُجَابِ. بِالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَأَمْرُهُ المُطْلَقُ عَلَى الإِيجَابِ.

وَأَيْضًا قَالَ لَهُ: «فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ» فَنَفَى أَنْ يَكُونَ عَمَلُهُ الأَوَّلُ صَلَاةً، وَالعَمَلُ لَا يَكُونُ مَنْفِيًّا إِلَّا إِذَا انْتَفَى شَيْءٌ مِنْ وَاجِبَاتِهِ، فَأَمَّا إِذَا فُعِلَ كَمَا أَوْجَبَهُ اللهُ عَنَّهَجَلَّ فَإِنَّهُ لَا يَصِحُّ نَفْيُهُ لِانْتِفَاءِ شَيْءٍ مِنَ المُسْتَحَبَّاتِ الَّتِي لَيْسَتْ بِوَاجِبَةٍ.

وَأَمَّا مَا يَقُولُهُ بَعْضُ النَّاسِ: إِنَّ هَذَا نَفْيٌ لِلْكَمَالِ، كَقَوْلِهِ: «لَا صَلَاةَ لِجَارِ المَسجِدِ إِلَّا فِي المَسْجِدِ» فَيُقَالُ لَهُ: نَعَمْ هُوَ لِنَفْيِ الكَمَالِ، لَكِنْ لِنَفْيِ كَمَالِ الوَاجِبَاتِ أَوْ لِنَفْي كَمَالِ المُسْتَحَبَّاتِ؟

فَأَمَّا الأَوَّلُ: فَحَقُّ، وَأَمَّا الثَّانِي: فَبَاطِلٌ، لَا يُوجَدُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي كَلَامِ اللهِ عَزَّفَجَلَّ وَلَا فِي كَلَامِ رَسُولِهِ قَطُّ، وَلَيْسَ بِحَقِّ، فَإِنَّ الشَّيْءَ إِذَا كَمَلَتْ وَاجِبَاتُهُ فَكَيْفَ يَصِحُّ نَفْيُهُ؟!

وَأَيْضًا فَلَوْ جَازَ لَجَازَ نَفْيُ صَلَاةِ عَامَّةِ الأُوَّلِينَ وَالآخِرِينَ؛ لِأَنَّ كَـهَالَ المُسْتَحَبَّاتِ مِنْ أَنْدَرِ الأُمُورِ[1].

وَعَلَى هَذَا: فَمَا جَاءَ مِنْ نَفْيِ الأَعْمَالِ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَةِ فَإِنَّمَا هُوَ لِانْتِفَاءِ بَعْضِ وَاجِبَاتِهِ ؟ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ وَاجِبَاتِهِ ؟ كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَلَا وَرَبِكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ مَنَا فَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا نَسَلِيمًا ﴾ بَيْنَهُمْ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا نَسَلِيمًا ﴾ [النساء: ٢٥] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَيَقُولُونَ ءَامَنَا بِأُللَّهِ وَبِالرَّسُولِ وَأَطَعْنَا ثُمَّ يَتَولَّى فَرِيقٌ مِنْهُم

[1] القاعِدةُ الأخيرةُ الَّتِي ذكرَهَا المُؤلِّفُ رَحَهُ اللَّهُ مَهمَّةٌ جدًّا، وهيَ: أنَّ الشيءَ لا يُنْفَى لنَفْي كَالِهِ، وإنَّمَا يُنْفَى لِنَفْي شيءٍ واجبٍ فيهِ، وعلَّلَ بعِلَّةٍ قوِيَّةٍ جدًّا، قالَ: إنَّهُ لا يُوجَدُ مِثْلُ هَذَا فِي كلامِ اللهِ وكلامِ رسولِهِ، يعْنِي: أنْ يُنْفَى الشيءُ لنَفْي كَالِهِ، وأيضًا لوْ قُلْنَا بهذا لصَحَ أَنْ نَنْفِي جميعَ صلاةِ النَّاسِ مِنْ أوَّلِ الصحابةِ إلى اليومِ؛ لأنَّ اشتِهالَ الصَّلاةِ على جميعِ الكالاتِ يُعْتَبَرُ نادِرًا، فمَنِ الَّذِي يأْتِي بكُلِّ مُكَمِّلاتِ الصَّلاةِ ولا يَفْعَلُ شَيْئًا مِنْ مَكْرُوها جَهَا؟! فهذا نادِرٌ.

فِإِذَنْ: نقولُ: كُلَّمَا نُفِيَ الشيءُ كانَ دليلًا علَى أَنَّ هَذَا الشيءَ الَّذِي انْتَفَى مِنْ أَجْلِهِ واجبٌ فيهِ، وليسَ مِنْ بابِ الْمُكمِّلاتِ، واللهُ أعلمُ.

وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ عُمَّ لَمْ يَرْتَابُواْ ﴾ [الحجراتِ:١٥] الآية، وَقَوْلِهِ: ﴿إِنَّمَا ٱلْمُؤْمِنُونَ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ بِاللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِذَا كَانُواْ مَعَهُ عَلَىٰ آمْمِ الآية، وَنَظَائِرُ ذَلِكَ كَثِيرَةٌ.

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْهِ: «لَا إِيمَانَ لَمِنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ»، «وَلَا صَلَاةَ إِلَّا بِفَاتِحَةِ الحِتَابِ»، «وَلَا صَلَاةَ إِلَّا بِوُضُوءٍ». «وَلَا صَلَاةَ إِلَّا بِوُضُوءٍ».

وَأَمَّا قَوْلُهُ: «لَا صَلَاةَ لَجَارِ المَسْجِدِ إِلَّا فِي المَسْجِدِ» فَهَذَا اللَّفْظُ قَدْ قِيلَ: إِنَّهُ لَا يُحْفَظُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَذَكَرَ عَبْدُ الحَقِّ الإِشْبِيلِيُّ: أَنَّهُ رَوَاهُ بِإِسْنَادٍ كُلُّهُمْ ثِقَاتُ، وَبِكُلِّ عَنِ النَّبِيِّ عَنْ عَلِيٍّ وَخَلِيَهُ عَنْهُ، وَلَكِنَّ نَظِيرَهُ فِي السُّنَنِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ وَبِكُلِّ حَالٍ فَهُو مَأْثُورٌ عَنْ عَلِيٍّ رَحَى اللَّهُ عَنْهُ، وَلَكِنَّ نَظِيرَهُ فِي السُّنَنِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ ثُمَّ لَمْ يُجِبْ مِنْ غَيْرِ عُذْرِ فَلَا صَلَاةً لَهُ».

وَلَا رَيْبَ أَنَّ هَذَا يَقْتَضِي أَنَّ إِجَابَةَ الْمُؤَذِّنِ الْمُنَادِي وَالصَّلَاةُ الْوَ غِمَاعَةِ: مِنَ الوَاجِبَاتِ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ: أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلِّ الوَاجِبَاتِ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ: أَنَّ ابْنَ أُمِّ مَكْتُومٍ قَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ إِنِّي رَجُلُّ شَاسِعُ الدَّارِ وَلِي قَائِدٌ لَا يُلَائِمُنِي، فَهَلْ تَجِدُ لِي رُخْصَةً أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِي؟ قَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النِّذَاءَ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: مَا أَجِدُ لَكَ رُخْصَةً».

لَكِنْ إِذَا تَرَكَ هَذَا الوَاجِبَ فَهَلْ يُعَاقَبُ عَلَيْهِ وَيُثَابُ عَلَى مَا فَعَلَهُ مِنَ الصَّلَاةِ، أَمْ يُقَالُ: إِنَّ الصَّلَاةَ بَاطِلَةٌ، عَلَيْهِ إِعَادَتُهَا كَأَنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهَا؟

هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ بَيْنَ العُلَمَاءِ.

<sup>[</sup>١] لعلَّه: للصَّلاةِ.

وَعَلَى هَذَا قَوْلُهُ ﷺ: «إِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ تَّكَتْ صَلَاتُكَ، وَمَا انْتَقَصْتَ مِنْ هَذَا فَإِنَّهَا انْتَقَصْتَ مِنْ صَلَاتِكَ».

فَقَدْ بَيَّنَ أَنَّ الكَمَالَ الَّذِي نُفِي هُوَ هَذَا التَّمَامُ الَّذِي ذَكَرَهُ النَّبِيُّ ﷺ، فَإِنَّ التَّارِكَ لِبَعْضِ ذَلِكَ قَدِ انْتَقَصَ مِنْ صَلَاتِهِ بَعْضَ مَا أَوْجَبَهُ اللهُ فِيهَا، وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ الآخَرِ: «فَإِذَا فَعَلَ هَذَا فَقَدَ ثَتَتْ صَلَاتُهُ».

وَيُوَيِّدُ هَذَا: أَنَّهُ أَمَرَهُ بِأَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ وَلَوْ كَانَ المَثْرُوكُ مُسْتَحَبًّا لَمْ يَأْمُرْهُ بِالإِعَادَةِ، كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ هَذَا.

لَكِنْ لَوْ لَمْ يُعِدْ وَفَعَلَهَا نَاقِصَةً فَهَلْ يُقَالُ: إِنَّ وُجُودَهَا كَعَدَمِهَا بِحَيْثُ يُعَاقَبُ عَلَى تَرْكِهَا وَيُعَاقَبُ عَلَى مَا تَرَكَهُ، بِحَيْثُ يُجْبَرُ عَلَى تَرْكِهُ مِ يَقَالُ: إِنَّهُ يُثَابُ عَلَى مَا فَعَلَهُ وَيُعَاقَبُ عَلَى مَا تَرَكَهُ، بِحَيْثُ يُجْبَرُ مَا تَرْكَهُ مِنَ الوَّاجِبَاتِ بِهَا فَعَلَهُ مِنَ التَّطَوُّعِ؟

هَذَا فِيهِ نِزَاعٌ، وَالثَّانِي أَظْهَرُ ؛ لِهَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهُ عَنْ أَنَسِ بْنِ حَكِيمِ الضَّبِّيِ قَالَ: «خُافَ رَجُلٌ مِنْ زِيَادٍ – أَوِ ابْنِ زِيَادٍ – فَأَتَى المَدِينَة، فَلَقِي أَبَا هُرِيْرَةَ وَخَوَلِكُ عَنْهُ قَالَ: فَنَسَبَنِي فَانْتَسَبْتُ لَهُ، فَقَالَ: يَا فَتَى، أَلَا أُحَدِّثُكَ حَدِيثًا ؟ قَالَ: قُلْتُ: وَخَوَلِكُ عَنْهُ قَالَ: فَاللهُ عَلَى اللهُ العَلَى اللهُ عَلَى اللهُ العَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ العَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ العَلَى اللهُ العَلَى اللهُ العَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

وَفِي لَفْظٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ القِيَامَةِ مِنْ عَمَلِهِ صَلَاتُهُ، فَإِنْ صَلَحَتْ فَقَدْ أَفْلَحَ وَأَنْجَحَ، وَإِنْ فَسَدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ: انْظُرُوا فَلْ فَسِدَتْ فَقَدْ خَابَ وَخَسِرَ، فَإِنِ انْتَقَصَ مِنْ فَرِيضَتِهِ شَيْئًا قَالَ الرَّبُّ: انْظُرُوا هَلْ لِعَبْدِي مِنْ تَطَوَّعٍ؟ فَكَمَّلَ بِهِ مَا انْتَقَصَ مِنَ الفَرِيضَةِ، ثُمَّ يَكُونُ سَائِرُ أَعْمَالِهِ عَلَى هَذَا» رَوَاهُ التَّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ.

وَرَوَى أَيْضًا أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ، عَنْ تَمِيمِ الدَّارِيِّ رَضَالِلَهُ عَنهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ إِلَّهُ عَنهُ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ اللَّعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ». بِهَذَا المَعْنَى قَالَ: «ثُمَّ الزَّكَاةُ مِثْلُ ذَلِكَ، ثُمَّ تُؤْخَذُ الأَعْمَالُ عَلَى حَسَبِ ذَلِكَ».

وَأَيْضًا فَعَنْ أَبِي مَسْعُودَ البَدْرِيِّ رَضَالِكُعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تُجْزِئُ صَلَاةُ الرَّجُلِ حَتَّى يُقِيمَ ظَهْرَهَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ الأَرْبَعَةِ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

فَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ لَا تُجْزِئُ الصَّلَاةُ حَتَّى يَعْتَدِلَ الرَّجُلُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَيَنْتَصِبَ مِنَ السُّجُودِ.

وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ هِي مَسْأَلَةَ الطُّمَأْنِينَةِ، فَهِي تُنَاسِبُهَا وَتُلَازِمُهَا؛ وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ نَصُّ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ الإعْتِدَالِ، فَإِذَا وَجَبَ الإعْتِدَالُ وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ نَصُّ صَرِيحٌ فِي وُجُوبِ الإعْتِدَالِ، فَإِذَا وَجَبَ الإعْتِدَالُ لِإِثْمَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فَالطُّمَأْنِينَةُ فِيهِمَا أَوْجَبُ؛ وَذَلِكَ أَنَّ قَوْلَهَ: «يُقِيمُ ظَهْرَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» أَيْ: عِنْدَ رَفْعِهِ رَأَسَهُ مِنْهُمَا، فَإِنَّ إِقَامَةَ الظَّهْرِ تَكُونُ مِنْ مَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ» أَيْ: عِنْدَ رَفْعِهِ رَأَسَهُ مِنْهُمَا، فَإِنَّ إِقَامَةَ الظَّهْرِ تَكُونُ مِنْ مَامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؛ لِأَنَّهُ إِذَا رَكَعَ كَانَ الرُّكُوعُ مِنْ حِينِ يَنْحَنِي إِلَى أَنْ يَعُودَ فَيَعْتَدِلَ، وَيَكُونُ السُّجُودُ إِلَى حَينِ يَعُودُ فَيَعْتَدِلَ، وَيَكُونُ السُّجُودُ مِنْ حِينِ يَعُودُ فَيَعْتَدِلَ، وَيَكُونُ السُّجُودُ مِنْ حِينِ يَعُودُ فَيَعْتَدِلَ،

فَا لِخَفْضُ وَالرَّفْعُ هُمَا طَرَفَا الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَتَمَامُهُمَا؛ فَلِهَذَا قَالَ: «يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ».

وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ: أَنَّ وُجُوبَ هَذَا مِنَ الْإعْتِدَالَيْنِ كَوُجُوبِ إِثَّامِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَهَذَا كَقَوْلِهِ فِي الحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ: «ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْجُدَ فَيُمَكِّنَ وَجْهَهُ حَتَّى تَطْمَئِنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ، ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْتَوِيَ قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ» فَأَخْبَرَ أَنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ، ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْتَوِيَ قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ» فَأَخْبَرَ أَنَّ مَفَاصِلُهُ وَتَسْتَرْخِيَ، ثُمَّ يُكَبِّرَ فَيَسْتَوِيَ قَاعِدًا عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ» فَأَخْبَرَ أَنَّ وَاللَّهُ عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ وَاللَّهُ عَلَيْهِ فَي عَلَى مَقْعَدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ وَاللَّهُ عَلَى مَقَعْدَتِهِ وَيُقِيمَ صُلْبَهُ وَاللَّهُ وَتُسْتَرْ خِيَ وَيُ اللَّهُ مُونَ السُّحُودِ لَا فِي حَالِ الْخَفْضِ.

وَالْحَدِيثَانِ الْمَتَقَدِّمَانِ بَيَّنَ فِيهِمَا وُجُوبُ هَـذَيْنِ الْإعْتِدَالَيْنِ، وَوُجُوبَ الطُّمَأْنِينَةِ، لَكِنْ قَالَ فِي الرُّكُوعِ وَالشُّجُودِ وَالقُعُودِ: «حَتَّى تَطْمَئِنَّ رَاكِعًا، وَحَتَّى الطُّمَأْنِينَةِ، لَكِنْ قَالَ فِي الرُّكُوعِ وَالشُّجُودِ وَالقُعُودِ: «حَتَّى تَعْتَدِلَ تَطْمَئِنَّ سَاجِدًا، وَحَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا» وَقَالَ فِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ: «حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا» وَقَالَ فِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ: «حَتَّى تَعْتَدِلَ وَيَسْتَوِي، وَذَلِكَ مُسْتَلْزِمٌ لِلطُّمَأْنِينَةِ.

وَأَمَّا الرَّاكِعُ وَالسَّاجِدُ فَلَيْسَا مُنْتَصِبَيْنِ، وَذَلِكَ الجَالِسُ لَا يُوصَفُ بِتَهَامِ الإعْتِدَالِ وَالإسْتِوَاءِ، فَإِنَّهُ قَدْ يَكُونُ فِيهِ انْحِنَاءٌ إِمَّا إِلَى أَحَدِ الشِّقَيْنِ وَلَا سِيَّمَا عِنْدَ التَّوَرُّكِ، وَإِمَّا إِلَى أَمَامِهِ؛ لِأَنَّ أَعْضَاءَهُ الَّتِي يَجْلِسُ عَلَيْهَا مُنْحَنِيَةٌ غَيْرُ مُسْتَوِيَةٍ وَمُعْتَدِلَةٍ، التَّوَرُّكِ، وَإِمَّا إِلَى أَمَامِهِ؛ لِأَنَّ أَعْضَاءَهُ الَّتِي يَجْلِسُ عَلَيْهَا مُنْحَنِيَةٌ غَيْرُ مُسْتَوِيَةٍ وَمُعْتَدِلَةٍ، مَعَ أَنَّهُ قَدْ رَوَى ابْنُ مَاجَهُ أَنَّهُ يَيْكُمْ قَالَ فِي الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ: «حَتَّى تَطْمَئِنَّ قَاتِمًا».

وَعَنْ عَلِيٍّ بْنِ شَيْبَانَ الْحَنَفِيِّ قَالَ: «خَرَجْنَا حَتَّى قَدِمْنَا عَلَى رَسُولِ اللهِ ﷺ فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ فَلَمَحَ بِمُوَّخَرِ عَيْنِهِ رَجُلًا لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ -يَعْنِي: صُلْبَهُ فِي فَبَايَعْنَاهُ وَصَلَّيْنَا خَلْفَهُ فَلَمَحَ بِمُوَّخَرِ عَيْنِهِ رَجُلًا لَا يُقِيمُ صَلَاتَهُ -يَعْنِي: صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالشَّجُودِ - فَلَمَّا قَضَى النَّبِيُّ ﷺ الصَّلَاةَ قَالَ: «يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ لَا صَلَاةً لِلْ مَامُ أَحْدُ وَالشَّجُودِ » رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْدُ وَابْنُ مَاجَهُ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْإِمَامِ أَحْمَدَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَا يَنْظُرُ اللهُ إِلَى رَجُلٍ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ بَيْنَ رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ».

وَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ إِقَامَةَ الصُّلْبِ: هِيَ الإعْتِدَالُ فِي الرُّكُوعِ كَمَا بَيَّنَاهُ، وَإِنْ كَانَ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ فَسَّرُوا ذَلِكَ بِنَفْسِ الطُّمَأْنِينَةِ، وَاحْتَجُّوا جَهَذَا الحَدِيثِ عَلَى ذَلِكَ وَحْدَهُ، لَا عَلَى الإعْتِدَالَيْنِ، وَعَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ: فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الإعْتِدَالَيْنِ، وَعَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ: فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْإعْتِدَالَيْنِ، وَعَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ: فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْإعْتِدَالَيْنِ، وَعَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ: فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى الْإعْتِدَالَيْنِ، وَعَلَى مَا ذَكَرْنَاهُ:

وَرَوَى الإِمَامُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: 
﴿ أَسُوأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ ﴾ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ ﴾ وَالنَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ مِنْ صَلَاتِهِ ﴾ قَالُوا: يَا رَسُولَ اللهِ ، كَيْفَ يَسْرِقُ مِنْ مَلَاتِهِ ؟ قَالَ: ﴿ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ صَلَاتِهِ ؟ قَالَ: ﴿ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسَّجُودِ ﴾ وَهَذَا التَّرَدُّدُ فِي اللَّفْظِ ظَاهِرُهُ: أَنَّ المَعْنَى المَقْصُودَ مِنَ اللَّفْظَيْنِ وَاحِدٌ ، وَالسَّجُودِ ﴾ وَهَذَا التَّرَدُّدُ فِي اللَّفْظِ ظَاهِرُهُ: أَنَّ المَعْنَى المَقْصُودَ مِنَ اللَّفْظَيْنِ وَاحِدٌ ، وَإِنْهَا شَكَ فِي اللَّفْظِ كَمَا فِي نَظَائِرِ ذَلِكَ .

وَأَيْضًا: فَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ شِبْلٍ رَضَالِتُهُ قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ عَنْ نَقْرَةِ الغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ المَكَانَ فِي المَسْجِدِ كَمَا يُوطِّنُ الرَّجُلُ المَكَانَ فِي المَسْجِدِ كَمَا يُوطِّنُ البَعِيرُ» أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ.

وَإِنَّمَا جَمَعَ بَيْنَ الأَفْعَالِ الثَّلَاثَةِ وَإِنْ كَانَتْ خُحْتَلِفَةَ الأَجْنَاسِ؛ لِأَنَّهُ يَجْمَعُهَا مُشَابَهَةُ النَّهُ البَهَائِمِ فِي الصَّلَاةِ، فَنَهَى عَنْ مُشَابَهَةِ فِعْلِ الغُرَابِ، وَعَمَّا يُشْبِهُ فِعْلَ السَّبُعِ، مُعَا السَّبُعِ، وَعَمَّا يُشْبِهُ فِعْلَ السَّبُعِ، وَعَمَّا يُشْبِهُ فِعْلَ البَعِيرِ، وَإِنْ كَانَ نَقْرُ الغُرَابِ أَشَدَّ مِنْ ذَيْنِكَ الأَمْرَيْنِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ أَخَر. أَحَادِيثَ أَخَرَ.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسٍ رَضَالِتُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ قَتَادَةً، عَنْ أَنسٍ رَضَالِتُهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «اعْتَدِلُوا فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطَنَ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبِسَاطَ الكَلْبِ الله سِيَّا وَقَدْ بَيَّنَ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلَا يَبْسُطَنَ أَحَدُكُمْ ذِرَاعَيْهِ انْبُسَاطَ الكَلْبِ الله سِيَّا وَقَدْ بَيَّنَ فِي كَتَابِهِ أَنَّهُ لَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ فِي حَدِيثٍ آخَرَ: «أَنَّهُ مِنْ صَلَاةِ المُنَافِقِينَ » وَالله تَعَالَى أَخْبَرَ فِي كِتَابِهِ أَنَّهُ لَنْ يَقْبَلَ عَمَلَ المُنافِقِينَ.

فَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَالَ: «تِلْكَ صَلَاةُ المُنَافِقِ، يُمْهِلُ حَتَّى إِذَا كَانَتِ الشَّمْسُ بَيْنَ قَرْنَيْ شَيْطَانٍ قَامَ فَنَقَرَ أَرْبَعًا، لَا يَذْكُرُ اللهَ فِيهَا إِلَّا قَلِيلًا» فَأَخْبَرَ أَنَّ المُنَافِقَ يُضَيِّعُ وَقْتَ الصَّلَاةِ المَفْرُوضَةِ، وَيُضَيِّعُ فِعْلَهَا وَيَنْقُرُهَا، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى ذَمِّ هَذَا وَهَذَا، وَإِنْ كَانَ كِلَاهُمَا تَارِكًا لِلْوَاجِبِ [1].

[1] الَّذِي حَصَلَ لنا مِنْ كلامِ الْمُؤلِّفِ رَحْمَهُ اللَّهُ: أَنَّ الشيءَ لا يُنْفَى إلَّا بانتفاءِ واجبِهِ، ولا يُمْكِنُ أَنْ يُنْفَى لانتفاءِ شيءٍ مُسْتَحَبِّ، وعلى هذَا فإذَا جاءَ نَفْيُ الإيمانِ أو الصَّلاةِ أو الطَّهارَةِ أوْ غيْرِ ذلكَ لانتفاءِ شيءٍ عُلِمَ أَنَّ هَذَا الشيءَ لا بُدَّ منهُ.

فإذَا قِيلَ: لا صَلاةَ إلَّا بطُهورٍ، عُلِمَ أنَّ الطُّهورُ لا بُدَّ منهُ فِي الصَّلاةِ، وهُوَ واجبٌ. وإذَا قِيلَ: «لَا إِيمَانَ لَمِنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ» (١) عُلِمَ أنَّ الأمانةَ واجبَةٌ فِي الإيمانِ.

ثُمَّ استطرَدَ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ لمسألةِ القيامِ بعدَ الركوعِ، وأطالَ فيهِ كما رأيتُمْ؛ لأنَّ كثيرًا مِنَ النَّاسِ لا يطمئِنُّ فِي القيامِ بعدَ الرُّكوعِ، ولا فِي القيامِ بعدَ السُّجود، بينَمَا هُوَ فِي الرُّكوعِ والسُّجودِ يطمئِنُّ، لكنْ إِذَا رفَعَ مِنَ الرُّكوعِ لا تكادُ تراهُ رافِعًا إلَّا وهُوَ ساجِدٌ،

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ١٣٥)، من حديث أنس بن مالك رَضَالِيَتُهَعَنْهُ.

وكذلك إِذَا رفعَ مِنَ السَّجدةِ الأُولَى لا تكادُ تراهُ رافِعًا إلَّا وهُوَ ساجدٌ، فبيَّنَ رَحَمَهُ اللَّهُ فِي هذهِ الأدلَّةِ والسِّياقاتِ الكثيرةِ أنَّهُ لا بُدَّ مِنَ الطُّمَأْنِينَةِ.

وأمَّا الحديثُ الَّذِي أشارَ إليهِ: «نَقْرَةِ الغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ مَكَانَهُ فِي المَسْجِدِ» (١) فأمَّا نَقْرَةُ الغُرابِ فهيَ: السُّرْعَةُ والعَجلةُ؛ لأنَّ الغُرابَ إِذَا نَقَرَ الحبَّ يأخذُهُ بسُرْعَةِ.

وأمَّا افْتِرَاشُ السَّبُعِ فمعناهُ: أَنْ يَضَعَ الرَّجُلُ ذارعيْهِ علَى الأرضِ فِي السُّجودِ؛ لأَنَّ السَّبُعَ يَفْتَرِشُ ذِراعَيْهِ إِذَا رَبَضَ. وأمَّا التوطينُ فمعناهُ: أَنْ يَتَّخِذَ الإنْسانُ فِي المسجدِ مَكانًا مُعَيَّنًا لا يُصَلِّي إلَّا فيهِ، فهذا كأنَّهُ جعلَهُ كمعاطِنِ الإبلِ، يأْوِي إليهِ ويُقِيمُ فيهِ.

فنهَى عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَنْ ذلك، لا سيَّها ما يفعلُهُ بعضُ النَّاسِ اليَوْمَ مِنْ أَنَّهُ إِذَا جاءَ ووجَدَ شخصًا فِي هَذَا المكانِ المُعَدِّ لهُ، الَّذِي لا يُصَلِّي فيهِ إِلَّا هُوَ، تَجِدُهُ يُقِيمُهُ ولا يُبالي، وهذا حرامٌ؛ لأنَّ مَنْ سَبَقَ إلى مكانٍ فهُوَ أحقُّ بهِ.

وأمَّا وضْعُ الأشياءِ الَّتِي يَتَحَجَّرُ بها المكانُ فهذا لا يُبَرِّرُ لكَ أَنْ تكونَ أحقَّ النَّاسِ بهذا المكانِ؛ لأنَّ العَصا أوِ الحذاءَ أوِ المنديلَ أوِ المِفتاحَ أوْ ما أشْبَهَ ذلكَ ليْسَ هُوَ المقصودَ، فبعضُ النَّاسِ -ولا سيَّما في يومِ الجُمُعَةِ - تَجِدُهُمْ يضعونَ فِي أَمْكِنَتِهِمْ أَشياءَ يَحْجِزُونَ بها المكانَ وهمْ خارجونَ عنِ المسجِدِ، ربَّما لا يأتونَ إلَّا قُرْبَ مجيءِ الإمام، وهذا حرامٌ عليهمْ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود، أبواب تفريع استفتاح الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، رقم (٨٦٢)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في توطين المكان في المسجد يصلى فيه، رقم (١٤٢٩)، من حديث عبد الرحمن بن شبل رَضَوَ اللهُ عَنْهُ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: للمُؤَذِّنِ الآنَ مكانٌ مُعَيَّنٌ يُصَلِّي فيهِ، فهلْ هَذَا مِنَ المَنْهِيِّ عنهُ؟

فالجوابُ: هَذَا ممَّا اصْطَلَحَ النَّاسُ عليْهِ أَنَّهُمْ يدعونَهُ لهُ بدونِ أَنْ يكونَ فِي نُفوسِهِمْ حَرَجٌ، أَمَّا لوْ جاءَ إنسانٌ وصلَّى فِي مكانِ الْمُؤذِّنِ فإنَّهُ لا يَحِلُّ للمؤذِّنِ أَنْ يُقِيمَهُ، ثُمَّ إنَّ الْمُؤذِّنِ فإنَّهُ لا يَحِلُّ للمؤذِّنِ أَنْ يُقِيمَهُ، ثُمَّ إنَّ المُؤذِّنَ لمْ يستوطِنْ هَذَا المكانَ، بدليلِ أَنَّهُ إِذَا أرادَ أَنْ يَتْنَفِلَ يَتْنَفِلُ بمكانٍ آخَرَ.

وقد ذكر ذلكَ شيْخُنَا عبدُ الرحمنِ بْنُ سَعْدِيِّ رَحَمَهُ ٱللَّهُ وخطبَ فِي هَذَا خُطْبةً مُسْتَقِلَّةً، وحذَّر منهُ، وبيَّنَ أنَّ هَذَا حرامٌ؛ لأنَّهُ تَحْجِيرٌ لِهَا لا يستحِقُّهُ، فالمكانُ يستحِقُّهُ مَنْ تَقَدَّمَ إِلَى المسجِدِ، لا مَنْ قَدَّمَ عصاهُ أوْ نحوَ ذلكَ.

وبَقِيَ أَنْ نُناقِشَ الْمُؤَلِّفَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فيها إِذَا تَرَكَ هَذَا الواجِبَ، هلْ نقولُ: إنَّهُ يَسْقُطُ عنهُ ويأثَمُ، أوْ نقولُ: إنَّ الصَّلاةَ لا تَصِحُّ؟

فالمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ رَجَّحَ أَنَّ الصَّلاةَ تَصِتُّ وتُجْبَرُ بِالنوافِلِ، وكلامُهُ إِنْ أرادَ بِهِ أَنَّ هَذَا وقَعَ مِنْ إِنسانٍ جاهِلٍ، ولمْ يُمْكِنْ تدارُكُ الفِعْلِ، فمُسَلَّمٌ، كما حصَلَ للمُسِيءِ فِي صلاتِهِ حينَ قالَ: لا أُحْسِنُ غيْرَ هذا، ولمْ يَأْمُرْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ بِالإعادةِ فيما سَبَقَ.

أَمَّا إِذَا قَصَدَ أَنَّهُ لا يُعِيدُ معَ بقاءِ الوقتِ فإنَّ هَذَا ليْسَ بصوابٍ؛ لأنَّ الرَّسُولَ وَاللَّهُ أَمرَ النِّسِيءَ فِي صلاتِهِ أَنْ يُعِيدَ، وقالَ: «إِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ»(١) ولأَنَّهُ ما دامَ الوقتُ باقيًا

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، رقم (۷۵۷)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، رقم (۳۹۷)، من حديث أبي هريرة رَضِّاً اللهِ عَنْهُ.

وَذَلِكَ حُجَّةٌ وَاضِحَةٌ فِي أَنَّ نَقْرَ الصَّلَاةِ غَيْرُ جَائِزٍ، وَأَنَّهُ مِنْ فِعْلِ مَنْ فِيهِ فِفَاقُ، وَالنِّفَاقُ كُلُّهُ حَرَامٌ، وَهَذَا الحَدِيثُ حُجَّةٌ مُسْتَقِلَّةٌ بِنَفْسِهَا وَهُو مُفَسِّرٌ لِحَدِيثٍ قَبْلَهُ، وَقَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿إِنَّ ٱلْمُنَفِقِينَ يُحَكِدِعُونَ ٱللَّهَ وَهُو خَدِعُهُم وَإِذَا قَامُواْ إِلَى الصَّلَوةِ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء:١٤٢] وَهَلَا أَلَصَلُوةٍ قَامُواْ كُسَالَى يُرَآءُونَ ٱلنَّاسَ وَلَا يَذَكُرُونَ ٱللَّهَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [النساء:١٤٢] وَهَلَا أَلْ فَيِيلًا أَلَهُ وَلُمُ يَنْقُرُ فِي صَلَاتِهِ فَلَا يُتِمَّ رُكُوعَهُ وَسُجُودَهُ بِالإعْتِدَالِ وَالطُّمَأْنِينَةِ.

وَالْمَثَلُ الَّذِي ضَرَبَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ أَحْسَنِ الأَمْثَالِ، فَإِنَّ الصَّلَاةَ قُوتُ القُلُوبِ
كَمَا أَنَّ الغِذَاءَ قُوتُ الجَسَدِ، فَإِذَا كَانَ الجَسَدُ لَا يَتَغَذَّى بِاليَسِيرِ مِنَ الأَكْلِ، فَالقَلْبُ
لَا يَقْتَاتُ بِالنَّقْرِ فِي الصَّلَاةِ، بَلْ لَا بُدَّ مِنْ صَلَاةٍ تَامَّةٍ تُقِيتُ القُلُوبَ.

وَأَمَّا مَا يَرْوِيهِ طَوَائِفُ مِنَ الْعَامَّةِ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضَالِلُهُ عَنْهُ رَأَى رَجُلًا يَنْقُرُ فِي صَلَاتِهِ فَنَهَاهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لَوْ نَقَرَ الْخَطَّابُ مِنْ هَذِهِ نَقْرَةً لَمْ يَدْخُلِ النَّارَ، فَسَكَتَ عَنْهُ عُمَرُ» فَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ فِيهَا النَّارَ، فَسَكَتَ عَنْهُ عُمَرُ» فَهَذَا لَا أَصْلَ لَهُ، وَلَمْ يَذْكُرْهُ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ فِيهَا النَّارِ، فَلَا فِي الصَّعِيفِ، وَالكَذِبُ ظَاهِرٌ عَلَيْهِ، فَإِنَّ المُنَافِقِينَ قَدْ بَلَغَنِي، لَا فِي الصَّحِيحِ وَلَا فِي الضَّعِيفِ، وَالكَذِبُ ظَاهِرٌ عَلَيْهِ، فَإِنَّ المُنَافِقِينَ قَدْ نَقُرُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ وَهُمْ فِي الدَّرْكِ الأَسْفَلِ مِنَ النَّادِ.

وَأَيْضًا: فَعَنْ أَبِي عَبْدِ اللهِ الأَشْعَرِيِّ الشَّامِيِّ قَالَ: «صَلَّى رَسُولُ اللهِ ﷺ وَأَصْحَابِهِ، ثُمَّ جَلَسَ فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ، فَدَخْلَ رَجُلُ فَقَامَ يُصَلِّي، فَجَعَلَ يَرْكَعُ وَيَنْقُرُ بِأَصْحَابِهِ، ثُمَّ جَلَسَ فِي طَائِفَةٍ مِنْهُمْ، فَدَخْلَ رَجُلُ فَقَامَ يُصَلِّي، فَجَعَلَ يَرْكَعُ وَيَنْقُرُ فِي اللهِ عَلَيْهِ يَنْظُرُ إِلَيْهِ،

فهو مُطالَبٌ بعبادةٍ صحيحةٍ، فيعيدُ. أمَّا ما مَضَى فيتَوَجَّهُ ما قالَ شيخُ الإسلام رَحَمَهُ ٱللَّهُ
 إذا كانَ جاهِلًا.

فَقَالَ: تَرَوْنَ هَذَا؟ لَوْ مَاتَ مَاتَ عَلَى غَيْرِ مِلَّةِ مُحَمَّدٍ، يَنْقُرُ صَلَاتَهُ كَمَا يَنْقُرُ الغُرَابُ الرِّمَّةَ، إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ، كَالجَائِعِ لَا يَأْكُلُ الرِّمَّةَ، إِنَّمَا مَثَلُ الَّذِي يُصَلِّي وَلَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَيَنْقُرُ فِي سُجُودِهِ، كَالجَائِعِ لَا يَأْكُلُ إِلَّا تَمْرَةً أَوْ تَمْرَتَيْنِ لَا تُغْنِيَانِ عَنْهُ شَيْئًا، فَأَسْبِغُوا الوُضُوءَ، وَيْلُ لِلْأَعْقَابِ مِنَ النَّارِ، وَأَتِمُّوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ».

قَالَ أَبُو صَالِحٍ: فَقُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ الأَشْعَرِيِّ: مَنْ حَدَّثَكَ بِهَذَا الحَدِيثِ؟ قَالَ: أُمَرَاءُ الأَجْنَادِ: خَالِدُ بْنُ الوَلِيدِ، وَعَمْرُو بْنُ العَاصِ، وَشُرَحْبِيلُ بْنُ حَسَنَةَ، وَيَزِيدُ بْنُ أَبِي سُفْيَانَ، كُلُّ هَوُ لَاءِ يَقُولُونَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ، رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ ابْنُ خُزَيْمَةً فِي صَحِيحِهِ بِكَمَالِهِ، وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ بَعْضَهُ.

وَأَيْضًا: فَفِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ: عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ وَهْبِ: «أَنَّ حُذَيْفَةَ بْنَ اليَهَانِ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ رَأَى رَجُلًا لَا يُتِمُّ رُكُوعَهُ وَلَا سُجُودَهُ، فَلَمَّا قَضَى صَلَاتَهُ دَعَاهُ وَقَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: مَا صَلَيْتَ، وَلَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا عَلَيْهِا.

وَلَفَظُ أَبِي وَائِلٍ: «مَا صَلَّيْتَ» وَأَحْسَبُهُ قَالَ: «لَوْ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ سُنَّةِ مُحَمَّدٍ صَلَّالَةَ عُكَمَّدٍ

وَهَذَا الَّذِي لَمْ يُتِمَّ صَلَاتَهُ إِنَّمَا تَرَكَ الطُّمَأْنِينَةَ، أَوْ تَرَكَ الإعْتِدَالَ، أَوْ تَرَكَ كَلَيْهِمَا؛ فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ قَدْ تَرَكَ بَعْضَ ذَلِكَ؛ إِذْ نَقْرُ الغُرَابِ وَالفَصْلُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ بِحَدِّ السَّيْفِ، وَالْهَبُوطُ مِنَ الرُّكُوعِ إِلَى السُّجُودِ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْقِصَ السَّجْدَتَيْنِ بِحَدِّ السَّيْفِ، وَالْهُبُوطُ مِنَ الرُّكُوعِ إِلَى السُّجُودِ، لَا يُمْكِنُ أَنْ يُنْقِصَ مِنْهُ مَعَ الإِنْيَانِ بِهَا قَدْ يُقَالُ: إِنَّهُ رُكُوعٌ أَوْ سُجُودٌ، وَهَذَا الرَّجُلُ كَانَ يَأْتِي بِهَا قَدْ

يُقَالُ لَهُ: رُكُوعٌ وَسُجُودٌ. لَكِنَّهُ لَمْ يُتِمَّهُ، وَمَعَ هَذَا قَالَ لَهُ حُذَيْفَةُ: «مَا صَلَّيْتَ» فَنَفَى عَنْهُ الصَّلَاةَ، ثُمَّ قَالَ: «لَوْ مُتَّ مُتَّ مُتَّ عَلَى غَيْرِ الفِطْرَةِ الَّتِي فَطَرَ اللهُ عَلَيْهَا مُحَمَّدًا عَلَيْهِ » وَ«عَلَى غَيْرِ السُّنَّةِ» وَكِلَاهُمَا الْمَرَادُ بِهِ هُنَا: الدِّينُ وَالشَّرِيعَةُ، لَيْسَ الْمَرَادُ بِهِ فِعْلَ الْمُسْتَحَبَّاتِ، فَإِنَّ هَذَا لَا يُوجِبُ هَذَا الذَّمَّ وَالتَّهْدِيدَ، فَلَا يَكَادُ أَحَدٌ يَمُوتُ عَلَى كُلِّ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنَ المُسْتَحَبَّاتِ؛ وَلِأَنَّ لَفْظَ: «الفِطْرَةِ، وَالسُّنَّةِ» فِي كَلَامِهِمْ هُوَ: الدِّينُ وَالشَّرِيعَةُ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ النَّاسِ اصْطَلَحُوا عَلَى أَنَّ لَفْظَ «السُّنَّةِ» يُرَادُ بِهِ مَا لَيْسَ بِفَرْضِ؛ إِذْ قَدْ يُرَادُ بِهَا ذَلِكَ كَمَا فِي قَوْلِهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ اللهَ فَرَضَ عَلَيْكُمْ صِيَامَ رَمَضَانَ، وَسَنَنْتُ لَكُمْ قِيَامَهُ » فَهِيَ تَتَنَاوَلُ مَا سَنَّهُ مِنَ الوَاجِبَاتِ أَعْظَمَ مِمَّا سَنَّهُ مِنَ التَّطَوُّ عَاتِ، كَمَا فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: «إِنَّ اللهَ شَرَعَ لِنَبِيِّكُمْ ﷺ سُنَنَ الهُدَى، وَإِنَّ هَذِهِ الصَّلَوَاتِ فِي جَمَاعَةٍ مِنْ سُنَنِ الهُدَى، وَإِنَّكُمْ لَوْ صَلَّيْتُمْ فِي بُيُوتِكُمْ كَمَا يُصَلِّي هَذَا الْمُتَخَلِّفُ فِي بَيْتِهِ لَتَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيَّكُمْ، وَلَوْ تَرَكْتُمْ سُنَّةَ نَبِيِّكُمْ لَضَلَلْتُمْ، وَلَقَدْ رَأَيْتُنَا وَمَا يَتَخَلَّفُ عَنْهَا إِلَّا مُنَافِقٌ مَعْلُومُ النِّفَاقِ».

وَمِنْهُ قَوْلُهُ عَلَيْكُ مُ بِسُنَتِي وَسُنَّةِ الْحُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ المَهْدِيِّينَ مِنْ بَعْدِي تَمَسَّكُوا بِهَا وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ».

وَلِأَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَذَمَّ الْمُصَلِّينَ السَّاهِينَ عَنْهَا الْمُصَلِّقِ، وَذَمَّ الْمُصَلِّينَ السَّاهِينَ عَنْهَا المُضيِّعِينَ لَهَا، فَقَالَ تَعَالَى فِي غَيْرِ مَوْضِع: ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] وَإِقَامَتُهَا المُضيِّعِينَ لَهَا، فَقَالَ تَعَالَى فِي غَيْرِ مَوْضِع : ﴿ وَأَقِيمُوا ٱلصَّلَوٰةَ ﴾ [البقرة: ٤٣] وَإِقَامَتُهَا تَتَضَمَّنُ إِثْمَامَهَا بِحَسْبِ الإِمْكَانِ، كَمَا سَيَأْتِي فِي حَدِيثِ أَنْسِ بْنِ مَالِكِ رَضَالِيَهُ عَنْهُ قَالَ:

«أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي» وَفِي رِوَايَةٍ: «أَعَثُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ»، وَسَيَأْتِي تَقْرِيرُ دَلَالَةِ ذَلِكَ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ مِنَ القُرْآنِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿ وَإِذَا ضَرَبُهُمْ فِي ٱلْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ أَلَذِينَ كَفُرُوا ﴾ [الساء:١٠١] فَأَبَاحَ اللهُ عَلَيْكُمُ أَلَذِينَ كَفُرُوا ﴾ [الساء:١٠١] فَأَبَاحَ اللهُ القَصْرَ مِنْ عَدَدِهَا وَالقَصْرَ مِنْ صِفَتِهَا؛ وَلِهَذَا عَلَقهُ بِشَرْطَيْنِ: السَّفَرِ وَالحَوْفِ، فَالسَّفَرُ: يُبِيحُ قَصْرَ العَدَدِ فَقَطْ، كَمَا قَالَ النَّبِي عَلَيْ الله وَضَعَ عَنِ المُسَافِرِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ»؛ وَلِهَذَا كَانَتْ سُنَّةُ رَسُولِ الله عَلَيْ المُتَواتِرَةُ عَنْهُ، الَّتِي اتَّفَقَتِ الصَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ»؛ وَلِهَذَا كَانَتْ سُنَّةُ رَسُولِ الله عَلَيْ المُتَواتِرَةُ عَنْهُ، الَّتِي اتَّفَقَتِ الطَّوْمَ وَشَطْرَ الصَّلَاةِ»؛ وَلِهَذَا كَانَتْ سُنَّةُ رَسُولِ الله عَلَيْ المُتَواتِرَةُ عَنْهُ، الَّتِي اتَّفَقَتِ الطَّمُّةُ عَلَى نَقْلِهَا عَنْهُ؛ ﴿ أَنَّهُ كَانَ يُصَلِّي الرُّبَاعِيَّةَ فِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ » وَلَمْ يُصَلِّها فِي السَّفَرِ أَرْبَعًا قَطُّ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ رَضَالِيَّا عَنْهُ، لَا فِي الحَجِّ وَلَا فِي العُمْرَةِ وَلَا فِي الطَّهُرِ أَرْبَعًا قَطُّ، وَلَا أَبُو بَكْرٍ وَلَا عُمَرُ رَضَالِيَّا عَنْهُ، لَا فِي الحَجِّ وَلَا فِي العُمْرَةِ وَلَا فِي الجَهَادِ.

وَالْحَوْفُ يُبِيحُ قَصْرَ صِفَتِهَا كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى فِي ثَمَامِ الكَلَامِ: ﴿ وَإِذَا كُنتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّكَوْةَ فَلْنَقُمْ طَآبِفَةٌ مِنْهُم مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمُ وَلْتَأْتِ طَآبِفَةٌ أُخْرَى لَمْ يُصَلُوا فَلْيُصَلُوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ﴾ [النساء:١٠١] فَذَكَرَ صَلاةَ الحَوْفِ، وَهِي صَلاةُ ذَاتِ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ ﴾ [النساء:١٠١] فَذَكَرَ صَلاةَ الحَوْفِ، وَهِي صَلاةُ ذَاتِ الرِّقَاعِ؛ إِذْ كَانَ العَدُونُ فِي جِهَةِ القِبْلَةِ، وَكَانَ فِيهَا: «أَنَّهُمْ كَانُوا يُصَلُّونَ خَلْفَهُ، فَإِذَا الرِّقَوهُ وَأَمَّتُوا لِأَنْفُسِهِمُ الرَّكْعَةَ النَّانِيَةَ، ثُمَّ ذَهَبُوا إِلَى مَصَافَ أَصْحَامِمْ ﴾ قالَ: ﴿ وَلَيَ السَّاءِ:١١٠] فَجَعَلَ السُّجُودَ كَمَا قَالَ: ﴿ وَلَوَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَآبِكُمْ قَالَ: ﴿ وَلَتَأْتِ طَآبُهُمْ يَفْعَلُونَهُ مُنْفَرِدِينَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَلَتَأْتِ طَآبُهُمْ يَفْعَلُونَهُ مُنْفَرِدِينَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَلَتَأْتِ طَآبُهُمْ يَفْعَلُونَهُ مُنْفَرِدِينَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَلَتَأْتِ طَآبُهُمْ مَا لَوْمُ وَاللَّهُمُ الْمَنْهُ مُنْفَرِدِينَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَلَتَأْتِ طَآبُهُمْ مَالَوَقُهُ أَنْفُونَا مِن وَرَآبِكُمُ مَالَى السَّاءِ فَعُلَمَ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَهُ مُنْفَرِدِينَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَلَتَأْتِ طَآبُهُمْ يَفْعَلُونَهُ مُنْفَرِدِينَ، ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَلَتَأْتِ طَآبُهُمْ فَعُلُومَ الْمَانِهُ الْمَنْهُ وَلَوْلَالِهُ مَا اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقَلُ الْعَلَالَ اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَقَاقِ اللْهُ عَلَى الْعَلَقُ الْعَلَى الْعَلَيْمَ الْعَلَى الْعَلَادِ الْعَلَى الْعُلْولَةُ الْعَلَى الْعُلْمَ الْمُنْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى السَّافِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى السَاءِ الْعَلَى السَّافِ الْعَلَى السَّافِ الْعَلَى الْعَلَى السَّوْمِ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَى الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعُلَالَ الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْع

## لَوْ يُصَلُّواْ فَلَيْصَلُّواْ مَعَكَ ﴾ [النساء:١٠٢] فَعُلِمَ أَنَّهُمْ يَفْعَلُونَهُ مَعَهُ مَأْمُومِينَ[١].

[1] يَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿فَلَنَقُمْ طَآبِفَةُ مِنْهُم مَعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ فَلْكَةُ مِنْهُم مَعَكَ وَلَيَأْخُذُواْ أَسْلِحَتُهُمْ فَإِذَا سَجَدُواْ وَلَمْ يَقُلْ: معك؛ لأنَهُمُ فَلْيَكُونُواْ مِن وَرَآبِكُمْ ﴾ [النساء:١٠٢] فقال: ﴿فَإِذَا سَجَدُواْ ﴾ ولمْ يَقُلْ: معك؛ لأنَهُمُ انفَرَدُوا.

أمَّا الطائفةُ الثانيةُ الَّتِي جاءتْ والنَّبِيُّ ﷺ فِي الركعةِ الثانيةِ، ودخلتْ معهُ، فلمَّا جَلَسَ للتَّشَهُّدِ قامُوا فأَمَّوا لأنفُسِهِمْ، ثُمَّ سلَّمُوا معهُ، فقالَ فيهم: ﴿وَلَتَأْتِ طَآيِفَةُ أَخْرَى لَتَ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا فَلْيَصَلُّوا مَعَكَ ﴾ [النساء:٢٠١] فهُمْ أَدْرَكُوا الصَّلاةَ كُلَّها؛ لأنَّهُمْ صَلَّوا معهُ، وسلَّمُوا معهُ، فلَمْ يُسَلِّمُوا قبلَهُ، بخلافِ الطائفةِ الأُولَى. لكنْ تَمَيَّزَتِ الطائفةُ الأُولَى بأنَّها أَدْرَكَتْ معهُ السلامَ.

وكلُّ هذِهِ الأدِلَّةِ ساقَها رَحِمَهُ اللَّهُ ليستَدِلَّ بها علَى أنَّهُ لا بُدَّ مِنَ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكوعِ والسُّجودِ، وهذا ظاهِرٌ، وكذلكَ فِي القيامِ بعدَ الرُّكوعِ، وفي الجُّلوسِ بعدَ السُّجودِ، فلا بُدَّ فيهِ مِنَ الطُّمَأْنِينَةِ، فالذي يَنْقُرُ ليْسَ لهُ صلاةٌ.

وقدْ ذَهَبَ بعضُ العُلماءِ إِلَى أَنَّ الخَوْفَ لهُ تأثيرٌ مِنْ نَقْصِ العَدَدِ، كما لهُ تأثيرٌ فِي نَقْصِ الصَّحِيحَةِ أَنَّ الصحابَةَ ضَلَّوْا معهُ ركعةً وانْصَرَفُوا مُتِمِّينَ صَلاتَهُمْ (۱).

فإذا كانَ الخَوْفُ وهمْ فِي سَفَرِ قَصَرُوا الثُّنائِيَّةَ، جَعَلُوهَا ركعةً واحدةً، وإذا كانُوا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة ذات الرقاع، رقم (٢١٩)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الخوف، رقم (٨٤٢) من حديث عن صالح بن خوات، عمن صلى مع رسول الله على يوم ذات الرقاع صلاة الخوف.

وَفِي هَذِهِ الصَّلَاةِ تَفْرِيقُ المَّامُومِينَ، وَمُفَارَقَةُ الأَوَّلِينَ لِلْإِمَامِ، وَقِيَامُ الآخِرِينَ قَبْلَ سَلَامِ الإِمَامِ، وَيُتِمُّونَ لِأَنْفُسِهِمْ رَكْعَةً [1].

فِي الحَضِرِ جَعَلُوا الرُّباعِيَّةَ رَكْعَتَيْنِ، لكنِ المَشْهُورُ عندَ الإمامِ أَحمدَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ الْ أَنَّهُ لا تأثيرَ للخَوْفِ فِي عَدَدِ الرَّكعاتِ، إنَّما فِي صِفَةِ الصَّلاةِ.

[١] يعْنِي: أنَّهَا مُخَالِفَةٌ لَغَيْرِهَا مِنَ الصَّلواتِ، فالطائفةُ الأُولَى انْفَرَدَتْ عنِ الإمامِ، وقضتْ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ الإمامُ.

وصُورةُ المَسْأَلَةِ: أَنَّ الإمامَ يَقْسِمُ الجُنْدَ إِلَى قِسْمَيْنِ، قِسْمٌ يَبْقُونَ أَمامَ العَدُوِّ، يَحُرُسُونَ، وقِسْمٌ آخَرُ يُصَلُّونَ معهُ، فإذا قامَ إِلَى الثانيةِ أَمَّتِ الطائفةُ الأُولَى صَلاتَهَا، والإمامُ قائمٌ فِي الركعةِ الثانيةِ، ثُمَّ تَنْصَرِفُ إِلَى مكانِ الطائفةِ الثَّانِيَةِ، ثُمَّ جاءتِ الطائفةُ الثانيةُ، ودخلتْ معَ الإمامِ وهُو قائمٌ، ثُمَّ رَكَعَ جهمْ وسَجَدَ وجَلَسَ، ولكنِ الطائفةُ الثانيةُ لا تَجْلِسُ فتقومُ، وتأتِي برَكْعَةٍ، ثُمَّ تَجْلِسُ، ثُمَّ يُسَلِّمُ جها الإمامُ.

فالإمامُ ينتظرُ الطائفةَ الثانيةَ فِي قيامِهِ فِي الركعةِ الثانيةِ، وفي جُلوسِهِ للتَّشَهُّدِ، في تُخلوسِهِ للتَّشَهُّدِ، فيَنتَظِرُهُمْ حتَّى يُتِمُّوا ما عليهِمْ، فتَجِدُونَ أنَّ هذِهِ الصَّلاةَ خالفتْ غيْرَهَا فِي أشياءَ:

أَوَّلًا: انفرادُ الطائفةِ الأُولَى قَبْلَ سلام الإمام.

ثانيًا: إطالةُ الركعةِ الثانيةِ، والقاعِدَةُ المُضْطَرِدَةُ فِي الصلواتِ: أنَّ الركعةَ الأُولَى أطولُ مِنَ الثانيةِ.

ثالثًا: أنَّ الطائفةَ الثانيةَ قضتْ ما عليْهَا قبْلَ أنْ يُسَلِّمَ الإمامُ، والقاعِدَةُ فِي صلاةِ الجماعةِ: أنَّ المسبوقَ يَقْضِي ما فاتَهُ بعدَ سلام الإمام.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٣/ ٢٩٨)، والشرح الكبير (٢/ ١٣٧)، والإنصاف (٢/ ٣٥٦).

لكنْ كُلُّ هَذَا مُراعاةً للحالِ.

فإذا قالَ قائِلُ: لوْ فُرِضَ أَنَّنا فِي حالٍ تَقْتَضِي أَنْ نُغَيِّرَ الصَّلاةَ أكثرَ مِنْ هَذَا فهلْ نَفْعَلُ؟

فالجوابُ: لا؛ لأنَّ الصَّلاةَ عبادةٌ، فَيُقْتَصَرُ فِيهَا علَى التغييرِ الواردِ.

يعْنِي: لوْ قالَ قائِلُ مثلًا: الحالُ الآنَ تَقْتَضِي أَنْ لا نَرْكَعَ ولا نَسْجُدَ، وأَنْ نَبْقَى قائمينَ، فنقولُ: لا يجوزُ هذا؛ وذلكَ لأنَّ الصفاتِ الواردةَ عنِ النَّبِيِّ عَيَا فِي صلاةِ الخَوْفِ لا يُمْكِنُ أَنْ نُغَيِّرُ فيهَا.

فإنْ قالَ قائِلُ: هلْ يجوزُ فِي صلاةِ الخوفِ أوْ غيْرِهَا تَغْيِيرُ هَيْئَتِهَا، بأنْ يكونَ العَدُوُّ - مثَلًا - ورائِي، وخِفْتُ منهُ فلا أَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ؟

فالجوابُ: هُنا سقطَ عنكَ الاستقبالُ؛ لأنَّ الاستقبالَ مِنْ شَرْطِهِ القُدْرَةُ، فهُوَ سَقَطَ بمقُتْضَى الشرع؛ لقولِهِ تَعالَى: ﴿ فَأَنْقَوْا اللَّهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمْ ﴾ [التغابنِ:١٦].

لكنْ لوْ قالَ فِي صلاةِ الخَوْفِ: لنْ أَرْكَعَ، ولنْ أَسْجُدَ، وليسَ هُناكَ خوفٌ. فنقولُ: لَا، ارْكَعْ واسْجُدْ، أوِ اقْسِمِ الجُنْدَ طائفَتَيْنِ، مثلَمَا فَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ لَمَّا كَانَ العَدُوُّ مُقابِلَهُ جَعَلَهُمْ قِسْمَيْنِ، الصَّفَّ المُؤخَّرَ والصَّفَّ المُقَدَّمَ، فإذا سَجَدَ الإمامُ والصفُّ المُقَدَّمُ بَقِيَ الصَّفُّ المُؤخَّرُ واقفًا، وإذا قامُوا سَجَدَ الصَّفُّ المُؤخَّرُ.

ونقولُ: بهذا ربَّما يَسْقُطُ عنكَ الرُّكوعُ فِي الركعةِ الأُولَى، ولا يَسْقُطُ عنكَ فِي الركعةِ الأُولَى، ولا يَسْقُطُ عنكَ فِي الركعةِ الثانيةِ للضَّرُورَةِ، وهذا يَتَقَدَّرُ بقَدْرِهِ، وإذا خِيفَ مِنَ التَّجَمُّعِ للصَّلاةِ، فلا بأسَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا ويُصَلِّيَ كُلُّ اثْنَيْنِ وحْدَهُمْ.

ثُمَّ قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَإِذَا قَضَيْتُ مُ الصَّلَوةَ فَأَذَكُرُوا اللَّهَ قِيكُمَا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُ قَالَ اللَّهَ قِيكُمَا وَقَعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمُ قَالِهَ فَإِذَا الطَّمَانُ النَّمَ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةِ ﴾ [النساء:١٠٣] فَأَمَرَهُمْ بَعْدَ الأَمْنِ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَذَلِكَ يَتَضَمَّنُ الإِثْمَامَ وَتَرْكَ القَصْرِ مِنْهَا الَّذِي أَبَاحَهُ الحَوْفُ وَالسَّفَرُ، فَعُلِمَ أَنَّ الأَمْرَ بِالإِقَامَةِ يَتَضَمَّنُ الأَمْرَ بِإِثْمَامِهَا بِحَسَبِ الإِمْكَانِ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي صَلَاةِ الخَوْفِ: ﴿ فَأَقَمْتَ لَهُمُ ٱلصَّكَوَةَ ﴾ [النساء:١٠٠] فَتِلْكَ إِقَامَةٌ وَإِمَّامٌ فِي حَالِ الخَوْفِ، كَمَا أَنَّ الرَّكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ إِقَامَةٌ وَإِمَّامٌ، كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضَالِتُهُ قَالَ: ﴿ صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الصَّحِيحِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ رَضَالِتُهُ قَالَ: ﴿ صَلَاةُ السَّفَرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الفِطْرِ رَكْعَتَانِ مَمَامٌ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ نَبِيَّكُمْ عَيَاكَةً ﴾.

وَهَذَا يُبِيِّنُ مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَهْلُ السُّنَنِ عَنْ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ قَالَ: قُلْتُ لِعُمَر بْنِ الْحَطَّابِ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ: ﴿إِنْ خِفْنُمُ أَنَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿إِنْ خِفْنُمُ أَنَ اللهُ عَنَّوَجَلَّ: ﴿إِنْ خِفْنُمُ أَنَ يَغْنِينَكُمُ اللَّذِينَ كَفَرُوا ﴾ [النساء:١٠١] وقَدْ ذَهَبَ ذَلِكَ اليَوْمَ ؟ فَقَالَ: عَجِبْتُ مِمَّا عَجِبْتَ مِنْهُ، فَذَكَرْتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: ﴿صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ ﴾ فَاذْكَرْتُ لِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، فَقَالَ: ﴿صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ بِهَا عَلَيْكُمْ فَاقْبَلُوا صَدَقَتَهُ وَاللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ أَنَّ القَصْرَ مُطْلَقًا مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ الأَمْنِ، فَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ أَنَّ القَصْرَ مُطْلَقًا مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ الأَمْنِ، فَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ أَنَّ القَصْرَ مُطْلَقًا مَشْرُوطُ بِعَدَمِ الأَمْنِ، فَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ أَنَّ القَصْرَ مُطْلَقًا مَشْرُوطُ بِعَدَمِ الأَمْنِ، فَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ أَنَّ القَصْرَ مُطْلَقًا مَشْرُوطٌ بِعَدَمِ الأَمْنِ، فَبَيَّنَتِ السُّنَةُ أَنَّ القَصْرَ اللهُ عَرْفَا فَيْ اللهُ عَنْ الْمَالِ اللهُ عَلَى اللهُ عَدَمُ اللهُ مَنْ وَعَانِ، كُلُّ نَوْع لَهُ شَرْطٌ.

وَثَبَتَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الصَّلَاةَ مَشْرُوعَةٌ فِي السَّفَرِ تَامَّةً؛ لِأَنَّهُ بِذَلِكَ أَمَرَ النَّاسَ، لَيْسَتْ مَقْصُورَةً فِي الأَجْرِ وَالثَّوَابِ، وَإِنْ كَانَتْ مَقْصُورَةً فِي الصِّفَةِ وَالعَمَلِ؛ إِذِ المُصَلِّي يُؤْمَرُ بِالإِطَالَةِ تَارَةً وَيُؤْمَرُ بِالإِقْتِصَارِ تَارَةً.

وَأَيْضًا فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿فَإِذَا أَطْمَأْنَنَتُمْ فَأَقِيمُواْ ٱلصَّلَوْةَ ۚ إِنَّ ٱلصَّلَوْةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا ﴾ [النساء:١٠٣].

وَالمَوْ قُوتُ قَدْ فَسَّرَهُ السَّلَفُ بِالمَفْرُوضِ وَفَسَّرُوهُ بِهَا لَهُ وَقْتُ، وَالمَفْرُوضُ هُوَ المُقَدَّرُ المُحَدَّدُ؛ فَإِنَّ التَّوْقِيتَ وَالتَّقْدِيرَ وَالتَّحْدِيدَ وَالفَرْضَ أَلْفَاظٌ مُتَقَارِبَةٌ، وَذَلِكَ يُوجِبُ أَنَّ الصَّلَاةَ مُقَدَّرَةٌ مُحَدَّدَةٌ مَفْرُوضَةٌ مَوْ قُوتَةٌ ١١].

وَذَلِكَ فِي زَمَانِهَا وَأَفْعَالِهَا، وَكَهَا أَنَّ زَمَانَهَا مَعْدُودٌ، فَأَفْعَالُهَا أَوْلَى أَنْ تَكُونَ عَدُودةً مَوْقُوتَةً، وَهُو يَتَنَاوَلُ تَقْدِيرَ عَدَدِهَا بِأَنْ جَعَلَهُ خُسًا، وَجَعَلَ بَعْضَهَا أَرْبَعًا فِي الْحَضِرِ وَاثْنَتَيْنِ فِي الْحَضِرِ وَالسَّفَرِ، وَبَعْضَهَا ثَلَاثًا، وَبَعْضَهَا اثْنَتَيْنِ فِي الْحَضِرِ وَالسَّفَرِ، وَبَعْضَهَا ثَلَاثًا، وَبَعْضَهَا اثْنَتَيْنِ فِي الْحَضِرِ وَالسَّفَرِ، وَبَعْضَهَا ثَلَاثًا، وَبَعْضَهَا اثْنَتَيْنِ فِي الْحَضِرِ وَالسَّفَرِ، وَبَعْضَهَا اثْنَتَيْنِ فِي الْحَضِرِ وَالسَّفَرِ، وَبَعْضَهَا اثْلَاثًا، وَبَعْضَهَا اثْنَتَيْنِ فِي الْحَضِرِ وَالسَّفَرِ، وَبَعْضَهَا الْكَثْرِ الْجَمْعُ النَّتَمْنِ فِي الْحَضِرِ وَالسَّفَرِ، وَبَعْضَهَا الْعَدْرِ الْجَمْعُ النَّتَمْنِ فِي النَّقُودِيمِ وَالتَّافِيمِ فِي النَّهَا؛ وَلِهَذَا يَجُوزُ عِنْدَ الْعُذْرِ الْجَمْعُ الْمُتَضَمِّنُ لِنَوْعٍ مِنَ التَّقْدِيمِ وَالتَّافِيمِ فِي الزَّمَانِ.

كَمَا يَجُوزُ أَيْضًا القَصْرُ مِنْ عَدَدِهَا وَمِنْ صِفَتِهَا بِحَسَبِ مَا جَاءَتْ بِهِ الشَّرِيعَةُ، وَذَلِكَ أَيْضًا مُقَدَّرٌ عِنْدَ العُذْرِ؛ وَلِهَذَا فَلَيْسَ لِلْجَامِعِ وَذَلِكَ أَيْضًا مُقَدَّرٌ عِنْدَ العُدْرِ؛ وَلِهَذَا فَلَيْسَ لِلْجَامِعِ وَذَلِكَ أَيْضًا مُقَدَّرٌ عِنْدَ غَيْرِ العُدْرِ؛ وَلِهَذَا فَلَيْسَ لِلْجَامِعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ أَنْ يُؤخِّر صَلَاةَ النَّهَارِ إِلَى اللَّيْلِ أَوْ صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلَى النَّهَارِ، وَصَلَاتَا اللَّيْلِ أَوْ صَلَاةَ اللَّيْلِ إِلَى النَّهَارِ، وَصَلَاتَا اللَّيْلِ اللَّهُ وَالعِشَاءُ.

وَكَـذَلِكَ أَصْحَابُ الأَعْذَارِ الَّذِينَ يُنْقِصُـونَ مِنْ عَدَدِهَا وَصِفَتِـهَا، وَهُوَ مَوْقُوتُ عَدُودَة الإِبْتِدَاءِ وَالإِنْتِهَاء، فَالقِيَامُ مَوْقُوتُ مَحْـدُودَة الإِبْتِدَاءِ وَالإِنْتِهَاء، فَالقِيَامُ مَحْدُودٌ بِالإِنْتِصَابِ بِحَيْثُ لَوْ خَرَجَ عَنْ حَدِّ المُنْتَصِبِ.....

[1] الثانِي أَصَحُّ، أَنَّ الموقوتَ يعْنِي: الَّذِي لَهُ وقْتٌ، أَمَّا المَفْرُوضُ فهو مفْهومٌ مِنْ قولِهِ: ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيَامُ ﴾ [البقرة: ١٨٣] أيْ: فُرِضَ، فالصَّحِيحُ أَنَّ قولَهُ: ﴿ مَّوَقُوتَا ﴾ أيْ: مُوقَّتَةٌ.

إِلَى حَدِّ الْمُنْحَنِي الرَّاكِعِ بِاخْتِيَارِهِ، لَمْ يَكُنْ قَدْ أَتَى بِحَدِّ القِيَامِ.

وَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّ ذِكْرَ القِيَامِ -الَّذِي هُوَ القِرَاءَةُ- أَفْضَلُ مِنْ ذِكْرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِ القِيَامِ؛ وَلِهَذَا وَالسُّجُودِ أَفْضَلُ مِنْ عَمَلِ القِيَامِ؛ وَلِهَذَا كَانَ عِبَادَةً بِنَفْسِهِ، وَلَمْ يَصِحَّ فِي شَرْعِنَا إِلَّا للهِ بِوَجْهٍ مِنَ الوُجُوهِ [1].

وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأَدِلَّةِ المَذْكُورَةِ فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضِعِ.

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّ هَذِهِ الأَفْعَالَ مُقَدَّرَةٌ عَعْدُودَةٌ بِقَدْرِ التَّمَكُّنِ مِنْهَا، فَالسَّاجِدُ عَلَيْهِ أَنْ يَصِلَ إِلَى الأَرْضِ، وَهُوَ غَايَةُ التَّمَكُّنِ لَيْسَ لَهُ غَايَةٌ دُونَ مِنْهَا، فَالسَّاجِدُ عَلَيْهِ أَنْ يَصِلَ إِلَى الأَرْضِ، وَهُو غَايَةُ التَّمَكُّنِ لَيْسَ لَهُ غَايَةٌ دُونَ ذَلِكَ إِلَّا لِعُنْرٍ، وَهُوَ مِنْ حِينِ انْحِنَائِهِ أَخَذَ فِي السُّجُودِ سَوَاءٌ سَجَدَ مِنْ قِيَامٍ أَوْ مِنْ قَيَامٍ قَوْمِ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ السُّجُودِ مُقَدَّرًا بِذَلِكَ بِحَيْثُ يَسْجُدُ مِنْ قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ، فَيَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ ابْتِدَاءُ السُّجُودِ مُقَدَّرًا بِذَلِكَ بِحَيْثُ يَسْجُدُ مِنْ قِيَامٍ أَوْ قُعُودٍ، لَا يَكُونُ سُجُودُهُ مِنِ انْحِنَاءِ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ كَوْنَهُ مُقَدَّرًا مَحْدُودًا بِحَسَبِ الإِمْكَانِ، لَا يَكُونُ سُجُودُهُ مِنِ انْحِنَاءٍ، فَإِنَّ ذَلِكَ يَمْنَعُ كَوْنَهُ مُقَدَّرًا مَحْدُودًا بِحَسَبِ الإِمْكَانِ، وَمَتَى وَجَبَ ذَلِكَ وَجَبَ الإعْتِدَالُ فِي الرُّكُوعِ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

وَأَيْضًا: فَفِي ذَلِكَ إِثْمَامُ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

[1] أي: الرُّكوعُ والسُّجودُ فلا يَصِحُّ إلَّا للهِ بوَجْهٍ مِنَ الوُّجوهِ، والقيامُ يَصِحُّ للمخلوقينَ، فالقيامُ -مثلًا - للرَّجُلِ إِذَا دخلَ ومَا أَشْبَهَ ذلكَ، فيجوزُ أَنْ تَقُومَ تعظيمًا لهُ، لكنْ لا يَجُوزُ أَنْ تَرْكَعَ أَوْ أَنْ تَسْجُدَ تعظيمًا لهُ، فعُلِمَ مِنْ هَذَا أَنَّ الرُّكوعَ والسُّجودَ مِنْ حيثُ هُوَ فِعْلٌ أَعْظَمُ أَوْ أَفْضَلُ مِنَ القيامِ والقُعودِ، لكنِ الذِّكْرُ كها قالَ المُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللهُ اللهُ للهُ والسُّجودِ، فالقيامُ أفضلُ بذِكْرِهِ، والرُّكوعُ والسُّجودِ، فالقيامُ أفضلُ بذِكْرِهِ، والرُّكوعُ والسُّجودِ، فالقيامُ أفضلُ بذِكْرِهِ، والرُّكوعُ والسُّجودِ، فالقيامُ أفضلُ بنوعِهِ وهَيْتَتِهِ.

وَأَيْضًا: فَأَفْعَالُ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَتْ مُقَدَّرَةً وَجَبَ أَنْ يَكُونَ لَهَا قَدْرٌ وَذَلِكَ هُوَ الطُّمَأْنِينَةُ، فَإِنَّ مَنْ نَقَرَ نَقْرَ الغُرَابِ لَمْ يَكُنْ لِفِعْلِهِ قَدْرٌ أَصْلًا؛ فَإِنَّ قَدْرَ الشَّيْءِ وَمِقْدَارَهُ فِيهِ زِيَادَةٌ عَلَى أَصْلِ وُجُودِهِ؛ وَلِهَذَا يُقَالُ لِلشَّيْءِ الدَّائِمِ: لَيْسَ لَهُ قَدْرٌ؛ فَإِنَّ القَدْرَ لَا يَكُونُ لِأَذْنَى حَرَكَةٍ بَلْ لِحَرَكَةٍ ذَاتِ امْتِدَادٍ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ اللهَ عَرَّوَجَلَ أَمَرَنَا بِإِقَامَتِهَا، وَالإِقَامَةُ: أَنْ تُجْعَلَ قَائِمَةً، وَالشَّيْءُ القَائِمُ: هُوَ الْمُسْتَقِيدُ اللهُ عَرَّوَجَلُ أَمَرَنَا بِإِقَامَتِهَا، وَالْإِقَامَةُ: أَنْ تُجُونَ أَفْعَالُ الصَّلَاةِ مُسْتَقِرَّةً مُعْتَدِلَةً، وَذَلِكَ إِنَّمَا يَكُونُ بِثُبُوتِ أَبْعَاضِهَا وَاسْتِقْرَارِهَا، وَهَذَا يَتَضَمَّنُ الطُّمَأْنِينَةَ، فَإِنَّ مَنْ وَذَلِكَ إِنَّمَ العُمْرَابِ لَمْ يُقِمِ السُّجُودَ، وَلَا يَتِمُّ سُجُودُهُ إِذَا لَمْ يَثْبُتْ وَلَمْ يَسْتَقِرَّ، وَكَذَلِكَ الرَّاكِعُ. الرَّاكِعُ.

يُبِيِّنُ ذَلِكَ مَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِكُهُ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكَمْ وَالْكَمْ وَالْكُمْ وَالْكَمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَالْكُمْ وَلْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِكُ وَحَالِكُهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِكُ وَحَالِكُهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللهِ وَاللهُ وَلَا اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَالللللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالللهُ وَاللّهُ و

فَإِذَا كَانَ تَقْوِيمُ الصَّفِّ وَتَعْدِيلُهُ مِنْ تَمَامِهَا وَإِقَامَتِهَا؛ بِحَيْثُ لَوْ خَرَجُوا عَنِ الإستِوَاءِ وَالإعْتِدَالِ بِالكُلِّيَّةِ حَتَّى يَكُونَ رَأْسُ هَذَا عِنْدَ النِّصْفِ الأَسْفَلِ مِنْ هَذَا،

لَمْ يَكُونُوا مُصْطَفِّينَ، وَلَكَانُوا يُؤْمَرُونَ بِالإِعَادَةِ، وَهُمْ بِذَلِكَ أَوْلَى مِنَ الَّذِي صَلَّى خَلْفَ الصَّلَةَ، فَكَيْفَ بِتَقْوِيمِ أَفْعَالِهَا وَتَعْدِيلِهَا الصَّلَاةَ، فَكَيْفَ بِتَقْوِيمِ أَفْعَالِهَا وَتَعْدِيلِهَا بِحَيْثُ لَا يُقِيمُ صُلْبَهُ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؟![1].

وَيَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ -وَهُو دَلِيلٌ مُسْتَقِلُّ فِي المَسْأَلَةِ - مَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنسٍ رَضَالِكُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَوَاللهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِي -وَفِي رِوَايَةٍ: مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي - إِذَا رَكَعْتُمْ وَسَجَدْتُمْ».

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ عَنْ هَمَّامٍ، عَنْ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضَّالِثُهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ وَقَادَةَ عَنْ أَنَسٍ رَضَّالِثُهُ عَنْهُ، أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ وَقُولُ: «أَيَّوُ الرُّكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِيَدِهِ إِنِّي لَأَرَاكُمْ مِنْ بَعْدِ ظَهْرِي إِذَا مَا رَكَعْتُمْ وَإِذَا مَا سَجَدْتُمْ».

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ هِـشَامِ الدَّسْتَوَائِيِّ، وَابْنِ أَبِي عَـرُوبَةَ، عَنْ قَتَـادَةَ،

[1] هَذَا هُوَ الحُدُّ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ عدمُ استقامةِ الصفِّ، إِذَا كَانَ نِصْفُ سُجودِ الثاني عندَ نِصْفِ جارِهِ، فإنَّ الصفَّ لمْ يَكُنْ مُعْتَدِلًا، وعلَى هَذَا فتَجِبُ إعادةُ الصَّلاةِ؛ لأنَّهُمْ غيرُ مُصْطَفِّينَ، وأمَّا العِوَجُ اليسيرُ فِي الصفِّ فإنَّهُ لا يُوجِبُ بُطلانَ الصَّلاةِ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: ذكَرْتُمْ أَنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفوفِ واجبةٌ للصَّلاةِ لا فِيهَا، فكيفَ يُبْطِلُهَا شيخُ الإسلام؟

فالجوابُ: لأنَّ شَيْخَ الإسلامِ رَحْمَهُ ٱللَّهُ لا يُفَرِّقُ بينَ الواجبِ لها والواجبِ فيهَا؛ ولهذا يرَى أنَّ الرَّجُلَ إِذَا لمْ يُصَلِّ فِي جَاعَةٍ بغَيْرِ عُذْرٍ، فإنَّ صلاتَهُ لا تَصِحُّ.

عَنْ أَنَسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَنَّ نَبِيَّ اللهِ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ: «أَعِثُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ» - وَلَفْظُ ابْنِ أَبِي عَرُوبَةَ -: «أَقِيمُوا الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فَإِنِّي أَرَاكُمْ» وَذَكَرَهُ.

فَهَذَا يُبَيِّنُ أَنَّ إِقَامَةَ الرُّكُوعِ وَالشُّجُودِ تُوجِبُ إِثَّامَهُمَا كَمَا فِي اللَّفْظِ الآخرِ، وَأَيْضًا فَأَمْرُهُ لَهُمْ بِإِقَامَةِ الرُّكُوعِ وَالشُّجُودِ يَتَضَمَّنُ الشُّكُونَ فِيهِمَا؛ إِذْ مِنَ المَعْلُومِ وَأَيْضًا فَأَمْرُ بِالإِقَامَةِ يَقْتَضِي أَيْضًا الإعْتِدَالَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْتُونَ بِالإِنْحِنَاءِ فِي الجُمْلَةِ، بَلِ الأَمْرُ بِالإِقَامَةِ يَقْتَضِي أَيْضًا الإعْتِدَالَ فِيهِمَا وَإِثْمَامَ طَرَفَيْهِمَا، وَفِي هَذَا رَدُّ عَلَى مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الرَّفْعُ فِيهِمَا، وَذَلِكَ أَنَّ فَيهِمَا وَإِثْمَامُ الْإِنْصِرَافُ قَبْلَهُ. هَذَا أَمْرٌ لِلْمَأْمُومِينَ خَلْفَهُ، وَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يُمْكِنُهُمُ الإِنْصِرَافُ قَبْلَهُ.

وَأَيْضًا فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ حَفِظُواْ عَلَى ٱلصَّكَوَتِ وَٱلصَّكَوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ وَقُومُواْ لِلّهِ قَائِيمَ لَلهِ وَالقُنُوتِ وَالقَّنُوتِ فِي القِيَامِ للهِ ، وَالقُنُوتُ: دَوَامُ الطَّاعَةِ للهِ عَرَّفِجَلَّ، سَوَاءٌ كَانَ فِي حَالِ الإِنْتِصَابِ أَوْ فِي حَالِ السُّجُودِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمَنَ هُوَ مَن فِي حَالِ السُّجُودِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمَنَ هُوَ قَانَ عَالَى: ﴿ أَمَن هُو قَانَ عَالَى: ﴿ وَمَن عَالَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ ال

فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ فَقَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة:٢٣٨] إِمَّا أَنْ يَكُونَ أَمْرًا بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ مُطْلَقًا كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ كُونُوا قَوَّمِينَ بِٱلْقِسَطِ ﴾ [النساء:١٣٥] فَيَعُمَّ أَفْعَالَهَا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ بِهِ: القِيَامَ المُخَالِفَ لَيْعُمَّ أَفْعَالَهَا، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ المُرَادُ بِهِ: القِيَامَ المُخَالِفَ لِلْقُعُودِ، فَهَذَا يَعُمُّ مَا قَبْلَ الرُّكُوعِ وَمَا بَعْدَهُ، وَيَقْتَضِي الطُّولَ وَهُوَ القُنُوتُ المُتَضَمِّنُ

لِلدُّعَاءِ، كَقُنُوتِ النَّوَازِلِ وَقُنُوتِ الفَجْرِ عِنْدَ مَنْ يَسْتَحِبُّ المُدَاوَمَةَ عَلَيْهِ [1].

وَإِذَا تَبَتَ وُجُوبُ هَذَا تَبَتَ وُجُوبُ الطُّمَأْنِينَةِ فِي سَائِرِ الأَفْعَالِ بِطَرِيقِ الأَوْعَالِ بِطَرِيقِ الأَوْلَى. الأَوْلَى.

وَيُقَوِّي الوَجْهَ الأَوَّلَ [1]:

حَدِيثُ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ الَّذِي فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ أَحَدُنَا يُكَلِّمُ الرَّجُلَ إِلَى جَنْبِهِ فِي الصَّلَاةِ، فَنَزَلَتْ: ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَنِنِينَ ﴾ [البقرة:٢٣٨] قَالَ: فَأُمِرْنَا بِالشَّكُوتِ وَنُهِينَا عَنِ الكَلَامِ» حَيْثُ أَخْبَرَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَتكَلَّمُونَ فِي الصَّلَاةِ، وَمَعْلُومُ إِللَّهُكُوتِ عَنْ خِطَابِ الآدَمِيِّنَ وَاجِبٌ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ، فَاقْتَضَى ذَلِكَ الأَمْرَ بِالقُنُوتِ عَلَى السَّكُوتِ عَنْ مُحَاطَبَةِ النَّاسِ؛ بِالقُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ، وَدَلَّ الأَمْرُ بِالقُنُوتِ عَلَى السُّكُوتِ عَنْ مُحَاطَبَةِ النَّاسِ؛ لِأَنَّ القُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ، فَاللَّشَعَلُ بِمُخَاطَبَةِ العِبَادِ تَارِكُ لِلاَشْتِعَالِ بِالصَّلَاةِ لِلْأَنْتِي عَلَى السَّكُوتِ عَنْ مُحَاطَبَةِ النَّاسِ؛ لِأَنَّ القُنُوتِ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ العَبَادِ تَارِكُ لِلاَشْتِعَالِ بِالصَّلَاةِ النَّاسِ؛ لِأَنَّ القُنُوتِ عَى عَبَادَةُ اللهِ وَطَاعَتُهُ، فَلَا يَكُونُ مُدَاوِمًا عَلَى طَاعَتِهِ؛ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْكِ اللَّهُ عَلَى عَبَادَةُ اللهِ وَطَاعَتُهُ، فَلَا يَكُونُ مُدَاوِمًا عَلَى طَاعَتِهِ؛ وَلِهَذَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى عَبَادَةُ اللهِ وَطَاعَتُهُ، فَلَا يَكُونُ مُدَاوِمًا عَلَى طَاعَتِهِ؛ وَلِهِذَا قَالَ النَّبِيُ عَلَيْهِ وَلَمْ يَرُدُّ بَعْدَ أَنْ كَانَ يَرُدُّ: ﴿ إِنَّ فِي الصَّلَاةِ لَشُعْلًا».

[1] لكنِ المعروفُ أنَّ ﴿ وَقُومُوا لِلّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨] هُوَ القيامُ المخالفُ للقُعودِ؛ ولهذا يَسْتَدِلُّ الفُقَهاءُ بهذِهِ الآيةِ على رُكْنِيَّةِ القيامِ، ولكنَّ شيخَ الإسلام رَحَمَهُ ٱللَّهُ يقولُ: يحتَمِلُ أنْ يكونَ المرادُ بالقيامِ هُنا الاستقامةَ -يعْنِي: أقِيمُوا الصَّلاةَ- مثلَ: ﴿ كُونُوا فَوَرَمِينَ بِٱلْقِسْطِ ﴾ [النساء: ١٣٥] فليسَ معْنَى أنَّ الإنسانَ إِذَا أرادَ أنْ يَعْدِلَ أنْ يَقُومَ قَاتًا، بلِ المرادُ أنْ يَدُومَ على القَوْلِ والقِسْطِ والعَدْلِ.

[٢] الوجهُ الأوَّلُ هُوَ: أنَّ المُرادَ بها إقامةُ الصَّلاةِ.

فَأَخْبَرَ أَنَّ فِي الصَّلَاةِ مَا يَشْغَلُ الْمُصَلِّيَ عَنْ مُخَاطَبَةِ النَّاسِ، وَهَذَا هُوَ القُنُوتُ فِيهَا، وَهُوَ دَوَامُ الطَّاعَةِ؛ وَلِهَذَا جَازَ عِنْدَ جُمْهُورِ العُلَهَاءِ تَنْبِيهُ النَّاسِي لِهَا هُوَ مَشْرُوعٌ فِيهَا، وَهُوَ دَوَامُ الطَّاعَةِ؛ وَلِهَذَا جَازَ عِنْدَ جُمْهُورِ العُلَهَاءِ تَنْبِيهُ النَّاسِي لِهَا هُوَ مَشْرُوعٌ فِيهَا. فِيهَا مِنَ القِرَاءَةِ وَالتَّسْبِيح؛ لِأَنَّ ذَلِكَ لَا يَشْغَلُهُ عَنْهَا، وَلَا يُنَافِي القُنُوتَ فِيهَا.

وَأَيْضًا فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ قَالَ: ﴿ إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِتَايَنِتِنَا ٱلَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُواْ بِهَا خَرُّواً شُجَّدًا وَسَبَّحُواْ بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبُرُونَ اللهِ السَّجَدة: ١٥] فَأَخْبَرَ أَنَّهُ لَا يَكُونُ مُؤْمِنًا إِلَّا مَنْ سَجَدَ إِذَا ذُكِّرَ بِالآيَاتِ وَسَبَّحَ بِحَمْدِ رَبِّهِ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ قِرَاءَةَ القُرْآنِ فِي الصَّلَاةِ هِيَ تَذْكِيرٌ بِالآيَاتِ؛ وَلِذَلِكَ وَجَبَ السُّجُودُ مَعَ ذَلِكَ، وَقَدْ أَوْجَبَ خَرُورَهُمْ سُجَّدًا وَأَوْجَبَ تَسْبِيحَهُمْ بِحَمْدِ رَبِّمِمْ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي وُجُوبَ الطُّمَأْنِينَةِ؛ وَلِهَذَا وَذَلِكَ يَقْتَضِي وُجُوبَ الطُّمَأْنِينَةِ؛ وَلِهَذَا وَذَلِكَ يَقْتَضِي وُجُوبَ الطُّمَأْنِينَةِ؛ وَلِهَذَا وَأَلْ طَائِفَةٌ مِنَ العُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَغَيْرُهُمْ: إِنَّ مِقْدَارَ الطُّمَأْنِينَةِ الوَاجِبَةِ مِقْدَارُ التَّسْبِيحِ الوَاجِبةِ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَغَيْرُهُمْ: إِنَّ مِقْدَارَ الطُّمَأْنِينَةِ الوَاجِبةِ مِقْدَارُ التَّسْبِيحِ الوَاجِبِ عِنْدَهُمْ.

وَالثَّانِي: أَنَّ الخُرُورَ هُوَ السُّقُوطُ وَالوُقُوعُ، وَهَذَا إِنَّمَا يُقَالُ فِيمَا يَثْبُتُ وَيَسْكُنُ لَا فِيمَا لَا يُوجَدُ مِنْهُ سُكُونٌ عَلَى الأَرْضِ؛ وَلِهَذَا قَالَ اللهُ: ﴿ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا ﴾ [الحج:٣٦] وَالوُجُوبُ فِي الأَصْلِ هُوَ الثَّبُوتُ وَالإِسْتِقْرَارُ.

وَأَيْضًا: فَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ قَالَ: «لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ فَسَبِّحْ بِأَسْمِ رَبِّكَ اللهِ صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ» وَلَمَّا اللهِ صَالَاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ» وَلَمَّا نَزَلَتْ ﴿ سَبِّحِ اللهِ عَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَابْنُ مَا جَهُ.

فَأَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ بِجَعْلِ هَذَيْنِ التَّسْبِيحَيْنِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَأَمْرُهُ عَلَى الوُجُوبِ، وَذَلِكَ مُو الوُجُوبِ، وَذَلِكَ مُو الوُجُوبِ، وَذَلِكَ مُو الطُّمَأْنِينَةُ.

ثُمَّ إِنَّ مِنَ الفُقَهَاءِ مَنْ قَدْ يَقُولُ: التَّسْبِيحُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ، وَهَذَا القَوْلُ يُخَالِفُ ظَاهِرَ هُمَا يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الفِعْلِ وَالقَوْلِ جَمِيعًا، فَإِذَا وَلَيْ عَلَى عَدَمِ وَالقَوْلِ جَمِيعًا، فَإِذَا وَلَيْ عَلَى عَدَمٍ وُجُوبِ الفَعْلِ اللهَ عَلَى عَدَمٍ وُجُوبِ الفَوْلِ لَمْ يَمْنَعْ وُجُوبَ الفِعْلِ [1].

وَأُمَّا مَنْ يَقُولُ بِوُجُوبِ التَّسْبِيحِ؛ فَيَسْتَدِلُّ لِذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَسَبِّحَ عِلَا السَّمْسِ وَقَبْلَ ٱلْغُرُوبِ ﴾ [ق:٣٩].....

[1] يعْنِي: على سبيلِ الفرضِ، ولكنْ كما قالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: قَدْ أَمَرَ اللهُ أَنْ يُسَبَّحَ باسمِهِ العظيمِ، وبيَّنَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ أَيْنَ يكونُ هذا، فقالَ: «اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ».

وأمرَ بأنْ نُسَبِّحَ باسمِهِ الأعْلَى، وقالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: «اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ» (١) فلديْنَا أمرانِ: أمْرُ اللهِ، وأمرُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ، فدلَّ ذلكَ علَى وُجُوبِ التَّسْبِيحِ فِي السَّجودِ، وهذا هُوَ الصَّحِيحُ، وهُوَ الَّذِي مَشَى عليْهِ فُقهاءُ الحنابِلَةِ رَحَهُمُ اللَّهُ (٢).

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: أبواب تفريع استفتاح الصلاة، باب ما يقول الرجل في ركوعه وسجوده، رقم (٨٦٩)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب التسبيح في الركوع والسجود، رقم (٨٨٧)، من حديث عقبة بن عامر رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الهداية للكلوذاني (ص: ٨٧)، والمغني (٢/ ١٨٠)، والشرح الكبير (١/ ٦٤٣).

وَإِذَا كَانَ اللهُ عَنَّهَ عَلَى قَدْ سَمَّى الصَّلَاةَ تَسْبِيحًا، فَقَدْ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ التَّسْبِيحِ، كَمَا أَنَّهُ لَمَّا سَمَّاهَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ قُو الَيْلَ إِلَا قَلِيلًا ﴾ [المزمل: ٢] دَلَّ عَلَى وُجُوبِ القِيَامِ، وَكَذَلِكَ لَمَّا سَمَّاهَا قُرْ آنًا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَقُرْءَانَ ٱلْفَجْرِ ﴾ [الإسراء: ٢٨] ولَّ عَلَى وُجُوبِ القِيَامِ، وَكَذَلِكَ لَمَّا سَمَّاهَا وُلَمَّا سَمَّاهَا رُكُوعًا وَسُجُودًا فِي مَوَاضِعَ دَلَّ عَلَى وُجُوبِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِيهَا.

[1] المرادُ بها قَبْلَ طُلوعِ الشَّمْسِ وقَبْلَ غُروبِهَا: صلاةُ الفجْرِ وصلاةُ العصرِ؛ ولهذا جاءَ فِي الحديثِ: «مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ» (١). والبَرْدَانِ هُمَا: الفجْرُ؛ لأنَّهُ غايةُ بَرْدِ النَّهارِ، فيقولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ».

والمرادُ بقولِهِ: «فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُعْلَبُوا»: الحتُّ على أَنْ لا يَشْعَلَنَا شَاغِلُ عنْ صَلاةِ الفَجْرِ وصَلاةِ العَصْرِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب فضل صلاة الفجر، رقم (٥٧٤)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليها، رقم (٦٣٥)، من حديث أبي موسى الأشعري رَضَيَّلِتُهُ عَنْهُ.

وَذَلِكَ: أَنَّ تَسْمِيَتَهَا بِهَذِهِ الأَفْعَالِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ هَذِهِ الأَفْعَالَ لَازِمَةٌ لَهَا، فَإِذَا وُجِدَتِ الصَّلَاةُ وُجِدَتْ هَذِهِ الأَفْعَالُ، فَتَكُونُ مِنَ الأَبْعَاضِ اللَّازِمَةِ، كَمَا أَنَّهُمْ وُجِدَتِ الصَّلَاةُ وُجِدَتْ هَذِهِ الأَفْعَالُ، فَتَكُونُ مِنَ الأَبْعَاضِ اللَّازِمَةِ، كَمَا أَنَّهُمْ يُسَمُّونَهُ رَقَبَةً وَرَأْسًا وَوَجْهًا وَنَحْوَ ذَلِكَ، يُسَمُّونَهُ رَقَبَةً وَرَأْسًا وَوَجْهًا وَنَحْوَ ذَلِكَ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [المجادلة:٣].

[١] هذِهِ قاعدةٌ مُفِيدةٌ: أنَّهُ إِذَا عُبِّرَ عنِ العِبادةِ ببَعْضِهَا دلَّ علَى وُجوبِ ذلكَ البعضِ؛ لأنَّ التعبيرَ عنْهَا ببَعْضِهَا يدُلُّ علَى أنَّ هَذَا البعضَ لا بُدَّ أنْ يكونَ مِنْهَا، وأنَّهُ إِذَا للمعضِ؛ لأنَّ التعبيرَ عنْهَا ببَعْضِ - فإنَّهُ لمْ يأتِ بهذِهِ العِبادَةِ. لمْ يأتِ بِهِ -أيْ: بهذا البَعْضِ- فإنَّهُ لمْ يأتِ بهذِهِ العِبادَةِ. فَالدَّوَامُ عَلَى الفِعْلِ الوَاحِدِ الْمُتَّصِلِ أَوْلَى أَنْ يَكُونَ دَوَامًا وَأَنْ تَتَنَاوَلَ الآيَةُ ذَكِ فَالِكَ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ إِدَامَةِ أَفْعَالِهَا؛ لِأَنَّ اللهَ عَنَّفَجَلَّ ذَمَّ عُمُومَ الإِنْسَانِ وَاسْتَثْنَى اللَّدَاوِمَ عَلَى هَذِهِ الصِّفَةِ، فَتَارِكُ إِدَامَةِ أَفْعَالِهَا يَكُونُ مَذْمُومًا مِنَ الشَّارِعِ، وَالشَّارِعُ لَا يَذُمُّ إِلَّا عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ مُحَرَّمِ [1].

وَأَيْضًا: فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ قَالَ: ﴿ إِلَا ٱلْمُصَلِّينَ ﴿ آلَهُ الْمُصَلِّينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَاتِهِمُ دَائِمُونَ ﴾ [المعارج: ٢٢- ٢٣] فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ المُصَلِّي قَدْ يَكُونُ دَائِمًا عَلَى صَلَاتِهِ وَقَدْ لَا يَكُونُ دَائِمًا عَلَى صَلَاتِهِ وَقَدْ لَا يَكُونُ دَائِمًا عَلَيْهَا، وَأَنَّ المُصَلِّي الَّذِي لَيْسَ بِدَائِمٍ مَذْمُومٌ، وَهَذَا يُوجِبُ ذَمَّ مَنْ لَا يُدِيمُ أَفْعَالَهُ المُتَّصِلَةَ وَالمُنْفَصِلَة.

وَإِذَا وَجَبَ دَوَامُ أَفْعَالِهَا فَذَلِكَ هُو نَفْسُ الطُّمَأْنِينَةِ؛ فَإِنَّهُ يَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ إِذَامَةِ الرُّكُوعِ وَالشُّجُودِ وَغَيْرِهِمَا، وَلَوْ كَانَ الْمُجْزِئُ أَقَلَّ مِمَّا ذُكِرَ مِنَ الخَفْضِ - وَهُو يَوْرُ النُّرُوعِ وَالشُّجُودِ، وَهُمَا نَقْرُ الغُرَابِ - لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ دَوَامًا، وَلَمْ يَجِبِ الدَّوَامُ عَلَى الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَهُمَا أَصْلُ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ.

فَعُلِمَ أَنَّهُ كَمَا تَجِبُ الصَّلَاةُ يَجِبُ الدَّوَامُ عَلَيْهَا المُتَضَمِّنُ لِلطُّمَأْنِينَةِ وَالسَّكِينَةِ فِي أَفْعَالِهَا.

وَ أَيْضًا: فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ وَٱسْتَعِينُواْ بِٱلصَّبْرِ وَٱلصَّلَوْةِ ......

<sup>[1]</sup> هذِهِ قَاعدةٌ مُفيدةٌ: أنَّهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يَذُمَّ الشارعُ أَحَدًا إِلَّا علَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ أَوْ تَرْكِ واجِبٍ، وعلى هذا فيكونُ الذَّمُّ دالًا على التحريم، فإذا ذمَّ اللهُ شيئًا فإنَّهُ دليلًّ على أنَّهُ مُحَرَّمٌ، فإذ كانَ تَرْكَ واجِبٍ فظاهِرٌ، وإنْ كانَ فِعْلَ مُحَرَّمٍ فكذلكَ.

وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى ٱلْحَشِعِينَ ﴾ [البقرة: ٤٥] وَهَذَا يَقْتَضِي ذَمَّ غَيْرِ الحَّاشِعِينَ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلْقِبْلَةَ ٱلَّتِي كُنتَ عَلَيْهَاۤ إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ ٱلرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ ۚ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ﴾ [البقرة: ١٤٣] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿كُبُرَ عَلَى ٱلْمُشْرِكِينَ مَا نَدْعُوهُمْ إِلَيْهِ ﴾ [الشورى: ١٣].

فَقَدْ دَلَّ كِتَابُ اللهِ عَرَّفَجَلَّ عَلَى مَنْ كَبُرَ عَلَيْهِ مَا يُحِبُّهُ اللهُ، وَأَنَّهُ مَذْمُومٌ بِذَلِكَ فِي الدِّينِ مَسْخُوطٌ مِنْهُ ذَلِكَ [1] وَالذَّمُّ أَوِ السُّخْطُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ مُحَرَّمٍ، وَإِذَا كَانَ غَيْرُ الخَاشِعِينَ مَذْمُومِينَ دَلَّ ذَلِكَ عَلَى وُجُوبِ الْخُشُوعِ.

فَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّ الحُشُوعَ المَذْكُورَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةُ إِلَّا عَلَى الْحَاشِعِينَ ﴾ [البقرة: ٤٥] لَا بُدَّ أَنْ يَتَضَمَّنَ الحُشُوعَ فِي الصَّلَاةِ؛ فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ المُرَادُ الحُشُوعَ خَارِجَ الصَّلَاةِ لَفَسَدَ المَعْنَى؛ إِذْ لَوْ قِيلَ: إِنَّ الصَّلَاةَ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى مَنْ خَشَعَ خَارِجَهَا وَلَمْ يَخْشَعْ فِيهَا كَانَ يَقْتَضِي أَنَّهَا لَا تَكْبُرُ عَلَى مَنْ لَمْ يَخْشَعْ فِيهَا وَتَكْبُرُ عَلَى مَنْ لَمْ يَخْشَعْ فِيهَا وَتَكْبُرُ عَلَى مَنْ خَشَعَ فِيهَا وَتَكْبُرُ عَلَى مَنْ لَمْ يَخْشَعْ فِيهَا وَتَكْبُرُ عَلَى مَنْ خَشَعَ فِيهَا وَتَكْبُرُ عَلَى مَنْ لَمْ يَخْشَعْ فِيهَا وَتَكْبُرُ عَلَى مَنْ نَا الْحَسَلَةِ وَلَا اللّهَ وَيَعْبُرُ عَلَى مَنْ لَمْ يَخْشَعْ فِيهَا وَتَكْبُرُ عَلَى مَنْ ذَا اللّهَ وَيَعْبُرُ عَلَى مَنْ لَمْ يَخْشَعْ فِيهَا وَتَكْبُرُ عَلَى مَنْ لَمْ يَخْشَعْ فِيهَا وَتَكْبُرُ عَلَى مَنْ لَمْ يَخْشَعْ فِيهَا وَتَكُبُرُ عَلَى مَنْ لَمْ يَخْشَعْ فِيهَا وَتَكْبُرُ عَلَى مَنْ لَمْ يَخْشَعْ فِيهَا وَتَكُبُرُ عَلَى مَنْ لَمْ يَخْشَعْ فِيهَا وَتَكُبُرُ عَلَى مَنْ لَمْ يَخْشَعْ فِيهَا وَتَكُبُرُ عَلَى مَنْ خَشَعَ فِيهَا، وَقَدِ انْتَفَى مَدْلُولُ الآيَةِ، فَثَبَتَ أَنَّ الخُشُوعَ وَاجِبٌ فِي الصَّلَاةِ.

وَيَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الخُشُوعِ فِيهَا أَيْضًا قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿ قَدْ أَفَلَحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ اللهِ اللَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللَّهِ وَاللَّذِينَ هُمْ عَنِ ٱللَّغِوِ مُعْرِضُورَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ هُمْ اللَّهِ عَنْ اللَّغُو مُعْرِضُورَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ هُمْ اللَّهُ عَنْ اللَّغُو مُعْرِضُورَ اللَّهُ وَاللَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ اللَّهُ اللَّهَ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا مَلَكَتَ اللَّهُ عَنْ مُلُومِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ مُلُومِينَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَنْ مُلُومِينَ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّ

<sup>[1]</sup> لعلَّ العبارةَ فِيهَا سَقْطٌ، والمعْنَى: أَنَّهُ مَنْ كَبُرَ عليْهِ مَا يُحِبُّهُ اللهُ فإنَّهُ مذمومٌ؛ لقولِهِ: ﴿وَإِن كَانَتُ لَكِبِيرَةً إِلَا عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللهَ ﴾ [البقرة:١٤٣].

فَمَنِ ٱبْتَغَىٰ وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَئِمِكَ هُمُ ٱلْعَادُونَ ﴿ وَٱلَّذِينَ هُوْ لِأَمَنَنِتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ فَمَ ٱلْوَرِثُونَ وَأَلَذِينَ هُوْ اللَّهِمَ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ فَي وَلَا لَذِينَ هُوْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ ﴿ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿ أُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ وَ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَ

أَخْبَرَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَنَّ هَوُ لَاءِ هُمُ الَّذِينَ يَرِثُونَ فِرْدَوْسَ الجَنَّةِ، وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يَرِثُهَا غَيْرُهُمْ، وَقَدْ دَلَّ هَذَا عَلَى وُجُوبِ هَذِهِ الخِصَالِ؛ إِذْ لَوْ كَانَ فِيهَا مَا هُوَ مُسْتَحَبُّ لَكَانَتْ جَنَّةُ الفِرْدَوْسِ تُورَثُ بِدُونِهَا؛ لَأَنَّ الجَنَّةَ تُنَالُ بِفِعْلِ الوَاجِبَاتِ دُونَ المُسْتَحَبَّاتِ [1].

وَلِهَذَا لَمْ يُذْكَرْ فِي هَذِهِ الخِصَالِ إِلَّا مَا هُوَ وَاجِبٌ، وَإِذَا كَانَ الْخُشُوعُ فِي الصَّلَاةِ وَاجِبًا فَالْخُشُوعُ يَتَضَمَّنُ السَّكِينَةَ وَالتَّوَاضُعَ جَمِيعًا.

فَعُلِمَ أَنَّ الْخُشُوعَ فِيهِ سُكُونٌ وَانْخِفَاضٌ؛ وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يَقُولُ فِي حَالِ رُكُوعِهِ: «اللَّهُمَّ لَكَ رَكَعْتُ، وَبِكَ آمَنْتُ، وَلَكَ أَسْلَمْتُ، خَشَعَ لَكَ سَمْعِي وَالْكَ مَنْكُمْ فِي صَحِيحِهِ.

<sup>[1]</sup> يعْنِي: وإنْ لمْ يَفْعَلِ الْمُستحبَّاتِ، لكنَّهُ إِذَا أَتَى بالواجِبِ والمُستَحَبِّ صارَ أَحقَّ وأحْرَى.

فَوصَفَ نَفْسَهُ بِالْخُشُوعِ فِي حَالِ الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّ الرَّاكِعَ سَاكِنٌ مُتَوَاضِعٌ، وَبِذَلِكَ فُسِّرَتِ الآيَةُ، فَفِي التَّفْسِيرِ المَشْهُورِ الَّذِي يُقَالُ لَهُ: تَفْسِيرُ الوَالِبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَحْوَلَيُّهُ عَنْهُ - وَقَدْ رَوَاهُ المُصَنِّفُونَ فِي التَّفْسِيرِ كَأَبِي عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَحْوَلَيْهُ عَنْهُ - وَقَدْ رَوَاهُ المُصَنِّفُونَ فِي التَّفْسِيرِ كَأَبِي بَكْرِ ابْنِ المُنْذِرِ، وَمُحُمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ وَغَيْرِهِمَا، مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ عَبْدِ اللهِ بَكْرِ ابْنِ المُنْذِرِ، وَمُحُمَّدِ بْنِ جَرِيرٍ الطَّبَرِيِّ وَغَيْرِهِمَا، مِنْ حَدِيثِ أَبِي صَالِحٍ عَبْدِ اللهِ ابْنِ صَالِحٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - ابْنِ عَبَّاسٍ - ابْنِ صَالِحٍ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - اللهِ مَا لَيْ وَلَا يَقُولُ: خَائِفُونَ سَاكِنُونَ.

وَرَوَوْا فِي التَّفَاسِيرِ المُسْنَدَةِ كَتَفْسِيرِ ابْنِ المُنْذِرِ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ الثَّورِيِّ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ مُجَاهِدٍ: «خَاشِعُونَ» قَالَ: الشُّكُونُ فِيهَا.

قَالَ: وَكَذَلِكَ قَالَ الزُّهْرِيُّ، وَمِنْ حَدِيثِ هِشَامٍ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: الخُشُوعُ فِي القَلْبِ. وَقَالَ: سَاكِنُونَ. قَالَ الضَّحَّاكُ: الحُشُوعُ النَّخَعِيِّ قَالَ: الخُشُوعُ فِي القَلْبِ. وَقَالَ: سَاكِنُونَ. قَالَ الضَّحَّاكُ: الحُشُوعُ الرَّهْبَةُ للهِ. وَرُويَ عَنِ الحَسَنِ: خَاعِفُونَ. وَرَوَى ابْنُ المُنْذِرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ الرَّهْبَ للهِ. وَرُويَ عَنِ الحَسَنِ: خَاعِفُونَ. وَرَوَى ابْنُ المُنْذِرِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ الرَّهْمَنِ المَقْبُرِيِّ، حَدَّثَنَا المَسْعُودِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو سِنَانٍ أَنَّهُ قَالَ فِي هَذِهِ الآيَةِ: ﴿ اللَّيْنَ كَنَفُهُ الرَّهُمَ فِي القَلْبِ، وَأَنْ يَلِينَ كَنَفُهُ مُمْ فِي صَلَاتِهِ، وَأَنْ يَلِينَ كَنَفُهُ اللَّهُ مِنْ رَاهَوَيْهِ أَنْ لَا تَلْتَفِتَ فِي صَلَاتِكَ، وَفِي تَفْسِيرِ ابْنِ المُنْذِرِ أَيْضًا مَا فِي تَفْسِيرِ ابْنِ المُنْذِرِ أَيْضًا مَا فِي تَفْسِيرِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ أَنْ لَا تَلْتَفِتَ فِي صَلَاتِكَ، وَفِي تَفْسِيرِ ابْنِ المُنْذِرِ أَيْضًا مَا فِي تَفْسِيرِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ أَنْ لَا تَلْتَفِتَ فِي صَلَاتِكَ، وَفِي تَفْسِيرِ ابْنِ المُنْذِرِ أَيْضًا مَا فِي تَفْسِيرِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ أَنْ لا تَلْتَفِتَ فِي صَلَاتِكَ، وَفِي تَفْسِيرِ ابْنِ المُنْذِرِ أَيْضًا مَا فِي تَفْسِيرِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ أَنْ لا تَلْتَفِتَ فِي صَلَاتِكَ، وَفِي تَفْسِيرِ ابْنِ المُنْذِرِ أَيْضًا مَا فِي تَفْسِيرِ إِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ أَنْ

<sup>[1]</sup> يقولونَ: إنَّ رَاهَوَيْهِ وسِيبَوَيْهِ ونَفْطَوَيْهِ وأَشْباهِهَا يجوزُ فِيهَا وجهانِ: رَاهُويَهْ ورَاهَوَيْهِ، سِيبُويَهْ وسِيبَوَيْهِ، نَفْطُويَهْ ونَفْطَوَيْهِ، وعلى هَذَا يقولُ الشاعِرُ<sup>(١)</sup>:

<sup>(</sup>١) البيتان لابن دريد، انظر: ديوانه (ص:١١١).

عَنْ رَوْحٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ قَتَادَةَ: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٢] قَالَ: الخُشُوعُ فِي القَلْبِ، وَالخَوْفُ وَغَضُّ البَصَرِ فِي الصَّلَاةِ.

وَعَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ مَعْمَرِ بْنِ الْمُنَتَى فِي كِتَابِهِ (مَجَازِ القُرْآنِ): ﴿فِي صَلاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [المؤمنون:٢] أَيْ: لَا تَطْمَحُ أَبْصَارُهُمْ وَلَا يَلْتَفِتُونَ.

وَقَدْ رَوَى الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي كِتَابِ (النَّاسِخِ وَالمَنْسُوخِ) مِنْ حَدِيثِ ابْنِ سِيرِينَ، وَرَوَاهُ إِسْحَاقُ ابْنُ رَاهَوَيْهِ فِي التَّفْسِيرِ، وَابْنُ الْمُنْذِرِ أَيْضًا فِي التَّفْسِيرِ الَّذِي لَهُ، رَوَاهُ مِنْ حَدِيثِ الثَّوْرِيِّ، حَدَّثَنِي خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ عَيَالِهُ يَرْفَعُ مَنْ حَدِيثِ الشَّهَاءِ فَأُمِرَ بِالْحُشُوعِ فَرَمَى بِبَصَرِهِ نَحْوَ مَسْجَدِهِ» أَيْ: مَحَلِّ سُجُودِهِ.

قَالَ سُفْيَانُ: وَحَدَّثَنِي غَيْرُهُ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ: «أَنَّ هَذِهِ الآيَةَ نَزَلَتْ فِي ذَلِكَ ﴿ وَلَا لَهُ مَا فِي خَلِيهُ خَلْمِعُونَ ﴾ [المؤمنون:١-٢] قَالَ: هُوَ سُكُونُ الْمُوْمِنُونَ اللَّهِ مَا أَلْمُوْمِنُونَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا فِي صَلَاتِهِمْ خَلْمِعُونَ ﴾ [المؤمنون:١-٢] قَالَ: هُوَ سُكُونُ المُوْءِ فِي صَلَاتِهِ».

قَالَ مَعْمَرٌ: وَقَالَ الْحَسَنُ: «خَائِفُونَ».

وَقَالَ قَتَادَةُ: «الخُشُوعُ فِي القَلْبِ» وَمِنْهُ خُشُوعُ البَصَرِ وَخَفْضُهُ وَسُكُونُهُ

الله و ال

ونِصْفُ اسْمِهِ هوَ: نَفْطُ، والباقِي هُوَ: وَيْهِ، والظاهرُ -واللهُ أعلمُ- أنَّ هَذَا عاجِزٌ عنِ النَّحْوِ فدعَا علَى صاحِبِهِ.

عِنْدَ تَقْلِيبِهِ فِي الجِهَاتِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَتَوَلَّ عَنْهُمْ يَوْمَ يَدُعُ ٱلدَّاعِ إِلَى شَيْءِ نُكُرٍ عَنْدَ تَقْلِيبِهِ فِي الجِهَاتِ، كَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَتَوَلَّ مَنْتَشِرٌ ﴿ ثَا مُهَلِعِينَ إِلَى ٱلدَّاعِ لَيَقُولُ الْكَيْفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَيْرُهُمْ إِلَى ٱلدَّاعِ لَيَعُولُ الْكَيْفِرُونَ هَذَا يَوْمُ عَيْرُ ﴾ [القمر:٦-٨] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ يَغْرُجُونَ مِنَ ٱلْأَجْدَاثِ سِرَاعًا كَأَنَّهُمْ إِلَى الْكَيْفُرُونَ هَذَا يَوْمُ عَيْرُ ﴾ [العارج:٣٤-٤٤]. فُصُبِ يُوفِضُونَ ﴿ أَلَى كَانُوا يُوعَدُونَ ﴾ [العارج:٣٤-٤٤].

وَفِي القِرَاءَةِ الأُخْرَى - فِي الآيةِ الأُولَى-: (خَاشِعًا أَبْصَارُهُمْ) وَفِي هَاتَيْنِ الآيَتَيْنِ وَصَفَ أَجْسَادَهُمْ بِالْحَرَكَةِ السَّرِيعَةِ حَيْثُ لَمْ يَصِفْ بِالْخُشُوعِ إِلَّا أَبْصَارَهُمْ، الآيَتَيْنِ وَصَفَ أَجْسَادَهُمْ بِالْحَرَكَةِ السَّرِيعَةِ حَيْثُ لَمْ يَصِفْ بِالْخُشُوعِ إِلَّا أَبْصَارَهُمْ بِ بِخِلَافِ آيَةِ الصَّلَاةِ، فَإِنَّهُ وَصَفَ بِالْخُشُوعِ جُمْلَةَ الْمُصَلِّينَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ ٱلّذِينَ هُمْ فِي بِخِلَافِ آيَةِ الصَّلَاقِ ﴾ [المؤمنون: ٢] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الْخَشِعِينَ ﴾ [المقرة: ٤٥].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَوْمَ يُكُشَفُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ ﴿ الْ خَشِعَةُ وَقَالَ مَا اللهُ عَن سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسُّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴾ [القلم: ٤٢-٤٣].

<sup>[1]</sup> قولُهُ: «الصَّوَابُ مِنَ القَوْلَيْنِ» لأنَّ بعضَ العُلماءِ قالَ: إنَّ هَذَا فِي الدُّنْيَا ﴿ وُجُوهُ ۗ يَوْمَإِذٍ خَلْشِعَةٌ ۚ أَاصِبَةً ﴾ [الغاشية:٢-٣] يعْنِي: تتعبُ بالعَمَلِ، لكنَّهُ لا يُفِيدُهَا،

كَمَا قَالَ فِي القِسْمِ الآخَرِ: ﴿ وُجُوهُ يَوْمَبِلِ نَاعِمَةً ﴿ لِسَعْمِهَا رَاضِيَةً ﴾ فِ جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ﴾ [الغاشية: ٨-١٠] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ نَافِلَةً ۖ وَكُلَّا جَعَلْنَا صَلِحِينَ ﴿ وَوَهَبْنَا لَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا جَعَلْنَا وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَتِ صَلِحِينَ ﴿ وَلَا لِيَهِمْ فِعْلَ ٱلْخَيْرَتِ وَلَقَامَ ٱلصَّلُوةِ وَإِيتَاءَ ٱلزَّكُوةِ وَكَانُواْ لَنَا عَنبِدِينَ ﴾ [الأنبياء: ٧٢-٧٣][1].

وَإِذَا كَانَ الْخُشُوعُ فِي الصَّلَاةِ وَاجِبًا وَهُوَ مُتَضَمِّنُ لِلسُّكُونِ وَالْخُشُوعِ، فَمَنْ نَقْرَ الغُرَابِ لَمْ يَخْشَعْ فِي سُجُودِهِ، وَكَذَلِكَ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ نَقْرَ الغُرَابِ لَمْ يَنْخَفِضَ لَمْ يَسْكُنْ؛ لِأَنَّ السُّكُونَ هُوَ الطُّمَأْنِينَةُ بِعَيْنِهَا، فَمَنْ لَمْ يَطْمَئِنَ لَمْ يَسْكُنْ لَمْ يَخْشَعْ فِي رُكُوعِهِ وَلَا فِي سُجُودِهِ، وَمَنْ لَمْ يَنْنَاهُ.

وضر بُوا لذلكَ مثلًا بالنَّصارَى فِي صلواتهم وأعمالِهم، يَتْعَبُونَ ولكنْ لا ينفَعُهُمْ هذا،
 وهذا أحدُ القوليْنِ.

والقولُ الثاني: ما ذكرَهُ اللَّوَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ أَنَّ هَذَا يكونُ يَوْمَ القِيامَةِ، وهُوَ الصوابُ بلا رَيْبٍ؛ لأَنَّ اللهُ قالَ: ﴿ هَلُ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَنْشِيَةِ ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَبِذٍ خَشِعَةٌ ﴿ عَامِلَةٌ اللهَ قَالَ: ﴿ وَجُوهٌ يَوْمَبِذٍ ﴾ يعْنِي: يومَ الغاشيةِ. الْعَاشيةِ.

ولكنْ: كَيْفَ تكونُ عاملةً ناصبةً؟

الجوابُ: تُكَلَّفُ فِي ذلكَ اليَوْمِ بأعمالٍ تتعبُّهَا، وتَجْعَلُهَا تَنْصَبُ، يعْنِي: تَتْعَبُ.

[1] هذِهِ ليْسَ فِيهَا شاهِدٌ علَى ما قالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُٱللَّهُ؛ لأَنَّهُ قالَ: ﴿عَـٰبِدِينَ ﴾ ولكنْ كما فِي الحاشيةِ: الظاهِرُ أَنَّهُ أرادَ الآيةَ الأُخْرَى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِى الْحَاشِيةِ: الظاهِرُ أَنَّهُ أرادَ الآيةَ الأُخْرَى: ﴿إِنَّهُمْ كَانُواْ يُسَرِعُونَ فِى الْخَاشِيقِينَ ﴾ [الأنبياء: ٩٠].

وَيَدُلُّ عَلَى وُجُوبِ الْخُشُوعِ فِي الصَّلَاةِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ تَوَعَّدَ تَارِكِيهِ كَالَّذِي يَرْفَعُ بَصَرَهُ إِلَى السَّمَاءِ، فَإِنَّهُ حَرَكَتُهُ وَرَفْعُهُ، وَهُو ضِدُّ حَالِ الْخَاشِعِ، فَعَنْ أَنسِ بْنِ مَا لِكُ رَضَالِكُ مَضَالِكُ مَضَالِهُمْ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَ إَبْصَارُهُمْ اللهِ صَلَاتِهِمُ ؟!» فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: «لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ أَوْ لَتُخْطَفَنَ أَبْصَارُهُمْ ».

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: دَخَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَسْجِدَ وَفِيهِ نَاسٌ يُصَلُّونَ رَافِعِي أَبْصَارِهِمْ إِلَى السَّمَاءِ فَقَالَ: «لَيَنْتَهِيَنَّ رِجَالٌ يُشْخِصُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ أَوْ لَا تَرْجِعُ إِلَيْهِمْ أَبْصَارُهُمْ».

الأَوَّلُ: فِي البُخَارِيِّ، وَالثَّانِي: فِي مُسْلِمٍ، وَكِلَاهُمَا فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ.

وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صَالِّلَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ فِي الصَّلَاةِ فَلَكَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ يَرْفَعُ بَصَرَهُ فِي الصَّلَاةِ فَلَكَ الْمُؤْمِنُونَ اللهِ اللهِ صَالَتِهِمْ خَشِعُونَ فَ فَلَكَ الْمُؤْمِنُونَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ فَ فَلَكَ الْمُؤْمِنُونَ اللهِ اللهِ عَلَيْهِ فَي صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهُو

[1] وفي هَذَا تصريحُ مِنَ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِأَنَّ رَفْعَ البصرِ إِلَى السهاءِ حرامٌ، خِلافًا للفُقهاءِ رَحَمَهُ اللهُ اللهُ

فإذَا فَعَلَ فهلْ تَبْطُلُ صلاتُهُ؟

الجوابُ: قالَ ابنُ حَزْمٍ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (١): نَعَمْ، تَبْطُلُ؛ لأَنَّهُ فَعَلَ فِعْلًا مُحَرَّمًا فِي الصَّلاةِ.

والقاعِدَةُ: أَنَّ الفِعْلَ المُحَرَّمَ فِي العِبادةِ نفسِها، الَّذِي حُرِّمَ مِنْ أَجْلِ العِبادَةِ إِذَا فُعِلَ فَعِلَ الْمُحَرَّمَ فِي العِبادةِ الْقَلاةِ حُرِّمَ فِي الصَّلاةِ، فإذا تكلَّمْتَ فُعِلَ فِيهَا فإنَّهُ يُفْسِدُهَا، فالكلامُ -مثلًا- فِي الصَّلاةِ حُرِّمَ فِي الصَّلاةِ، لأَنَّهُ فِي غيرِ الصَّلاةِ لا يَحْرُمُ بَطَلَتْ، وإذَا رَفَعَ بَصَرَهُ إِلَى السَماءِ فقدْ حُرِّمَ فِي الصَّلاةِ؛ لأَنَّهُ فِي غيرِ الصَّلاةِ لا يَحْرُمُ وَي الصَّلاةِ؛ لأَنَّهُ فِي غيرِ الصَّلاةِ لا يَحْرُمُ رَفْعُ رأسَهُ إِلَى السَماءِ فِي عِدَّةِ أَحاديثَ (٢).

وعُلِّلَ أيضًا بأنَّهُ مُقْتَضٍ لِخُروجِ الإِنْسانِ عنِ الاستقبالِ التامِّ؛ لأَنَّكَ إِذَا رَفَعْتَ رَأْسَكَ جَعَلْتَ وَجُهَكُ إِلَى السهاءِ لا إِلَى الكعبةِ، واللهُ عَنَّهَجَلَّ يقولُ: ﴿فَوَلُّوا وُجُوهَكُمُ شَطْرَهُۥ﴾ [البقرة:١٤٤].

و بهذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّهُ يَجِبُ علَى طلبةِ العِلْمِ أَنْ يُنَبِّهُوا العامَّةَ علَى هذِهِ المَسْأَلَةِ، وأَنَا أَرَى كثيرًا مِنَ النَّاسِ الآنَ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرُّكوعِ خاصَّةً قالَ: «ربَّنَا ولكَ الحمْدُ» ورَفَعَ بصَرَهُ إِلَى السَّماءِ، فيُقالُ لهُ: هَذَا حرَامٌ عليكَ، يُخْشَى أَنْ تَبْطُلَ صلاتُكَ.

وقدْ يكونُ مِنْ كَبائِرِ الذُّنوبِ؛ لأنَّ عليْهِ وعيدٌ، وأَنَا أَتَوَقَّفُ فِي بُطلانِ الصَّلاةِ بهِ، لكنِ التَّحْرِيمُ لا شكَّ عندِي فيهِ، فلا شكَّ أنَّ رفْعَ البصرِ إلى السَّماءِ حالَ الصَّلاةِ مُحَرَّمٌ، حتَّى عندَ القُنوتِ مثلًا، فبعضُ النَّاسِ فِي القُنوتِ تَجِدُهُ يَرْفَعُ بَصَرَهُ إلى السَّماءِ فهذا لا يجوزُ، حتَّى فِي القُنُوتِ.

<sup>(</sup>١) المحلي (٤/ ١٥).

<sup>(</sup>٢) من ذلك ما أخرجه البخاري: كتاب الأدب، باب رفع البصر إلى السهاء، رقم (٦٢١٥)، ومسلم: كتاب الطهارة، باب السواك، رقم (٢٥٦)، من حديث ابن عباس رَضَوَلِيَّكُ عَنْهُمَا: «فلها كان ثلث الليل الآخر، أو بعضه، قعد فنظر إلى السهاء».

فَلَمَّا كَانَ رَفْعُ البَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ يُنَافِي الْخُشُوعَ حَرَّمَهُ النَّبِيُّ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَوَعَّدَ عَلَيْهِ.

وَأَمَّا الإِلْتِفَاتُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ: فَهُوَ يُنْقِصُ الخُشُوعَ وَلَا يُنَافِيهِ؛ فَلِهَذَا كَانَ يُنْقِصُ الخُشُوعَ وَلَا يُنَافِيهِ؛ فَلِهَذَا كَانَ يُنْقِصُ الطَّلَاةَ، كَمَا رَوَى البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَّ عَنْ البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ عَائِشَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: «هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ عَنِ الْتِفَاتِ الرَّجُلِ فِي الصَّلَاةِ فَقَالَ: «هُو اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ وَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ المَعْبُدِ».

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ عَنْ أَبِي الأَحْوَصِ، عَنْ أَبِي ذَرِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا يَزَالُ اللهُ مُقْبِلًا عَلَى العَبْدِ وَهُوَ فِي صَلَاتِهِ مَا لَمْ يَلْتَفِتْ، فَإِذَا الْتَهَ تَضَرَفَ عَنْهُ».

وَأُمَّا لِحَاجَةٍ فَلَا بَأْسَ بِهِ كَمَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ سَهْلِ ابْنِ الْحَنْظَلِيَّةِ قَالَ: «ثُوِّبَ بِالصَّلَاةِ - يَعْنِي صَلَاةَ الصُّبْحِ - فَجَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يُصَلِّي وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ بِالصَّلَاةِ وَهُوَ يَلْتَفِتُ إِلَى الشِّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ، وَهَذَا الشِّعْبِ مِنَ اللَّيْلِ يَحْرُسُ، وَهَذَا كَحَمْلِهِ أُمَامَةَ بِنْتَ أَبِي العَاصِ بْنِ الرَّبِيعِ مِنْ زَيْنَبَ بِنْتِ رَسُولِ اللهِ،.....

## فالأقوالُ إِذَنْ ثلاثةٌ:

الأوَّلُ: أنَّهُ مَكْرُوهٌ لا يَأْثَمُ بِهِ الإِنْسانُ.

الثاني: أنَّهُ مُحُرَّمٌ يَأْتُمُ بِهِ، ولكنِ الصَّلاةُ لا تَبْطُلُ.

الثالثُ: أنَّهُ مُحَرَّمٌ، يَأْثَمُ بِهِ، وتَبْطُلُ الصَّلاةُ.

وَفَتْحِهِ البَابَ لِعَائِشَةَ، وَنُزُولِهِ مِنَ المِنْبَرِ لَمَّا صَلَّى بِهِمْ يُعَلِّمُهُمْ، وَتَأَخُّرِهِ فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ[1].

وَإِمْسَاكِهِ الشَّيْطَانَ وَخَنْقِهِ لَمَّا أَرَادَ أَنْ يَقْطَعَ صَلَاتَهُ، وَأَمْرِهِ بِقَتْلِ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَةِ، وَأَمْرِهِ بِرَدِّ المَارِّ بَيْنَ يَدَيِ الْمُصَلِّي وَمُقَاتَلَتِهِ، وَأَمْرِهِ النِّسَاءَ وَالْعَقْرَبِ فِي الصَّلَةِ، وَأَمْرِهِ النِّسَاءَ بِالتَّصْفِيقِ، وَإِشَارَتِهِ فِي الصَّلَاةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الأَفْعَالِ الَّتِي تُفْعَلُ لِحِاجَةٍ، وَلَوْ كَانَتُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كَانَتُ مِنَ العَبَثِ المُنَافِي لِلْخُشُوعِ المَنْهِيِّ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ.

وَيَدُنُّ عَلَى ذَلِكَ أَيْضًا: مَا رَوَاهُ تَمَيِمُ الطَّائِيُّ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضَّالِثُعَنْهُ قَالَ: « دَخَلَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللهِ ﷺ وَالنَّاسُ رَافِعُو أَيْدِيهِمْ -قَالَ الرَّاوِي وَهُو زُهَيْرُ بْنُ مُعَاوِيَةَ: وَأُرَاهُ قَالَ: فِي الصَّلَاةِ - فَقَالَ: «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ مُعَاوِيَةَ: وَأُرَاهُ قَالَ: فِي الصَّلَاةِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

وَرَوَوْا أَيْضًا عَنْ عُبَيْدِ اللهِ الْهِ الْمِنْ القِبْطِيَّةِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُّرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا إِذَا صَلَّيْنَا خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ،

[1] يعْنِي: تَأَخُّرَ مَكَانٍ لا تَأَخُّرَ زَمَانٍ، فإنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ يُصَلِّي بَهُمْ صَلَاةَ الكُسوفِ، فَتَأَخَّرَ وتَقَدَّمَ فِي أثناءِ الصَّلَاةِ: تَأَخَّرَ؛ لأَنَّهُ عُرِضَتْ عليْهِ النارُ، فخافَ مِنْ لفْحِهَا عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، وعُرِضَتْ عليْهِ الجُنَّةُ، فَتَقَدَّمَ؛ ليَأْخُذَ منْهَا عُنقودَ عِنَبِ (۱).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف جماعة، رقم (۱۰۵۲)، ومسلم: كتاب الكسوف، باب ما عرض على النبي عَلَيْ في صلاة الكسوف من أمر الجنة والنار، رقم (۹۰۷)، من حديث ابن عباس رَضَالِلَهُ عَنْهَا.

فَسَلَّمَ أَحَدُنَا أَشَارَ بِيَدِهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا صَلَّى قَالَ: «مَا بَالُ أَحَدِكُمْ يُومِئُ بِيَدِهِ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟ إِنَّهَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ -أَوْ: أَلَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ - أَنْ يَقُولَ هَكَذَا - وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ - يُسَلِّمُ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ».

وَفِي رِوَايَةٍ قَالَ: «أَمَا يَكْفِي أَحَدَكُمْ -أَوْ أَحَدَهُمْ- أَنْ يَضَعَ يَدَهُ عَلَى فَخْذِهِ ثُمَّ يُسَلِّمَ عَلَى أَخِيهِ مِنْ عَنْ يَمِينِهِ وَمِنْ عَنْ شِمَالِهِ؟».

وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «صَلَّيْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكُنَّا إِذَا سَلَّمْنَا قُلْنَا بِأَيْدِينَا: السَّلَامُ عَلَيْكُمْ. فَنَظَرَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: مَا شَأْنُكُمْ تُشِيرُونَ بِأَيْدِيكُمْ فَلَيْكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ بِأَيْدِيكُمْ فَلْيَلْتَفِتْ إِلَى صَاحِبِهِ وَلَا يُومِئُ بِيَدِهِ».

فَقَدْ أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ بِالشَّكُونِ فِي الصَّلَاةِ، وَهَذَا يَقْتَضِي السُّكُونَ فِيهَا كُلِّهَا، وَالسُّكُونُ لِيهَا، وَأَمْرُهُ كُلِّهَا، وَالسُّكُونُ لَا يَكُونُ إِلَّا بِالطُّمَأْنِينَةِ، فَمَنْ لَمْ يَطْمَئِنَّ لَمْ يَسْكُنْ فِيهَا، وَأَمْرُهُ بِالشَّكُونِ فِيهَا، وَأَحَقُّ النَّاسِ بِاتِّبَاعِ بِالشُّكُونِ فِيهَا، وَأَحَقُّ النَّاسِ بِاتِّبَاعِ هَذَا هُمْ أَهْلُ الحَدِيثِ.

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ نَهْ يَهُ عَنْ رَفْعِ الأَيْدِي هُوَ النَّهْ يُ عَنْ رَفْعِ هَا إِلَى مَنْكِبِهِ حِينَ الرُّكُوعِ وَحِينَ الرَّفْعِ مِنْهُ وَحَمَلَهُ عَلَى ذَلِكَ؛ فَقَدْ غَلِطَ، فَإِنَّ الحَدِيثَ جَاءَ مُفَسَّرًا بِأَنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَلَّمُوا فِي الصَّلَاةِ سَلَامَ التَّحْلِيلِ أَشَارُوا بِأَيْدِيمِمْ إِلَى الْمُسَلَّمِ عَلَيْهِمْ مِنْ عَنِ الشِّمَالِ. عَنِ الشِّمَالِ.

وَيُبَيِّنُ ذَلِكَ قَوْلُهُ: «مَا لِي أَرَاكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ خَيْلٍ شُمْسٍ؟» وَالشُّمْسُ جَمْعُ شَمُوسٍ، وَهُوَ الَّذِي تَقُولُ لَهُ العَامَّةُ الشَّمُوصُ، وَهُوَ الَّذِي يُحَرِّكُ ذَاتَ اليَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ، وَهَى حَرَكَةٌ لَا سُكُونَ فِيهَا.

وَأَمَّا رَفْعُ الأَيْدِي عِنْدَ الرُّكُوعِ وَعِنْدَ الرَّفْعِ بِمِثْلِ رَفْعِهَا عِنْدَ الاِسْتِفْتَاحِ، فَلَكِكَ مَشْرُوعٌ بِاتِّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ، فَكَيْفَ يَكُونُ الحَدِيثُ نَهْيًا عَنْهُ؟[1]

وَقَوْلُهُ: «اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ» يَتَضَمَّنُ ذَلِكَ؛ وَلِهَذَا صَلَّى بَعْضُ الأَئِمَّةِ الَّذِينَ لَمْ يَكُونُوا يَرَوْنَ هَذَا الرَّفْعَ إِلَى جَنْبِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الْمَبَارَكِ، فَرَفَعَ ابْنُ الْمُبَارَكِ يَدَيْهِ فَقَالَ لَهُ: أَثُرِيدُ أَنْ تَطِيرَ؟ فَقَالَ: «إِنْ كُنْتُ أَطِيرُ فِي أَوَّلِ مَرَّةٍ فَأَنَا أَطِيرُ فِي الثَّانِيَةِ، وَإِلَّا فَلَا» وَهَذَا نَقْضُ لِهَا ذَكَرَهُ مِنَ المَعْنَى [1].

[1] المَعْرُوفُ أَنَّ فيهِ الخلافَ؛ لأنَّ مِنَ العُلماءِ مَنْ يُقُولُ: لا يَرْفَعُ إِلَى عندَ تكبيرةِ الإِحْرَامِ، ولكنْ لا شكَّ أَنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي عليْهِ الجُمْهُورُ، أَنَّهُ يرْفَعُ فِي أربعةِ مَواضِعَ: عندَ تكبيرةِ الإحْرامِ، وعندَ الرُّكوعِ، وعندَ الرَّفعِ مِنَ الرَّكوعِ، وعندَ القِيامِ مِنَ التشَهُّدِ الأَوَّلِ. الأَوَّلِ.

[٢] يقول: إنَّهُ صلَّى إلى جَنْبِهِ، فرَفَعَ يديْهِ عندَ تكبيرةِ الإحرامِ، وهذَا يُوافِقُ عليْهِ المُخالِفُ، فلمَّا أرادَ أنْ يرْكَعَ رفَعَ يديْهِ، فقالَ: أتُرِيدُ أنْ تَطِيرَ؟ قالَ: إنْ كُنْتُ أطيرُ في الثانيةِ، يعْنِي: معناهُ: لماذا لمْ تُنْكِرْ عَلَيَّ فِي أَوَّلِ مرَّةٍ، وتقولُ: أَتُرِيدُ أَنْ تَطِيرَ؟! فإذا كانَ رفْعُ اليَدَيْنِ فِي المرَّةِ الثانيةِ يعْنِي الطيرانَ، فكذلكَ فِي المرَّةِ الثانيةِ يعْنِي الطيرانَ، فكذلكَ فِي المرَّةِ الثانيةِ يعْنِي الطيرانَ، فكذلكَ فِي المرَّةِ الثُولِي .

وَأَيْضًا: فَقَدْ تَوَاتَرَتِ السُّنَنُ عَنِ النَّبِيِّ عَيَكِيْ وَأَصْحَابِهِ بِهَذَا الرَّفْعِ، فَلَا يَكُونُ مَهُا عَنْهُ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ الحَدِيثُ مُعَارِضًا، بَلْ لَوْ قَدْ تَعَارَضَا فَأَحَادِيثُ هَذَا الرَّفْعُ النَّهُ عَ كَثِيرَةٌ مُتَوَاتِرَةٌ، وَيَجِبُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الخَبَرِ الوَاحِدِ لَوْ عَارَضَهَا، وَهَذَا الرَّفْعُ النَّوَقُعِ كَثِيرَةٌ مُتَوَاتِرَةٌ، وَيَجِبُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الخَبَرِ الوَاحِدِ لَوْ عَارَضَهَا، وَهَذَا الرَّفْعُ فَي كَثِيرَةٌ مُتَوَاتِرَةٌ، وَيَجِبُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الخَبرِ الوَاحِدِ لَوْ عَارَضَهَا، وَهَذَا الرَّفْعُ فَي كَثِيرَةٌ مُتَوَاتِرَةٌ، وَيَجِبُ تَقْدِيمُهَا عَلَى الخَبرِ الوَاحِدِ لَوْ عَارَضَهَا، وَهَذَا الرَّفْعُ فَي الرَّفْعِ الإسْتِفْتَاحِ وَكَسَائِرِ فِيهِ سُكُونُ، فَقَوْلُهُ: «اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ» لَا يُنافِي هَذَا الرَّفْعَ كَرَفْعِ الإسْتِفْتَاحِ وَكَسَائِرِ أَفْعَالَ الصَّلَاةِ، بَلْ قَوْلُهُ: «اسْكُنُوا» يَقْتَضِي السُّكُونَ فِي السُّكُونَ فِي كُلِّ بَعْضٍ مِنْ أَبْعَاضِ الصَّلَاةِ وَذَلِكَ يَقْتَضِي وُجُوبَ السُّكُونِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَالإعْتِدَالَيْنِ.

فَبَيَّنَ هَذَا أَنَّ السُّكُونَ مَشْرُوعٌ فِي جَمِيعِ أَفْعَالِ الصَّلَاةِ بِحَسَبِ الإِمْكَانِ؟ وَلِهَذَا يَسْكُنُ فِيهَا فِي الإِنْتِقَالَاتِ الَّتِي مُنْتَهَاهَا إِلَى الحَرَكَةِ، فَإِنَّ السُّكُونَ فِيهَا يَكُونُ بِحَرَكَةٍ مُعْتَدِلَةٍ لَا سَرِيعَةٍ، كَمَا أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فِي المَشْيِ إِلَيْهَا وَهَى حَرَكَةٌ إِلَيْهَا، فكَيْفَ بِحَرَكَةٍ مُعْتَدِلَةٍ لَا سَرِيعَةٍ، كَمَا أَمَرَ النَّبِيُ عَلَيْهُ فِي المَشْيِ إِلَيْهَا وَهَى حَرَكَةٌ إِلَيْهَا، فكَيْفَ بِحَرَكَةٍ فِيهَا؟ فَقَالَ: «إِذَا أَتَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأَتُوهَا وَعَلَيْكُمُ إِلَيْهَا السَّكِينَةُ، فَمَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا».

وَهَذَا أَيْضًا دَلِيلٌ مُسْتَقِلٌ فِي المَسْأَلَةِ، فَعَنْ أَبَى هُرَيْرَةَ رَضَالِتُهُ عَنهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ يَقُولُ: ﴿إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلَاةُ فَلَا تَأْتُوهَا تَسْعَوْنَ، وَأَتُوهَا تَمْشُونَ وَسُونَ وَسُونَ وَعَلَيْكُمُ اللهِ عَلَيْهُ مَا اللهِ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَهَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا » رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَعَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ، فَهَا أَدْرَكْتُمْ فَصَلُّوا وَمَا فَاتَكُمْ فَاقْضُوا » رَوَاهُ البُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَابُنُ مَاجَهُ أَا.

[1] قولُهُ: «فَاقْضُوا»(١) يعْنِي: أَتِمُّوا، كَمَا تُفَسِّرُهَا الرواياتُ الأخرى، والقضاءُ يأتِي

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب السعي إلى الصلاة، رقم (٥٧٣)، والنسائي: كتاب الإمامة، باب السعي إلى الصلاة، رقم (٨٦١)، من حديث أبي هريرة رَيَخَايَلَةُعَنْهُ.

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَلِكَ قَالَ التِّرْمِذِيُّ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ سَعْدٍ، وَمَعْمَرُ، وَشُعَيْبُ بْنُ أَبِي حَمْزَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «وَمَا فَاتَكُمْ فَأَيَّوُا».

وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ: «فَاقْضُوا».

قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ، وَجَعْفَرُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صَآلِلَلُهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «فَأَقِرُوا» وَابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَآلِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «فَأَقِرُوا» وَابْنُ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَآلِللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: «فَأَقِرُوا».

= بمعْنَى الإِتمامِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَقَضَىٰهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [فُصِّلَت: ١٢] يعْنِي: أُمَّمُنُّهُنَّ.

وأمَّا مَنْ قالَ: إنَّهُ يقْضِي أَوَّلَ الصَّلاةِ، وجَعَلَ ما يُدْرِكُهُ المَسْبُوقُ آخِرَ صلاتِهِ وما يَقْضِيهِ أَوَّلَهَا ففيهِ نظرٌ، والصَّوَابُ أنَّ مَا يُدْرِكُهُ المَسْبُوقُ هُوَ أَوَّلُ صلاتِهِ.

يعْنِي: مثلًا: لوْ دَخَلْتَ معَ الإمامِ فِي الرَّكعتيْنِ الأُخْرَيَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ فهُمَا للإمامِ الرَّكعتيْنِ الأُخْرَيَانِ، ولكَ الأُوليانِ علَى الصَّحِيح.

ولكنْ هُناكَ مَنْ يرَى أَنَّهَا الأُخْرَيَانِ لكَ، وأَنَّكَ إِذَا قُمْتَ بعدَ سلامِ الإمامِ كأنَّمَا قُمْتَ إلى الركعةِ الأُولَى والثانيةِ، فتَسْتَفْتِحُ وتَسْتَعِيذُ وتقرأُ سُورةً معَ الفاتحةِ، وتُطِيلُهَا أكثرَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ أَدْرَكْتُهُمَا معَ الإمامِ، ولكنَّ الصَّحِيحَ خلافُ ذلكَ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ والإنْسانُ يَتَنَفَّلُ، فهاذا يفعلُ؟

الجوابُ: إِذَا كَانَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى قطَعَهَا، وإذا كَانَ فِي الثانيةِ أَمَّهَا خفيفةً، وأَمَّا إِذَا شَرَعَ فِي النافلةِ بعدَ إقامةِ الفَرِيضَةِ فصَلاتُهُ باطِلَةٌ. وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْكُمُ النَّبِيِّ عَلَيْكُمُ السَّكِينَةُ فَصَلُّوا مَا أَدْرَكْتُمْ وَاقْضُوا مَا سَبَقَكُمْ».

قَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَكَذَا قَالَ ابْنُ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ: «وَلْيَقْضِ» وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو رَافِعٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَأَبُو ذَرِّ رَضَالِكَ عَنْهُ رُوِيَ عَنْهُ: «فَأَعَمُّوا، وَاقْضُوا» اخْتُلِكَ عَنْهُ. الْخَلُكَ عَنْهُ.

فَإِذَا كَانَ النَّبِيُّ ﷺ قَدْ أَمَرَ بِالسَّكِينَةِ حَالَ الذَّهَابِ إِلَى الصَّلَاةِ، وَنَهَى عَنِ السَّعْيِ الَّذِي هُوَ إِسْرَاعٌ فِي ذَلِكَ؛ لِكَوْنِهِ سَبَبًا لِلصَّلَاةِ فَالصَّلَاةُ أَحَقُّ أَنْ يُؤْمَرَ فِيهَا بِالسَّكِينَةِ، وَيُنْهَى فِيهَا عَنِ الإِسْتِعْجَالِ.

فَعُلِمَ أَنَّ الرَّاكِعَ وَالسَّاجِدَ مَأْمُورٌ بِالسَّكِينَةِ مَنْهِيٌّ عَنِ الإسْتِعْجَالِ بِطَرِيقِ الأَوْلَى وَالأَحْرَى، لَا سِيَّا وَقَدْ أَمَرَهُ بِالسَّكِينَةِ بَعْدَ سَمَاعِ الإِقَامَةِ الَّذِي يُوجِبُ عَلَيْهِ الذَّهَابَ إِلَيْهَا، وَنَهَاهُ أَنْ يَشْتَغِلَ عَنْهَا بِصَلَاةِ تَطَوُّعٍ، وَإِنْ أَفْضَى ذَلِكَ إِلَى فَوَاتِ عَلَيْهِ الذَّهَابَ إِلَيْهَا، وَنَهَ أَنْ يَشْتَغِلَ عَنْهَا بِصَلَاةِ تَطَوُّعٍ، وَإِنْ أَفْضَى ذَلِكَ إِلَى فَوَاتِ بَعْضِ الصَّلَاةِ، فَأَمَرَهُ بِالسَّكِينَةِ وَأَنْ يُصَلِّي مَا فَاتَهُ مُنْفَرِدًا بَعْدَ سَلَامِ الإِمَامِ، وَجَعَلَ بَعْضِ الصَّلَاةِ، فَأَمَرَهُ بِالسَّكِينَةِ وَأَنْ يُصَلِّي مَا فَاتَهُ مُنْفَرِدًا بَعْدَ سَلَامِ الإِمَامِ، وَجَعَلَ ذَلِكَ مُقَدَّمًا عَلَى الإِسْتِعْجَالِ إِلَيْهَا، وَهَذَا يَقْتَضِي شِدَّةَ النَّهْيِ عَنِ الإِسْتِعْجَالِ إِلَيْهَا، فَكَيْفَ فِيهَا؟!

يُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا رَوَى أَبُو دَاوُدَ، عَنْ أَبِي ثُهَامَةَ الْحَنَّاطِ، عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ قَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِذَا تَوضَّا أَحَدُكُمْ فَأَحْسَنَ وُضُوءَهُ، ثُمَّ خَرَجَ عَامِدًا إِلَى السَّلَاةِ عَمَّا نَهَاهُ ﷺ فِي مَشْيِهِ إِلَى الصَّلَاةِ عَمَّا نَهَاهُ عَلَيْهِ فِي مَشْيِهِ إِلَى الصَّلَاةِ عَمَّا نَهَاهُ عَنْهُ فِي الصَّلَاةِ مِنَ الكَلَامِ وَالعَمَلِ لَهُ مُنْفَرِدًا، فَكَيْفَ يَكُونُ حَالُ المُصَلِّي نَفْسِهِ فِي ذَلِكَ المَشْيِي وَغَيْرِ ذَلِكَ؟ فَإِذَا كَانَ مَنْهِيًّا عَنِ السُّرْعَةِ وَالعَجَلَةِ فِي المَشْيِ، مَأْمُورًا بِالسَّكِينَةِ وَإِنْ فَاتَهُ بَعْضُ الصَّلَةِ مَعَ الإِمَامِ حَتَّى يُصَلِّيَ قَاضِيًا لَهُ، فَأَوْلَى أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِالسَّكِينَةِ فِيهَا.

وَيَدُنُّ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ الله عَرَّفَكَ أَمَرَ فِي كِتَابِهِ بِالسَّكِينَةِ وَالقَصْدِ فِي الحَرَكَةِ وَالمَشْيِ مُطْلَقًا فَقَالَ: ﴿ وَٱقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَٱغْضُضْ مِن صَوْتِكَ ﴾ [لقهان: ١٩] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَعِبَادُ ٱلرَّمْنِ ٱلنَّيْنَ يَمْشُونَ عَلَى ٱلْأَرْضِ هَوْنَا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ ٱلْجَدِهِلُونَ قَالُواْ سَلَكُمًا ﴾ [الفرقان: ٣٦] قَالَ الحَسَنُ وَغَيْرُهُ: بِسَكِينَةٍ وَوَقَارٍ. فَأَخْبَرَ أَنَّ عِبَادَ الرَّحْمَنِ هُمْ هُو لَاءٍ، فَإِذَا كَانَ مَأْمُورًا بِالسَّكِينَةِ وَالوَقَارِ فِي الأَفْعَالِ العَادِيَّةِ الَّتِي هِيَ مِنْ جِنْسِ الحَرَكَةِ، فَكُيْفَ الأَفْعَالُ العَادِيَّةِ الَّتِي هِيَ مِنْ جِنْسِ

ثُمَّ كَيْفَ بِهَا هُوَ فِيهَا مَنْ جِنْسِ السُّكُونِ كَالرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ؟! فَإِنَّ هَذِهِ الأَدِلَّةَ تَقْتَضِي السَّكِينَةَ فِي الإِنْتِقَالِ كَالرَّفْعِ وَالحَنْضِ وَالنَّهُوضِ وَالإِنْحِطَاطِ، وَأَمَّا نَفْسُ الأَفْعَالِ النَّتِي هِي المَقْصُودُ بِالإِنْتِقَالِ كَالرُّكُوعِ نَفْسِهِ وَالسُّجُودِ نَفْسِهِ وَالشَّجُودِ نَفْسِهِ وَالشَّجُودِ نَفْسِهِ وَالقَّعُودِ أَنْفُسِهِ مَا اللَّعُودِ اللَّهُ عُودِ أَنْفُسِهِ عَلَى فِيهَا لَمْ يَأْتِ مِنْ نَفْسِهَا سُكُونُ فَمَنْ لَمْ يَسْكُنْ فِيهَا لَمْ يَأْتِ وَالشَّعُودِ وَلَمْ يَأْتِ بِهِ، كَمَنْ مَدَّ يَدَهُ إِلَى الطَّعَامِ وَلَمْ يَأْتُ فِيهِ وَلَمْ يَطْعَمْهُ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى أَوْجَبَ الرُّكُوعَ وَالشَّجُودَ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، وَهُوَ وَاجِبٌ بِالإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُواْ وَٱسْجُدُواْ ﴾ وَالجِبٌ بِالإِجْمَاعِ لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيْهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱرْكَعُودَ فَلا يَسْتَطِيعُونَ اللهِ اللهِ عَوْلَ اللهُ اللهُ

خَشِعَةً أَبْصَرُهُمْ تَرْهَقُهُمْ ذِلَةٌ وَقَدْ كَانُواْ يُدْعَوْنَ إِلَى ٱلسَّجُودِ وَهُمْ سَلِمُونَ ﴿ [القلم:٢١-٢٣] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴿ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ [الانشقاق:٢٠-٢١] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَمَا لَهُمْ لَا يُوْمِنُونَ ﴾ وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ ٱلْقُرْءَانُ لَا يَسْجُدُونَ ﴾ [الانشقاق:٢٠-٢١] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَاللَّهُ مَلَ اللَّهُ مِنْ فِي ٱللَّهُ مِنْ فِي السَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَلُ وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَالشَّمْسُ وَٱلْقَمَلُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَلُ وَاللَّهُ مِنْ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَلُ وَاللَّهُ مَن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَالْقَمَلُ وَالنَّهُ مُن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَالْقَمَلُ وَالنَّهُ مُن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَالْقَمَلُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَلُ وَالنَّهُ مُن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَالْقَمَلُ وَالنَّهُ مُن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَالْقَمَلُ وَالنَّهُ مُن فِي ٱلسَّمَوَتِ وَمَن فِي ٱلْأَرْضِ وَٱلشَّمْسُ وَالْقَمَلُ وَالنَّهُ وَلَا اللَّهُ مِن النَّاسِ قَدْ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ . ﴿ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مَن فِي النَّاسِ قَدْ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ . ﴿ وَاللَّهُ مِن النَّاسِ قَدْ حَقَّ عَلَيْهِ الْعَذَابُ .

وَقَوْلِهِ: ﴿وَمِنَ ٱلْتَلِ فَٱسْجُدْ لَهُ, وَسَبِّحُهُ لَيْلًا طَوِيلًا﴾ [الإنسان:٢٦] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكِ وَكُن مِّنَ ٱلسَّنجِدِينَ ﴾ [الحجر:٩٨] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ ٱرْكَفُواْ لَا يَرْكَفُونَ ﴾ [المرسلات:٤٨] وَقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِنَّهَا وَلِيْكُمُ ٱللَّهُ وَرَسُولُهُ، وَٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱلَّذِينَ يُقِيمُونَ ٱلصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُونَ ٱلزَّكُوٰةَ وَهُمْ زَكِعُونَ ﴾ [المائدة:٥٥].

[1] هذِهِ قاعِدَةُ مُهِمَّةٌ فِي بابِ أفعالِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ: ﴿إِذَا خَرَجَ امْتِثَالًا لِأَمْرٍ أَوْ تَفْسِيرًا لِمُجْمَلٍ كَانَ حُكْمُهُ حُكْمَ مَا امْتَثَلَهُ وَفَسَّرَهُ ﴾ لأنَّ أفعالَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ تنقسِمُ إلَى أقسام:

منها: ما فعلَهُ بمُقْتَضي العادةِ، فهذا مُباحٌ، كأنواع اللِّباسِ وشِبْهِهِ.

ومنها: ما فعلَهُ بمُقْتَضَى الجِيلَّةِ كالنومِ والأكْلِ وشِبْهِهِ، فهذا ليْسَ لهُ حُكُمٌ فِي ذاتِهِ، لكنْ قدْ يكونُ لهُ حُكْمٌ فِي صِفاتِهِ وهيئاتِهِ، كالنومِ علَى الجنبِ الأيْمَنِ، والأكْلِ باليَمِينِ، والشُّرْبِ باليَمِينِ، وما أشْبَهَهَا.

ومنهَا: ما فعلَهُ بيانًا لمُجْمَلِ أَوْ تفسيرًا لهُ، فهذا حُكْمُهُ حُكْمُ ذلكَ المَبَيَّنِ والمَفَسَّرِ، فإنْ كانَ واجبًا فواجبًا، وإنْ كانَ مُسْتَحَبَّا فمُسْتَحَبَّا.

ومنهَا: ما فعلَهُ علَى سبيلِ التعبُّدِ، لكنْ بدُونِ أَمْرٍ، فهذا سُنَّةٌ وليسَ بواجِبٍ -على القَوْلِ الراجِح- كالسِّواكِ عندَ دُخولِ البيتِ، وما أَشْبَهَهُ.

ومنها: ما هُوَ مُتَرَدِّدٌ بينَ العادةِ والعِبادةِ، فاخْتَلَفَ العلماءُ: هلْ يُلْحَـتُ بالعادَةِ أَوْ بالعِبادَةِ؟

فمنهُمْ مَنْ قالَ: يُلْحَقُّ بالعبادَةِ؛ لأنَّ الأصلَ فِي أَفْعالِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ اَلصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ التَّأَسِّي. ومنهُمْ مَنْ قالَ: يُلْحَقُ بالعادَةِ؛ لأنَّ الأصلَ عدَمُ التعَبُّدِ، فهو مُتَرَدِّدٌ.

والذي ينبغِي فِي هَذَا أَنْ نَنظُرَ إِلَى الفِعْلِ نَفْسِه بِعَيْنِهِ، فَقَدْ يَثَرَجَّحُ عَندَنَا أَنَّهُ مِنْ بابِ العادَةِ، وقدْ يترَجَّحُ عَنْدَنَا أَنَّهُ مِنْ بابِ العِبادةِ، فيُعْطَى حُكْمَهُ.

فهذِهِ أَنُواعٌ خَمَّةً فِي أَفْعَالِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، لَكَنِ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ هُنَا فِي سياقِ حدِيثِهِ ذَكَرَ مَا فَعَلَهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؛ امْتِثَالًا لأَمْرٍ أَوْ بِيانًا لُجْمَلٍ، فإنَّ لهُ حُكْمَ ذلكَ المأمورِ والمُبَيَّنِ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: ما فعلَهُ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لا على سبيلِ العِبادَةِ، هـلْ يُؤْجَرُ فاعِلُهُ؟

فالجوابُ: قَدْ يُؤْجَرُ عَلَى مَحَبَّةِ الاتَّبَاعِ فقط، أمَّا الفِعْلُ نفسُه فلا يُؤْجَرُ عليْهِ؛ لأَنَّهُ ليْسَ مِنْ جِنْسِ العباداتِ، لكنْ قَدْ يُؤْجَرُ على محبَّةِ الامْتثالِ والاقْتداءِ بالرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ ، كَمَا لُوْ صَارَ أَحَدُ يَتَبَعُ الدُّبَّاءَ فيأكُلُهَا، هَذَا فعلَهُ الرَّسُولُ (١)؛ لأَنَّهُ يَسَهِيهِ فقط، فربَّمَا يكونُ الإنسانُ يُؤْجَرُ على شدَّةِ مَحَبَّتِهِ للرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَامُ واتباعِهِ.

أمَّا ما فعلَهُ اتَّفاقًا بدونِ قَصْدٍ، فهذا لا شكَّ أنَّهُ ليْسَ بمشروعٍ، إلَّا عندَ ابنِ عُمَرَ وَخَوَالِلَهُ عَنْهُا(٢)، وقدْ خالفَهُ الصَّحابَةُ، كما لوْ نَزَلَ فِي سَفْرِهِ فِي مَنْزِلٍ غيرِ مَقْصودٍ، أوْ نَزَلَ فِي سَفْرِهِ فِي مَنْزِلٍ غيرِ مَقْصودٍ، أوْ نَزَلَ يَتَوَلَّكُ عَنْهُا لَهُ مَنْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

فمثلًا لوْ قالَ إنسانٌ: هلِ الأفضلُ أنْ أَصِلَ إلى مكَّةَ فِي اليَوْمِ الرابعِ مِنْ ذِي الحِجَّةِ إِذَا أَرَدْتُ الحجَّ؟

نقول: لا؛ هَذَا لَيْسَ بأفضلَ، ولمْ يَقْصِدْهُ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، إنَّما فعلَهُ اتَّفاقًا، يعْنِي: وافَقَ أَنَّهُ وصلَ يومَ الرَّابِعِ، ولو وصلَ اليَوْمَ الخامسَ أو اليَوْمَ الثالثَ أوْ قبلَ ذلكَ أوْ بعدَ ذلكَ لمْ يكنْ هَذَا شيئًا مَقْصُودًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب ذكر الخياط، رقم (٢٠٩٢)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب جواز أكل المرق، واستحباب أكل اليقطين، وإيثار أهل المائدة بعضهم بعضا وإن كانوا ضيفانا إذا لم يكره ذلك صاحب الطعام، رقم (٢٠٤١)، من حديث أنس رَضِؤَلِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الطبقات الكبرى لابن سعد (٤/ ١٤٤ - ١٤٥)، وحلية الأولياء (١/ ٣١٠).

وَهَذَا كُمَا أَنَّهُ ﷺ لَمَّا كَانَ يَأْتِي فِي كُلِّ رَكْعَةٍ بِرُكُوعٍ وَاحِدٍ وَسُجُودَيْنِ كَانَ كَلَاهُمَا وَاجِبًا، وَكَانَ هَذَا امْتِثَالًا مِنْهُ لِمَا أَمَرَ اللهُ بِهِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَتَفْسِيرًا لِمَا أُجْلِلَ ذِكْرُهُ فِي القُرْآنِ، وَكَذَلِكَ المَرْجِعُ إِلَى سُنَتِهِ فِي كَيْفِيَّةِ السُّجُودِ، وَقَدْ كَانَ يُصَلِّي الفَرِيضَةَ وَالنَّافِلَةَ وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ عَلَى عَهْدِهِ وَلَمْ يُصَلِّ قَطُّ إِلَّا بِالإعْتِدَالِ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَبِالطُّمَأْنِينَةِ فِي أَفْعَالِ الصَّلَاةِ كُلِّهَا.

وَقَدْ نَقَلَ ذَلِكَ كُلُّ مَنْ نَقَلَ صَلَاةَ الفَرِيضَةِ وَالنَّافِلَةِ، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ عَلَى عَهْدِهِ وَلَمْ يُصَلِّ قَطُّ إِلَّا بِالإعْتِدَالِ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَبِالطُّمَأْنِينَةِ، وَكَذَلِكَ عَهْدِهِ وَلَمْ يُصَلِّ قَطُّ إِلَّا بِالإعْتِدَالِ عَنِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ وَبِالطُّمَأْنِينَةِ فِي هَذِهِ كَانَتْ صَلَاةُ أَصْحَابِهِ عَلَى عَهْدِهِ، وَهَذَا يَقْتَضِي وُجُوبَ السُّكُونِ وَالطُّمَأْنِينَةِ فِي هَذِهِ الأَفْعَالِ كَمَا يَقْتَضِي وُجُوبَ السُّكُونِ وَالطُّمَأْنِينَةِ فِي هَذِهِ الأَفْعَالِ كَمَا يَقْتَضِي وُجُوبَ عَدَدِهَا وَهُوَ سُجُودَانِ مَعَ كُلِّ رُكُوعٍ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ مُدَاوَمَتَهُ عَلَى ذَلِكَ فِي كُلِّ صَلَاةٍ كُلَّ يَوْمٍ مَعَ كَثْرَةِ الصَّلَوَاتِ، مِنْ أَقْوَى الأَدِلَّةِ عَلَى وُجُوبِ ذَلِكَ؛ إِذْ لَوْ كَانَ غَيْرَ وَاجِبٍ لَتَرَكَهُ وَلَوْ مَرَّةً؛ لِيُبَيِّنَ الْجَوَازَ أَوْ لَبَيَّنَ جَوَازَ تَرْكِهِ بِقَوْلِهِ، فَلَمَّا لَمْ يُبَيِّنْ -لَا بِقَوْلِهِ وَلَا بِفِعْلِهِ- جَوَازَ تَرْكِ فَلَا إِلَى ذَلِكَ مَعَ مُدَاوَمَتِهِ عَلَيْهِ، كَانَ ذَلِكَ دَلِيلًا عَلَى وُجُوبِهِ.

وَأَيْضًا فَقَدْ ثَبَتَ عَنْهُ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ، أَنَّهُ قَالَ لِمَالِكِ بْنِ الحُوَيْرِثِ وَصَاحِبِهِ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَأَذِّنَا وَأَقِيَا، وَلْيَؤُمَّكُمَا أَكْبَرُكُمَا، وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي» فَأَمَرَهُمْ أَنْ يُصَلُّوا كَمَا رَأَوْهُ يُصَلِّي.

وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لَ يُصَلِّي بِالنَّاسِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ مَا لَا يَجِبُ يُصَلِّي لَهُمْ، وَلَا مُعَارِضَ لِذَلِكَ وَلَا مُحُصِّصَ، فَإِنَّ الإِمَامَ يَجِبُ عَلَيْهِ مَا لَا يَجِبُ

## عَلَى المَأْمُومِ وَالمُنْفَرِدِ [1].

[1] انتبِهُوا لهذِهِ القاعِدَةِ: «يَقْتَضِي أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الإِمَامِ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يُصَلِّي لَهُمْ، وَلَا مُعَارِضَ لِذَلِكَ وَلَا مُخَصِّصَ، فَإِنَّ الإِمَامَ يَجِبُ عَلَيْهِ كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يُصلِّي يَكُلُهُ يُصلِّي لَهُمْ، وَلَا مُعَارِضَ لِذَلِكَ وَلَا مُخَصِّصَ، فَإِنَّ الإِمَامَ يَجِبُ عَلَى المَّمُومِ وَالمُنْفَرِدِ» وهذِهِ ذكرناها لكمْ سابِقًا، أنَّ مَنْ كانَ لهُ ولايةٌ على عَيرِهِ فإنَّهُ يجبُ أَنْ يَأْتِيَ بالشيءِ على أكملِهِ.

أمَّا المأمومُ فتبَعُ لإمامِهِ، بخلافِ المُنْفرِدِ فهُوَ بالخيارِ: لهُ أَنْ يأتِيَ بالكمالِ، ولهُ أَنْ يأتِيَ بمِقْدارِ الواجِبِ فقط، لكنِ الإمامُ يجبُ أَنْ يُصَلِّيَ بالنَّاسِ كما كانَ النَّبِيُّ ﷺ يُصَلِّي بهمْ.

وبناءً علَى هَذَا نعرفُ خطأَ الَّذِينَ يَقومونَ بالنَّاسِ فِي رمضانَ بالتراويح، ويُسْرِعُونَ السُّرْعةَ الَّتِي لا تُمُكِّنُ النَّاسَ مِنْ فِعْلِ الواجبِ، فَضْلًا عنْ كوْنِهَا سُرْعَةً مُخَالِفَةً لِهَا كانَ عليْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، فيكونونَ بهذا آثمِينَ.

وهذِهِ الجُمْلةُ ينْبَغِي أَنْ يُقَيِّدَهَا الإنسانُ فِي مُذكِّراتِهِ -إذا كانَ لهُ مُذكِّراتٌ يُقَيِّدُ الشيءَ المهمَّ - لأَنَّكَ قَلَّ أَنْ تَجِدَهَا فِي كِتابٍ، فأكثرُ كُتُبِ الفُقَهاءِ يقولونَ مثلًا: إِذَا أَتَى الإِنْسانُ بالواجِبِ فِي الصَّلاةِ فقدْ بَرِئَتْ ذِمَّتُهُ، لكنَّهُمْ لا يُلاحظونَ أَنَّ الإمامَ مُؤْتَمَنُ ووَلِيًّ، فكهَا أَنَّهُ يجبُ على الإنسانِ إِذَا كانَ وليًّا على مالِ يتيمٍ أَنْ يتَصَرَّفَ فِي هَذَا المالِ بها هُوَ أصلحُ، وإنْ شاءَ تصرَّفَ بها هُوَ أصلحُ، وإنْ شاءَ تَصرَّفَ بها هُوَ أصلحُ، وإنْ شاءَ تَبَرَّعَ بهِ، وإنْ شاءَ حابَى مَنْ يُعامِلُهُ فيهِ، بخلافِ الوليِّ على غيرهِ.

إِذَنْ: يجِبُ أَنْ نَبُثَ هَذَا الأَمرَ فِي النَّاسِ؛ حتَّى لا يَظُنُّوا أَنَّ الإِمامَ كغيرِهِ حُرُّ، إِنْ شاءَ اقْتَصرَ علَى الوامِجِبِ، وإِنْ شاءَ أَتَى بالمُكَمَّلِ، بلْ نقولُ: يجبُ علَى الإِمامِ أَنْ يأتِيَ بالكَمالِ ما استطاعَ، فيُصَلِّي كما كانَ الرَّسُولُ ﷺ يُصَلِّي بالنَّاسِ.

وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَى المِنْبِرِ وَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ مَعَهُ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَى المِنْبِرِ وَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ مَعَهُ وَرَاءَهُ وَهُوَ عَلَى المِنْبَرِ، ثُمَّ رَجَعَ فَنَزَلَ القَهْقَرَى حَتَّى سَجَدَ فِي أَصْلِ المِنْبَرِ ثُمَّ عَادَ حَتَّى فَرَغَ مِنْ آخِرِ صَلَاتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْمَّلُوا بِي وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْمَّتُوا بِي وَلِتَعْلَمُوا صَلَاتِهِ، ثُمَّ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ: «يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّمَا صَنَعْتُ هَذَا لِتَأْمَتُوا بِي

وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالنَّسَائِيِّ عَنْ سَالِمِ البَرَّادِ قَالَ: «أَتَيْنَا عُقْبَةَ بْنَ عَمْرٍو الأَّنْصَارِيَّ أَبَا مَسْعُودِ، فَقُلْنَا لَهُ: حَدِّثْنَا عَنْ صَلَاةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَقَامَ بَيْنَ أَيْدِينَا فِي اللَّسْجِدِ فَكَبَّرَ، فَلَمَّا رَكَعَ وَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ، وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ، وَجَعَلَ أَصَابِعَهُ أَسْفَلَ مِنْ ذَلِكَ مَرْفِقَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ كَثَّ وَسَجَدَ وَوَضَعَ كَفَّهُ عَلَى الأَرْضِ، ثُمَّ جَافَى بَيْنَ مَرْفِقَيْهِ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَجَلَسَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَجَلَسَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَجَلَسَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَجَلَسَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ فَجَلَسَ حَتَّى اسْتَقَرَّ كُلُّ شَيْءٍ مِنْهُ، فَعَمَا وَيُعْتَى الْلَائُ أَيْظًا، ثُمَّ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ» [1]

فإنْ قالَ قائِلٌ: هلْ هُناكَ مثالٌ آخَرُ غيرُ صَلاةِ التَّراويح؟

فالجوابُ: مثلًا لوْ أرادَ الإمامُ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى الفاتِحَةِ فِي غَيْرِهَا مِنَ الصلواتِ، أَوْ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى قِصارِ الْمُفَصَّلِ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ؛ قُلْنَا: هَذَا حرامٌ عليكَ؛ لأَنَّ هَذَا خلافُ هَدْي النَّبِيِّ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ.

[١] يعْنِي: تمامَ أربعِ ركعاتٍ؛ لأنَّهُ لوْ صلَّى أربعَ رَكعاتٍ معَ الأُولَى صارتْ خمسًا، فمرادُهُ: تَمَامُ أرْبَعِ رَكعاتٍ.

مِثْلَ هَذَا الرَّكْعَةِ فَصَلَّى صَلَاتَهُ، ثُمَّ قَالَ: «هَكَذَا رَأَيْنَا رَسُولَ اللهِ ﷺ يُصَلِّيهُ. وَإِذَا وَهَذَا إِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ رَضَيْلَةُ عَنْمُ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا لَا يُصَلُّونَ إِلَّا مُطْمَئِنِينَ، وَإِذَا رَأَى بَعْضُهُمْ مَنْ لَا يَطْمَئِنُ أَنْكَرَ عَلَيْهِ وَنَهَاهُ، وَلَا يُنْكِرُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَى المُنْكِرِ وَأَحِدٌ مِنْهُمْ عَلَى المُنْكِرِ لَقَالَةً وَ وَلَا يُنْكِرُ وَاحِدٌ مِنْهُمْ عَلَى المُنْكِرِ لَقَا اللهَ كُونِ وَالطُّمَأْنِينَةِ فِي الصَّلَاةِ قَوْلًا لِذَلِكَ، وَهَذَا إِجْمَاعٌ مِنْهُمْ عَلَى وُجُوبِ السُّكُونِ وَالطُّمَأْنِينَةِ فِي الصَّلَاةِ قَوْلًا وَفِعْلًا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ وَاجِبٍ لَكَانُوا يَتُرُكُونَهُ أَحْيَانًا كَمَا كَانُوا يَتُرُكُونَ مَا لَيْسَ وَفِعْلًا، وَلَوْ كَانَ ذَلِكَ غَيْرَ وَاجِبٍ لَكَانُوا يَتُرُكُونَهُ أَحْيَانًا كَمَا كَانُوا يَتُرُكُونَ مَا لَيْسَ وَاجِبٍ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ الرُّكُوعَ وَالسُّجُودَ فِي لُغَةِ العَرَبِ لَا يَكُونُ إِلَّا إِذَا سَكَنَ حِينَ الْحِنَائِهِ، وَحِينَ وَضْعِ وَجْهِهِ عَلَى الأَرْضِ. فَأَمَّا جُرَّدُ الخَفْضِ وَالرَّفْعِ عَنْهُ فَلَا يُسَمَّى ذَلِكَ رُكُوعًا وَسُجُودًا فَقَدْ غَلِطَ عَلَى اللَّغَةِ، فَهُو ذَلِكَ رُكُوعًا وَسُجُودًا فَقَدْ غَلِطَ عَلَى اللَّغَةِ، فَهُو مُطَالَبٌ بِدَلِيلٍ مِنَ اللَّغَةِ عَلَى أَنَّ هَذَا يُسَمَّى رَاكِعًا وَسَاجِدًا حَتَّى يَكُونَ فَاعِلُهُ مُثَيْلًا لِلْأَمْرِ وَحَتَّى يُقَالَ: إِنَّ هَذَا الأَمْرَ المُطَالَبَ بِهِ يَحْصُلُ الإِمْتِنَالُ فِيهِ بِفِعْلِ مَا يَتَنَاوَلُهُ الإِسْمُ؛ فَإِنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّ جُرَّدَ هَذَا يُسَمَّى فِي اللَّغَةِ رُكُوعًا مَا يَتَنَاوُلُهُ الإِسْمُ؛ فَإِنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّ جُرَّدَ هَذَا يُسَمَّى فِي اللَّغَةِ رُكُوعًا مَا يَتَنَاوُلُهُ الإِسْمُ؛ فَإِنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّ جُرَّدَ هَذَا يُسَمَّى فِي اللَّغَةِ رُكُوعًا مَا يَتَنَاوُلُهُ الإِسْمُ؛ فَإِنَّ هَذَا لَا يَصِحُّ حَتَّى يُعْلَمَ أَنَّ جُرَّدَ هَذَا يُسَمَّى فِي اللَّغَةِ رُكُوعًا وَسُجُودًا، وَهَذَا مُن عُلُومٌ وَلَا ذَلِيلَ عَلَيْهِ، فَقَائِلُ ذَلِكَ قَائِلٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ فِي وَسُجُودًا، وَهَذَا مِا لِا تَعْيُهِ وَلَا ذَلِيلَ عَلَيْهِ، فَقَائِلُ ذَلِكَ قَائِلٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ فِي كَتَابِ اللهِ وَفِي لُغَةِ العَرَبِ، وَإِذَا حَصَلَ الشَّكُ هَلْ هَذَا سَاجِدٌ أَوْ يُسَالِعِ مَعْلُومٍ، كَمَنْ لَمُ يَكُنْ مُعْتَشِلًا بِالإِتِفَاقِ؛ لِأَنَّ الوُجُوبَ مَعْلُومٌ، وَفِعْلَ الوَاجِبِ لَيْسَ بِمَعْلُومٍ، كَمَنْ يَتَكُنْ وُجُوبَ صَلَاقٍ أَوْ زَكَاةٍ عَلَيْهِ وَيَشُكُومٍ، وَفِعْلَ الوَاجِبِ لَيْسَ بِمَعْلُومٍ، كَمَنْ يَتَيَقَنْ وُجُوبَ صَلَاقٍ أَوْ ذَكَاةٍ عَلَيْهِ وَيَشُكُوهُ فِي فِعْلِهَا.

وَهَذَا أَصْلُ يَنْبَغِي مَعْرِفَتُهُ، فَإِنَّهُ يَعْسِمُ مَادَّةَ الْمُنَازِعِ الَّذِي يَقُولُ: إِنَّ هَذَا يُسَمَّى سَاجِدًا وَرَاكِعًا فِي اللَّغَةِ؛ فَإِنَّهُ قَالَ بِلَا عِلْمِ وَلَا حُجَّةٍ، وَإِذَا طُولِبَ بِالدَّلِيلِ انْقَطَعَ

وَكَانَتِ الْحُجَّةُ لِمَنْ يَقُولُ: مَا نَعْلَمُ بَرَاءَةَ ذِمَّتِهِ إِلَّا بِالسُّجُودِ وَالرُّكُوعِ المَعْرُوفَيْنِ [1].

ثُمَّ يُقَالُ: لَوْ وُجِدَ اسْتِعْمَالُ لَفْظِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ فِي لُغَةِ العَرَبِ بِمُجَرَّدِ مُكَانَ المُعَفِّرُ خَدَّهُ سَاجِدًا وَلَكَانَ الرَّاغِمُ أَنْفَهُ مُلَاقَاةِ الوَجْهِ لِلْأَرْضِ بِلَا طُمَأْنِينَةٍ، لَكَانَ المُعَفِّرُ خَدَّهُ سَاجِدًا وَلَكَانَ الرَّاغِمُ أَنْفَهُ -وَهُوَ التُّرَابُ- سَاجِدًا،....

[1] هذِهِ قاعدةٌ مهمَّةٌ، فيُقالُ مثلًا: إِذَا أَمَرَ اللهُ بأَمْرٍ فلا بُدَّ أَنْ نَتَحَقَّقَ أَنَّ هَذَا الأَمرَ ثَبَتَ بهذا الفِعْلِ، فالرُّكوعُ والسُّجودُ إِذَا صَنَعَ الإِنْسانُ هَيْئَةً، وشكَكْنَا هلْ تدخُلُ فِي مُسَمَّى الرُّكوعِ والسُّجودِ، فإنَّ هَذَا يُعْتَبَرُ غَيْرَ مُمْتَثِلٍ؛ لأَنَّ الوُجوبَ مُتيَقَّنُ، فلا بُدَّ أَنْ يأتِي بِفِعْلِ نَتيَقَّنُ أَنَّهُ صارَ فيهِ الامتثالُ.

فإذا كانَ مثلًا هَذَا الرَّجُلُ الَّذِي يَنْقُرُ صلاتَهُ، ولا يَرْكَعُ ولا يَسْجُدُ بطُمأنِينَةٍ يدَّعِي أَنَّهُ ساجِدٌ أَوْ راكعٌ، ونحنُ فِي شكِّ أَنَّ هَذَا ركوعٌ أَوْ سجودٌ، فإنَّنا نقولُ: إِنَّ الرَّجُلَ لَمْ يَمْتَثِلُ؛ لأَنَّ اللهَ أَمرَ بالرُّكوعِ والسُّجودِ، فلا بُدَّ مِنْ فِعْلٍ نَتيَقَّنُ أَنَّهُ داخِلٌ فِي مُسمَّى الرُّكوعِ والسُّجودِ؛ ولهذَا قالَ: «هَذَا أَصْلٌ يَنْبَغِي مَعْرِفَتُهُ»؛ لأَنَّهُ يحتملُ النِّراعَ، فإذا ادَّعى مثلًا مُدَّعِ أَنَّ هَذَا ركوعٌ وسجودٌ، قُلْنَا: عليكَ البَيِّنَةُ، وإذا لمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ ركوعٌ وسجودٌ وسجودٌ فإنَّهُ لمَّ عَلَيْ اللَّهُ مَا اللَّهُ المُثَلُ الأَمْرَ.

والْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لا يُرِيدُ أَنْ يَتَكَلَّمَ عَنْ صِفَةِ الرُّكُوعِ والشُّجودِ، بلْ يُرِيدُ أَنْ يُؤَكِّدَ وُجوبَ الطُّمَأْنِينَةِ.

وكلُّ هَذَا الكلامِ الكَثِيرِ والاسْتِنْبَاطاتِ مِنْ أَجْلِ إِثْباتِ الطُّمَأْنِينَةِ؛ لأنَّ الطُّمَأْنِينَةَ رُكْنٌ، أَمَّا كيفَ يَسْجُدُ فليسَ هَذَا مَوْضِعَ ذِكْرِهِ. لَا سِيمًا عِنْدَ الْمُنَازِعِ الَّذِي يَقُولُ: يَحْصُلُ السُّجُودُ بِوَضْعِ الْأَنْفِ دُونَ الجَبْهَةِ مِنْ فَغْرِ طُمَأْنِينَةٍ، فَيَكُونُ نَقْرُ الأَرْضِ بِالأَنْفِ سُجُودًا، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مِنْ لُغَةِ القَوْمِ، كَمَا أَنَّهُ لَيْسَ مِنْ لُغَتِهِمْ تَسْمِيَةُ نَقْرَةِ الغُرَابِ وَنَحْوِهَا سُجُودًا، وَلَوْ كَانَ كَنْ لِكَانَ يُقَالُ لِلَّذِي يَضَعُ وَجْهَهُ عَلَى الأَرْضِ لِيَمُصَّ شَيْئًا عَلَى الأَرْضِ لِيَمُصَّ شَيْئًا عَلَى الأَرْضِ أَوْ يَعْضَهُ أَوْ يَعْضَهُ أَوْ يَعْضَهُ أَوْ يَنْقُلَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ: سَاجِدًا.

وَكَذَلِكَ فِي سُورَةِ سَأَلَ سَائِلٌ قَالَ: ﴿ ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا اللَّهِ إِذَا مَسَهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اللَّهِ الْمُصَلِينَ اللَّ ٱلْمُصَلِينَ اللَّ ٱللَّهِمَ عَلَى صَلَاتِهِمُ الشَّرُ جَرُوعًا اللَّ وَإِذَا مَسَهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اللَّ إِلَّا ٱلْمُصَلِينَ اللَّ ٱللَّينِ اللَّهُمُ عَلَى صَلَاتِهِمُ دَابِ وَاللَّهِمُ عَلَى صَلَاتِهِمُ مَنَ وَاللَّذِينَ فَي أَمْوَلِهِمْ عَقَى مَعْلَومٌ اللَّهُ اللَّهُ وَالْمَحْرُومِ اللَّ وَاللَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ اللَّ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِم عَيْرُ مَأْمُونِ اللَّ وَاللَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ اللَّ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ عَيْرُ مَامُونِ اللَّ وَاللَّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِّهِم مُشْفِقُونَ اللَّ إِنَّ عَذَابَ رَبِّهِمْ عَيْرُ مَامُونِ اللَّ وَاللَّذِينَ هُمْ وَاللَّذِينَ هُمْ وَاللَّذِينَ هُمْ وَاللَّذِينَ هُمْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللِهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ ال

فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُتَّصِفًا بِمَا اسْتَثْنَاهُ كَانَ مَذْمُومًا، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلْعَصْرِ الْ إِنَّا النِّينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَتِ وَتَوَاصَوْاْ بِٱلْحَقِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْاْ بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِ وَتَوَاصَوْا أَلْ اللَّهَ الْفَلَوةَ وَالتَّبَعُواْ بِالصَّرِ اللَّهَ الْفَاعُوا ٱلصَّلَوةَ وَالتَّبَعُوا بِالصَّرِ اللَّهُ الصَّلَوةَ وَالتَّبَعُوا الصَّلَوةَ وَالتَّبَعُوا الصَّلَوة وَالتَّبَعُوا الشَّلَونَ عَيَّا ﴾ [مريم: ٥٥] وقالَ تَعَالَى: ﴿ فَوَيْ لُلُ لِلْمُصَلِينَ اللَّهُ الصَّلَوةِ وَالصَّلَوةِ عَن صَلَاتِهِمُ سَاهُونَ ﴾ [الماعون: ٤-٥] وقالَ تَعَالَى: ﴿ حَنفِظُواْ عَلَى ٱلصَّلَوَتِ وَٱلصَّلُوةِ وَالصَّلُوةِ وَالصَّلُوةِ وَالصَّلُوةِ وَالصَّلُوةِ وَالصَّلُودَ وَلُولُومُوا لِلّهِ قَامِونَ اللّهِ وَتَعْرَفُولُ اللّهِ وَيَعْرُولُ اللّهِ وَالْمَامِينَ ﴾ [المِقرة: ٢٣٥].

وَهَذِهِ الآيَاتُ تَقْتَضِي ذَمَّ مَنْ تَرَكَ شَيْئًا مِنْ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ، وَإِنْ كَانَ فِي الظَّاهِرِ مُصَلِّيًا، مِثْلَ أَنْ يَتُرُكَ الوَقْتَ الوَاجِبَ، أَوْ يَتُرُكَ تَكْمِيلَ الشَّرَائِطِ وَالأَرْكَانِ مِنَ الأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ، وَبِذَلِكَ فَسَّرَهَا السَّلَفُ، فَفِي تَفْسِيرِ عَبْدِ بْنِ مُمَيْدٍ مِنَ الأَعْمَالِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ، وَبِذَلِكَ فَسَّرَهَا السَّلَفُ، فَفِي تَفْسِيرِ عَبْدِ بْنِ مُمَيْدٍ وَوَلِذَلِكَ فَسَرِهِ - مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ سَعِيدٍ، وَوَذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ المُنْذِرِ فِي تَفْسِيرِهِ - مِنْ حَدِيثِ عَبْدٍ، حَدَّثَنَا رَوْحٌ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ: ﴿ وَٱلّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمَ مُعَافِظُونَ ﴾ [المؤمنون: ٩]: عَلَى وُضُوئِهَا وَمَوَاقِيتِهَا وَرُكُوعِهَا.

وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ الْمُنْذِرِ فِي تَفْسِيرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: ﴿ وَلَا اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ أَكْثَرَ ذِكْرَ الصَّلَاةِ فِي القُرْآنِ: ﴿ اللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ فَالَاهُ فِي القُرْآنِ: ﴿ اللَّهِ مَا عَلَى صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [المعارج:٢٣] ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [المعارج:٣٤] ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ خَشِعُونَ ﴾ [المعارج:٣٤] ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوْتِهِمْ مَكَافِئُونَ ﴾ [المعارج:٣٤] فَقَالُوا: مَا كُنَّا صَلَوْتِهِمْ مُعَافِقُونَ ﴾ [المعارج:٣٤] فَقَالُوا: مَا كُنَّا لَتُرْكَهَا كُفْرٌ ﴾ [٢].

<sup>[</sup>١] يعْنِي: عبدَ اللهِ بْنَ مسعودٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>[</sup>٢] يعْنِي: ظَنُّوا أَنَّ الذَّمَ علَى مَنْ تَركَهَا.

وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ: حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الأَعْمَشُ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مُسْلِمٍ، عَنْ مَسْرُوقٍ: ﴿ وَاللَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَوَتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴾ [المعارج:٣١] قَالَ: عَنْ مَسْرُوقٍ: ﴿ فَقَالُوا: مَا كُنَّا نَرَى ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، إِلَّا التَّرْكَ، قَالَ: تَرْكُهَا كُفْرٌ ».

وَرَوَى مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ أَبِي مَرْيَمَ: ﴿ ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ ﴾ [الماعون:٥] بِتَضْيِيعِ مِيقَاتِهَا، وَرَوَى عَنْ أَبِي ثَوْرٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ عَن صَلَوَتِهِمْ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ عَلَى صَلَوَتِهِمْ فَيُحَافِظُونَ ﴾ [المعارج:٣٤] المَكْتُوبَةُ، وَالَّتِي فِي سَأَلَ سَائِلٌ: التَّطَوُّعُ، وَهَذَا قَوْلُ ضَعِيفٌ [١].

[١] هـنِهِ الأدِلَّةُ كُلُّهَا يريدُ بها المُوَّلِّ فُ رَحَهُ اللَّهُ أَنْ يُشْبِتَ أَنَّ الطُّمَأْنِينَةَ واجبةٌ، ولا بُدَّ مِنَ الاستقرارِ، والذينَ قالُوا بعدمِ الطُّمَأْنِينَةِ ظنُّوا أَنَّ الواجبَ مُطْلَقُ الرُّكوعِ، ولا بُدَّ مِنَ الاستقرارِ، والذينَ قالُوا بعدمِ الطُّمَأْنِينَةِ ظنُّوا أَنَّ الواجبَ مُطْلَقُ الرُّكوعِ المَّيسَةِ ومعَ هَذَا فإنَّ شيخَ الإسلامِ رَحَمَهُ اللَّهُ يرَى أَنَّ الرُّكوعَ لا يُسمَّى رُكوعًا فِي اللَّغةِ العرَبِيَّةِ إلا بالطُّمَأْنِينَةِ والاستقرارِ، وأَنَّ مُجَرَّدَ وضعِ الأنفِ والجبهةِ على الأرضِ لا يُسمَّى رُكوعًا ولا سُجودًا، بل لا بُدَّ مِنَ الاستقرارِ، وعلى هَذَا فيكونُ استدلالُهُمْ باطِلاً، لا مِنْ جِهةِ الله ظِ ولا مِنْ جِهةِ المعْنَى، والنَّبِيُّ –صلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وسَلَّم – قالَ للمسيءِ فِي صلاّبِهِ: «حَتَّى تَطْمَئِنَّ» (اللهُ في جميعِ الأفعالِ، وهُو أَمْرٌ مَعلومٌ بالظَّرُورَةِ أَنَّ الطُّمَأْنِينَةَ الطُّمَأْنِينَةً

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، رقم (۷۵۷)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، رقم (۳۹۷)، من حديث أبي هريرة رَحَوَلَكُ عَنْهُ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: إِذَا وجَبَ على الإمامِ كُلُّ ما فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فهلْ نقولُ ذلكَ أيضًا فِي القِراءَةِ، وإذا قُلْنَاهُ فلا تَصِحُّ صَلاةُ العامِّيُّ؛ لأنَّهُ لا يستطيعُ أَنْ يَقْرَأَ على الصفةِ الَّتِي قَرَأً عليْهَا النَّبِيُ ﷺ؟

فالجوابُ: ظاهِرُ الحديثِ أَنَّهُ يَجِبُ القَدْرُ فِي القِراءَةِ، ولكنِ الصِّفَةُ لا تلزمُ؛ لأَنَّهُ ليْسَ كُلُّ أَحدٍ يُمْكِنُهُ أَنْ يَضْبِطَ صِفةَ قراءةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الضَّلَاهُ وَالسَّلَامُ، والرَّسُولُ يقيمُ الحروفَ لا شكَّ، والذينَ يقولونَ بوُجوبِ التجويدِ يَدَّعونَ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَامُ لَا التَّهُ وَالسَّلَامُ يقرأُ بالتجويدِ، وهذا غيرُ صحيح.



## فَصْلٌ فَصْلٌ

وَأَمَّا القَدْرُ المَشْرُوعُ لِلْإِمَامِ: فَهِي صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَمَا فِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ مَالِكِ بْنِ الحُويْرِثِ أَنَّهُ قَالَ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَالَ: «إِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ فَالُيُوَذِّنْ لَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَلْيَؤُمَّكُمْ أَكْبَرُكُمْ، ثُمَّ صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي».

وَأَمَّا القِيَامُ: فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ كَانَ يَقْرَأُ فِي الفَجْرِ بِ ﴿ قَ ثَ وَٱلْفُرْءَانِ ٱلْمَجِيدِ ﴾ [ق:١] وَنَحْوِهَا، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ بَعْدُ إِلَى يَعْفِيفٍ » أَيْ: يَجْعَلُ صَلَاتَهُ بَعْدَ الفَجْرِ خَفِيفَةً، كَمَا فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ أَيْضًا عَنْهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي الظَّهْرِ بِاللَّيْلِ إِذَا يَغْشَى، وَفِي العَصْرِ نَحْوَ ذَلِكَ، وَفِي الصَّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ». وَفِي الصَّبْحِ أَطْوَلَ مِنْ ذَلِكَ».

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي بَرْزَةَ الأَسْلَمِيِّ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ يُصَلِّي الْحَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ الْمَجِيرَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الأُولَى لِجِينِ تَدْحَضُ الشَّمْسُ، وَيُصَلِّي الْعَصْرَ ثُمَّ يَرْجِعُ الْحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى اللَّدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ -قَالَ الرَّاوِي: وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي أَحَدُنَا إِلَى رَحْلِهِ فِي أَقْصَى اللَّدِينَةِ وَالشَّمْسُ حَيَّةٌ -قَالَ الرَّاوِي: وَنَسِيتُ مَا قَالَ فِي الْمَعْرِبِ - وَكَانَ يَسْتَحِبُّ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ اللَّغْرِبِ - وَكَانَ يَسْتَحِبُ أَنْ يُؤَخِّرَ الْعِشَاءَ الَّتِي تَدْعُونَهَا الْعَتَمَةَ، وَكَانَ يَكُرَهُ النَّوْمَ وَكَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ وَكَانَ يَشْتَرِبُ مِنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ، وَكَانَ يَنْفَتِلُ مِنْ صَلَاةِ الْعَدَاةِ حِينَ يَعْرِفُ الرَّجُلُ جَلِيسَهُ،

وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «حَزَرْنَا قِيَامَ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي الظُّهْرِ وَالعَصْرِ، فَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأَوَّلَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ قَدْرَ ثَلَاثِينَ آيَـةً، قَدْرَ

﴿ الْمَرْ ﴾ السَّجْدَةِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الأَوَّلَتَيْنِ مِنَ العَصْرِ عَلَى قَدْرِ الآخِرَتَيْنِ مِنَ الظُّهْرِ، وَحَزَرْنَا قِيَامَهُ فِي الآخِرَتَيْنِ مِنَ العَصْرِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُّو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمْرَةَ قَالَ: قَالَ عُمَرُ لِسَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ: «لَقَدْ شَكَاكَ النَّاسُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي وَقَاصٍ: «لَقَدْ شَكَاكَ النَّاسُ فِي كُلِّ شَيْءٍ حَتَّى فِي الصَّلَاةِ، قَالَ: أَمَّا أَنَا فَأَمُدُّ فِي الأُومَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، الأُومَا اقْتَدَيْتُ بِهِ مِنْ صَلَاةٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ، قَالَ: ذَاكَ الظَّنُّ بِكَ يَا أَبَا إِسْحَاقَ».

وَفِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ أَيْضًا عَنْ أَبِي سَعِيدٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: «لَقَدْ كَانَتْ صَلَاةُ الطُّهْرِ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى البَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللهِ الطُّهْرِ تُقَامُ فَيَذْهَبُ الذَّاهِبُ إِلَى البَقِيعِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ إِلَى البَقِيعِ فَي فَي عَلَيْهِ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى مِمَّا يُطِيلُهَا»[1].

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ أَيْضًا عَنْ أَبِي وَائِلٍ قَالَ: «خَطَبَنَا عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ يَوْمًا فَأَوْجَزَ وَأَبْلَغَ، فَقُلْنَا: يَا أَبَا اليَقْظَانِ لَقَدْ أَبْلَغْتَ وَأَوْجَزْتَ، فَلَوْ كُنْتَ تَنَفَّسْتَ، فَقَالَ: إِنِّ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ فَقَالَ: إِنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُ وا الخُطْبَةَ، إِنَّ مِنَ البَيَانِ سِحْرًا».

[1] لوْ أَنَّنَا قَارَنَّا هَذَا الحديثَ بالحديثِ الأُوَّلِ الَّذِي فِي صحيحِ مُسْلِم: «أَنَّهُ كَانَ يقرأُ ﴿وَٱلِّيلِ إِذَا يَغْنَىٰ ﴾ [الليل:١]» (١) لصارَ بينهُمَا فرْقٌ عظيمٌ، فيُحْمَلُ بأنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهُمْ يُطِيلُ أَحْيانًا فِي الظُّهْرِ، ويُقَصِّرُ أَحْيانًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب القراءة في الصبح، رقم (٤٥٩)، من حديث جابر بن سمرة رَضَّاللَّهُ عَنْهُ.

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم، عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْ الْحَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنَهُ قَالَ: «كُنْتُ أُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَواتِ فَكَانَتْ صَلَاتُهُ قَصْدًا» أَيْ: وَسَطًا.

وَفِعْلُهُ الَّذِي سَنَّهُ لِأُمَّتِهِ هُوَ مِنَ التَّخْفِيفِ الَّذِي أَمَرَ بِهِ الأَئِمَّةَ؛ إِذِ التَّخْفِيفُ مِنَ الأُمُورِ الإِضَافِيَّةِ، فَالمَرْجِعُ فِي مِقْدَارِهِ إِلَى السُّنَّةِ [1].

[1] هذه القاعِدَةُ مهمَّةُ، فقد أمرَ النَّبِيُّ بالتخفيفِ، فقالَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ» (١) لكنْ هَذَا التخفيفُ كمَا قالَ شَيْخُ الإسلامِ رَحْمَهُ ٱللَّهُ: هُوَ مِنَ الأُمورِ النِّسبيةِ الإضافِيَّةِ، فقدْ يكونُ التخفيفُ عندَ قومٍ ثقيلًا عندَ آخرِينَ وبالعكسِ، فالميزانُ فِي هَذَا الشَّنَّةُ.

فلوْ قرأَ الإمامُ فِي صلاةِ الفجْرِ يومَ الجُمْعَةِ: ﴿الْمَرْ الْ تَنْزِلُ ﴾ [السجدة:١-٢] السجدة، وفي الثانيةِ: ﴿هَلُ أَنَّ عَلَى ٱلْإِنْسَنِ ﴾ [الإنسان:١] فصاحَ النَّاسُ: ثَقَلْتَ عليْنَا، ثَقَلْتَ عليْنَا، ثَقَلْتَ عليْنَا، قُلْنَا: إِنَّهُ لَمْ يُثَقِّلُ؛ فهذِهِ هيَ السُّنَّةُ؛ لأنَّنا نقولُ: إِذَا أَتَيْنَا علَى رأيكُمْ فبهاذا تُريدونَ أَنْ يَقُرأً؟ قالُوا: يقرأُ بسورةِ: ﴿سَأَلَ ﴾ [المعارج:١] والحاقّةِ، وما أشْبهَهَا.

وجاءَ أُناسٌ آخرونَ قالُوا: هَذَا تطويلٌ، شَقَقْتَ عليْنَا، والرَّسُولُ عَلَيْهِٱلصَّلاَةُوَٱلسَّلاَمُ قالَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفْ» فهاذَا تُريدونَ أنْ نَقْرَأَ؟ قالُوا: نريدُ أنْ تقرأَ ﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُحَنْهَا﴾ [الشمس:١] ﴿وَٱلْيَلِ إِذَا يَغْشَىٰ﴾ [الليل:١].

فجاءَ قومٌ آخَرُونَ فقالُوا: هَذَا تطويلٌ، قُلْنَا: فهاذا تُريدونَ أَنْ نَقْرَأَ؟ قالُوا: اقرأ فِي الأُولَى: ﴿ وَأَلَ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾ [الكوثر:١] وفي الثانية: ﴿ قُلُ هُو اللَّهُ أَحَدُ ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب: إذا صلى لنفسه فليطول ما شاء، رقم (٧٠٣)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب أمر الأئمة بتخفيف الصلاة في تمام، رقم (٤٦٧)، من حديث أبي هريرة رَضَوَالِلَّهُ عَنهُ.

وَذَلِكَ كَمَا خَرَّجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ يُصَلِّي مَعَ النَّبِيِّ عَنْ جَابِرٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ مُعَاذُ يُصَلِّي بِقَوْمِهِ - فَأَخْبِرَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ - وَقَالَ مَرَّةً: العِشَاءَ، فَصَلَّى مُعَاذُ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ثُمَّ جَاءَ يَوُمُ قَوْمَهُ - فَقَرَأَ البَقَرَة فَاعْتَزَلَ رَجُلٌ مِنَ القَوْمِ فَصَلَّى، فَقِيلَ: نَافَقْتَ، فَقَالَ: مَا نَافَقْتُ، فَأَتَى النَّبِيَ عَلَيْهُ فَعَرَأَ البَقَرَة فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذًا يُصلِّى مَعَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوُمُّنَا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَحْنُ أَصْحَابُ فَقَالَ: إِنَّ مُعَاذًا يُصلِّى مَعَكَ، ثُمَّ يَرْجِعُ فَيَوُمُّنَا يَا رَسُولَ اللهِ، إِنَّا نَحْنُ أَصْحَابُ نَوَاضِحَ وَنَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، وَإِنَّهُ جَاءَ يَوُمُّنَا، فَقَرَأَ سُورَةَ البَقَرَةِ، فَقَالَ: «أَفَتَانُ أَنْتَ نَوَاضِحَ وَنَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، وَإِنَّهُ جَاءَ يَوُمُّنَا، فَقَرَأَ سُورَةَ البَقَرَةِ، فَقَالَ: «أَفَتَانُ أَنْتَ نَوَاضِحَ وَنَعْمَلُ بِأَيْدِينَا، وَإِنَّهُ جَاءَ يَوُمُّنَا، فَقَرَأَ سُورَةَ البَقَرَةِ، فَقَالَ: «أَفَتَانُ أَنْتَ يَا مُعَاذًا إِنَّا يَعْشَى ﴾ [الأَيْلِ: إِنَّا يُعْشَى ﴾ [الأَيْلِ: إِنَّا يَعْشَى ﴾ [الأَيل: إِنَا يَغْشَى ﴾ [الأَيل: ١].

[الإخلاص:١] فجاءَ ناسٌ فقالُوا: هَذَا تطويلٌ، فقُلْنَا: ماذا تُريدونَ أَنْ نَقْرَأَ؟ قالُوا: اقْرَأْ
 ما تَيَسَّرَ ولو آيةً.

إذَنْ: مسألةُ التطويلِ والتقصيرِ مسألةٌ نسبيَّةٌ، لا يُمْكِنُ انْضِباطُهَا أبدًا، فنرجِعُ فِي هَذَا إِلَى السُّنَّةِ، رَضِيَ مَنْ رَضِيَ وكَرِهَ مَنْ كَرِهَ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: هلْ تَبْطُلُ الصَّلاةُ بعدمِ اتِّباعِ السُّنَّةِ فِي القِراءَةِ؟

فالجواب: لا، ليستْ باطلةً، لكنِّي أنا مأمورٌ بأنْ أُصَلِّي كما صلَّى رَسُولُ اللهِ عَيْدِ الصَّلَةُ وَالسَّلَامُ، وكما عَرَفْتَ كلامَ شَيْخِ الإسْلامِ -وهو حقُّ- أنَّ الإمامَ يجبُ عليْهِ أنْ يُصَلِّي بالنَّاسِ كما كانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يُصَلِّي. ولوِ اتَّبَعْنَا النَّاسَ لاتَّبَعْنَا الهَوَى.

وأقولُ للناسِ: إِذَا كنتُ خالفتُ السُّنَّةَ فلكمْ عليَّ حقُّ، أمَّا إِذَا اتَّبَعْتُ السُّنَّةَ فأَنَا أُرِيدُ أَنْ أَتَّبِعَ السُّنَّةَ. وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ، عَنْ جَابِرٍ رَضَيَلِتَهُ عَنْ وَقَدْ قَالَ: «أَقْبَلَ رَجُلٌ بِنَاضِحَيْنِ، وَقَدْ جَنَحَ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي» وَذَكَرَهُ نَحْوَهُ، فَقَالَ فِي آخِرِهِ: «فَلَوْ لَا صَلَّيْتَ بَخَنَحَ اللَّيْلُ فَوَافَقَ مُعَاذًا يُصَلِّي وَزَكَرَهُ نَحْوَهُ، فَقَالَ فِي آخِرِهِ: «فَلَوْ لَا صَلَّيْتَ بِ هَنَيْ ﴾ فَوَافَقَ مُعَادًا يُصَلِّي وَرَاءَكَ بِ هُوَالْتَلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾ فَإِنَّهُ يُصَلِّي وَرَاءَكَ الضَّعِيفُ وَالكَبِيرُ وَذُو الحَاجَةِ».

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضَّالِللهُ عَالَىٰ اللهِ عَنْ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ عَلَىٰ اللهِ اللهِ عَنْ صَلَاةِ الصَّبْحِ مِنْ أَجْلِ فُلَانٍ مِمَّا يُطِيلُ بِنَا، فَهَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ غَطَلَ إِنِّي لَا تَأْسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، غَطَبَ فِي مَوْعِظَةٍ قَطَّ أَشَدَّ مِمَّا غَضِبَ يَوْمَئِذٍ. قَالَ: «أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ مِنْكُمْ مُنَفِّرِينَ، فَأَيُّكُمْ أَمَّ النَّاسَ فَلْيُوجِزْ؛ فَإِنَّ وَرَاءَهُ الكَبِيرَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الحَاجَةِ» وَفِي رِوَايَةٍ: «فَلْيُحَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ الطَّعِيفَ وَالكَبِيرَ» وَفِي رِوَايَةٍ: «فَلْيُحَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ المَريضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الحَاجَةِ» وَلِي رِوَايَةٍ: «فَلْيُحَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ المَريضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الحَاجَةِ» اللَّهِ عَلْمُ المَريضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الحَاجَةِ» المَا الصَّعِيفَ وَالكَبِيرَ» وَفِي رِوَايَةٍ: «فَلْيُحَفِّفْ فَإِنَّ فِيهِمُ المَريضَ وَالضَّعِيفَ وَذَا الحَاجَةِ» اللهَ المَا اللهَ المَا المَا اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ اللهُ

[١] أَخَذَ العُلماءُ مِنْ هَذَا أَنَّهُ يجوزُ للمأمومِ أَنْ يَتَأَخَّرَ عنْ صلاةِ الجَماعةِ مِنْ أَجْلِ إطالةِ الإمام، لكنْ مُرادُ الإطالةِ: الَّتِي تَخْرُجُ عنِ السُّنَّةِ.

فإذا كَانَ هَذَا فِي الَّذِي يُطِيلُ؛ فما باللَّكَ فِي الَّذِي يُخَفِّفُ حتَّى لا يَتَمَكَّنَ المأمومُ مِنْ تأديةِ الواجبِ؛! فللمأمومِ أَنْ يتأخَّرَ عنِ الصَّلاةِ إِذَا كَانَ هَذَا الإمامُ لا يأتِي بالواجبِ، فبعضُ الأئِمَّةِ -مثلًا- لا يَتَمَكَّنُ المأمومُ مِنْ قِراءةِ الفاتحةِ، أَوْ لا يتمكَّنُ مِنَ الطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكوعِ أو السُّجودِ، فمثلُ هَذَا لكَ العُذْرُ فِي أَنْ تَتَخَلَّفَ عنْ صلاةِ الجماعةِ، ولكَ العُذْرُ فِي أَنْ تَتَخَلَّفَ عنْ صلاةِ الجماعةِ، ولكَ العُذْرُ فِي أَنْ تَتَخَلَّفَ عنْ صلاةِ الجماعةِ، ولكَ العُذْرُ فِي أَنْ تَتَخَلَّفَ عَنْ صلاةِ الجماعةِ، ولكَ العُذْرُ

فلوْ فرَضْنَا أَنَّ هَذَا الإمامَ لا تتمكَّنُ معهُ مِنْ قراءةِ الفاتحةِ والطُّمَأْنِينَةِ فِي الرُّكوعِ والسُّمُ أَنْ تَنْصَرِفَ فِي هــــــِهِ وَالسُّجــودِ، فلكَ أَنْ تَنْصَرِفَ فِي هــــــِهُ عليكَ أَنْ تَنْصَرِفَ فِي هــــــِهِ الحَالِ؛ لأَنَّهُ فِي هــــــِهِ

= الحالِ إمَّا أَنْ تَدَعَ الْمُتَابَعَةَ الواجِبَةَ، وإمَّا أَنْ تَدَعَ الطُّمَأْنِينَةَ الواجِبَةَ، فلا يُمْكِنُ الجمعُ بينهُهَا، وحينئذٍ أنفردُ لأكُونَ حُرَّا فِي صلاتِي.

وَكذَلك لَو كَان الإمَام يُطِيلُ جِمْ أكثرَ مِنَ السُّنَّةِ يجبُ أَنْ نَفْصِلَهُ؛ إِذَا لَمْ يفعلْ ما تقتضِيهِ السُّنَّةُ مِنَ التخفيفِ؛ لأنَّ هذِهِ وِلاياتٌ، وما أضاعَ النَّاسَ إلَّا المحاباةُ فِي الوِلاياتِ، ففِي الوِلاياتِ لا بُدَّ أَنْ يكونَ الوليُّ قائِمًا بها تقتضِيهِ الشريعةُ، فإذا لَمْ يَفْعَلْ يُفْصَلُ. أَمَّا أَنْ نَدَعَ النَّاسَ هَذَا يُطِيلُ، وهذا يُقَصِّرُ، وهذا يَلْعَبُ بصلاتِهِ فهذا لا يُمْكِنُ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: إِذَا انفردَ المأمومُ لتقصيرِ الإمامِ أَوْ لتطوِيلِهِ، فهلْ يَحْصُلُ عَلَى أَجْرِ الجماعَةِ؟

فالجوابُ: إِذَا كَانَ أَدْرِكَ رَكَعةً حَصَلَ علَى أَجْرِ الجَهاعَةِ، مثلَ لوِ انْفَرَدَ فِي الرَّكْعَةِ الثانيةِ في بعدُ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: إِذَا قُلْنَا: إِنَّ الواجبَ على الإمامِ أَنْ يأتِيَ بتهامِ الواجبِ، فهلْ يشملُ ذلكَ الوقتَ أيضًا، فإنَّ كثيرًا مِنَ الأئمَّةِ الآنَ -لا سيَّما فِي صلاةِ الفجْرِ- نذهبُ إلىَ الصَّلاةِ فنجدُ النَّاسَ قدْ خرَجُوا جميعًا منَ الصَّلاةِ؟

فالجواب: على كُلِّ حالٍ، في صلاةِ الفجْرِ خَطَرٌ؛ لأنَّ المُؤذِّنِينَ يُؤذَّنُونَ قبلَ الفجْرِ، فهمْ على خَطَرٍ، فهذِهِ أيضًا فِيهَا مسألةٌ ثانيةٌ، وهي أنَّهُمْ يَبْدَؤُونَ الصَّلاةَ قبلَ دُخولِ الوقْتِ، وليسَ لهمْ أنْ يحتَجُّوا بالتقويم، فالتقويمُ فِي الفجْرِ غيرُ صحيح، فيُزادُ خمسُ دقائق، ويتَأَخَّرُ المؤذِّنُ خمسَ دقائق، ولا يهتَّمُ المؤذِّنُ بكلامِ النَّاسِ ﴿وَتَخَشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَنَّ لَكُلامِ النَّاسِ ﴿وَتَخَشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَنَّ لَكُلامِ النَّاسِ ﴿ وَتَخَشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَنَّ تَخْشَنَهُ ﴾ [الأحزاب:٣٧].

وَفِي صَحِيحِ البُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: "إِنِّي لَأَقُومُ إِلَى الصَّلَاةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطَوِّلَ فِيهَا، فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَنَّجَوَّزُ؛ كَرَاهِيَةَ أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمِّهِ»[1].

وهناكَ ناسٌ خارجَ البلادِ مِنَ الَّذِينَ لا يُشاهدونَ أَضواءَ الكهرباءِ، يقولونَ: لا نُشاهِدُ الفجْرَ إلَّا بعدَ ثُلُثِ ساعةٍ، وأَذْكُرُ أَنَّهُمْ فِي رمضانَ يأكلونَ ويشربونَ والنَّاسُ قدْ صَلَّوْا صلاةَ الجماعَةِ(١).

[1] هَذَا يُسَمَّى التخفيفَ العارضَ، فلا حَرَجَ علَى الإنْسانِ أَنْ يُحَفِّفَ إِذَا عَرَضَ ما يُوجِبُ ذلكَ، ومنهُ ما سألَ عنهُ كثيرٌ مِنَ النَّاسِ فِي الأيامِ الَّتِي مَضَتْ -التي نسألُ اللهَ أَلَّا يُعِيدَهَا- إِذَا صِفَّرَتِ الإنذاراتُ هلْ يُخَفِّفُ الإمامُ أَوْ يستمِرُّ علَى ما هُوَ معهودٌ؟

فمثلُ هَذَا نقولُ: إِنَّ الأفضلَ أَنْ يُخَفِّفَ؛ لتلَّا ينشغلَ النَّاسُ، فقدْ يكونُ أهلُ بيتٍ لا يستطيعونَ أَنْ يستقِرُّوا إِذَا سَمِعُوا هَذَا، إلَّا إِذَا كَانَ أبوهُمْ أَوْ وليُّهُمْ عندهُمْ، فهذا مِنَ التخفيفِ العارضِ.

وفيهِ حُسْنُ رعايةِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَهُ وَالسَّلامُ لأُمَّتِهِ، وأَنَّهُ حتَّى فِي الصَّلاةِ لا يَغْفُلُ الوِلايةَ الَّتِي تكونُ أَرْفَقَ جهمْ، وقدْ قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ: «اللَّهُمَّ مَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ، اللَّهُمَّ مَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَّ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِمْ فَاشْقُونَ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِمْ فَاشْقُونُ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَشَقَ عَلَيْهِمْ فَاشْقُقْ عَلَيْهِمْ فَاشْقُونُ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَسَقَ عَلَيْهِمْ فَاشْقُونُ عَلَيْهِمْ فَاشْقُونُ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَسَقَ عَلَيْهِمْ فَاشْقُونُ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ، اللَّهُمَّ مَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَسَقَ عَلَيْهِمْ فَاشْقُونُ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَسَقَ عَلَيْهِمْ فَاشْقُونُ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ، اللَّهُمَّ مَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَقَلَ مِنْ أَنْ فَيْ فَوْقُ فَلَاللَهُ مَا لَيْهُ فَالْمُلَاقُونُ وَلَيْهِمْ فَاللّهُمْ مَنْ وَلِي مِنْ أَمْرِ أُمُّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ مِهِمْ فَارْفُقُ فَلَا فَلَقُ فَى أَنْ فَلَيْ مِنْ أَمْرِ أُمْرِي أُمْ وَلَيْهِمْ مَلْ أَلْمُ فَالْقُلْقُونُ وَلَعْ فَلْمُ فَالْمُعْمُ فَالْمُعُلِقِهُمْ فَالْمُ فَيْ فَلَالِهُ فَالْمُعُلِقِهُمْ فَالْمُ فَلْعُلُوهُ اللْعُلِي فَلَاللّهُ فَلَا فَلَعْلَاقًا فَلْمُ اللّهُ فَالْمُ فَلَالِهُ فَالْمُعُلِقِ الْعَلْمُ فَلَا عَلَيْهِمْ فَالْعُلْمُ اللّهُ لِلَالْهُ فَلَا لَعْلَقُلُولُ الللّهُ فَلَا لَعْلَقُولُ اللّهُ لَا اللّهُ لِلْمُ لَلْ أَلَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَاللّهُ لَا لَعْلَاقُ لَلْمُ لَا لَهُ فَلَالِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَاللّهُ لَا لَعْلَالِهُ لَلْمُ لَعْلَالْمُ لَلْمُ لَلللّهُ لَا لَهُ لَلْمِ لَلْ أَمْ لَلْمُ لَلِهُ لَلْمُ لَلْمُ لَلْلِلْمُ لَل

<sup>(</sup>١) تنبيهٌ مُهمٌّ للغايةِ: هذَا خاصٌّ بتِلكَ الفترةِ الزَّمَنيةِ قَبْل أن تقومَ الجِهةُ المُختصَّةُ المسؤولةُ عَن تَقويمِ أَمِّ القُرَى بالنَّظر مرَّة أُخرى في تَحديدِ وَقْت دُخول الفَجْر.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الإمارة، باب فضيلة الإمام العادل، وعقوبة الجائر، والحث على الرفق بالرعية، والنهي عن إدخال المشقة عليهم، رقم (١٨٢٨)، من حديث عائشة رَيَخَالِلَهُ عَنْهَا.

وَأَمَّا مِقْدَارُ بَقِيَّةِ الأَرْكَانِ مَعَ القِيَامِ: فَقَدْ أَخْرَجَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنْ شَرِيكِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَيْلِلُهُ عَنْهُ قَالَ: «مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً مِنَ النَّبِيِّ ﷺ».

وَفِي رِوَايَةٍ عَنْ شَرِيكٍ عَنْهُ: «وَإِنْ كَانَ لَيَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَيُخَفِّفُ؛ مَحَافَةَ أَنْ تَفْتَتِنَ أُمَّهُ».

وَأَخْرَجَا فِيهِمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ العَزِيزِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَنْسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِيَّهُ عَنْ قَالَ: «كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا» وَفِي لَفْظٍ: «يُوجِزُ الصَّلَاةَ وَيُكْمِلُهَا».

وَأَخْرَجَا أَيْضًا عَنْ أَبِي قَتَادَةَ، عَنْ أَنْسٍ رَضَالِتُهُ عَنْ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: "إِنِّي لَاَ ذُخُلُ فِي الصَّلَةِ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطِيلَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَكْبَوَّرُ مِنْ صَلَاتِي بِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَاتِهِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَاتِهِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَاتِهِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ أَعْلَمُ مِنْ شَدَةً وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَاتِهِ " رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ ثَابِتٍ، عَنْ أَنْسٍ رَضَالِتُهُ عَنْهُ أَعْلَمُ مِنْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكَ أَنْ يَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ مَعَ أُمِّهِ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، فَيَقْرَأُ بِالسُّورَةِ الْخَصِيرَةِ الْقَصِيرَةِ ".

وَرَوَى مُسْلِمٌ أَيْضًا عَنْ أَنسٍ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ قَالَ: «مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ أَحَدٍ أَوْجَزَ صَلَاةً وَلَا أَتَمَّ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَكَانَتْ صَلَاتُهُ مُتَقَارِبَةً، وَصَلَاةُ أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً، فَلَا تُكْ مُتَقَارِبَةً، وَصَلَاةُ أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً، فَلَا تَكُو مُتَقَارِبَةً، وَصَلَاةً أَبِي بَكْرٍ مُتَقَارِبَةً، فَلَا يَكُو مُتَقَارِبَةً،

فالإنْسانُ ينْبَغِي لهُ أَنْ يُلاحِظَ مثلَ هذِهِ المسائلِ العارضةِ، أمَّا الشيءُ الدائمُ فإنَّهُ يَتَّبعُ السُّنَّةِ، بلْ قدْ نقولُ: إنَّ التخفيفَ للعارِضِ مِنَ السُّنَّةِ.

وَعَنْ قَتَادَةَ، عَنْ أَنَسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ «أَنَّ رَسُــولَ اللهِ ﷺ كَانَ مِنْ أَخَفِّ النَّاسِ صَلَاةً فِي تَمَام».

فَقُوْلُ أَنْسٍ رَضَالِلَهُ عَنهُ: «مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ إِمَامٍ قَطُّ أَخَفَّ وَلَا أَتَمَّ صَلَاةً، مِنْ رَسُولِ اللهِ» يُرِيدُ أَنَّهُ عَلَيْهِ كَانَ أَخَفَّ الأَئِمَّةِ صَلَاةً، وَأَتَمَّ الأَئِمَّةِ صَلَاةً، وَأَتَمَّ الأَئِمَّةِ صَلَاةً، وَهَدَا لإعْتِدَالِ صَلَاتِهِ وَتَنَاسُبِهَا كَمَا فِي اللَّفْظِ الآخرِ: «وَكَانَتْ صَلَاتُهُ مُعْتَدِلَةً» وَفِي اللَّهْظِ الآخرِ: «وَكَانَتْ صَلَاتُهُ مُعْتَدِلَةً» وَفِي اللَّهْظِ الآخرِ: «وَكَانَتْ صَلَاتُهُ مُعْتَدِلَةً مُعْتَدِلَةً وَتُعْودِهَا، وَتَكُونُ أَتَمَّ صَلَاةٍ لِلْإَطَالَةِ رُكُوعِهَا وَسُجُودِهَا.

وَلَوْ أَرَادَ أَنْ يَكُونَ نَفْسُ الفِعْلِ الوَاحِدِ كَالقِيَامِ هُوَ أَخَفُّ وَهُوَ أَتَمُّ لَنَاقَضَ ذَلِكَ؛ وَلِهَذَا بَيَّنَ التَّخْفِيفَ الَّذِي كَانَ يَفْعَلُهُ إِذَا بَكَى الصَّبِيُّ وَهُوَ قِرَاءَةُ سُورَةٍ قَصِيرَةٍ، وَبَيَّنَ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ مَدَّ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ، وَإِنَّهَا مَدَّ فِي القِرَاءَةِ، فَإِنَّ عُمَرَ رَخَى الفَرَاءَةِ، فَإِنَّ عُمَرَ رَخَى الفَحْدِ بِسُورَةِ يُونُسَ، وَسُورَةٍ هُودٍ، وَسُورَةِ يُوسُفَ.

وَالَّذِي يُبَيِّنُ ذَلِكَ: مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِكُ عَنْهُ قَالَ: «مَا صَلَّيْتُ خَلْفَ رَجُلٍ أَوْجَزَ صَلَاةً مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي تَمَامٍ، وَكَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا قَالَ: سَمِعَ اللهُ لَئِنْ حَمِدَهُ، قَامَ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ، ثُمَّ يُكَبِّرُ وَيُسْجُدُ، وَكَانَ يَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى نَقُولَ: قَدْ أَوْهَمَ».

كَمَا أَخْرَجَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنسٍ قَالَ: "إِنِّي لَا آلُو أَنْ أُصَلِّي بِنَا» قَالَ ثَابِتُ: "فَكَانَ أَنسُ لَا آلُو أَنْ أَصَلِّي بِنَا» قَالَ ثَابِتُ: "فَكَانَ أَنسُ يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَصْنَعُ شَيْئًا لَا أَرَاكُمْ تَصْنَعُونَهُ، كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ انْتَصَبَ قَائِمًا حَتَّى يَقُولَ القَائِلُ: قَدْ نَسِيَ».

وَلِلْبُخَارِيِّ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةً، عَنْ ثَابِتٍ قَالَ: قَالَ أَنَسُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ يَنْعَتُ لَنَا صَلَاةً رَسُولِ اللهِ ﷺ: «وَكَانَ يُصَلِّي، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ».

فَهَذِهِ أَحَادِيثُ أَنسِ الصَّحِيحَةُ تُصَرِّحُ أَنَّ صَلَاةَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ الَّتِي كَانَ يُوجِزُهَا وَيُكْمِلُهَا، وَالَّتِي كَانَتُ أَخَفَّ الصَّلَاةِ وَأَعَهَا، أَنَّهُ عَلِيهٌ كَانَ يَقُومُ فِيهَا مِنَ الرُّكُوعِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: إِنَّهُ قَدْ نَسِيَ، وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَيَقْعُدُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ حَتَّى يَقُولَ الْقَائِلُ: قَدْ نَسِيَ، وَإِنَّا لَمْنُومِ بِاتِّهَاقِ المُسْلِمِينَ وَالسُّنَّةِ المُتَواتِرَةِ أَنَّ وَإِذَا كَانَ فِي هَذَا يَفْعَلُ ذَلِكَ، فَمِنَ المَعْلُومِ بِاتِّهَاقِ المُسْلِمِينَ وَالسُّنَّةِ المُتَواتِرَةِ أَنَّ وَإِذَا كَانَ فِي هَذَا يَفْعَلُ ذَلِكَ، فَمِنَ المَعْلُومِ بِاتِّهَاقِ المُسْلِمِينَ وَالسُّنَةِ المُتَواتِرَةِ أَنَّ اللَّكُوعِ وَالسُّبُودَ لَا يَنْقُصَانِ عَنْ هَذَيْنِ الإعْتِدَالَيْنِ بِقَدْرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، بَلْ يَنْقُصَانِ عَنْ هَذَيْنِ الإعْتِدَالَيْنِ بِقَدْرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، بَلْ يَنْقُصَانِ عَنْ الْإعْتِدَالَيْنِ بِقَدْرِ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، بَلْ يَنْقُصَانِ عَنْ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، بَلْ يَنْقُصَانِ عَنْ الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ، بَلْ يَنْقُصَانِ عَنْ الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ، بَلْ يَنْقُصَانِ عَنْ الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ، بَلْ يَنْقُصَانِ عَنِ الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ، بَلْ يَنْقُصَانِ عَنْ الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ، بَلْ يَنْقُصَانِ عَنْ الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ، بَلْ يَنْقُصَانِ عَنْ الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ شُعْبَةَ، عَنِ الحَكَمِ قَالَ: "غَلَبَ عَلَى الكُوفَةِ رَجُلٌ -قَدْ سَهَّاهُ، زَمَنَ ابْنِ الأَشْعَثِ، وَسَهَّاهُ غُنْدُرُ فِي رِوايَةٍ: مَطَرَ بْنَ نَاجِيةً - فَأَمَرَ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَكَانَ يُصَلِّي، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ أَبَا عُبَيْدَةَ بْنَ عَبْدِ اللهِ أَنْ يُصَلِّي بِالنَّاسِ، فَكَانَ يُصَلِّي، فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَامَ قَدْرَ مَا أَقُولُ: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَدَمْدُ مِلْ السَّمَاوَاتِ وَمِلْ الأَرْضِ وَمِلْءَ المَّرْضِ وَمِلْءَ اللَّرْضِ وَمِلْءَ اللهَ عَلَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِهَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الجَدُّ عَالَمَ الحَكَمُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الجَدُّ عَالَ الحَكَمُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَنَ الْجَدِّ مِنْكَ الجَدِّ عَلَى الحَكَمُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ مَنَ الرَّرَاءَ بْنَ عَازِبٍ يَقُولُ: "كَانَتْ صَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ -قِيَامُهُ وَرُكُوعُ، وَلَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ - قَرِيبًا مِنَ وَرُكُوعُهُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَسُجُودُهُ، وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ - قَرِيبًا مِنَ وَرُكُوعُهُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، وَسُجُودُهُ، وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ - قَرِيبًا مِنَ وَرُكُوعُهُ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ، وَسُجُودُهُ، وَمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ - قَرِيبًا مِنَ

السَّوَاءِ » قَالَ شُعْبَةُ: فَذَكَرْتُهُ لِعَمْرِو بْنِ مُرَّةَ، فَقَالَ: «قَدْ رَأَيْتُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي لَيْكَ فَلَمْ تَكُنْ صَلَاتُهُ هَكَذَا».

وَلَفْظُ مَطَرٍ، عَنْ شُعْبَةَ: «كَانَ رُكُوعُ النّبِيِّ عَلَيْ وَسُجُودُهُ وَبَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ وَلِفَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مَا خَلَا القِيَامَ وَالقُعُودَ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ وَهُو فِي وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ مَا خَلَا القِيَامَ وَالقُعُودَ، قَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ وَهُو فِي الصَّحِيحِ وَالسُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ بْنِ الصَّحِيحِ وَالسُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ هِلَالِ بْنِ أَبِي حُمَيْدٍ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى، عَنِ البَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ قَالَ: «رَمَقْتُ الصَّلَاةَ مَعَ مُحَمَّدٍ عَلَيْ فَوَجَدْتُ قِيَامَهُ فَرُكُوعَهُ فَاعْتِدَالَهُ بَعْدَ رُكُوعِهِ فَسَجْدَتَهُ فَا بَيْنَ السَّعْدِيقِ فَسَجْدَتَهُ مَا بَيْنَ التَّسْلِيمِ وَالإنْصِرَافِ وَرِيبًا مِنَ السَّوَاءِ».

وَيَشْهَدُ هِمَذَا مَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضَائِلَهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ كَانَ يَقُولُ حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ: «سَمِعَ اللهُ لَمِنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَالمَاجْدِ، أَحَقُّ مَا قَالَ العَبْدُ وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، لَا مَانِعَ لِهَا أَعْطَيْتَ وَلَا مَعْطِيَ لِهَا مَنعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ».

وَقَوْلُهُ: «أَحَقُّ مَا قَالَ العَبْدُ» هَكَذَا هُوَ فِي الْحَدِيثِ، وَهُوَ خَبَرُ مُبْتَدَأٍ مَحْذُو فِ [1].

[١] تقديرُ الْمُبْتَدأِ: هُوَ أحقُّ ما قالَ العَبْدُ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: إِذَا قُلْنَا بوُجوبِ مُتابعةِ الإمامِ لفِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ، فهلْ يَجِبُ علَى الأَئِمَّةِ أَنْ يَحْفَظُوا السُّورَ الَّتِي كانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يأتِي بها؟

فالجوابُ: لا يَجِبُ؛ لأنَّ الإتيانَ بها هنا سُنَّةٌ، إنَّما يجبُ أنَّهُ يَقِفُ بهذا المِقْدارِ، يعْنِي:

وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ بَعْضُ الْمُصَنِّفِينَ مِنَ الفُقَهَاءِ وَالصُّوفِيَّةِ مِنْ قَوْلِهِ: «حَقُّ مَا قَالَ العَبْدُ» فَهُو تَحْرِيفٌ بِلَا نِزَاعٍ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ بِالحَدِيثِ وَالسُّنَّةِ، لَيْسَ لَهُ أَصْلٌ فِي الْعَبْدُ، وَمَعْنَاهُ أَيْضًا فَاسِدٌ، فَإِنَّ الْعَبْدَ يَقُولُ الْحَقَّ وَالبَاطِلَ، وَأَمَّا الرَّبُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهُو يَقُولُ الْحَقَّ وَلَبَاطِلَ، وَأَمَّا الرَّبُّ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فَهُو يَقُولُ الْحَقَّ وَيَعْلِلَ الْعَبْدِي السَّبِيلَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿فَالْحَقَّ وَالْجَقَ أَقُولُ ﴾ [ص: ١٤].

لا يتأخّر، ولا شكّ أيضًا أنَّهُ إِذَا أتى بها بعينِهَا فهُوَ أفضل، خُصوصًا ما قُصِدَ بِعَيْنِهِ مثل:
 ﴿الْمَرْ اللّ تَنزِيلُ ﴾ السجدة، ومثلُ سُورةِ الجُمُعَةِ والمنافقينَ فِي صَلاةِ الجُمُعَةِ (١).

فإنْ قالَ قائِلٌ: هلْ يُدِيمُ علَى قِراءةِ: ﴿الْمَ ﴿ ثَا تَنَوْلُ ﴾ السجدةِ فِي فَجْرِ الجُمُعَةِ؟ فالجوابُ: نَعَمْ، فِي فَجْرِ الجُمُعَةِ يُدِيمُ علَى ذلك، لكنْ فِي بعضِ الأحْيانِ يَدَعُ لَكَنْ فِي بعضِ الأحْيانِ يَدَعُ لَكَ.

[1] إِذَنْ: قولُهُمْ: «حَقٌّ مَا قَالَ العَبْدُ» مُحَرَّفٌ فِي اللفظِ، ومُحَرَّفٌ فِي المعْنَى.

وقولُهُ: «أَحَقُّ مَا قَالَ العَبْدُ» (٢) هَذَا لا يَمْنَعُ أَنَّ غيرَهُ أحقُّ منهُ، فالقُرْآنُ لا شكَّ أَنَّهُ أحقُّ مِنْ هَذَا الذِّكْرِ، لكنْ قدْ يأتِي اسمُ التفضيلِ، ولا يُرادُ بِهِ التفضيلُ المُطْلَقُ، مثلُ قولِهِ: «وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي» (٢) وفِي ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِثَنِ ٱفْتَرَك عَلَى ٱللهِ ٱلْكَذِبَ ﴾ [الصف:٧] ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاحِدَ ٱللهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ ، ﴿ [البقرة:١١٤].

<sup>(</sup>١) لما أخرجه مسلم: كتاب الجمعة، باب ما يقرأ في صلاة الجمعة، رقم (٨٧٧)، من حديث أبي هريرة رَضِّاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع، رقم (٤٧٧)، من حديث أبي سعيد الخدري رَضِّالِللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب اللباس، باب نقض الصور، رقم (٥٩٥٣)، ومسلم: كتاب اللباس والزينة، باب لا تدخل الملائكة بيتا فيه كلب ولا صورة، رقم (٢١١١)، من حديث أبي هريرة رَيَخَالِّلُهُعَنْهُ.

وَأَيْضًا فَلَيْسَتِ الصَّلَاةُ مَبْنِيَّةً إِلَّا عَلَى الثَّنَاءِ عَلَى اللهِ عَزَّوَجَلَّ.

وَرَوَى مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِتُهُ عَلَىٰ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهُ كَانَ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ قَالَ: «اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَاللَّجْدِ، أَحَتُّ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ، أَهْلَ الثَّنَاءِ وَاللَّجْدِ، أَحَتُّ مَا قَالَ العَبْدُ، وَكُلُّنَا لَكَ عَبْدٌ، لَا مَانِعَ لِهَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِهَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الجَدِّ مِنْكَ الجَدُّ مِنْكَ الجَدُّ مِنْكَ الجَدُّ ».

وَرَوَى مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ، عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرَّكُوعِ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لَمِنْ حَمِدَهُ، اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ، مِلْءَ السَّمَاوَاتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ».

وَفِي رِوَايَةٍ أُخْرَى لِمُسْلِمٍ زَادَ بَعْدَ هَذَا أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «اللَّهُمَّ طَهِّرْنِي مِنَ الذُّنُوبِ وَالخَطَايَا كَمَا يُنَقَّى الثَّوْبُ الأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ».

فَإِنْ قِيلَ: فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ صَلَاةً رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّتِي اتَّفَقَ الصَّحَابَةُ وَعَلَى نَقْلِهَا عَنْهُ، وَقَدْ نَقَلَهَا أَهْ لُ الصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ وَالمَسَانِيدِ مِنْ هَذِهِ الوَّجُوهِ وَغَيْرِهَا، وَالصَّلَاةُ عَمُودُ الدِّينِ، فَكَيْفَ خَفِي ذَلِكَ عَلَى طَائِفَةٍ مِنْ فُقَهَاءِ الوَّجُوةِ وَغَيْرِهِ حَتَّى لَمْ يَجْعَلُوا الإعْتِدَالَ مِنَ الرُّكُوعِ وَالقُعُودَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الأَفْعَالِ الْمُقَارِنَةِ لِلرُّكُوعِ وَالشَّعُودَ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ مِنَ الأَفْعَالِ المُقَارِنَةِ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلَا اسْتَحَبُّوا فِي ذَلِكَ ذِكْرًا أَكْثَرَ مِنَ التَّحْمِيدِ اللَّفْعَالِ المُقارِنَةِ لِلرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَلَا اسْتَحَبُّوا فِي ذَلِكَ ذِكْرًا أَكْثَرَ مِنَ التَّحْمِيدِ بِقَوْلِ: «رَبَّنَا لَكَ الحَمْدُ» حَتَّى إِنَّ بَعْضَ المُتَفَقِّهَةِ قَالَ: إِذَا طَالَ ذَلِكَ طُولًا كَثِيرًا

قِيلَ: سَبَبُ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ أَنَّ الَّذِي مَضَتْ بِهِ السُّنَّةُ أَنَّ الصَّلاةَ يُصَلِّيهَا بِالْمُسْلِمِينَ الأُمْرَاءُ وَوُلَاةُ الحَرْبِ، فَوَالِي الجِهادِ هُو كَانَ أَمِيرَ الصَّلاةِ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ وَخُلَفَائِهِ الرَّاشِدِينَ، وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ إِلَى أَثْنَاءِ دَوْلَةِ بَنِي العَبَّاسِ، وَالحَلِيفَةُ هُو النَّدِي يُصَلِّي بِالنَّاسِ الصَّلَوَاتِ الحَمْسَ وَالجُمُعَةَ، لَا يَعْرِفُ المُسْلِمُونَ غَيْرَ ذَلِكَ، النَّذِي يُصَلِّي بِالنَّاسِ الصَّلَوَاتِ الحَمْسَ وَالجُمُعَةَ، لَا يَعْرِفُ المُسْلِمُونَ غَيْرَ ذَلِكَ، وَقَدْ أَخْبَرَ النَّبِيُ وَيَقِيدٍ بِهَا سَيكُونُ بَعْدَهُ مِنْ تَغَيُّرِ الأُمْرَاءِ، حَتَّى قَالَ: «سَيكُونُ مِنْ مَنْ وَقْتِهَا فَصَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ بَعْدِي أَمْرَاءُ يُؤَخِّرُونَ الصَّلاةَ عَنْ وَقْتِهَا فَصَلُّوا الصَّلاةَ لِوَقْتِهَا، وَاجْعَلُوا صَلاَتَكُمْ مَعْدُى فَافِلَةً» فَكَانَ مِنْ هَوُلاءِ مَنْ يُؤخِّرُهَا عَنْ وَقْتِهَا حَتَّى يَضِيعَ الوَقْتُ المَشْرُوعُ فِيهَا، كَمَا أَنَّ بَعْضَهُمْ كَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ، أَيْ لَا يَجْهَرُ بِالتَّكْبِيرِ فِي انْتِقَالَاتِ الرُّكُوعِ فِي ذَلِكَ فَيهًا، كَمَا أَنَّ بَعْضَهُمْ كَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ، أَيْ لَا يَجْهَرُ بِالتَّكْبِيرِ فِي انْتِقَالَاتِ الرُّكُوعِ فَيهِ النَّاسِ فَيَرْبُو فِي ذَلِكَ وَعَيْرُهِ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُتِمَّ الْاعْتِدَالَيْنِ، وَكَانَ هَذَا يَشِيعُ فِي النَّاسِ فَيَرْبُو فِي ذَلِكَ الصَّقِيرُ وَيَهُ وَيُولُ السَّنَةَ إِلَّ ذَلِكَ.

فَإِذَا جَاءَ أُمَرَاءُ أَحْيَوُا السُّنَّةَ عُرِفَ ذَلِكَ، كَمَا رَوَاهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ شَيْخٍ بِمَكَّةَ فَكَبَّرَ اثْنَيْنِ وَعِشْرِينَ تَكْبِيرَةً، فَقَالَ: ثَكِلَتْكَ أُمَّكَ، شُنَّةُ أَبِي القَاسِم ﷺ».

وَفِي رِوَايَةِ أَبِي بِشْرٍ، عَنْ عِكْرِمَةَ قَالَ: «رَأَيْتُ رَجُلًا عِنْدَ الْمَقَامِ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، وَإِذَا قَامَ وَإِذَا وَضَعَ، فَأَخْبَرْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالَ: أَوَلَيْسَ تِلْكَ صَلَاةَ رَسُولِ اللهِ ﷺ لَا أُمَّ لَكَ؟».

وَهَذَا يَعْنِي بِهِ: أَنَّ ذَلِكَ الإِمَامَ كَانَ يَجْهَرُ بِالتَّكْبِيرِ، فَكَانَ الأَئِمَّةُ الَّذِينَ يُصَلِّي خَلْفَهُمْ عِكْرَمَةُ لَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، وَابْنُ عَبَّاسٍ لَمْ يَكُنْ إِمَامًا حَتَّى يَعْرِفَ ذَلِكَ مِنْهُ،

فَأَنْكُرَ ذَلِكَ عِكْرَمَةُ حَتَّى أَخْبَرَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ، وَأَمَّا نَفْسُ التَّكْبِيرِ فَلَمْ يَكُنْ يَشْتَبِهُ أَمْرُهُ عَلَى أَحَدٍ، وَهَذَا كَمَا أَنَّ عَامَّةَ الأَئِمَّةِ المُتَأْخِرِينَ لَا يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ، بَلْ يَفْعَلُ ذَلِكَ المُؤَذِّنُ وَنَحْوُهُ، فَيَظُنُّ أَكْثَرُ النَّاسِ أَنَّ هَذِهِ هِي السُّنَّةُ، وَلَا خِلَافَ بَيْنِ أَهْلِ ذَلِكَ المُؤذِّنُ وَنَحْوُهُ، فَيَظُنُّ أَكْثَرُ النَّاسِ أَنَّ هَذِهِ هِي السُّنَةُ، وَلَا خِلافَ بَيْنِ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّ هَذِهِ لَيْسَتْ هِي السُّنَةَ، بَلْ هُمْ مُتَّفِقُونَ عَلَى مَا ثَبَتَ عِنْدَهُمْ بِالتَّواتُو عَنِ النَّبِي عِيلَةٍ أَنَّ المُؤدِّنَ وَغَيْرَهُ مِنَ المَّمُومِينَ لَا يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ وَائِمًا، كَمَا أَنَّ بِلَالًا النَّبِي عَلَيْهِ أَنَّ المُؤدِّنَ وَغَيْرَهُ مِنَ المَّمُومِينَ لَا يَجْهَرُونَ بِالتَّكْبِيرِ وَائِمًا، كَمَا أَنَّ بِلَالًا لَمْ يَكُنْ يَجْهَرُ بِذَلِكَ خَلْفَ النَّبِي عَلَيْهِ، لَكِنْ إِذَا احْتِيجَ إِلَى ذَلِكَ لِضَعْفِ صَوْتِ لَمْ يَكُنْ يَجْهَرُ بِذَلِكَ خَلْفَ النَّبِي عَلَيْهُ فِي مَرَضِهِ بَأَنَ أَبَا بَكُو الصِّدِيقَ وَعَلِيْهُ عَنْهُ كَانَ لَمْ مُعْذِ الْكَانِ فَهَذَا قَدِ احْتَجُوا لِجُوازِهِ بِأَنَّ أَبَا بَكُو الصِّدِيقَ وَعَلِيْهُ عَنْهُ كَانَ الْإَمَامِ أَوْ بُعْدِ الْمُكَانِ فَهَذَا قَدِ احْتَجُوا لِحَوازِهِ بِأَنَّ أَبًا بَكُو الصِّدِيقَ وَعَلِيْهُ عَنْهُ كَانَ لِشَعْعُ النَّاسَ التَّكْبِيرَ خَلْفَ النَّيِي عَلَيْهُ فِي مَرَضِهِ، حَتَّى تَنَازَعَ الفُقَهَاءُ فِي جَهْرِ المَّمُومِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ هَلْ يُبْطِلُ صَلَاتَهُ أَمْ لَا النَّهِ فِي مَرْضِهِ، حَتَّى تَنَازَعَ الفُقَهَاءُ فِي جَهْرِ المَّلُومِ المَّامُومِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ هَلْ يُبْطِلُ صَلَاتَهُ أَمْ لَا ؟ الْأَ

[1] هَذَا الإيرادُ الَّذِي أَوْرَدَهُ الْمُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ وهُو خفاءُ الطُّمَأْنِينَةِ بعدَ الرُّكوعِ وبينَ السجدتَيْنِ سَبَبُهُ أَنَّ الأُمراءَ كَانُوا هُمُ الَّذِينَ يُصَلُّونَ بالنَّاسِ فيها سَبَقَ، والأمراءُ حَما نَعْلَمُ للسَّريعةِ، فكانُوا يتهاوَنُونَ فِي هذِهِ حَما نَعْلَمُ للسَّريعةِ، فكانُوا يتهاوَنُونَ فِي هذِهِ الشُّنةُ، كها ظنُّوا الأُمورِ، فشبَّ الصغيرُ وشابَ الكبيرُ على هذا، وظنُّوا أنَّ هذِهِ هي السُّنةُ، كها ظنُّوا أينَّ الجُهْرَ بالتكبيرِ خِلافُ السُّنَّةِ، وأنَّ السُّنَّةَ الإسرارُ، وأنَّ الَّذِي يُبَلِّغُ هُوَ المُؤذِّنُ، وهذا أيضًا خلافُ السُّنَةِ.

فالسُّنَّةُ أَنْ يَجْهَرَ الإمامُ بالتكبيرِ، وأَنْ لا يُبَلِّغَ أحدٌ عنهُ، إلَّا إِذَا كَانَ هُناكَ حاجةٌ؛ إمَّا كِبَرُ المسجِدِ واحتياجُ النَّاسِ إلى مَنْ يُسْمِعُهُمُ التكبيرَ، أَوْ ضَعْفُ الإمامِ وعدمُ ارتفاعِ صَوْتِهِ، فهذا هُوَ السَّبَبُ فِي أَنَّ هذِهِ السُّنَّةَ خَفِيَتْ، وإلَّا فهي كها أشارَ إليهِ المُؤلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ لها أَدِلَّةٌ كثيرةٌ تَدُلُّ على وُجوبِ الطُّمَأْنِينَةِ بعدَ الرُّكوعِ وبينَ السجدتَيْنِ.

وَمِثْلُ ذَلِكَ مَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالشَّنَنِ، عَنْ مُطَرِّفِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ الشَّهْ بِن الشَّخِيرِ، قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلَفَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَكَانَ إِذَا سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهُضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ سَجَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ كَبَّرَ، وَإِذَا نَهُضَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَّرَ، فَلَمَّا قَضَى الصَّلَاةَ الصَّلَاةَ عُمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بِيلِي فَقَالَ: قَدْ ذَكَرنِي هَذَا بِصَلَاةِ مُحُمَّدٍ عَيْنِهِ، أَوْ قَالَ: لَمَّا جَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ سَمِعَهُ عِمْرَانُ وَمُطَرِّفٌ كَمَا لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلَاةً مُحَمَّدٍ عَيْنِهِ اللهَ عَلَى إِللَّهُ عَلَيْهِ اللهِ اللَّهُ عَلَيْدِ سَمِعَهُ عِمْرَانُ وَمُطَرِّفٌ كَمَا لَقَدْ صَلَّى بِنَا صَلَاةً مُحَمَّدٍ عَيْنِهُ اللَّا جَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ سَمِعَهُ عِمْرَانُ وَمُطَرِّفٌ كَمَا سَمِعَهُ عَمْرَانُ وَمُطَرِّفٌ كَمَا لَيَ اللَّهُ عَيْرُهُمُا.

وَمِثْلُ هَذَا مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ وَالسُّنَنِ أَيْضًا عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِتَهُ عَنَهُ: «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ المَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا، يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَسْجُدُ، ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَتُومُ مِنَ الجُلُوسِ مِنَ الثَّنْتَيْنِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ مِنَ الجُلُوسِ مِنَ الثَّنْتَيْنِ، يَفْعَلُ ذَلِكَ ثُمَّ يُكَبِّرُ حِينَ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ إِنِّي فِي كُلِّ رَكْعَةٍ حَتَّى يَفْرُغَ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ يَقُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ إِنِّي لَا قُولُ حِينَ يَنْصَرِفُ: وَالَّذِي نَفْسِي بِيلِهِ إِنِّي لَا أَقْرَبُكُمْ شَبَهًا بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، إِنْ كَانَتْ هَذِهِ لَصَلَاتَهُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا».

وَهَذَا كَانَ يَفْعَلُهُ أَبُو هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ لَمَّا كَانَ أَمِيرًا عَلَى الْمَدِينَةِ، فَإِنَّ مُعَاوِيَةَ كَانَ يُعَاقِبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ فِي إِمَارَةِ الْمَدِينَةِ، فَيُولِّي هَذَا تَارَةً وَيُولِّي كَانَ يُعَاقِبُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَرْوَانَ بْنِ الحَكَمِ فِي إِمَارَةِ الْمَدِينَةِ، فَيُولِّي هَذَا تَارَةً وَيُولِيِّ هَذَا تَارَةً بَصَلَاةِ هَذَا تَارَةً، وَكَانَ مَرْوَانَ يَسْتَخْلِفُ وَكَانَ آبُو هُرَيْرَةَ يُصَلِّي بِهِمْ بِهَا هُوَ أَشْبَهُ بِصَلَاةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ صَلَاةٍ مَرْوَانَ وَغَيْرِهِ مِنْ أُمَرَاءِ المَدِينَةِ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: هلْ تَبْطُلُ صلاةُ المأمومِ إِذَا كَبَّرَ بصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ مِنْ غيْرِ حاجَةٍ؟ فالجوابُ: فِيهَا خِلافٌ، كما يقولُ شيْخُ الإسْلامِ: والصَّحِيحُ أنَّها لا تَبْطُلُ، لكنِ العُلماءُ اختلَفُوا فِيهَا. وَقُوْلُهُ: ﴿ فِي الْمَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا ﴾ يَعْنِي: مَا كَانَ مِنَ النَّوَافِلِ مِثْلَ قِيَامِ رَمَضَانَ ، كَمَا أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّهْمَنِ بْنِ الحَارِثِ ، وَأَبِي سَلَمَةَ: ﴿ أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَالِكُ عَنْهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ المَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي وَأَبِي سَلَمَةَ: ﴿ أَنَّ أَبًا هُرَيْرَةَ وَضَالِكُ عَنْهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي كُلِّ صَلَاةٍ مِنَ المَكْتُوبَةِ وَغَيْرِهَا فِي رَمَضَانَ وَغَيْرِهِ ، فَيُكَبِّرُ حِينَ يَقُومُ ، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِنْ حَمِدَهُ ، وَمَكَبِّرُ حِينَ يَعُومُ ، وَيُكَبِّرُ حِينَ يَرْكَعُ ، ثُمَّ يَقُولُ: سَمِعَ اللهُ لِنْ حَمِدَهُ ، ثُمَّ يَقُولُ: مَنْ اللهُ لِنْ حَمِدَهُ ، وَذَكَرَ نَحْوَهُ .

وَكَانَ النَّاسُ قَدِ اعْتَادُوا مَا يَفْعَلُهُ غَيْرُهُ، فَلَمْ يَعْرِفُوا ذَلِكَ حَتَّى سَأَلُوهُ، كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ: «أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَيُلِلَهُ عَنْهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا رَفَعَ وَوَضَعَ، فَقُلْتُ: يَا أَبَا هُرَيْرَةَ مَا هَذَا التَّكْبِيرُ؟ قَالَ: إِنَّهَا لَصَلَاةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْكِيْ اللهِ عَلَيْكِيْ اللهِ عَلَيْكِيْ اللهِ عَلَيْكِيْ اللهِ عَلَيْكِيْ الله عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ الله عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ لِمُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْ الْمُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُهُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ اللهُ عَلَى السُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ اللهِ عَلَيْكُولُولُ عَلَيْكُولُولُ السَالِمُ عَلَيْكُولُ السَالِمُ عَلَيْكُولُولُ اللّهُ عَلَيْكُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ الللهُ عَلَيْكُولُولُ الللهُ عَلَيْلُولُولُ اللهُ عَلَيْكُولُولُ الللّهُ عَلْمُ الللّهُ عَلَيْكُولُ

وَهَذَا كُلُّهُ مَعْنَاهُ جَهْرُ الإِمَامِ بِالتَّكْبِيرِ؛ وَلِهَذَا كَانُوا يُسَمُّونَهُ إِثْمَامَ التَّكْبِيرِ؛ لِهَا فَيهِ مِنْ إِثْمَامِ الصَّوْتِ، وَفِعْلِهِ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ.

يُبِيِّنُ ذَلِكَ: أَنَّ البُخَارِيَّ ذَكَرَ فِي بَابِ التَّكْبِيرِ عِنْدَ النُّهُوضِ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ: وَكَانَ ابْنُ الزُّبَيْرِ يُكَبِّرُ فِي نَهْ صَتِهِ، ثُمَّ رَوَى البُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَلَيْحِ بْنِ سُلَيُهَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: «صَلَّى لَنَا أَبُو سَعِيدٍ فَجَهَرَ بِالتَّكْبِيرِ حِينَ رَفَعَ رَأْسَهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الحَارِثِ قَالَ: هَكَذَا مِنَ السُّجُودِ، وَحِينَ سَجَدَ، وَحِينَ رَفَعَ، وَحِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: هَكَذَا مِنَ السُّجُودِ، وَحِينَ سَجَدَ، وَحِينَ رَفَعَ، وَحِينَ قَامَ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ، وَقَالَ: هَكَذَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ البُخَارِيُّ بِحَدِيثِ مُطَرِّفٍ، قَالَ: «صَلَّيْتُ أَنَا وَعِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ بَيْدِي وَعَلِيْكَ عَنْهُ مِنَ الرَّكْعَتَيْنِ كَبَرَ، وَإِذَا مَحَدَ كَبَّرَ، وَإِذَا مَحَنْ بِيدِي،

فَقَالَ: لَقَدْ صَلَّى بِنَا هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ ﷺ، أَوْ قَالَ: لَقَدْ ذَكَّرَنِي هَذَا صَلَاةَ مُحَمَّدٍ صَلَّاةً مُحَمَّدٍ صَلَّاةً مُحَمَّدٍ صَلَّاتًهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ».

فَهَذَا يَبِينُ أَنَّ الكَلَامَ إِنَّمَا هُوَ فِي الجَهْرِ بِالتَّكْبِيرِ، وَأَمَّا أَصْلُ التَّكْبِيرِ فَلَمْ يَكُنْ عِمَّا يَخْفَى عَلَى أَحْدٍ، وَلَيْسَ هَذَا أَيْضًا عِمَّا يُجْهَلُ هَلْ يَفْعَلُهُ الإِمَامُ أَمْ لَا يَفْعَلُهُ، فَلَا يَصِحُّ نَفْي القِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ المُخَافَتَةِ، وَنَفْيُ التَّسْبِيحِ فِي لَهُمْ نَفْيُهُ عَنِ الأَئِمَّةِ كَمَا لَا يَصِحُّ نَفْيُ القِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ المُخَافَتَةِ، وَنَفْيُ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَنَفْيُ القِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الآخِرَتَيْنِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ وَلِهَ ذَا الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَنَفْيُ القِرَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الآخِرَتَيْنِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ وَلِهَ ذَا الرَّكُوعِ وَالسُّجُودِ، وَنَفْيُ القَورَاءَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الآخِرَتَيْنِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ وَلِهَ ذَا اللهُ عَلَى السَّعْدَلُّ بَعْضُ مَنْ كَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ وَلَا يَجْهَرُ بِهِ بِمَا رُويَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السَّي اللهِ عَلَيْهِ، وَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ» رَوَاهُ الله عَلَيْهِ، وَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرِ. وَلَا يَكْبِيرِ. اللهِ عَلَيْهِ، وَكَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ» رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ، وَالبُخَارِيُّ فِي التَّارِيخِ الكَبِيرِ.

وَقَدْ حَكَى أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ أَنَّهُ قَالَ: هَذَا عِنْدَنَا بَاطِلُ، وَهَذَا إِنْ كَانَ عَنْهُ وظًا فَلَعَلَّ ابْنَ أَبْزَى صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ عَيْلِا فِي مُؤَخَّرِ المَسْجِدِ، وَكَانَ النَّبِيُ عَيْلِا فَي مُؤَخَّرِ المَسْجِدِ، وَكَانَ النَّبِيُ عَيْلِا فَالأَحَادِيثُ صَوْتُهُ ضَعِيفٌ فَلَمْ يَسْمَعْ تَكْبِيرَهُ، فَاعْتَقَدَ أَنَّهُ لَمْ يُتِمَّ التَّكْبِيرِ، وَإِلَّا فَالأَحَادِيثُ المُتُواتِرَةُ عَنْهُ بِخِلَافِ ذَلِكَ، فَلَوْ خَالَفَهَا كَانَ شَاذًا لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ، وَمَعَ هَذَا فَإِنَّ كَثِيرًا مِنَ الفُقَهَاءِ المُتَأخِرِينَ يَعْتَقِدُونَ أَنَّ إِمْامَ التَّكْبِيرِ هُو نَفْسُ فِعْلِهِ وَلَوْ سِرَّا، وَأَنَّ وَعَيْرَهُمَا مِنَ الأَئِمَّةِ إِنَّهَا أَفَادُوا النَّاسَ نَفْسَ فِعْلِ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَغَيْرَهُمَا مِنَ الأَئِمَّةِ إِنَّهَا أَفَادُوا النَّاسَ نَفْسَ فِعْلِ عَلِي بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَغَيْرَهُمَا مِنَ الأَئِمَّةِ إِنَّهَا أَفَادُوا النَّاسَ نَفْسَ فِعْلِ عَلَيْ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَغَيْرَهُمَا مِنَ الأَئِمَةِ إِنَّهَا أَفَادُوا النَّاسَ نَفْسَ فِعْلِ عَلَيْ بْنَ أَبِي طَالِبٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ وَغَيْرَهُمَا مِنَ الأَئِمَةِ إِنَّهَ أَلْوا يَعْرِفُونَ أَنَّ الصَّلَاة التَّكْبِيرِ فِي الإِنْتِقَالَاتِ، وَلَا رَهُ هَذَا أَنَّ عَامَّةَ المُسْلِمِينَ مَا كَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا لَتَقَالَاتِ، وَلَا رَهُ هَذَا أَنَّ عَامَّةَ المُسْلِمِينَ مَا كَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَكَ عَلَى فَاللَّهُ فَا كَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا لَا عَلَا لَا لَكَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ الصَّلَاقَ لَا لَيْ عَلَى الْوَلَى الْعَلَاقِ عَلَى الْمَالِمُ فَلَى الْعَلَاقِ الْمَلْمِينَ مَا كَانُوا يَعْرِفُونَ أَنَّ الصَّلَاقَ اللَّيْ الْوَلَا لَنَاسَ الْفَلَو الْمَالِي الْمَالِي فَي خَلْفِ الْمَالَقُولَ الْمَالَعُونَ الْمَالُولَ الْمَالَقُولُ اللَّوْلَ الْمَالِي الْمَالِي الْمَلْمِينَ الْمَالِي فَلَا أَنْ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمُؤْمِلُونَ الْمَالِمُ الْمَالِي الْمَالِمُولَ اللْلَوْلَ الْمَالَولُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْمِلُولُ اللْمَالِمُ الْمُؤَالِ الْمَالِمُ الْمَالِمُ اللَّهُ الْمَالُولُولُ ا

<sup>[</sup>١] (لَا) هذِهِ زائِدَةٌ.

وَهَذَا غَلَطٌ بِلَا رَيْبٍ وَلَا نِزَاعٍ بَيْنَ مَنْ يَعْرِفُ كَيْفَ كَانَتِ الأَحْوَالُ، وَلَوْ كَانَ المُرَادُ التَّكْبِيرَ سِرَّا لَمْ يَصِحَّ نَفْيُ ذَلِكَ وَلَا إِثْبَاتُهُ، فَإِنَّ المَاْمُومَ لَا يَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْ الْمُرَادُ التَّكْبِيرَ سِرَّا لَمْ يَصِحَّ نَفْيُ ذَلِكَ وَلَا إِثْبَاتُهُ، فَإِنَّ المَاْمُومَ لَا يَعْرِفُ ذَلِكَ مِنْ إِمَامِهِ، وَلَا يُسَمَّى تَرْكُ التَّكْبِيرِ بِالكُلِّيَّةِ تَرْكًا؛ لِأَنَّ الأَئِمَّةَ كَانُوا يُكَبِّرُونَ عِنْدَ الإِفْتِتَاحِ لِمَامِهِ، وَلَا يُسَمَّى تَرْكُ التَّكْبِيرِ بِالكُلِّيَّةِ تَرْكًا؛ لِأَنَّ الأَبْعَةَ كَانُوا يُكَبِّرُونَ عِنْدَ الإِفْتِتَاحِ دُونَ الإِنْتِقَالَاتِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ السُّنَّةُ، بَلِ الأَحَادِيثُ المَرْوِيَّةُ تُبِينُ أَنَّ رَفْعَ الإِمَامِ وَخَوْضَهُ كَانَ فِي جَمِيعِهَا التَّكْبِيرُ، وَقَدْ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: "قُلْتُ لِأَحْمَد بْنِ حَفْضَهُ كَانَ فِي جَمِيعِهَا التَّكْبِيرِ، وَقَدْ قَالَ إِسْحَاقُ بْنُ مَنْصُورٍ: "قُلْتُ لِأَحْمَد بْنِ حَنْسَلِ : مَا اللَّذِي نَقَصُوا مِنَ التَّكْبِيرِ؟ قَالَ: إِذَا انْحَطَّ إِلَى السُّجُودِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا وَحَنْ اللَّ يُعْمَلُونَ اللَّا فَي عَصُوا مِنَ التَّكْبِيرِ؟ قَالَ: إِذَا انْحَطَّ إِلَى السُّجُودِ مِنَ الرُّكُوعِ، وَإِذَا وَرَاهُ أَنْ يَسْجُدَ السَّجْدَةَ الثَّانِيَةَ مِنْ كُلِّ رَكْعَةٍ».

فَقَدْ بَيَّنَ الإِمَامُ أَحْمَدُ أَنَّ الأَئِمَّةَ لَمْ يَكُونُوا يُتِمُّونَ التَّكْبِيرَ، بَلْ نَقَصُوا التَّكْبِيرَ فِي الخَفْضِ مِنَ القِيَامِ وَمِنَ القُعُودِ، وَهُو كَذَلِكَ -وَاللهُ أَعْلَمُ- لِأَنَّ الخَفْضَ يُشَاهَدُ بِالأَبْصَارِ، فَظَنُّوا لِذَلِكَ أَنَّ المَامُ لَا يَعْتَاجُ إِلَى أَنْ يَسْمَعَ تَكْبِيرَةَ الإِمَامِ وَلَا نَتُهُ يَرَى بِالأَبْصَارِ، فَظَنُّوا لِذَلِكَ أَنَّ المَامُومَ لَا يَعْتَاجُ إِلَى أَنْ يَسْمَعَ تَكْبِيرَةَ الإِمَامِ وَلَا نَتُك يَرَى رُكُوعَهُ وَيَرَى سُجُودَهُ بِخِلَافِ الرَّفْعِ مِنَ الرُّكُوعِ وَالسُّجُودِ، فَإِنَّ المَامُومَ لَا يَرَى الإِمَامَ فَيَحْتَاجُ أَنْ يَعْلَمَ رَفْعَهُ بِتَكْبِيرِهِ.

وَيَدُنُّ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبْزَى أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِيِّ وَيَكُنُ عَلَى صِحَّةِ مَا قَالَهُ أَحْمَدُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ أَبْزَى أَنَّهُ صَلَّى خَلْفَ النَّبِيُّ فَلَمْ يُتِمَّ التَّكْبِيرَ، وَكَانَ لَا يُكَبِّرُ إِذَا خَفَضَ، هَكَذَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ الطَّيَالِسِيُّ عَنْ شُعْبَةً، عَنِ الحَسَنِ بْنِ عِمْرَانَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبْزَى، عَنْ أَبِيهِ.

وَقَدْ ظَنَّ أَبُو عُمَرَ بْنُ عَبْدِ البَرِّ كَمَا ظَنَّ غَيْرُهُ أَنَّ هَـؤُلَاءِ السَّلَفَ مَا كَانُوا يُكَ يُكَبِّرُونَ فِي الْخَفْضِ وَالرَّفْعِ، وَجَعَلَ ذَلِكَ حُجَّةً عَلَى أَنَّهُ لَيْسَ بِوَاجِبٍ؛ لِأَنَّهُمْ لَا يُقِرُّونَ الأُمَّةَ عَلَى تَرْكِ وَاجِبٍ حَتَّى إِنَّهُ قَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ فِي الفَرْضِ، وَأَمَّا التَّطَوُّعُ فَلَا» قَالَ أَبُو عُمَرَ: لَا يَحْكِي أَحْمَدُ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ إِلَّا مَا صَحَّ عِنْدَهُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

قَالَ: وَأَمَّا رِوَايَةُ مَالِكٍ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ» فَيَدُلُّ ظَاهِرُهَا عَلَى أَنَّهُ كَذَلِكَ كَانَ يَفْعَلُ، إِمَامًا وَغَيْرَ إِمَامٍ.

قُلْتُ: مَا رَوَى مَالِكُ لَا رَيْبَ فِيهِ، وَالَّذِي ذَكَرَهُ أَحْمَدُ لَا يُخَالِفُ ذَلِكَ، وَلَكِنْ غَلِطَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ فِيهَا فَهِمَ مِنْ كَلَامٍ أَحْمَدُ؛ فَإِنَّ كَلَامَهُ إِنَّهَا كَانَ فِي التَّكْبِيرِ دُبُرَ الصَّلَاةِ؛ وَلِهَذَا فَرَّقَ أَحْمَدَ بَيْنَ الفَرْضِ وَالنَّفْلِ، وَلَيْ العَيدِ الأَكْبِر، لَمْ يَكُنِ التَّكْبِيرُ فِي الصَّلَاةِ؛ وَلِهَذَا فَرَّقَ أَحْمَدَ بَيْنَ الفَرْضِ وَالنَّفْلِ، فَقَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَبِّرَ فِي الفَرْضِ دُونَ النَّفْلِ» وَلَمْ يَكُنْ أَحْمَدُ وَلَا غَيْرُهُ يُفَرِّقُونَ فَقَالَ: «أَحَبُّ إِلَيَّ أَنْ يُكَبِّرَ فِي الفَرْضِ وَالنَّفْلِ، بَلْ ظَاهِرُ مَذْهَبِهِ أَنَّ تَكْبِيرَ الصَّلَاةِ وَاجِبٌ فِي النَّفْلِ، بَلْ ظَاهِرُ مَذْهَبِهِ أَنَّ تَكْبِيرَ الصَّلَاةِ وَاجِبٌ فِي النَّوْرِ فَ وَالنَّفْلِ، بَلْ ظَاهِرُ مَذْهَبِهِ أَنَّ تَكْبِيرَ الصَّلَاةِ وَاجِبٌ فِي النَّوْرِ فَ وَالنَّفْلِ، بَلْ ظَاهِرُ مَذْهَبِهِ أَنَّ تَكْبِيرَ الصَّلَاةِ وَاجِبٌ فِي النَّوْرِ فَ وَالنَّفْلِ، بَلْ ظَاهِرُ مَذْهَبِهِ أَنَّ تَكْبِيرَ الصَّلَاةِ وَاجِبٌ فِي الفَرْضِ، وَإِنْ قِيلَ: هُوَ سُنَةٌ فِي الفَرْضِ، قِيلَ: هُو لَلْ لَهُ وَلَا لِغَيْرِهِ.

وَأَمَّا الَّذِي ذَكَرَهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي تَكْبِيرِهِ دُبُرَ الصَّلَاةِ إِذَا كَانَ مُنْفَرِدًا فَهُو مَشْهُورٌ عَنْهُ، وَهِي مَسْأَلَةُ نِزَاعٍ بَيْنَ العُلَمَاءِ مَشْهُورَةٌ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ لَمَّا ذَكَرَ مَشْهُورٌ عَنْهُ، وَهِي مَسْأَلَةُ نِزَاعٍ بَيْنَ العُلَمَاءِ مَشْهُورَةٌ، وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ لَمَّا ذَكَرَ حَدِيثَ أَبِي سَلَمَةَ: «أَنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ رَضَوَلِيَّةَ عَنْهُ كَانَ يُصَلِّي لَهُمْ فَيُكَبِّرُ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَكَ انْصَرَفَ قَالَ: وَاللهِ إِنِّي لَأَشْبَهُكُمْ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ عَيْكِيْهِ » فَقَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: إِنَّ النَّاسَ لَمْ يَكُونُوا كُلُّهُمْ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ.

وَيَدُلُّ عَلَيْهِ مَا رَوَاهُ ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ فِي مُوَطَّئِهِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ سَمْعَانَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «ثَلَاثٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ يَفْعَلُهُنَّ وَتَرَكَهُنَّ النَّاسُ:

كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدَّا، وَكَانَ يَقِفُ قَبْلَ القِرَاءَةِ هُنَيْهَةً يَسْأَلُ اللهَ مِنْ فَضْلِهِ، وَكَانَ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَفِعَ وَخَفَضَ».

قُلْتُ: هَذِهِ الثَّلَاثَةُ تَرَكَهَا طَائِفَةٌ مِنَ الأَئِمَّةِ وَالفُقَهَاءِ مِمَّنْ لَا يَرْفَعُ اليَدَيْنِ، وَلَا يُوجِبُ التَّكْبِيرَ، وَمَنْ لَا يَسْتَحِبُّ الإسْتِفْتَاحَ وَالإسْتِعَاذَةَ، وَمَنْ لَا يَجْهَرُ مِنَ الأَئِمَّةِ بِتَكْبِيرِ الإِنْتِقَالِ.

قَالَ: وَقَدْ قَالَ قَوْمٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ: إِنَّ التَّكْبِيرَ إِنَّهَا هُوَ إِيذَانُ بِحَرَكَاتِ الإِمَامِ وَشِعَارٌ لِلصَّلَاةِ، وَلَيْسَ بِسُنَّةٍ إِلَّا فِي الجَهَاعَةِ، أَمَّا مَنْ صَلَّى وَحْدَهُ فَلَا بَأْسَ عَلَيْهِ أَنْ لَا يُكَبِّرُ وَلِهَذَا ذَكَرَ مَالِكُ هَذَا الحَدِيثَ وَحَدِيثَ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ لَا يُكَبِّرُ وَلِهَذَا ذَكَرَ مَالِكُ هَذَا الحَدِيثَ وَحَدِيثَ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَلِيٍّ بْنِ حُسَيْنٍ لَا يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتَهُ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ عَيَالَةٍ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ كُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتَهُ عَنَى لَقِي اللهَ عَنَّفِيكَا أَيْ يُكَبِّرُ فِي الصَّلَاةِ وَكُلَّمَا خَفَضَ وَرَفَعَ، فَلَمْ تَزَلْ تِلْكَ صَلَاتَهُ حَتَّى لَقِي اللهَ عَنَّفِيكَا إِي كُلِّمَ أَنِ وَحَدِيثَ ابْنِ عُمَرَ وَجَابِرٍ رَضَالِلْهُ عَنَانًا يُكَبِّرَانِ كُلَّمَ خَدَى مَالِكُ هَذِهِ حَقَى اللهَ عَنَّافِيكَا فِي الصَّلَاةِ » فَكَانَ جَابِرٌ يُعَلِّمُهُمْ ذَلِكَ، قَالَ: فَذَكَرَ مَالِكُ هَذِهِ خَفَضَا وَرَفَعَا فِي الصَّلَاةِ » فَكَانَ جَابِرٌ يُعَلِّمُهُمْ ذَلِكَ، قَالَ: فَذَكَرَ مَالِكُ هَذِهِ الأَحَادِيثَ كُلَّهَا وَلَيْنَا لَكَ أَنَّ التَّكْبِيرَ مِنْ سُننِ الصَّلَاةِ.

قُلْتُ: مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ فَكَمَا ذَكَرَهُ، وَأَمَّا مَا ذَكَرَهُ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ مِنَ الجِلَافِ فَلَمْ أَجِدْهُ ذَكَرَ لِنَلِكَ أَصْلًا إِلَّا مَا ذَكَرَهُ أَحْدُ عَنْ عُلَمَاءِ الْمُسْلِمِينَ أَنَّ التَّكْبِيرَ مَشْرُوعٌ فَلَمْ أَجِدُهُ ذَكَرَ لِنَلِكَ أَصْلًا إِلَّا مَا ذَكَرَهُ أَحْدُ عَنْ عُلَمَاءِ المُسْلِمِينَ أَنَّ التَّكْبِيرَ مَشْرُوعٌ فِي الصَّلُواتِ، وَإِنَّمَا ذَكَرَ ذَلِكَ مَالِكٌ وَغَيْرُهُ - وَاللهُ أَعْلَمُ - لِأَجْلِ مَا كَرِهَ مِنْ فِعْلِ الأَيْمَةِ اللهَ يُتِمُّونَ التَّكْبِيرَ.

وَقَدْ قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: رَوَى ابْنُ وَهْبٍ: أَخْبَرَنِي عِيَاضُ بْنُ عَبْدِ اللهِ الفِهْرِيُّ: «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمْرَ كَانَ يَقُولُ: لِكُلِّ شَيْءٍ زِينَةٌ وَزِينَةُ الصَّلَاةِ التَّكْبِيرُ وَرَفْعُ الأَيْدِي

فِيهَا» وَإِذَا كَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقُولُ ذَلِكَ فَكَيْفَ يُظَنُّ بِهِ أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ إِذَا صَلَّى وَحْدَهُ؟ هَذَا لَا يَظُنُّهُ عَاقِلٌ بِابْنِ عُمَرَ.

قَالَ ابْنُ عَبْدِ البَرِّ: وَقَدْ رُوِي عَنْ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَقَتَادَةَ وَغَيْرِهِمْ: «أَنَّهُمْ كَانُوا لَا يُتِمُّونَ التَّكْبِيرَ» وَذُكِرَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنِ القَاسِمِ وَسَالِم وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَرُوِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ وَسَالِم وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَرُوِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ وَسَالِم وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، وَرُوِي عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: «أَنَّهُ كَانَ يُكَبِّرُ فَي اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

قُلْتُ: لَا يُمْكِنُ أَنْ يُعْلَمَ إِلَّا تَرْكُ الجَهْرِ بِهِ، فَأَمَّا تَرْكُ الإِمَامِ التَّكْبِيرَ سِرًّا فَلَا يَجُوزُ أَنْ يُدَّكُ إِنْ لَمْ يَصِلِ الإِمَامُ إِلَى فِعْلِهِ، فَهَذَا لَمْ يَقُلْهُ أَحَدٌ مِنَ الْأَئِمَّةِ. الْأَئِمَّةِ.

وَلَمْ يَقُلْ أَحَدُّ: إِنَّهُمْ كَانُوا يَتْرُكُونَ فِي كُلِّ خَفْضٍ وَرَفْعٍ، بَلْ قَالُوا: كَانُوا لَا يُتِمُّونَهُ، وَنَقْصُهُ عَدَمُ فِعْلِهِ فِي حَالِ الخَفْضِ، لَا يُتِمُّونَهُ، وَنَقْصُهُ عَدَمُ فِعْلِهِ فِي حَالِ الخَفْضِ، كَا يَتِمُّونَهُ، وَنَقْصُهُ عَدَمُ فِعْلِهِ فِي حَالِ الخَفْضِ، كَا تَقَدَّمَ مِنْ كَلَامِهِ، وَهُوَ نَقْصُ بِتَرْكِ رَفْعِ الصَّوْتِ بِهِ، أَوْ نَقْصُ لَهُ بِتَرْكِ ذَلِكَ فِي بَعْضِ المَوَاضِع.

وَقَدْ رَوَى ابْنُ عَبْدِ البَرِّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، رَضَالِلَهُ عَنْهُمْ، فَكُلُّهُمْ كَانَ يُكَبِّرُ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ وَإِذَا خَفَضَ».

قَالَ: وَهَذَا مُعَارِضٌ لِهَا رُوِيَ عَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ لَا يُتِمُّ التَّكْبِيرَ، وَرُوِيَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ: مَا مَنعَكَ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ: «قُلْتُ لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ، مَا مَنعَكَ أَنْ تُتِمَّ التَّكْبِيرَ، وَهَذَا عَامِلُكَ عَبْدُ العَزِيزِ يُتِمَّهُ ؟ فَقَالَ: تِلْكَ صَلَاةُ الأُولِ، وَأَبَى أَنْ يَقْبَلَ مِنِّي ».

قُلْتُ: وَإِنَّمَا خَفِيَ عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَعَلَى هَوُّ لَاءِ الجَهْرُ بِالتَّكْبِيرِ، كَمَا خَفِيَ ذَلِكَ عَلَى طَوَائِفَ مِنْ أَهْلِ زَمَانِنَا وَقَبْلَهُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ طَوَائِفَ مِنْ أَهْلِ زَمَانِنَا وَقَبْلَهُ مَا ذَكَرَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ: أَخْبَرَنَا جَرِيرٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: «أَوَّلُ مَنْ نَقَصَ التَّكْبِيرَ زِيَادٌ».

قُلْتُ: زِيَادٌ كَانَ أَمِيرًا فِي زَمَنِ عُمَرَ، فَيُمْكِنُ أَنْ يَكُونَ ذَلِكَ صَحِيحًا، وَيَكُونُ زِيَادٌ قَدْ سَنَّ ذَلِكَ حِينَ تَرَكَهُ غَيْرُهُ، وَرُوِيَ عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ قَالَ: «لَقَدْ ذَكَّرَنَا عَلِيُّ صَلَاةً كُنَّا نُصَلِّيهَا مَعَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، إِمَّا نَسِينَاهَا وَإِمَّا تَرَكْنَاهَا عَمْدًا، وَكَانَ يُكَبِّرُ كُلَّهَا رَفَعَ، وَكُلَّهَا وَضَعَ، وَكُلَّهَا سَجَدَ».

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الأُمْرَاءَ بِالعِرَاقِ الَّذِينَ شَاهَدُوا مَا عَلَيْهِ أُمْرَاءُ البَلَدِ، وَهُمْ أَئِمَّةُ، وَلَمْ يَبْلُغُهُمْ خِلَافُ ذَلِكَ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، رَأَوْا مَنْ شَاهَدُوهُمْ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وَالدِّينِ لَا يَعْرِفُونَ غَيْرَ ذَلِكَ، فَظَنُّوا أَنَّ ذَلِكَ هُوَ مِنْ أَصْلِ السُّنَّةِ، وَحَصَلَ بِذَلِكَ فُو مَانٌ فَي وَقْتِ الصَّلَاةِ وَفِعْلِهَا، فَاعْتَقَدُوا أَنَّ تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِيمِهَا نَقْصَانٌ فِي وَقْتِ الصَّلَاةِ وَفِعْلِهَا، فَاعْتَقَدُوا أَنَّ تَأْخِيرَ الصَّلَاةِ أَفْضَلُ مِنْ تَقْدِيمِهَا كَمَا كَانَ الأَئِمَّةُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ عَدَمُ إِثْمَامِ التَّكْبِيرِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأُمُورِ كَمَا كَانَ الأَئِمَّةُ يَفْعَلُونَ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ عَدَمُ إِثْمَامِ التَّكْبِيرِ وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنَ الأُمُورِ لَكَانَ اللهُ وَعَيْرُ ذَلِكَ مِنَ اللَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى فِيهِمْ: ﴿ فَلَفَ مِنَ الْحَلُقِ اللَّهِ عَلَى فَي عَهْدِهِ أَنَّهُمْ مِنَ الْحَلُقِ اللَّذِينَ قَالَ اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ: ﴿ فَلَفَ مِنَ الْحَلُهُ اللَّهُ مَا اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ: ﴿ فَلَفَ مِنَ الْحَلُومُ اللَّهُ مَا أَنْ اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ: ﴿ فَلَفَ مِنَ الْحَلُومُ اللَّهُ مَا اللهُ تَعَالَى فِيهِمْ: ﴿ فَلَفَ مِنَ الْحَلُوفِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللهُ مَن الْمَلُوةَ وَاتَبَعُوا اللّهُ مَن الْحَلُوفَ يَلْقَوْنَ غَيّا ﴾ [مريم: ٥٩].

فَكَانَ يَقُولُ: «كَيْفَ بِكُمْ إِذَا لَبِسَتْكُمْ فِتْنَةٌ يَرْبُو فِيهَا الصَّغِيرُ وَيَهْرَمُ فِيهَا الكَبِيرُ، إِذَا تُرِكَ فِيهَا السَّغَيْرُ وَيَهْرِ الرَّحْونِ؟ الكَبِيرُ، إِذَا تُرِكَ فِيهَا شَيْءٌ قِيلَ: تُركَتِ السُّنَّةُ؟ فَقِيلَ: مَتَى ذَلِكَ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْونِ؟ فَقَالَ: ذَلِكَ إِذَا ذَهَبَ عُلَمَا وُكُمْ، وَقَلَتْ فُقَهَا وُكُمْ، وَالْتُمِسَتِ الدُّنْيَا بِعَمَلِ الآخِرَةِ، وَتُفُقِّهَ لِغَيْرِ الدِّينِ».

وَكَانَ عَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ أَيْضًا: «أَنَا مِنْ غَيْرِ الدَّجَالِ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنْ الدَّجَالِ، أَمُورٌ تَكُونُ مِنْ كُبَرَائِكُمْ، فَأَيُّهَا رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ أَدْرَكَ ذَلِكَ الزَّمَانَ فَالسَّمْتَ الأَوَّلَ الزَّمَانَ فَالسَّمْتَ الأَوَّلَ الأَوَّلَ الأَمَانَ

وَمِنْ هَذَا البَابِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ لَيَّا تَوَلَّى إِمَارَةَ المَدِينَةِ فِي خِلاَفَةِ الوَلِيدِ ابْنِ عَمِّهِ -وَعُمَرُ هَذَا هُوَ الَّذِي بَنَى الحُجْرَةَ النَّبُويَّةَ إِذْ ذَاكَ - صَلَّى خَلْفَهُ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ رَضَالِيَّهُ عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِكُ رَصَالِكُ رَصَالِكُ وَالنَّسَائِيُّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضَالِكُ مَا رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ، عَنْ أَنسِ بْنِ مَالِكِ رَضَالِكُ مَا صَلَّيْتُ وَرَاءَ أَحَدٍ بَعْدَ رَسُولٍ عَلَيْهِ أَشْبَهَ صَلَاةً بِرَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ مِنْ هَذَا الفَتَى » يَعْنِي: عُمَرَ بْنَ عَبْدِ العَزِيزِ، قَالَ: «فَحَزَرْنَا فِي رُكُوعِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ » وَهَذَا كَانَ فِي المَدِينَةِ، مَعَ أَنَّ أُمَرَاءَهَا كَانُوا أَكْثَر وَفِي شُجُودِهِ عَشْرَ تَسْبِيحَاتٍ » وَهَذَا كَانَ فِي المَدِينَةِ، مَعَ أَنَّ أُمَرَاءَهَا كَانُوا أَكْثَر مُعَافِظَةً عَلَى اللهُ نَتْ تُسَاسُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ أَوْ نَحْوِ هَذَا، ..... المُلُولِ ، وَالمَدِينَةُ إِنَّا كَانَتْ تُسَاسُ بِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَوْ نَحْوِ هَذَا، .....

<sup>[</sup>١] قَوْلُهُ: «أَنَا مِنْ غَيْرِ الدَّجَالِ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنَ الدَّجَالِ» يعْنِي: أخافُ عليكُمْ مِنْ هَذَا أكثرَ مِنَ الدَّجَالِ.

وقولُهُ: «فَالسَّمْتَ الأَوَّلَ» يعْنِي: عليكُمْ بالهَدْيِ الأُوَّلِ.

وَلَكِنْ كَانُوا قَدْ غَيَّرُوا أَيْضًا بَعْضَ السُّنَّةِ، وَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ هَذَا كَانَ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ بْنِ عُبْدِ الْعَزِيزِ فَقَدْ غَلِطَ، فَإِنَّ أَنْسَ بْنَ مَالِكٍ رَضَيَّلِثَهُ عَنْهُ لَمْ يُدْرِكْ خِلَافَةَ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، بَلْ مَاتَ قَبْلَ ذَلِكَ بِسَنتَيْنِ.

وَهَذَا يُوَافِقُ الْحَدِيثَ الْمَشْهُورَ الَّذِي فِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيِّ وَابْنِ مَاجَهْ، عَنْ عَبْدِ اللهِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: 
﴿ إِذَا رَكَعَ أَحَدُكُمْ فَلْيَقُلْ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِيمِ - وَذَلِكَ أَدْنَاهُ - وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ - وَذَلِكَ أَدْنَاهُ - وَإِذَا سَجَدَ فَلْيَقُلْ: سُبْحَانَ رَبِّي الأَعْلَى ثَلَاثًا، وَذَلِكَ أَدْنَاهُ ».

قَالَ البُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ، عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ قَالَ البُخَارِيُّ فِي تَارِيخِهِ، وَقَالَ التَّرْمِذِيُّ: لَيْسَ إِسْنَادُهُ بِمُتَّصِلٍ، عَوْنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ لَمْ يُدْرِكِ ابْنَ مَسْعُودٍ، عَوْنٌ هُو مِنْ عُلَهَاءِ الكُوفَةِ المَشْهُورِينَ، وَهُو مِنْ أَهْلِ بَيْتِ كَمْ يُدْ اللهِ، وَقِيلَ: إِنَّهَا تَلَقَّاهُ مِنْ عُلَهَاءِ أَهْلِ بَيْتِهِ؛ فَلِهَذَا تَمَسَّكَ الفُقَهَاءُ بِهَذَا الحَدِيثِ فِي التَّسْبِيحَاتِ لِهَا لَهُ مِنَ الشَّوَاهِدِ، حَتَّى صَارُوا يَقُولُونَ فِي الثَّلَاثِ: إِنَّهَا أَدْنَى الكَهَالِ أَوْ أَكْثُرُ مِنْ هَذَا. أَوْ أَدْنَى الكَهَالِ أَوْ أَدْنَى الكَهَالِ أَوْ أَدْنَى اللَّهُ أَوْ أَدْنَى الرَّكُولَ أَنْ الرَّكُوعِ، وَذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ أَعْلَاهُ أَكْثُرُ مِنْ هَذَا.

فَقُوْلُ مَنْ يَقُولُ مِنَ الفُقَهَاءِ: إِنَّ السُّنَةَ لِلْإِمَامِ أَنْ يَقْتَصِرَ عَلَى ثَلَاثِ تَسْبِيحَاتٍ مِنْ أَصْلِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ رَضَالِكُهُ عَنْهُا وَغَيْرِهِمْ، هُوَ مِنْ جِنْسِ قَوْلِ مَنْ يَقُولُ: مِنْ يَقُولُ مَنْ يَقُولُ: مِنْ السُّنَّةِ أَنْ لَا يُطِيلَ الإعْتِدَالَ بَعْدَ الرُّكُوعِ أَوْ أَنْ يُؤخّر الصَّلَاةَ إِلَى آخِرِ الوَقْتِ، مَنَ السُّنَّةِ أَصْلًا، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّ الَّذِينَ قَالُوا هَذَا لَيْسَ مَعَهُمْ أَصْلٌ يَرْجِعُونَ إِلَيْهِ مِنَ السُّنَةِ أَصْلًا، بَلِ الأَحَادِيثُ المُسْتَفِيضَةُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، الثَّابِتَةُ فِي الصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ وَالمَسانِيدِ بَلِ الأَحَادِيثُ المُسْتَفِيضَةُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، الثَّابِتَةُ فِي الصِّحَاحِ وَالسُّنَنِ وَالمَسانِيدِ

وَغَيْرِهَا، تُبَيِّنُ أَنَّهُ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ هَذَا قَالُوهُ لَمَّا سَمِعُوا أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ قَالَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ الأَحَادِيثِ عَلَيْهِ، وَلَكِنَّ هَذَا قَالُوهُ لَمَّا سَمِعُوا أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ قَالَ: «إِذَا أَمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَلْيُخَفِّفُ، وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطُولُ مَا شَاءَ» وَلَمْ يَعْرِفُوا مِقْدَارَ التَّطْوِيلِ، النَّاسَ فَلْيُخَفِّفُ، وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطُولُ مَا شَاءَ» وَلَمْ يَعْرِفُوا مِقْدَارَ التَّطْوِيلِ، وَلَا عَلِمُوا التَّطْوِيلَ الَّذِي نَهَى عَنْهُ لَيَّا قَالَ لِمُعَاذٍ: «أَفَتَانُ أَنْتَ يَا مُعَاذُ؟» فَجَعَلُوا هَذَا بِرَأْيِهِمْ قَدْرًا لِلْمُسْتَحَبِّ.

وَمِنَ المَعْلُومِ أَنَّ مِقْدَارَ الصَّلَاةِ -وَاجِبِهَا وَمُسْتَحَبِّهَا- لَا يُرْجَعُ فِيهِ إِلَى غَيْرِ السُّنَّةِ، فَإِنَّ هَذَا مِنَ العِلْمِ الَّذِي لَمْ يَكِلْهُ اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَى آرَاءِ العِبَادِ؛ إِذِ النَّبِيُّ عَيْلِيً السُّنَّةِ، فَإِنَّ هَذَا مِنَ العِلْمِ الَّذِي لَمْ يَكِلْهُ اللهُ وَكَذَلِكَ خُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ الَّذِينَ كَانَ يُصَلِّي بِالمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ يَوْمٍ خُسَ صَلَوَاتٍ، وَكَذَلِكَ خُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ الَّذِينَ كَانَ يُصَلِّي بِالمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ يَوْمٍ خُسَ صَلَوَاتٍ، وَكَذَلِكَ خُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ الَّذِينَ أَمَرَنَا بِالإَقْتِدَاءِ بِهِمْ، فَيَجِبُ البَحْثُ عَمَّا سَنَّهُ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ، وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُوضَعَ أَمْ رَسُولِ اللهِ فِي الرَّأْيِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ اجْتِهَادُ الرَّأْيِ فِيهَا لَمْ تَمْضِ بِهِ سُنَّةٌ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، لَا يَجُوزُ أَنْ يَعْمِدَ إِلَى شَيْءٍ مَضَتْ بِهِ سُنَّةٌ فَيَرُدَّهُ بِالرَّأْيِ وَالقِيَاسِ [1].

[1] هذِهِ جملةٌ مهمَّةٌ جدًّا، وهيَ أَنَّهُ يجبُ البحثُ فِي العباداتِ وغيرِ العباداتِ عمَّا سنَّهُ النَّبِيُّ ﷺ، فإذا تَبَيَّنَتِ السُّنَّةُ فإنَّهُ لا مجالَ للاجتهادِ، إنَّما الاجتهادُ فِي ما لمْ تُعْرَفْ فيهِ السُّنَّةُ. أمَّا ما عُرِفَتْ فلا اجتهادَ فيهِ.

وعلى هَذَا فنرجِعُ فِي صفةِ الصَّلاةِ إِلَى ما كَانَ عليْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ لا غيرُ، ولا يهمَّنَا أَنْ يعتادَ النَّاسُ شَيْئًا يخالِفُ السُّنَّةَ أَنْ نَمْحُو هَذَا الَّذِي اعتادُوهُ، وأَنْ نرْجِعَ بهمْ إِلَى السُّنَّةِ، وربَّما يستنكِرُ النَّاسُ أُوَّلَ ما تُطَبِّقُ السُّنَّةَ هَذَا العَمَلَ؛ ولكنَّهُمْ بعدَ ذلكَ يألفونَهُ، وتكونُ أنتَ مِمَّنْ سنَّ فِي الإسلامِ سُنَّةً حسنةً، فلكَ أَجْرُهَا وأَجْرُ مَنْ عَمِلَ بها إِلَى يومِ القِيامَةِ.

وَمِمَّا يُبَيِّنُ هَذَا: أَنَّ التَّخْفِيفَ أَمْرٌ نِسْبِيٌّ إِضَافِيٌّ لَيْسَ لَهُ حَدُّ فِي اللُّغَةِ وَلَا فِي العُرْفِ؛ إِذْ قَدْ يَسْتَطِيلُ هَوُلَاءِ مَا يَسْتَخِفُّهُ هَوُلَاءِ، وَيَسْتَخِفُّ هَوُلَاءِ مَا يَسْتَطِيلُهُ هَوُلَاء، وَيَسْتَخِفُّ هَوُلَاء مَا يَسْتَطِيلُهُ هَوُلَاء، فَهُوَ أَمْرٌ يَخْتَلِفُ بِاخْتِلَافِ عَادَاتِ النَّاسِ وَمَقَادِيرِ العِبَادَاتِ،.....

وأمَّا مُراعاةُ النَّاسِ فِي العِبادةِ، وقَوْلُ الإنْسانِ: أنا لا أُحِبُّ أَنْ أَخْرُجَ عنِ العادَةِ المَّالوفَةِ؛ لأنَّهُمْ يُنْكِرُونَ عليَّ، أَوْ يَكْرَهُونَنِي، أَوْ ما أَشْبَهَ ذلكَ، فإنَّ هَذَا لا يجوزُ.

إنَّما إِذَا كَانَ الأمرُ أصبحَ كالعقيدَةِ عندَ النَّاسِ فإنَّهُ لا ينْبَغِي أَنْ تُجَابِهَهُمْ بمُخالَفَتِهِمْ، وإنَّما تُحَلِّم الطريقَ، فتتكلَّمُ مثلًا فِي المجالِسِ، أَوْ بعدَ الصلواتِ بالوعظِ والإرشادِ، وتَبْيِينِ السُّنَّةِ، ثُمَّ بعدَ ذلكَ تُطبِّقُهَا؛ لأنَّهُ ربَّما لوْ طبَّقْتَهَا مُحالفًا لِهَا كَانُوا يعتادونَهُ دونَ أَنْ تُخْبِرَهُمْ بهذا فربَّما يَنْفِرُونَ منكَ، ويعتقدونَ أَنَّكَ على خطأٍ.

فإنْ قالَ قائِلُ: أَلَا يُفْهَمُ مِنْ حديثِ أَنسٍ فِي ذِكْرِ صلاةِ عُمَرَ بْنِ عبدِ العزيزِ (١) أَنَّهُ يجبُ على المُصَلِّي عَشْرُ تَسْبيحاتٍ؟

فالجوابُ:أمَّا علَى المأمومِ فلا يَجِبُ إلَّا مرَّةً واحدةً فقط، أمَّا ما زادَ فليسَ بواجِبٍ، وأمَّا الإمامُ فنعَمْ، يجبُ عليْهِ عَشْرُ تسبيحاتٍ أوْ نحُوُهَا، ولكنَّهُ لا يزيدُ؛ لأنَّهُ لوْ زادَ لأَثْقَلَ علَى النَّاسِ.

وقدْ سبقَ لنا قاعدةُ: أنَّ الإمامَ يَجِبُ أنْ يكونَ مُتَمَشِّيًا علَى ما كانَ عليْهِ النَّبِيُّ وعلى حسبِ هذِهِ القاعِدَةِ يكونُ وُجوبًا، ولكنَّهُ لا يُلْزَمُ أنْ يُسبِّحَ عَشْرًا، بلْ بمقدارِ العَشْرِ، سواءٌ دعَا أوْ سبَّحَ، ولكنَّ اللهِمَّ أنْ يُسَبِّحَ أَوَّلَ مرَّةٍ واجبةٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٣/ ١٦٢)، وأبو دود: كتاب الصلاة، باب مقدار الركوع والسجود، رقم (٨٨٨)، والنسائي: كتاب التطبيق، باب عدد التسبيح في السجود، رقم (١١٣٥).

وَلَا فِي كُلِّ مِنَ العِبَادَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ شَرْعِيَّةً[1].

فَعُلِمَ أَنَّ الوَاجِبَ عَلَى الْمُسْلِمِ: أَنْ يَرْجِعَ فِي مِقْدَارِ التَّخْفِيفِ وَالتَّطْوِيلِ إِلَى الشَّنَةِ، وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ أَمْرَهُ عَلَيْهِ بِالتَّخْفِيفِ لَا يُنَافِي أَمْرَهُ بِالتَّطْوِيلِ أَيْضًا فِي حَدِيثِ الشَّنَةِ، وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ أَنَّ أَمْرَهُ عَلَيْهِ بِالتَّخْفِيفِ مَئِنَةٌ مِنْ عَيَّارٍ الَّذِي فِي الصَّحِيحِ لَهَا قَالَ: "إِنْ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَةٌ مِنْ فَقَهِهِ، فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَأَقْصِرُوا الخُطْبَة وَهُنَاكَ أَمَرَهُمْ بِالتَّخْفِيف، وَلَا مُنَافَاة بَيْنَهُمَا، فَإِنَّ الإطالَة هُنَا بِالنِّسْبَةِ إِلَى الخُطْبَةِ وَالتَّخْفِيفَ هُنَاكَ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا فَعَلَ بَعْضُ الأَئِمَّةِ فِي زَمَانِهِ مِنْ قِرَاءَةِ البَقَرَةِ فِي العِشَاءِ الآخِرَةِ؛ وَلِهَذَا قَالَ: "فَإِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ".

فَبَيَّنَ أَنَّ المُنْفَرِدَ لَيْسَ لِطُولِ صَلَاتِهِ حَدُّ تَكُونُ بِهِ الصَّلَاةُ خَفِيفَةً، بِخِلَافِ الإِمَامِ لِأَجْلِ مُرَاعَاةِ المَاْمُومِينَ؛ فَإِنَّ خَلْفَهُ السَّقِيمَ وَالكَبِيرَ وَذَا الحَاجَةِ؛ وَلِهَذَا مَضَتِ السُّنَّةُ بِتَخْفِيفِهَا عَنِ الإِطَالَةِ إِذَا عَرَضَ لِلْمَأْمُومِينَ أَوْ بَعْضِهِمْ عَارِضٌ، كَمَا قَالَ ﷺ: "إِنِّي لَأَدْخُلُ الصَّلَاةَ وَأَنَا أُرِيدُ أَنْ أُطِيلَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَأَخَفِفُ لِهَا أَعْلَمُ مِنْ وَجْدِ أُمِّهِ، وَبِذَلِكَ عَلَّلَ النَّبِيُ ﷺ فِيهَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ.

<sup>[1]</sup> الظاهِرُ أنَّ العبارةَ غيرُ مستقيمةٍ، ولكنْ معناهَا: أنَّ مقاديرَ العباداتِ لا تُوكَلُ إِلَى أحدٍ، وإنَّما يُرْجَعُ فِيهَا إِلَى الشَّرْعِ، فلعَلَّ العِبارةَ: «وَمَقَادِيرُ العِبادَاتِ لَا تُوكَلُ إِلَى العَادَاتِ الَّتِي لَيْسَتْ شَرْعِيَّةً».

وَإِذَا صَلَّى لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلُ مَا شَاءَ » وَفِي رِوَايَةٍ: «فَإِنَّ فِيهِمُ السَّقِيمَ وَالشَّيْخَ الكَبِيرَ وَذَا الْحَاجَةِ».

وَلِهَذَا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ يَقَصِّرُهَا أَحْيَانًا عَمَّا كَانَ يَفْعَلُ غَالِبًا، كَمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ حُرَيْثٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: «كَأَنِّي أَسْمَعُ صَوْتَ النَّبِيِّ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الغَدَاةِ ﴿ فَلَا أَقْمِمُ بِالْخُنِسَ ﴿ اللَّهُ الْمُؤَارِ ٱلْكُنْسَ ﴾ [التكوير:١٥-١٦]».

وَرُوِيَ أَنَّهُ قَرَأَ فِي صَلَاةِ الفَجْرِ فِي بَعْضِ أَسْفَارِهِ بِسُورَةِ الزَّلْزَلَةِ، وَكَانَ يُطَوِّلُهَا أَحْيَانًا حَتَّى ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُا: «أَنَّ أُمَّ الفَضْلِ بِنْتَ يُطُوِّلُهَا أَحْيَانًا حَتَّى ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلُهُ عَنْهُا: «أَنَّ أُمَّ الفَضْلِ بِنْتَ الحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُو يَقْرَأُ ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرُفًا ﴾ [المرسلات: ١] فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ لَقَدْ أَذْكُرْتَنِي الحَارِثِ سَمِعَتْهُ وَهُو يَقْرَأُ ﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرُفًا ﴾ [المرسلات: ١] فَقَالَتْ: يَا بُنَيَّ لَقَدْ أَذْكُرْتَنِي بِقِرَاءَتِكَ هَذِهِ السُّورَةَ ؛ إِنَّهَا لَآخِرُ مَا سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقْرَأُ بِهَا فِي المَعْرِبِ».

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ: «سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَنْ أَبِالطُّورِ فِي المَغْرِبِ» وَفِي البُخَارِيِّ وَالسُّنَنِ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الحُكَمِ قَالَ: قَالَ لِي زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «مَا لَكَ تَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِقِصَارِ المُفَصَّلِ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ بِطُولَى الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ: قُلْتُ: مَا طُولَى الطُّولَيَيْنِ؟ قَالَ: الأَعْرَافُ».

فَهَذِهِ الأَحَادِيثُ مِنْ أَصَحِّ الأَحَادِيثِ، وَقَدْ ثَبَتَ فِيهَا أَنَّهُ كَانَ يَقْرَأُ فِي المَغْرِبِ
تَارَةً بِالأَعْرَافِ، وَتَارَةً بِالطُّورِ، وَتَارَةً بِالمُرْسَلَاتِ، مَعَ اتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ عَلَى أَنَّ القِرَاءَة فِي المَغْرِبِ سُنَّتُهَا أَنْ تَكُونَ أَقْصَرَ مِنَ القِرَاءَةِ فِي الفَجْرِ، فَكَيْفَ تَكُونُ القِرَاءَةُ فِي الفَجْرِ وَغَيْرِهَا؟ وَمِنْ هَذَا البَابِ مَا رَوَى وَكِيعٌ عَنْ مَنْصُورٍ، عَنِ إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ قَالَ: كَانَ أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ يُطِيلُ القِيَامَ بِقَدْرِ الرُّكُوعِ، فَكَانُوا يَعِيبُونَ ذَلِكَ عَلَيْهِ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: العَيْبُ عَلَى مَنْ عَابَ عَمَلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَعَوَّلَ عَلَيْهِ، قَالَ أَبُو مُحَمَّدِ بْنُ حَزْمٍ: العَيْبُ عَلَى مَنْ عَابَ عَمَلَ رَسُولِ اللهِ ﷺ، وَعَوَّلَ عَلَى مَنْ لَا حُجَّةَ فِيهِ.

قُلْتُ: قَدْ تَقَدَّمَ فِعْلُ أَبِي عُبَيْدَةَ الَّذِي فِي الصَّحِيحِ وَمُوَافَقَتُهُ لِفِعْلِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَانُوا مِنْ أَهْلِ الكُوفَةِ الَّذِينَ فِي زَمَنِ الحَجَّاجِ وَفِتْنَةِ الْبِنِ الأَشْعَثِ لَمْ يَكُونُوا مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَا عُرِفَ أَنَّهُمْ مِنْ أَعْيَانِ التَّابِعِينَ، وَإِنْ الْأَشْعَثِ لَمْ يَكُونُوا مِنَ الصَّحَابَةِ، وَلَا عُرِفَ أَنَّهُمْ مِنْ أَعْيَانِ التَّابِعِينَ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَكُونُ فِيهِمْ مَنْ أَدْرَكَ ابْنَ مَسْعُودٍ؛ فَإِنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ لَمْ يَكُنْ هُوَ الإِمَامَ الرَّاتِبُ كَانَ غَيْرَهُ، وَابْنُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَقْرَبُ إِلَى مُتَابَعَةِ الرَّاتِبُ فَانَ غَيْرَهُ، وَابْنُ ابْنِ مَسْعُودٍ أَقْرَبُ إِلَى مُتَابَعَةِ أَبِيهِ مِنْ هَوُ لَاءِ المَجْهُولِينَ.

فَهَوُّ لَاءِ الَّذِينَ أَنْكَرُوا عَلَى أَبِي عُبَيْدَةَ إِنَّهَا أَنْكَرُوا عَلَيْهِ لِمُخَالَفَتِهِ العَادَةَ الَّتِي اعْتَادُوهَا، وَإِنْ خَالَفَتِ السُّنَّةَ النَّبُوِيَّةَ، وَلَكِنْ لَيْسَ هَذَا الإِنْكَارُ مِنَ الفُقَهَاءِ.

يُبَيِّنُ ذَلِكَ أَنَّ أَجَلَ فَقِيهٍ أَخَذَ عَنْهُ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ هُو عَلْقَمَةُ، وَتُوفِي قَبْلَ فِتْنَةِ ابْنِ الأَشْعَثِ الَّتِي صَلَّى فِيهَا أَبُو عُبَيْدَةَ بْنُ عَبْدِ اللهِ، فَإِنَّ عَلْقَمَةَ تُوفِي سَنَةَ إِنْنِ الأَشْعَثِ كَانَتْ فِي إَمَارَةِ يَزِيدَ، وَفِتْنَةَ ابْنِ الأَشْعَثِ كَانَتْ فِي إِمَارَةِ عَبْدِ اللهِ عَبْدِ اللهِ عَلَى الْأَشْعَثِ كَانَتْ فِي إِمَارَةِ عَبْدِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ أَيْطًا، وَقِيلَ فِيهِمَا كَمَا عَبْدِ اللهِ مَسْرُوقٍ، وَنَحْوَهُ. قِيلَ : إِنَّهُ تُوفِي قَبْلَ السَّبْعِينَ أَيْطًا، وَقِيلَ فِيهِمَا كَمَا قِيلَ فِيهِمَا كَمَا قِيلَ فِي مَسْرُوقٍ، وَنَحْوَهُ.

فَتَبَيَّنَ أَنَّ أَكَابِرَ الفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ عَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ لَمْ يَكُونُوا هُمُ الَّذِينَ أَنْكَرُوا ذَلِكَ، مَعَ أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ إِذَا سَمِعَ هَذَا الإِطْلَاقَ صَرَفَهُ إِلَى إِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ، وَقَدْ عَرَفْتَ أَنَّ المَشْهُورَ أَنَّ عَلْقَمَةَ يَظُنُّ أَنَّ إِبْرَاهِيمَ وَأَمْثَالَهُ أَنْكُرُوا ذَلِكَ، وَهُمْ رَأُوْا ذَلِكَ، وَهُمْ أَخَذُوا العِلْمَ عَنْ عَبْدِ اللهِ، وَنَحْوَهُ، فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ الأَمْرَ لَيْسَ كَذَلِكَ.

آخَرُ مَا وُجِدَ فِي الأَصْلِ، وَالْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.



## فَصْلٌ مَ

وَأَمَّا السَّلَامُ مِنَ الصَّلَاةِ: فَالمُخْتَارُ عِنْدَ مَالِكٍ وَمَنْ تَبِعَهُ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ: تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ، فَرْضِهَا وَنَفْلِهَا، المُشْتَمِلَةِ عَلَى الأَرْكَانِ الفِعْلِيَّةِ تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ فِي جَمِيعِ الصَّلَاةِ، فَرْضِهَا وَنَفْلِهَا، المُشْتَمِلَةِ عَلَى الأَرْكَانِ الفِعْلِيَّةِ أَوْ عَلَى رُكْنٍ وَاحِدٍ، وَعِنْدَ أَهْلِ الكُوفَةِ تَسْلِيمَتَانِ فِي جَمِيعِ ذَلِكَ، وَوَافَقَهُمُ الشَّافِعِيُّ.

وَالمُخْتَارُ فِي المَشْهُورِ عَنْ أَحْمَدَ أَنَّ الصَّلَاةَ الكَامِلَةَ المُشْتَمِلَةَ عَلَى قِيَامٍ وَرُكُوعٍ وَسُجُودٍ يُسَلَّمُ فِيهَا أَسْلِيمَتَانِ، وَأَمَّا الصَّلَاةُ بِرُكْنِ وَاحِدٍ كَصَلَاةِ الجِنَازَةِ وَسُجُودِ الشَّكُو، فَالمُخْتَارُ فِيهَا تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا جَاءَتْ أَكْثُرُ الآثَارِ التَّلَاوَةِ وَسُجُودِ الشُّكُو، فَالمُخْتَارُ فِيهَا تَسْلِيمَةٌ وَاحِدَةٌ كَمَا جَاءَتْ أَكْثُرُ الآثَارِ بِنَلِكَ، فَالحُرُّوجُ مِنَ الأَرْكَانِ الفِعْلِيَّةِ المُتَعَدِّدةِ بِالتَّسْلِيمِ المُتَعَدِّد، وَمِنَ الرُّكْنِ الفِعْلِيِّ المُعْلِيِّ المُتَعَدِّدةِ بِالتَّسْلِيمِ المُتْعَدِّد، وَمِنَ الرُّكْنِ الفِعْلِيِّ المُعْلِيِّةِ المُتَعَدِّدةِ بِالتَّسْلِيمِ المُعْرَدِ، فَمِنَ الرُّكْنِ الفِعْلِيِّ المُعْلِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ صَلَّالَةً عَلَيْهِ وَمَا لَوْ كَانَتُ مُعْتَدِلَةً، فَهَا طَوَّلَهَا، المُعْلِي مَا اللَّيْقِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَتُ مُعْتَدِلَةً، فَهَا طَوَّلَهَا، أَعْطَى كُلَّ جُزْءٍ مِنْهَا حَظَّهُ مِنَ الطُّولِ، وَمَا خَفَّفَهَا أَدْخَلَ التَّخْفِيفَ عَلَى عَامَّةِ أَجْزَائِهَا لَاللَّهُ عَلَى عَامَّةِ أَوْرَائِهَا الْكُولِ الْمُتَعْدِلَةً مِنَ الطُّولِ، وَمَا خَفَقَفَهَا أَدْخَلَ التَّخْفِيفَ عَلَى عَامَّةِ أَجْزَائِهَا [1].

[١] في نُسْخَةٍ: مِنْها.

[٢] إِذَنِ: العُلماءُ -رحمهم الله تعالى- اختلفُوا فِي التسليمِ علَى ثلاثَةِ أقوالٍ: طرفانِ روسَطٌ:

الأوَّلُ: تسليمةٌ واحدةٌ فِي جميعِ الصَّلواتِ.

والثاني: تسليمتانِ فِي جميع الصَّلواتِ.

.....

• والثالِثُ: التفصيلُ؛ في كانَ ذا أَرْكانٍ مُتَعَدِّدَةٍ فالتسليمُ فيهِ مُتَعَدِّدٌ، وما كانَ ذا رُكْنٍ واحدٍ فالتسليمُ فيهِ واحِدٌ، وهذا أصَحُّ الأقوالِ، وهُوَ أنْسَبُ أيضًا؛ لأنَّ المُتَعَدِّدَ يُناسِبُهُ الواحِدُ.





فَأَمَّا صَلَاةُ الجَمَاعَةِ: فَاتَّبَعَ أَهْلُ الحَدِيثِ مَا دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَأَقُوالُ الصَّحَابَةِ مِنْ وُجُوبِهَا، مَعَ عَدَمِ العُذْرِ، وَسُقُوطِهَا بِالعُذْرِ، وَتَقْدِيمُ الأَئِمَّةِ بِمَا قَدَّمَ الصَّحَابَةِ مِنْ وُجُوبِهَا، مَعَ عَدَمِ العُذْرِ، وَسُقُوطِهَا بِالعُذْرِ، وَتَقْدِيمُ الأَئِمَّةِ بِمَا قَدَّمَ الصَّخَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فِي النَّبِيُّ عَلَيْهِ حَيْثُ قَالَ: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ، فَإِنْ كَانُوا فِي القِرَاءَةِ سَوَاءً فَأَعْدَمُهُمْ هِجْرَةً».

فَفَرَّقَ [الْبَيْنَ العِلْمِ بِالكِتَابِ وَالعِلْمِ بِالسُّنَةِ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الحَدِيثُ، وَإِنَّمَا يَكُونُ تَرْجِيحُ بَعْضِ الأَئِمَّةِ عَلَى بَعْضِ إِذَا اسْتَوَوْا فِي المَعْرِفَةِ بِإِقَامِ الصَّلَاةِ عَلَى الوَجْهِ المَشْرُوعِ وَفِعْلِهَا عَلَى السُّنَّةِ، وَفِي دِينِ الإِمَامِ الَّذِي يَخْرُجُ بِهِ المَامُومُ عَنْ نَقْصِ الصَّلَاةِ خَلْفَهُ، فَإِذَا اسْتَوَيَا فِي كَمَالِ الصَّلَاةِ مِنْهُمَا وَخَلْفَهُمَا قُدِّمَ الأَقْرَأُ، ثُمَّ الأَعْلَمُ بِالسُّنَّةِ، وَإِلَّا فَفَضْلُ الصَّلَاةِ فِي كَمَالِ الصَّلَاةِ مِنْهُمَا وَخَلْفَهُمَا قُدِّمَ الأَقْرَأُ، ثُمَّ الأَعْلَمُ بِالسُّنَةِ، وَإِلَّا فَفَضْلُ الصَّلَاةِ فِي نَفْسِهَا مُقَدَّمٌ عَلَى صِفَةِ إِمَامِهِمْ [1] وَمَا يُعْتَاجُ إِلَيْهِ مِنَ العِلْمِ وَاللّهُ فَعَنْ وَقِيهَا مُقَدَّمٌ عَلَى مِنْ ذَلِكَ وَغَيْرِهِ [1].

[١] فِي نُسْخَةٍ: فَيُفَرَّقُ.

[٢] في نُسْخَةٍ: إمامِهَا.

[٣] كأنَّ شَيْخَ الإسْلامِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ يُرجِّحُ مِنَ الأَئِمَّةِ مَنْ يكونُ أقومَ بالصَّلاةِ لعِلْمِهِ ودِينِهِ؛ لأنَّ مَنْ لا عِلْمَ عندَهُ فيهِ قُصورٌ، ومَنْ عندَهُ عِلْمٌ ولكنَّهُ ضعيفُ الدِّينِ فيهِ تقصيرٌ؛ فإذا تساوَوْا فِي ذلكَ قُدِّمَ الأقرأُ، ثُمَّ الأعلَمُ بالسُّنَّةِ، هكذا يقولُ رَحَمَهُ ٱللَّهُ ويُعَلِّلُ هَذَا بأنَّ الفضلَ فِي صِفَةِ الإمام.

وَقَدْ يَقُولُ بَعْضُ العُلَمَاءِ: هِيَ سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ، وَقَدْ يَقُولُ آخَرُونَ: هِيَ فَرْضٌ عَلَى الكِفَايَةِ، وَلَهُمْ فِي تَقْدِيمِ الأَئِمَّةِ خِلَافٌ [١].

وَيَأْمُرُ بِإِقَامَةِ الصُّفُوفِ فِيهَا كَمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْ مِنْ سُنَنِهَا الخَمْسِ، وَهِيَ: تَقْوِيمُ الصُّفُوفِ، وَرَصُّهَا، وَتَقَارُبُهَا، وَسَدُّ الأَوَّلِ فَالأَوَّلِ، وَتَوْسِيطُ الإِمَام [٢].

فإذَا قالَ قائِلٌ: هَذَا ظاهِرُهُ يُخالِفُ الحديثَ: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ»(١). فإذَا قال قائِلٌ: هَذَا ظاهِرُهُ يُخالِفُ الحديثَ: «يَؤُمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ»(١). فالجوابُ: أنَّ الأقْرأَ فِي عهدِ الصَّحابَةِ يكونُ أَعْلَمَ وأَفْقَهَ وأَدْيَنَ، وهذا هُوَ الغالِبُ.

ولا شكَّ أَنَّنَا لوْ وجَدْنَا قَارِئًا يُحْسِنُ القِراءَةَ جيِّدًا، ولكنَّهُ ضعيفُ الدينِ، حالِقُ اللحيةِ مثلًا، يَشْرَبُ الدُّخانَ، مُسْبِلُ، لا شكَّ أَنَّنَا لا نُقَدِّمُ هَذَا علَى شخصٍ آخَرَ دُونَهُ فِي القِراءَةِ.

[١] هذِهِ ثلاثَةُ أقوالٍ فِي المَسْأَلَةِ: سُنَّةُ مُؤَكَّدَةٌ، فَرْضُ كِفايَةٍ، فَرْضُ عَيْنٍ.

والقائلونَ بأنَّما فرْضُ عيْنٍ منهُمْ مَنْ يقولُ: إنَّمَا شَرْطٌ للصِّحَّةِ -كما هُوَ اختيارُ الْمُؤلِّفِ رَحَمُدُاللَّهُ- ومنهُمْ مَنْ يرَى أنَّمَا ليستْ بشرطٍ للصِّحَّةِ، وهُوَ الصَّحِيحُ، فالصَّحِيحُ أَلَّهَا واجبةٌ، وأنَّ مَنْ تركَهَا أَثِمَ، ولكنْ صلاتُهُ تَصِحُّ.

والذينَ قالُوا: إنَّهَا سُنَّةٌ مُؤَكَّدَةٌ؛ يقولونَ: إنَّ السُّنَّةَ الْمُؤَكَّدَةَ يأثَمُ تارِكُهَا، وعلى هَذَا يكونُ لا فَرْقَ بينهُمْ وبينَ مَنْ قالَ: إنَّها واجِبَةٌ وُجُوبَ عينٍ، إلَّا باللفظِ فقط.

[٢] يُلاحظ أنَّ إقامةَ الصفوفِ فِيهَا أمورٌ خمسةٌ: تقويمُ الصَّفِّ، ورَصُّهُ، والتقارُبُ، وسدُّ الأوَّلِ فالأوَّلِ، وتوسيطُ الإمام، هذِهِ خمسةٌ كلُّهَا لإقامةِ الصفوفِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، رقم (٦٧٣)، من حديث أبي مسعود الأنصاري رَعِحَالِللهُ عَنْهُ.

حَتَّى يَنْهَى عَمَّا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ مِنْ صَلَاةِ الْمُنْفُرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ، وَيَأْمُرَهُ بِالإِعَادَةِ كَمَا أُمْرَهُ بِمَا النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي حَدِيثَيْنِ ثَابِتَيْنِ عَنْهُ أَمَرَ فِيهِمَا الْمُنْفَرِدَ خَلْفَ الصَّفِّ بِالإِعَادَةِ، وَكَمَا أَمَرَ اللَّبِيءَ فِي وُضُوئِهِ الَّذِي تَرَكَ بِالإِعَادَةِ، وَكَمَا أَمَرَ اللَّبِيءَ فِي وُضُوئِهِ الَّذِي تَرَكَ فِيهِ مَوْضِعَ ظُفْرٍ مِنْ قَدَمِهِ لَمْ يَمَسَّهُ المَاءُ، بِالإِعَادَةِ.

فَهَذِهِ المَوَاضِعُ دَلَّتْ عَلَى اشْتِرَاطِ الطَّهَارَةِ وَالإصْطِفَافِ فِي الصَّلَاةِ وَالإِتْيَانِ بِأَرْكَانِهَا.

## أمَّا تقويمُ الصُّفوفِ فالمرادُ بِهِ:

١ - تسوِيَتُهَا، ورَصُّهَا معروفٌ، تقارُبُهَا معناهُ أَنْ يكونَ الصفُّ الثاني قريبًا مِنَ الصفِّ الأوَّلِ، حتَّى إِنَّ بعضَ العُلماءِ يقولُ: إِذَا كَانَ بينهُمَا مقدارُ صفِّ فإنَّهُ يُعْتَبَرُ الصفُّ الثاني مُنْقطِعًا عنِ الصفِّ الأوَّلِ.

٢ - سَدُّ الأوَّلِ فالأوَّلِ يعْنِي: تكميلُ الأوَّلِ فالأوَّلِ.

٣- توسيطُ الإمام، بحيثُ لا يكونُ أحدُ الجانبيْنِ أكثرَ مِنَ الجانبِ الآخرِ، لكنِ الشيءُ اليسيرُ كالرَّجُلِ والرَّجُلِيْنِ فِي صفِّ طويلٍ يُعْفَى عنهُ، لا سيَّا إِذَا كانَ فِي الجانبِ الأيمنِ، أمَّا ما يفعلُهُ بعضُ النَّاسِ الآنَ بحيثُ يملأُ الجانِبَ الأيمنَ وليسَ فِي الصفِّ الأَيْسَرِ إلَّا القليلُ فهذا خلافُ السُّنَةِ، فالسُّنَّةُ الدُّنُوُّ مِنَ الإمام، فإذَا تَساوَيَا فِي الدُّنُوِّ صارَ الأفضلُ اليمينَ، والدَّلِيلُ على هَذَا أنَّهُ لها كانَ المشروعُ فِي الثلاثةِ أَنْ يَتَوسَّطَ الإمامُ بينهُمْ كانَ أحدُهُمْ يكونُ عنْ يمينِهِ والثاني عنْ يَسارِهِ، ولوْ كانَ اليَمِينُ أَفْضلَ مُطلقًا لكانَ المشروعُ أَنْ يكونُوا كلُّهُمْ على اليَمِينِ.

وَالَّذِينَ خَالَفُوا حَدِيثَ المُنْفَرِدِ خَلْفَ الصَّفِّ كَأْبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، مِنْهُمْ مَنْ لَمْ يَبْلُغْهُ الحَدِيثُ أَوْ لَمْ يَثْبُتْ عِنْدَهُ، وَالشَّافِعِيُّ رَآهُ مُعَارَضًا بِكُوْنِ الإِمَامِ يُضَلِّي وَحْدَهُ وَبِكُوْنِ مُلَيْكَةَ جَدَّةِ أَنْسٍ صَلَّتْ خَلْفَهُمْ، وَبِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ لَمَّا رَكَعَ يُصَلِّي وَحْدَهُ وَبِكَوْنِ مُلَيْكَةَ جَدَّةِ أَنْسٍ صَلَّتْ خَلْفَهُمْ، وَبِحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ لَمَّا رَكَعَ دُونَ الصَّفِ الصَّفِيِّ اللَّهُ مَا الصَّفَالِ المَّالِدِيثِ الْمِيثِ الْمِي بَكْرَةً لَكَا رَكَعَ دُونَ الصَّفَى الصَّفَى الصَّفَى المَّالَّذِي الْمَامِ مَنْ لَمْ مَا لَهُ مَنْ لَمُ اللَّهُ الْمُعْمُ اللَّهُ الْمُعَلَّمُ اللَّهُ الْمَامِ مَنْ لَمْ مَنْ لَمْ مَنْ لَمْ مَنْ لَمْ يَعْفِي الْمَامِ مَنْ لَمْ اللَّهُ الْمَامِ مَنْ لَمْ مَنْ لَمْ يَعْفِي الْمَامِ مَنْ لَمْ مَنْ لَمْ مَنْ لَمْ مَنْ لَمْ مَنْ لَمْ اللَّهُ الْمَامِ مَنْ لَالْمَ اللَّهُ الْمَامِ مَنْ لَمْ مَنْ لَمْ مَنْ لَمْ مَنْ لَمْ مَنْ لَمْ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ مَنْ لَمْ اللَّهُ الْمَامِ مَنْ لَمْ اللَّهُ الْمَنْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ الْمَامِ مَنْ لَمْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُنْ الْمَامِ الْمَامِ اللَّهُ الْمَامِ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعُلِّلُ الْمُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَلْمُ الْمُعُمْ الْمُ الْمِنْ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمُلْكُولُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُعْمَامُ الْمَامِ الْمِنْ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمِلْمُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمُلْكِلُولُ الْمُلْمُ الْمَامِ الْمَامِ الْمَامِ الْمِنْ الْمُعْلَى الْمَامِ اللْمُلِي الْمَامِ الْمُؤْمِ الْمُعْلَى الْمُعْمِى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمَامِ الْمُعْلِي الْمِنْ الْمُعْلِي الْمُعْلَى الْمُعْلِقُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِقُ الْمِنْ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَقِي الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْمِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُلْمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ الْمُعْمِلُولُ الْمُعْلِمُ الْمُعْلَمِ الْمُعْلَمُ الْمُعْلَمُ ا

[١] الأئِمَّةُ الثلاثَةُ (١) كلُّهُمْ علَى أنَّ صلاةَ الفَذِّ خلفَ الصفِّ صحيحةٌ، وقولُ المُؤلِّفِ: «لَمْ يَبْلُغْهُ الحَدِيثُ» صحيحٌ، فهذا عُذْرٌ، أوْ لمْ يَثْبُتْ عندَهُ فهذا عُذْرٌ آخَرُ.

وهناكَ عُذْرٌ ثالِثٌ لمْ يذْكُرْهُ الْمُؤَلِّفُ وهُوَ التأويلُ، وهذا إِنَّمَا يكونُ فِي قَوْلِهِ عَلَى وَهُوَ التأويلُ، وهذا إِنَّمَا يكونُ فِي قَوْلِهِ عَلَى عَلَيهِ الصَّلَةَ اللَّهُ الصَّلَةَ اللَّهُ الصَّلَةُ اللَّهُ المَالِ.

أمَّا الأمرُ بالإعادَةِ فهمْ قدْ يُؤَوِّلُونَهُ علَى أنَّ الإعادةَ هنا للاستحبابِ، ويكونُ مِنْ بابِ التَّثْقِيلِ عليْهِ حتَّى لا يَعُودَ إليهِ مَرَّةً أُخْرَى.

وهذِهِ الأمورُ واجبةٌ على الإمامِ، فواجِبٌ عليْهِ أَنْ يَأْمُرَ بالإعادَةِ إِذَا رَأَى مَنْ يُصَلِّي خلْفَ الصفِّ الصفِّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرُ بالصفِّ الصفِّ عَلَيْهِ أَنْ يَأْمُرُ بالصفِّ بالصفِّ منْ يمينِهِ إِلَى الشِّمالِ، يمسحُ بيديْهِ صُدُورَ الصَّحابَةِ ومَنَاكِبَهُمْ مِنْ أَجْلِ التَّسويةِ (٣).

<sup>(</sup>۱) انظر: مختصر اختلاف العلماء (۱/ ۲۳۶)، والمبسوط للسرخسي (۱/ ۱۹۲)، والمدونة (۱/ ۱۹۶)، والمجموع (٤/ ۲۹۸).

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب صلاة الرجل خلف الصف وحده، رقم (٢) من حديث علي بن شيبان رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود: كتاب تفريع الصفوف، باب تسوية الصفوف، رقم (٦٦٤)، والنسائي: كتاب الإمامة، باب كيف يقوم الإمام الصفوف، رقم (٨١١)، من حديث البراء بن عازب رَيَحَالِيَّهُ عَنْهُا.

وَأَمَّا أَحْمَدُ: فَأَصْلُهُ فِي الأَحَادِيثِ إِذَا تَعَارَضَتْ فِي قَضِيَتَيْنِ مُتَسَابِهَتَيْنِ غَيْرِ مُتَا اِللّهَ وَجُهِهِ، وَلَا يَضْرِبُ أَحَدَهُمَا بِالآخَرِ، فَيَقُولُ مُتَا اِللّهَ يَسْتَعْمِلُ كُلَّ حَدِيثٍ عَلَى وَجْهِهِ، وَلَا يَضْرِبُ أَحَدَهُمَا بِالآخَرِ، فَيَقُولُ فِي مِثْلِ هَذِهِ المَرْأَةِ: إِذَا كَانَتْ مَعَ النِّسَاءِ صَلَّتْ بَيْنَهُنَّ، وَأَمَّا إِذَا كَانَتْ مَعَ الرِّجَالِ فَانْفِرَادُهَا لَمْ تُصَلِّ إِلَّا خَلْفَهُمْ وَإِنْ كَانَتْ وَحْدَهَا؛ لِأَنَّهَا مَنْهِيَّةٌ عَنْ مُصَافَّةِ الرِّجَالِ، فَانْفِرَادُهَا عَنِ الرِّجَالِ أَوْلَى بِهَا مِنْ مُصَافَّتِهِمْ، كَمَا أَنَّهَا إِذَا صَلَّتْ بِالنِّسَاءِ صَلَّتْ بَيْنَهُنَّ؛ لِأَنَّهُ عَنِ الرِّجَالِ أَوْلَى بِهَا مِنْ مُصَافَّتِهِمْ، كَمَا أَنَّهَا إِذَا صَلَّتْ بِالنِّسَاءِ صَلَّتْ بَيْنَهُنَّ؟ لِأَنَّهُ عَنِ الرِّجَالِ أَوْلَى بِهَا مِنْ مُصَافَّتِهِمْ، كَمَا أَنَّهَا إِذَا صَلَّتْ بِالنِّسَاءِ صَلَّتْ بَيْنَهُنَّ؟ لِأَنَّهُ عَنِ الرِّجَالِ أَوْلَى بِهَا مِنْ مُصَافَّتِهِمْ، كَمَا أَنَّهَا إِذَا صَلَّتْ بِالنِّسَاءِ صَلَّتْ بَيْنَهُنَّ؟ لِأَنَّهُ أَنْ الرِّجَالِ الْكَاسِي إِذَا أَمَّ أَنْ يَتَعَلَّمُ بَيْنَ يَدَى الصَّفِي إِذَا أَمَّ أَنْ يَتَعَلَّمُ بَيْنَ يَدَى الصَّفِي إِذَا أَمَّ أَنْ يَتَعَلَّمُ بَيْنَ يَدَى الصَّفِ

وَنَقُولُ: إِنَّ الإِمَامَ لَا يُشْبِهُ المَّامُومَ؛ فَإِنَّ سُنَتَهُ التَّقَدُّمُ لَا المُصَافَّةُ، وَسُنَّةُ المُؤْتَمِّنَ الإِصْطِفَافُ، نَعَمْ يَدُلُّ انْفِرَادُ الإِمَامِ وَالمَرْأَةِ عَلَى جَوَازِ انْفِرَادِ الرَّجُلِ المَّامُومِ لِحَاجَةٍ، وَسُنَّةُ المُؤْتَةِ، وَعَمْرِهِ لِحَاجَةٍ، وَهُوَ مَا إِذَا لَمْ يُحَصِّلُ لَهُ مَكَانٌ يُصَلِّى فِيهِ إِلَّا انْفِرَادًا، فَهَذَا قِيَاسُ قَوْلِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ؛ وَلِأَنَّ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا تَسْقُطُ بِالأَعْذَارِ<sup>[1]</sup>.

و كانَ الخلفاءُ رَضَوَالِلَهُ عَنْهُمُ يأمرونَ شَخْصًا يُعَدِّلُ الصُّفوفَ، فإذا جاءَ وقالَ: إنَّها قدِ استوتْ كَبَرُوا للصَّلاةِ (١).

فالمَسْأَلَةُ ليستْ هَيِّنَةً كما يتصوَّرُهُ كثيرٌ منَ النَّاسِ اليومَ، فيرى أنَّها: صفةٌ روتينيَّةٌ -كما يقولونَ-: اسْتَوُوا واعْتَدِلُوا، حتَّى إنَّهُ قالَ بعضُ النَّاسِ: إنَّهُ رأَى شخصًا يُصَلِّى بواحِدٍ مُنْفَرِدٍ إلَى جَنْبِهِ، فالْتَفَتَ وقالَ: اسْتَوُوا، والْتَفَتَ إلى اليسارِ وقالَ: اعتَدِلُوا، فقالَ لهُ: لا يوجَدُ أحدٌ على اليسارِ، فأصْبَحَتْ مُجرَّدَ كلمةٍ تُقالُ.

[١] هَـذَا واضِحٌ، فاستدلالُهُمْ بالإمام لا شكَّ أنَّهُ لا وَجْهَ لهُ، يعْنِي: كَوْنُهُمْ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب تسوية الصفوف، رقم (٤٣٢)، من حديث أبي مسعود رَيَخَالِلَهُ عَنْدُ

فَلَيْسَ الإصْطِفَافُ إِلَّا بَعْضَ وَاجِبَاتِهَا، فَسَقَطَ بِالعَجْزِ فِي الجَهَاعَةِ كَمَا يَسْقُطُ غَيْرُهُ فِيهَا وَفِي سُنَنِ الصَّلَاةِ؛ وَلِهَذَا كَانَ تَحْصِيلُ الجَهَاعَةِ فِي صَلَاةِ الخَوْفِ وَالمَرضِ وَيَهُ فِيهَا وَفِي سُنَنِ الصَّلَاةِ؛ وَلِهَذَا كَانَ تَحْصِيلُ الجَهَاعَةِ فِي صَلَاةِ الخَوْفِ وَالمَرضِ وَنَحْوِهِمَا - مَعَ اسْتِدْبَارِ القِبْلَةِ وَالعَمَلِ الكَثِيرِ وَمُفَارَقَةِ الإِمَامِ، وَمَعَ تَوْكِ المَريضِ القِيامَ - أَوْلَى مِنْ أَنْ يُصَلُّوا وُحْدَانًا (١١).

وَلِهَذَا ذَهَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ أَحْمَدَ إِلَى أَنَّهُ يَجُوزُ تَقْدِيمُ الْمُؤْتَمِّ عَلَى إِمَامِهِ عِنْدَ الْحَاجَةِ كَحَالِ الزِّحَامِ وَنَحْوِهِ. وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْحَاجَةِ كَحَالِ الزِّحَامِ وَنَحْوِهِ. وَإِنْ كَانَ لَا يَجُوزُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَقَدْ رُوِيَ فِي بَعْضِ صِفَاتِ صَلَاةِ الخَوْفِ؛ وَلِهَذَا سَقَطَ عِنْدَهُ وَعِنْدَ غَيْرِهِ مِنْ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ مَا يُعْتَبَرُ لِلْجَاعَةِ مِنْ عَدْلِ الإِمَامِ وَحِلِّ البُقْعَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ، فَجَوَّزُوا - بَلْ أَوْجَبُوا - لِلْجَهَاعَةِ وَالْعِيدَيْنِ وَالْخَوْفِ وَالْمَاسِكِ.....

يقولونَ: إنَّ الإمامَ ينفردُ بمكانِهِ، فهُوَ دليلٌ على جوازِ انفرادِ المأمومِ، هَذَا لا وَجْهَ له؛
 لأنَّ الإمامَ لهُ خاصِّيَةٌ لا يَشْرَكُهُ فِيهَا المأمومُ، وهي أنَّهُ إمامٌ، فمِنْ شأنِ الإمامِ أنْ يَتَقَدَّمَ.

أمَّا مسألةُ المرأةِ فنقولُ: إنَّهُ لا يَصِحُّ أَنْ يُقاسَ عليْهَا الرَّجُلُ؛ لأنَّ المرأةَ ليستْ أهلًا لِمُصافَّةِ الرّجالِ، فيكونُ انفرادُهَا فِي مكانِها هُوَ السُّنَّةَ.

[1] هذه مسألةٌ مهِمَّةٌ، فشَيْخُ الإسْلامِ رَحَمَهُ اللهُ -كها تعلمون - يرَى جوازَ صلاةِ المُنْفَرِدِ خلْفَ الصفِّ للعُذْرِ، ويُبيِّنُ وجه ذلك، أنَّ المُصافَّة واجبةٌ، وأنَّ جميع الواجباتِ تسقطُ بالعَجْزِ عنها، ثُمَّ يشيرُ إلى أنَّ المريضَ إِذَا دارَ الأمرُ بينَ أنْ يُصَلِّي وحدَهُ فِي البيتِ قائمًا، وبينَ أنْ يُصليِّ معَ الجهاعةِ جالِسًا يقولُ رَحَمَهُ اللهُ: إنَّ صلاتَهُ معَ الجهاعةِ أوْلَى ولو كانَ قاعدًا؛ لأنَّهُ مأمورٌ بالحُضورِ إلى المسجِدِ، فإذا حَضَرَ فإنْ قَدَرَ على القيامِ قامَ، وإنْ لمْ يَقْدِرْ جَلسَ.

وَنَحْوِ ذَلِكَ خَلْفَ الأَئِمَّةِ الفَاجِرِينَ وَفِي الأَمْكِنَةِ المَعْصُوبَةِ، إِذَا أَفْضَى تَرْكُ ذَلِكَ إِلَى تَرْكِ الجُمْعَةِ وَالجَمَاعَةِ، أَوْ إِلَى فِتْنَةٍ فِي الأُمَّةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، كَمَا جَاءَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ رَخَوْلِيَهُ عَنْهُ: «لَا يَوُمَّنَ فَاجِرٌ مُؤْمِنًا إِلَّا أَنْ يَقْهَرَهُ بِسُلْطَانٍ يَخَافُ سَيْفَهُ أَوْ سَوْطَهُ» لِأَنَّ عَلَيْهَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ عَدْلُ الإِمَامِ وَاجِبًا، فَيَسْقُطُ بِالعُذْرِ كَمَا سَقَطَ كَثِيرٌ مِنَ الوَاجِبَاتِ فِي جَمَاعَةِ الحَوْفِ بِالعُذْرِ.

وَمَنِ اهْتَدَى لِهِذَا الأَصْلِ -وَهُو أَنَّ نَفْسَ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ تَسْقُطُ بِالعُذْرِ، وَكَذَلِكَ الوَاجِبَاتُ فِي الجَّاعَاتِ وَنَحْوِهَا- فَقَدَ هُدِيَ لِهَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ مِنَ التَّوَسُّطِ بَيْنَ إِهْمَالِ بَعْضِ وَاجِبَاتِ الشَّرِيعَةِ رَأْسًا، كَمَا قَدْ يُبْتَلَى بِهِ بَعْضُهُمْ، وَبَيْنَ الرَّسْرَافِ فِي ذَلِكَ الوَاجِبَاتِ التَّي هِي إِلَى تَرْكِ غَيْرِهِ مِنَ الوَاجِبَاتِ الَّتِي هِي أَوْكَدُ مِنْهُ عِنْدَ العَجْزِ عَنْهُ، وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ الأَوْكَدُ مَقْدُورًا عَلَيْهِ، كَمَا قَدْ يُبْتَلَى بِهِ آخَرُونَ، فَإِنَّ فَعْلَ المَقْدُورِ عَنْهُ هُوَ الوَسَطُ بَيْنَ الأَمْرَيْنِ.

وَعَلَى هَذَا الأَصْلِ تَنْبَنِي مَسَائِلُ الهِجْرَةِ وَالعَزْمِ [1] الَّتِي هِيَ أَصْلُ مَسْأَلَةِ الإِمَامَةِ، بِحَيْثُ لَا يُفْعَلُ إِلَّا مَا تَسَعُ القُدْرَةُ؛ وَلِهَذَا كَانَ أَحْدُ فِي المَنْصُوصِ عَنْهُ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ يَقُولُونَ بِجَوَازِ اقْتِدَاءِ المُفْتَرِضِ بِالمُتَنَفِّلِ لِلْحَاجَةِ، كَمَا فِي صَلَاةِ الحَوْفِ، وَكَمَا لَوْ كَانَ المُفْتَرِضُ غَيْرَ قَارِئٍ، كَمَا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ وَمُعَاذٍ الْخُوفِ، وَكَمَا لَوْ كَانَ المُفْتَرِضُ غَيْرَ قَارِئٍ، كَمَا فِي حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ سَلَمَةَ وَمُعَاذٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ. وَإِنْ كَانَ لَا يُجَوِّزُهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، فَأَمَّا إِذَا جَوَّزَهُ مُطْلَقًا فَلَا كَلَامَ، وَإِنْ كَانَ لَا يُجَوِّزُهُ لِغَيْرِ حَاجَةٍ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ، فَأَمَّا إِذَا جَوَّزَهُ مُطْلَقًا فَلَا كَلَامَ، وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ لَا يُجَوِّزُهُ بِحَالٍ.

<sup>[1]</sup> في نُسْخَةٍ: والعُذْر.

فَصَارَتِ الأَقْوَالُ فِي مَذْهَبِهِ وَغَيْرِ مَذْهَبِهِ ثَلَاثَةً، وَالمَنْعُ مُطْلَقًا هُوَ المَشْهُورُ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ، كَمَا أَنَّ الجَوَازَ مُطْلَقًا هُو قَوْلُ الشَّافِعِيِّ [1].

وَيُشْبِهُ هَذَا مُفَارَقَةَ المَأْمُومِ إِمَامَهُ قَبْلَ السَّلَامِ، فَعَنْهُ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ: أَوْسَطُهَا جَوَازُ ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ، كَمَا تَفْعَلُ الطَّائِفَةُ الأُولَى فِي صَلَاةِ الخَوْفِ، وَكَمَا فَعَلَ الَّذِي طَوَّلَ عَلَيْهِ مُعَاذٌ صَلَاةَ العِشَاءِ الآخِرَةِ لَمَّا شَقَّ عَلَيْهِ طُولُ الصَّلَاةِ، وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: الْجَوَازُ مُطْلَقًا، كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ [1]. المَنْعُ مُطْلَقًا، كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ [1].

[1] الصَّحِيحُ فِي هذِهِ المَسْأَلَةِ الجَوازُ مُطْلَقًا، أي: أَنَّهُ يجوزُ أَنْ يَأْتَمَّ المُفْتَرِضُ بِالْمَتَنَفِّلِ، وهُوَ اخْتيارُ شَيْخِ الإسْلامِ رَحَمَّهُ ٱللَّهُ.

[٢] هذِهِ أيضًا ثلاثةُ أقْوالٍ فِي مسألةِ مُفارَقَةِ المأمومِ لإمامِهِ:

القولُ الأوَّلُ: تَجُوزُ مُطْلَقًا كما هُوَ مذْهَبُ الشَّافِعِيِّ (١)، فمذهبُ الشَّافِعِيِّ: أَنَّهُ يجوزُ للإنسانِ إِذَا صارَ مأْمُومًا فِي أثناءِ الصَّلاةِ أَنْ يَنْفَرِدَ، ويُكْمِلَ صلاتَهُ وحدَهُ، ويَنْصَرِفَ.

والقولُ الثاني: أنَّهُ لا يجوزُ بحالٍ منَ الأحوالِ، وأنَّهُ لوِ اضْطُرَّ إِلَى الانفصالِ قَطَعَ الصَّلاةَ ولا يُتِمُّهَا.

والقولُ الثالثُ: أنَّهُ يجوزُ للحاجةِ أنْ يَنْفَرِدَ، مثلُ هُوَ هاجَ بِهِ بطنُهُ فِي أثناءِ الصَّلاةِ، أَوْ حَصَرَهُ البولُ أَوِ الغائطُ فِي أثناءِ الصَّلاةِ معَ الجهاعَةِ، فإنَّهُ يَنْفَرِدُ ويُتِمُّهَا خَفِيفةً، وكذلكَ لوْ صلَّى معَ الإمامِ ودخَلَ معهُ فِي صلاةِ المغربِ، والإمامُ يُصَلِّي العِشاءَ، فقامَ إلى الرابعةِ فإنَّهُ ينوي الانفرادَ ويُسَلِّمُ، والأخيرُ –وهو أنَّهُ يجوزُ للعُذْرِ – هُوَ الرَّاجِحُ.

<sup>(</sup>١) انظر: الحاوي الكبير (٢/ ٣٤٨)، والمجموع (٤/ ٢٤٥).

وَلِهَذَا جَوَّزَ أَحْمَدُ فِي المَشْهُورِ عَنْهُ أَنَّ المَرْأَةَ تَؤُمُّ الرِّجَالَ لِحَاجَةٍ مِثْلَ أَنْ تَكُونَ قَارِئَةً وَهُمْ غَيْرُ قَارِئِينَ، فَتُصَلِّى بِهِمُ التَّرَاوِيحَ، كَمَا «أَذِنَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأُمِّ وَرَقَةَ أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا، وَجَعَلَ لَهَا مُؤذِنًا» وَتَتَأَخَّرُ خَلْفَهُمْ وَإِنْ كَانُوا مَأْمُومِينَ وَرَقَةَ أَنْ تَؤُمَّ أَهْلَ دَارِهَا، وَجَعَلَ لَهَا مُؤذِنًا » وَتَتَأَخَّرُ خَلْفَهُمْ وَإِنْ كَانُوا مَأْمُومِينَ مِنَ اللَّهَا مُؤَدِّ اللَّهُ مَا لَوْوِيَ عَنْهُ عَلَيْهِ مِنْ إِمَامَةِ المَرْأَةِ بِالرِّجَالِ قَوْلُ عَامَّةِ المُثَلَاءِ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ إِمَامَةِ المَرْأَةِ بِالرِّجَالِ قَوْلُ عَامَةِ المُثَلَاءِ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا تَؤُمَّنَ امْرَأَةٌ رَجُلًا » وَأَنَّ المَنْعَ مِنْ إِمَامَةِ المَرْأَةِ بِالرِّجَالِ قَوْلُ عَامَةِ العُلْمَاءِ اللَّهُ إِلَا مَا اللَّهُ إِلَا عَلَى اللَّهُ الْمُومِ الْحَلَمَاءِ اللَّهُ إِلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَا لَهُ اللَّهُ الْمُومِ الْمُ اللَّهُ وَلَى الْمُنَاقُ الْمُومِ الْمُ اللَّهُ إِلَا لَهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللِّهُ اللَّ

[1] الصَّحِيحُ: قَوْلُ عامَّةِ العُلماءِ أَنَّ المرأةَ لا يَصِحُّ أَنْ تَكُونَ إِمَامًا للرِّجالِ؛ لأَنَّهَا إِمَّا أَنْ تتقدَّمَ عليهِمْ، وهذا يُؤَدِّي إِلَى انكشافِ حالِهَا أَمامَهُمْ، وإِمَّا أَنْ تتأخَّرَ -كها هي الرِّوايَةُ الَّتِي تُجِيزُ إمامةَ المرأةِ للرِّجالِ- وهذا خِلافُ ما يكونُ بالنسبَةِ للإمامِ، فالإمامُ مكانُهُ أَنْ يَتَقَدَّمَ، أَوْ يكونَ بينَ المأمومينَ، أمَّا أَنْ تَتَأَخَّرَ امرأةٌ وتُصَلِّيَ بالرجالِ وهمْ أَمامَهَا، هَذَا خِلافُ ما جاءتْ بِهِ السُّنَّةُ، فالصَّحِيحُ: أنَّها لا تَؤُمُّ الرِّجالَ مُطْلَقًا.

فإنْ قالَ قائِلٌ: إِذَا كانتِ المرأةُ معَ محارِمِهَا وهيَ أَقْرَؤُهُمْ، فهلْ تَؤُمُّهُمْ، معَ احتمالِ أَنْ يكونَ فِي بَيْتِ أُمِّ وَرَقَةَ رِجالٌ مِنْ محارِمِهَا؟

فالجواب: الصَّحِيحُ أنَّها لا تَؤُمُّهُمْ، وإذا كانَ يَحْتَمِلُ أَنْ يكونَ فِي بيتِ أُمِّ وَرَقَةَ رِجالٌ، فيحتملُ أَنْ لا يكونَ فيهِ رجالٌ، وقولُهُ ﷺ: «لَا تَؤُمَّنَ امْرَأَةٌ رَجُلًا»(١) مُحُكَمٌ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: إنْ جَعَلَتْ بينَهَا وبينَهُمْ سُتْرَةً فهلْ يجوزُ؟

فالجوابُ: أبدًا، المرأةُ لا يُمْكِنُ أَنْ تَؤُمَّ الرجالَ، فقدْ قالَ النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب في فرض الجمعة، رقم (١٠٨١)، من حديث جابر رَضِوَاللَّهُ عَنْهُ.

وَلِهَذَا الأَصْلِ اسْتَعْمَلَ أَحْمَدُ مَا اسْتَفَاضَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنْ قَوْلِهِ فِي الإِمَامِ: «إِذَا صَلَّى جَالِسًا فَصَلُّوا جُلُوسًا أَجْمَعُونَ» وَأَنَّهُ عَلَّلَ ذَلِكَ بِأَنَّهُ يُشْبِهُ قِيَامَ الأَعَاجِمِ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، فَسَقَطَ عَنِ المَّامُومِينَ القِيَامُ؛ لِهَا فِي القِيَامِ مِنَ المَفْسَدَةِ الَّتِي أَشَارَ بَعْضِهِمْ لِبَعْضٍ، فَسَقَطَ عَنِ المَامُ وَالتَّشَبُّهِ بِالأَعَاجِمِ فِي القِيَامِ لَهُ، وَكَذَلِكَ عَمِلَ أَئِمَةُ الطَّيَامُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ النَّاسُ خَلْفَهُمْ قُعُودٌ كَأُسَيْدِ بْنِ الحُضَيْرِ. الصَّحَابَةِ بَعْدَهُ لَمَّ اعْتَلُّوا فَصَلَّوْا قُعُودًا وَالنَّاسُ خَلْفَهُمْ قُعُودٌ كَأُسَيْدِ بْنِ الحُضَيْرِ.

وَلَكِنْ كُرِهَ هَذَا لِغَيْرِ الإِمَامِ الرَّاتِبِ؛ إِذْ لَا حَاجَةَ إِلَى نَقْصِ الصَّلَاةِ فِي الإِنْتِهَامِ بِهِ؛ وَلِهَذَا كَرِهَهُ أَيْضًا إِذَا مَرِضَ الإِمَامُ الرَّاتِبُ مَرَضًا مُزْمِنًا؛ لِأَنَّهُ يَتَعَيَّنُ حِينَئِذٍ انْصِرَافُهُ عَنِ الإِمَامَةِ اللهِ

وَلَمْ يَرَ هَذَا مَنْسُوخًا بِكُوْنِهِ ﷺ فِي مَرَضِهِ صَلَّى فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ قَاعِدًا وَهُمْ قِيَامٌ؛ لِعَدَم الْمَنَافَاةِ بَيْنَ مَا أَمَرَ بِهِ وَبَيْنَ مَا فَعَلَهُ؛

= «لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً»(١) والإمامُ نَوْعُ وِلايَةٍ.

[1] هَذَا هُوَ المَشْهُورُ مِنَ المَذْهَبِ، أَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يكونَ العاجِزُ عنِ القيامِ هُوَ الإمامُ الراتِبُ. والشرطُ الثانِي: أَنْ يُرْجَى زوالُ عِلَّتِهِ، بأنْ لا يكونَ مُزْمِنًا.

ولكنْ سَبَقَ لنَا أَنَّ القَوْلَ الراجحَ فِي هذِهِ المَسْأَلَةِ أَنَّ هذينِ الشرطيْنِ لا دليلَ عليهِ عليهِ عَليهِ عَليهِ عَلَيهِ عَلَيْهُ عَلَيْكُ عَلَيهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَيْ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب كتاب النبي ﷺ إلى كسرى وقيصر، رقم (٤٤٢٥)، من حديث أبي بكرة رَضِّاللَّهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، رقم (١١٤)، من حديث أنس رَضَالِيَّكُ عَنهُ.





فِي انْعِقَادِ [1] صَلَاةِ المَأْمُومِ بِصَلَاةِ الإِمَامِ:

النَّاسُ فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا ارْتِبَاطَ بَيْنَهُمَا، وَأَنَّ كُلَّ امْرِئٍ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ. وَفَائِدَةُ الاِنْتِمَامِ فِي تَكْثِيرِ الثَّوَابِ بِالجَمَاعَةِ، وَهَذَا هُوَ الغَالِبُ عَلَى أَصْلِ الشَّافِعِيِّ، لَكِنْ قَدْ عُورِضَ بَكْثِيرِ الثَّوَابِ بِالجَمَاعَةِ، وَهَذَا هُوَ الغَالِبُ عَلَى أَصْلِ الشَّافِعِيِّ، لَكِنْ قَدْ عُورِضَ بِمَنْعِهِ اقْتِدَاءَ القَارِئِ بِالأُمِّيِّ وَالرَّجُلِ بِالمُرْأَةِ، وَإِبْطَالِ صَلَاةِ المُؤْتَمِّ بِمَنْ لَا صَلَاةً لَهُ كَالكَامُ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ. لَكُمْ كَالمُ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ.

وَمِنَ الْحُجَّةِ فِيهِ: قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي الأَئِمَّةِ: «إِنْ أَحْسَنُ وا فَلَكُمْ وَلَهُمْ وَإِنْ أَسَاءُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ».

وَالقَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهَا مُنْعَقِدَةٌ بِصَلَاةِ الإِمَامِ وَفَرْعٌ عَلَيْهَا مُطْلَقًا، فَكُلُّ خَلَلٍ حَصَلَ فِي صَلَاةِ الإِمَامِ مَنْ وَعَلَى حَصَلَ فِي صَلَاةِ الإِمَامُ ضَامِنٌ » وَعَلَى حَصَلَ فِي صَلَاةِ الإِمَامُ ضَامِنٌ » وَعَلَى هَذَا فَالْمُؤْتَمُّ بِالْمُحْدِثِ النَّاسِي لِحَدَثِهِ يُعِيدُ كَمَا يُعِيدُ إِمَامُهُ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، هَذَا فَالْمُؤْتَمُّ بِالْمُحْدِثِ النَّاسِي لِحَدَثِهِ يُعِيدُ كَمَا يُعِيدُ إِمَامُهُ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَرِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، اخْتَارَهَا أَبُو الْخَطَّابِ، حَتَّى اخْتَارَ بَعْضُ هَوُلَاءِ كَمُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ أَنْ لَا يَأْتُمَ الْمُتَوضَى بِالْتَيَمِّمِ لِنَقْصِ طَهَارَتِهِ عَنْهُ.

وَالْقُوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهَا مُنْعَقِدَةٌ بِصَلَاةِ الإِمَامِ بِهَا، لَكِنْ إِنَّهَا يَسْرِي النَّقْصُ إِلَ صَلَاةِ المَّامُومِ مَعَ عَدَمِ العُذْرِ مِنْهُمَا، فَأَمَّا مَعَ العُذْرِ فَلَا يَسْرِي النَّقْصُ، فَإِذَا كَانَ الإِمَامُ يَعْتَقِدُ طَهَارَتَهُ فَهُوَ مَعْذُورٌ فِي الإِعْتَامِ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْدَ وَغَيْرِهِمَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ الإِمَامَةِ وَالمَاْمُومُ مَعْذُورٌ فِي الإِعْتَامِ، وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْدَ وَغَيْرِهِمَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ مَا يُؤْتَرُ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ وَهُو أَوْسَطُ الأَقْوَالِ، كَمَا ذَكَرْنَا فِي نَفْسِ صِفَةِ الإِمَامِ النَّاقِصِ: أَنَّ حُكْمَهُ مَعَ عَدَمِ الحَاجَةِ يُخَالِفُ حُكْمَهُ مَعَ عَدَمِ الحَاجَةِ، فَحُكْمُ صَلَاتِهِ كَحُكْم نَفْسِهِ اللَّهُ اللهُ قَوْلُ مَا لَوْلَالِهُ لَا عَلَم الحَاجَةِ فَيُعَالِفُ حُكْمَهُ مَعَ عَدَمِ الحَاجَةِ، فَحُكْمُ صَلَاتِهِ كَحُكْم نَفْسِهِ اللهُ اللهُ اللهِ المَالِقُ اللهُ المَامِ النَّاقِصِ: أَنَّ حُكْمَهُ مَعَ الحَاجَةِ يُخَالِفُ حُكْمَهُ مَعَ عَدَمِ الحَاجَةِ، فَحُكْمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَامِ النَّاقِصِ: أَنَّ حُكْمَهُ مَعَ الحَاجَةِ يُخَالِفُ حُكْمَهُ مَعَ عَدَمِ الحَاجَةِ، فَحُكْمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

## [١] هذِهِ المَسْأَلَةُ ذَكَرَ فِيهَا الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ ثلاثةَ أَقُوالٍ:

القولُ الأوَّلُ: أَنَّهُ لا ارتباطَ بينهُمَا إطلاقًا، وكُلُّ يُصَلِّي لنفسِهِ، وفائدةُ الجماعَةِ تكثيرُ الثوابِ، لكنَّهُ يقولُ: إنَّ هَذَا عُورِضَ بأنَّهُ لا يَصِحُّ اقْتداءُ القارِئِ بالأُمِّيِّ، وهذا يَدُلُّ على أنَّ بينَهُمَ ارتباطًا؛ لأنَّنا لوْ قُلْنَا: لا ارْتِبَاطَ، لكانَ يَصِحُّ أَنْ يَقْتَدِيَ القارِئُ بالأُمِّيِّ، فإنَّ الأُمِّيِّ، فإنَّ المُّمِّيِّ، فإنَّ المُّمِّيِّ، فإنَّ المُّمِّيِّ، فإنَّ المُّمِّيِّ صلاتُهُ لنفسِهِ، والقارِئَ تَصِحُّ صلاتُهُ لنفسِهِ.

كذلكَ عُورِضَ بمَنْعِ اقتداءِ الرجلِ بالمرأةِ، وهذا أيضًا يَدُلُّ علَى أنَّ بينهُمَا ارتباطًا؛ لأَنَّهُ لولا الارتباطُ لكانتِ المرأةُ تَصِحُّ صَلاتُهَا لنفسِهَا، والرَّجُلُ تَصِحُّ صلاتُهُ لنفسِهِ، كذلكَ إبطالُ صلاةِ المُؤْتَمِّ بمَنْ لا صلاةَ لهُ كالكافِرِ والمُحْدِثِ.

وقدْ يُقالُ: إنَّهُ لا مُعارضَةَ؛ لأنَّ صلاةَ الكافِرِ لا تَصِحُّ، وصلاةَ المُحْدِثِ لا تَصِحُّ، لكنِ المسألتانِ الأُوليانِ المُعارَضَةُ فيهِمَا ظاهرةٌ، ويقولُ: «هَذَا هُوَ الغَالِبُ عَلَى أَصْلِ الشَّافِعِيِّ».

فإنْ قالَ قائِلٌ: هلْ إبطالُ صلاةِ المُؤْتَمِّ بمَنْ لا صلاةَ لهُ كالكافِرِ والمُحْدِثِ مُقَيَّدَةٌ أَمْ مُطْلَقَةٌ ؟

وَعَلَى هَذَا أَيْضًا يَنْبَنِي اقْتِدَاءُ الْمُؤْتَمِّ بِإِمَامٍ قَدْ تَرَكَ مَا يَعْتَقِدُهُ المَأْمُومُ مِنْ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ، إِذَا كَانَ الإِمَامُ مُتَأُوِّلًا تَأْوِيلًا يَسُوغُ، كَأَنْ لَا يَتَوَضَّاً مِنْ خُرُوجِ النَّجَاسَاتِ مِنْ غَيْرِ السَّبِيلَيْنِ، وَلَا مِنْ مَسِّ الذَّكَرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ فَإِنَّ اعْتِقَادَ الإِمَامِ هُنَا صِحَّةَ صَلَاتِهِ كَاعْتِقَادِهِ صِحَّتَهَا مَعَ عَدَمِ العِلْمِ بِالْحَدَثِ وَأَوْلَى؛ فَإِنَّهُ هُنَاكَ تَجِبُ عَلَيْهِ الإِعَادَةُ، وَهَذَا أَصْلُ نَافِعٌ أَيْضًا.

وَيَدُنُّ عَلَى صِحَّةِ هَذَا القَوْلِ: مَا أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَائِكُمْ وَلَكُمْ وَلَهُمْ، ......

فالجوابُ: نحنُ نرَى أنَّها مُقَيَّدَةٌ فيها إِذَا كَانَ المأمومُ عاليًا بذلكَ، أمَّا إِذَا كَانَ غيرَ عالِم فصلاتُهُ صحيحةٌ.

القولُ الثاني: أنَّهَا مُرْتَبِطَةٌ بصلاةِ الإمامِ وفرْعٌ عليْهَا مُطْلقًا، ويقولُ: «وَعَلَى هَذَا فَالُؤْتَمُ بِالْمُحْدِثِ النَّاسِي لِحَدَثِهِ يُعِيدُ كَمَا يُعِيدُ إِمَامُهُ، وَهَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةَ» وهذا المَذْهَبُ مَعَ المَذْهَبِ الأَوَّلِ علَى طرَقَيْ نَقِيضٍ.

القولُ الثالثُ: أنَّهَا مُنْعَقِدَةٌ أَوْ مُرْتَبِطَةٌ بصلاةِ الإمامِ، لكنَّهُ لا يسْرِي النقصُ إلى صلاةِ المأمومِ إِذَا كَانَ لَهما عُذْرٌ، كَمَا لَوْ صلَّى مُحْدِثًا ناسيًا، فإنَّ صلاةَ المأمومِ تَصِحُّ، ويقولُ المُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَهَذَا قَوْلُ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا، وَعَلَيْهِ يَنْزِلُ مَا يُؤْثَرُ عَنِ الصَّحَابَةِ وَهُو أَوْسَطُ الأَقْوَالِ».

فإنْ قالَ قائِلٌ: لوْ صلَّى الإمامُ بالنَّاسِ وهُوَ مُحْدِثٌ عامِدًا فهلْ صلاتُهُمْ صحيحةٌ؟ فالجوابُ: صلاتُهُ باطِلَةٌ وهُوَ آثِمٌ، وصلاةُ المأمومِ صحيحةٌ ما دامَ لمْ يَعْلَمْ، فيُعِيدُ الإمامُ ولا يُعِيدُ المأمومُ. وَإِنْ أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ » فَهَذَا نَصُّ فِي أَنَّ الإِمَامَ إِذَا أَخْطَأَ كَانَ دَرْكُ خَطَئِهِ عَلَيْهِ لَا أَخْطَأُوا فَلَكُمْ وَعَلَيْهِمَ » فَهَذَا نَصُّ فِي أَنَّ الإِمَامَ إِذَا أَخْطَأُ كَانَ دَرْكُ خَطَئِهِ عَلَيْهِ لَا عَلَى المَأْمُومِينَ.

فَمَنْ صَلَّى مُعْتَقِدًا لِطَهَارَتِهِ وَكَانَ مُحْدِثًا أَوْ جُنْبًا أَوْ كَانَتْ عَلَيْهِ نَجَاسَةٌ، وَقُلْنَا: عَلَيْهِ الإِعَادَةُ لِلنَّجَاسَةِ كَمَا يُعِيدُ مِنَ الحَدَثِ، فَهَذَا الإِمَامُ مُخْطِئ فِي هَذَا الإعْتِقَادِ، فَهَذَا الإِمَامُ مُخْطِئ فِي هَذَا الإعْتِقَادِ، فَيَكُونُ خَطَوُهُ عَلَيْهِ فَيُعِيدُ صَلَاتَهُ، وَأَمَّا المَأْمُومُونَ فَلَهُمْ هَذِهِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ فَيُعَيدُ صَلَاتَهُ، وَأَمَّا المَأْمُومُونَ فَلَهُمْ هَذِهِ الصَّلَاةُ وَلَيْسَ عَلَيْهِمْ مِنْ خَطَئِهِ شَيْءٌ، كَمَا صَرَّحَ بِهِ رَسُولُ اللهِ عَيْكَةً، وَهَذَا نَصُّ فِي إِجْزَاءِ صَلَاتِهِمْ.

وَكَذَلِكَ لَوْ تَرَكَ الإِمَامُ بَعْضَ فَرَائِضِ الصَّلَاةِ بِتَأْوِيلٍ أَخْطاً فِيهِ عِنْدَ المَّامُومِ، مِثْلَ أَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ وَيُصَلِّي، أَوْ يَصَلِّي، أَوْ يَتْرُكَ قِرَاءَةَ البَسْمَلَةِ، أَوْ يُصَلِّي مِثْلَ أَنْ يَمَسَّ ذَكَرَهُ وَيُصَلِّي، أَوْ يَصَلِّي، أَوْ يَتْرُكَ قِرَاءَةَ البَسْمَلَةِ، أَوْ يُصَلِّي وَعَلَيْهِ نَجَاسَةٌ لَا يُعْفَى عَنْهَا عِنْدَ المَّامُومِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ.

فَهَذَا الإِمَامُ أَسُوا أَحُوالِهِ أَنْ يَكُونَ مُخْطِئًا إِنْ لَمْ يَكُنْ مُصِيبًا، فَتَكُونُ هَذِهِ الصَّلَاةُ لِلْمَأْمُومِ وَلَيْسَ عَلَيْهِ مِنْ خَطَا إِمَامِهِ شَيْءٌ، وَكَذَلِكَ رَوَى أَحْدُ وَأَبُو دَاوُدَ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضَالِكَ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضَالِكَ عَنْ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهٍ يَقُولُ: «مَنْ أَمَّ النَّاسَ فَأَصَابَ الوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ، وَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ» لَكِنْ الوَقْتَ وَأَتَمَّ الصَّلَاةَ فَلَهُ وَلَهُمْ، فَمَنِ انْتَقَصَ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ» لَكِنْ لَمْ يَذُكُرْ أَبُو دَاوُدَ «وَأَتَمَ الصَّلَاةَ» فَهَذَا الإِنْتِقَاصُ يُفَسِّرُهُ الحَدِيثُ الأَوَّلُ أَنَّهُ الخَطَأُ، وَمَفْهُومُ قَوْلِهِ: «وَإِنْ أَخْطأَ فَعَلَيْهِ وَلَا عَلَيْهِمْ» أَنَّهُ إِذَا تَعَمَّدَ لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ اللهَ الْكَالِكَ اللهُ المَا اللهُ المَا اللهُ الله

<sup>[1]</sup> هَذَا بشرطِ أَنْ لا يكونَ المأمومُ مَعْذُورًا، أمَّا إِذَا كانَ مَعْذُورًا كَمَا لَوْ فُرِضَ أَنَّهُ تَرَكَ قِراءَةَ الفاقِحَةِ مُتَعَمِّدًا فِي صلاةٍ سِرِّيَّةٍ، فإنَّ المأمومَ هُنا معذورٌ وصلاتُهُ صحيحةٌ، وإنْ كانَ الإمامُ صلاتُهُ باطِلَةٌ.

وَلِا تُّفَاقِ الْمُسْلِمِينَ عَلَى أَنَّ مَنْ يَتْرُكُ الأَرْكَانَ الْمُتَّفَقَ عَلَيْهَا لَا يَنْبَغِي الصَّلَاةُ خَلْفَهُ.

فالمهِمُّ أنَّ القاعِدَةَ: أنَّهُ متَى عُذِرَ المأمومُ فلا إعادةَ عليْهِ؛ لأنَّ اللهَ يقولُ: ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفُسُ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾ [البقرة: ٣٣٣] وهذا المأمومُ لا يَسَعُهُ أكثرُ ممَّا صَنَعَ، فهُوَ مأمورٌ بمُتابعةِ الإمام، وقدْ تابعَ الإمام، وكونُ الإمامِ يُخْطِئُ خطأً لا يَعْلَمُ بِهِ المأمومُ فلا يُؤَثِّرُ على صلاةِ المأموم.

فهذِهِ هي القاعِدَةُ: أنَّهُ متى أَخَلَّ الإمامُ بشرطٍ أَوْ رُكْنٍ، والمأمومُ معذورٌ فيهِ، فصلاتُهُ صحيحةٌ.



# و فَصْلٌ ج

وَأَمَّا القُنُوتُ فَالنَّاسُ فِيهِ طَرَفَانِ وَوَسَطُّ، مِنْهُمْ مَنْ لَا يَرَى القُنُوتَ إِلَّا قَبْلَ الرُّكُوع، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَرَاهُ إِلَّا بَعْدَهُ.

وَأَمَّا فُقَهَاءُ أَهْلِ الحَدِيثِ كَأَهْدَ وَغَيْرِهِ فَيُجَوِّزُونَ كِلَا الأَمْرَيْنِ؛ لَمِجِيءِ السُّنَّةِ الصَّحِيحَةِ بِهِيَا، وَإِنِ اخْتَارُوا القُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ وَأَقْيَسُ؛ فَإِنَّ سَمَاعَ الصَّحِيحَةِ بِهِيَا، وَإِنِ اخْتَارُوا القُنُوتَ بَعْدَ الرُّكُوعِ؛ لِأَنَّهُ أَكْثَرُ وَأَقْيَسُ؛ فَإِنَّ سَمَاعَ اللهِ قَبْلَ اللهِ قَبْلَ اللهِ قَبْلَ اللهِ قَبْلَ دُعَاءُ أَلَى اللهِ قَبْلَ دُعَاءُ أَلَى اللهِ قَبْلَ دُعَاءُ أَلَى اللهِ قَبْلَ دُعَاءُ إِلَى اللهِ قَبْلَ دُعَاءُ إِلَى اللهِ عَلَى ذَلِكَ، أَوَّلُهَا ثَنَاءٌ وَآخِرُهَا دُعَاءُ أَلَا.

وَأَيْضًا: فَالنَّاسُ فِي شَرْعِهِ فِي الفَجْرِ عَلَى ثَلاَثَةِ أَقُوالٍ بَعْدَ اتَّفَاقِهِمْ عَلَى أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَنَتَ ثُمَّ تَرَكَ، كَمَا جَاءَتْ النَّبِيَ عَلَيْ قَنَتَ ثُمَّ تَرَكَ، كَمَا جَاءَتْ بِهِ الأَحَادِيثُ الصَّحِيحَةُ، وَمَنْ قَالَ: المَتْرُوكُ هُوَ الدُّعَاءُ عَلَى أُولَئِكَ الكُفَّارِ، فَلَمْ يَبْلُغُهُ أَلْفَاظُ الحَدِيثِ أَوْ بَلَغَتْهُ فَلَمْ يَتَأَمَّلُهَا؛ فَإِنَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَاصِمِ الأَحْوَلِ قَالَ: «سَأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ رَضَي القُنُوتِ هَلْ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ، «سَأَلْتُ أَنسَ بْنَ مَالِكٍ رَضَي القُنُوتِ هَلْ كَانَ قَبْلَ الرُّكُوعِ أَوْ بَعْدَ الرُّكُوعِ،

[١] هذِهِ المَسْأَلَةُ فِيهَا ثلاثةُ أَقْوَالٍ:

القولُ الأوَّلُ: أنَّ القُنُوتَ قبلَ الرُّكوع.

القولُ الثَّانِي: أنَّهُ بعدَهُ.

القولُ الثالِثُ: أَنَّهُ يجوزُ هَذَا وهذا، وإنْ كانَ الأرْجَحُ أَنْ يكونَ بعدَهُ للأسبابِ الَّتِي ذكرَهَا المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهِ.

فَقَالَ: قَبْلَ الرُّكُوعِ، قَالَ: فَإِنَّ فُلَانًا أَخْبَرَنِي أَنَّكَ قُلْتَ: بَعْدَ الرُّكُوعِ، قَالَ: كَذَبَ، إِنَّهَا قَنْتَ رَسُولُ اللهِ عَلِيَةِ بَعْدَ الرُّكُوعِ، أُرَاهُ كَانَ بَعَثَ قَوْمًا يُقَالُ لَمُمُ القُرَّاءُ، زُهَاءَ سَبْعِينَ رَجُلًا إِلَى قَوْمٍ مُشْرِكِينَ دُونَ أُولَئِكَ، وَكَانَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ رَسُولِ اللهِ عَهْدُ، فَقَنتَ عَلَيْهِ شَهْرًا يَدْعُو عَلَيْهِمْ».

وَكَذَلِكَ الحَدِيثُ الَّذِي رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْحَاكِمُ، عَنِ الرَّبِيعِ بْنِ أَنَسٍ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضَالِكُ مَا ذَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا» جَاءَ لَفْظُهُ مُالِكٍ رَضَالِكُ مَا زَالَ يَقْنُتُ قَبْلَ الرُّكُوع».

وَالْمُرَادُ هُنَا بِالقُنُوتِ: طُولُ القِيَامِ، لَا الدُّعَاءُ، كَذَلِكَ جَاءَ مُفَسَّرًا.

وَيُبِينُّهُ مَا جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ قَالَ: قُلْتُ لِأَنَسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَالِكُ عَنْهُ: «قَنَتَ رَسُولُ اللهِ ﷺ فِي صَلَاةِ الصَّبْحِ؟ قَالَ: نَعَمْ، بَعْدَ الرُّكُوعِ يَسِيرًا» فَأَخْبَرَ أَنَّ قُنُوتَهُ كَانَ يَسِيرًا، وَكَانَ بَعْدَ الرُّكُوعِ، فَلَيَّا كَانَ لَفْظُ القُنُوتِ هُوَ إِدَامَةَ الطَّاعَةِ، سُمِّي كُلُّ تَطْوِيلٍ فِي قِيَامٍ أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ قُنُوتًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمَنَ الطَّاعَةِ، سُمِّي كُلُّ تَطُويلٍ فِي قِيَامٍ أَوْ رُكُوعٍ أَوْ سُجُودٍ قُنُوتًا، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ أَمَنَ هُو قَانِتُ ءَانَاءَ النَّيْلِ سَاجِدًا وَقَايِمًا ﴾ [الزمر: ٩] وَلِهَذَا لِهَا سُئِلَ ابْنُ عُمَرَ رَضَالِسُهَا عَنِ القُنُوتِ اللَّهُ عَنِ اللهُنُوتِ الرَّاتِ قَالَ: «مَا سَمِعْنَا وَلَا رَأَيْنَا» وَهَذَا قَوْلُ.

وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بَلِ القُنُوتُ سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ؛ حَيْثُ قَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَنَّهُ قَنَت، وَرُوِيَ عَنْهُ «أَنَّهُ مَا زَالَ يَقْنُتُ حَتَّى فَارَقَ الدُّنْيَا» وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ.

ثُمَّ مِنْ هَوُ لَاءِ مَنِ اسْتَحَبَّهُ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ؛ لِمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَنَتَ فِي جَمِيعِ الصَّلَوَاتِ؛ لِمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ أَنَّهُ قَنَتَ فِيهِنَّ، وَجَاءَ ذَلِكَ مِنْ غَيْرِ وَجْهٍ فِي المَغْرِبِ وَالعِشَاءِ الآخِرَةِ وَالظُّهْرِ، لَكِنْ لَمْ يَرْوِ

أَحَدُّ أَنَّهُ قَنَتَ قُنُوتًا رَاتِبًا بِدُعَاءٍ مَعْرُوفٍ، فَاسْتَحَبُّوا أَنْ يَدْعُوَ فِيهِ بِقُنُوتِ الوِتْرِ الَّذِي عَلَيْهِ اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ - إِلَى آخِرِهِ». عَلَّمَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ لَلْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ، وَهُوَ: «اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيمَنْ هَدَيْتَ - إِلَى آخِرِهِ».

وَتُوسَطَ آخَرُونَ مِنْ فُقَهَاءِ الحَدِيثِ وَغَيْرِهِمْ كَأَحْدَ وَغَيْرِهِ، فَقَالُوا: قَدْ ثَبَتَ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ قَنَتَ لِلنَّوَاذِلِ الَّتِي نَزَلَتْ بِهِ مِنَ العَدُوِّ فِي قَتْلِ أَصْحَابِهِ أَوْ حَبْسِهِمْ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ قَنَتَ مُسْتَنْصِرًا، كَمَا اسْتَسْقَى حِينَ الجَدْبِ، فَاسْتِنْصَارُهُ عِنْدَ الحَاجَةِ؛ إِذْ بِالنَّصْرِ وَالرِّزْقِ قِوَامُ أَمْرِ النَّاسِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: الحَاجَةِ كَاسْتِرْزَاقِهِ عِنْدَ الحَاجَةِ؛ إِذْ بِالنَّصْرِ وَالرِّزْقِ قِوَامُ أَمْرِ النَّاسِ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْنَ الحَاجَةِ وَءَامَنَهُم مِنْ خَوْفٍ ﴾ [قريش:٤] وَكَمَا قَالَ النَّبِي عَلَيْنَ النَّبِي عَلَيْنَ النَّبِي عَلَيْنَ النَّبِي عَلَيْنَ النَّبِي عَلَيْنَ النَّوْعَيْنِ فِي وَهُلُ تُنْصَرُونَ وَتُونَ وَبِمْ تُنْصَرُونَ» وَكَمَا ذَكَرَ اللهُ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَمَنَ هَذَا ٱلذِى مَرَدُهُ كُورُ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُمْ وَصَلَاتِهِمْ وَصَلَاتِهِمْ وَاسْتِغْفَارِهِمْ » وَكَمَا شُورَةِ اللَّهُ هَذَيْنِ النَّوْعَيْنِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ أَمَنَ هَذَا ٱلذِى مُوجُوعُ وَمُعُرِفُونَ إِلَا فِي عَوْلِهِ: ﴿ أَمَنَ هَذَا ٱلذِى يَرَدُهُكُمُ إِنَ أَمْسَكَ رِزْقَهُمْ لَكُورُ اللهُ مَاكُولُونَ إِلَا فِي عُرُورٍ ﴿ أَنَ أَمَنَ هَذَا ٱلذِى يَرَدُهُ كُورُ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُمْ كُمُ اللّهِ عَنُورٍ وَنْفُورٍ ﴾ [اللك: ٢٠-٢١].

ثُمَّ تَرْكُ القُنُوتِ جَاءَ مُفَسَّرًا أَنَّهُ ﷺ تَرَكَهُ لِزَوَالِ ذَلِكَ السَّبَبِ، وَكَذَلِكَ كَانَ عُمَرُ رَضَالِلَةَ عَنْهُ إِذَا أَبْطَأَ عَلَيْهِ خَبَرُ جُيُوشِ الْمُسْلِمِينَ قَنَتَ، وَكَذَلِكَ عَلِيٌّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَنَتَ مُو كَذَلِكَ عَلِيٌّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَنَتَ لَمَّا حَارَبَ مَنْ حَارَبَ مِنَ الْحَوَارِجِ وَغَيْرِهِمْ.

قَالُوا: وَلَيْسَ التَّرْكُ نَسْخًا؛ فَإِنَّ النَّاسِخَ لَا بُدَّ أَنْ يُنَافِيَ المَنْسُوخَ، وَإِذَا فَعَلَ الرَّسُولُ ﷺ أَمْرًا لِحَاجَةٍ ثُمَّ تَرَكَهُ لِزَوَالِهَا لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ نَسْخًا، بَلْ لَوْ تَرَكَهُ تَرْكًا مُطْلَقًا لَكَانَ ذَلِكَ نَسْخًا، بَلْ لَوْ تَرَكَهُ تَرْكًا مُطْلَقًا لَكَانَ ذَلِكَ يَدُلُّ عَلَى جَوَازِ الفِعْلِ وَالتَّرْكِ لَا عَلَى النَّهْي عَنِ الفِعْلِ.

قَالُوا: وَنَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَقْنُتُ قُنُوتًا رَاتِبًا، فَإِنَّ مِثْلَ هَذَا مِمَّا تَتَوَقَّرُ الهِمَمُ وَالدَّوَاعِي عَلَى نَقْلِهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يَنْقِلْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ قَطُّ أَنَّهُ دَعَا فِي قُنُوتِهِ فِي الفَجْرِ وَنَحْوِهَا إِلَّا لِقَوْمٍ أَوْ عَلَى قَوْمٍ، وَلَا نَقَلَ أَحَدٌ مِنْهُمْ قَطُّ أَنَّهُ قَنَتَ دَائِمًا بَعْدَ الرَّكُوعِ، وَلَا أَنَّهُ قَنَتَ دَائِمًا يَدْعُو قَبْلَهُ، وَأَنْكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ القُنُوتَ الرَّكُوعِ، وَلَا أَنَّهُ قَنَتَ دَائِمًا يَدْعُو قَبْلَهُ، وَأَنْكَرَ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ القُنُوتَ الرَّاتِب، فَإِذَا عُلِمَ هَذَا عُلِمَ قَطْعًا أَنَّ ذَلِكَ لَمْ يَكُنْ، كَمَا يُعْلَمُ أَنَّ «حَيَّ عَلَى خَيْرِ العَرَضِ؛ عَضِيضًا العَملِ» لَمْ يَكُنْ مِنَ الأَذَانِ الرَّاتِب، وَإِنَّمَا فَعَلَهُ بَعْضُ الصَّحَابَةِ لِعَارِضٍ؛ عَضِيضًا لِلنَّاسِ عَلَى الصَّكَةِ لِعَارِضٍ؛ عَضِيضًا لِلنَّاسِ عَلَى الصَّكَةِ فَي اللَّهُ وَلَا السَّكَةِ المَالَةِ فَي الْمَالِةِ فَي الْكَالِ فَي الْمَالِةِ لَهُ الصَّلَاةِ.

فَهَذَا القَوْلُ أَوْسَطُ الأَقْوَالِ، وَهُوَ أَنَّ القُنُـوتَ مَشْرُوعٌ غَيْرُ مَنْسُوخٍ، لَكِنَّهُ مَشْرُوعٌ لِغَيْرُ مَنْسُوخٍ، لَكِنَّهُ مَشْرُوعٌ لِلْحَاجَةِ النَّازِلَةِ لَا سُنَّةٌ رَاتِبَةٌ [١].

وَهَذَا أَصْلُ آخَرُ فِي الوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ كَالأَصْلِ الَّذِي تَقَدَّمَ فِيهَا يَسْقُطُ بِالعُذْرِ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ الرَّاتِبَةِ يَسْقُطُ بِالعُذْرِ العَارِضِ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى لَا وَاجِبًا وَلَا مُسْتَحَبًّا، كَهَا سَقَطَ بِالسَّفَرِ وَالمَرضِ وَالحَوْفِ كَثِيرٌ بِحَيْثُ لَا يَبْقَى لَا وَاجِبًا وَلَا مُسْتَحَبًّا، كَهَا سَقَطَ بِالسَّفَرِ وَالمَرضِ وَالحَوْفِ كَثِيرٌ مِنَ الوَاجِبَاتِ وَالمُسْتَحَبَّاتِ، وَكَذَلِكَ أَيْضًا قَدْ يَجِبُ أَوْ يُسْتَحَبُّ لِلْأَسْبَابِ العَارِضَةِ مِنَ الوَاجِبَاتِ وَالمُسْتَحَبَّارِ العَارِضَةِ مَن الوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّارِ البَالِي أَيْضًا قَدْ يَجِبُ أَوْ يُسْتَحَبُّ لِلْأَسْبَابِ العَارِضَةِ مَا لَا يَكُونُ وَاجِبًا وَلَا مُسْتَحَبًّا رَاتِبًا.

#### [١] هُنا قولانِ:

الأُوَّلُ: أَنَّهُ يُسَنُّ القنوتُ فِي الفجْرِ مُطْلَقًا.

والثاني: أنَّهُ لا يُشْرَعُ مُطْلَقًا لا فِي النوازِلِ ولا غَيْرِهِ.

والقولُ الوسطُ: أنَّهُ مشروعٌ فِي النوازلِ فِي جميعِ الصلواتِ، وفي غيرِ النوازِلِ ليْسَ بمشروعٍ، والراجِحُ أنَّهُ بعدَ الرُّكوعِ.

فَالعِبَادَاتُ فِي ثُبُوتِهَا وَسُقُوطِهَا تَنْقَسِمُ إِلَى رَاتِبَةٍ وَعَارِضَةٍ، وَسَوَاءٌ فِي ذَلِكَ ثُبُوتُ الوُجُوبِ أَوِ الإِسْتِحْبَابِ أَوْ سُقُوطُهُ، وَإِنَّهَا تَعْلَطُ الأَذْهَانُ مِنْ حَيْثُ جَعْلُ الْعَارِضَ رَاتِبًا، أَوْ تَجْعَلُ الرَّاتِبَ لَا يَتَغَيَّرُ بِحَالٍ، وَمَنِ اهْتَدَى لِلْفَرْقِ بَيْنَ المَشْرُوعَاتِ الرَّاتِبَةِ وَالعَارِضَةِ انْحَلَّتْ عَنْهُ هَذِهِ المُشْكِلَاتُ انْحِلَالًا كَثِيرًا [1].

[1] وهذَا مِثْلُ ما قالَ شيخُ الإسلام رَحْمَهُ أُللَّهُ أَصلٌ، فمثلًا صلاةُ الجهاعةِ فِي النافلةِ منهَا ما هُوَ راتبٌ، فقيامُ اللَّيْلِ فِي رمضانَ الجهاعةُ راتبةٌ، وقيامُ اللَّيْلِ فِي رمضانَ الجهاعةُ راتبةٌ، وقيامُ اللَّيْلِ فِي غيرِ رمضانَ الجهاعةُ فيهِ عارضَةٌ -يعْنِي: تُفْعَلُ أحيانًا- وهذَا كها قالَ المُؤلِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ: «وَمَنِ اهْتَدَى لِلْفَرْقِ بَيْنَ المَشْرُوعَاتِ الرَّاتِبَةِ وَالعَارِضَةِ انْحَلَّتْ عَنْهُ هَذِهِ المُشْكِلَاتُ انْحِلَالًا كَثِيرًا».



### فَصْلٌ مَيْ

وَأُمَّا القِرَاءَةُ خَلْفَ الإِمَامِ فَالنَّاسُ فِيهَا طَرَفَانِ وَوَسَطٌّ:

مِنْهُمْ مَنْ يَكْرَهُ القِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ حَتَّى يَبْلُغَ بِهَا بَعْضُهُمْ إِلَى التَّحْرِيمِ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ صَلَاةُ السِّرِّ وَالجَهْرِ، وَهَذَا هُوَ الغَالِبُ عَلَى أَهْلِ الكُوفَةِ وَمَنِ اتَّبَعَهُمْ كَأَصْحَاب أَبِي حَنِيفَةً.

وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَكِّدُ القِرَاءَةَ خَلْفَ الإِمَامِ حَتَّى يُوجِبَ قِرَاءَةَ الفَاتِحَةِ وَإِنْ سَمِعَ الإِمَامَ يَقْرَأُ، وَهَذَا هُوَ الجَدِيدُ مِنْ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ، وَقَوْلُ طَائِفَةٍ مَعَهُ.

وَمِنْهُمْ مَنْ يَأْمُرُ بِالقِرَاءَةِ فِي صَلَاةِ السِّرِّ وَفِي حَالِ سَكَتَاتِ الإِمَامِ فِي صَلَاتِهِ الجَهْرِيَّةِ وَلِلْبَعِيدِ الَّذِي لَا يَسْمَعُ الإِمَامَ. وَأَمَّا القَرِيبُ الَّذِي يَسْمَعُ قِرَاءَةَ الإِمَامِ فَيَأْمُرُونَهُ بِالإِنْصَاتِ لِقِرَاءَةِ إِمَامِهِ؛ إِقَامَةً لِلاسْتِمَاعِ مَقَامَ التِّلَاوَةِ، وَهَذَا قَوْلُ الجُمْهُورِ فَيَأْمُرُونَهُ بِالإِنْصَاتِ لِقِرَاءَةِ إِمَامِهِ؛ إِقَامَةً لِلاسْتِمَاعِ مَقَامَ التِّلَاوَةِ، وَهَذَا قَوْلُ الجُمْهُورِ كَمَالُ أَكْثُرِ وَأَهْمَا وَأَحْدَ وَغَيْرِهِمْ مِنْ فُقَهَاءِ الأَمْصَارِ وَفُقَهَاءِ الآثَارِ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ عَمَلُ أَكْثَرِ الصَّحَابَةِ، وَتَتَّفِقُ عَلَيْهِ أَكْثَرُ الأَحَادِيثِ [1].

[1] وهذا لا شكَّ أنَّهُ هُوَ القَوْلُ الوسطُ، أنَّ الإِنْسانَ إِذَا سَمِعَ قراءةَ الإِمامِ فإنَّهُ لا يَقْرَأُ؛ لأَنَّهُ مأمورٌ بالإنصاتِ، والمُنْصِتُ لغيرِهِ كالقارِئِ أوْ كالقائِلِ، بدليلِ قولِهِ تَعالَى عنْ مُوسَى وهَارونَ: ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّعُوتُكُما ﴾ [يونس: ١٩٩] معَ أنَّ الداعيَ مُوسى، ولكنَّ هارونَ كانَ يستمعُ ويُؤَمِّنُ؛ ولأنَّ قراءةَ المأمومِ والإمامُ يقرأُ نوعٌ مِنَ العبثِ؛ إذْ أنَّ الإمامَ لا فائدةَ مِنْ جهرِهِ فِي هذِهِ الحالِ، بلْ إنَّ جهرَهُ فِي هذِهِ الحالِ يكونُ مَضَرَّةً؛ لأَنَّهُ يُشَوِّشُ على المأموم.

ولوْ كَانَ يُشْرَعُ لَلْمَأْمُومِ القِراءَةُ حَالَ جَهْرِ الإمامِ لَكَانَ الإمامُ مَأْمُورًا بِالسَكُوتِ، كَمَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَنْ ذَهَبَ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ وقالَ: إِنَّهُ يُسْتَحَبُّ للإمامِ أَنْ يَسْكُتَ إِذَا فَرَغَ مِنَ الفَاتِحةِ بِقَدْرِ مَا يَقْرأُ المَأْمُومُ الفَاتِحةَ.

ولكنِ الَّذِي يَمْنَعِ مِنْ هَـذَا القياسِ -الَّذِي كَمْ رَأَيْتُمْ قَـوَّتَهُ- هُوَ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةِ الجهريَّةِ أَمرًا لا إشكالَ فيهِ، كَمْ فِي عَلَيْهِ الصَّلاةِ الجهريَّةِ أَمرًا لا إشكالَ فيهِ، كَمْ فِي عَلَيْهِ الصَّلاةِ الجهريَّةِ أَمرًا لا إشكالَ فيهِ، كَمْ فِي حَديثِ عُبادةَ بْنِ الصامِتِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ انْفَتَلَ مِنْ صلاةِ الصَّبْحِ حديثِ عُبادةَ بْنِ الصامِتِ رَضَى اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ انْفَتَلَ مِنْ صلاةِ الصَّبْحِ ذاتَ يومٍ فقالَ: «مَا لِي أُنَازَعُ القُرْآنَ؟! لَعَلَّكُمْ تَقْرَءُونَ خَلْفَ إِمَامِكُمْ " قالُوا: نعمْ. قالَوا: نعمْ. قالُوا: نعمْ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الل

وهذَا نَصٌّ صريحٌ فِي موضعِ النِّزاعِ، فيجبُ العملُ بهِ.

فلولا هَذَا الحديثُ لكانَ القياسُ معَ القَوْلِ الوَسَطِ كما قالَ شَيْخُ الإسلامِ ابنِ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّهُ إِذَا سَمِعَ المأمومُ قراءةَ الإمامِ فإنَّهُ لا يقرأُ، ولكنْ إِذَا جاءَنَا الحَدِيثُ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَامُ وجبَ عليْنَا أَنْ نَتَّهِمَ الرأي، وأَنْ نأخُذَ بما دلَّ عليْهِ الحَديثُ؛ لأنَّ الله يقولُ: ﴿ وَيَوْمُ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا آَجَبُتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص:٦٥] فليسَ الخديثُ؛ لأنَّ الله يقولُ: ﴿ وَيَوْمُ يُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَا آَجَبُتُمُ الْمُرْسَلِينَ ﴾ [القصص:٦٥] فليسَ لنا قياسٌ ولا نظرٌ مع وجودِ حديثٍ هُو نصٌّ فِي مَوْضِع النِّزاعِ.

فالراجِحُ: أنَّها تَجِبُ حتَّى فِي الجَهْرِيَّةِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب من ترك القراءة في صلاته بفاتحة الكتاب، رقم (۸۲۳، ۸۲۵)، والترمذي: أبواب تفريع استفتاح الصلاة، باب ما جاء في القراءة خلف الإمام، رقم (۳۱۱)، والنسائي: كتاب الافتتاح، باب قراءة أم القرآن خلف الإمام فيها جهر به الإمام، رقم (۹۲۰)، من حديث عبادة بن الصامت رَضَيَلتَهُ عَنهُ.

وَهَذَا الْإِخْتِلَافُ شَبِيهٌ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي صَلَاةِ المَأْمُومِ هَلْ هِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى صَلَاةِ المَأْمُومِ هَلْ هِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى صَلَاةِ المَامِ أَمْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا يُصَلِّي لِنَفْسِهِ؟ كَمَا تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَيْهِ.

فَأَصْلُ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِيهَا وَمَبْنِيَّةٌ عَلَيْهَا مُطْلَقًا، حَتَّى إِنَّهُ يُوجِبُ الإِعَادَةُ عَلَى الإِمَامِ. الإِعَادَةُ عَلَى الإِمَامِ.

وَأَصْلُ الشَّافِعِيِّ: أَنَّ كُلَّ رَجُلٍ يُصَلِّي لِنَفْسِهِ، لَا يَقُومُ مَقَامَهُ، لَا فِي فَرْضٍ وَلَا سُنَّةٍ؛ وَلِهَذَا أَمَرَ المَأْمُومَ بِالتَّسْمِيعِ، وَأَوْجَبَ عَلَيْهِ القِرَاءَةَ، وَلَمْ يُبْطِلْ صَلَاتَهُ بِنَقْصِ صَلَاةِ الإِمَامِ عَنِ المَأْمُومِ سُجُودَ بِنَقْصِ صَلَاةِ الإِمَامِ عَنِ المَأْمُومِ سُجُودَ السَّهْوِ، وَتَحَمُّلِ الإِمَامِ عَنِ المَأْمُومِ سُجُودَ السَّهْوِ، وَتَحَمُّلِ القِرَاءَةِ إِذَا كَانَ المَأْمُومُ مَسْبُوقًا، وَإِبْطَالِ صَلَاةِ القَارِئِ خَلْفَ الأُمِّيِّ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَأَمَّا مَالِكُ وَأَحْدُ: فَإِنَّهَا عِنْدَهُمَا مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهَا مِنْ وَجْهٍ دُونَ وَجْهٍ، كَهَا ذَكَرْنَاهُ: مِنَ الإسْتِهَاعِ لِلْقِرَاءَةِ فِي حَالِ الجُهْرِ، وَالْمُشَارَكَةِ فِي حَالِ المُخَافَتَةِ، وَلَا يَقُولُ المَأْمُومُ عِنْ الإسْتِهَاعِ لِلْقِرَاءَةِ فِي حَالِ الجُهْرِ، وَالْمُشَارَكَةِ فِي حَالِ المُخَافَتَةِ، وَلَا يَقُولُ المَأْمُومُ عِنْ الإسْتِهَ عَلَيْهِ عِنْدَهَا: «سَمِعَ اللهُ لَمِنْ جَمِدَهُ» بَلْ يُحَمِّدُ جَوَابًا لِتَسْمِيعِ الإِمَامِ، كَهَا دَلَّتْ عَلَيْهِ عِنْدَهَا: النَّصُوصُ الصَّحِيحَةُ. وَهِيَ مَبْنِيَّةٌ عَلَيْهَا فِيهَا يُعْذَرَانِ فِيهِ، دُونَ مَا لَا يُعْذَرَانِ، كَهَا لَتُسْمِيعِ الإِمَامَةِ. تَقَدَّمَ فِي الإِمَامَةِ.



### فَصْلٌ مَ

وَأَمَّا الصَّلُواتُ فِي الأَحْوَالِ العَارِضَةِ كَالصَّلَاةِ المَكْتُوبَةِ: فِي الحُوْفِ، وَالْمَرْضِ، وَالسَّفَرِ، وَمِثْلِ الصَّلَاةِ لِدَفْعِ البَلَاءِ عِنْدَ أَسْبَابِهِ؛ كَصَلَوَاتِ الآيَاتِ فِي الكُسُوفِ وَنَحْوِهِ، أَوِ الصَّلَاةِ لِاسْتِجْلَابِ النَّعْهَاءِ، كَصَلَاةِ الإسْتِسْقَاءِ، وَمِثْلَ الصَّلَاةِ عَلَى وَنَحْوِهِ، أَوِ الصَّلَاةِ كَالنَّيِّ عَلَيْهِ النَّبِي النَّابِ عَنِ النَّبِي النَّيِ النَّيِ النَّيِ النَّيِ النَّيِ النَّيِ وَعَلَيْهِ وَعَمْرَ الصَّلَاةِ فِي صَلَاةِ الحَوْفِ جَمِيعَ الأَنْوَاعِ المَحْفُوظَةِ عَنِ النَّبِي وَالسَّفِرِ وَعَنْ وَعَلَيْ السَّفَرِ؛ اتِّبَاعًا لِسُنَّةِ النَّبِي عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَمْ يُصلِّ النَّي السَّفَرِ وَعَلَيْهِ السَّفَرِ السَّفَرِ السَّنَةِ النَّبِي عَلَيْهُ، فَإِنَّهُ لَمْ يُصلِّ السَّفَرِ وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعًا لَمْ يُبْطِلُوا صَلَاتَهُ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ فِي السَّفَرِ وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعًا لَمْ يُبْطِلُوا صَلَاتَهُ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ أَوْ السَّفَرِ قَطُّ رُبَاعِيَّةً إِلَّا مَقْصُورَةً، وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعًا لَمْ يُبْطِلُوا صَلَاتَهُ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَةَ أَوْ السَّفَرِ قَطُّ رُبَاعِيَّةً إِلَّا مَقْصُورَةً، وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعًا لَمْ يُبْطِلُوا صَلَاتَهُ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَة أَوْ السَّفَرِ قَطُّ رُبَاعِيَّةً إِلَّا مَقْصُورَةً، وَمَنْ صَلَّى أَرْبَعًا لَمْ يُبْطِلُوا صَلَاتَهُ؛ لِأَنَّ الصَّحَابَة أَوْ الْمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، بَلْ مِنْهُمْ مَنْ يَكُرَهُ ذَلِكَ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يَكْرَهُهُ، وَإِنْ رَأَى تَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالِقُولَ مَنْ لَا يَكُولُكَ عَنْ أَحْمَلُ وَالْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَلِي السَّوْدِ الْمَالَى الْمَالِقُولَ الْمَالِقُولَ السَّوْدِ فَيْفَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالِقُ الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَلْمُ الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَلْولَ الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَةُ الْمَالَى الْمَالَى الْمَلْمُ الْمَالَى الْمَالَى الْمَلْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالِقُ الْمَالَى الْمَالَى الْمَلْمُ الْمَالَى الْمَلْمَالَى الْمَالَى الْمَلْمُ الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَالَى الْمَلْم

وَهَذَا بِخِلَافِ الجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ، فَإِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ لَمَّا لَمْ يَفْعَلُهُ إِلَّا مَرَّاتٍ قَلِيلَةً، فَإِنَّهُمْ يَسْتَحِبُّونَ تَرْكَهُ إِلَّا عِنْدَ الحَاجَةِ إِلَيْهِ؛ اقْتِدَاءً بِالنَّبِيِّ عَلَيْ حِينَ جَدَّ بِهِ السَّيْرُ، حَتَّى اخْتُلِفَ عَنْ أَحْمَدُ: هَلْ يَجُوزُ الجَمْعُ لِلْمُسَافِرِ النَّازِلِ الَّذِي لَيْسَ بِسَائِرٍ السَّيْرُ، حَتَّى اخْتُلِفِينَ فِي جَوَازِ القَصْرِ مُحْتَلِفِينَ فِي جَوَازِ الإِثْمَامِ، وَمُجْمِعِينَ عَلَى جَوَازِ القَصْرِ مُحْتَلِفِينَ فِي جَوَازِ الإِثْمَامِ، وَمُجْمِعِينَ عَلَى جَوَازِ القَصْرِ مُحْتَلِفِينَ فِي جَوَازِ الإِثْمَامِ، وَمُجْمِعِينَ عَلَى جَوَازِ العَصْرِ فَحْتَلِفِينَ فِي جَوَازِ الإِثْمَامِ، وَمُجْمِعِينَ عَلَى جَوَازِ الجَمْعِ بَيْنَهُمَا.

وَيُجُوِّزُونَ جَمِيعَ الْأَنْوَاعِ الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْتٌ فِي صَلَاةِ الكُسُوفِ.

فَأَصَحُّهَا وَأَشْهَرُهَا: أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ. وَفِي الصَّحِيحِ أَيْضًا: فِي كُلِّ رَكْعَةٍ رُكُوعَانِ. وَفِي الصَّحِيحِ أَيْضًا: فِي كُلِّ رَكْعَةٍ ثَلَاثُ رُكُوعَ الزَّائِدِ، كَمَا جَاءَ

عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَيُطِيلُونَ السُّجُودَ فِيهَا كَمَا صَحَّ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَيَجْهَرُونَ فِيهَا بِالقِرَاءَةِ كَمَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِاً.

[1] ظاهِرُ كلامِهِ هُنَا: أَنَّ الثابتَ عنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ فِي صَلاةِ الكُسوفِ أنواع، ولكنْ لا شكَّ أَنَّهُ لمْ يَثْبُتْ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْةٍ فِي صَلاةِ الكُسوفِ إِلَّا نوعٌ واحدٌ فقط، وهيَ أَنْ يكونَ فِي كُلِّ ركعةٍ رُكوعانِ (۱).

وقدْ نقلَ ابنُ القيِّمِ (١) عنْ شَيْخِ الإسْلامِ رَحَمَهُ ٱللَّهُ أَنَّ مَا سِوَى هذِهِ الصفةِ فإنَّهُ لا يَصِحُّ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، بلْ هُوَ شَاذٌ؛ وذلكَ لأنَّ الكُسوفَ لمْ يَقَعْ إلَّا مرَّةً واحدةً، فإذا لمْ يَقَعْ إلَّا مرَّةً واحدةً، وهي أنَّ فِي كُلِّ ركعةٍ رُكوعَيْنِ، لمْ يَقَعْ إلَّا مرَّةً واحدةً، وهي أنَّ فِي كُلِّ ركعةٍ رُكوعَيْنِ، وعلى هذا فها سِوَى ذلكَ لا يَصِحُّ.

فقوْلُ الْمُؤَلِّـ فَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ هُنَا: «الثَّابِتَةِ عَنِ النَّبِيِّ» لعلَّهُ -واللهُ أعلمُ- سَهْوٌ منهُ، أَوْ سَبْقُ قَلَمٍ، أَوْ بِناءً علَى ما قالَهُ عنْ بعضِ العُلماءِ أَنَّهُ ثابِتٌ عنِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ، لكنِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لمْ يَثْبُتْ إلا صفةٌ واحدةٌ فقطْ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: هلْ يجوزُ الجَمْعُ فِي السفرِ للنازِلِ؟

فالجوابُ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ يجوزُ، ولكنْ تَرْكُهُ أَفْضَلُ، وإذا كانَ نازلًا فلا حاجة، إلَّا أنْ يكونَ مثلًا لقلَّةِ الماءِ، ويريدُ أنْ يتوضَّأَ للصلاةِ مرَّةً واحدةً، أوْ يكونَ مُتْعَبًا، ويُجِبَّ أنْ ينامَ ويرتاحَ، أوْ يكونَ تاجِرًا يُحِبُّ أنْ يشتغِلَ بالتِّجارةِ؛ حتَّى يُسْرِعَ الرُّجوعَ إلى أهلِهِ.

<sup>(</sup>١) كما أخرجه البخاري: كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف، رقم (١٠٤٤)، ومسلم: كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف، رقم (٩٠١)، من حديث عائشة رَضَالِيَّهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) زاد المعاد (١/ ٤٣٩).

وَكَذَلِكَ الإِسْتِسْقَاءُ: يُجُوِّزُونَ الخُرُّوجَ إِلَى الصَّحْرَاءِ؛ لِصَلَاةِ الإِسْتِسْقَاءِ وَالدُّعَاء بِلَا صَلَاةٍ كَمَا وَالدُّعَاء كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنِ النَّبِيِّ عَيَالَةٍ، وَيُجُوِّزُونَ الخُرُوجَ وَالدُّعَاء بِلَا صَلَاةٍ كَمَا فَعَلَهُ عُمَرُ رَضَالِيَهُ عَنْهُ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَيُجُوِّزُونَ الإِسْتِسْقَاء بِالدُّعَاء تَبَعًا لِلصَّلَوَاتِ الرَّاتِبَةِ، كَخُطْبَةِ الجُمُعَةِ، وَنَحْوِهَا كَمَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ.

وَكَذَلِكَ الجِنَازَةُ: فَإِنَّ اخْتِيَارَهُمْ أَنَّهُ يُكَبَّرُ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، كَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهَا أَرْبَعًا، كَمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ وَأَصْحَابِهِ أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ غَالِبًا. وَيَجُوزُ عَلَى المَشْهُورِ عِنْدَ أَحْدَ التَّخْمِيسُ فِي التَّكْبِيرِ وَمُتَابَعَةُ الإِمَامِ فِي ذَلِكَ؛ لِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ: «أَنَّهُ كَبَّرَ خَمْسًا» وَفَعَلَهُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، مِثْلُ عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَغَيْرِهِ.

[١] الخُلاصةُ: أنَّ هذِهِ المسائلَ الَّتِي ذكرَهَا المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الصَّلاةِ الغالبُ أنَّ القَوْلَ الوسطَ فِيهَا هُوَ الصَّحِيحُ، وهُوَ مذهَبُ فُقهاءِ الحديثِ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: إنْ زادَ فِي التَّكبيرِ علَى أربعٍ، فهاذا يقولُ فِي التكبيراتِ الزائدةِ؟ فالجوابُ: لمْ يَرِدْ فِي هَذَا شيءٌ، لكنْ يَقْسِمُ الدُّعاءَ، أَوْ يُكَرِّرُ الدُّعاءَ.





وَهُمْ أَيْضًا مُتَّبِعُونَ فِيهَا لِسُنَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَخُلَفَائِهِ، آخِذِينَ [1] بِأَوْسَطِ الأَقْوَالِ الثَّلاثَةِ، أَوْ بِأَحْسَنِهَا فِي السَّائِمَةِ، فَأَخَذُوا فِي أَوْقَاصِ الإبلِ بِكِتَابِ الصِّدِّيقِ رَضَالِلَهُ عَنْهُ وَمُتَابِعِيهِ، المُتَضَمِّنِ أَنَّ فِي الإبلِ الكَثِيرَةِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خُسِينَ وَمُتَابِعِيهِ، المُتَضَمِّنِ أَنَّ فِي الإبلِ الكَثِيرةِ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتَ لَبُونٍ، وَفِي كُلِّ خُسِينَ حِقَّةً؛ لِأَنَّهُ آخِرُ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، بِخِلَافِ الكِتَابِ اللّذِي فِيهِ اسْتِئْنَافُ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ الفَرِيضَةِ بَعْدَ مِئَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنَّهُ مُتَقَدِّمٌ عَلَى هَذَا؛ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ الفَرِيضَةِ بَعْدَ مِئَةٍ وَعِشْرِينَ، فَإِنَّهُ مُتَقَدِّمٌ عَلَى هَذَا؛ لِأَنَّ اسْتِعْمَالَ عَمْرِو بْنِ حَزْمِ عَلَى مَوْتِهِ بِمُدَّةٍ، وَأَمَّا كِتَابُ الصِّدِيقِ فَإِنَّهُ عَلَى كَتَبَهُ وَلَمْ يُخْرِجُهُ إِلَى العَمَّالِ، حَتَّى أَخْرَجَهُ أَبُو بَكُولًا!

[1] الأوجَهُ أَنْ يقولَ: آخِذونَ «وَهُمْ أَيْضًا مُتَّبِعُونَ... آخِذِينَ » لكنْ يجوزُ النَّصْبُ على أَنَّها حالٌ مِنَ الفاعل فِي قَوْلِهِ: «مُتَّبِعُونَ».

[٢] الإبِلُ إِذَا وصلتْ مئةً وعشرينَ فإنها تستقِرُّ الفريضةُ، فيكونُ فِي أَرْبعينَ بنتُ لَبُونٍ، وفي كُلِّ خمسينَ حِقَّةٌ، وعلى هَذَا فبعدَ مئةٍ وعشرينَ فكلَّها زادتْ عشْرًا اختلفَ الواجبُ، فيكونُ مثلًا فِي مئةٍ وثلاثينَ بنتا لَبُونٍ وحِقَّةٌ؛ لأَنَّهُ فِي الثهانينَ بِنتا لَبُونٍ والحَقَّةُ؛ لأَنَّهُ فِي الثهانينَ بِنتا لَبُونٍ والحَمسينَ فِيها حِقَّةٌ، ويكونُ فِي مئةٍ وأربعينَ حِقَّتانِ وبنتُ لَبُونٍ، وفي مئةٍ وخمسينَ اللاثُ بناتِ لَبُونٍ، وفي مئةٍ وسبعينَ ثلاثُ بناتِ لَبُونٍ وحِقَّةٌ، وفي مئةٍ وسبعينَ ثلاثُ بناتِ لَبُونٍ، وفي مئةٍ وسبعينَ ثلاثُ بناتِ لَبُونٍ وحِقَّتَانِ، وفي مئةٍ وسبعينَ ثلاثُ بناتِ لَبُونٍ، وفي مئةٍ وسبعينَ ثلاثُ لَبُونٍ وفِي مئةٍ وتسعينَ ثلاثُ بناتِ لَبُونٍ، وفي مئةٍ وتسعينَ ثلاثُ حِقاقٍ وبنتُ لَبُونٍ، وفي مئةٍ وتسعينَ ثلاثُ حِقاقٍ وبنتُ لَبُونٍ، وفي مئتٍ وتسعينَ ثلاثُ حِقاقٍ وبنتُ لَبُونٍ، وفي مئةٍ وتسعينَ ثلاثُ حِقاقٍ.

وَتَوَسَّطُوا فِي المُعَشَّرَاتِ بَيْنَ أَهْلِ الحِجَازِ وَأَهْلِ العِرَاقِ.

فَإِنَّ أَهْلَ العِرَاقِ كَأْبِي حَنِيفَةَ: يُوجِبُونَ العُشْرَ فِي كُلِّ مَا أَخْرَجَتِ الأَرْضُ إِلَّا القَصَبَ وَنَحْوَهُ فِي القَلِيلِ وَالكَثِيرِ مِنْهُ، بِنَاءً عَلَى أَنَّ العُشْرَ حَتَّ الأَرْضِ كَالْخَرَاجِ؛ وَلِهَذَا لَا يَجْمَعُونَ بَيْنَ العُشْرِ وَالْخَرَاجِ.

وَأَهْلَ الحِجَازِ: لَا يُوجِبُونَ العُشْرَ إِلَّا فِي النِّصَابِ الْمُقَدَّرِ بِخَمْسَةِ أَوْسُقٍ، وَوَافَقَهُمْ عَلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ، وَلَا يُوجِبُونَ مِنَ الثَّمَارِ إِلَّا فِي التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ، وَوَافَقَهُمْ عَلَيْهِ أَبُو يُوسُفَ وَمُحَمَّدٌ، وَلَا يُوجِبُونَ فِي عَسَلٍ وَلَا غَيْرِهِ. وَالشَّافِعِيُّ عَلَى مَذْهَبِ وَفِي الزُّرُوعِ فِي الأَقْوَاتِ، وَلَا يُوجِبُونَ فِي عَسَلٍ وَلَا غَيْرِهِ. وَالشَّافِعِيُّ عَلَى مَذْهَبِ أَهْلِ الحِجَازِ.

وَأَمَّا أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ فَقَهَاءِ الحَدِيثِ: فَيُوافِقُونَ فِي النِّصَابِ قَوْلَ أَهْلِ الْحِجَازِ؛ لِصِحَّةِ السُّننِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، بِأَنَّهُ لَيْسَ فِيهَا دُونَ خَسْةِ أَوْسُقٍ صَدَقَةٌ، وَلَا يُوجِبُونَ الزَّكَاةَ فِي الحُضْرَاوَاتِ؛ لِهَا فِي التَّرْكِ مِنْ عَمَلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ، وَخُلَفَائِهِ، وَلَا يُوجِبُها فِي الخُبُوبِ وَالثِّهَارِ الَّتِي تُدَّخُرُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمُوا أَوْ زَبِيبًا، وَالثَّهارِ الَّتِي تُدَّخُرُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمُوا أَوْ زَبِيبًا، وَالثَّهارِ الَّتِي تُدَّخُرُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمُوا أَوْ زَبِيبًا، وَالثَّهارِ الَّتِي تُدَّخُرُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمُوا أَوْ زَبِيبًا، وَالثَّهارِ الَّتِي تُدَّخُرُ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَمُوا أَوْ زَبِيبًا، وَالشَّهارِ الَّتِي تُدَّزِلَةِ الحَوْلِ فِي المَاشِيَةِ وَالجَرِينِ. وَالثَّهَاءَ فِي الْمُعَشِّرَاتِ بِمَنْزِلَةِ الحَوْلِ فِي المَاشِيَةِ وَالجَرِينِ. فَيُفَرِّقُ بَيْنَ الْمُشْتَقِ وَالبُنْدُقِ جُعِلَا لِلْبُقَاءِ فِي الْمُعَشِّرَاتِ بِمَنْزِلَةِ الحَوْلِ فِي المَاشِيةِ وَالجَرِينِ. فَيُفَرِّقُ بَيْنَ المُنْ مُؤَاتِ وَبَيْنَ المُدَّخِرَاتِ.

فالمهِمُّ أنَّهَا إِذَا وصلتْ إِلَى مئةٍ وعشرينَ فهذِهِ هيَ القاعِدَةِ: كُلَّهَا زادتْ عـشْرًا اختلفَ الفرضُ، ويتَّفِقُ الفرضانِ فِي مئتيْنِ، وكذلكَ فِي أربع مئةٍ.

والكِتابُ الَّذِي فيهِ استئنافُ الفريضةِ، إِذَا وصلتْ إِلَى مئةٍ وعِـشرينَ استأنف، فيكونُ فِي كُلِّ خمسٍ شاةٌ إِلَى خمسٍ وعشرينَ، وهكذَا.

وَقَدْ يُلْحِقُ بِالْمُوسَّقِ اللَوْزُونَاتِ، كَالقُطْنِ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ الآثَارِ عَنِ الصَّحَابَةِ رَضِيًا لِللَّهُ عَنْهُ.

وَيُوجِبُهَا فِي الْعَسَلِ؛ لِمَا فِيهِ مِنَ الآثَارِ الَّتِي جَمَعَهَا هُوَ، وَإِنْ كَانَ غَيْرُهُ لَمْ تَبْلُغْهُ إِلَّا مِنْ طَرِيقٍ ضَعِيفَةٍ، وَتَسْوِيَةً بَيْنَ جِنْسِ مَا أَنْزَلَهُ اللهُ مِنَ السَّمَاءِ وَمَا أَخْرَجَهُ مِنَ الأَرْضِ.

وَيَجْمَعُونَ بَيْنَ العُشْرِ وَالْحَرَاجِ؛ لِأَنَّ العُشْرَ حَقُّ الزَّرْعِ، وَالْحَرَاجَ حَقُّ الأَرْضِ، وَصَاحِبَا أَبِي حَنِيفَةَ قَوْلُهُمَا هُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ أَوْ قَرِيبٌ مِنْهُ [1].

وَأُمَّا مِقْدَارُ الصَّاعِ وَالْمُدِّ، فَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقُوالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ الصَّاعَ خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ، وَالْلَّ رُبُعُهُ، وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الحِجَازِ فِي الأَطْعِمَةِ وَالْمِيَاهِ، وَقِصَّةُ مَالِكٍ مَعَ أَبِي يُوسُفَ فِيهِ مَشْهُورَةٌ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَكَثِيرٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ أَوْ أَكْثَرِهِمْ.

#### [١] الأقوالُ الثلاثةُ:

القولُ الأوَّلُ: أنَّما تجبُ فِي كُلِّ خارجٍ مِنَ الأرضِ، سواءٌ بَلَغَ خَمْسَةَ أَوْسُقٍ أَمْ لِمُ يبلغْ.

القولُ الثاني: أنَّها لا تَجِبُ إلَّا فيها بلغَ خمسةَ أَوْسُقٍ، وفي أنواعٍ مُعَيَّنَةٍ منَ الخارجِ منَ الأرضِ، وهيَ: التمرُ والزبيبُ والزروعُ.

القولُ الثالثُ: أنَّها تَجِبُ فِي جميعِ الحبوبِ والثمارِ الْدَّخَرَةِ، بشرطِ أَنْ تَبْلُغَ نِصابًا، وهذَا القَوْلُ هُوَ أعدلُ الأقوالِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ، وَالْمُدُّ رُبُعُهُ، وَهُو قَوْلُ أَهْلِ العِرَاقِ فِي الجَمِيعِ.
وَالْقَوْلُ النَّالِثُ: أَنَّ صَاعَ الطَّعَامِ خَسْمة أَرْطَالٍ وَثُلُثٍ، وَصَاعَ الطَّهَارَةِ ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ. كَمَا جَاءَ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الأَثَرُ. فَصَاعُ الزَّكُواتِ وَالكَفَّارَاتِ وَصَدَقَةِ الْفِطْرِ: هُو ثُلُقا صَاعِ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ، وَهَذَا قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ الفِطْرِ: هُو ثُلُقا صَاعِ الغُسْلِ وَالوُضُوءِ، وَهَذَا قَوْلُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَد وَعَيْرِهِمْ مِمَّنْ جَمَعَ بَيْنَ الأَخْبَارِ المَأْتُورَةِ فِي هَذَا البَابِ لَمِنْ تَأَمَّلَ الأَخْبَارَ الوَارِدَة فِي

وَمِنْ أُصُولِهَا: أَنَّ أَبَا حَنِيفَةَ أَوْسَعُ فِي إِيجَابِهَا مِنْ غَيْرِهَا؛ فَإِنَّهُ يُوجِبُ فِي الخَيْلِ السَّائِمَةِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى الآثَارِ [1] وَيُوجِبُهَا فِي كُلِّ خَارِجٍ مِنَ الأَرْضِ، وَيُوجِبُهَا فِي السَّائِمَةِ المُشْتَمِلَةِ عَلَى الآثَارِ أَوَيُوجِبُهَا فِي كُلِّ خَارِجٍ مِنَ الأَرْضِ، وَيُعِبُهَا فِي جَمِيعِ أَنْوَاعِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ مِنَ الحُيِّ المُبَاحِ وَغَيْرِهِ. وَيَجْعَلُ الرِّكَازَ المَعْدِنَ وَغَيْرَهُ، جَمِيعِ أَنْوَاعِ الذَّهَبِ وَالفِضَّةِ مِنَ الحُيِّ المُبَاحِ وَغَيْرِهِ. وَيَجْعَلُ الرِّكَازَ المَعْدِنَ وَغَيْرَهُ، فَيُوجِبُ فِيهِ الخُمُسَ، لَكِنَّهُ لَا يُوجِبُ مَا سِوَى صَدَقَةِ الفِطْرِ وَالعُشْرِ إِلَّا عَلَى مُكَلَّفٍ، وَيُجْوِبُ مَا سِوَى صَدَقَةِ الفِطْرِ وَالعُشْرِ إِلَّا عَلَى مُكَلَّفٍ، وَيُجْوَدُ الإحْتِيَالَ لِإِسْقَاطِهَا. وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ: هَلْ هُوَ مَكْرُوهُ أَمْ لَا؟ فَكَرِهَهُ عُمَدٌ، وَلَمْ يَكْرَهُهُ أَبُو يُوسُفَ.

[1] مِقْدارُ الصاعِ فِي الماءِ يختلفُ عنْ مِقْدَارِهِ فِي الأَطْعِمَةِ، فَفِي الماءِ: ثمانيةُ أَرْطالٍ -يعْنِي: أكثر - ولهذا كانَ الإنسانُ يأخذُهُ العَجَبُ، كيفَ أَنَّ الرَّسُولَ ﷺ يغتسلُ بالصاعِ -صاعِ الطعامِ - لأَنَّهُ قليلٌ جِدًّا، ومعَ ذلكَ كانَ يفيضُ على رأسِهِ الماءَ ثلاثَ مرَّاتٍ، ويغسلُ جَسَدَهُ، فهذا يُهُوِّنُ بعضَ الشيءِ الاستبعادَ الَّذِي يقعُ فِي الإنسانِ نفسِه، إذَا كانَ الماءُ صاعَهُ يختلِفُ عنْ صاع الطَّعام.

[٢] لعلَّ المرادَ: أنَّ الآثارَ تَشْمَلُهَا، وأنَّ فِي النسخةِ تَحْرِيفًا.

وَأَمَّا مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ: فَاتَّفَقَا عَلَى أَنَّهُ لَا يُشْتَرَطُ لَهَا التَّكْلِيفُ بِهَا فِي ذَلِكَ مِنَ الآثَارِ الكَثِيرَةِ عَنِ الصَّحَابَةِ.

وَلَمْ يُوجِبْهَا فِي الخَيْلِ، وَلَا فِي الحُلِيِّ الْمُبَاحِ، وَلَا فِي الْحَارِجِ، إِلَّا مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ. وَكَرَمُ مَالِكٌ الإحْتِيَالَ لِإِسْقَاطِهَا، وَأَوْجَبَهَا مَعَ الحِيلَةِ. وَكَرِهَ الشَّافِعِيُّ الحِيلَةَ

وَحَرَّمَ مَالِكَ الإِحْتِيَالَ لِإِسْقَاطِهَا، وَاوْجَبَهَا مَعَ الْحِيلَةِ. وَكُرِهَ الشَّافِعِيُّ الْحِيلَة فِي إِسْقَاطِهَا وَلَمْ يُحَرِّمُهُ.

وَأَمَّا أَحْمَدُ: فَهُو فِي الوُجُوبِ بَيْنَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكِ، كَمَا تَقَدَّمَ فِي المُعَشَّرَاتِ، وَهُوَ يُوجِبُهَا فِي مَالِ المُكَلَّفِ وَغَيْرِ المُكَلَّفِ.

وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُ فِي الحِّلِيِّ الْمُبَاحِ، وَإِنْ كَانَ المَنْصُورُ عِنْدَ أَصْحَابِهِ: أَنَّهُ لَا يَجِبُ، وَقَوْلُهُ فِي الإِحْتِيَالِ كَقَوْلِ مَالِكٍ، يُحَرِّمُ الإِحْتِيَالَ لِسُقُوطِهَا، وَيُوجِبُهَا مَعَ الحِيلَةِ، كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ سُورَةُ نُونٍ وَغَيْرُهَا مِنَ الدَّلَائِلِ.

وَالأَئِمَّةُ الأَرْبَعَةُ وَسَائِرُ الأُمَّةِ -إِلَّا مَنْ شَذَّ- مُتَّفِقُونَ عَلَى وُجُوبِهَا فِي عَرَضِ التِّجَارَةِ، سَوَاءٌ كَانَ مُتَرَبِّصًا -وَهُو الَّذِي يَشْتَرِي التِّجَارَةَ وَقْتَ رُخْصِهَا وَيَدَّخِرُهَا إِلَى وَقْتِ ارْتِفَاعِ السِّعْرِ - أَوْ مُدِيرًا كَالتُّجَّارِ يَشْتَرِي التِّجَارَةَ وَقْتَ رُخْصِهَا وَيَدَّخِرُهَا إِلَى وَقْتِ ارْتِفَاعِ السِّعْرِ - أَوْ مُدِيرًا كَالتُّجَّارِ اللَّذِينَ فِي الْحَوَانِيتِ، سَوَاءٌ كَانَتِ التِّجَارَةُ بَزَّا مِنْ جَدِيدٍ أَوْ لَبِيسٍ، أَوْ طَعَامًا مِنْ قُوتٍ أَوْ فَاكِهَةٍ، أَوْ أَدْم، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، أَوْ كَانَتْ آنِيَةً كَالفَخَّارِ وَنَحْوِهِ، أَوْ حَيوَانًا مِنْ رَقِيقٍ أَوْ خَيْلًا، أَوْ جَيرًا، أَوْ غَنْمًا مَعْلُوفَةً، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَالتِّجَارَاتُ هِي رَقِيقٍ أَوْ خَيْلًا، أَوْ بِعَالًا، أَوْ حَيرًا، أَوْ غَنْمًا مَعْلُوفَةً، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، فَالتِّجَارَاتُ هِي أَعْلَلُ أَمْوالِ أَهْلِ الأَمْصَارِ البَاطِنَةِ، كَمَا أَنَّ الْحَيَوانَاتِ المَاشِيَةَ هِي أَعْلَلُ الأَمْوالِ الظَّاهِرَةِ.



وَلَا بُدَّ فِي الزَّكَاةِ مِنَ المِلْكِ.

وَاخْتَلَفُوا فِي اليَدِ، فَلَهُمْ فِي زَكَاةِ مَا لَيْسَ فِي اليَدِ كَالدَّيْنِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:

[1] الظاهِرُ أَنَّ هُنا سقطًا بلا شكِّ، فقدْ قالَ: «ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ» ولمْ يذكرْ إلَّا واحِدًا.

والأقوالُ هيَ:

القولُ الأوَّلُ: أنَّهَا تجبُ فِي كُلِّ دَيْنٍ وكُلِّ عَيْنٍ.

القولُ الثاني: أنَّها لا تَجِبُ فِي الدُّيونِ.

القولُ الثالِثُ: وسطٌ بينَ القوليْنِ، وهُوَ أَنَّ الدَّيْنَ علَى المُوسِرِ تَجِبُ فيهِ الزَّكاةُ، وعلى المُعْسِرِ لا تَجِبُ فيهِ الزَّكاةُ.

والقولُ الوسطُّ: أنَّ الدَّيْنَ إِذَا كَانَ عَلَى مُعْسِرٍ أَوْ مُمَاطِلٍ لا يُمْكِنُ مُطالبَّتُهُ فليسَ فيهِ زكاةٌ، لكنْ إِذَا قبضَهُ يَبْتَدِئُ بِهِ حولًا كَأَنَّهُ مَلَكَهُ الآنَ، لكنْ إِذَا قبضَهُ يَبْتَدِئُ بِهِ حولًا كَأَنَّهُ مَلَكَهُ الآنَ، لكنِ القَوْلُ الأَوَّلُ «أَنَّهُ يُزَكِّيهِ لسنَةٍ واحِدَةٍ» أصَحُّ.

وكذلكَ المالُ الضائعُ، فلو ضاعَ مالُ لسنواتٍ لا يَدْرِي عنهُ، ثُمَّ وجدَهُ، فإنَّهُ لا يُزكِيهِ لِهَا مضى إلَّا لسنةٍ واحدةٍ، وكذلكَ المالُ المَنْسِيُّ لوْ وَضَعَ مالَهُ فِي شيءٍ، ونَسِيَ ولمْ يَتَذَكَّرْ إلَّا بعدَ مُدَّةٍ، فلا زكاةَ عليْهِ إلَّا لسنةٍ واحدةٍ فقط.

أمَّا المِلْكُ فلا بُدَّ منهُ، فمَنْ لمْ يَكُنْ مالِكًا، أوْ مَا لا مالكَ لهُ، فليسَ فيهِ زكاةٌ، فالدراهِمُ المُوصَى بها ليْسَ فِيهَا زكاةٌ، فلو كانَ عندَ إنسانٍ إرْثٌ لميِّتٍ مُوصَى بِهِ فإنَّهُ لا زكاةَ فيه؛ لأنَّهُ ليْسَ لهُ مالِكٌ.

َ فَالصَّحِيحُ أَنَّهَا تَجِبُ عَلَيْهِ الزَّكَاةُ فِي الدَّيْنِ، سُواءٌ كَانَ المَالُ ظَاهِرًا أَوْ بِاطنًا، وأَنَّ الدَّيْنَ لَا يَمْنَعُ مِنْ وُجوبِ الزَّكَاةِ؛ لأَنَّ الزَّكَاةَ تَجِبُ فِي المَالِ، وأنتَ الآنَ بيدِكَ مالُّ تتصرَّفُ فيهِ كَمَا شئتَ فعليكَ الزَّكَاةُ.

وإذا كانَ الدَّيْنُ حالًا وصرفَهُ ولو قَبْلَ أَنْ يَتِمَّ الحَوْلُ بيومِ واحدٍ؛ فلا زكاةَ عليهِ. أمَّا أَنْ يُهاطِلَ ونقولَ: نَجْزِيكَ علَى مُماطَلَتِكَ أَنَّ الزَّكاةَ لا تَجِلُ عليكَ، فهذا ليْسَ بصحيحِ.



## فَصْلٌ جَيْ

وَلِلنَّاسِ فِي إِخْرَاجِ القِيمِ فِي الزَّكَاةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ يُجْزِئُ بِكُلِّ حَالٍ، كَمَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ.

وَالثَّانِي: لَا يُجْزِئُ بِحَالٍ، كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ إِلَّا عِنْدَ الحَاجَةِ، مِثْلَ مَنْ يَجِبُ عَلَيْهِ شَاةٌ فِي الإِبِلِ وَلَيْسَتْ عِنْدَهُ، وَمِثْلُ مَنْ يَبِيعُ عِنْبَهُ وَرُطَبَهُ قَبْلَ اليُبْسِ.

وَهَذَا هُوَ المَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ صَرِيحًا؛ فَإِنَّهُ مَنَعَ مِنْ إِخْرَاجِ القِيَمِ، وَجَوَّزَهُ فِي مَوَاضِعَ لِلْحَاجَةِ. لَكِنْ مِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ نَقَلَ عَنْهُ جَوَازَهُ، فَجَعَلُوا عَنْهُ فِي إِخْرَاجِ القِيمَةِ رِوَايَتَيْنِ، وَاخْتَارُوا المَنْعَ؛ لِأَنَّهُ المَشْهُورُ عَنْهُ، كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ.

<sup>[1]</sup> القَوْلُ الثالثُ الوسطُ: أنَّ إخراجَ القيمَةِ جائزٌ عندَ الحاجةِ، مثلَ أنْ يَبِيعَ عِنبَهُ قَبْلَ أَنْ يُؤوِيَهُ الجَرِينُ، فإنَّ هَذَا لا بأسَ قَبْلَ أَنْ يُؤْوِيَهُ الجَرِينُ، فإنَّ هَذَا لا بأسَ أَنْ يُخْرِجَ القِيمةَ للحاجَةِ، إلَّا فِي زكاةِ الفِطْرِ فإنَّهُ لا تُجْزِئُ القيمةُ بكُلِّ حالٍ.

#### فَصْلٌ فَصْلٌ

وَأَمَّا الأَصْلُ الثَّالِثُ: فَالصِّيَامُ.

وَقَدِ اخْتَلَفُوا فِي تَبْيِيتِ نِيَّتِهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ -مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ - إِنَّهُ يُجْزِئُ كُلُّ صَوْمٍ فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا بِنِيَّةٍ قَبْلَ الزَّوَالِ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ عَاشُورَاءَ، وَحَدِيثُ النَّبِيِّ عَيَّا لِلَّ لَمَا دَخَلَ عَلَى عَائِشَةَ فَلُمْ يَجِدْ طَعَامًا فَقَالَ: ﴿إِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ».

وَبِإِزَائِهَا طَائِفَةٌ أُخْرَى -مِنْهُمْ مَالِكٌ - قَالَتْ: لَا يُجْزِئُ الصَّوْمُ إِلَّا مُبَيَّتًا مِنَ اللَّيْلِ، فَرْضًا كَانَ أَوْ نَفْلًا عَلَى ظَاهِرِ حَدِيثِ حَفْصَةَ وَابْنِ عُمَرَ الَّذِي يُرْوَى مَرْفُوعًا وَمَوْقُوفًا: «لَا صِيَامَ لَمِنْ لَمْ يُبَيِّتِ الصِّيَامَ مِنَ اللَّيْلِ».

وَأَمَّا الْقَوْلُ الْتَّالِثُ: فَالْفَرْضُ لَا يُجْزِئُ إِلَّا بِتَبْيِيتِ النِّيَّةِ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ حَدِيثُ حَفْصَةَ وَابْنِ عُمَرَ الْأَنَّ جَمِيعَ الزَّمَانِ يَجِبُ فِيهِ الصَّوْمُ، وَالنِّيَّةُ لَا تَنْعَطِفُ عَلَى الْمَاضِي. وَأَمَّا النَّفُلُ فَيُجْزِئُ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: "إِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ" كَمَا المَاضِي. وَأَمَّا النَّفُلُ فَيُجْزِئُ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: "إِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ" كَمَا المَاضِي. وَأَمَّا النَّفُلُ فَيُجْزِئُ بِنِيَّةٍ مِنَ النَّهَارِ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ: "إِنِّ إِذَنْ صَائِمٌ" كَمَا اللَّاشِيَةِ مِنَ الأَرْكَانِ -كَالِقِيَامِ وَالْإِسْتِقْرَارِ عَلَى الأَرْضِ- أَنَّ الصَّلَةَ المَكْتُوبَةَ يَجِبُ فِيها مِنَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي طُرُقِ التَّطَوُّعِ. مَا التَّطَوُّعِ.

فَإِنَّ أَنْوَاعَ التَّطَوُّعَاتِ دَائِمًا أَوْسَعُ مِنْ أَنْوَاعِ المَفْرُوضَاتِ، وَصَوْمُهُمْ يَوْمَ عَاشُورَاءَ إِنْ كَانَ وَاجِبًا: فَإِنَّمَا وَجَبَ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّهَارِ؛ لِأَنَّهُمْ لَمْ يَعْلَمُوا قَبْلَ ذَلِكَ. وَمَا رَوَاهُ بَعْضُ الخِلَافِيِّينَ الْمُتَأَخِّرِينَ أَنَّ ذَلِكَ كَانَ فِي رَمَضَانَ: فَبَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ. وَهَذَا أَوْسَطُ الأَقْوَالِ: وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَهْمَدَ. وَاخْتَلَفَ قَوْلُهُمَا: هَلْ يُجْزِئُ التَّطَوُّعُ بِنِيَّةٍ بَعْدَ الزَّوَالِ؟ وَالأَظْهَرُ صِحَّتُهُ، كَمَا نُقِلَ عَنِ الصَّحَابَةِ[1].

وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُمَا فِي الثَّوَابِ: هَلْ هُوَ ثَوَابُ يَوْمٍ كَامِلٍ، أَوْ مِنْ حِينِ نَوَاهُ؟ وَالْمُثُوصُ عَنْ أَحْمَدَ: أَنَّ الثَّوَابَ مِنْ حِينِ النِّيَّةِ [1].

[1] لكنْ على هَذَا القَوْلِ لا بُدَّ أَنْ يكونَ الناوِي لَمْ يفعلْ ما يُفَطِّرُ بعدَ طُلوعِ الفَجْرِ، فإنْ كانَ قَدْ فَعَلَ ما يُفَطِّرُ كَمَا لَوْ أَكَلَ أَو شَرِبَ وَفِي أَثْنَاءِ النهارِ نَوَى أَنَّهُ نَفُلُ، فإنَّ هَذَا لا يَصِحُّ، لكنْ مُرادُهُمْ ما إِذَا كانَ الإنسانُ لَمْ يَأْكُلُ ولَمْ يَشْرَبُ ولَمْ يُجُامِعْ مَنْدُ طَلَعَ الفَجْرُ، وفي أثناءِ النهارِ نوى الصَّوْمَ فإنَّ هَذَا يُجْزِئُ فِي النفلِ، ولكنَّهُ لا يُجْزِئُ فِي الفلِ، ولكنَّهُ لا يُجْزِئُ فِي الفلِ، ولكنَّهُ لا يُجْزِئُ فِي الفريضةِ.

وعلَّلَ ذلكَ بعِلَّةٍ واضحةٍ: الفريضةُ يجبُ عليكَ أَنْ تَصُومَ يَوْمًا، فإذا طَلَعَ الفجْرُ وأنتَ لمْ تَنْوِ فإنَّ هَذَا الزَّمَنَ الَّذِي لمْ تَنْوِ فيهِ يكونُ خاليًا مِنَ النِّيَّةِ، وتكونُ قدْ صُمْتَ بعضَ يومٍ؛ ولهذا كانَ الصَّحِيحُ أَنَّ الإِنْسانَ إِذَا نوَى التَّطَوُّعَ في أثناءِ النهارِ فإنَّهُ لا يُثابُ إلاً مِنْ نِيَّتِهِ، وما قَبْلَ ذلكَ لا يُثابُ عليْهِ.

[٢] وهذَا المنصوصُ هُوَ الصَّحِيحُ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: «إِنَّمَا الأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ» (١) ولقولِهِ: «إِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ» (٢) يعْنِي: فِي هَذَا الوَقْتِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله على وقم (۱)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله على «إنها الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، رصح الله على وقم (۱۹۰۷)، من حديث عمر بن الخطاب رَصَالِيَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب الصيام، باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل الزوال وجواز فطر الصائم نفلا من غير عذر، رقم (١١٥٤)، من حديث عائشة رَضِحَالِتَهُءَهَا.

وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي التَّعْيِينِ، وَفِيهِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ فِي مَذْهَبِ أَحْدَ وَغَيْرِهِ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ نِيَّةِ رَمَضَانَ، فَلَا تُجْزِئُ نِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ وَلَا مُعَيَّنَةٌ لِغَيْرِ رَمَضَانَ، وَهَـذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَـدَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، اخْتَارَهَا كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِهِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ يُجْنِئُ بِنِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ وَمُعَيَّنَةٍ لِغَيْرِهِ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَرِوَايَةٍ تَحُكِيَّةٍ عَنْ أَحْمَدَ.

وَالثَّالِثُ: أَنَّهُ يُجْزِئُ بِالنَّيَّةِ المُطْلَقَةِ، دُونَ نِيَّةِ التَّطَوُّعِ أَوِ القَضَاءِ أَوِ النَّذْرِ. وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، اخْتَارَهَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ [1].

[1] والظاهِرُ أَنَّهُ يَصِحُّ بِالنَّيَّةِ المُطْلَقَةِ؛ لأَنَّ الزَّمَنَ يُعيِّنُ، كما قُلْنَا فِي الصَّلاةِ: إنَّ الإِنْسانَ إِذَا جاءَ مثلًا ودَخَلَ فِي الصَّلاةِ، وغابَ عنْ ذِهْنِهِ التعيينُ، فإنَّهُ تُجْزِئُ بِناءً على أَنَّ الوَقْتَ يُعيِّنُ المرادَ.

وكذلكَ فِي رمضانَ، لوْ قامَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ ونَوَى الصومَ، وغابَ عنْ ذِهْنِهِ أَنَّهُ فِي رمضانَ، فهذِهِ نِيَّةٌ مُطْلَقَةٌ، فإنَّما تُجْزِئُ، بِناءً علَى أَنَّ الوقْتَ يُعَيِّنُ المرادَ.

<sup>(</sup>١) انظر: التجريد للقدوري (٣/ ١٤٤٧)، وبدائع الصنائع (٢/ ٨٤).

والقولُ الثاني: أنَّهُ لا يُجْزِئُهُ عنْ رمضانَ، ولا يُجْزِئُهُ عنْ يومِ الاثنيْنِ، أمَّا كونُهُ
 لا يُجْزِئُهُ عنْ رمضانَ؛ فلأنَّهُ لمْ يَنْوِهِ، وأمَّا كونُهُ لا يُجْزِئُهُ عنْ يومِ الاثنيْنِ فلأنَّ رمضانَ
 لا يَصِحُّ أَنْ يَصُومَ غيرَهُ فيهِ.

والصَّحِيحُ أَنَّهُ لا يُجْزِئُ؛ لأَنَّهُ نوَى وعَيَّنَ، فصومُ رمضانَ يَصِحُّ بنِيَّةٍ مُطْلَقَةٍ وبِنيَّةٍ مُعْلَنَةٍ لرمضانَ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: مَنْ فَرَقَ فِي النَّفْلِ بِينَ النَّفْيِ الْمُطْلَقِ والنَّفْيِ الْمُعَيَّنِ فِي الصِّيامِ، ما دليلُهُ؟

فالجوابُ: هَذَا يُجْزِئُ حتَّى فِي المُعَيَّنِ، لكنَّهُ لا يُثابُ عليْهِ ثوابَ المُعَيَّنِ، يعْنِي: مثلًا إِذَا أَرادَ أَنْ يَصُومَ ثلاثةَ أَيَّامٍ منَ الشَّهْرِ، ونوَى فِي اليَوْمِ الأوَّلِ مِنْ أثناءِ النهارِ، نقولُ: أنتَ الآنَ لا يَحْصُلُ لكَ ثوابُ ثَلاثةِ الأيَّامِ؛ لأنَّكَ إنَّما صُمْتَ يوميْنِ ونصفَ يوْمٍ، وإلَّا فالصومُ يَصِحُّ، لكنَّهُ لا يَحْصُلُ لهُ ثوابُ المُعَيَّنُ.



#### فَصْلٌ فَصْلٌ

وَاخْتَلَفُوا فِي صَوْمِ يَوْمِ الغَيْمِ، وَهُوَ مَا إِذَا حَالَ دُونَ مَطْلَعِ الهِلَالِ غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ لَيْلَةَ الثَّلَاثِينَ مِنْ شَعْبَانَ.

فَقَالَ قَوْمٌ: يَجِبُ صَوْمُهُ بِنِيَّةٍ مِنْ رَمَضَانَ احْتِيَاطًا، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ عَنْ أَحْمَدَ: هِيَ الَّتِي اخْتَارَهَا أَكْثُرُ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِهِ، وَحَكَوْهَا عَنْ أَكْثَرِ مُتَقَدِّمِيهِمْ، بِنَاءً عَلَى مَا تَأْوَّلُوهُ مِنَ الْحَدِيثِ، وَبِنَاءً عَلَى أَنَّ الغَالِبَ عَلَى شَعْبَانَ هُوَ النَّقْصُ، فَيَكُونُ الأَظْهَرُ طُلُوعَ الهِلَالِ كَمَا هُوَ الغَالِبُ، فَيَجِبُ بِغَالِبِ الظَّنِّ [1].

[1] أمَّا التعليلُ الأوَّلُ: «عَلَى مَا تَأَوَّلُوهُ مِنَ الحَدِيثِ» فظاهِرٌ؛ لأنَّهُمْ قالُوا: إنَّ معْنَى قولِهِ عَلَيْهِ الشَّهُ وَالسَّلَامُ: «فَإِنَّ عُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ» (١) يعْنِي: ضَيِّقُوا عليْهِ، بأنْ تَجعَلُوا شَعْبَانَ تِسْعةً وعشرينَ يوْمًا، والصَّحِيحُ أنَّ معْنَى: «فَاقْدُرُوا لَهُ» ما فَسَّرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّرَةُ وَالسَّرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ السَّرَةُ وَالسَّرَهُ نَفْسُهُ فِي قَوْلِهِ: «فَأَكُولُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» (٢).

أمَّا قوْلُهُمْ: «أَنَّ الغَالِبَ عَلَى شَعْبَانَ هُوَ النَّقْصُ» فهذا ليْسَ بصحيحٍ، فشعبانُ كغيرِهِ مِنَ الشُّهورِ يعتَرِيهِ النقصُ ويعتَرِيهِ التَّامُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان ومن رأى كله واسعا، رقم (۱۹۰۰)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان أنه لا اعتبار بكبر الهلال وصغره وأن الله تعالى أمده للرؤية فإن غم فليكمل ثلاثون، رقم (۱۰۸۰)، من حديث ابن عمر رَحَوَاللَهُعَنْهَا.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا»، رقم (۱۹۰۹)، ومسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما، رقم (۱۰۸۱)، من حديث أبي هريرة رَضِيَاللَهُ عَنْهُ.

وَقَالَتْ طَائِفَةٌ: لَا يَجُوزُ صَوْمُهُ مِنْ رَمَضَانَ، وَهَذِهِ رِوَايَةٌ عَنْ أَحْمَدَ، اخْتَارَهَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ كَابْنِ عَقِيلٍ وَالحُلْوَانِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ؛ اسْتِدْلَالًا بِهَا جَاءَ مِنَ الأَحَادِيثِ، وَبِنَاءً عَلَى أَنَّ الوُجُوبَ لَا يَثْبُتُ بِالشَّكِ.

وَهُنَاكَ قَوْلٌ ثَالِثٌ: وَهُوَ أَنَّهُ يَجُوزُ صَوْمُهُ مِنْ رَمَضَانَ، وَيَجُوزُ فِطْرُهُ وَالأَفْضَلُ صَوْمُهُ مِنْ وَقْتِ الفَجْرِ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَوْ عَرَفَ وَقْتَ الفَجْرِ الَّذِي يَجُوزُ طُلُوعُهُ جَازَ لَهُ الإِمْسَاكُ وَالأَكْلُ، وَإِنْ أَمْسَكَ وَقْتَ الفَجْرِ فَإِنَّهُ لَا مَعْنَى لِاسْتِحْبَابِ الإِمْسَاكِ، لَكِنْ لَوْ شَكَّ فِي طُلُوعِ النَّهَارِ وَجَبَ عَلَيْهِ الإِمْسَاكُ.

وَأَكْثُرُ نُصُوصِ أَحْمَدَ إِنَّمَا تَدُلُّ عَلَى هَذَا القَوْلِ، وَأَنَّهُ كَانَ يَسْتَحِبُّ صَوْمَهُ وَيَفْعَلُهُ لَا أَنَّهُ يُوجِبُهُ، وَإِنَّمَا أَخَذَ فِي ذَلِكَ بِمَا نَقَلَهُ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي مَسَائِلِ ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ وَيَغْفِلُهُ لَا أَنَّهُ يُوجِبُهُ، وَإِنَّمَا أَخَذَ فِي ذَلِكَ بِمَا نَقَلَهُ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي مَسَائِلِ ابْنِهِ عَبْدِ اللهِ وَيَعْفِوهِ. وَالفَضْلِ بْنِ زِيَادٍ القَطَّانِ وَغَيْرِهِمْ، أَخَذَ بِمَا نَقَلَهُ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ وَنَحْوِهِ.

وَالمَنْقُولُ عَنْهُمْ: أَنَّهُمْ كَانُوا يَصُومُونَ فِي حَالِ الغَيْمِ، لَا يُوجِبُونَ الصَّوْمَ، وَكَانَ غَالِبُ النَّاسِ لَا يَصُومُونَ، وَلَمْ يُنْكِرُوا عَلَيْهِمُ التَّرْكَ.

وَإِنَّهَا لَمْ يَسْتَحِبَّ الصَّوْمَ فِي الصَّحْوِ، بَلْ نَهَى عَنْهُ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ وَالظَّاهِرَ عَدَمُ الْهِلَالِ، فَصَوْمُهُ تَقْدِيمٌ لِرَمَضَانَ بِيَوْمٍ، وَقَدْ نَهَى النَّبِيُّ عَنِيْ ذَلِكَ.

وَاخْتَلَفَتِ الرِّوَايَةُ عَنْهُ: هَلْ يُسَـمَّى يَوْمُ الغَيْمِ يَوْمَ شَـكًّ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ، وَكَذَلِكَ اخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي ذَلِكَ.

وَأَمَّا يَوْمُ الصَّحْوِ عِنْدَهُ: فَيَوْمُ شَكِّ أَوْ يَقِينٍ مِنْ شَعْبَانَ يُنْهَى عَنْ صَوْمِهِ بِلَا تَوَقُّفٍ، وَأُصُولُ الشَّرِيعَةِ أَدَلُّ عَلَى هَذَا القَوْلِ مِنْهَا عَلَى غَيْرِهِ، فَإِنَّ المَشْكُوكَ فِي فِكَ القَوْلِ مِنْهَا عَلَى غَيْرِهِ، فَإِنَّ المَشْكُوكَ فِي وَجُوبِ زَكَاةٍ، أَوْ كَفَّارَةٍ، أَوْ صَلَاةٍ، أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ - لَا يَجِبُ فِعْلُهُ وَلَا يُسْتَحَبُّ قِعْلُهُ احْتِيَاطًا.

فَلَمْ تُحَرِّمْ أُصُولُ الشَّرِيعَةِ الإحْتِيَاطَ، وَلَمْ تُوجِبْ بِمُجَرَّدِ الشَّكِّ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ أَوَّلَ الشَّهْرِ كَأَوَّلِ النَّهَارِ، وَلَوْ شَكَّ فِي طُلُوعِ النَّهَارِ لَمْ يَجِبْ عَلَيْهِ الإِمْسَاكُ بِقَصْدِ الصَّوْمِ، وَلِأَنَّ الإِعْمَامَ أَوَّلَ عَلَيْهِ الإِمْسَاكُ بِقَصْدِ الصَّوْمِ، وَلِأَنَّ الإِعْمَامَ أَوَّلَ الشَّهْرِ كَالإِعْمَامِ بِالشَّكِ، بَلْ يُنْهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِّ؛ لِهَا يُخَافُ مِنَ الزِّيَادَةِ فِي الشَّهْرِ كَالإِعْمَامِ بِالشَّكِ، بَلْ يُنْهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِ؛ لِهَا يُخَافُ مِنَ الزِّيَادَةِ فِي الشَّهْرِ كَالإِعْمَامِ بِالشَّكِ، بَلْ يُنْهَى عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الشَّكِ الْمَاكِ لَهَا يُخَافُ مِنَ الزِّيَادَةِ فِي الشَّكْ وَلَيْ الشَّكِ الْمَاكِ السَّهُ مِنْ اللَّهَالَ اللَّهُ اللَّهُ وَالسَّلَامُ اللَّهُ مِنَ اللَّيْسَادُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مَنْ صَوْمِ الشَّكَ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ مِنَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مِنْ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللْمُلُومِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللْمُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَالْمُ اللَّلْمُ اللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ الْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللْهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللَّهُ وَالْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللْمُؤْمِ الللللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللْمُؤْمِ الللللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللللْمُ الللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ اللللْمُؤْمِ الللْمُؤْم

وَعَلَى هَذَا القَوْلِ: يَجْتَمِعُ غَالِبُ المَأْثُورِ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي هَـذَا البَابِ؛ فَإِنَّ الجَمَاعَاتِ اللَّذِينَ صَامُوا مِنْهُمْ -كَعُمَرَ، وَعَلِيٍّ، وَمُعَاوِيَةَ، وَغَيْرِهِمْ- لَمْ يُصَرِّحُوا بِالتَّحْرِيم. بِالوُجُوبِ، وَغَالِبُ الَّذِينَ أَفْطَرُوا لَمْ يُصَرِّحُوا بِالتَّحْرِيم.

وَلَعَلَّ مَنْ كَرِهَ الصَّوْمَ مِنْهُمْ إِنَّمَا كَرِهَ هُ لَمِنْ يَعْتَقِدُ وُجُوبَهُ وَجُوبَهُ وَهُمْ إِنَّمَا كَرِهَ مِنْهُمْ إِنَّمَا كَرِهَ مِنْهُمْ الْإسْتِنْجَاءَ بِالمَاءِ لَمِنْ خِيفَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَقِدَ وَجُوبَهُ ، وَكَمَا أَمَرَ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَنْ صَامَ فِي السَّفَرِ أَنْ يَقْضِيَ لِمَا ظَنُّوهُ بِهِ [1] مِنْ كَرَاهَةِ الفِطْرِ فِي السَّفَرِ ، فَتَكُونُ الكَرَاهَةُ عَائِدَةً إِلَى حَالِ الفَاعِلِ ، لَا إِلَى نَفْسِ الإحْتِيَاطِ الضَّوْم ، فَإِنَّ تَحْرِيمَ الصَّوْم أَوْ إِيجَابَهُ كِلَيْهِمَا فِيهِ بُعْدٌ عَنْ أَصُولِ الشَّرِيعَةِ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: بهِمْ.

وَالأَحَادِيثُ المَأْثُورَةُ فِي البَابِ إِذَا تُؤُمِّلَتْ إِنَّمَا يُصَرِّحُ غَالِبُهَا بِوُجُوبِ الصَّوْمِ بَعْدَ إِكْمَالِ الْعِدَّةِ، كَمَا دَلَّ بَعْضُهَا عَلَى الفِعْلِ قَبْلَ الإِكْمَالِ. أَمَّا الإِيجَابُ قَبْلَ الإِكْمَالِ لِعَلْ لَا لَمْ عَلَى الفِعْلِ قَبْلَ الإِكْمَالِ. أَمَّا الإِيجَابُ قَبْلَ الإِكْمَالِ لِلعَمْ فَفِيهَا نَظَرُ.

فَهَذَا القَوْلُ الْمُتَوَسِّطُ هُوَ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ غَالِبُ نُصُوصِ أَحْمَدَ.

وَلَوْ قِيلَ بِجَوَازِ الأَمْرَيْنِ وَاسْتِحْبَابِ الفِطْرِ لَكَانَ أَوْلَى مِنَ القَوْلِ بِالتَّحْرِيمِ أَوِ الإِيجَابِ، وَالَّذِي يُؤْثَرُ عَنِ الصِّدِّيقِ وَابْنِ عُمَرَ رَضَيَّكُ عَنْهَا أَنَّهُمْ كَانُوا يَأْكُلُونَ مَعَ الشَّكِّ فِي طُلُوعِ الفَجْرِ، وَلَكِنْ لَا يَجُوزُ الأَكْلُ إِذَا شَكَّ فِي غُرُوبِ الشَّمْسِ[1].

[1] الصَّحِيحُ فِي هذِهِ المَسْأَلَةِ أَنَّ الصَّوْمَ إِمَّا مكروهٌ وإما مُحُرَّمٌ، أي: إِذَا كَانَ ليلةَ الثلاثينَ مِنْ شعبانَ غَيْمٌ أَوْ قَتَرٌ فإنَّهُ لا يجوزُ الصومُ، أَوْ يُكْرَهُ؛ لقَوْلِ عَمَّارِ بْنِ ياسِرِ رَخِوَالِسَّهُ عَنْهُ: «مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِم ﷺ (1).

ومعلومٌ أنَّ الشكَّ يكونُ فِي حالِ الغَيْمِ والقَتَرِ، أمَّا فِي حالِ الصَّحْوِ فلا.

فالصَّحِيحُ فِي هـنِهِ المَسْأَلَةِ خلافُ ما ذَهَبَ إليهِ شَيْخُ الإسْلامِ رَحَمَهُ اللَّهُ فِي أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ أَنْ يَصُومَ، لثلاثةِ أَدِلَّةٍ: يُسْتَحَبُّ أَنْ يَصُومَ، لثلاثةِ أَدِلَّةٍ:

الدَّلِيلُ الأَوَّلُ: أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قَالَ: «فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ» والأصلُ فِي الأمرِ الوُجُوبُ.

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فافطروا» (۳/ ۲۷)، ووصله الترمذي: كتاب الصوم، باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك، رقم (۲۸۸)، والنسائي: كتاب الصيام، باب صيام يوم الشك، رقم (۲۸۸)، من حديث عمار بن ياسر رَضَاً لِللهُ عَنْهُا.

و الثاني: حديثُ عهارِ بْنِ يَاسِرٍ: «مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِم ﷺ».

الثالثُ: قولُهُ ﷺ: «لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ اللَّهُ فَإِنَّ هَذَا الرَّجُلَ تَقَدَّمَ رَمضانَ بصَوْمٍ يَوْمٍ الْأَنَّهُ إِلَى الآنَ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مِنْ رَمضانَ.

أمَّا مسألةُ الأكْلِ معَ الشكِّ فِي الفجْرِ، أَوْ معَ الشكِّ فِي الغُروبِ فظاهِرٌ، فالأكْلُ معَ الشكِّ فِي الغُروبِ لا بأسَ به؛ لقولِهِ تَعالَى: ﴿حَقَّ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ﴾ [البقرة:١٨٧] ولا تَبِينُ معَ الشكِّ.

يعْنِي: لَوْ كُنْتَ تَأْكُلُ وتُراقِبُ الأَّفْقَ وشككْتَ: هلْ هَذَا النورُ نُورُ الفَجْرِ، أَوْ نُورُ القَمْرِ، أَوْ نُورُ القَمْرِ، أَوْ نُورُ الكهرباءِ؛ فكُلْ، حتَّى يَتَبَيَّنَ لكَ الفَجْرُ.

وأمَّا الشكُّ فِي غُروبِ الشَّمْسِ فلا تَأْكُلْ؛ لأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ قالَ: ﴿إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ (٢) بِلْ قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ثُمَّ الشَّمْسُ اللهُ تَعالَى: ﴿ثُمَّ اللَّيْلُ لَمْ يَتَحَقَّقُ أَلِتِهُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلْيَلِ ﴾ [البقرة:١٨٧] ومَا دُمْتَ شاكًا فِي غُروبِ الشَّمْسِ فإنَّ اللَّيْلَ لَمْ يَتَحَقَّقُ فِي حَقِّكَ، فلا يجوزُ أَنْ تَأْكُلَ معَ الشكِّ فِي غروبِ الشَّمْسِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب لا يتقدم رمضان بصوم يوم ولا يومين، رقم (١٩١٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين، رقم (١٠٨٢)، من حديث أبي هريرة رَضِّاً لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب متى يحل فطر الصائم، رقم (١٩٥٤)، ومسلم: كتاب الصيام، باب بيان وقت انقضاء الصوم، رقم (١١٠٠)، من حديث عمر رَيَخُلِلَةُعَنْهُ.

#### ولكنْ هلْ تأكُلُ معَ الظنِّ لغُروبِ الشَّمْسِ؟

فالجوابُ: الصَّحِيحُ أَنَّكَ تأكُلُ، وأَنَّهُ يجوزُ الإفطارُ بغلبةِ الظنِّ، كما أفطرَ الصَّحابَةُ رَضَّالِلَهُ عَنْمُ فِي عَهْدِ النَّبِيِّ عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْدٍ كما فِي حديثِ أَسْمَاءَ فِي البُخارِيِّ: «أَفْطَرْنَا فِي يَوْمِ غَيْمٍ علَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَهْدِ النَّبِيِّ عَيْدٍ النَّبِيِّ عَلَيْهِ ثُمَّ طَلَعَتِ الشَّمْسُ» (١).

فالفرْقُ بينهُمَا مِنْ جِهَةِ التعليلِ: أَنَّ الأصلَ بِقاءُ اللَّيْلِ، ومِنْ جِهَةِ الدَّلِيلِ أَنَّ اللهَ تَعالَى قالَ: ﴿ حَقَىٰ يَتَبَيِّنَ لَكُو الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسُودِ مِنَ الْفَجْرِ ﴾ [البقرة:١٨٧] وكذلكَ فِي غُروبِ الشَّمْسِ مِنْ جِهَةِ التعليلِ أَنَّ الأصلَ بِقاءُ النهارِ، وأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قالَ: ﴿ إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا هُنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتِ الشَّمْسُ ».

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: هِلْ يَجُوزُ أَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ: إِنْ كَانَ العَدُ مِنْ رَمضانَ فَأَنَا صَائِمٌ؟ فَالْجُوابُ: هَذَا فِيهِ خَلَافٌ، والصَّحِيحُ أَنَّهُ جَائِزٌ؛ لَعُمُومِ قَولِهِ ﷺ: «فَإِنَّ لَكَ عَلَى فَالْجُوابُ: هَذَا فِيهِ خَلَافٌ، والصَّحِيحُ أَنَّهُ جَائِزٌ؛ لَعُمُومِ قَولِهِ ﷺ: «فَإِنَّ لَكَ عَلَى رَبِّكَ مَا اسْتَثْنَيْتَ» (٢) وهذَا الرَّجُلُ ربَّها ينامُ ليلةَ الثلاثينَ مِنْ شَعْبانَ ولمْ يَثْبُتِ الشَّهْرُ، ويقولُ: إِنْ كَانَ عَدًا مِنْ رَمَضانَ فَأَنَا صَائِمٌ، فَالصَّحِيحُ أَنَّهُ جَائِزٌ ولا بَأْسَ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس، رقم (١٩٥٩)، من حديث أسماء بنت أبي بكر الصديق رَضِيَاتِثَهُ عَنْهُما.

<sup>(</sup>٢) أخرجه النسائي: كتاب مناسك الحج، باب كيف يقول إذا اشترط، رقم (٢٧٦٦)، من حديث ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهُا.

#### فَصْلٌ جَ

وَأَمَّا الْحَجُّ: فَأَخَذُوا فِيهِ بِالسُّنَنِ الثَّابِتَةِ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي صِفَتِهِ وَأَحْكَامِهِ.

وَقَدْ ثَبَتَ بِالنَّقْلِ الْمَتَواتِرِ عِنْدَ الخَاصَّةِ مِنْ عُلَمَاءِ الحَدِيثِ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ وَغَيْرِهِمَا أَنَّهُ عَلِيْهِ لَمَّا حَجَّ حَجَّةَ الوَدَاعِ، أَحْرَمَ هُوَ وَالْمُسْلِمُونَ مِنْ ذِي الصَّفَا الحُلَيْفَةِ، فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُمِلَّ بِعُمْرَةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُمِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُمِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُمِلَّ بِحَجَّةٍ فَلْيَفْعَلْ » فَلَمَّا قَدِمُوا وَطَافُوا بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُمِلَّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَلْيَفْعَلْ » فَلَمَّا قَدِمُوا وَطَافُوا بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُجِلُّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَلْيَفْعَلْ » فَلَمَّ قَدِمُوا وَطَافُوا بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَمَنْ شَاءَ أَنْ يُجِلُّ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ فَلْيَفْعَلْ » فَلَمَّا قَدِمُوا وَطَافُوا بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَمَنْ السَّفَا الْمَدْ فَي أَنْ يُعِلُّوهَا مَنْ الْمَدْوَةِ أَمْرَ جَمِيعَ المُسْلِمِينَ الَّذِينَ حَجُّوا مَعَهُ أَنْ يَجِلُّوا مِنْ إِحْرَامِهِمْ وَيَجْعَلُوهَا عُمْرَةً، إِلَّا مَنْ سَاقَ الهَدْيَ فَإِنَّهُ لَا يَجِلُّ حَتَّى يَبْلُغَ الهَدْيُ مِحَلَّهُ ، فَرَاجَعَهُ بَعْضُهُمْ فَيْ فَافْعَلُوهُ » وَكَانَ هُو يَكِي قَدْ سَاقَ الهَدْيَ مُؤَالَ: «انْظُرُوا مَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوهُ » وَكَانَ هُو يَكِي قَدْ سَاقَ الهَدْيَ، فَلَمْ يَحِلَ مِنْ إِحْرَامِهِ.

وَلَمَّا رَأَى كَرَاهَةَ بَعْضِهِمْ لِلْإِحْلَالِ قَالَ: «لَوِ اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ لَهَا صُفْتُ الهَدْيَ وَلَحَلْتُ» وَقَالَ أَيْضًا: لَهَا شُقْتُ الهَدْيَ وَلَخَلْتُ» وَقَالَ أَيْضًا: «إِنِّي لَبَّدْتُ رَأْسِي وَقَلَّدْتُ هَدْيِي، فَلَا أَحِلُّ حَتَّى أَنْحَرَ».

فَحَلَّ الْمُسْلِمُونَ جَمِيعُهُمْ إِلَّا النَّفَرَ الَّذِينَ سَاقُوا الهَدْيَ، مِنْهُمْ: رَسُولُ اللهِ ﷺ وَعَلِيُّ اللهِ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَحْرَمَ المُحِلُّونَ وَعَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ، وَطَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللهِ. فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ أَحْرَمَ المُحِلُّونَ إِلَى مِنًى، فَبَاتَ بِهِمْ تِلْكَ اللَّيْلَةَ بِمِنًى، وَصَلَّى بِهِمْ فِيهَا الظُّهْرَ وَالعَصْرَ وَالمَعْرَبُ وَالعَصْرَ وَالعَصْرَ وَالعَشَاءَ وَالفَجْرَ، ثُمَّ سَارَ بِهِمْ إِلَى نَمِرَةَ عَلَى طَرِيقِ ضَبًّ، وَنَمِرَةُ وَالعَرْبُ وَالعَشِرَ وَالعَشِرَ وَالعَشِرَ وَالعَبْرَ، ثُمَّ سَارَ بِهِمْ إِلَى نَمِرَةَ عَلَى طَرِيقِ ضَبًّ، وَنَمِرَةُ

خَارِجَةٌ عَنْ عَرَفَةَ مِنْ يَهَانِيِّهَا وَغَرْبِيِّهَا، لَيْسَتْ مِنَ الْحَرَمِ وَلَا مِنْ عَرَفَةَ، فَنُصِبَتْ لَهُ القُبَّةُ بِنَمِرَةً [1].

[1] هَذَا لا شَكَّ فَيهِ، أَنَّ نَمِرَةَ لِيسَتْ مِنْ عَرَفَةَ، ولكنْ يَبْقَى فِي حديثِ جَابِرٍ رَضَّ اللهِ عَلَيْهِ حتَّى وجَدَ عَرَفَةَ، فوَجَدَ القُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لهُ بنَمِرَةً (١). فإنَّ بعض النَّاسِ اشْتَبَهَ عليْهِ الحالُ بمُقْتَضَى هَذَا اللفظِ، فإنَّ ظاهرَ اللفظِ أَنَّ نَمِرَةَ مِنْ عَرَفَةَ.

ولكنْ هَذَا لَيْسَ بِمُرادِهِ، وإنَّمَا مُرادُهُ: أَجَازَ حتَّى أَتَى عَرَفَةَ، وخالَفَ ما كانتْ تفعلُهُ قُرَيْشٌ فِي الجاهليَّةِ، أَنَّهُمْ كَانُوا لا يُجِيزُونَ حتَّى يأتُوا عَرَفَةَ، وإنَّمَا يُجِيزُونَ حتَّى يأتُوا مُزْدَلِفَةَ، فيقِفُوا بَهَا، فإنَّ قُرَيْشًا بِحَمِيَّتِهِمُ الجاهليَّةِ لا يخرجونَ مِنْ حُدودِ الحَرَمِ، فيَقِفُونَ يومَ عَرَفَةَ بمُزْدَلِفَةَ، أمَّا رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فإنَّهُ أجازَ حتَّى أَتَى عَرَفَةَ، فكانَ مُنْتَهَى سَيْرِهِ عَرَفَةُ، وفي أثناءِ الطريقِ وجَدَ القُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لهُ بِنَمِرَةً.

والمسجدُ الكبيرُ بنَمِرَةَ الآنَ شَرْقِيَّهُ مِنْ عَرَفَةَ، فمَنْ وَقَفَ فِي غَرْبِيِّهِ فَإِنَّهُ لا حَجَّ لهُ. فإنْ قالَ قائِلٌ: ما معْنَى قولِهِ: «لَبَّدْتُ»(٢).

فالجوابُ: أيْ: وضَعْتُ عليْهِ ما يُلَبِّدُهُ مِنْ صَمْعٍ أَوْ شِبْهِهِ، وكانُوا يفعلونَ هَذَا عندَ السفرِ؛ لئلَّ تَتَشَعَّثَ رُءُوسُهُمْ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب التمتع والإقران والإفراد بالحج، وفسخ الحج لمن لم يكن معه هدي، رقم (١٥٦٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب بيان أن القارن لا يتحلل إلا في وقت تحلل الحاج المفرد، رقم (١٢٢٩)، من حديث حفصة رَضِحَالِيَّهُ عَنْهَا.

وَهُنَاكَ كَانَ يَنْزِلُ خُلَفَاؤُهُ الرَّاشِدُونَ بَعْدَهُ، وَبِهَا الْأَسْوَاقُ وَقَضَاءُ الحَاجَةِ وَالأَكْلُ وَنَحْوُ ذَلِكَ. فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ رَكِبَ هُوَ وَمَنْ رَكِبَ مَعَهُ وَسَارَ وَالأَكْلُ وَنَحْوُ ذَلِكَ. فَلَمَّا زَالَتِ الشَّمْسُ رَكِبَ هُوَ وَمَنْ رَكِبَ مَعَهُ وَسَارَ وَالْمُسْلِمُونَ إِلَى الْمُصَلَّى بِبَطْنِ عُرَنَةً، حَيْثُ قَدْ بُنِيَ المَسْجِدُ، وَلَيْسَ هُوَ مِنَ الحَرَمِ وَالْمُسْلِمُونَ إِلَى المُصَلَّى بِبَطْنِ عُرَنَةً، حَيْثُ قَدْ بُنِيَ المَسْجِدُ، وَلَيْسَ هُو مِنَ الحَرَمِ وَلا مِنْ عَرَفَةَ، وَإِنَّهَا هُو بَرْزَخٌ بَيْنَ المَشْعَرَيْنِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ هُنَاكَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَوْقِفِ وَلا مِنْ عَرَفَةً، وَإِنَّمَا هُو بَرْزَخٌ بَيْنَ المَشْعَرَيْنِ الْحَلَالِ وَالْحَرَامِ هُنَاكَ، بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَوْقِفِ نَصْعُولُ مِنْ عَرَفَةً، وَإِنَّهَا هُو بَرْزَخٌ بَيْنَ المَشْعَرَيْنِ الْحَلَتِهِ، وَكَانَ يَوْمَ الجُمُعَةِ.

ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى بِمِمُ الظُّهْرَ وَالعَصْرَ مَقْصُورَتَيْنِ جَمْمُوعَتَيْنِ، ثُمَّ سَارَ وَالْسُلِمُونَ مَعَهُ إِلَى الْمُوقِفِ بِحَبَلِ الرَّحْمَةِ، وَاسْمُهُ "إِلَالُ» عَلَى وَزْنِ مَعَهُ إِلَى الْمُوقِفِ بِعَرَفَةَ عِنْدَ الْجَبَلِ الْمَعْرُوفِ بِجَبَلِ الرَّحْمَةِ، وَاسْمُهُ "إِلَالُ» عَلَى وَزْنِ هِلَالٍ، وَهُوَ الَّذِي تُسَمِّيهِ الْعَامَّةُ عَرَفَةً [1].

فَلَمْ يَزَلْ هُوَ وَالْمُسْلِمُونَ فِي الذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ إِلَى أَنْ غَرَبَتِ الشَّمْسُ، فَلَفَعَ بِهِمْ إِلَى مُزْ دَلِفَةَ، فَصَلَّى المَغْرِبَ وَالعِشَاءَ بَعْدَ مَغِيبِ الشَّفَقِ قَبْلَ حَطِّ الرِّحَالِ حَيْثُ نَزَلُوا بِمُزْ دَلِفَةَ، وَبَاتَ بِهَا حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَصَلَّى بِالمُسْلِمِينَ الفَجْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا نَزَلُوا بِمُزْ دَلِفَةَ، وَبَاتَ بِهَا حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ، فَصَلَّى بِالمُسْلِمِينَ الفَجْرَ فِي أَوَّلِ وَقْتِهَا مُغَلِّمًا بِهَا زِيَادَةً عَلَى كُلِّ يَوْم، ثُمَّ وَقَفَ عِنْدَ «قُزَحَ» وَهُو جَبَلُ مُزْ دَلِفَةَ الَّذِي يُسَمَّى الشَّعَرَ الْحَرَام، وَإِنْ كَانَتْ مُزْ دَلِفَةً كُلُّهَا هِيَ المَشْعَرُ الْحَرَامُ المَذْكُورُ فِي القُرْآنِ، المَشْعَرَ الْحَرَام، وَإِنْ كَانَتْ مُزْ دَلِفَةً كُلُّهَا هِيَ المَشْعَرُ الْحَرَامُ المَذْكُورُ فِي القُرْآنِ،

[1] هَذَا فيهِ شيءٌ مِنَ التسامُحِ، أي: قولُهُ رَحْمَهُ ٱللَّهُ: «سَارَ وَالْمُسْلِمُونَ» لأَنَّ المسلمينَ كلَّهُمْ لَمْ يَقِفُوا هُناكَ، بلْ قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ٱلصَّلاَةُ وَٱلسَّلاَمُ: «وَقَفْتُ هَا هُنَا وَعَرَفَةُ كُلُهُمْ مَوْقِفٌ » (١) ووقفَ النَّاسُ على مَواقِفِهِمْ، وعندَهُ لا شكَّ النَّفُرُ مِنْ أصحابِهِ كثيرٌ، لكنَّهُمْ ليْسُوا كُلَّ الصَّحابَةِ، فقولُهُ: «سَارَ وَالْمُسْلِمُونَ» يعْنِي: بِناءً على الأغْلَبِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب ما جاء أن عرفة كلها موقف، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر رَضَيَاللَّهُ عَنْهُ.

فَكُمْ يَزَلْ وَاقِفًا بِالْسُلِمِينَ إِلَى أَنْ أَسْفَرَ جِدًّا، ثُمَّ دَفَعَ بِهِمْ حَتَّى قَدِمَ مِنَى، فَاسْتَفْتَحَهَا بِرَمْيِ جَمْرَةِ الْعَقَبَةِ، ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَنْزِلِهِ بِمِنَى فَحَلَقَ رَأْسَهُ، ثُمَّ نَحَرَ ثَلَاثًا وَسِتِّينَ بَدَنَةً مِنَ الْهَدْيِ الَّذِي سَاقَهُ اللَّوَ أَمَرَ عَلِيًّا فَنَحَرَ الْبَاقِي، وَكَانَ مِئَةَ بَدَنَةٍ، ثُمَّ أَفَاضَ بَدَنَةً مِنَ الْهَدْيِ الَّذِي سَاقَهُ اللَّ وَأَمَرَ عَلِيًّا فَنَحَرَ الْبَاقِي، وَكَانَ مِئَةَ بَدَنَةٍ، ثُمَّ أَفَاضَ إِلَى مَكَّةً، فَطَافَ طَوَافَ الإِفَاضَةِ، وَكَانَ قَدْ عَجَّلَ ضَعَفَةً أَهْلِ بَيْتِهِ مِنْ مُزْدَلِفَةً قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ، فَرَمَوُ الجَمْرَةَ بِلَيْلٍ [1].

[1] هكذا فِي النُّسْخَةِ، وهـذَا غريبٌ؛ لأنَّ المَعْرُوفَ والمَشْهُورَ أنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الضَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نَحَرَ أُوَّلًا، ثُمَّ حَلَقَ، فالنَّحْرُ مُقَدَّمٌ علَى الحَلْقِ، وهُوَ الأَفْضَلُ.

[٢] هَذَا صحيحٌ، وفيهِ رَدُّ لقَوْلِ مَنْ يقولُ: إِنَّ الإِنْسانَ يَدْفَعُ مِنْ مُزْ دَلِفَةَ فِي اللَّيْلِ، ولا يرْمِي إلَّا بعدَ طُلوعِ الشَّمْسِ؛ اسْتِنَادًا إِلَى أحاديثِ ابْنِ عبَّاسٍ رَحَوَّلِلَّهُ عَنْهُا أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ قَالَ: «أُبَيْنَى، لَا تَرْمُوا حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ» (١) وهذَا الحديثُ فِيهِ مقالُ، وفيهِ ضَعْفُ، وعلى تقديرِ صِحَّتِهِ -يعْنِي: على تقديرِ أَنَّهُ حديثُ حسنٌ يُحْتَجُّ بِهِ - فإنَّهُ عُمْلُ على الاستحبابِ والأفضلِ، وإلَّا فلا شكَّ أَنَّهُ مَنْ جازَ لهُ الدَّفْعُ مِنْ مُزْ دَلِفَةَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فإنَّهُ يَحِوزُ أَنْ يَرْمِي ولو قَبْلَ طُلوع الفَجْرِ.

وأيُّ فائدَةٍ للإنسانِ أَنْ يَذْهَبَ إِلَى مِنَّى ويَبْقَى لا يرْمِي الجَمْرَةَ حَتَّى طُلوعِ الشَّمْسِ، فربَّما يكونُ الحُجَّاجُ قدْ غَشُّوهُمْ، فالفائِدَةُ مِنَ الرُّخْصَةِ لهمْ أَنْ يدْفَعُوا مِنْ آخِرِ اللَّيْلِ قَبْلَ أَنْ تَأْتِيَ الزَّحَةُ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: هلْ وُقوفُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ راكِبًا فِي عَرَفَةَ، ودُعاؤُهُ فِي أماكِنَ مَخْصُوصَةٍ فِي مُزْ دَلِفَةَ ونحْوِهَا، هلْ هذِهِ وقَعَتْ بالمُصادَفَةِ أَمْ أَنَّهَا أَعَمَالٌ مقصودَةٌ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (١/ ٢٣٤) من حديث ابن عباس رَضِأَللَّهُ عَنْهُا.

ثُمَّ أَقَامَ بِالْمُسْلِمِينَ أَيَّامَ مِنًى الثَّلَاثَ، يُصَلِّى بِمِمُ الصَّلَوَاتِ الحَمْسَ مَقْصُورَةً غَيْرَ مَجُمُوعَةٍ، يَرْمِي كُلَّ يَوْمِ الجَمَرَاتِ الثَّلَاثَ بَعْدَ زَوَالِ الشَّمْسِ، يَفْتَتِحُ بِالجَمْرَةِ الأُولَى -وَهِيَ الصُّغْرَى، وَهِيَ الدُّنْيَا إِلَى مِنَّى، وَالقُصْوَى مِنْ مَكَّةً - وَيَخْتَتِمُ بِجَمْرَةِ الأُولَى -وَهِيَ الصَّغْرَى، وَهِيَ الدُّنْيَا إِلَى مِنَّى، وَالقُصْوَى مِنْ مَكَّةً - وَيَخْتَتِمُ بِجَمْرَةِ العَقَبَةِ، وَيَقِفُ بَيْنَ الثَّانِيَةِ وَالتَّالِثَةِ وَقُوفًا طَوِيلًا بِقَدْرِ العَقَبَةِ، وَيَقِفُ بَيْنَ الثَّانِيَةِ وَالتَّالِثَةِ وَالتَّالِثَةِ وَقُوفًا طَوِيلًا بِقَدْرِ اللهَ وَيَدْعُو، فَإِنَّ المَوَاقِفَ ثَلَاثٌ: عَرَفَةُ، وَمُزْ دَلِفَةُ، وَمِنًى [1].

فالجوابُ: هذِهِ أَعْمَالٌ مَقْصُودَةٌ، فالأَمْكِنَةُ الَّتِي قَصَدَهَا مَقْصُودَةٌ بلا شكِّ.

أمَّا الرُّكوبُ فقدِ اخْتَلَفَ العُلماءُ هلِ الأفضلُ أنْ يَقِفَ راكِبًا أَوْ يَقِفَ غيرَ راكِبٍ، فَبَعضُهُمْ قالَ: الأَفْضَلُ أَنْ يَقِفَ غيرَ راكِبٍ، فَبَعضُهُمْ قالَ: الأَفْضَلُ أَنْ يَقِفَ غيرَ راكِبٍ، ولا شكَّ أَنَّ الوُقوفَ راكِبًا على الراحِلَةِ -البعيرِ - أيسرُ للإنسانِ؛ لأَنَّهُ إِذَا وقَفَ فِي الأرضِ أَتْعَبَتْهُ الراحلةُ بالذَّهابِ يمينًا وشِمالًا.

لكنْ فِي زَمَنِ السياراتِ فالظاهِرُ أَنَّ الأفضلَ أَنْ يَقِفَ الإِنْسانُ عَلَى الأَرضِ، وهُوَ أَيضًا فِي المَالِبِ أَخْشَعُ؛ لأَنَّ الإِنْسانَ قَدْ يَخْلُو وحدَهُ فِي مكانٍ، ويدْعُو اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَل خُفْيةً، وإذا كانَ فِي السيارَةِ ربَّها يتحدَّثُ بعضُهُمْ إلَى بعضٍ، وربها يُشَوِّشُ بعضُهُمْ على بعضٍ.

على كُلِّ حالٍ: مسألةُ استِحْبابِ الرُّكوبِ مَحَلُّ نظرٍ، فقدْ يكونُ الرَّسُولُ فَعَلَ هَذَا لأَنَّهُ أيسرُ وأضْبَطُ لِحِفْظِ الناقةِ، وقدْ يكونُ مَقْصُودًا، أمَّا المكانُ فهو مَقْصُودٌ لا شَكَّ.

[1] الحقيقةُ أنَّ المواقِفَ سِتَّةُ: علَى الصَّفا، وعلى المَّرُوَةِ، وفي عَرَفَةَ، ومُزْ دَلِفَةَ، وبعدَ الجَمْرَةِ الأُولَى، وبعدَ الجَمْرَةِ الثانِيَةِ، فالمواقفُ فِي الحَجِّ سِتَّةٌ، لكنْ لعلَّهُ أرادَ بالمواقِفِ: أمْكِنَةَ الوُقوفِ لا فِعْلَ الوُقوفِ، وحتَّى الأمْكِنَةُ يَنْقُصُهَا الصَّفا والمرْوَةُ.

ثُمَّ أَفَاضَ آخِرَ أَيَّامِ التَّشْرِيقِ بَعْدَ رَمْيِ الجَمَرَاتِ هُوَ وَالْمُسْلِمُونَ، فَنَزَلَ بِالْمُحَصَّبِ عِنْدَ خَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، فَبَاتَ هُوَ وَالْمُسْلِمُونَ فِيهِ لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ، وَبَعَثَ بِالْمُحَصَّبِ عِنْدَ خَيْفِ بَنِي كِنَانَةَ، فَبَاتَ هُوَ وَالْمُسْلِمُونَ فِيهِ لَيْلَةَ الأَرْبِعَاءِ، وَبَعَثَ بِاللَّحَصَّبِ عِنْدَ خَيْفِ اللَّرْبِعَاءِ، وَاللَّوْبِ أَطْرَافِ تِلْكَ اللَّيْلَةَ عَائِشَةَ مَعَ أَخِيهَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ؛ لِتَعْتَمِرَ مِنَ التَّنْعِيمِ، وَهُوَ أَقْرَبُ أَطْرَافِ الحَرَم إِلَى مَكَّةَ مِنْ طَرِيقِ أَهْلِ اللَّذِينَةِ.

وَقَدْ بَنَى بَعْدَهُ هُنَاكَ مَسْجِدًا سَمَّاهُ النَّاسُ مَسْجِدَ عَائِشَةَ وَلَّ لَمْ يَعْتَمِرْ بَعْدَ الْحَجِّ مَعَ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنْ أَصْحَابِهِ أَحَدٌ قَطُّ إِلَّا عَائِشَةُ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمُرْوَةِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمُرْوَةِ وَقَالَ لَهَا النَّبِيِّ عَلَيْ النَّيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمُرْوَةِ وَقَالَ لَهَا النَّبِي عَلَيْ النَّيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمُرْوَةِ وَقَالَ لَهَا النَّبِي عَلَيْ النَّيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمُرْوَةِ وَقَالَ لَهَا النَّبِي عَلَيْ اللَّهُ مَا يَقْضِي الْحَاجُّ، غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالبَيْتِ وَلَا بَيْنَ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمُرْوَةِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمُرْوَةِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمُرْوَةِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالمُرْوَةِ وَلَا الْبَيْتِ وَلَا الْمَيْتَ هُو وَالمُسْلِمُونَ وَرَجَعُوا إِلَى المَدِينَةِ، وَلَمْ يُقِمْ بَعْدَ الصَّفَا وَالمُرْوَةِ وَلَا اعْتَمَرَ أَحَدٌ قَطُّ عَلَى عَهْدِهِ عُمْرَةً يَخْرُجُ فِيهَا مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحِلِ الْحَلَامِ إِلَى الْمَلِكُونَ وَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَمْ يُقِمْ بَعْدَ وَلَا اعْتَمَرَ أَحَدٌ قَطُّ عَلَى عَهْدِهِ عُمْرَةً يَخْرُجُ فِيهَا مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحِلَا إِلَى الْمَلِمُونَ وَرَجَعُوا إِلَى الْمَدِينَةِ، وَلَمْ إِلَى الْحَلَامِ إِلَى الْحَلَامُ وَعُرَامُ وَعَلَى عَهْدِهِ عُمْرَةً يَخْرُجُ فِيهَا مِنَ الْحَرَامِ إِلَى الْحَلَامِ إِلَى الْحَلَامِ الْمَاعْدَةُ وَحْدَهَا.

فَأَخَذَ فُقَهَاءُ الحَدِيثِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ بِسُنَّتِهِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ وَمِنْ غَيْرِهِمْ مَنْ قَدْ يُخَالِفُ بَعْدَ ذَلِكَ بِتَأْوِيلِ تَخْفَى عَلَيْهِ فِيهِ السُّنَّةُ.

فَمِنْ ذَلِكَ أَنَّهُمُ اسْتَحَبُّوا لِلْمُسْلِمِينَ أَنْ يَحُجُّوا كَمَا أَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَصْحَابَهُ وَلَيَّا اتَّفَقَتْ جَمِيعُ الرِّوَايَاتِ عَلَى أَنَّهُ أَمَرَ أَصْحَابَهُ بِأَنْ يَحِلُّوا مِنْ إِحْرَامِهِمْ وَيَجْعَلُوهَا مُتْعَةً اسْتَحَبُّوا الْمُتْعَةَ لَمِنْ جَمَعَ بَيْنَ النَّسُكَيْنِ فِي سَفْرَةٍ وَاحِدَةٍ وَأَحْرَمَ فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ، مُتَعَةً اسْتَحَبُّوا اللهِ عَلَيْهُ مِنَ الْجِلِّ - وَإِنْ كَمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ مَنَ الْحُلُومَ عَلَى مَنْ أَفْرَدَ الْحَجَّ وَاعْتَمَرَ عَقِبَهُ مِنَ الْحِلِّ - وَإِنْ كَمَا أَمَرَ بِهِ النَّبِيُ عَلَيْهُ مِنَ الْحِلِّ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ إِلَا عَائِشَةُ، عَلَى قَوْلِ قَالُوا: إِنَّهُ جَائِزٌ - فَإِنَّهُ لَمْ يَفْعَلُهُ أَحَدٌ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ إِلَا عَائِشَةُ، عَلَى قَوْلِ

مَنْ يَقُولُ: إِنَّهَا رَفَضَتِ العُمْرَةَ وَأَحْرَمَتْ بِالحَجِّ، كَمَا يَقُولُ الكُوفِيُّونَ. وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ أَكْثَرِ الفُقَهَاءِ -أَنَّهَا صَارَتْ قَارِنَةً- فَلَا عَائِشَةُ وَلَا غَيْرُهَا فَعَلَ ذَلِكَ.

وَكَذَلِكَ عَلِمُوا أَنَّ مَنْ لَمْ يَسُقِ الهَدْيَ وَقَرَنَ بَيْنَ النَّسُكَيْنِ لَا يَفْعَلُهُ. وَإِنْ قَالَ أَكْثَرُهُمْ -كَأَحْدَ وَغَيْرِهِ- إِنَّهُ جَائِزٌ. فَإِنَّهُ لَمْ يَفْعَلْهُ أَحَدٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْ اللَّهِ عَلَيْ عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ إِلَّا عَائِشَةُ، عَلَى قَوْلِ مَنْ قَالَ: إِنَّهَا كَانَتْ قَارِنَةً.

وَلَمْ يَخْتَلِفْ أَئِمَّةُ الحَدِيثِ -فُقَهَاءُ وَعُلَمَاءُ - كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَالَةُ نَفْسَهُ لَمْ يَكُنْ مُفْرِدًا لِلْحَجِّ، وَلَا كَانَ مُتَمَتِّعًا تَمَتُّعًا حَلَّ بِهِ مِنْ إِحْرَامِهِ. وَمَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ: «إِنَّهُ تَمَتَّعَ وَحَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ» فَقَدْ غَلِطَ، وَكَذَلِكَ مَنْ قَالَ: «إِنَّهُ لَمْ يَعْتَمِرْ فِي حَجَّتِهِ» فَقَدْ غَلِطَ.

وَأَمَّا مِنْ تَوَهَّمَ مِنْ بَعْضِ الفُقَهَاءِ أَنَّهُ اعْتَمَرَ بَعْدَ حَجَّتِهِ، كَمَا يَفْعَلُهُ المُخْتَارُونَ لِلْإِفْرَادِ إِذَا جَمَعُوا بَيْنَ النَّسُكَيْنِ: فَهَذَا لَمْ يَرْوِهِ أَحَدٌ، وَلَمْ يَقُلُهُ أَحَدٌ أَصْلًا مِنَ العَالِمِينَ بِحَجَّتِهِ عَيَّكِيْهِ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّهُ عَيَّكِ لَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ العَالَمِينَ بِحَجَّتِهِ عَيَّكِيْهِ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّهُ عَيَّكِ لَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ العَالَمِينَ بِحَجَّتِهِ عَيَّكِيْهِ فَإِنَّهُ لَا خِلَافَ بَيْنَهُمْ أَنَّهُ عَيَّكِ لَا هُوَ وَلَا أَحَدٌ مِنْ أَصْحَابِهِ الْعَالَمِينَ بِحَجَّتِهِ عَيْنَةً وَلِهَذَا لَا يُعْرَفُ مَوْضِعُ الإِحْرَامِ بِالعُمْرَةِ إِلَّا بِمَسْجِدِ اعْتَمَرَ بَعْدَ الْحَبِّ إِللَّهُ مُرَاةٍ إِلَّا بِمَسْجِدِ عَلَيْشَةً وَلِهُ لَهُ عَنْ الْحَرَمِ إِلَى الْحِلِّ فَيُحْرِمُ بِالعُمْرَةِ إِلَّا هِيَ.

وَلَا كَانَ ﷺ أَيْضًا قَارِنًا قِرَانًا طَافَ فِيهِ طَوَافَيْنِ وَسَعَى سَعْيَيْنِ؛ فَإِنَّ الرِّوَايَاتِ الصَّحِيحَةَ كُلَّهَا تُصَرِّحُ بِأَنَّهُ إِنَّهَا طَافَ بِالبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالمَرْوَةِ قَبْلَ التَّعْرِيفِ مَرَّةً وَاحِدَةً 11.

<sup>[</sup>١] التعريفُ: أي: الوقوفُ بِعَرَفَةَ.

فَمَنْ قَالَ مِنْ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ، أَوْ مَالِكٍ، أَوِ الشَّافِعِيِّ، أَوْ أَحْمَدَ شَيْئًا مِنْ هَذِهِ المَّقَالَاتِ فَقَدْ غَلِطَ.

وَسَبَبُ غَلَطِهِ: أَلْفَاظُ مُشْتَرَكَةٌ سَمِعَهَا فِي أَلْفَاظِ الصَّحَابَةِ النَّاقِلِينَ لِحَجَّةِ النَّبِيِّ عَيْقِهِ، فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ فِي الصِّحَاحِ عَنْ غَيْرِ وَاحِدٍ -مِنْهُمْ: عَائِشَةُ، وَابْنُ عُمَرَ وَغَيْرُهُمَا «أَنَّهُ عَلَيْهُمْ «أَنَّهُ أَفْرَدَ الحَجَّ» وَعَامَّةُ وَغَيْرُهُمَا «أَنَّهُ أَقْرُدَ الحَجَّ» وَعَامَّةُ الْذِينَ نُقِلَ عَنْهُمْ «أَنَّهُ أَقْرُدَ الحَجَّ» وَعَامَّةُ اللَّذِينَ نُقِلَ عَنْهُمْ «أَنَّهُ أَقْرُدَ الحَجَّ» ثَبَتَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا: «إِنَّهُ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجَّ» اللَّذِينَ نُقِلَ عَنْهُمْ «أَنَّهُ أَقْرُدَ الحَجَّ» ثَبَتَ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا: «إِنَّهُ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ» المَحْرَةِ إلى الحَجِّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمْ قَالُوا: «إِنَّهُ تَمَتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ».

وَثَبَتَ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ أَنَّهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهٌ يَقُولُ: «لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّا» وَعَنْ عُمَرَ: أَنَّهُ أَخْبَرَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهٌ أَنَّهُ قَالَ: «أَتَانِي آتٍ مِنْ رَبِي عُمْرَةً وَ حَجَّةٍ» وَلَمْ يَحُكِ أَحَدٌ لَفُظَ النَّبِيِّ عَلَيْهٍ - يَعْنِي بِوَادِي العَقِيقِ - وَقَالَ: قُلْ: عُمْرَةٌ فِي حَجَّةٍ» وَلَمْ يَحُكِ أَحَدٌ لَفُظَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ كَانَ الَّذِي أَحْرَمَ بِهِ إِلَّا عُمَرُ وَأَنسُ ؛ فَلِهَذَا قَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: لَا أَشُكُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهُ كَانَ اللَّهِ مَا أَحْدَدُ لَا أَشُكُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ الْإِمَامُ أَحْمَدُ لَا أَشُكُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ اللهِ مَامُ أَحْمَدُ لَا أَشُكُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ كَانَ الرَّالُ.

وَأَمَّا أَلْفَاظُ الصَّحَابَةِ: فَإِنَّ التَّمَتُّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَجِّ اسْمُ لِكُلِّ مَنِ اعْتَمَرَ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ وَحَجَّ مِنْ عَامِهِ، سَوَاءٌ جَمَعَ بَيْنَهُمَا بِإِحْرَامٍ وَاحِدٍ أَوْ تَحَلَّل مِنْ إِحْرَامِهِ، فَهَذَا التَّمَتُّعُ العَامُّ يَدْخُلُ فِيهِ القِرَانُ؛ وَلِذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الهَدْيُ عِنْدَ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ؛ فَهَذَا التَّمَتُّعُ العَامُّ يَدْخُلُ فِيهِ القِرَانُ؛ وَلِذَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الهَدْيُ عِنْدَ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ؛ إِدْخَالًا لَهُ فِي عُمُ ومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُذِي ﴾ إِذْخَالًا لَهُ فِي عُمُ ومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ فَنَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجَ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْمُذِي ﴾ [البقرة: ١٩٦] وَإِنْ كَانَ اسْمُ (التَّمَتُّعِ) قَدْ يَخْتَصُّ بِمَنِ اعْتَمَرَ ثُمَّ أَحْرَمَ بِالحَجِّ بَعْدَ قَضَاءِ عُمْرَتِهِ.

فَمَنْ قَالَ مِنْهُمْ: «مَّتَّعَ بِالعُمْرَةِ إِلَى الحَبِّ» لَمْ يُرِدْ أَنَّهُ حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ، وَلَكِنْ أَرَادَ: أَنَّهُ جَمَعَ فِي حَجَّتِهِ بَيْنَ النَّسُكَيْنِ مُعْتَمِرًا فِي أَشْهُرِ الحَبِّ، لَكِنْ لَمْ يُبَيِّنْ: هَلْ أَحْرَمَ بِالعُمْرَةِ قَبْلَ الطَّوَافِ بِالبَيْتِ وَبِالجَبَلَيْنِ، أَوْ أَحْرَمَ بِالحَبِّ بَعْدَ ذَلِكَ؟ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ بِالحَبِّ بَعْدَ ذَلِكَ؟ فَإِنْ كَانَ قَدْ أَحْرَمَ قِبْلَ الطَّوَافَيْنِ، فَهُو قَارِنٌ بِلَا تَرَدُّدٍ. وَإِنْ كَانَ إِنَّمَا أَهَلَ بِالحَبِّ بَعْدَ الطَّوافِ بِالبَيْتِ وَبِالجَبَلَيْنِ، وَهُو لَمْ يَكُنْ حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ: فَهَذَا يُسَمَّى مُتَمَتِّعًا؛ لِأَنَّهُ اعْتَمَرَ فِالبَيْتِ وَبِالجَبَلَيْنِ، وَهُو لَمْ يَكُنْ حَلَّ مِنْ إِحْرَامِهِ: فَهَذَا يُسَمَّى مُتَمَتِّعًا؛ لِأَنَّهُ اعْتَمَرَ فَبُلُ الْإِعْلَالِ بِالْحَبِّ، وَيُسَمَّى قَارِنًا؛ لِأَنَّهُ أَحْرَمَ بِالحَبِّ قَبْلَ إِحْلَالِهِ مِنَ العُمْرَةِ؛ وَلِهَذَا يُسَمَّى مُتَمَتِّعًا وَيُسَمِّى قَارِنًا؛ لِأَنَّهُ أَحْرَمَ بِالحَبِّ قَبْلَ إِحْلَالِهِ مِنَ العُمْرَةِ؛ وَلِهَذَا يُسَمِّى مُتَمَتِّعًا وَيُسَمِّي بَعْضُهُمْ «قَارِنًا» وَيُسَمِّي بَعْضُهُمْ وَبُلُ إِلَاسْمَيْنِ، وَهُو الأَصْوَبُ، وَهُذَا فِي التَّمَتُّعِ الخَاصِّ، فَأَمَّا التَّمَتُعُ العَامُّ: فَيَشْمَلُهُ بِالإَسْمَيْنِ، وَهُو الأَصْوَبُ، وَهُذَا فِي التَّمَتُّعِ الخَاصِّ، فَأَمَّا التَّمَتُّعُ العَامُّ: فَيَشْمَلُهُ بِلاَ تَرَدُّوا أَلَا

[1] أفادَنا الْمُؤلِّفُ رَحَمُهُ اللَّهُ فِي هَذَا البحثِ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ قَارِنًا، وأَنَّ الَّذِينَ نَقَلُوا أَنَّهُ تَمَتَّعَ أَرادُوا بِهِ التَّمَتُّعَ العامَّ، الَّذِي يشملُ التَّمَتُّعَ الخاصَّ، وهُوَ أَنْ يُحْرِمَ بالعُمْرَةِ أَوَّلاً ثُمَّ يَجُلُّ منهَا، ثُمَّ يُحْرِمُ بالحجِّ فِي عامِهِ، والتَّمَتُّعُ العامُّ الَّذِي يُرادُ بهِ: الجَمْعُ بينَ الحجِّ والعُمْرَةِ فِي أَشْهُرِ الحَجِّ فِي عامِ واحدٍ.

وقولُ المُؤلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَلِلَلِكَ وَجَبَ عَلَيْهِ الهَدْيُ عِنْدَ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ» يفيدُ بأنَّ مُناكَ خِلافًا فِي وُجوبِ الهَدْيِ على القارِنِ، وهُو كذلكَ؛ وذلكَ أنَّ بعض العُلماءِ يقولونَ: إنَّهُ لا يَجِبُ الهَدْيُ على القارِنِ؛ لأنَّ اللهَ قالَ: ﴿ فَنَ تَمَنَّعَ بِالْعُبْرَةِ إِلَى الْحَجَ ﴾ [البقرة: ١٩٦] وهذا يقتضِي أنَّ هُناكَ تَمَنُّعًا بينَ العُمْرَةِ وبينَ الحَجِّ تَمَنَّعَ بِهِ مِنَ العُمْرَةِ إلى الحَجِّ، وأنَّهُ وَجَبَ عليْهِ الهَدْيُ؛ شكرًا اللهِ تَعالَى على هَذَا الحِلِّ الَّذِي استباحَ بِهِ ما حرَّمَ اللهُ عليْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ عَلَيْهِ مِنْ الإَحْرام.

وَمَعَ هَذَا: فَالصَّوَابُ مَا قَطَعَ بِهِ أَحْمَدُ مِنْ أَنَّهُ ﷺ أَحْرَمَ بِالْحَجِّ قَبْلَ الطَّوَافِ لِقَوْلِهِ: «لَبَيْكَ عُمْرَةً وَحَجَّا» وَلَوْ كَانَ مِنْ حِينِ يُحْرِمُ بِالْعُمْرَةِ مَعَ قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿فَصِيامُ ثَلَتَةِ أَيَّامِ فِي ٱلْحَجِّ ﴾ [البقرة:١٩٦]؛ لِأَنَّ الْعُمْرَةَ دَخَلَتْ فِي الْحَجِّ، كَمَا قَالَهُ النَّبِيُ ﷺ.

وَإِذَا كَانَتْ عُمْرَةُ التَّمَتُّعِ جُزْءًا مِنْ حَجِّهِ فَالهَدْيُ اللَّوقُ لَا يُنْحَرُ حَتَّى يَقْضِيَ التَّفَثَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ لَيُقَضُواْ تَفَنَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٩] وَذَلِكَ التَّفَثَ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ ثُمَّ لَيُقَضُواْ تَفَنَهُمْ وَلْيُوفُواْ نُذُورَهُمْ ﴾ [الحج: ٢٩] وَذَلِكَ إِشَارَةٌ إِلَى الهَدْيِ المَسُوقِ، فَإِنَّهُ نَذْرٌ؛ وَلِهَذَا لَوْ عَطَبَ دُونَ نِحِلِّهِ وَجَبَ نَحْرُهُ؛ لِأَنَّ يَشُلُمُ مَحْلَةُ إِنَا الهَدْي المَسُوقِ، فَإِنَّهُ نَذُرٌ؛ وَلِهَذَا لَوْ عَطَبَ دُونَ مِحَلِّهِ وَجَبَ نَحْرُهُ؛ لِأَنَّهُ تَبَعُ نَحْرَهُ إِنَّمَا يَكُونُ عِنْدَ بُلُوغِهِ مَحِلَّهُ، وَإِنَّمَا يَبْلُغُ مَحَلَّهُ إِذَا بَلَغَ صَاحِبُهُ مَحَلَّهُ؛ لِأَنَّهُ تَبَعُ لَهُ وَإِنَّمَا يَنْهُمُ وَإِنَّمَا يَبْلُغُ مَا حَلَّهُ مَا النَّهُ عَلَهُ إِذَا بَلَغَ صَاحِبُهُ مَحِلَهُ بَعِلَهُ لِأَنَّهُ عَلَهُ إِذَا بَلَعَ صَاحِبُهُ مَحِلَّهُ بِلَانَ عَلَيْهِ لَا يَكُونُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَهُ إِنَّهُ عَلَيْهِ وَالنَّا يَكُونُ عَلَى الْهَدْي مَا حَبُهُ مَعَلَةً النَّهُ عَلَهُ إِنَّهُ عَلَهُ إِنَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَا لَكُونُ مَ النَّحْرِ؛ إِذْ قَبْلَ ذَلِكَ لَا يَحِلُّ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ أَلْ فَلِكَ لَا يَحِلُهُ مُ اللَّهُ عَلَى الْهُ لَتَامَرَ عُمْرَةً مُفْرَدَةً فَإِنَّهُ حَلَّ حِلًّا مُطْلَقًا.

وَأَمَّا مَا تَضَمَّنَتُهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ مِنَ الْمُقَامِ بِمِنَّى يَوْمَ التَّرُويَةِ وَالمَبِيتِ بِهَا اللَّيْلَةَ الَّتِي قَبْلَ يَوْم عَرَفَةَ،....

والذينَ يقولونَ بوُجوبِ الهَدْيِ عليْهِ -وهمْ عامَّةُ الفُقهاءِ- يقولونَ: إنَّ قولَهُ: ﴿ فَنَ تَمَنَّعُ بِٱلْفُمْرَةِ مَضْمُومةً إِلَى الْحَجِّ، وأنَّ هَذَا تَتَى بالعُمْرَةِ مَضْمُومةً إِلَى الحَجِّ، وأنَّ هَذَا تَتَى بالعُمْرَةِ مَضْمُومةً إِلَى الحَجِّ، وأنَّ هَذَا تَتَى بالعُمْرَةِ لِكُلِّ مِنَ العُمْرَةِ والحَجِّ. 
تَتُتُّعُ لِيْسَ بالحِلِّ بِينَ النُّسُكَيْنِ، ولكنْ بتَرْكِ السَّفَرِ مرَّ تَيْنِ لكُلِّ مِنَ العُمْرَةِ والحَجِّ.

وعلى كُلِّ حالٍ: لدَيْنَا تَمَتُّعٌ خاصٌّ وتَمَتُّعٌ عامٌّ، فالتَّمَتُّعُ العامُّ: هُوَ الَّذِي يَجْمَعُ بينَ العُمْرَةِ والحجِّ، العُمْرَةِ والحجِّ، العُمْرَةِ والحجِّ، فالنَّذِي يَحِلُّ بينَ العُمْرَةِ والحجِّ، فالذينَ قالُوا فِي حَجِّ الرَّسُولِ: إنَّهُ تَمَتَّعَ، أرادُوا بِهِ التَّمَتُّعَ العامَّ.

ثُمَّ الْمُقَامُ بِعُرَنَةَ -الَّتِي بَيْنَ المَشْعَرِ الْحَرَامِ وَعَرَفَةَ - إِلَى الزَّوَالِ، وَالذِّهَابِ مِنْهَا إِلَى عَرَفَةَ، وَالْخُطْبَةِ، وَالصَّلَاتَيْنِ فِي أَثْنَاءِ الطَّرِيقِ بِبَطْنِ عُرَنَةَ: فَهَذَا كَالمُجْمَعِ عَلَيْهِ بَيْنَ الْفُقَهَاءِ، وَإِنْ كَانَ كَثِيرٌ مِنَ الْمُصَنِّفِينَ لَا يُمَيِّزُهُ، وَأَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْرِفُهُ لِغَلَبَةِ العَادَاتِ المُحدَثَةِ.

وَمِنْ سُنَةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ: أَنَّهُ جَمَعَ بِالْمُسْلِمِينَ جَمِيعِهِمْ بِعَرَفَةَ بَيْنَ الظُّهْرِ وَالعِشَاءِ، وَكَانَ مَعَهُ خَلْقٌ كَثِيرٌ مِمَّنْ مَنْزِلُهُ دُونَ مَسَافَةِ القَصْرِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَمَا حَوْلَهَا، وَلَمْ يَأْمُرْ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ بِتَفْرِيقِ مَسَافَةِ القَصْرِ مِنْ أَهْلِ مَكَّةَ وَمَا حَوْلَهَا، وَلَمْ يَأْمُرْ حَاضِرِي المَسْجِدِ الحَرَامِ بِتَفْرِيقِ كُلِّ صَلَاةٍ فِي وَقْتِهَا، وَلَا أَنْ يَعْتَزِلَ المَكِّيُّونَ وَنَحْوُهُمْ فَلَمْ يُصَلُّوا مَعَهُ العَصْرَ، وَأَنْ يَنْفَرِدُوا فَيُصَلُّوهَا فِي وَقْتِهَا، وَلَا أَنْ يَعْتَزِلَ المَكِيُّونَ وَنَحْوُهُمْ فَلَمْ يُصَلُّوا مَعَهُ العَصْرَ، وَأَنْ يَعْتَزِلَ المَكِيُّونَ وَنَحْوُهُمْ فَلَمْ يُصَلُّوا مَعَهُ العَصْرَ، وَأَنْ يَعْتَزِلَ المَكِيُّونَ وَنَحْوُهُمْ فَلَمْ يُصَلُّوا مَعَهُ العَصْرَ، وَأَنْ يَعْتَزِلَ المَكِيِّونَ وَنَحْوُهُمْ فَلَمْ يُصَلُّوا مَعَهُ العَصْرَ، وَأَنْ يَعْتَزِلَ المَكِيُّونَ وَنَحْوُهُمْ فَلَمْ يُصَلُّوا مَعَهُ العَصْرَ، وَأَنْ مَا يَلِ الْمُسْلِمِينَ، فَإِنَّ هَذَا مِا يُعْلَمُ بِالإضْطِرَارِ لَى مَائِلِ اللهِ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ لَلْ تَتَبَعَ الأَحَادِيثَ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ، وَهُو قَوْلُ مَالِكٍ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَالْمَالِي وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَالْمُولِي وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَالْمَالِكِ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْرَادِ لَكُولُ مَالِكُ وَطَائِفَةٍ مِنْ أَصْرَادِ مَا لَكُولُو اللَّهُ لَا مُذَا لَا اللَّلُهُ لَكُونُ الْمُؤْمُ الْمُ لَلُهُ لَهُ لَمْ يَدُلُلُ كَلَامُ أَهُمَ لَنَا عَلَوا لَهُ لَلْهُ لَمْ يَدُلُ اللْهُ لَا مُلِكُ وَلَا مَالِكُ وَلَا أَنْ يَعْلَمُ اللّهُ وَلَا مَالِكُ وَلَا مَالِكُ وَلَا مَالِكُ ولَا مُنْ الْمُولِ وَلَا مَالِكُ وَلَا مَالِكُ وَلَا مُعْلِقُولُ وَلَا مَالِكُ وَلَا مُعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ الْمُولُولُ وَلَا اللْهُ الْمُؤْلُولُ مُولَا مُؤْلِقُولُ اللّهُ الْمُؤْمُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللّهُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلُولُ اللْمُ الْمُؤْلُولُ وَلَا الْمُؤْلِقُولُ اللْمُؤْلُولُ مُؤْلُولُ الْ

وَإِنَّمَا غَفُلَ قَوْمٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ عَنْ هَذَا، فَطَرَدُوا قِيَاسَهُمْ فِي الجَمْعِ، وَاعْتَقَدُوا أَنَّهُ إِنَّمَا جَمَعَ لِأَجْلِ السَّفَرِ، وَالجَمْعُ لِلسَّفَرِ لَا يَكُونُ إِلَّا لَمِنْ سَافَرَ سِتَّةَ عَشَرَ فَرْسَخًا، وَحَاضِرُوا مَكَّةَ لَيْسُوا عَنْ عُرَنَةَ بِهَذَا البُعْدِ.

وَهَذَا لَيْسَ بِحَقِّ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ جَمْعُهُ لِأَجْلِ السَّفَرِ لَجَمَعَ قَبْلَ هَذَا اليَوْمِ وَبَعْدَهُ، وَقَدْ أَقَامَ بِمِنَّى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَلَمْ يَجْمَعْ فِيهَا، لَا سِيَّا وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ أَنَّهُ جَمَعَ فِي السَّفَرِ وَقَدْ أَقَامَ بِمِنَّى أَيَّامَ التَّشْرِيقِ وَلَمْ يَجْمَعْ فِيهَا، لَا سِيَّا وَلَمْ يُنْقَلْ عَنْهُ أَنَّهُ جَمَعَ فِي السَّفَرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ، وَإِنَّمَا كَانَ يَجْمَعُ فِي السَّفَرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ، وَإِنَّمَا جَمَعَ لِوَهُو نَازِلُ إِلَّا مَرَّةً وَاحِدَةً، وَإِنَّمَا كَانَ يَجْمَعُ فِي السَّفرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ، وَإِنَّمَا كَانَ يَجْمَعُ فِي السَّفرِ إِذَا جَدَّ بِهِ السَّيْرُ، وَإِنَّمَا جَمَعَ لِلْعَوْلِ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ عَلَى السَّمَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَلَا عَيْرِهَا، كَمَا قَالَ أَحْمَلَ إِنَّامُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَمْ لِلْهُ اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَه

وَمَنِ اشْتَرَطَ فِي هَذَا الْجَمْعِ السَّفَرَ مِنْ أَصْحَابِ أَحْدَ، فَهُو أَبْعَدُ عَنْ أُصُولِهِ مِنْ أَصْحَابِ أَحْدَ فَهُو أَبْعَدُ عَنْ أُصُولِهِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ؛ فَإِنَّ أَحْدَ يُجُوِّزُ الجَمْعَ لِأُمُورٍ كَثِيرَةٍ غَيْرِ السَّفَرِ، حَتَّى قَالَ القَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ -تَفْسِيرًا لِقَوْلِ أَحْدَ: إِنَّهُ يَجْمَعُ لِكُلِّ مَا يُبِيحُ تَرْكَ الجَمَاعَةِ - القَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ -تَفْسِيرًا لِقَوْلِ أَحْدَ: إِنَّهُ يَجْمَعُ لِكُلِّ مَا يُبِيحُ تَرْكَ الجَمَاعَةِ . فَالجَمْعُ لَيْسَ مِنْ خَصَائِصِ السَّفَرِ، وَهَذَا بِخِلَافِ القَصْرِ، فَإِنَّهُ لَا يُشْرَعُ إِلَّا لِلْمُسَافِرِ.

وَلِهَذَا قَالَ أَكْثَرُ الفُقَهَاءِ كَالشَّافِعِيِّ وَأَهْدَ: إِنَّ قَصْرَ الصَّلَاةِ بِعَرَفَةَ وَمُزْ دَلِفَة وَمِنًى وَأَيَّامِ التَّشْرِيقِ: لَا يَجُوزُ إِلَّا لِلْمُسَافِرِ الَّذِي يُبَاحُ لَهُ القَصْرُ عِنْدَهُمْ؛ طَرْدًا لِلْقِيَاسِ، وَاعْتِقَادًا أَنَّ القَصْرَ لَمْ يَكُنْ إِلَّا لِلسَّفَرِ، بِخِلَافِ الجَمْعِ حَتَّى أَمَرَ أَهْدَ وَغَيْرُهُ: أَنَّ المَوْسِمَ لَا يُقِيمُهُ أَمِيرُ مَكَّةَ لِأَجْلِ قَصْرِ الصَّلَاةِ.

وَذَهَبَ طَوَائِفُ مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ وَغَيْرِهِمْ -مِنْهُمْ مَالِكُ، وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ كَأَبِي الخَطَّابِ فِي عِبَادَاتِهِ الخَمْسِ- إِلَى أَنَّهُ يَقْصُرُ المَكِّيُّونَ وَغَيْرُهُمْ، وَأَنَّ القَصْرَ هُنَاكَ لِأَجْلِ النَّسُكِ.

وَالحُجَّةُ مَعَ هَوُلَاءِ: أَنَّهُ لَمْ يَثْبُتْ أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ أَمَرَ مَنْ صَلَّى خَلْفَهُ بِعَرَفَةَ وَمُزْ دَلِفَةَ وَمِنَّى مِنَ المَكِّيِّنَ أَنْ يُتِمُّوا الصَّلَاةَ، كَمَا أَمَرَهُمْ أَنْ يُتِمُّوا لَمَّا كَانَ يُصَلِّى بِهِمْ وَمُزْ دَلِفَةَ وَمِنَّى مِنَ المَكِّيِّنَ أَنْ يُتِمُّوا الصَّلَاةَ، كَمَا أَمَرَهُمْ أَنْ يُتِمُّوا لَمَّا كَانَ يُصَلِّى بِهِمْ بِمَكَّةَ أَيَّامَ فَتْحِ مَكَّةَ حِينَ قَالَ لَهُمْ: «أَعِمُّوا صَلَاتَكُمْ فَإِنَّا قَوْمٌ سَفْرٌ».

فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ الْمُكِّيُّونَ قَدْ قَامُوا لَيَّا صَلُّوا خَلْفَهُ الظُّهْرَ فَأَغَثُوهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ لَيَّا صَلُّوا خَلْفَهُ عِشَاءَ الآخِرَةَ قَامُوا فَأَغَثُوهَا صَلُّوا الْعَصْرَ قَامُوا فَأَغَثُوهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ لَيَّا صَلُّوا خَلْفَهُ عِشَاءَ الآخِرَةَ قَامُوا فَأَغَثُوهَا أَرْبَعًا، ثُمَّ كَانُوا مُدَّةَ مُقَامِهِ بِمِنَّى يُتِمُّونَ خَلْفَهُ - لَهَا أَهْمَلَ الصَّحَابَةُ نَقْلَ مِثْلِ هَذَا [1].

<sup>[</sup>١] إِذَنْ: بَحْثُنَا هُنا فِي أَمْرَيْنِ:

### الأَوَّلُ: فِي الْجَمْعِ، والثاني: فِي الْقَصْرِ.

أَمَّا الجمعُ: فإنَّ شَيْخَ الإسْلامِ رَحِمَهُ اللَّهُ ذكرَ أَنَّ أَهلَ مكَّةَ جَمَعُوا معَ النَّبِيِّ ﷺ الجَمْعَيْنِ فِي عَرَفَةَ وفي مُزْدَلِفَةَ.

فمِنَ العُلمَاءِ مَنْ قالَ: إِنَّ سَبَبَ هَذَا الجَمْعِ هُوَ السفرُ، وقالُوا: إِنَّ السفرَ لا يُبِيحُ الجَمْعَ إِلَّا إِذَا كَانَ مَسَافَةَ قَصْرٍ، وما بِينَ مكَّةَ وعَرَفَةَ لا يَبْلُغُ مسافَةَ القصرِ، فبناءً على هذِهِ القاعِدَةِ: يكونُ أهلُ مكَّةً مِكَّنُ لا يجوزُ لهمُ الجَمْعُ، وهذَا هُوَ المَشْهُورُ مِنَ المَذْهَبِ عندَ الإمامِ أَحْمَدُ (۱): أَنَّ أَهْلَ مكَّةَ لا يجمعونَ، ولا يَقْصُرُونَ فِي عَرَفَةَ ولا مُزْدَلِفَة، بناءً على أَنَّ ذلكَ سببُهُ السفرُ، وهؤلاءِ لمْ يُسافِرُوا.

ولكنَّنا يُمْكِنُ أَنْ نقولَ: إِنَّ الجَمْعَ لَيْسَ سَبَبَهُ السفرُ، بلْ سَبَبُهُ حاجةُ النَّاسِ إِلَى الجَمْعِ، أَمَّا فِي عَرَفَةَ فَوَجْهُ الحاجةِ أَنَّ النَّاسَ مُجْتَمِعُونَ، فإذا صلَّوْا جَمَاعةً كانَ أفضلَ مما لوْ صلَّى كُلُّ طائفةٍ وحْدَهُمْ إِذَا تَفَرَّقُوا فِي مَواقِفِهِمْ، هَذَا واحدٌ.

ثانيًا: أنَّهُمْ مُحتاجونَ إلى الجَمْعِ مِنْ أَجْلِ أَلَّا يَفْصِلُوا فِي أثناءِ الوقوفِ بعَرَفَةَ لصَلاةِ العَصْرِ؛ لأنَّ ابتداءَ الوُقوفِ يكونُ مِنَ الزَّوالِ، فإذا تَرَكُوا الجَمْعَ لَزِمَ مِنْ هَذَا أَنْ يَفْصِلُوا زَمَنَ الوُقوفِ؛ للصَّلاةِ، هكذا قالَ شَيْخُ الإسْلام رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

لكنْ هَذَا التعليلُ فيهِ شَيْءٌ مِنَ النظرِ؛ لأنَّنا نقولُ: إِذَا فصلُوا فإنَّما يَفْصِلُونَ بصلاةٍ، والصَّلاةُ مِنْ أعظم الذِّكْرِ والدُّعاءِ، وصحيحٌ أنَّها تحتاجُ إِلَى وُضوءٍ مثلًا، وحَرَكَةٍ،

<sup>(</sup>۱) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص:۲۲۸)، والمغني (٥/ ٢٦٥)، والإنصاف (٢/ ٣٢٠).

واجتهاع، ولكنْ كُلُّ هَذَا يَدْخُلُ فِي ذِكْرِ اللهِ عَنَّوَجُلَّ، فالأقرْبُ عندِي أَنَّهُ إِنَّمَا جَمَعَ مِنْ أَجْلِ الحِرْصِ على الجَمْعِ الكثيرِ قَبْلَ أَنْ يَتَفَرَّقُوا فِي مَواقِفِهِمْ؛ ولهذَا جازَ للناسِ أَنْ يَجْمَعُوا فِي الحِرْصِ على الجَمْعِ الكثيرِ قَبْلَ أَنْ يَصَلُّوا فِي بَيوتِهِمْ بدونِ جَمْعٍ، يعْنِي: يُصَلُّونَ فِي بيوتِهِمُ أَيامِ المطرِ معَ أَنَّهُمْ يُمْكِنُهُمْ أَنْ يُصَلُّوا فِي بيوتِهِمْ بدونِ جَمْعٍ، يعْنِي: يُصَلُّونَ فِي بيوتِهِمُ العِشَاءَ مَثلًا بدونِ جَمْعٍ، لكنْ مِنْ أَجْلِ تحصيلِ الجهاعَةِ جازَ الجمعُ، فهذَا هُوَ الوجْهُ عندي، وهذَا باعتبارِ الجَمْع.

أمَّا القصرُ: فمِنَ العُلماءِ مَنْ يقولُ: لا يجوزُ لأهْلِ مكَّةَ القَصْرُ، لا فِي عَرَفَةَ ولا فِي مُزْدَلِفَة ولا فِي مُزْدَلِفَة ولا فِي مِنًى، بِناءً على أنَّ سَبَبَ القَصْرِ هُوَ السفرُ -ولا شكَّ أنَّ سَبَبَ القَصْرِ هُوَ السَّفَرُ -ولا شكَّ أنَّ سَبَبَ القَصْرِ هُوَ السَّفَرُ - وهؤُلاءِ لمْ يكونوا مُسافِرِينَ؛ لأنَّ ما بينَ مكَّة وعَرَفَة لا يَبْلُغُ مَسافة القصرِ.

وعلى هذا فلا يَجُوزُ القَصْرُ لأهْلِ مكَّة؛ ولهذا أمَرَ الإمامُ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ (١) أَنْ يكونَ أميرُ الحاجِّ غَيْرَ أميرِ مكَّة؛ لأَنَّ أميرَ الحاجِّ فِي تلكَ العُهودِ هُوَ الَّذِي يَتَوَلَّى قِيادةَ الحجيجِ فِي اللَّهُ الحَهُ وَقُلْنَا بعَدَمِ جوازِ القَصْرِ لهمْ فِي الانصرافِ والنَّزُولِ والصَّلاةِ، فإذا كانَ مِنْ أهْلِ مكَّة، وقُلْنَا بعَدَمِ جوازِ القَصْرِ لهمْ لَزِمَ مِنْ هَذَا أَنْ يُتِمَّ هَذَا الأميرُ الصَّلاةَ بالنَّاسِ، ويُلْزِمُ الحجيجَ بالإتمام؛ لأنَّهُمْ إِذَا أَعَتُّوا خَلْفَ مَنْ يُتِمَّ لَزِمَهُمُ الإتمامُ.

إذَنْ: فَهِمْنَا أَنَّ القَصْرَ عَلَى رأي مَنْ يرَى أَنَّ سببَ قَصْرِ النَّبِيِّ ﷺ للصَّلاةِ فِي عَرَفَةَ ومُزْدَلِفَةَ ومِنًى السفرُ، يقولُ: إنَّ أَهْلَ مكَّةَ لا يَقْصُرُونَ.

وقالَ بعضُ العُلماءِ: إنَّ سَبَبَ القَصْرِ فِي عَرَفَةَ ومُزْدَلِفَةَ ومِنَّى: النَّسُكُ، فيجعلونَ للقَصْرِ سَبَبَيْنِ:

<sup>(</sup>١) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية ابنه عبد الله (ص: ٣٣٠).

السَّبَبُ الأوَّلُ: السَّفَرُ.

والسببُ الثاني: النُّسُكُ.

وبناءً علَى هَذَا القَوْلِ يجوزُ لأهْلِ مَكَّةَ الحاجُّ أَنْ يَقْصُرُوا؛ لأنَّهُمْ فِي نُسُكٍ.

وهذَا التعليلُ ضَعِيفٌ؛ لأنَّهُ لوْ كَانَ سَبَبَهُ النُّسُكُ لِجَازَ لأَهْلِ مَكَّةَ إِذَا أَحْرَمُوا بِالحَجِّ قَبَلَ اليَوْمِ الثامنِ -وهمْ فِي مَكَّةَ- أَنْ يَقْصُرُوا؛ لأَنَّهُمْ فِي نُسُكٍ، ولمْ يَقُلْ بذلكَ أَحدٌ، وعلى هذَا فالتعليلُ بأنَّ سَبَبَ القصرِ النُّسُكُ غيرُ صحيحِ.

بَقِيَ شيءٌ ثالثٌ: أنْ نقولَ: إنَّ سَبَبَ القَصْرِ فِي عَرَفَةَ ومُزْدَلِفَةَ ومِنَى هُو السفر، وأنَّ السَّفَر لا يتقيَّدُ بمسافة، وإنَّما يَتَقَيَّدُ بالعُرْفِ، ولا شكَّ أنَّ الَّذِي يَخْرُجُ مِنْ مكَّةَ مِنَ السُّخَاجِ مِنْ أهلِ مكَّةَ لا شكَّ أنَّهُمْ سيَبْقُونَ خمسةَ أيَّامٍ على الأقلِّ: يومَ الثامِنِ، والتاسع، والعاشرِ، والحادي عَشَرَ، والثاني عَشَرَ، وهذَا سَفَرٌ؛ لأنَّهُ مُفارَقَةٌ للبلدِ، ويحتاجُ إلى زَادٍ ومَزادٍ.

فالصَّوَابُ أَنَّ أَهْلَ مكَّةَ يَقْصُرُونَ فِي عَرَفَةَ ومُزْدَلِفَةَ ومِنَّى، ولكنْ سَبَبُ قَصْرِهِمْ هُوَ السفر، لكنِ السفرُ لا يحتاجُ إلى مسافَةٍ، وإنَّما السفرُ ما جرَى بِهِ العُرْفُ، وصارَ يحتاجُ إلى زادٍ ومزادٍ وعناءٍ وراحلةٍ، فهذا هُوَ الصَّحِيحُ فِي تعليلِ قَصْرِ أَهلِ مكَّةَ معَ النَّبِيِّ عَيْكِيدٍ.

بَقِيَ النظرُ الآنَ فِي الوقتِ الحاضِرِ، هلْ يَقْصُرُ أَهْلُ مكَّةَ أَوْ لا؟

فِي مِنًى فِي النفسِ مِنْ هَذَا شيءٌ فِي الوقْتِ الحاضِرِ؛ لأنَّ مِنًى أصبحَتْ وكأنَّها حيُّ مِنْ أحياءِ مَكَّةَ؛ لأنَّ البُنيانَ اتَّصَلَ فِيهَا، بلْ أحاطَ بها مِنَ الجهةِ الشرقِيَّةِ، فإنَّ العزيزيةَ

وما ورَاءَها كُلَّها على حِذاءِ مِنَى، وكذلكَ أيضًا مِنَ الناحيةِ الشهاليَّةِ، فقدْ أصبحَتْ كأنَّها حيُّ مِنْ أهْلِ مَكَّةَ، فكأنَّها رجَعُوا إلى حيُّ مِنْ أهْلِ مَكَّةَ، فكأنَّها رجَعُوا إلى بَنى مِنْ أهْلِ مَكَّةَ، فكأنَّها رجَعُوا إلى بَلَدِهِمْ، فالأحْوَطُ عندِي أنْ لا يَقْصُرُوا؛ لأنَّ الإنْسانَ فِي شكِّ: هلْ هِيَ خارِجُ مكَّة أوْ داخِلُ مكَّةَ؟!

وأنا أَدْرَكْتُ أَنَّ مكَّةَ لا تَتَجَاوَزُ الحجونَ إلَّا شيئًا يسيرًا، يعْنِي: مِنَ الحجونِ وشَرْقِهَا كانَ خارِجَ مكَّةَ، يعْنِي: الإنسانُ يمشِي مَسافةً طويلةً لمْ يَصِلْ إلَى مِنْي.

وإذا قُلْنَا بهذا القَوْلِ فإنَّنا لَمْ نَخْرُجْ عَنْ إجماعِ العُلَمَاءِ؛ لأَنَّ الَّذِينَ يقولونَ: إنَّ أَهْلَ مكَّةَ لا يَقْصُرُونَ مُطْلَقًا يتناوَلُ قَوْلُهُمْ هذِهِ المَسْأَلَةَ، أي: أَنَّهُمْ فِي مِنَى لا يَقْصُرُونَ، وحينئذٍ يكونُ هَذَا هُوَ الأَحْوَطَ.

أَمَّا فِي عَرَفَةَ ومُزْدَلِفَةَ فقدْ يُقالُ: إنَّهُمْ يَقْصُرُونَ؛ لأَنَّ عَرَفَةَ ومُزْدَلِفَةَ الآنَ مُنْفَصِلَتَانِ عَنْ مَكَّةَ، فمَنْ خَرَجَ إليهِمَا فقدْ خَرَجَ عَنْ مَحَلِّ إقامَتِهِ، واحتاجَ إلَى حَمْلِ الزادِ والمزادِ؛ لأَنَّهُمَا يومٌ وليلةٌ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: الَّذِينَ يقولونَ: لا يجوزُ لأهْلِ مكَّةَ أَنْ يَجْمَعُوا ولا أَنْ يَقْصُرُوا، كَيفَ يُجِيبُونَ عنِ الَّذِينَ يقولونَ: إنَّهُمْ قَصَرُوا معَ النَّبِيِّ ﷺ؟

فالجوابُ: يُجِيبُونَ بأنَّهُ لمْ يَثْبُتْ؛ لأَنَّهُ لا يُوجَدُ نَصُّ علَى أَنَّ أَهْلَ مكَّةَ قَصَرُوا أَوْ جَمَعُوا، لكنْ شَيْخُ الإسْلامِ رَحَمَهُ اللَّهُ استدلَّ بأنَّ هَذَا ثابتٌ، وبأنَّهُ لمْ يُنْقَلْ أَنَّهُمْ قامُوا يُتِمُّونَ أَرْبَعًا، أَوْ أَنَّهُمُ الْعزَلُوا عنْ صلاةِ العَصْرِ فِي عَرَفَةَ، أَوْ عنْ صَلاةِ العِشاءِ فِي مُزْدَلِفَة، أَوْ عنْ صَلاةِ العِشاءِ فِي مُزْدَلِفَة، أَوْ أَنَّهُمْ صلَّوا فِي الطريقِ المَغْرِبَ فِي مُزْدَلِفَة.

وَمِمَّا قَدْ يَغْلَطُ فِيهِ النَّاسُ: اعْتِقَادُ بَعْضِهِمْ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ صَلَاةُ العِيدِ بِمِنًى يَوْمَ النَّحْرِ، حَتَّى قَدْ يُصَلِّيهَا بَعْضُ المُتَسِينَ إِلَى الفِقْهِ؛ أَخْذًا فِيْهَا بِالعُمُومَاتِ اللَّفْظِيَّةِ أَوْ النَّيْسِينَ إِلَى الفِقْهِ؛ أَخْذًا فِيْهَا بِالعُمُومَاتِ اللَّفْظِيَّةِ أَوِ القِيَاسِيَّةِ. وَهَذِهِ غَفْلَةٌ عَنِ السُّنَّةِ ظَاهِرَةٌ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ عَيْقِيَّ وَخُلَفَاءَهُ لَمْ يُصَلُّوا بِمِنًى عِيدًا قَطُّ، وَإِنَّمَا صَلَاةُ العِيدِ بِمِنًى هِيَ رَمْيُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ.

فَرَمْيُ جَمْرَةِ العَقَبَةِ لِأَهْلِ المَوْسِمِ بِمَنْزِلَةِ صَلَاةِ العِيدِ لِغَيْرِهِمْ؛ وَلِهَذَا اسْتَحَبَّ أَحْمَدُ أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ أَهْلِ الأَمْصَارِ وَقْتَ النَّحْرِ بِمِنِّى؛ وَلِهَذَا خَطَبَ النَّبِيُّ عَلَيْ يَوْمَ النَّحْرِ بَعْدَ الجَمْرَةِ، كَمَا كَانَ يَخْطُبُ فِي غَيْرِ مَكَّةَ بَعْدَ صَلَاةِ العِيدِ، وَرَمْيُ الجَمْرَةِ تَحِيَّةُ مِنًى، كَمَا أَنَّ الطَّوَافَ تَحِيَّةُ المَسْجِدِ الْحَرَامِ.

وَمِثْلُ هَذَا مَا قَالَهُ طَائِفَةٌ -مِنْهُمُ ابْنُ عَقِيلٍ - أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْمُحْرِمِ إِذَا دَخَلَ المُسْجِدَ الْحَرَامَ: أَنْ يُصَلِّي تَحِيَّةَ المَسْجِدِ، كَسَائِرِ المَسَاجِدِ، ثُمَّ يَطُوفُ طَوَافَ القُدُومِ المَسْجِدَ الْحَرَامَ: أَنْ يُصَلِّي تَحِيَّةَ المَسْجِدِ، كَسَائِرِ المَسَاجِدِ، ثُمَّ يَطُوفُ طَوَافَ القُدُومِ أَوْ نَحْوَهُ. وَأَمَّا الأَئِمَّةُ وَجَمَاهِيرُ الفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ: فَعَلَى إِنْكَارِ هَذَا.

أَمَّا أَوَّلًا: فَلِأَنَّهُ خِلَافُ السُّنَّةِ الْمُتَوَاتِرَةِ مِنْ فِعْلِ النَّبِيِّ ﷺ وَخُلَفَائِهِ، فَإِنَّهُمْ لَيًا دَخَلُوا المَسْجِدَ لَمْ يَفْتَتِحُوا إِلَّا بِالطَّوَافِ، ثُمَّ الصَّلَاةِ عَقِبَ الطَّوَافِ.

وَأَمَّا ثَانِيًا: فَلِأَنَّ تَحِيَّةَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ هِيَ الطَّوَافُ، كَمَا أَنَّ تَحِيَّةَ سَائِرِ المَسَاجِدِ هِيَ الطَّوَافُ، كَمَا أَنَّ تَحِيَّةَ سَائِرِ المَسَاجِدِ هِيَ الطَّلَةُ اللَّ

<sup>[</sup>١] الأوَّلُ واضحٌ، أنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يَبْدَأُ بِالطّوافِ، ولا يُصَلِّي تحيةَ المسجدِ.

وَأَشْنَعُ مِنْ هَذَا: اسْتِحْبَابُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ لَمِنْ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالَمْ وَوَ أَنْ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ السَّعْيِ عَلَى المَرْوَةِ؛ قِيَاسًا عَلَى الصَّلَاةِ بَعْدَ الطَّوَافِ. وَقَدْ أَنْكَرَ ذَلِكَ سَائِرُ العُلَمَاءِ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَسَائِرِ الطَّوَائِفِ، وَرَأَوْا أَنَّ هَنِهُ إِنْ السُّنَّةَ مَضَتْ بِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ وَخُلَفَاءَهُ طَافُوا وَصَلَّوْا، فَيَ اللهُ الطَّوَاف وَالصَّلَاة، ثُمَّ سَعَوْا وَلَمْ يُصَلُّوا عَقِبَ السَّعْيِ.

فَاسْتِحْبَابُ الصَّلَاةِ عَقِبَ السَّعْيِ كَاسْتِحْبَابِهَا عِنْدَ الجَمَرَاتِ، أَوْ بِالمَوْقِفِ بِعَرَفَاتٍ، أَوْ جَعْلِ الفَجْرِ أَرْبَعًا قِيَاسًا عَلَى الظُّهْرِ، وَالتَّرْكُ الرَّاتِبُ: سُنَّةُ، كَمَا أَنَّ الفِعْلَ الرَّاتِبَ: سُنَّةُ، بِخِلَافِ مَا كَانَ تَرْكُهُ لِعَدَمِ مُقْتَضٍ، أَوْ فَوَاتِ شَرْطٍ، أَوْ وُجُودِ الفِعْلَ الرَّاتِبَ: سُنَّةُ، بِخِلَافِ مَا كَانَ تَرْكُهُ لِعَدَمِ مُقْتَضٍ، أَوْ فَوَاتِ شَرْطٍ، أَوْ وُجُودِ مَا يَعْدَم مُقْتَضٍ، وَحَدَثَ بَعْدَهُ مِنَ المُقْتَضَيَاتِ وَالشَّرُوطِ وَزَوَالِ المَانِعِ.....

والثاني: قولُهُ: ﴿لِأَنَّ تَحِيَّةَ المَسْجِدِ الْحَرَامِ: هِيَ الطَّوَافُ» هَذَا لَمِنْ دَخَلَ يُرِيدُ الطواف، أمَّا مَنْ دَخَلَ يُرِيدُ الصَّلاة، أوْ حُضورَ دَرْسٍ، أوْ ما أشْبَهَ ذلكَ فإنَّ المسجِدَ الطواف، أمَّا مَنْ دَخَلَ للطواف، سواءٌ الحرامَ كغيرِهِ مِنَ المساجِدِ تكونُ تَحِيَّتُهُ صَلاةَ ركعتيْنِ، لكنْ مَنْ دَخَلَ للطواف، سواءٌ في نُسُكٍ أوْ غَيْرِ نُسُكٍ، لا نقولُ لهُ: صَلِّ ركعتيْنِ ثُمَّ طُفْ، بلْ نقولُ: الطواف يُغْنِي عنِ الركعتيْنِ

أَمَّا إِذَا دَخَلَ لغَيْرِ الطوافِ فإنَّهُ قَدْ دَخَلَ مَسْجِدًا، فيَدْخُلُ فِي عُمومِ قولِهِ: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ» (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب التهجد، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، رقم (۱۱۲۳)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتهما وأنها مشروعة في جميع الأوقات، رقم (۷۱٤)، من حديث أبي قتادة رَحِوَاللَّهُ عَنْهُ.

مَا دَلَّتِ الشَّرِيعَةُ عَلَى فِعْلِهِ حِينَئِذِ، كَجَمْعِ القُرْآنِ فِي الْمُصْحَفِ، وَجَمْعِ النَّاسِ فِي التَّرَاوِيحِ عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ، وَتَعَلَّمِ العَرَبِيَّةِ، وَأَسْمَاءِ النَّقَلَةِ لِلْعِلْمِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُحْتَاجُ التَّرَاوِيحِ عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ، وَتَعَلَّمِ العَرَبِيَّةِ، وَأَسْمَاءِ النَّقَلَةِ لِلْعِلْمِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُحْتَاجُ التَّرَاوِيحِ عَلَى إِمَامٍ وَاحِدٍ، وَتَعَلَّمِ العَرَبِيَّةِ، وَأَسْمَاءِ النَّقَلَةِ لِلْعِلْمِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُحْتَاجُ إِلَيْهِ فِي الدِّينِ، بِحَيْثُ لَا تَتِمُّ الوَاجِبَاتُ أَوِ المُسْتَحَبَّاتُ الشَّرْعِيَّةُ إِلَّا بِهِ، وَإِنَّمَا تَرَكَهُ وَلَا اللَّهُ لِي اللَّهُ وَاللَّهُ الْعَرَبِيَةِ لِفُواتِ شَرْطِهِ أَوْ وُجُودِ مَانِع.

فَأَمَّا مَا تَرَكَهُ مِنْ جِنْسِ العِبَادَاتِ، مَعَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَشْرُوعًا لَفَعَلَهُ أَوْ أَذِنَ فِيهِ وَلَفَعَلَهُ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ وَالصَّحَابَةُ: فَيَجِبُ القَطْعُ بِأَنَّ فِعْلَهُ بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ، وَيَمْتَغِعُ القَيَاسُ بِمِثْلِهِ، وَإِنْ جَازَ القِيَاسُ فِي النَّوْعِ الأَوَّلِ، وَهُو مِثْلُ قِيَاسِ صَلَاةِ العِيدَيْنِ وَالْإَسْتِسْقَاءِ وَالكُسُوفِ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ فِي أَنْ يُجْعَلَ لَهَا أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ، كَمَا وَالإَسْتِسْقَاء وَالكُسُوفِ عَلَى الصَّلَوَاتِ الْحَمْسِ فِي أَنْ يُجْعَلَ لَهَا أَذَانٌ وَإِقَامَةٌ، كَمَا فَعَلَهُ بَعْضُ المَرْوَانِيَّةِ فِي العِيدَيْنِ، وَقِيَاسُ حُجْرَتِهِ وَنَحْوِهَا مِنْ مَقَابِرِ الأَنْبِيَاءِ عَلَى فَعَلَهُ بَعْضُ المَرْوَانِيَّةِ فِي العِيدَيْنِ، وَقِيَاسُ حُجْرَتِهِ وَنَحْوِهَا مِنْ مَقَابِرِ الأَنْبِياءِ عَلَى بَعْضُ المَرْوَانِيَّةِ فِي العِيدَيْنِ، وَقِيَاسُ حُجْرَتِهِ وَنَحْوِهَا مِنْ مَقَابِرِ الأَنْبِياءِ عَلَى بَعْضُ المَرْوَانِيَّةِ فِي العِيدَيْنِ، وَقِيَاسُ حُجْرَتِهِ وَنَحْوِهَا مِنْ مَقَابِرِ الأَنْبِياءِ عَلَى اللهُ فِي الإسْتِلَامِ وَالتَّقْبِيلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الأَقْيِسَةِ الَّتِي تُشْبِهُ قِيَاسَ الَّذِينَ حَكَى الله عَنْهُمْ أَنَهُمْ قَالُوا: ﴿إِنَّهُ إِنَّهُ مِثْلُ ٱلرِّبُوا ﴾ [البقرة: ١٧٥].

[1] هذِهِ قاعِدَةٌ مُفِيدَةٌ، وهيَ أنَّ التركَ الراتبَ سُنَّةٌ، يعْنِي: إِذَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ وَمَنَّا مَعَ وُجُودِ سَبَبِهِ فَتَرْكُهُ سُنَّةٌ، كَمَا أنَّ فِعْلَ الراتِبِ يُكُونُ سُنَّةً، مَعَ أنَّ الرَّسُولَ قَدْ يَتْرُكُهُ أَصْيَانًا؛ لتَخَلُّفِ بعضِ الشروطِ.

ثُمَّ ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ أَمثلةً:

مثلَ جَمْعِ القُرْآنِ، فجَمْعُ القُرْآنِ متروكٌ فِي عهدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، لكنَّهُ جُمِعَ فِي عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ، ثُمَّ فِي عَهْدِ عُثْمانَ، وهذَا الجَمْعُ تُرِكَ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ؛ لعَدَم وُجودِ المُقْتَضِي له؛ لأنَّ المُقْتَضِي لجَمْعِهِ فِي عهدِ أبي بَكْرٍ خَوْفُ الضياعِ؛ لأنَّهُ كَثُرَ القَتْلُ فِي القُرَّاءِ فِي اليهامَةِ، فجُمِعَ القُرْآنُ؛ خَوْفًا مِنْ ضَياعِهِ.

وجَمْعُهُ فِي عَهْدِ عُشْهَانَ؛ لِوُجودِ مُتْقَضٍ جديدٍ، وهُو خَوْفُ التَّفَرُقِ باختلافِ القِراءاتِ؛ لأنَّ النَّاسَ صارُوا يَقْرَءُونَ القُرْآنَ على حَسَبِ ما أُذِنَ لهمْ فيهِ؛ حيثُ أُنْزِلَ على سبعةِ أَحْرُفٍ، فخافَ عُثْهانُ مِنْ تَفَرُّقِ المسلمينَ، وتَضْيِيعِ بعْضِهِمْ بعضًا، كما حَصَلَ حينهَا اختَلَفُوا فِي تأويلِ القُرْآنِ وتفسيرِهِ، فاختَلَفَتْ قُلوبُهُمْ، فاختلافٌ فِي ألفاظِ القُرْآنِ حينهَا اختَلَفُوا فِي تأويلِ القُرْآنِ وتفسيرِهِ، فاختَلَفَتْ قُلوبُهُمْ، فاختلافٌ فِي ألفاظِ القُرْآنِ أَسُدُّ سَبَبًا لاختلافٍ وهُو حَرْفُ قُرَيْشٍ، أَشَا لاختلافِ قُلوبِمِمْ؛ ولهذا جَمَعَهُ عُثْهانُ على حرْفٍ واحِدٍ وهُو حَرْفُ قُرَيْشٍ، أَوْ لُغَةٌ قُرَيْشٍ، وهذَا الجَمْعُ نقولُ: إنَّهُ سُنَّةٌ، معَ أَنَّهُ لمْ يُفْعَلْ فِي عَهْدِ الرَّسُولِ؛ لعدَمِ وُجودِ المُقْتَضِي.

كذلكَ أيضًا جَمْعُ النَّاسِ فِي قِيامِ رَمضانَ علَى إمامٍ واحدٍ، كيفَ نَجْمَعُهُمْ علَى إمام واحدٍ، والنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لمْ يَجْمَعْهُمْ؟!

نقولُ: لأنَّ المانعَ الَّذِي مَنَعَ النَّبِيُّ ﷺ زالَ، وهُوَ خَوْفُ أَنْ تُفْرَضَ علَى النَّاسِ، وبعدَ موتِهِ قدْ زالَ هَذَا المانِعُ، فلمَّا زالَ هَذَا المانِعُ ثَبَتَ ما كانَ مَشْرُوعًا لولا المانِعُ، وهُوَ جَمْعُهُمْ على إمام واحِدٍ.

وتَعَلَّمُ العربيَّةِ غَيْرُ مَعْرُوفٍ فِي عهدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ، فها كانَ الرَّسُولُ يُعَلِّمُ النَّاسَ العربيَّة، لكنْ بعدَ أنِ اخْتَلَطَ العربُ بالعَجَمِ، واختلفَ اللِّسانُ، صارَ الآنَ تَعَلَّمُ العَربيَّةِ مُسْتَحَبًّا؛ لأَنَّهُ فِي عهدِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ لمْ يُوجَدْ هَذَا المُقْتَضِي، لكنْ بعدَ وفاتِهِ وُجِدَ هَذَا المُقْتَضِي.

وقدْ يكونُ تَعَلَّمُ العربيَّةِ للعَجَمِ فَرْضَ عينٍ إِذَا كانَ الرَّجُلُ نفسُهُ لا يَعْرِفُ العربيَّة، ولا يَفْهَمُ فرائِضَ الدِّينِ، فتكونُ عليْهِ فَرْضَ عَيْنٍ.

وَأَخَذَ فُقَهَاءُ الْحَدِيثِ -كَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا مَعَ فُقَهَاءِ الكُوفَةِ- مَا عَلَيْهِ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ وَالسَّلَفِ بِتَلْبِيَةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ، فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْهُ أَنَّهُ لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ.

وَذَهَبَتْ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَأَهْلِ المَدِينَةِ -كَمَالِكٍ-إِلَى أَنَّ التَّلْبِيَةَ تَنْقَطِعُ بِالوُصُولِ إِلَى المَوْقِفِ بِعَرَفَةَ؛ لِأَنَّهَا إِجَابَةٌ، فَتَنْقَطِعُ بِالوُصُولِ إِلَى المَقْصِدِ، وَسُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ هِيَ الَّتِي يَجِبُ اتِّبَاعُهَا.

وأيضًا أسماءُ النَّقَلَةِ للعِلْمِ وغيرِ ذلكَ، ولا سيَّما نَقَلَةَ الحديثِ، فلا بُدَّ أَنْ تُذْكَرَ، ولا سيَّما نَقَلَةَ الحديثِ، فلا بُدَّ أَنْ تُذْكَرَ، ويُذْكَرَ ما فِي الشخصِ مِنْ عُيوبٍ تُوجِبُ رَدَّ رِوايَتِهِ، أَوْ أوصافٍ تُوجِبُ قَبُولَ رِوايَتِهِ، ويُذْكَرَ ما فِي الشخصِ مِنْ عُيوبٍ تُوجِبُ رَدَّ رِوايَتِهِ، أَوْ أوصافٍ تُوجِبُ قَبُولَ رِوايَتِهِ، ولا يقالُ: إِنَّ هَذَا مِنْ بابِ الغِيبَةِ؛ لأَنَّ هَذَا شرطٌ للحُكْمِ بصِحَّةِ النقلِ، وهُو أَنْ نَعْرِفَ حالَ الناقِلِ؛ حتَّى نَحْكُمَ على ما نقلَهُ بأنَّهُ صحيحٌ أَوْ ضعيفٌ.

فهذه قاعِدَةٌ مُفِيدَةٌ جدًّا: وهي أنَّ التَّرْكَ سُنَّةٌ والفِعْلَ سُنَّةٌ، فإذا كانَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ لَمْ يَأْمُرِ الصَّحَابَةَ بأنْ يُصَلُّوا ركعتيْنِ بعدَ السعي، ولا بعدَ رَمْي الجمرَاتِ، ولا بعدَ الوُقوفِ بعَرَفَة، ولا بعدَ الوُقوفِ بمُزْ دَلِفَة، عُلِمَ أنَّ ذلكَ ليْسَ بمشروع، وأنَّ مَنْ قالَ بمشروعي بيتِهِ قِياسًا على الطوافِ فهُو كما قالَ المُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ مُشَابِهٌ لقَوْلِ مَنْ يقولُ: ﴿إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

وهناكَ القاعِدَةُ الثالثةُ: «مَا تَرَكَهُ مِنْ جِنْسِ العِبَادَاتِ، مَعَ أَنَّهُ لَوْ كَانَ مَشْرُوعًا لَفَعَلَهُ أَوْ أَذِنَ فِيهِ، وَلَفَعَلَهُ الْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ وَالصَّحَابَةُ، فَيَجِبُ القَطْعُ بِأَنَّ فِعْلَهُ بِدْعَةٌ وَضَلَالَةٌ» فالطوافُ بقَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ نقولُ: هَذَا بِدْعَةٌ وضلَالَةٌ؛ لأنَّ الصَّحابَةَ لمْ يفعَلُوهُ، ولوْ كَانَ سُنَّةً لفعلَهُ الصَّحابَةُ.

وَأَمَّا المَعْنَى: فَإِنَّ الوَاصِلَ إِلَى عَرَفَةً -وَإِنْ كَانَ قَدْ وَصَلَ إِلَى هَذَا المَوْقِفِ فَفِي - فَإِنَّهُ قَدْ دُعِيَ بَعْدَهُ إِلَى مَوْقِفِ آخَرَ، وَهُوَ مُزْ دَلِفَةُ، فَإِذَا قَضَى الوُقُوفَ بِمُزْدَلِفَةً، فَإِنَّهُ قَدْ دُعِيَ إِلَى الجَمْرَةِ، فَإِذَا شَرَعَ فِي الرَّمْيِ فَقَدِ انْقَضَى دُعَاؤُهُ، وَلَمْ يَنْقَ مَكَانٌ يُدْعَى فَقَدْ دُعِيَ إِلَى الجَمْرَةِ، فَإِذَا شَرَعَ فِي الرَّمْيِ فَقَدِ انْقَضَى دُعَاؤُهُ، وَلَمْ يَنْقَ مَكَانٌ يُدْعَى إِلَى الجَمْرَةِ، فَإِذَا شَرَعَ فِي الرَّمْيِ فَقَدِ انْقَضَى دُعَاؤُهُ، وَلَمْ يَنْقَ مَكَانٌ يُدْعَى إِلَى الجَمْرَةِ، فَإِذَا شَرَعَ فِي الرَّمْيِ فَقَدِ انْقَضَى دُعَاؤُهُ، وَلَمْ يَنْقَ مَكَانٌ يُدْعَى إِلَى الْجَمْرَةِ، فَإِذَا شَرَعَ فِي الرَّمْيِ فَقَدِ انْقَضَى دُعَاؤُهُ، وَلَمْ يَنْقَ مَكَانٌ يُدْعَى إِلَى الجَمْرَةِ، فَإِذَا شَرَعَ فِي الرَّمْيِ فَقَدِ انْقَضَى دُعاؤُهُ، وَلَمْ يَنْقَ مَكَانٌ يُدْعَى إِلَى الجَمْرَةِ، وَالذَّبْحَ يَفْعَلُهُ حَيْثُ أَحَبَّ مِنَ الْحَرَمِ، وَطَوَافَ الإِفَاضَةِ يَكُونُ بَعْدَ التَّحَلُّلِ الأَوَّلِ.

وَلِهَذَا قَالُوا أَيْضًا بِمَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَةٍ: إِنَّهُ يُلَبِّي بِالعُمْرَةِ إِلَى أَنْ يَسْتَلِمَ الْحَجَرَ، وَإِنْ كَانَ ابْنُ عُمَرَ وَمَنِ اتَّبَعَهُ مِنْ أَهْلِ اللّدِينَةِ كَمَالِكٍ قَالُوا: يُلَبِّي إِلَى أَنْ يَصِلَ إِلَى الْجَرَمِ، فَإِنَّهُ وَإِنْ وَصَلَ إِلَيْهِ فَإِنَّهُ مَدْعُقٌ إِلَى البَيْتِ.

نَعَمْ يُسْتَفَادُ مِنْ هَذَا المَعْنَى: أَنَّهُ إِنَّمَا يُلَبِّي حَالَ سَيْرِهِ، لَا حَالَ الوُقُوفِ بِعَرَفَةَ وَمُزْدَلِفَةَ وَحَالَ المَبِيتِ بِهَا، وَهَذَا مِمَّا اخْتَلَفَ فِيهِ أَهْلُ الحَدِيثِ.

فَأَمَّا التَّلْبِيَةُ حَالَ السَّيْرِ مِنْ عَرَفَةَ إِلَى مُزْدَلِفَةَ، وَمِنْ مُزْدَلِفَةَ إِلَى مِنَّى: فَاتَّفَقَ مَنْ جَمَعَ الأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ عَلَيْهِ<sup>[1]</sup>.

[١] التلبيةُ فِي الحَجِّ تَنْقَطِعُ -على القَوْلِ الراجِحِ- إِذَا شَرَعَ فِي جَمْرَةِ العَقَبَةِ، ولكنْ هلْ يُلَبِّي وهُوَ نازِلٌ فِي عَرَفَةَ، وفِي مُزْدَلِفَةَ، وكذلكَ فِي مِنَّى قبلَ الذَّهابِ إلىَ عَرَفَةَ، أَوْ لا يُلَبِّي إلَّا حالَ سَيْرِهِ؟

في هَذَا خلافٌ بينَ العُلَمَاءِ، فمنهُمْ مَنْ قالَ: لا يُلَبِّي فِي حالِ نُزولِهِ، وممَّنْ قالَ ذلكَ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ، فلا يُلَبِّي فِي مِنًى قبلَ الذَّهابِ إلى عَرَفَةَ، ولا فِي عَرَفَةَ، ولا فِي عَرَفَةَ، ولا فِي عَرَفَةَ، ولا فِي عَرَفَةَ، ولا أِنْ عُرَفَةَ، ولا فِي مِنَّى إنْ قُدِّرَ أَنَّهُ أَخَّرَ الرَّمْيَ، وإنَّما يُلَبِّي فِي حالِ السيْرِ؛

وَاخْتَلَفَ النَّاسُ فِي أَكْلِ المُحْرِمِ لَحْمَ الصَّيْدِ الَّذِي صَادَهُ الحَلَالُ وَذَكَّاهُ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالِ:

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنَ السَّلَفِ: هُوَ حَرَامٌ؛ اتِّبَاعًا لِهَا فَهِمُوهُ مِنْ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَحُرْمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة: ٩٦] وَلِمَا ثَبَتَ «عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ أَنَّهُ رَدَّ لَحْمَ الصَّيْدِ لَيَّا أُهْدِيَ إِلَيْهِ».

وَقَالَ آخَرُونَ، مِنْهُمْ أَبُو حَنِيفَةَ: بَلْ هُوَ مُبَاحٌ مُطْلَقًا؛ عَمَلًا بِحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ لَكَ صَادَ الحِمَارَ الوَحْشِيَّ، وَأَهْدَى لَحْمَهُ لِلنَّبِيِّ عَيْقِيْ، وَأَخْبَرَهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَصِدْهُ لَهُ، كَمَا جَاءَ فِي الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ.

لأنَّ السائِر سائرٌ مُتَوَجِّهٌ إلى ما طُلِبَ منهُ، فهو يقولُ: لَبَيْكَ، يعْنِي: سآتِي، سأحْضُرُ، سأقِفُ.
 سأقِفُ.

والذينَ قالُوا: إِنَّهُ يُلَبِّي قالُوا: إِنَّهُ نَعَمْ وصَلَ إِلَى محطَّةٍ لكنْ بَقِيَ عليْهِ مَحطَّاتٌ أُخْرَى، فهو فِي الحقيقَةِ سائرٌ وإنْ كانَ نازلًا.

والراجِحُ عندِي: أنَّهُ إِنْ لَبَّى لا يُقالُ: إِنَّكَ أَخْطأْتَ، وإِنْ تَرَكَ لا يُقالُ: إِنَّكَ أَخْطأْتَ، وإِنْ تَرَكَ لا يُقالُ: إِنَّكَ أَخْطأَتَ؛ لأَنَّ قُولَهُ: «لَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ العَقَبَةِ» (١) قَدْ يُفِيدُ أَنَّهُ يُلَبِّي فِي حالِ سيْرِهِ وفي حالِ نُزولِهِ، فمَنِ اسْتَدَلَّ بهذا الحديثِ على العُمُومِ -وقالَ: يُلَبِّي- فهو على صوابِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب متى يصلي الفجر بجمع، رقم (١٦٨٣)، ومسلم: كتاب الحج، باب استحباب إدامة الحاج التلبية حتى يشرع في رمي جمرة العقبة يوم النحر، رقم (١٢٨١)، من حديث الفضل بن العباس رَضَّ اللَّهُ عَنْهُا.

وَقَالَتِ الطَّائِفَةُ الثَّالِثَةُ الَّتِي فِيهَا فُقَهَاءُ الحَدِيثِ: بَلْ هُوَ مُبَاحٌ لِلْمُحْرِمِ إِذَا لَمْ يَصِدْهُ لَهُ الْمُحْرِمُ الْأَحَادِيثِ، كَمَا رَوَى لَمْ يَصِدْهُ لَهُ الْمُحْرِمُ اللَّهُ قَالَ: «لَحَمُ صَيْدِ البَرِّ لَكُمْ حَلَالٌ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ اللَّهُ عَرَمٌ، مَا لَمْ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ اللَّهُ الْمُ اللَّهُ تَصِيدُوهُ أَوْ يُصَدْ لَكُمْ اللَّهُ اللْلَهُ اللَّهُ اللَ

### [١] لعلَّه: المُحِلُّ.

[٢] إِذَا صادَ المُحْرِمُ صَيْدًا فهو حرامٌ عليْهِ، لا إشْكالَ فِي ذلكَ.

وإذا صادَ الصَّيْدَ مُحِلُّ فهلْ يَحْرُمُ علَى المُحْرِمِ أَوْ لا؟

#### هذا فِيهِ خِلافٌ:

فمنهُمْ مَنْ قَالَ: إِنَّهُ لا يَجِلُّ للمُحْرِمِ؛ لقولِهِ تَعَالَى: ﴿وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾ [المائدة: ٦٦] و ﴿صَيْدُ ﴾ يشملُ الصَّيْدَ الَّذِي هُوَ فِعْلُ الصَائِدِ، والمَصِيدَ، فهو مَصْدَرٌ صَالِحٌ للمَصْدَرِ، وصَالِحٌ لاسْمِ المفعولِ، فيَحْرُمُ عَلَى المُحْرِمِ أَنْ يَصِيدَ هُوَ بنفسِهِ، ويَحْرُمُ عليهِ مَا صِيدَ؛ ولأَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ رَدَّ الحَمَارَ الوَحْشِيَّ الَّذِي صَادَهُ الصَّعْبُ بْنُ جَثَّامَةً (١).

وقالَ آخرونَ: بلْ صَيْدُ المُحِلِّ حَلالٌ للمُحْرِمِ مُطْلقًا؛ وذلكَ لأنَّ أبا قَتَادَةَ رَضَالِلُهُ عَنْهُ صادَ صَيْدًا ومعهُ أصحابُهُ -وهمْ مُحْرِمُونَ- فأهْدَى إليهمْ منهُ، فتَوَقَّفُوا حتَّى سألُوا النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّكَةُ وَالسَّلَامُ فقالَ: «هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَشَارَ إِلَيْهِ» -يعْنِي: أوْ أعانَ عليْهِ؟ - قالُوا: لا،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب إذا أهدى للمحرم حمارا وحشيا حيا لم يقبل، رقم (١٨٢٥)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، رقم (١١٩٣)، من حديث الصعب ابن جثامة رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ.

قَالَ الشَّافِعِيُّ: هَذَا أَحْسَنُ حَدِيثٍ فِي هَذَا البَابِ وَأَقْيَسُ، وَهَذَا مَذْهَبُ مَالِكٍ وَأَحْمَدُ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمْ.

وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا إِذَا صِيدَ لِمُحْرِمٍ بِعَيْنِهِ، فَهَلْ يُبَاحُ لِغَيْرِهِ مِنَ الْمُحْرِمِينَ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ، هُمَا وَجْهَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ -رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى-[1].

قال: «فَكُلُوا»<sup>(۱)</sup> فأبُو قَتادَةَ صادَ هَذَا الصَّيْدَ، وأطْعَمَ أصحابَهُ وهمْ مُحْرِمُونَ، وأجازَهُ
 النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ.

ومِنَ العُلماءِ مَنْ فَصَّلَ، وقالَ: إنْ صِيدَ لأَجْلِهِ فهو حَرامٌ، وإنْ صِيدَ لغَيْرِهِ فهو حَرامٌ، وإنْ صِيدَ لغَيْرِهِ فهو حلالٌ. وهذَا التفصيلُ هُوَ الَّذِي تَجْتَمِعُ بِهِ الأَدِلَّةُ، أَنَّ الْمُحْرِمَ إِذَا أَهْدَى إليهِ الحلالُ صَيْدًا فليسألْهُ: هلْ صِدْتَهُ لأَجْلِي أَوْ صِدْتَهُ لنفسِكَ؟

فإنْ قالَ:إنِّي صِدْتُهُ لأَجْلِكَ فهو حرامٌ، وإنْ قالَ: صِدْتُهُ لنفْسِي ولكنْ أُحِبُّ أنْ أُطْعِمَكَ منهُ، فهو حَلالٌ.

[1] والصَّحِيحُ أنَّهُ حَلالٌ لغَيْرِهِ مِنَ المُحْرِمِينَ، يعْنِي مثلًا: رَجُلٌ صادَ هَذَا الصَّيْدَ للأميرِ، فإنَّ الأميرِ، فإنَّ الأميرِ، فإنَّ الأميرِ، فإنَّ الأميرِ، فإنَّ الأميرِ عَيْرُهُ لا يَحْرُمُ، لكنِ الَّذِي يَظْهَرُ أَنَّ حاشيةَ الأميرِ عَيْرُهُ عليهِمْ؛ لأنَّ الصائِدَ للأميرِ لا يَنْوِي أنَّهُ للأميرِ فقط، بل للأميرِ ومَنْ يَأْكُلُ معَهُ.



<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب لا يشير المحرم إلى الصيد لكي يصطاده الحلال، رقم (١٨٢٤)، ومسلم: كتاب الحج، باب تحريم الصيد للمحرم، رقم (١١٩٦)، من حديث أبي قتادة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.



وَأَمَّا العُقُودُ مِنَ المُعَامَلَاتِ المَالِيَّةِ وَالنِّكَاحِيَّةِ وَغَيْرِهَا فَنَذْكُرُ فِيهَا قَوَاعِدَ جَامِعَةً عَظِيمَةَ المَنْفَعَةِ؛ فَإِنَّ ذَلِكَ فِيهَا أَيْسَرُ مِنْهُ فِي العِبَادَاتِ[١].

فَمِنْ ذَلِكَ: صِفَةُ العُقُودِ[٢]. فَالفُقَهَاءُ فِيهَا عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ الأَصْلَ فِي العُقُودِ: أَنَّهَا لَا تَصِحُّ إِلَّا بِالصِّيَغِ وَالعِبَارَاتِ الَّتِي قَدْ يَخُصُّهَا بَعْضُ الفُقَهَاءِ بِاسْمِ الإِيجَابِ وَالقَبُولِ، سَوَاءٌ فِي ذَلِكَ: البَيْعُ، وَالإِجَارَةُ، وَالْهِبَةُ، وَالنِّكَاحُ، وَالوَقْفُ، وَالعِتْقُ، وَغَيْرُ ذَلِكَ.

وَهَذَا ظَاهِرُ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ قَوْلُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، يَكُونُ تَارَةً رِوَايَةً مَنْصُوصَةً فِي بَعْضِ الْمَسَائِلِ، كَالبَيْعِ وَالوَقْفِ، وَيَكُونُ تَارَةً رِوَايَةً مُخَرَّجَةً، كَالهِبَةِ وَالإِجَارَةِ اللهِ جَارَةِ اللهِ عَارَةً اللهِ عَامَةً اللهِ عَالَةً اللهِ عَارَةً اللهِ عَارَةً اللهِ عَالَةً اللهِ عَالَةً اللهِ عَالَةً اللهِ عَلَى اللهِ عَالَةً اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ ع

[1] لأنَّ العِبادَاتِ توقيفيَّةُ، لا يدخُلُ فِيهَا القياسُ، وأمَّا المُعاملاتُ فهيَ أَوْسَعُ؛ فلهذا يَتَوَسَّعُ فِيهَا العُلَمَاءُ؛ لأنَّ الأصلَ فِيهَا الحِلُّ، ولا تحتاجُ إلَى توقيفٍ، بخلافِ العِبادَاتِ.

[٢] لعلَّهُ: صِيغَةُ العُقودِ.

[٣] معنًى «رِوَايَةً مَنْصُوصَةً»: ما نصَّ عليْهَا الإمامُ، يعْنِي: ما ذكرَهَا بعَيْنِهَا.

ومعنى: «رِوَايَةً مُحَرَّجَةً»: هي الَّتِي تكونُ مَقِيسَةً على ما نصَّ عليْهِ، وهذَا هُـوَ الفَرْقُ بينَهُمَا.

ثُمَّ هَؤُلَاءِ يُقِيمُونَ الإِشَارَةَ مَقَامَ [1] العِبَارَةِ عِنْدَ العَجْزِ عَنْهَا، كَمَا فِي الأَخْرَسِ.

وَيُقِيمُونَ الكِتَابَةَ أَيْضًا مَقَامَ العِبَارَةِ عِنْدَ الحَاجَةِ، وَقَدْ يَسْتَثْنُونَ مَوَاضِعَ دَلَّتِ النُّصُوصُ عَلَى جَوَازِهَا إِذَا مَسَّتِ الحَاجَةُ إِلَيْهَا، كَمَا فِي الهَدْيِ إِذَا عَطِبَ دُونَ عَلِّتِ النُّصُوصُ عَلَى جَوَازِهَا إِذَا مَسَّتِ الحَاجَةُ إِلَيْهَا، كَمَا فِي الهَدْيِ إِذَا عَطِبَ دُونَ عَلِّهِ فَإِنَّهُ يُنْحَرُ ثُمَّ يُصْبَغُ نَعْلُهُ المُعَلَّقُ فِي عُنُقِهِ بِدَمِهِ عَلَامَةً لِلنَّاسِ، وَمَنْ أَخَذَهُ مَلَكَهُ.

وَكَذَلِكَ الْهَدِيَّةُ وَنَحْوُ ذَلِكَ، لَكِنَّ الأَصْلَ عِنْدَهُمْ هُوَ اللَّفْظُ؛ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي الْعُقُـودِ هُوَ اللَّمْ اللَّهُ لِأَنَّ الأَصْلَ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ إِلَّا أَنْ تَكُونَ يَجَكَرَةً عَن فَي العُقُـودِ هُوَ التَّرَاضِي، المَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ الرَّضِ مِنكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتَ اللهُ السَاء:٤].

وَالْمَعَانِي الَّتِي فِي النَّفْسِ لَا تَنْضَبِطُ إِلَّا بِالأَلْفَاظِ الَّتِي جُعِلَتْ لِإِبَانَةِ مَا فِي القَلْبِ؛ إِذِ الأَفْعَالُ مِنَ المُعَاطَاةِ وَنَحْوِهَا تَحْتَمِلُ وُجُوهًا كَثِيرَةً؛ وَلِأَنَّ العُقُودَ مِنْ جِنْسِ الأَقْوَالِ، فَهِيَ فِي المُعَامَلَاتِ كَالذِّكْرِ وَالدُّعَاءِ فِي العِبَادَاتِ.

<sup>[1]</sup> الضابِطُ فِي (مُقامٍ ومَقامٍ) إنْ كانتْ مِنْ ثُلاثِيِّ فهيَ بالفتحِ (مَقامٌ) وإنْ كانتْ مِنْ ثُلاثِيٍّ فهيَ بالفتحِ (مَقامٌ) وإنْ كانتْ مِنْ رُباعِيٍّ فهِيَ بالضمِّ (مُقامٌ)، فيقولُ القائِلُ: قامَ فُلانٌ مَقامَ فُلانٍ، ويقولُ: أقامَ فُلانًا مُقامَهُ، هَذَا هُوَ الضابِطُ فِي ضَمِّ الميمِ وفَتْحِ الميمِ.

وَكَبَعْضِ أَنْوَاعِ الإِجَارَةِ: كَمَنْ دَفَعَ ثَوْبَهُ إِلَى غَسَّالٍ أَوْ خَيَّاطٍ يَعْمَلُ بِالأَجْرِ، أَوْ رَكِبَ سَفِينَةَ مَلَّاحٍ، وَكَالهَدِيَّةِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّ هَذِهِ العُقُودَ لَوْ لَمْ تَنْعَقِدْ بِالأَفْعَالِ الدَّالَّةِ عَلَيْهَا لَفُسَدَتْ أَكْثَرُ أُمُورِ النَّاسِ، وَلِأَنَّ النَّاسَ مِنْ لَدُنِ النَّبِيِّ عَيَّا وَإِلَى لَلْاَ النَّاسِ مِنْ لَدُنِ النَّبِيِّ عَيَا الدَّالِ عَلَى يَوْمِنَا هَذَا مَا زَالُوا يَتَعَاقَدُونَ فِي مِثْلِ هَذِهِ الأَشْيَاءِ بِلَا لَفْظٍ، بَلْ بِالفِعْلِ الدَّالِ عَلَى المَقْصُودِ.

وَهَذَا هُوَ الغَالِبُ عَلَى أُصُولِ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَوَجْهٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، بِخِلَافِ المُعَاطَاةِ فِي الأَمْوَالِ الجَلِيلَةِ فَإِنَّهُ لَا حَاجَةَ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَجْرِ بِهِ العُرْفُ.

وَالقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ العُقُودَ تَنْعَقِدُ بِكُلِّ مَا دَلَّ عَلَى مَقْصُودِهَا، مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وَبِكُلِّ مَا عَدَّهُ النَّاسُ بَيْعًا أَوْ إِجَارَةً، فَإِنِ اخْتَلَفَ اصْطِلَاحُ النَّاسِ فِي الْأَلْفَاظِ وَالْأَفْعَالِ انْعَقَدَ الْعَقْدُ عِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ بِهَا يَفْهَمُونَهُ بَيْنَهُمْ مِنَ الصِّيَعِ وَالأَفْعَالِ، وَلَا فَعَالِ الْعَقَدَ الْعَقْدُ الْعَقْدُ عِنْدَ كُلِّ قَوْمٍ بِهَا يَفْهَمُونَهُ بَيْنَهُمْ مِنَ الصِّيعِ وَالأَفْعَالِ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ حَدُّ مُسْتَقِرٌ ، لَا فِي شَرْعٍ وَلَا فِي لُغَةٍ، بَلْ يَتَنَوَّعُ بِتَنَوَّعِ اصْطِلَاحِ النَّاسِ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ حَدُّ مُسْتَقِرٌ ، لَا فِي شَرْعٍ وَلا فِي لُغَةٍ ، بَلْ يَتَنَوَّعُ بِتَنَوَّعِ اصْطِلَاحِ النَّاسِ، كَمَا تَنَوَّعَتْ لُغَاثُهُمْ، فَإِنَّ أَلْفَاظَ البَيْعِ وَالإِجَارَةِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ لَيْسَتْ هِيَ الأَلْفَاظَ الْبَيْعِ وَالإِجَارَةِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ لَيْسَتْ هِيَ الأَلْفَاظَ النَّيْعِ وَالإِجَارَةِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ لَيْسَتْ هِيَ الأَلْفَاظَ البَيْعِ وَالإِجَارَةِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ لَيْسَتْ هِيَ الأَلْفَاظَ النَّيْعِ وَالإِجَارَةِ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ لَيْسَتْ هِيَ الأَلْفَاظَ النَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْفَاظَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْفَاظَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ الْفَاظُ اللَّهُ الْوَاحِدَةِ.

وَلَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ الْتِزَامُ نَوْعِ مُعَيَّنٍ مِنَ الإصْطِلَاحَاتِ فِي المُعَامَلَاتِ، وَلَا يَجُرُمُ عَلَيْهِمُ التَّعَاقُدُ بِغَيْرِ مَا يَتَعَاقَدُ بِهِ غَيْرُهُمْ إِذَا كَانَ مَا تَعَاقَدُوا بِهِ دَالًّا عَلَى مَقْصُودِهِمْ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يُسْتَحَبُّ بَعْضُ الصِّفَاتِ، وَهَذَا هُوَ الغَالِبُ عَلَى أُصُولِ مَقْصُودِهِمْ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يُسْتَحَبُّ بَعْضُ الصِّفَاتِ، وَهَذَا هُوَ الغَالِبُ عَلَى أُصُولِ

مَالِكٍ وَظَاهِرِ مَذْهَبِ أَحْمَد؛ وَلِهَذَا يُصَحَّحُ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِهِ بَيْعُ الْمُعَاطَاةِ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ قَدْ وُجِدَ اللَّفْظُ مِنْ أَحَدِهِمَا وَالفِعْلُ مِنَ الآخَرِ، بِأَنْ يَقُولَ: خُذْ هَذَا بِدَرَاهِمَ فَيُعْطِيهِ مَا يَقْبِضُهُ، أَوْ لَمْ يُوجَدْ لَفْظٌ مِنْ فَيَا خُذُهُ، أَوْ يَقُولَ: أَعْطِنِي خُبْزًا بِدَرَاهِمَ، فَيُعْطِيهِ مَا يَقْبِضُهُ، أَوْ لَمْ يُوجَدْ لَفْظٌ مِنْ فَيَا خُذُهُ، أَوْ يَقُولَ: أَعْطِنِي خُبْزًا بِدَرَاهِمَ، فَيُعْطِيهِ مَا يَقْبِضُهُ، أَوْ لَمْ يُوجَدْ لَفْظٌ مِنْ أَحَدِهِمَا، بِأَنْ يَضَعَ الثَّمَنَ وَيَقْبِضَ جِرْزَةَ البَقْلِ أَوِ الْحَلْوَاءَ، أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ، كَمَا يَتَعَامَلُ بِهِ غَالِبُ النَّاسِ، أَوْ يَضَعَ المَتَاعَ لَهُ لِيُوضَعَ بَدَلُهُ، فَإِذَا وَضَعَ البَدَلَ الَّذِي يَرْضَى بِهِ إَحْدَهُ، كَمَا يَحْكِيهِ التَّجَارُ عَنْ عَادَةِ بَعْضِ أَهْلِ المَشْرِقِ، فَكُلُّ مَا عَدَّهُ النَّاسُ بَيْعًا فَهُو هَبَةٌ مِثْلَ الهَدِيَّةُ النَّاسُ بَيْعًا فَهُو المَنْ وَكَذَلِكَ فِي الْهِبَةِ كُلُّ مَا عَدَّهُ النَّاسُ بَيْعًا فَهُو هَبَةٌ مِثْلَ الهَدِيَةِ النَّاسُ بَيْعًا فَهُو هَبَةٌ مِثْلَ الهَدِيَّةِ النَّاسُ اللَّهُ وَاللَّالُ الهَدِيَةِ النَّاسُ الْمُ اللَّعُلُومُ اللَّالُ الهَدِيَةِ النَّاسُ اللَّهُ وَاللَّهُ هُوَ هِبَةٌ مِثْلَ الهَدِيَةِ النَّاسُ عَدَّهُ النَّاسُ هِبَةً فَهُو هِبَةٌ مِثْلَ الهَدِيَةِ النَّاسُ المَعْرَادِ فَيْ الْهِبَةِ كُلُّ مَا عَدَّهُ النَّاسُ هِبَةً فَهُو هِبَةٌ مِثْلَ الهَدِيَّةِ النَّاسُ الْهَالِيَةُ لَا الْعَلِيَةِ اللَّاسُ هِبَةً الْمَالُ الْهَدِيَةِ اللَّهُ اللْعُولُ الْمُؤْمِلُومُ الْمَالَ الْهُولِيَةِ اللْهَالِكُولُ الْمَالِقُومُ الْمَالَ الْهَالِيَةُ الْمَالِكُولُ الْمَالَ الْمَالِولِكُ فَيْ الْمَالِكُولُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَالُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَالَ الْمَالَقُولُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمَالُولُ الْمُؤْمُ اللْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْمُ الْمُؤْم

## [١] الأقْوالُ ثلاثةٌ:

قوْلٌ: أنَّهُ لا بُدَّ مِنْ إيجابٍ وقبولٍ فِي كُلِّ المُعامَلاتِ، وهذَا القَوْلُ أيضًا ربَّما يخصُّ أَلْفاظًا مُعَنَيَةً، كعقودِ الأَنْكِحَةِ؛ حيثُ يقولونَ: إنَّهَا لا تَصِحُّ إلَّا بلفظِ النكاحِ أو التزويج.

والقولُ الثاني: تَصِحُّ بالمُعاطاةِ وبالقولِ، لكنْ فِي الأُمورِ الزهيدةِ الَّتِي جرتْ بها العادَةُ.

والقولُ الثالثُ: أنَّها تنعقِدُ بكُلِّ ما دلَّ علَى المقصودِ مِنْ قوْلٍ أو فعلٍ؛ وذلكَ لأنَّ الشرعَ لمْ يتعَبَّدْنَا بألفاظٍ مُعيَّنةٍ، أوْ صِيغِ مُعيَّنةٍ، وإنَّها جعلَ ذلكَ راجِعًا إلى العُرْفِ، فها عدَّهُ النَّاسُ بَيْعًا فهو بَيْعٌ، وما عدُّوهُ هِبَةً فهو هِبَةٌ، بأيِّ لفظٍ كانَ، وبأيِّ صِيغَةٍ كانتْ، فقدْ يكونُ بالإيجابِ والقبولِ، كها لوْ قُلْتَ: بعْنِي هَذَا الثوبَ بعَشَرَةٍ، فقالَ: بِعْتُكَ إيّاهُ، أوْ قالَ: بِعْتُكَ هَذَا الثوبَ بعَشَرَةٍ، فقالَ: قَبِلْتُ.

وَمِثْلَ: تَجْهِيزِ الزَّوْجَةِ بِهَالٍ يُحْمَلُ مَعَهَا إِلَى بَيْتِ زَوْجِهَا إِذَا كَانَتِ العَادَةُ جَارِيَةً بِأَنَّهُ عَطِيَّةٌ لَا عَارِيَّةٌ، وَكَذَٰلِكَ الإِجَارَاتُ: مِثْلَ رُكُوبِ سَفِينَةِ المَلَاحِ المُكَارِي، وَرُكُوبِ دَابَّةِ الجَيَّالِ أَوِ الجَيَّالِ الْمُكَارِي عَلَى الوَجْهِ الَّذِي اعْتُقِدَ أَنَّهُ إِجَارَةٌ، وَرُكُوبِ دَابَّةِ الجَيَّالِ أَوِ الجَيَّالِ الْمُكَارِي عَلَى الوَجْهِ الَّذِي اعْتُقِدَ أَنَّهُ إِجَارَةٌ، وَمِثْلَ دَفْعِ الثَّوْبِ إِلَى وَمِثْلَ دَفْعِ الثَّوْبِ إِلَى وَمِثْلَ الدُّخُولِ إِلَى الجَيَّامَاتِ الَّتِي يَدْخُلُهَا النَّاسُ بِالأَجْرِ، وَمِثْلَ دَفْعِ الثَّوْبِ إِلَى عَسَالٍ أَوْ خَيَّاطٍ يَعْمَلُ بِالأَجْرِ، أَوْ دَفْعِ الطَّعَامِ إِلَى طَبَّاخٍ أَوْ شَوَّاءٍ يَطْبُخُ أَوْ يَشُوي غَسَالٍ أَوْ خَيَّاطٍ يَعْمَلُ بِالأَجْرِ، أَوْ دَفْعِ الطَّعَامِ إِلَى طَبَّاخٍ أَوْ شَوَّاءٍ يَطْبُخُ أَوْ يَشُوي غَسَالٍ أَوْ خَيَّاطٍ يَعْمَلُ بِالأَجْرِ، أَوْ دَفْعِ الطَّعَامِ إِلَى طَبَّاخٍ أَوْ شَوَّاءٍ يَطْبُخُ أَوْ يَشُوي بِالأَجْرِ، سَوَاءٌ شَوى اللَّحْمَ مَشْرُوحًا أَوْ غَيْرَ مَشْرُوحٍ، حَتَّى اخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فِي الطَّعْمِ ، هَلْ يَقَعُ بِالمُعَاطَاةِ؟ مِثْلَ أَنْ تَقُولَ: اخْلَعْنِي بِهَذِهِ الأَلْفِ أَوْ جَهَذَا الثَّوْبِ، الْخَلْعِ، هَلْ يَقَعُ بِالمُعَاطَاةِ؟ مِثْلَ أَنْ تَقُولَ: اخْلَعْنِي بِهَذِهِ الأَلْفِ أَوْ جَهَذَا الثَّوْبِ، فَيَقْبِضُ العِوضَ عَلَى الوَجْهِ المُعْتَادِ مِنْ أَنَّ ذَلِكَ رِضًا مِنْهُ بِالمُعَاوَضَةِ.

ويكونُ بالمُعاطاةِ مِنَ الجانبيْنِ، كما لوْ كانَ شيئًا معلومَ القيمةِ، فجاءَ الشخصُ فَوَضَعَ الدراهِمَ فِي مَحَلِّ جِبايةِ الدَّراهِمِ، وأَخَذَ هَذَا الشيءَ، وهذَا يُوجَدُ كثيرًا فِي الصيدلياتِ وغيْرِهَا مما ثَمَنْهُ معلومٌ.

وقدْ تكونُ مُعاطاةً مِنْ واحِدٍ والصيغةُ القوليَّةُ مِنْ واحِدٍ، كأنْ يقولَ: أَعْطِنِي خُبْزًا بَهُذَا الريالِ، فيُعْطِيكَ كيسًا ولا يَتَكَلَّمُ، فالمُعاطاةُ هنا مِنَ البائِعِ، والصيغةُ القولِيَّةُ مِنَ المشتري، وقدْ يكونُ بالعكسِ، كأنْ يَعْرِضَ البائِعُ سلعتَهُ ويقولُ: هذِهِ بعَشَرَةٍ، فيأخُذُهَا الإنْسانُ ويُعْطِيهِ العَشَرَةَ بدونِ قَوْلٍ.

وهذَا القَوْلُ الثالثُ هُوَ الأصحُّ، أنَّ العُقودَ تنعقِدُ بها دلَّ عليْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وليسَ هُناكَ شيءٌ يُتَعَبَّدُ بِهِ لا قَوْلِيُّ ولا فِعْلِيُّ.

ولهذَا قالَ: «وَلَا يَجِبُ عَلَى النَّاسِ الْتِزَامُ نَوْعٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الِاصْطِلَاحَاتِ فِي الْمُعَامَلَاتِ» علَى هَذَا القَوْلِ.

فَذَهَبَ العُكْبَرِيُّونَ كَأَبِي حَفْصٍ العُكْبَرِيِّ وَأَبِي عَلِيٍّ بْنِ شِهَابٍ إِلَى أَنَّ ذَلِكَ خُلْعٌ صَحِيحٌ، وَذَكَرُوا مِنْ كَلَامٍ أَحْمَدَ وَمَنْ قَبْلَهُ مِنَ السَّلَفِ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ مَا يُوَافِقُ قَوْلَهُمْ، وَلَعَلَّهُ هُوَ الغَالِبُ عَلَى نُصُوصِهِ، بَلْ لَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ مَا يُوَافِقُ قَوْلَهُمْ، وَلَعَلَّهُ هُوَ الغَالِبُ عَلَى نُصُوصِهِ، بَلْ لَقَدْ نَصَّ عَلَى أَنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ بِالعَتَابِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عَلَى أَنَّهُ يَقَعُ بِالكِتَابِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عَلَى أَنَّهُ يَقَعُ بِالكِتَابِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عَلَى أَنَّهُ يَقَعُ بِالكِتَابِ بِقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ تَعَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ال

وَذَهَبَ البَغْدَادِيُّونَ الَّذِينَ كَانُوا فِي ذَلِكَ الوَقْتِ، كَأَبِي عَبْدِ اللهِ بْنِ حَامِدٍ، وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُ: أَنَّهُ لَا تَقَعُ الفُرْقَةُ إِلَّا بِالكَلامِ، وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُ: أَنَّهُ لَا تَقَعُ الفُرْقَةُ إِلَّا بِالكَلامِ، وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُ: أَنَّهُ لَا تَقَعُ الفُرْقَةُ إِلَّا بِالكَلامِ، وَمَنْ سَلَكَ سَبِيلَهُ: أَنَّهُ لَا تَقَعُ الفُرْقَةُ اللَّا بِالكَلامِ، وَمَنْ سَلِكَ بِنَاءً عَلَى أَنَّ الفُرْقَةَ فَسْخُ النِّكَاحِ، وَالنِّكَاحُ يَفْتَقِرُ إِلَى لَفْظٍ، فَكَذَلِكَ فَسْخُهُ.

وَأَمَّا النِّكَاحُ: فَقَالَ هَؤُلَاءِ كَابْنِ حَامِدٍ وَالقَاضِي وَأَصْحَابِهِ مِثْلَ أَبِي الخَطَّابِ وَعَامَّةِ الْمَتَّاخِرِينَ: إِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفْظِ الإِنْكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ، كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ بِنَاءً وَعَامَّةِ الْمَتَّا خِرِينَ: إِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفْظِ الإِنْكَاحِ وَالتَّرْوِيجِ، كَمَا قَالَهُ الشَّافِعِيُّ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ بِالكِنَايَةِ؛ لِأَنَّ الكِنَايَةَ تَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةٍ، وَالشَّهَادَةَ شَرْطٌ فِي صِحَّةِ النِّكَاحِ، وَالشَّهَادَةُ عَلَى النِّيَّةِ غَيْرُ مُمْكِنَةٍ، وَمَنَعُوا مِنِ انْعِقَادِ النِّكَاحِ بِلَفْظِ الهِبَةِ الْفِيقِ الْوَالْقَاظِ التَّمْلِيكِ.

وَقَالَ أَكْثَرُ هَوُلاءِ -كَابْنِ حَامِدٍ وَالقَاضِي وَالْمَتَأَخِّرِينَ- إِنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِلَفْظِ الْعَرَبِيَّةِ لِمَنْ أَعْنَى اللَّهُ الْعَرَبِيَّةِ لِمَنْ أَهُا الْخَاصِّ بِكُلِّ لِسَانٍ، وَمَنْ لَمْ يَقْدِرْ عَلَى تَعَلَّمِهَا انْعَقَدَ بِمَعْنَاهَا الْخَاصِّ بِكُلِّ لِسَانٍ، وَإِنْ قَدَرَ عَلَى تَعَلَّمِهَا فَفِيهِ وَجْهَانِ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ مُخْتَصُّ بِهَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ، وَأَنَّ فِيهِ شَوْبَ التَّعَبُّدِ.

وَهَذَا -مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مَنْصُوصًا عَنْ أَحْدَ- فَهُوَ مُخَالِفٌ لِأُصُولِهِ، وَلَمْ يَنُصَّ أَحْدُ عَلَى ذَلِكَ، وَلِآنَا نَقَلُوا قَوْلَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي الحَارِثِ: أَحْدُ عَلَى ذَلِكَ، وَلِآنَا نَقَلُوا قَوْلَهُ فِي رِوَايَةِ أَبِي الحَارِثِ: إِذَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ، فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿ خَالِصَكَةً لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠] وَهَـذَا إِنَّهَا هُو نَصُّ عَلَى مَنْعِ مَا كَانَ مِنْ خَصَائِصِ دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠] وَهَـذَا إِنَّهَا هُو نَصُّ عَلَى مَنْعِ مَا كَانَ مِنْ خَصَائِصِ النَّيِيِّ عَلَيْهُ، وَهُوَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مَهْرٍ.

بَلْ قَدْ نَصَّ أَحْمَدُ فِي المَشْهُورِ عَنْهُ عَلَى أَنَّ النِّكَاحَ يَنْعَقِدُ بِقَوْلِهِ لِأَمَتِهِ: «أَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ» وَبِقَوْلِهِ: «جَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ، أَوْ صَدَاقَكِ عِتْقَكِ» ذُكِرَ ذَلِكَ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ مِنْ جَوَابَاتِهِ [1].

[1] يرى أكثرُ الأصْحابِ أنَّ النّكاحَ لا بُدَّ أنْ يكونَ بلفظِ الإنكاحِ أو التَّزْوِيجِ، فيقولُ: قَبِلْتُ، فيقولُ: قَبِلْتُ، أوْ زَوَّجْتُكَ ابنتِي، فيقولُ: قَبِلْتُ، فلو قالَ: مَلَّكْتُكَ ابنتِي، فقالَ: قَبِلْتُ، لمْ يَصِحَّ، ولو قالَ: جَوَّزْتُكَ بنتِي، فقالَ: قَبِلْتُ، لمْ يَصِحَّ؛ لأَنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يكونَ بلفظِ الإنكاحِ أو التَّزْوِيجِ، إلَّا فِي مسألةٍ واحدةٍ استَشْنَوْهَا وهُوَ ما إِذَا قالَ لأَمَتِهِ: أَعْتَقْتُكِ وجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ، فإنَّ النّكاحَ ينعقِدُ؛ لأنَّ هَذَا قدْ ثَبَتَ عنِ النَّبِيِّ عَيْقِةً حِينَا قالَ لصفِيَّةَ: «أَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ» أوْ أَنَّهُ أَعْتَقَهَا صَدَاقًكِ» أوْ أَنَّهُ أَعْتَقَهَا وجعلَ عِتْقَهَا صَدَاقًكِ.

وقالُوا أيضًا: يَجِبُ أَنْ يَكُونَ بِاللَّغةِ العربيَّةِ لَمِنْ كَانَ قادرًا عليْهَا، فلو أَنَّ أحدًا زوَّجَ ابنتَهُ شخصًا بغيرِ اللفظِ العربيِّ وهُـوَ قادِرٌ على استعمالِهِ فإنَّ التـزويجَ لا يَصِحُ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب من جعل عتق الأمة صداقها، رقم (٥٠٨٦)، ومسلم: كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته، ثم يتزوجها، رقم (١٣٦٥)، من حديث أنس رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

فلو كانَ أحدٌ يستطيعُ أنْ يتكلَّمَ باللغةِ العربيَّةِ وزوَّجَ بلفظٍ غيْرِ عربِيٍّ فإنَّهُ لا يَصِحُّ،
 ولكنْ هلْ يَلْزَمُهُ أنْ يتعَلَّمَهَا كها يَلْزَمُهُ أنْ يَتَعَلَّمَ ألفاظَ الأذْكارِ؟

#### فيهِ قولانِ:

فمنهُمْ مَنْ قالَ: يَجِبُ أَنْ يَتَعَلَّمَهَا؛ لأَنَّ النِّكَاحَ فيهِ شَوْبُ التَّعَبُّدِ، فهُوَ امْتثالُ لأمْرِ اللهِ عَنَّفَجَلَّ، ولقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حينَ قالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اللهِ عَنَّفَجَلَّ، ولقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حينَ قالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، ولقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حينَ قالَ: «يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ اللهِ عَنَّوَجَلَّ، ولقَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاعَ مِنْكُمُ اللهُ عَنْ اللهِ عَنَّوَاللهِ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ اللهُ اللهِ عَنْ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهِ عَنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَنْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

ومنهُمْ مَنْ قالَ: لا يَجِبُ عليْهِ تَعَلَّمُهَا -أي: العربيَّة - ويكفيهِ المعْنَى الخاصُّ بكُلِّ لسانٍ، وهذَا هُوَ المَذْهَبُ، ولكنْ شَيْخُ الإسْلامِ رَحِمَهُ اللَّهُ يقولُ: "وَهَذَا -مَعَ أَنَّهُ لَيْسَ مَنْصُوطًا عَنْ أَحْمَد - فَهُوَ مُخَالِفٌ لِأُصُولِهِ» معَ أَنَّهُ هُوَ المَشْهُورُ مِنْ مذْهَبِ أَحْمَد (٢)، منضُوطًا عَنْ أَحْمَد على ذلك، ولا نَقلُوا عنهُ نَصًّا فِي ذلك، بلْ نقلُوا عنهُ فِي روايةِ أبي الحارِثِ ولمْ يَنُصَّ أَحْمَدُ على ذلك، ولا نَقلُوا عنهُ نَصًّا فِي ذلك، بلْ نقلُوا عنهُ فِي روايةِ أبي الحارِثِ الْإِذَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ» وهذَا هُوَ الصَّحِيحُ، لكنَّهُ لمْ يَقُلْ: إِذَا زوَّجَهُ بلفظِ الطِبَةِ فليسَ بِنِكاحٍ.

وهناكَ فرْقُ بينهُمَا؛ لأنَّ الهِبَهَ أَنْ تُعْطِيَ نَفْسَهَا للرَّجُلِ مِجَّانًا بلا مَهْرٍ، وهذَا لا شكَّ أَنَّهُ خاصُّ برَسُولِ اللهِ ﷺ؛ ولذلكَ كانَ على القَوْلِ الراجِحِ أَنَّهُ لوِ اشْتَرَطَ الزَّوْجُ أَنْ لا مَهْرَ عليْهِ فالنكاحُ فاسِدٌ، لا يَصِحُّ، وعلى المَذْهَبِ يَصِحُّ النِّكاحُ وعليْهِ مَهْرُ المِثْلِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب الصوم لمن خاف على نفسه العزبة، رقم (١٩٠٥)، ومسلم: كتاب النكاح، باب استحباب النكاح لمن تاقت نفسه إليه، ووجد مؤنه، واشتغال من عجز عن المؤن بالصوم، رقم (١٤٠٠)، من حديث ابن مسعود رَضِحَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٩/ ٤٦٠)، والشرح الكبير (٧/ ٣٧١)، والإنصاف (٨/ ٤٥).

فَاخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ، فَأَمَّا أَبُو عَبْدِ اللهِ بْنُ حَامِدٍ: فَطَرَدَ قِيَاسَهُ، وَقَالَ: لَا بُدَّ مَعَ ذَلِكَ مِنْ أَنْ يَقُولَ: «تَزَوَّجْتُهَا أَوْ نَكَحْتُهَا»؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ لَا يَنْعَقِدُ قَطُّ بِالعَرَبِيَّةِ إِلَّا جِهَاتَيْنِ الصِّيغَتَيْنِ.

وَأَمَّا القَاضِي أَبُو يَعْلَى وَغَيْرُهُ: فَجَعَلُوا هَذِهِ الصُّورَةَ مُسْتَثْنَاةً مِنَ القِيَاسِ الَّذِي وَافَقُوا عَلَيْهِ ابْنَ حَامِدٍ، وَأَنَّ ذَلِكَ مِنْ صُورِ الإسْتِحْسَانِ.

وَذَكَرَ ابْنُ عَقِيلٍ قَوْلًا فِي المَذْهَبِ: أَنَّهُ يَنْعَقِدُ بِغَيْرِ لَفْظِ الإِنْكَاحِ وَالتَّزُّوبِجِ؟

والصَّحِيحُ أَنَّهُ لا يَصِحُّ؛ لأنَّ اللهَ اشْتَرَطَ للحِلِّ، وقالَ: ﴿أَن تَبْتَغُواْ بِأَمُولِكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤] أمَّا بدُونِ مالٍ فإنَّ ذلكَ هبةٌ ولا يَصِحُّ؛ ولذلكَ قالَ: «فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿ فَإِنَّ اللهُ تَعَالَى قَالَ: ﴿ فَالِصَكَةَ لَكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [الأحزاب: ٥٠] وَهَذَا إِنَّهَا هُو نَصُّ عَلَى مَنْعِ مَا كَانَ مِنْ خَصَائِصِ النَّبِيِّ عَلِيْهُ، وَهُوَ النِّكَاحُ بِغَيْرِ مَهْرٍ ».

إِذَنْ: مَنْ قَالَ: إِنَّ الإِمَامَ أَحْمَدَ يقولُ: إِنَّ النِّكَاحَ لا ينعقدُ بلفظِ الهِبَةِ مُسْتِدِلًّا بقولِهِ: «إِذَا وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِرَجُلٍ فَلَيْسَ بِنِكَاحٍ» فقدْ أبعدَ النُّجْعَة؛ لأَنَّ هُناكَ فرْقًا ظاهِرًا بينَ أَنْ يقولَ: إِنَّ المرأةَ إِذَا وهَبَتْ نفسَهَا لرَجُلِ لمْ يَصِحَّ.

وأُصولُ الإمامِ أَحْمَدَ أَنَّ الأصلَ فِي العقودِ أَنَّهَا تَنْعَقِدُ بِكُلِّ مَا دَلَّتْ عَلَيْهِ، وهذَا هُوَ المَذْهَبُ، والأصحابُ لا يَسْتَثْنُونَ مَا لا بُدَّ مِنْ صَيغَةٍ مُعَيَّنَةٍ فيهِ إِلَّا أَشياءَ قليلةً، وإِلَّا فتجِدُهُمْ يقولونَ: البيعُ يَنْعَقِدُ بها دَلَّ عليْهِ، والإجارَةُ بها دَلَّ عليْهَا، والرَّهْنُ بها دلَّ عليْهِ، والوقفُ جعَلُوا لهُ أَلفاظًا مُتَعَدِّدَةً.

# لِنَصِّ أَحْمَدَ بِهَذَا، وَهَذَا أَشْبَهُ بِنُصُوصِ أَحْمَدَ وَأُصُولِهِ [1].

[1] أشدُّ ما يكونُ مسألةُ الزَّواجِ، أمَّا الباقي فالأمْرُ فيهِ سهْلُ، فالنِّكاحُ يقولُ: لا بُدَّ مِنْ لفظِ الإنكاحِ أو التَّزويجِ، إلَّا مسألةً واحدةً وهيَ: إِذَا قالَ لأمتِهِ: «أَعْتَقْتُكِ لا بُدَّ مِنْ لفظِ الإنكاحِ أو التَّزويجِ، إلَّا مسألةً واحدةً وهيَ: إِذَا قالَ لأمتِهِ: «أَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ» على أنَّ ابنَ حامِدٍ رَحْمَهُ اللهُ يقولُ: لا بُدَّ أنْ يقولَ: «وتَزَوَّجْتُهَا» وَجَعَدْتُهَا» فيطرِدُ القاعِدة.

ولكنِ الصَّحِيحُ: أَنَّهُ لا يُشْتَرَطُ، وأَنَّ النَّكَاحَ ينعقِدُ بها دلَّ عليْهِ؛ بدليلِ أَنَّ الرَّسُولَ صَلَّالَتُهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَعْتَقَ صَفِيَّةَ، وجعَلَ عِتْقَهَا صَداقَهَا ('')، ولمْ يأتِ بتزويج أبدًا ولا نكاحٍ، وأَنَّهُ قالَ للرَّجُلِ الَّذِي زوَّجَهُ مَنْ وهَبَتْ نفْسَها للنَّبِيِّ عَلَيْ قالَ لهُ: «مَلَّكُتُكَهَا ولا نكاحٍ، وأَنَّهُ قالَ للهُ: «مَلَّكُتُكَهَا بِهَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ ('') هَذِهِ إحْدَى رِواياتِ البُخارِيِّ: «مَلَّكُتُكَهَا» والروايَةُ الأُخْرَى: «رَوَّجْتُكَهَا» والروايَةُ الأُخْرَى: «رَوَّجْتُكَهَا» والروايَةُ الأُخْرَى: «رَوَّجْتُكَهَا» والروايَةُ الأُخْرَى:

وقد يقولُ قائِلٌ: لا يُمْكِنُ أَنْ يكونَ الرَّسُولُ ﷺ كرَّرَ اللفظَ؛ فالمحفوظُ إمَّا: «زَوَّجْتُكَهَا» وإمَّا: «مَلَّكْتُكَهَا» ويُنْظَرُ للأكْثَرِ، أَوْ يُنْظَرُ للفظِ الَّذِي يُوافِقُ القُرْآنَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة خيبر، رقم (٤٢٠٠)، ومسلم: كتاب النكاح، باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها، رقم (١٣٦٥)، من حديث أنس رَيَخَالِّكُعَنْهُ.

<sup>(</sup>۲) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب القراءة عن ظهر القلب، رقم (۵۰۳۰)، ومسلم: كتاب النكاح، باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه خمس مئة درهم لمن لا يجحف به، رقم (١٤٢٥)، من حديث سهل بن سعد رَحَوَاللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب فضائل القرآن، باب خيركم من تعلم القرآن وعلمه، رقم (٥٠٢٩)، ومسلم: كتاب النكاح، باب الصداق، وجواز كونه تعليم قرآن، وخاتم حديد، وغير ذلك من قليل وكثير، واستحباب كونه خمس مئة درهم لمن لا يجحف به، رقم (١٤٢٥)، من حديث سهل بن سعد رَضَاللَّهُ عَنْهُ.

وَمَذْهَبُ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ شَبِيهٌ بِمَذْهَبِهِ، فَإِنَّ أَصْحَابَ مَالِكِ اخْتَلَفُوا: هَلْ يَنْعَقِدُ بِغَيْرِ لَفْ طِ الإِنْكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ، وَالمَنْصُوصُ عَنْهُ إِنَّمَا هُو مَنْعُ مَا اخْتَصَّ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْ مَهْرٍ، قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: وَإِنْ وَهَبَ ابْنَتَهُ وَهُوَ يُرِيدُ إِنْكَاحَهَا فَلَا أَحْفَظُهُ عَنْ مَالِكٍ، فَهُوَ عِنْدِي جَائِزُ [1].

وَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ مِنْ أَنَّهُ لَا يَنْعَقِدُ إِلَّا بِهَذَيْنِ اللَّفْظَيْنِ بَعِيدٌ عَنْ أُصُولِهِهَا، فَإِنَّ الحُكْمَ مَبْنِيٍّ عَلَى مُقَدِّمَتَيْنِ:

إِحْدَاهُمَا: أَنَّ مَا سِوَى ذَلِكَ كِنَايَةٌ، وَأَنَّ الْكِنَايَةَ مُفْتَقِرَةٌ إِلَى النَّيَّةِ، وَمَذْهَبُهُمَا الْمَشْهُورُ: أَنَّ دَلَالَةَ الْحَالِ فِي الْكِنَايَاتِ تَجْعَلُهَا صَرِيحَةً، وَتَقُومُ مَقَامَ إِظْهَارِ النَّيَّةِ؛ وَلَشْهُورُ: أَنَّ دَلَالَةِ الْحَالِ كَالصَّرِيحِ. وَلِهَذَا جَعَلَا الْكِنَايَاتِ فِي الطَّلَاقِ وَالقَذْفِ وَنَحْوِهِمَا مَعَ دَلَالَةِ الْحَالِ كَالصَّرِيحِ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ دَلَالَاتِ الأَحْوَالِ فِي النِّكَاحِ مَعْرُوفَةٌ: مِنَ اجْتِمَاعِ النَّاسِ لِذَلِكَ، وَالتَّحَدُّثِ بِهَا اجْتَمَعُوا لَهُ،

وجَوابُنَا علَى هَذَا أَنْ نقولَ: إِنَّ نَقْلَ الرُّواةِ لـ: «مَلَّكْتُكَهَا» بدلا عنْ: «زَوَّجْتُكَهَا» يدلُّ على أَنَّهُ مِنَ المعلومِ عندهُمْ أَنَّ التمليكَ والتزويجَ سواءٌ؛ لأنَّ الرُّواةَ لا يُمْكِنُ أَنْ يَنْقُلُوا الحديثَ إِلَّا باللفظِ أَوْ بالمعْنَى المُطابِقِ للفظِ تمامًا.

[1] لعلَّهُ: غيْرُ جائِزٍ، ولعلَّ معْنَى جائِزٍ: نافِذٌ، ويكونُ علَى القَوْلِ الَّذِي مَشَى عليْهِ الفُقَهاءُ رَجِهَهُ وَلِنَّهُ مِنْ أَنَّهُ يَنْفُذُ، ويَلْزَمُهُ مَهْرُ المِثْلِ.

والصَّوَابُ فِي ذلكَ أنَّ النِّكاحَ بالهِبَةِ إِذَا كانَ علَى معْنَى النِّكاحِ -يعْنِي: فِيهِ المهرُ وفِيهِ الرِّضَا وفِيهِ الوَلِيُّ- فلا بأسَ بهِ. ثُمَّ تَعْيِينُ اللَّفْظِ العَرَبِيِّ فِي مِثْلِ هَذَا فِي غَايَةِ البُعْدِ عَنْ أُصُولِ أَحْدَ وَنُصُوصِهِ، وَعَنْ أُصُولِ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ؛ إِذِ النِّكَاحُ يَصِحُّ مِنَ الكَافِرِ وَالمُسْلِمِ، وَهُوَ وَإِنْ كَانَ قُرْبَةً فَإِنَّمَا هُوَ كَالعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ العِتْقَ لَا يَتَعَيَّنُ لَهُ لَفْظُ عَرَبِيٌّ وَالصَّدَقَةُ وَالوَقْفُ وَالْحِبَّةُ لَا يَتَعَيَّنُ لَهَا لَفْظُ عَرَبِيٌّ بِالإِجْمَاعِ، ثُمَّ وَلَا عَجَمِيُّ، وَكَذَلِكَ الصَّدَقَةُ وَالوَقْفُ وَالْحِبَةُ لَا يَتَعَيَّنُ لَهَا لَفْظُ عَرَبِيٌّ بِالإِجْمَاعِ، ثُمَّ العَجَمِيُّ إِذَا تَعَلَّمَ العَرَبِيَّةَ فِي الْحَالِ قَدْ لَا يَفْهَمُ المَقْصُودَ مِنْ ذَلِكَ اللَّفْظِ كَمَا يَفْهَمُ أَلَقْصُودَ مِنْ ذَلِكَ اللَّفْظِ كَمَا يَفْهَمُهُ مِنَ اللَّغَةِ الَّتِي اعْتَادَهَا اللَّهُ الْحَرَبِيَّةَ فِي الْحَالِ قَدْ لَا يَفْهَمُ المَقْصُودَ مِنْ ذَلِكَ اللَّفْظِ كَمَا يَفْهَمُهُ مِنَ اللَّهُ الْعَرَبِيَّةَ فِي الْحَالِ قَدْ لَا يَفْهَمُ المَقْصُودَ مِنْ ذَلِكَ اللَّفْظِ كَمَا يَفْهَمُ المَعْرِي إِنَا اللَّهُ الْعَرَبِيَّةَ فِي الْحَالِ قَدْ لَا يَفْهَمُ المَقْصُودَ مِنْ ذَلِكَ اللَّفُظِ كَمَا يَفْهَمُ المَوْتَ اللَّهُ وَالْمَالَةُ وَالْوَالَالِ الْعَرَبِيَةَ فِي الْحَالِ قَدْ لَا يَفْهَمُ المَقْصُودَ مِنْ ذَلِكَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَامَ الْعَرَبِيَّةَ فِي الْحَالِ قَدْ لَا يَعْهَمُ المَقْصُودَ مِنْ ذَلِكَ اللَّهُ الْعَرَادَةُ الْتَعْلِقُ الْعَلَامَةُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَرَبِيلَةُ اللْعِيْمِ الْعَرَبِيلَةُ الْعَلَى اللَّهُ الْلَهُ الْعَلَقُ مَا الْعَلَامُ الْعَلَامَةُ الْعَلَى اللَّهُ الْعَلَامَ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَالَةُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمَ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَولُ الْعَلَلِكُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَيْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الللَّهُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعُلُولُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ اللْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَلْمُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلَامُ الْعَلْمُ ا

[1] «الحُكْمَ» هُو أَنَّهُ لا يَصِحُّ النِّكاحُ إلَّا بلفظِ النِّكاحِ والتزويجِ، «مَبْنِيٌّ عَلَى مُقَدِّمَتَيْنِ: إِحْدَاهُمَا: أَنَّ مَا سِوَى ذَلِكَ كِنَايَةٌ» أي: سِوَى الإنكاحِ والتزويجِ، والكنايَةُ تَفْتَقِرُ إِلَى نِيَّةٍ، والنَّيَّةُ محلُّهَا القلْبُ، فلا يُمْكِنُ أَنْ نعلمَ أَنَّهُ أَرادَ الإنكاحَ أو التزويجَ، لكنْ رَدَّ شَيْخُ الإسلامِ رَحِمَهُ اللهُ هذا: بأنَّ الكنايَةَ إِذَا اقْترَنَتْ بها قرائِنُ تُفِيدُ المعْنَى فإنَّ القرائِنَ تَجعَلُهَا صر يحةً.

نَعَمْ لَوْ قِيلَ: تُكْرَهُ العُقُودُ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ كَمَا يُكْرَهُ سَائِرُ أَنْوَاعِ الْخِطَابِ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، لَكَانَ مُتَوَجَّهًا كَمَا قَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَالشَّافِعِيِّ مَا يَدُلُّ عَلَى كَرَاهَةِ اعْتِيَادِ المُخَاطَبَةِ بِغَيْرِ العَرَبِيَّةِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ، وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ المَسْأَلَةَ فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضِعِ [1].

مثل: لوْ أَنَّ الإنسانَ غَضِبَ علَى زوجَتِهِ، وقالَ لها: اذْهَبِي لأَهْلِكِ، أَوْ قالتْ هيَ:
 طلِّقْنِي، فقالَ: اذْهَبِي لأَهْلِكِ، فإنَّ القرينةَ تدُلُّ علَى أَنَّهُ أرادَ الطلاق، فالأحوالُ تُعَيِّنُ
 المرادَ بالألفاظِ.

واجتهاعُ النَّاسِ حَوْلَ بيتِ الزوجِ أوِ الزوجةِ، وإيقادُ الأضواءِ، وصُنْعُ الطَّعامِ يدلُّ على النَّكاحِ، فهذِهِ قرينةٌ حاليَّةُ تدُلُّ على أنَّ قوْلَ الولِيِّ للزوجِ: مَلَّكْتُكَ بِنْتِي، فقالَ: قَبِلْتُ، يريدُ بذلكَ النِّكاحَ.

ثُمَّ إِنَّ تَعْيِنَ اللفظِ العربيِّ - كما قالَ شيخُ الإسلامِ - بعيدٌ، كوْنُنَا نقولُ: لا بُدَّ أَنْ يكونَ باللفظِ العربيِّ، ثُمَّ نحنُ إِذَا علَّمْنَا غيرَ العربيِّ العربيَّة وصارَ يَنْطِقُ: أَنْكَحْتُ أَوْ زَوَّجْتُ، فلا يكونُ فاهِمًا لمعناهَا بمجرَّدِ أَنْ يستطيعَ النطقَ بها؛ ولهذَا يُوجَدُ بعضُ النَّاسِ يَنْطِقُ بكلماتٍ بغيرِ العربيَّةِ، لكنَّهُ لا يدْرِي معناهَا، وكذلكَ غيْرُ العربيِّ ينطقُ بالعربيَّةِ وهُوَ لا يدْرِي معْناهَا.

[1] ذكرَهَا فِي (اقْتضاءِ الصراطِ المُسْتَقِيمِ) (١) ولا شكَّ أنَّ العُدولَ عنِ اللغَةِ العربيَّةِ إلى لُغَةٍ غيْرِ عربِيَّةٍ فِي التخاطُبِ للقادِرِ على العربيَّةِ لا شكَّ أنَّهُ نوعٌ مِنْ كُفْرِ

<sup>(</sup>١) اقتضاء الصراط المستقيم (١/ ٦٠).

وَقَدْ ذَكَرَ أَصْحَابُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَصْحَابُ أَحْمَدَ كَالقَاضِي أَبِي يَعْلَى، وَابْنِ عَقِيلٍ، وَالْتَأَخِّرِينَ: أَنَّهُ يُرْجَعُ فِي نِكَاحِ الكُفَّارِ إِلَى عَادَتِهِمْ، فَهَا اعْتَقَدُوهُ نِكَاحًا بَيْنَهُمْ جَازَ إِقْرَارُهُمْ عَلَيْهِ إِذَا أَسْلَمُوا وَتَحَاكَمُوا إِلَيْنَا،......

= النَّعْمَةِ؛ لأنَّ مِنْ أكبرِ نِعَمِ اللهِ على العبدِ أنْ يَمُنَّ اللهُ عليْهِ بفهمِ اللغةِ العربيَّةِ الَّتِي نَزَلَ بها القُرْآنُ، وجاءتْ بها سُنَّةُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ.

فإذَا اعتادَ النَّاسُ أَنْ يتخاطَبُوا بغيْرِ العربِيَّةِ معَ قُدْرتِهِمْ عليْهَا فإنَّ هَذَا نوْعٌ مِنْ كُفْرِ النِّعمةِ؛ ولهذا كانَ عُمَرُ رَضَيَّالِلَهُ عَنْهُ يَضْرِبُ الرَّجُلَ إِذَا سَمِعَهُ يتكلَّمُ برطانَةِ العَجَمِ.

لكنْ عندَ الحاجةِ لا بأسَ؛ فإنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ أَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثابِتٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ لُخَةَ اليهودِ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَقْرَأَ علَى النَّبِيِّ عَلَيْهِ خِطاباتِمُ الَّتِي تَرِدُ منهُمْ، فيكْتُبُ لهمْ بلُغَتِهِمْ، ويُذْكَرُ أَنَّهُ تعلَّمَهَا فِي نحوِ سِتَّةَ عَشَرَ يوْمًا (١).

لكنِ العِبْرِيَّةُ قريبةٌ مِنَ العربِيَّةِ؛ هَذَا هُوَ الَّذِي جعلَهُ يَسْهُلُ عليْهِ أَنْ يَتَعَلَّمَ لُغَةَ اليهودِ، وأنتمْ إِذَا سَمِعْتُمْ إِذَاعةَ اليهودِ الآنَ باللغةِ العِبْرِيَّةِ تَجِدُونَهَا قريبةً مِنَ اللغةِ العربيَّةِ، فلا تَجِدُ فِيهَا إلَّا تَحْرِيفًا قليلًا.

فإنْ قالَ قائِلٌ: إِذَا كَانَ الكلامُ بالعجمِيَّةِ لغَيْرِ حاجةٍ، فهلْ يَصِلُ إِلَى التَّحْرِيمِ؟ فالجوابُ: الكراهَةُ عندَ السلفِ يُرادُ بها التَّحْرِيمُ، لكنَّهَا عندَ المتأخرينَ يُرادُ بها مرْتَبَةٌ بينَ الإباحةِ وبينَ التحريم.

<sup>(</sup>۱) علقه البخاري: كتاب الأحكام، باب ترجمة الحكام، وهل يجوز ترجمان واحد، رقم (٧١٩٥)، ووصله أبو داود: كتاب العلم، باب رواية حديث أهل الكتاب، رقم (٣٦٤٥)، والترمذي: أبواب العلم، باب ما جاء في تعليم السريانية، رقم (٢٧١٥)، من حديث زيد بن ثابت رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ.

إِذَا لَمْ يَكُنْ حِينَئِدٍ مُشْتَمِلًا عَلَى مَانِعٍ، وَإِنْ كَانُوا يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ لَيْسَ بِنِكَاحٍ لَمْ يَجُزِ الْإِقْرَارُ عَلَيْهِ، حَتَّى قَالُوا: لَوْ قَهَرَ حَرْبِيَّةً خَرْبِيَّةً فَوَطِئَهَا، أَوْ طَاوَعَتْهُ وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا أَوْ طَاوَعَتْهُ وَاعْتَقَدَاهُ نِكَاحًا أُقِرًا عَلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا أَلُوا:

وَمَعْلُومٌ أَنَّ كَوْنَ القَوْلِ أَوِ الفِعْلِ يَدُلُّ عَلَى مَقْصُودِ العَقْدِ لَا يَخْتَصُّ بِهِ الْمُسْلِمُ دُونَ الكَافِرِ، وَإِنَّمَا اخْتَصَّ الْمُسْلِمُ بِأَنَّ اللهَ أَمَرَ فِي النَّكَاحِ بِأَنْ يُمَيَّزَ عَنِ السِّفَاحِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي ٓ أَخْدَانِ ﴾ [المائدة:٥] السِّفَاحِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ مُحْصَنَتِ غَيْرَ مُسَفِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ ﴾ [النساء:٢٥] فأَمَرَ وقَالَ تَعَالَى: ﴿ مُحْصَنَتٍ غَيْرَ مُسَفِحَتِ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانِ ﴾ [النساء:٢٥] فأَمَرَ بِالوَلِيِّ وَالشَّهُودِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ مُبَالَغَةً فِي تَمْيِزِهِ عَنِ السِّفَاحِ، وَصِيَانَةً لِلنِسَاءِ عَنِ التَّشَبُّهِ بِالبَغَايَا، حَتَّى شَرَعَ فِيهِ الضَّرْبَ بِالدُّفِّ وَالوَلِيمَةَ المُوجِبَةَ لِشُهْرَتِهِ؛ وَلِهَذَا التَّشَبُّهِ بِالبَغَايَا، حَتَّى شَرَعَ فِيهِ الضَّرْبَ بِالدُّفِّ وَالوَلِيمَةَ المُوجِبَةَ لِشُهْرَتِهِ؛ وَلِهَذَا التَّشَبُّهِ بِالبَغَايَا، حَتَّى شَرَعَ فِيهِ الضَّرْبَ بِالدُّفِّ وَالوَلِيمَةَ المُوجِبَةَ لِشُهْرَتِهِ؛ وَلِهَذَا جَاءَ فِي الأَثْرِ: «المَرْأَةُ لَا تُزَوِّ جُ نَفْسَهَا: فَإِنَّ البَغِيَّ هِيَ التَّيْ تُوجِ وَ نَفْسَهَا»......

[1] هَذَا مِنْ يُسْرِ الإسلامِ -وللهِ الحَمدُ-، فلوْ كانَ عندَهُمْ فِي عُرْفِهِمْ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا صَادَقَ خَدِينَةً لهُ وجَامَعَهَا صَارِتْ زَوْجَةً لهُ، ثُمَّ أَسْلَمَ الزوجانِ على هَذَا العَقْدِ فإنَّنا لا نُفَرِّقُ بِينَهُمَا، ونقولُ: هَذَا النّكاحُ صحيحٌ، معَ أَنَّهُ فِي الشريعةِ الإسلاميَّةِ غيرُ صحيحٍ، باطلٌ، لكنْ ما دامَ هَذَا هُوَ المَعْرُوفَ عندهُمْ فإنَّهُ يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ، إلَّا إِذَا كَانَ المَانعُ مِنَ الصِّحَةِ قائِمًا، كما لوْ تزوَّجَ مُطَلَّقَتَهُ ثلاثًا الصِّحَةِ قائِمًا، كما لوْ تزوَّجَ مُطَلَّقَتَهُ مثلًا، فهنا لا يُمْكِنُ أَنْ نُقِرَهُمَا، أَوْ تَزَوَّجَ مُطَلَّقَتَهُ ثلاثًا الصِّحَةِ قائِمًا، كما لوْ تزوَّجَ مُطَلَّقَتَهُ مثلًا، فهنا لا يُمْكِنُ أَنْ نُقِرَهُمَا، أَوْ تَزَوَّجَ مُطَلَّقَتَهُ ثلاثًا فإنَّنَا لا نُقِرُهُمَا ولهُ لَأَنَّ المَانعُ قائمٌ بينهُمَا ولهذَا قالَ رَحِمَهُ أَللَّهُ: "إِذَا لَمْ يَكُنْ حِينَئِدٍ مُشْتَمِلًا عَلَى مانِعِ قائمٌ.

أمَّا لوْ كَانَ مُشْتَمِلًا عَلَى مانع زائلٍ، كَمَا لوْ نَكْحَهَا فِي العِدَّةِ، وانقضَتِ العِدَّةُ، وهما يعتقدانِ صِحَّةَ العقدِ، فإنَّنا لا نُفَرِّقُ بينهُمَا، وهذَا يَشْمَلُ الكتابيَّ وغيرَ الكتابيِّ.

وَأَمَرَ فِيهِ بِالإِشْهَادِ، أَوْ بِالإِعْلَانِ، أَوْ بِهَا جَمِيعًا، فَإِنَّهُ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ، هِي ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، وَمَنِ اقْتَصَرَ عَلَى الإِشْهَادِ عَلَّلَهُ بِأَنَّ بِهِ يَحْصُلُ الإِعْلَانُ الْمُمِّذُ لَهُ عَنِ السِّفَاحِ، وَبِأَنَّهُ يَحْفَظُ النَّسَبَ عِنْدَ التَّجَاحُدِ.

فَهَذِهِ الأُمُورُ الَّتِي اعْتَبَرَهَا الشَّارِعُ فِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالآثَارِ حِكْمَتُهَا بَيِّنَةٌ، فَأَمَّا الْتِزَامُ لَفْظٍ مَحْصُوصِ فَلَيْسَ فِيهِ أَثَرٌ وَلَا نَظَرٌ.

وَهَذِهِ القَاعِدَةُ الجَامِعَةُ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا مِنْ أَنَّ العُقُودَ تَصِحُّ بِكُلِّ مَا دَلَّ عَلَى مَقْصُودِهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، هِيَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا أُصُولُ الشَّرِيعَةِ، وَهِيَ الَّتِي تَعْرِفُهَا الْقُلُوبُ الشَّرِيعَةِ، وَهِيَ الَّتِي تَعْرِفُهَا الْقُلُوبُ اللَّهِ مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، هِيَ الَّتِي تَدُلُّ عَلَيْهَا أُصُولُ الشَّرِيعَةِ، وَهِيَ الَّتِي تَعْرِفُهَا القُلُوبُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْوَلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللللْهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللِّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللِّهُ الللللِّهُ اللللللِّهُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللْمُ اللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ الللْمُ الللْمُ الللللِمُ اللللللل

وَذَلِكَ أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَالَ: ﴿ فَٱنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِّسَآءِ ﴾ [النساء:٣]، وَقَالَ: ﴿ وَأَخَلَ ٱللهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ [البقرة:٢٧٥]، وَقَالَ: ﴿ وَأَخَلَ ٱللهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ [البقرة:٢٧٥]، وَقَالَ: ﴿ وَأَخَلَ ٱللهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ [البقرة:٢٧٥]، وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ وَقَالَ: ﴿ إِلَّا أَن وَقَالَ: ﴿ وَالَّالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّاقَ: ﴿ وَقَالَ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّالِهُ اللَّا

[1] هذِهِ قاعِدَةٌ جامعةٌ: وهي أنَّ العُقودَ جَمِيعَهَا مِنْ نكاحٍ وهبةٍ ووقفٍ وبيعٍ وإجارةٍ وغيْرِهَا كلِّها تنعقِدُ بكُلِّ ما دلَّ على مقْصُودِهَا مِنْ قَوْلٍ أوْ فِعْلٍ، لكنْ لا شكَّ أَنَّا تختلِفُ مِنْ حيثُ الصراحةُ وعدَمُهَا، فالصِّيغُ القوليَّةُ أصرحُ وأبينُ فِي المُرادِ مِنَ الصِّيغِ الفِعْلِيَّةِ؛ لأنَّ الفِعْلَ -كما يُقالُ فِي أُصولِ الفِقْهِ-: قَضِيَّةُ عيْنٍ تحتمِلُ معانِي كثيرةً، لكنْ على كُلِّ حالٍ، ما دامَ الفِعْلُ دالَّا على أنَّ هَذَا عَقْدٌ فهو عَقْدٌ.

وَقَالَ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنِ إِلَىٰ أَجَلِ مُسَمَّى فَأَحْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبُ بِٱلْعَكْدُلِّ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَن يَكْنُبَ كَمَا عَلَمَهُ ٱللَّهُ فَلْيَكْتُب وَلْيُمْ لِلِ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ وَلْيَتَّقِ ٱللَّهَ رَبَّهُۥ وَلَا يَبْخَسُ مِنْهُ شَيْئًا ۚ فَإِن كَانَ ٱلَّذِى عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُۥ بِٱلْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُواْ شَهِيدَيْنِ مِن رِّجَالِكُمُ ۚ فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَٱمْرَأَتَكَانِ مِمَّن تَرْضَوْنَ مِنَ ٱلشُّهَدَآءِ أَن تَضِلَّ إِحْدَنهُ مَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَنهُمَا ٱلْأُخْرَىٰۚ وَلَا يَأْبَ ٱلشُّهَدَآءُ إِذَا مَا دُعُوأً وَلَا تَسْتُمُواْ أَن تَكُنُهُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰٓ أَجَلِهِۦ ذَالِكُمْ أَقْسَطُ عِندَ ٱللَّهِ وَأَقُومُ لِلشَّهَكَةِ وَأَدْنَى ۚ أَلَّا تَرْبَابُواۚ إِلَّا أَن تَكُوكَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْنُبُوهَا ۗ وَأَشْهِدُوٓا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَآرَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيذُ وَإِن تَفْعَلُواْ فَإِنَّهُ فَسُوقًا بِكُمْ وَاتَّقُواْ اللَّهُ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيكُ اللهِ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ كَاتِبَا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ ﴾ [البقرة:٢٨٢-٢٨٣]، وَقَالَ: ﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ﴾ [البقرة:٢٤٥]، وَقَالَ: ﴿ مَّثَلُ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ ٱللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ ﴾ [البقرة:٢٦١]، وَقَالَ: ﴿ يَمْحَقُ ٱللَّهُ ٱلرِّيَوا وَيُرْبِي ٱلصَّكَقَتِ ﴾ [البقرة:٢٧٦]، وَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعَفُ لَهُمْ ﴾ [الحديد:١٨]، وَقَـالَ: ﴿فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ﴾ [النساء: ٩٢]، وَقَالَ: ﴿فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾ [الطلاق: ١]، وَقَالَ: ﴿فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْهُونِ أَوْ سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُونٍ ﴾ [البقرة:٢٣١]، إِلَى غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الآيَاتِ الْمَشْرُوع فِيهَا هَذِهِ العُقُودُ: إِمَّا أَمْرًا وَإِمَّا إِبَاحَةً، وَالمَنْهِيُّ فِيهَا عَنْ بَعْضِهَا كَالرِّبَا، فَإِنَّ الدَّلَالَةَ فِيهَا مِنْ وُجُوهٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّهُ اكْتَفَى بِالتَّرَاضِي فِي البَيْعِ فِي قَوْلِهِ: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ بِحِكْرَةً عَن تَوَاضِ مِّنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩] وَبِطِيبِ نَفْسٍ فِي التَّبَرُّعِ فِي قَوْلِهِ: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءِ مِنكُمْ ﴾ [النساء: ٤] فَتِلْكَ الآيَةُ فِي جِنْسِ المُعَاوَضَاتِ، وَهَذِهِ الآيَةُ فِي جِنْسِ التَّبَرُّ عَاتِ اللَّالَةُ اللَّهُ اللَّهِ عَنْسِ التَّبَرُّ عَاتِ اللَّهُ اللَّهُ الْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللْهُ اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلَقُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْعُلُمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعْلَقُ الْمُلْكُولُولُولُولِ الللْمُو

وَلَمْ يَشْتَرِطْ لَفْظًا مُعَيَّنًا، وَلَا فِعْلَا مُعَيَّنًا يَدُلُّ عَلَى التَّرَاضِي، وَعَلَى طِيبِ النَّفْسِ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ بِالإِضْطِرَادِ مِنْ عَادَاتِ النَّاسِ فِي أَقْوَالِهِمْ وَأَفْعَالِهِمْ أَنَّهُمْ يَعْلَمُونَ التَّرَاضِيَ وَطِيبَ النَّفْسِ بِطُرُقٍ مُتَعَدِّدَةٍ مِنَ الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ.

فَنَقُولُ: قَدْ وُجِدَ التَّرَاضِي وَطِيبُ النَّفْسِ، وَالعِلْمُ بِهِ ضَرُودِيُّ فِي غَالِبِ مَا يُعْتَادُ مِنَ العُقُودِ، وَهُوَ ظَاهِرٌ فِي بَعْضِهَا، وَإِذَا وُجِدَ تَعَلَّقَ الحُكْمُ بِهَا بِدَلَالَةِ القُرْآنِ، وَبَعْضُ النَّاسِ قَدْ يَحْمِلُهُ اللَّدَدُ فِي نَصْرِهِ لِقَوْلٍ مُعَيَّنٍ عَلَى أَنْ يَجْحَدَ مَا لَقُرْآنِ، وَبَعْضُ النَّاسِ قَدْ يَحْمِلُهُ اللَّدَدُ فِي نَصْرِهِ لِقَوْلٍ مُعَيَّنٍ عَلَى أَنْ يَجْحَدَ مَا يَعْلَمُهُ النَّاسُ مِنَ التَّرَاضِي وَطِيبِ النَّفْسِ، فَلَا عِبْرَةَ بِجَحْدِ مِثْلِ هَذَا، فَإِنَّ جَحْدَ الضَّرُودِيَّاتِ قَدْ يَقَعُ كَثِيرًا عَنْ مُوَاطَأَةٍ وَتَلْقِينٍ فِي الأَخْبَارِ وَاللَّذَاهِبِ.

فَالعِبْرَةُ بِالفِطْرَةِ السَّلِيمَةِ الَّتِي لَمْ يُعَارِضْهَا مَا يُغَيِّرُهَا؛ وَلِهَذَا قُلْنَا: إِنَّ الأَخْبَارَ المُّتُواتِرَةَ يَحْصُلُ بِهَا العِلْمُ؛ حَيْثُ لَا تَوَاطُوَ عَلَى الكَذِبِ؛ لِأَنَّ الفِطَرَ السَّلِيمَةَ لَا تَتَّفِقُ عَلَى الكَذِبِ؛ لِأَنَّ الفِطَرَ السَّلِيمَةَ لَا تَتَّفِقُ عَلَى الكَذِبِ، فَأَمَّا مَعَ التَّوَاطُوِ وَالإِتِّفَاقِ فَقَدْ يَتَّفِقُ جَمَاعَاتُ عَلَى الكَذِبِ<sup>[1]</sup>.

[1] قولُهُ: «تِلْكَ الآيَةُ» أي: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ بِجَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمُ ﴾ [النساء: ٢]. وقولُهُ: «وَهَذِهِ الآيَةُ» أيْ: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَّا مَرِيَّا﴾ [النساء: ٤]. [٢] الاستدلالُ بالآياتِ واضحٌ، فإنَّ اللهَ قالَ: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ يَجْكَرَةً عَن

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ هَذِهِ الأَسْمَاءَ جَاءَتْ فِي كِتَابِ اللهِ وَسُنَّةِ رَسُولِهِ مُعَلَّقًا بِهَا أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ، وَكُلُّ اسْمٍ فَلَا بُدَّ لَهُ مِنْ حَدِّ، فَمِنْهُ مَا يُعْلَمُ حَدُّهُ بِاللَّغَةِ، كَالشَّمْسِ وَالْعَرْ وَالبَرِّ وَالسَّمَاءِ وَالأَرْضِ،

تَراضِ مِّنكُمٌ ﴾ [النساء: ٢٩] ولمْ يُبيِّنْ كيفَ التَّراضِي؟! وقالَ: ﴿فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ ﴾ [النساء: ٤] ولمْ يُبيِّنْ كيفَ هَذَا الطِّيبُ؟! فيرْجَعُ فيهِ إلى العُرْفِ؛ لأنَّ كُلَّ شيءٍ لمَ يُحدَّدِ بالشَّرْعِ فمَرْجِعُهُ إلى العُرْفِ.

ثُمَّ تَعَرَّضَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ إِلَى أَنَّ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَخْمِلُهُ اللَّدَدُ والخُصومَةُ والتَّعَصُّبُ الأَعْمَى علَى أَنْ يُنْكِرَ ما هُوَ ظاهِرٌ مِنَ التراضِي وطِيبِ النفسِ؛ فيقولُ مثلًا: هَذَا الفِعْلُ فِي المُعاطاةِ لا يَدُلُّ علَى الرِّضَا، ويَجْحَدُ، وهذِهِ مُكابَرَةٌ لا عِبْرَةَ بها.

ويقولُ: «جَحْدَ الضَّرُورِيَّاتِ قَدْ يَقَعُ كَثِيرًا عَنْ مُواطَأَةٍ وَتَلْقِينٍ فِي الأَخْبَارِ وَالمَذَاهِبِ» كما يُوجَدُ عندَ المُبْتَدَعَةِ مثلًا، الَّذِينَ يُنْكِرُونَ أَنْ يُوصَفَ اللهُ تَعالَى بالوُجودِ أَوْ بالعَدَمِ، فهذا إِنْكارُ ضرورياتٍ، فيقولونَ: اللهُ لا مَوْجُودٌ ولا مَعْدُومٌ، وهذَا لا يُمْكِنُ؛ لأَنَّ هَذَا مِنَ الأمورِ الضرورِيَّةِ أَنْ يَكُونَ إِمَّا موْجُودًا وإِمَّا معدُومًا؛ ولهذا يُشْتَرَطُ فِي الأَخْبارِ المُتواتِرَةِ أَنْ لا يُمكِنَ تواطُؤُهُمْ على الكَذِبِ، فإنْ أَمْكَنَ تَواطُؤُهُمْ على الكَذِبِ فلوْ كانُوا مِلْءَ الدُّنْيَا لمْ يُقْبَلُ خَبَرُهُمْ؛ ولهذا قدْ تَواتَرَ عندَ النَّصارَى أَنَّ اللهَ ثالِثُ ثلاثةٍ، فلوْ كانُوا مِلْءَ الذَّيْ المْ يُقْبَلُ خَبَرُهُمْ؛ ولهذا قدْ تَواتَرَ عندَ النَّصارَى أَنَّ اللهَ ثالِثُ ثلاثةٍ، ونقلَهُ آلافٌ مِنَ النَّصارَى، ومعَ ذلكَ لا نَقْبَلُهُ؛ لأَنَّهُمْ مُتواطِؤُونَ على الكَذِبِ، وعلى هَذَا الاعتقادِ الباطلِ، فلا عِبْرَةَ بهِ.

فالمُهِمُّ أَنَّ وَجْهَ هذا: أَنَّ اللهَ أحالَ الحُكْمَ علَى التَّراضِي وطِيبِ النفسِ مِنْ غيرِ أَنْ يُعَيِّنَ صِيغَةً؛ فدلَّ هَذَا علَى أَنَّ العُقُودَ تَنْعَقِدُ بها دلَّ علَى مقْصُودِهَا مِنْ قوْلٍ أَوْ فِعْلِ. وَمِنْهُ مَا يُعْلَمُ بِالشَّرْعِ، كَالْمُؤْمِنِ وَالكَافِرِ وَالْمُنَافِقِ، وَكَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَالصِّيَامِ وَالْحَجِّ، وَمَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَدُّ فِي اللَّغَةِ وَلَا فِي الشَّرْعِ فَالمَرْجِعُ فِيهِ إِلَى عُرْفِ النَّاسِ، كَالْقَبْضِ المَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ ﷺ: «مَنِ ابْتَاعَ طَعَامًا فَلَا يَبِعْهُ حَتَّى يَقْبِضَهُ».

وَمَعْلُومٌ أَنَّ البَيْعَ وَالإِجَارَةَ وَالهِبَةَ وَنَحْوَهَا لَمْ يَحُدَّ الشَّارِعُ لَهَا حَدًّا، لَا فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا شُنَّةِ رَسُولِهِ، وَلَا نُقِلَ عَنْ أَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ أَنَّهُ عَيَّنَ لِلْعُقُودِ صِفَةً مُعَيَّنَةً مِنَ الأَلْفَاظِ أَوْ غَيْرِهَا، أَوْ قَالَ مَا يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ مِنْ أَنَّهَا لَا تَنْعَقِدُ إِلَّا بِالصِّيَغِ الْخَاصَةِ.

بَلْ قَدْ قِيلَ: إِنَّ هَذَا القَوْلَ مِمَّا يُخَالِفُ الإِجْمَاعَ القَدِيمَ، وَأَنَّهُ مِنَ البِدَعِ، وَلَيْسَ لِذَلِكَ حَدُّ فِي لُغَةِ العَرَبِ، بِحَيْثُ يُقَالُ: إِنَّ أَهْلَ اللَّغَةِ يُسَمُّونَ هَذَا بَيْعًا وَلَا يُسَمُّونَ هَذَا بَيْعًا، حَتَّى يَدْخُلَ أَحَدَهُمَا فِي خِطَابِ اللهِ وَلَا يَدْخُلَ الآخَرُ<sup>[1]</sup>.

[١] هَذَا لأَنَّ ما جاءَ فِي الكِتابِ والسُّنَّةِ إِنْ كَانَ لَهُ مُصْطَلَحٌ شَرْعِيٌّ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى المُصْطَلَحِ الشرعيِّ، وإنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ مُصْطَلَحٌ شَرْعِيٌّ فعلى اللغةِ العربِيَّةِ؛ لأَنَّ القُرْآنَ نَلُ اللهُ العُرْفُ. نزلَ باللغةِ العربِيَّةِ، فإنْ لَمْ يكنْ لَهُ فالعُرْفُ.

ولمْ يَرِدْ عنِ العَرَبِ أَنَّهُمْ يُسَمُّونَ هَذَا بِيْعًا إِذَا وقعَ بالصِّيغةِ المُعَيَّنَةِ، ولا يُسَمُّونَهُ بَيْعًا إِذَا وقعَ بِغَيْرِ الصِّيغةِ المُعَيَّنةِ، فلمْ يَرِدْ هذا، فها دلَّ التعاقُدُ علَى أنَّهُ بَيْعٌ فهو بَيْعٌ. كَانَ المَرْجِعُ فِيهِ إِلَى عُرْفِ النَّاسِ وَعَادَاتِهِمْ، فَمَا سَمَّوْهُ بَيْعًا فَهُوَ بَيْعٌ، وَمَا سَمَّوْهُ هِبَةً فَهُوَ هِبَةً فَهُوَ بَيْعٌ، وَمَا سَمَّوْهُ هِبَةً فَهُوَ هِبَةً

[1] هَذَا الوَجْهُ: أَنَّ هذِهِ الأسهاءَ علَّقَ الشارِعُ عليْهَا أَحْكَامًا، فالأحكامُ الَّتِي عُلِقَتْ علَى البيعِ: أَنَّ المِلْكَ ينتقِلُ فِي السلعَةِ مِنَ البائِعِ إِلَى المُشْترِي، وفي الثَّمَنِ مِنَ الْبائِعِ إِلَى المُشْترِي، وفي الثَّمَنِ مِنَ الْمُشْترِي إِلَى المُشْترِي، ولمْ يَذْكُرْ لها حدًّا بأنْ قالَ: هَذَا بَيْعٌ وهذَا غيْرُ بَيْعِ.

وإذا لمْ يَذْكُرْ لها حدًّا وليسَ لها فِي اللغةِ العربِيَّةِ حدُّ، رَجَعْنَا فِي ذلكَ إِلَى العُرْفِ، فإذا كانَ مِنَ المَعْلُومِ عُرْفًا أَنَّ هذِهِ السلعةَ قدْ كُتِبَ عليْهَا ثَمَنُهَا، فجاءَ الشخصُ وأخَذَ هذِهِ السِّلْعَةَ، ووَضَعَ ثَمَنَهَا فِي مكانِ الفُلوسِ، فهذا بَيْعٌ فِي العُرْفِ، ولمْ يأتِ فِي الشرعِ ما يَدُلُّ على أَنَّ هَذَا ليْسَ ببَيْع.

فإنْ قالَ قائِلٌ: فإذا اخْتَلَفَتِ الأعْرافُ؟ وكانَ العُرْفُ فِي مكانٍ يَبْطُلُ بِهِ البيعُ وفي مكانٍ آخَرَ لا يَبْطُلُ بِهِ، فها الحُكْمُ؟

فالجوابُ: إِذَا اختلفَتِ الأعرافُ يُرْجَعُ إِلَى كُلِّ عُرْفٍ فِي بَحِلَهِ، ولا إشكالَ فِي اختلافِ الأعرافِ، ولا إشكالَ فِي اختلافِ الأعرافِ، فكُلُّ شيءٍ بحَسَبِهِ، مثلًا: إِذَا كَانَ فِي هذِهِ المدينةِ يُعْتَبَرُ بيْعًا، وفي المدينةِ الأُخْرَى لا يُعْتَبَرُ ولا يعرفونَهُ، فكُلُّ أحدٍ بحَسَبِهِ.

وقد تقدَّم ما نقلَهُ شَيْخُ الإسْلامِ عنْ بعضِ أَهْلِ المَشْرِقِ فِي الْمبايعاتِ أَنَّهُمْ يجعلونَ السِّلَعَ فِي مكانٍ، ويجعلونَ لقِيمَتِهَا مكانًا آخَرَ، ويأتِي إنسانٌ فيَأْخُذُ السِّلْعَةَ ويَضَعُ الثمنَ ويَمْشِي.

فإنْ قالَ قائِلٌ: فإذا اختلفَ أهلُ البلدِ الواحِدِ فِي العُرْفِ، فالعِبْرَةُ بهاذا؟ فالجوابُ: فلا عِبْرَةَ حينئذٍ؛ لأنَّ العُرْفَ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُطَّرِدًا، فيُلْغَى العُرْفُ. الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنَّ تَصَرُّ فَاتِ العِبَادِ مِنَ الأَقْوَالِ وَالأَفْعَالِ نَوْعَانِ: عِبَادَاتُ يَصْلُحُ بِهَا دِينُهُمْ، وَعَادَاتُ يَحْتَاجُونَ إِلَيْهَا فِي دُنْيَاهُمْ، فَبِاسْتِقْرَاءِ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ يَصْلُحُ بِهَا دِينُهُمْ، وَعَادَاتُ يَحْتَاجُونَ إِلَيْهَا فِي دُنْيَاهُمْ، فَبِاسْتِقْرَاءِ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ نَعْلَمُ أَنَّ العِبَادَاتِ الَّتِي أَوْجَبَهَا اللهُ أَوْ أَحَبَّهَا لَا يَثْبُتُ الأَمْرُ بِهَا إِلَّا بِالشَّرْع.

وَأَمَّا العَادَاتُ فَهِيَ مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ فِي دُنْيَاهُمْ مِمَّا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ، وَالأَصْلُ فِيهِ عَدَمُ الحَظْرِ، فَلَا يُحْظُرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ عَدَمُ الحَظْرِ، فَلَا يُحْظُرُ مِنْهُ إِلَّا مَا حَظَرَهُ اللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الأَمْرَ وَالنَّهْيَ هُمَا شَرْعُ اللهِ، وَالعِبَادَةُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَأْمُورًا بِهَا، فَهَا لَمْ يَثْبُتْ أَنَّهُ مَأْمُورٌ بِهِ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَى يَعْبُدُ عَلَيْهِ بِأَنَّهُ عِبَادَةٌ ؟! وَمَا لَمْ يَثْبُتْ مِنَ العَادَاتِ أَنَّهُ مَنْهِيُّ عَنْهُ كَيْفَ يُحْكَمُ عَلَى أَنَّهُ مَعْظُورٌ؟! [1].

وَلِهَذَا كَانَ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ فُقَهَاءِ أَهْلِ الْحَدِيثِ يَقُولُونَ: إِنَّ الأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ، فَلَا يُشْرَعُ مِنْهَا إِلَّا مَا شَرَعَهُ اللهُ، وَإِلَّا دَخَلْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ العِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ، فَلَا يُشْرَعُ مِنْهَا إِلَّا مَا شَرَعَهُ اللهُ، وَإِلَّا دَخَلْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ أَمْ لَهُمْ شُرَكَ وَ أَلَهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

[1] هَذَا تقريرٌ للقاعِدَةِ أنَّ الأصـلَ فِي العِبادَاتِ الحَـظْرُ إلَّا إِذَا ثَبَتَ أَمْـرٌ بها، والأصلَ فِي العاداتِ الحِلُّ إلَّا إِذَا ثَبَتَ الحَظْرُ.

[٧] و دَخَلْنَا أَيضًا فِي معْنَى قولِهِ تَعالَى: ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيَعًا ﴾ فلو كانتِ العِبادَاتُ تابعةً لِهَوَى النَّاسِ لصارَ كُلُّ طائفةٍ لها عبادةٌ، وكلُّ أهْلِ بلدٍ لهمْ عِبادةٌ، فَتَفَرَّقَ النَّاسُ فِي دِينِ اللهِ، وقدْ قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿إِنَّ ٱلَذِينَ فَرَقُواْ دِينَهُمْ وَكَانُواْ شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ١٥٩].

وَالعَادَاتُ الأَصْلُ فِيهَا العَفْوُ، فَلَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَرَّمَهُ، وَإِلَّا دَخَلْنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُهُ مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُمُ مِّنَ رِزْقٍ فَجَعَلْتُهُ مِّنَهُ حَرَامًا وَحَلَلًا ﴾ [يونس: ٥٩]

بخلافِ العاداتِ، فالعاداتُ كُلُّ لهُ عادَتُهُ؛ فهـ وُلاءِ يَرَوْنَ هَذَا بيْعًا، وهـ وُلاءِ لا يرونَهُ بَيْعًا، وهو وُلاءِ لا يرونَهُ بَيْعًا، وهو وُلاءِ يَعْقِدُونَ الإجارةَ بلفظِ الإجارةِ، وآخرونَ يَعْقِدُونَ الإجارةَ بلفظِ البيع، ومَا أشْبَهَ ذلكَ.

<sup>[1]</sup> يَحْسُنُ تَكَمِيلُ الآيةِ: ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا أَنَـزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِبَ لَكُمْ أَمْ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾ [يونس: ٥٩].

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِم، عَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضَالِتُهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: إِنِّي حَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ فَاجْتَالَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ، وَأَمَرَ ثُهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا».

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ: فَالنَّاسُ يَتَبَايَعُونَ وَيَسْتَأْجِرُونَ كَيْفَ شَاءُوا، مَا لَمْ ثُحَرِّمِ الشَّرِيعَةُ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الشَّرِيعَةُ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ الشَّرِيعَةُ، وَإِنْ كَانَ بَعْضُ ذَلِكَ قَدْ يُسْتَحَبُّ، أَوْ يَكُونُ مَكْرُوهًا، وَمَا لَمْ تَحِدَّ الشَّرِيعَةُ فِي ذَلِكَ حَدًّا، فَيَبْقَوْنَ فِيهِ عَلَى الإِطْلَاقِ الأَصْلِيِّ.

وَأَمَّا السُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ: فَمَنْ تَتَبَّعَ مَا وَرَدَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ وَالصَّحَابَةِ مِنْ أَنْوَاعِ الْمُبَايَعَاتِ وَالْمُؤَاجِ وَالتَّبَرُّعَاتِ: عَلِمَ ضَرُورَةً أَنَّهُمْ لَمْ يَكُونُوا يَلْتَزِمُونَ الصِّيغَةَ مِنَ الطَّرَفَيْنِ، وَالآثَارُ فِي ذَلِكَ كَثِيرَةٌ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهَا؛ إِذِ الغَرَضُ التَّنْبِيهُ عَلَى القَوَاعِدِ، وَإِلَّا فَالكَلَامُ فِي أَعْيَانِ المَسَائِلِ لَهُ مَوْضِعٌ غَيْرُ هَذَا.

<sup>[</sup>١] هذِهِ أربعةُ أحْكامٍ: حرَّمَتْ، وأَوْجَبَتْ، وكَرَّهَتْ، واسْتَحَبَّتْ، فأمَّا الإباحةُ فعَلَى الأصْل.

فَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَنَى مَسْجِدَهُ، وَالْمُسْلِمُونَ بَنَوُا الْمَسَاجِدَ عَلَى عَهْدِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ، وَلَمْ يَأْمُرْ أَحَدًا أَنْ يَقُولَ: وَقَفْتُ هَذَا الْمَسْجِدَ، وَلَا مَا يُشْبِهُ هَذَا اللَّهْظَ، بَلْ قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ بَنَى للهِ مَسْجِدًا بَنَى اللهُ لَهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ» فَعَلَّقَ الحُكْمَ اللَّهُ ظُهُ بَيْتًا فِي الجَنَّةِ» فَعَلَّقَ الحُكْمَ بِنَقْسِ بِنَائِهِ إِنَا .

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: أَنَّهُ لَمَّا اشْتَرَى الجَمَلَ مِنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ قَالَ: «هُو لَكَ يَا عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ الْهِ بْنَ عُمَرَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اللهِ بْنَ عُمَرَ اللهُ وَكَانَ يُهْدِي وَيُهْدَى لَهُ، فَيَكُونُ قَبْضُ الهَدِيَّةِ قَبُولَهَا، وَلَمَّا نَحَرَ البُدْنَاتِ قَالَ: «مَنْ شَاءَ اقْتَطَعَ» مَعَ إِمْكَانِ قِسْمَتِهَا، فَكَانَ هَذَا إِيجَابًا، وَكَانَ الإقْتِطَاعُ هُو القَبُولَ، وَكَانَ يُسْأَلُ مَعَ إِمْكَانِ قِسْمَتِهَا، فَكَانَ هَذَا إِيجَابًا، وَكَانَ الإقْتِطَاعُ هُو القَبُولَ، وَكَانَ يُسْأَلُ فَيُعْطِي، أَوْ يُعْطِي مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ فَيَقْبِضُ المُعْطَى، وَيَكُونُ الإعْطَاءُ هُو الإيجَابَ، وَالأَخْذَ هُو القَبُولَ، فِي قَضَايَا كَثِيرَةٍ جِدًّا، وَلَمْ يَكُنْ يَأْمُرُ الآخِذِينَ بِلَفْظِ، وَلَا يَلْتَزِمُ وَالْأَخْذُ هُو القَبُولَ، فِي قَضَايَا كَثِيرَةٍ جِدًّا، وَلَمْ يَكُنْ يَأْمُرُ الآخِذِينَ بِلَفْظٍ، وَلَا يَلْتَزِمُ أَنْ يَتَلَقَّظَ لَهُمْ بِصِيغَةٍ، كَمَا فِي إِعْطَائِهِ لِلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَلِلعَبَّاسِ وَغَيْرِهِمْ أَلَا يَلْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَلِلعَبَّاسِ وَغَيْرِهِمْ أَلَا اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْعَالَ لَهُ إِلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الل

[٢] أمَّا بعضُ النَّاسِ إِذَا قالَ شخصٌ: وَهَبْتُ فُلانًا البيتَ، وقَبَضَهُ الموهـوبُ لهُ وسكنَهُ، فبَعْضُ النَّاسِ يكونُ جامِدًا، ويقـولُ: هذِهِ الهِبَةُ لا تَصِحُّ؛ لأَنَّهُ لمْ يَقْبَل،

<sup>[1]</sup> ولمْ يَقُلْ: «مَنْ بَنَى وَوَقَفَ» قالَ: «مَنْ بَنَى مَسْجِدًا» (١) فإذا بناهُ بهذِهِ النَّيَّةِ وإنْ لمْ يَقُلْ: وَقَفْتُ، وهذَا استدلالُ جَيِّدٌ، وواضِحٌ، فهذا ليْسَ فيهِ الصِّيغَةُ إطْلاقًا، وليسَ فيهِ إلَّا البناءُ فقطْ، لكنْ لمَّا كانتْ نِيَّتُهُ أَنْ يكونَ مَسْجِدًا صارَ مَسْجِدًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصلاة، باب من بنى مسجدا، رقم (٤٥٠)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب فضل بناء المساجد والحث عليه، رقم (٥٣٣)، من حديث عثمان بن عفان ريَخَالِلَهُ عَنهُ.

وَجَعَلَ إِظْهَارَ الصِّفَاتِ فِي المَبِيعِ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَاطِهَا بِاللَّفْظِ فِي مِثْلِ الْمُصَرَّاةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْمُدَلَّسَاتِ<sup>[1]</sup>.

فيحتمِلُ أَنَّهُ سَكَنَهُ على أَنَّها عارِيَةٌ، لا أَنَّهُ قَبِلَهَا هدِيَّةً أَوْ هِبَةً، ولا شكَّ أَنَّ هَذَا جمودٌ فاسِدٌ.

فإذَا قالَ: أَهْدَيْتُ عَلَى هَذَا الرَّجُلِ هَذَا البيتَ فَسَكَنَهُ، أَوْ هَذِهِ السَّيَّارَةَ فأَخَذَ مَفَاتِيحَهَا ومَشَى، فبعضُ العُلماءِ رَحَهُمُّاللَّهُ يقولونَ: هذِهِ هِبَةٌ لا تَصِحُّ؛ لأَنَّهُ لمْ يَقُلْ: قَبِلْتُ، فيحتمِلُ أَنَّهُ أَخذَ السَّيَّارَةَ عَلَى أَنَّهَا عَارِيَةٌ، أَوِ البيتَ عَلَى أَنَّهُ عَارِيَةٌ، فلا يَقْبَلُونَ هذِهِ الجِبَةَ، ولكنْ لا شكَّ أَنَّ هَذَا بعيدٌ عنِ الصَّوَابِ.

[1] هذِهِ قَاعدةٌ مُهِمَّةٌ جدًّا، أنَّ إظهارَ الصفاتِ كالمشروطِ، فمثلًا: إِذَا دلَّسَ بأنْ لَمَّ السَّيَّارَةَ ومَسَحَهَا وكأنَّها جديدةٌ وهي مُسْتَعْمَلَةٌ، فإنَّ المشتري حينها اشتراهَا كأنَّهُ اشترطَ أنَّها جديدةٌ، على أساسِ الظاهرِ الَّذِي رآهُ بعينِه؛ فلهذَا نجعلُ لهُ الخيارَ، إِذَا تَبَيَّنَ السَّيَّارَةَ قديمةٌ، لكِنَّها لمُعتَ فللمُشْتَرِي الخيارُ، وهذَا لوْ غَسَلَهَا على وجْهٍ تكونُ كأنَّها جديدةٌ فهُوَ مِثْلُ تجعيدِ شَعَرِ الجارِيَةِ، وجَمْعِ ماءِ الرَّحَى وإرسالِهِ عندَ عرْضِهَا.

كذلكَ مثلًا لوْ شطَّبَ بيْتًا قديمًا، كلُّهُ شُقوقٌ، فسدَّ الشُّقوقَ، وشَطَّبَ الجُّدْرَانَ، ثُمَّ باعَ البيت، فتبَيَّنَ أَنَّ البيتَ مَعِيبٌ، فهنا للمُشْتَرِي الخيارُ، فإذا قالَ البائعُ: أنتَ لمْ تَشْتَرِطْ عليَّ شيْئًا، وقدْ نَظَرْتَهُ ورأَيْتَهُ، قالَ: نعمْ، أَنَا رَأَيْتُهُ على صفةٍ جيِّدَةٍ، فكأنَّ هذهِ الصفةَ الَّتِي رَأَيْتُهَا عليْهِ كأنَّها مشروطةٌ لي.

هلْ يُشْتَرَطُ مُدَّةٌ مُعيَّنَةٌ للخيارِ بالعيْبِ، كأنْ تكونَ بعدَ ثلاثةِ أيَّامٍ، أَوْ عَشَرَةِ أيَّام؟

وَأَيْضًا: فَإِنَّ التَّصَرُّ فَاتِ جِنْسَانِ: عُقُودٌ، وَقُبُوضٌ، كَمَا جَمَعَهَا النَّبِيُّ ﷺ فِي قَوْلِهِ: «رَحِمَ اللهُ عَبْدًا سَمْحًا إِذَا بَاعَ، سَمْحًا إِذَا اشْتَرَى، سَمْحًا إِذَا قَضَى، سَمْحًا إِذَا اقْتَضَى» وَيَقُولُ النَّاسُ: البَيْعُ وَالشِّرَاءُ، وَالأَخْذُ وَالعَطَاءُ.

وَالمَقْصُودُ مِنَ العُقُودِ: إِنَّمَا هُوَ القَبْضُ وَالإَسْتِيفَاءُ. فَإِنَّ المُعَاقَدَاتِ تُفِيدُ وُجُوبَ القَبْضِ وَجَوَازَهُ، بِمَنْزِلَةِ إِيجَابِ الشَّارِعِ، ثُمَّ التَّقَابُضُ وَنَحْوُهُ وَفَاءٌ بِالعُقُودِ، بِمَنْزِلَةِ فِعْلِ المَّامُورِ بِهِ فِي الشَّرْعِيَّاتِ.

وَالْقَبْضُ يَنْقَسِمُ إِلَى صَحِيحٍ وَفَاسِدٍ، كَالْعَقْدِ، وَتَتَعَلَّقُ بِهِ أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ، كَمَا تَتَعَلَّقُ بِالْقَبْضِ<sup>[1]</sup>.

فَإِذَا كَانَ المَرْجِعُ فِي القَبْضِ إِلَى عُرْفِ النَّاسِ وَعَادَاتِهِمْ مِنْ غَيْرِ حَدٍّ يَسْتَوِي فِيهِ جَمِيعُ النَّاسِ فِي جَمِيعِ الأَحْوَالِ وَالأَوْقَاتِ، فَكَذَلِكَ العُقُودُ، وَإِنْ حَرَّرْتَ فِيهِ جَمِيعُ النَّاسِ فَي جَمِيعِ الأَحْوَالِ وَالأَوْقَاتِ، فَكَذَلِكَ العُقُودُ، وَإِنْ حَرَّرْتَ عِبَارَتَهُ قُلْتَ: أَحَدُ نَوْعَيِ التَّصَرُّ فَاتِ، فَكَانَ الرُّجُوعُ فِيهِ إِلَى عَادَةِ النَّاسِ كَالنَّوْعِ الآخَرِ.

فالجوابُ: ثلاثةُ أيَّام، أَوْ عَشَرَةُ أيَّام، أَوْ ثلاثُ سنواتٍ، أَوْ عَشْرُ سنواتٍ، فَوْ عَشْرُ سنواتٍ، فلا يُشْتَرَطُ، فمتَى تَبَيَّنْتُ الْعَيْبَ أَرُدُّ السِّلْعَة، فلو فرَضْنَا أنَّنِي اشتريتُ سيَّارةً، وبعدَ عَشْرِ سنواتٍ وجَدْتُ فِيها خللًا سابقًا مَلْحُومًا، فهذا عَيْبٌ، فلي الخِيارُ.

[1] لعلَّها: «بِالعَقْدِ» لأنَّ المُشَبَّه بِهِ غيرُ المُشَبَّهِ، هُوَ يقول: «تَتَعَلَّقُ بِهِ» أي: بالقَبْضِ «أَحْكَامٌ شَرْعِيَّةٌ، كَمَا تَتَعَلَّقُ بِالقَبْضِ» لأنَّ المعْنَى يكونُ غيْرُ صحيح. يكونُ غيْرُ صحيح.

وَمِمَّا يَلْتَحِقُ بِهَذَا: أَنَّ الإِذْنَ العُرْفِيَّ فِي الإِبَاحَةِ أَوِ التَّمْلِيكِ أَوِ التَّصَرُّفِ بِطَرِيقِ الوَكَالَةِ وَالإِبَاحَةِ يَنْعَقِدُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا الوَكَالَةِ وَالإِبَاحَةِ يَنْعَقِدُ بِمَا يَدُلُّ عَلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ وَفِعْلِ، وَالعِلْمُ بِرِضَى المُسْتَحِقِّ يَقُومُ مَقَامَ إِظْهَارِهِ لِلرِّضَى.

وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ مُبَايَعَةُ النَّبِيِّ عَلَيْ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ بَيْعَةَ الرِّضْوَانِ، وَكَانَ غَائِبًا، وَإِدْخَالُهُ أَهْلَ الْخَنْدَقِ إِلَى مَنْزِلِ أَبِي طَلْحَةَ وَمَنْزِلِ جَابِرٍ بِدُونِ اسْتِئْذَانِهَا؛ لِعِلْمِهِ أَنَّهُمَا رَاضِيَانِ بِذَلِكَ اللَّ

[1] مُبايعةُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عنْ عُثَهَانَ معروفةٌ، وأنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَانَ بعثَهُ إِلَى قُرَيْشٍ للمُفاوضةِ، فأُشِيعَ أَنَّهُ قُتِلَ، فبَايَعَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ أصحابَهُ تحت الشَّجرةِ بيعةَ الرِّضُوانِ، وكَانَ غائِبًا -أعْنِي: عُثَهَانَ - فأخَذَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ بيدِهِ الكريمةِ فبايعَ بها عنْ عُثَهَانَ (۱)، معَ أَنَّهُ لمْ يَحْضُرْ، لكنِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يعلمُ أَنَّهُ كَانَ راضِيًا بذلكَ أتمَّ الرِّضَا.

وكذلكَ أيضًا إدخالُهُ أهْلَ الخَنْدَقِ إلَى مَنْزِلِ أبي طَلْحَةَ<sup>(٢)</sup> ومَنْزِلِ جابِرٍ<sup>(٣)</sup> رَضَالِيَّهُ عَنْهُا معَ أنهُمَا لمْ يَدْعُـوَا أَهْلَ الخَـنْدَقِ، لكنِ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ عَلِمَ أَنهُمَا يَرْضَـيانِ بذلكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٤/ ٣٢٣)، من حديث المسور بن مخرمة رَجَعُالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٥٧٨)، ومسلم: كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك، وبتحققه تحققا تاما، واستحباب الاجتماع على الطعام، رقم (٢٠٤٠)، من حديث أنس رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب غزوة الخندق وهي الأحزاب، رقم (٢٠١)، ومسلمك كتاب الأشربة، باب جواز استتباعه غيره إلى دار من يثق برضاه بذلك، وبتحققه تحققا تاما، واستحباب الاجتماع على الطعام، رقم (٢٠٣٩)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَيَّكَ عَنْهَا.

وَلَهَا دَعَاهُ عَلَيْهِ اللَّحَّامُ سَادِسَ سِتَّةٍ: اتَّبَعَهُمْ رَجُلٌ، فَلَمْ يُدْخِلْهُ حَتَّى اسْتَأْذَنَ اللَّحَّامَ الدَّاعِيَ [1].

وَكَذَلِكَ مَا يُؤْثَرُ عَنِ الحَسَنِ البَصْرِيِّ: أَنَّ أَصْحَابَهُ لَيَّا دَخَلُوا مَنْزِلَهُ وَأَكَلُوا طَعَامَهُ قَالَ: ذَكَّرْتُمُونِي أَخْلَاقَ قَوْم قَدْ مَضَوْا.

وَكَذَلِكَ مَعْنَى قَوْلِ أَبِي جَعْفَرٍ: إِنَّ الإِخْوَانَ مَنْ يُدْخِلُ أَحَدُهُمْ يَدَهُ فِي جَيْبِ صَاحِبِهِ فَيَأْخُذُ مِنْهُ مَا شَاءً [٧].

وَمِنْ ذَلِكَ قَوْلُهُ عَلَيْ لَمِنِ اسْتَوْهَبَهُ كُبَّةَ شَعَرٍ: «أَمَّا مَا كَانَ لِي وَلِبَنِي عَبْدِ المَطَّلِبِ: فَقَدْ وَهَبْتُهُ لَكَ» وَكَذَلِكَ إِعْطَاقُهُ المُؤَلَّفَةَ قُلُو بُهُمْ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: إِنَّهُ أَعْطَاهُمْ مِنْ أَرْبَعَةِ الأَخْمَاسِ.

وَعَلَى هَذَا خَرَّجَ الإِمَامُ أَحْدُ بَيْعَ «حَكِيمِ بْنِ حِزَامٍ وَعُرْوَةَ بْنِ الجَعْدِ لَمَّا وَكَّلَهُ النَّبِيُّ عَيْكَةً فِي شِرَاءِ شَاةٍ بِدِينَارٍ، فَاشْتَرَى شَاتَيْنِ وَبَاعَ إِحْدَاهُمَا بِدِينَارٍ».

فَإِنَّ التَّصَرُّفَ بِغَيْرِ اسْتِئْذَانٍ خَاصُّ: تَارَةً بِالْمُعَاوَضَةِ، وَتَارَةً بِالتَّبَرُّعِ، وَتَارَةً بِالإِنْتِفَاعِ، مَأْخَذُهُ: إِمَّا إِذْنُ عُرْفِيٌّ عَامٌّ أَوْ خَاصُّ.

[1] هذِهِ المَسْأَلَةُ تختلفُ باختلافِ الأشخاصِ، قدْ يكونُ هَذَا الرجُلُ إِذَا دَعَانِي لا يرْغَبُ أَنْ يَحْضُرَ معيَ أحدٌ؛ فحينئذٍ لا أُحَضِّرُ أحدًا، وقدْ أعلمُ أنَّهُ يرْضَى بذلكَ ويَفْرَحُ فأدْعُو، وقدْ يكونُ الأمْرُ مُتَرَدِّدًا فأدْعُو الشخصَ، ولكنْ لا أُدْخِلُهُ إلَّا بعدَ استئذانِ صاحِبِ المَنْزِلِ.

[٢] اللهُ أكبرُ! أَيْنَ هؤُلاءِ!؟ اللهُ المُستعانُ.





القَاعِدَةُ الثَّانِيَةُ فِي المَعَاقِدِ[1]: حَلَالُهَا وَحَرَامُهَا.

وَالْأَصْلُ فِي ذَلِكَ: أَنَّ اللهَ حَرَّمَ فِي كِتَابِهِ أَكْلَ أَمْوَالِنَا بَيْنَنَا بِالبَاطِلِ، وَذَمَّ الأَحْبَارَ وَالرُّهْبَانَ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، وَذَمَّ اليَهُودَ عَلَى أَخْذِهِمُ الرَّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، وَهَذَا يَعُمُّ كُلَّ مَا يُؤْكُلُ بِالبَاطِلِ فِلْ الرَّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، وَهَذَا يَعُمُّ كُلَّ مَا يُؤْكُلُ بِالبَاطِلِ فِي المُعَاوَضَاتِ وَالتَّبَرُّ عَاتِ، وَمَا يُؤْخَذُ بِغَيْرِ رِضَا المُسْتَحِقِّ وَالْإِسْتِحْقَاقِ [1].

وَأَكُلُ الْمَالِ بِالبَاطِلِ فِي الْمُعَاوَضَةِ نَوْعَانِ، ذَكَرَهُمَا اللهُ فِي كِتَابِهِ هُمَا: الرِّبَا، وَالْمَيْسِرُ. فَذَكَرَ تَحْرِيمَ الرِّبَا الَّذِي هُوَ ضِدُّ الصَّدَقَةِ فِي آخِرِ سُورَةِ البَقَرَةِ، وَسُورِ اللهُ عِمْرَانَ، وَالرُّومِ، وَالمُدَّثِّرِ. وَذَمَّ اليَهُودَ عَلَيْهِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ، وَذَكَرَ تَحْرِيمَ المَيْسِرِ فِي المَائِدَةِ النِّسَاءِ، وَذَكَرَ تَحْرِيمَ المَيْسِرِ فِي المَائِدَةِ النِّسَاءِ، وَذَكَرَ تَحْرِيمَ المَيْسِرِ

[١] في نُسْخَةٍ: العُقودِ.

[٢] أمَّا قولُهُ: «بِغَيْرِ رِضَا المُسْتَحِقِّ» واضحٌ، وأمَّا: «الاسْتِحْقَاقِ» فمرادُهُ: ما يُؤْخَذُ بغيْرِ استحقاقٍ شَرْعِيٍّ.

[٣] تحريمُ الرِّبا وردَ فِي آخِرِ سُورَةِ البقرةِ، فِي قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ وَأَحَلَ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَمَ الرِّبَوَا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] وفي سُورَةِ آلِ عِمْرانَ فِي قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَأْكُلُوا الرِّبَوَا أَضْعَمَعُنَا مُضَعَعَفًا مُولِ الله عمران: ١٣٠] وفي سُورَةِ الرُّومِ فِي قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ وَمَا ءَانَيْتُم مِن رَبِّوا عِندَ اللَّهِ ﴾ [الروم: ٣٩] وفي سُورَةِ المُدَّرِقِ فَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ وَلَا تَمْنُن نَسْتَكُورُ ﴾ [المدثر: ٦] يعْنِي: لا تُعْطِ هَدِيَّةً لتأخُذَ أكثرَ، وهذَا نوعٌ مِنَ الرِّبَا.

ثُمَّ إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَصَّلَ مَا جَمَعَهُ اللهُ فِي كِتَابِهِ «فَنَهَى عَلَيْهِ عَنْ بَيْعِ الغَررِ» كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَغَيْرُهُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

وَالْغَرَرُ: هُوَ الْمَجْهُولُ الْعَاقِبَةِ، فَإِنَّ بَيْعَهُ مِنَ الْمُسِرِ الَّذِي هُوَ القِهَارُ؛ وَذَلِكَ: أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا أَبْقَ، أَوِ الْفَرَسَ أَوِ الْبَعِيرَ إِذَا شَرَدَ، فَإِنَّ صَاحِبَهُ إِذَا بَاعَهُ فَإِنَّمَا يَبِيعُهُ مُخَاطَرَةً، فَيَشْتَرِيهِ الْمُشْتَرِي بِدُونِ ثَمَنِهِ بِكَثِيرٍ، فَإِنْ حَصَلَ لَهُ قَالَ الْبَائِعُ: قَمَرْ تَنِي، وَأَخَذْتَ النَّمَنَ مِنِّي بِلَا مَالِي بِثَمَنٍ قَلِيلٍ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ قَالَ الْمُشْتَرِي: قَمَرْ تَنِي وَأَخَذْتَ الثَّمَنَ مِنِّي بِلَا مَوْضٍ، فَيُفْضِي إِلَى مَفْسَدَةِ الْمُسِرِ الَّتِي هِيَ إِيقَاعُ الْعَدَاوَةِ وَالْبَغْضَاءِ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ أَكُلِ اللَّالِ بِالبَاطِلِ، الَّذِي هُو نَوْعٌ مِنَ الظُّلْمِ، فَفِي بَيْعِ الْعَرَرِ ظُلْمٌ وَعَدَاوَةٌ وَبَغْضَاءً أَنْ

وذمَّ اليَهُودَ فِي سُورةِ النِّساءِ فِي قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْاُ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ الرِّبَوْاُ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمْوَلَ ٱلنَّاسِ وِٱلْبَطِلِ ۚ وَأَعْتَدُنَا لِلْكَفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيـمًا ﴾ [النساء:١٦١].

وتحريمُ الْمُشِرِ فِي الْمَائِدَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿إِنَّمَا ٱلْخَتَرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلأَزْلَمُ رِجْسُ مِّنَ عَمَلِ ٱلشَّيْطَنِ فَأَجْتَنِبُوهُ ﴾ [المائدة:٩٠].

[1] هَذَا داخِلٌ فِي قاعِدَةِ المُيْسِرِ، يعْنِي: بَيْعُ الغَرَرِ داخِلٌ فِي المُيْسِرِ؛ لأنَّ أَحَدَهُمَا إمَّا غانِمٌ وإمَّا غارِمٌ، فكما مثَّل رَحِمَهُ اللَّهُ: فِي رجُلٍ باعَ عبْدًا آبِقًا، فيكونُ ثمنُهُ قليلًا بالنسبةِ لبَيْعِهِ لوْ كانَ حاضِرًا، فإذا قُدِّرَ أَنَّهُ يُباعُ بعَشَرَةِ آلافٍ حاضِرًا فسَيْبَاعُ إِذَا كانَ آبِقًا بخمسةِ آلافٍ.

إِنْ وجَدَهُ المُشْتَرِي قالَ البائِعُ: قَمَرْ تَنِي -يعْنِي: غَلَبْتَنِي - وإِنْ لَمْ يَجِدْهُ قالَ المُشْتَرِي للبائِعِ: قَمَرْ تَنِي، أَخَذْتَ مني مالًا بغيْرِ حقِّ، وهذَا واضِحٌ، فتَحْصُلُ العَداوَةُ والبغضاءُ الحاصِلَةُ فِي المَيْسِرِ والقِمارِ. ونجدُ الآنَ فِي الدُّولِ الكافِرَةِ يلعبونَ القِهارَ، ويُمْكِنُ أَنْ يَرْبَحَ الإِنْسانُ فِي ليلةٍ مَلايينَ أَوْ يَخْسَرُ مَلايينَ أَوْ يَخْسَرُ مَلايينَ أَوْ يَخْسَرُ مَلايينَ ! سَوْفَ يَحْمِلُ فِي قلبِهِ عَداوةً وبغضاءَ للَّذِي قَمَرَهُ.

فيَحْصُلُ فِي ذلكَ المَفْسَدَةُ الَّتِي فِي المَيْسِرِ الَّتِي ذكرَهَا اللهُ: ﴿إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَنُ اللهُ يَوْفِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَوَةَ وَالْبَغْضَاءَ فِي الْخَبْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ ﴿ [المائدة: ٩١] لأنَّ الَّذِينَ يَعْامِلُونَ بِالمَيْسِرِ سَكَارَى يعْنِي: تَمْضِي الساعاتُ الكثيرةُ وهمْ كَأَنَّهُمْ فِي لَحظةٍ واحدةٍ ﴿وَعَنِ الطَّنوَةِ ﴾ فيمُكِنُ أنْ تَأْتِي صلاةٌ وصلاتانِ وثلاثٌ وأربعٌ وما قامَ، فإذا غُلِبَ قالَ: ﴿ وَعَنِ الطَّنوَةِ ﴾ فيمُكِنُ أنْ تَأْتِي صلاةٌ وصلاتانِ وثلاثُ وأربعٌ وما قامَ، فإذا غُلِبَ قالَ: لا، نُعِيدُ اللعبةَ، لعلَّهُ يَعْلِبُ، فإذا غَلَبَ مثلًا قالَ الثانِي: نُعِيدُهَا؛ لعلَّنَا نسترجعُ ما أُخِذَ مَنَّا، وهكذا تمضِي الساعاتُ الطويلةُ وهمْ فِي غفلةٍ، والعياذُ باللهِ ﴿وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللهِ وَعَنِ الصَّلَوَةِ فَهَلْ أَنهُمُ مُنهُونَ ﴾ واللهُ أعلمُ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: فِي بعضِ الدُّوَلِ، إِذَا أُخِذَ شَيْءٌ غرامةً على مُخالفةٍ مثلًا، وقيلَ: إِذَا لَمْ يأتِ بعدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، يُباعُ، فهلْ يجوزُ لَمْ يأتِ بعدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، يُباعُ، فهلْ يجوزُ أَنْ أَشْتَرِيَ هَذَا الشيءَ؟

فالجوابُ: هَذَا الشيءُ أُخِذَ بحَقِّهِ، فإذا كانَ بحقٍّ فهو بَيْعٌ صَحِيحٌ:

أَوَّلا: المخالِفُ يَعْرِفُ أَنَّ هذِهِ عُقوبَتُهُ.

والثانيةُ: قَدْ ضُرِبَ لَهُ أَجَلٌ يَتَمَكَّنُ بِهِ مِنَ الْمُراجِعةِ، ولَمْ يَأْتِ، فَبَيْعُهُ بحقً وشِراؤُهُ بحقًّ، وإذا حَصَلَ نِزاعٌ أَوْ خُصُومَةٌ، فالدَّولةُ موجودةٌ، فيُشْكَى حتَّى يُمْنَعَ مِنَ الأَذِيَّةِ. وَأَمَّا الرِّبَا: فَتَحْرِيمُهُ فِي القُرْآنِ أَشَدُّ؛ وَلِهَذَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِىَ مِنَ ٱلرِّبَوَاْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴿ اللَّهِ فَإِن لَمْ تَفْعَلُواْ فَأَذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ﴾ [البقرة: ٢٧٨-٢٧٩].

[1] «حَبَلِ الْحَبَلَةِ» يعْنِي: حَمْلَ الْحَامِلِ، فالْحَمْلُ فِي البطنِ غَرَرٌ ومَيْسِرٌ.

«اللَاقِيحِ» يعْنِي: ما يُلَقِّحُهُ الفَحْلُ، ولا يُدْرَى يُلَقِّحُ أَوْ لا يُلَقِّحُ.

«المَضَامِينِ» هذِهِ أيضًا مِنْ بَيْعِ الغَرَرِ، فيجعلونَ البَيْعَ علَى ضَهانِ شيءٍ يُقَدِّرُونَهُ. «المَّنِينَ» كذلكَ يجعلونَ أمدًا مجهولًا.

«بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ» لأَنَّهُ ربَّما يَفْسُدُ.

«اللُّلامَسَةِ» أيْ: أيُّ ثَوْبٍ تلمسُهُ فهو بكذا، أوْ: أيُّ ثَوْبٍ ألْسُهُ أنا فهو بكذا.

والمُهِمُّ: أنَّ القاعِدَةَ الأصليَّةَ هي الغَرَرُ، والأنواعُ كثيرةٌ، ليْسَ لها حصرٌ، والغَرَرُ يَدُورُ علَى قاعِدَةِ المَيْسِرِ: إمَّا غانِمٌ وإمَّا غارِمٌ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: بعضُ العُقودِ يكونُ فِيهَا تأخيرُ الْمُثَمَّنِ وتَقْدِيمُ الثَّمَنِ، فهلْ هذِهِ فِيهَا غَرَرٌ؟

فالجوابُ: لا، ليْسَ فِيهَا غَرَرٌ؛ لأنَّ الثَّمَنَ معلومٌ والمُثَمَّنَ معلومٌ؛ ولهذا لا بُدَّ أَنْ يكونَ المُثَمَّنُ المُؤَخَّرُ مَعْلُومَ الصفةِ والمقدارِ والجِنْسِ والنَّوْعِ.

وَذَكَرَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ الْكَبَائِرِ كَمَا خَرَّجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالَتُهُ عَنْ وَخَلَقُ عَنْ اللهُ أَنَّهُ حَرَّمَ عَلَى الَّذِينَ هَادُوا طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتُ لَهُمْ بِظُلْمِهِمْ، وَصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللهِ، وَأَخْدِهِمُ الرِّبَا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، وَأَخْدِهِمُ الرِّبَا، وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالبَاطِلِ، وَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّهُ يَمْحَقُ الرِّبَا، كَمَا يُرْبِي الصَّدَقَاتِ، وَكِلَاهُمَا أَمْرٌ مُجُرَّبٌ عِنْدَ النَّاسِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَذَلِكَ: أَنَّ الرِّبَا أَصْلُهُ إِنَّا يَتَعَامَلُ بِهِ المُحْتَاجُ، وَإِلَّا فَالمُوسِرُ لَا يَأْخُذُ الْمَالَ حَالَّةً بِأَلْفٍ وَمِئَتَيْنِ مُؤَجَّلَةٍ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ حَاجَةٌ لِتِلْكَ الأَلْفِ، وَإِنَّمَا يَأْخُذُ المَالَ بِمِثْلِهِ وَزِيَادَةٍ إِلَى أَجُلٍ مَنْ هُو مُحْتَاجٌ إِلَيْهِ، فَتَقَعُ تِلْكَ الزِّيَادَةُ ظُلْمًا لِلْمُحْتَاجِ، بِخِلَافِ بِمِثْلِهِ وَزِيَادَةٍ إِلَى أَخُلُو بَعْضُ صُورِهِ المُسْتِ فَإِنَّ المَظْلُومَ فِيهِ غَيْرُ مُعَيَّنٍ، وَلَا هُو مُحْتَاجٌ إِلَى العَقْدِ، وَقَدْ تَخْلُو بَعْضُ صُورِهِ عَنِ الظَّلْمِ إِذَا وُجِدَ فِي المُسْتَقْبَلِ المَبِيعُ عَلَى الصَّفَةِ الَّتِي ظَنَّاهَا، وَالرِّبَا فِيهِ ظُلْمٌ مُحُقَّقٌ عَنِ الظَّلْمِ إِذَا وُجِدَ فِي المُسْتَقْبَلِ المَبِيعُ عَلَى الصَّفَةِ الَّتِي ظَنَّاهَا، وَالرِّبَا فِيهِ ظُلْمٌ مُحُقَّقٌ لِللَّمُ مُتَاجٍ؛ وَلِهِلَا اكَانَ ضِدَّ الصَّدَقَةِ، فَإِنَّ اللهُ لَمْ يَدَعِ الأَغْنِيَاءَ حَتَّى أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ إِعْطَاءَ الفُقُورَاءِ، فَإِنَّ مَصْلَحَةَ الغَنِيِّ وَالفَقِيرِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا لَا تَتِمُّ إِلَّا بِذَلِكَ، إِعْطَاءَ الفُقُورَاءِ، فَإِنَّ مَصْلَحَةَ الغَنِيِّ وَالفَقِيرِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا لَا تَتِمُّ إِلَّا بِذَلِكَ، وَلَهُ وَهُو بِمَنْزِلَةٍ مَنْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنُ فَمَنَعَهُ دَيْنَهُ، وَظَلَمَهُ زِيَادَةً أُخْرَى، وَالْمُعُورِيمُ مُعَةً، فَهُو بِمَنْزِلَةِ مَنْ لَهُ عَلَى رَجُلٍ دَيْنُ فَمَنَعَهُ دَيْنَهُ، وَظُلَمَهُ زِيَادَةً أَوْرَى الشَّهُ لَيْ اللهُ لَيْ يَا اللهُ لَلْمُ مُعْتَاجُ إِلَى دَيْنِهُ، وَهُو المُحْتَاجُ المُعْطِي لِلزِّيَادَةِ، وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ؛ لِإِعَانَتِهِمْ وَهُو الآخِذُ، وَمُوكِلَهُ وَهُو المُحْتَاجُ المُعْطِي لِلزِّيَادَةِ، وَشَاهِدَيْهِ وَكَاتِبَهُ؛ لِإِعَانَتِهِمْ عَلَيْهِ.

<sup>[</sup>١] الرِّبَا أَشَدُّ مِنَ المَيْسِرِ؛ لأَنَّ المَيْسِرَ يحتمِلُ أَنْ يكونَ الغانِمُ فيهِ المُشتريَ أَوِ البائع، والرِّبَا الغانِمُ فيهِ آخِـذُ الرِّبَا، والثَّاني مغبونٌ غارِمٌ بكُلِّ حالٍ؛ فلهذَا كانَ أشـدَّ مِنَ المَيْسِر.

ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ عَيَّا مُ حَرَّمَ أَشْيَاءَ مِمَّا يَخْفَى فِيهَا الفَسَادُ لِإِفْضَائِهَا إِلَى الفَسَادِ المُحَقَّقِ، كَمَا حَرَّمَ قَلِيلَ الخَمْرِ؛ لِأَنَّهُ يَدْعُو إِلَى كَثِيرِهَا اللَّا.

مِثْلَ رِبَا الفَضْلِ فَإِنَّ الجِكْمَةَ فِيهِ قَدْ تَخْفَى؛ إِذِ العَاقِلُ لَا يَبِيعُ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ الفَضْلِ فَإِنَّ الجِكْمَةَ فِيهِ قَدْ تَخْفَى؛ إِذِ العَاقِلُ لَا يَبِيعُ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَ إِلَّا لِإِخْتِلَافِ الصِّفَاتِ، مِثْلَ: كَوْنِ الدِّرْهَمِ صَحِيحًا، وَالدِّرْهَمَيْنِ مَكْسُورَيْنِ، أَوْ كَوْنِ الدِّرْهَمِ مَصُوعًا، أَوْ مِنْ نَقْدٍ نَافِقٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ وَلِذَلِكَ خَفِيَتْ حِكْمَةُ أَوْ مِنْ نَقْدٍ نَافِقٍ، وَنَحْوِ ذَلِكَ؛ وَلِذَلِكَ خَفِيَتْ حِكْمَةُ يَكْرِيمِهِ عَلَى ابْنِ عَبَّاسٍ وَمُعَاوِيَةَ وَغَيْرِهِمَا،

## [١] قدْ يقولُ قائِلٌ: لماذا يُحَرِّمُ قليلَ الْخَمْرِ الَّذِي لا يُسْكِرُ؟

فنقول: لأنَّهُ وسيلةٌ إلى شُرْبِ ما يُسْكِرُ، ويَجِبُ أَنْ نَعْلَمَ الفَرْقَ بينَ قَوْلِنَا: مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرامٌ، وبينَ قَوْلِنَا: مَا خُلِطَ فيهِ قليلٌ مِنْ خَمْرٍ فهو حلالٌ.

وقدِ اشْتَبَهَ علَى بعضِ الطلبةِ هذِهِ المَسْأَلَةُ، فظنُّوا أنَّ معْنَى قوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: ما خُلِطَ فيهِ شيءٌ قليلٌ مِنَ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ: ما خُلِطَ فيهِ شيءٌ قليلٌ مِنَ الخَمْرِ فهو حرامٌ، وليسَ كذلكَ، وإنَّما المرادُ بالحديثِ: إنَّ الشرابَ إِذَا كانَ لوْ أَكْثَرْتَ منهُ لسَكَرْتَ ولو أَقْلَلْتَ لمْ تَسْكَرْ، فالقليلُ حرامٌ؛ لأنَّهُ وسيلةٌ.

أُمَّا لَوْ خُلِطَ شَرابٌ مُباحٌ بِخَمْرٍ، ولكنَّهُ لَمْ يَظْهَرْ فيهِ أَثْرُهُ فهو حلالٌ، يُشْرَبُ ولا حَرَجَ فيهِ؛ لأَنَّهُ اخْتَلَطَ بنجاسةٍ اضْمَحَلَّتْ فيهِ، وزالتْ بالكُلِّيَّةِ، وقدْ سَبَقَ لنا هذِهِ القاعِدَةُ فِي كلام المُؤلِّفِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فِي هَذَا الكِتابِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأشربة، باب النهي عن المسكر، رقم (٣٦٨١)، والترمذي: كتاب الأشربة، الأشربة، باب ما جاء ما أسكر كثيره فقليله حرام، رقم (١٨٦٥)، وابن ماجه: كتاب الأشربة، باب ما أسكر كثيره فقليله حرام، رقم (٣٣٩٣)، من حديث جابر بن عبد الله رَضَالِللهُ عَنْهَا.

فَلَمْ يَرَوْا بِهِ بَأْسًا، حَتَّى أَخْبَرَهُمُ الصَّحَابَةُ الأَكَابِرُ -كَعُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، وَأَبِي سَعِيدٍ وَغَيْرِهِمَا- بِتَحْرِيمِ النَّبِيِّ عَيَّا لِ لِبَا الفَضْلِ [1].

[1] رِبَا الفَضْلِ: يعْنِي: الزِّيادةَ، وليسَ فيهِ تأخيرٌ، مثلُ الدِّرْهَمِ بِدِرْهَمَيْنِ، فحرَّمَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ (١).

فقالُوا: كيفَ يُحَرَّمُ؟! وما الَّذِي فيهِ مِنَ الضَّرَرِ، أَنْ يُعْطِيَنِي شخصٌ دِرْهَمَيْنِ وَأُعْطِينَ فَع فَي الضَّحَابَةِ كَابْنِ عَبَّاسٍ<sup>(٢)</sup> ومُعاوِيَة <sup>(٣)</sup> وغيْرهِمَا.

لكنْ ثَبَتَ عنِ ابْنِ عبَّاسٍ أَنَّهُ رَجَعَ لَمَّا أُخْبِرَ بِأَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حرَّمَ رِبَا الفَضْلِ (')؛ وذلكَ لأنَّهُ لا يُمْكِنُ لعاقِلِ أَنْ يَأْخُذَ دِرْ هَمَّا بِدِرْ هَمَيْنِ، إلَّا أَنَّ هُناكَ شَيْئًا أَوْ جَبَ أَنْ يَأْخُذَ دِرْ هَمَّا بِدِرْ هَمَّا بِدِرْ هَمَّا بِدِرْ هَمَّا بِدِرْ هَمَّ الواحِدُ أحسنَ صِفَةً مثلًا، أَوْ يكونَ الدِّرْهَمُ الواحِدُ أحسنَ صِفَةً مثلًا، أَوْ يكونَ مُكَسَّرًا والثاني غيْرَ مُكَسَّرٍ، ومَا أَشْبَهَ ذلكَ.

أمَّا أَنْ يُعْطِيَهُ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ سواءً، فهذا لا يُمْكِنُ أَنْ يَفْعَلَهُ عَاقِلٌ؛ لأَنِّي إِذَا أردتُ أَنْ أَعْطِيهُ دِرْهَمَانِ ويُعْطِينِي دِرْهَمًا وهُوَ مِنْ جِنْسٍ واحدٍ ولا فَرْقَ؛ آخُذُ دِرْهَمًا وأتَصَدَّقُ بالدِّرْهَمِ الثاني؛ إِذَا كُنْتُ لا أُرِيدُ إلَّا دِرْهَمًا واحِدًا، أمَّا أَنْ أَقُولَ: خُذْ دِرْهَمَيْنِ وأعْطِنِي بالدِّرْهَمَ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الخلط من التمر، رقم (٢٠٨٠)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم (١٥٩٥)، من حديث أبي سعيد الخدري رَحَوَالِلَهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم (١٥٩٤، ١٥٩٦).

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ٤/ ٢٩٤ (٢٢٤٨٤).

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم (١٥٩٤/ ١٠٠).

وَأَمَّا الغَرَرُ فَإِنَّهُ ثَلَاثَةُ أَنْوَاعٍ: إِمَّا المَعْدُومُ، كَحَبَلِ الْحَبَلَةِ، وَبَيْعِ السِّنِينَ، وَإِمَّا المَعْجُوزُ عَنْ تَسْلِيمِهِ كَالعَبْدِ الآبِقِ، وَإِمَّا المَجْهُولُ المُطْلَقُ، أَوِ المُعَيَّنُ المَجْهُولُ جِنْسُهُ أَوْ عَنْ تَسْلِيمِهِ كَالعَبْدِ الآبِقِ، وَإِمَّا المَجْهُولُ المُطْلَقُ، أَوِ المُعَيَّنُ المَجْهُولُ جِنْسُهُ أَوْ عَنْ تَسْلِيمِهِ كَالعَبْدِ الآبِقِ، وَإِمَّا المَجْهُولُ المُطْلَقُ، أَوْ المُعَيِّنُ المَجْهُولُ جِنْسُهُ أَوْ قَدْرُهُ، كَقَوْلِهِ: بِعْتُكَ عَبْدًا، أَوْ بِعْتُكَ مَا فِي بَيْتِي، أَوْ بِعْتُكَ عَبِيدِي [1].

## [١] الغَرَرُ ثلاثةُ أَنْواعِ:

الأوَّل: معدومٌ كحَبَلِ الحَبَلَةِ، وهذَا علَى تفْسِيرِ أَنَّ حَبَلَ الحَبَلَةِ: هُوَ وَلَدُ مَا تُنْتِجُهُ هَذِهِ النَّاقةُ، وليسَ مَا فِي بَطْنِهَا؛ لأنَّ بعضَهُمْ يقولُ: إنَّ حَبَلَ الحَبَلَةِ هُوَ حَمْلُ الحَوامِلِ، وهذَا موجودٌ، ولكنَّهُ مجهولٌ، وبعْضُهُمْ يقولُ: هُوَ مَا يُنْتِجُهُ الحَمْلُ الَّذِي فِي بَطْنِ الحَامِلِ، فيكونُ علَى هَذَا معْدُومًا.

الثاني: بَيْعُ السنينَ، يعْنِي: فِي السنواتِ الْمُقْبِلَةِ لا يُدْرَى، فأقولُ: بِعْتُ عليكَ ثَمَرَ هَذَا النخلِ للسنةِ القادِمَةِ، أَوِ الَّتِي تليهَا، أَوْ نِتاجَ هذِهِ البهيمةِ للسنةِ القادِمَةِ، أَوْ لَخَمْسِ سنواتٍ مُقْبِلَةٍ، فهذا مجهولٌ ومعدومٌ أيضًا.

الثالثُ: مَعْجُوزٌ عنْ تسليمِهِ كالعَبْدِ الآبِقِ، فهو موجودٌ، لكنَّهُ معجوزٌ عنْ تسلمِيهِ.

أو جَهْوُلُ مُطْلَقُ، أوْ مُعَيَّنٌ جَهُولٌ جِنْسُهُ أوْ قَدْرُهُ، والمجهولُ المُطْلَقُ مَثَّلَهُ بقولِهِ: «بِعْتُكَ عَبْدًا» في صِفَةُ هَذَا العبدِ؟! كبيرٌ، صغيرٌ، عالِمٌ، جاهِلٌ، مريضٌ، صحيحٌ؟! هَذَا عَبْدٌ مُطْلَقٌ، فلا يَصِحُّ.

أو مُعَيَّنٌ مجهولُ الجِنْسِ، كـ «بِعْتُكَ مَا فِي بَيْتِي» فلا نعْلَمُ ما الَّذِي فِي بَيْتِكَ؟! فقد يكونُ فيهِ سياراتٌ، أوْ إبلٌ، أوْ حميرٌ، أوْ أرانبُ، أوْ هررةٌ، أوْ ثيابٌ، أوْ ليْسَ فيهِ شيءٌ، إذَنْ: هُوَ مجهولُ الجِنْسِ.

فَأَمَّا المُعَيَّنُ المَعْلُومُ جِنْسُهُ وَقَدْرُهُ، المَجْهُولُ نَوْعُهُ أَوْ صِفَتُهُ كَقَوْلِهِ بِعْتُكَ الثَّوْبَ اللَّذِي فِي كُمِّي، أَوِ العَبْدَ الَّذِي أَمْلِكُهُ، وَنَحْوَ ذَلِكَ فَفِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ [1].

الله عَنْ العبيدِ كَمْ قَدْرُهُ مَا اللهُ وَهُوَ لا يَعْلَمُ عَنِ العبيدِ كَمْ قَدْرُهُمْ؟! فهذا أيضًا لا يَصِحُّ، وهذَا هُوَ الغَرَرُ.

إذَنِ: الغَرَرُ أنواعٌ:

الأوَّلُ: مَعْدُومٌ.

والثاني: مَعْجُوزٌ عنْ تسلمِيهِ.

والثالثُ: مَجْهُولٌ مُطْلَقٌ.

والرابع: المُعَيَّنُ المَجْهُولُ جِنْسُهُ أَوْ قَدْرُهُ.

[1] هَذَا معلومٌ جِنْسُهُ؛ لأَنَّهُ قالَ: بِعْتُكَ الثوبَ الَّذِي فِي كُمِّي، لكنْ نَوْعُهُ مَجْهُولُ، وصفَتُهُ أيضًا مَجْهُولَةٌ، فبعضُ العُلماءِ يقولُ: إنَّ بَيْعَ هَذَا صحيحٌ، وللمُشْتَرِي خِيارُ الرُّؤْيَةِ إِذَا رآهُ، إنْ جازَ لهُ فهو مِلْكُهُ، وإلَّا فلا يَصِحُّ البَيْعُ.

وبعضُ العُلماءِ يقولُ: إنَّ البيعَ لمْ يَصِحَّ مِنْ أَصْلِهِ، ويَتَرَتَّبُ علَى هَذَا أَنَّهُ إِذَا رآهُ المُشْتَرِي ولمُ يَخْتَرِ الفسخَ صارَ نَماؤُهُ ما بينَ عَقْدِ البيعِ ورُؤْيَةِ المُشْتَرِي للمُشْتَرِي؛ لأَنَّهُ الشَرَاهُ.

وعلى الأوَّلِ: يكونُ نماؤُهُ للبائِعِ؛ لأنَّ البيعَ لمْ يَصِحَّ، واللَّذْهَبُ أَنَّهُ لا يَصِحُّ البَيْعُ، واختارَ شَيْخُ الإِسْلامِ -فيما أَظُنُّ- أَنَّهُ يَصِحُّ، ولهُ خِيارُ الرُّؤْيَةِ.

وَتُلَقَّبُ [1] مَسْأَلَةَ بَيْعِ الأَعْيَانِ الغَائِبَةِ، وَعَنْ أَهْدَ فِيهِ ثَلَاثُ رِوَايَاتٍ.

إِحْدَاهُنَّ: لَا يَصِحُّ بَيْعُهُ بِحَالٍ، كَقَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي الجَدِيدِ.

وَالتَّانِيَةُ: يَصِحُّ وَإِنْ لَمْ يُوصَفْ، وَلِلْمُشْتَرِي الخِيَارُ إِذَا رَآهُ، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ. وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَحْمَدَ: لَا خِيَارَ لَهُ.

وَالثَّالِثَةُ وَهِيَ المَشْهُورُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ بِالصِّفَةِ، وَلَا يَصِحُّ بِدُونِ الصِّفَةِ، كَالمُطْلَقِ النَّرَقَةِ، وَهُو قَوْلُ مَالِكٍ [٢].

[١] في نُسْخةٍ: ويُلْتَفَتُ إِلَى.

[۲] الأعيانُ الغائبةُ مِثْلُ أَنْ أَقُولَ: بِعْتُكَ عَبْدِي فُلانًا، وهُوَ غائِبٌ، لا تَعْرِفُ عنهُ شيْئًا، ففيهِ ثلاثُ رِواياتٍ عنْ أَحْمَدَ:

الرِّوايَةُ الأُولَى: أنَّهُ لا يَصِحُّ البيعُ حتَّى يَراهُ.

والثانيةُ: يَصِحُّ وإنْ لَمْ يُوصَفْ، وللمُشْتَرِي الخيارُ إِذَا رآهُ، وهذَا عَكْسُ الأُوَّلِ، بمعْنَى: أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ عَبْدِي الَّذِي فِي بَيْتِي، فيقولُ: قَبِلْتُ، ولا يَصِفُهُ لهُ، ولا يَذْكُرُ لهُ شَيْئًا مِنْ صِفاتِهِ، وللمُشْتَرِي الخيارُ إِذَا رآهُ.

والثالثُ: وسَطٌّ، أَنَّهُ يَصِتُّ بالصِّفَةِ، فيقولُ: بِعْتُكَ عَبْدِي الَّذِي فِي البَيْتِ، وصفَتُهُ كذا وكذا وكذا، فإذا وصَفَهُ صَحَّ، وإنْ لمْ يَصِفْهُ لمْ يَصِحَّ.

ويقولُ: هَذَا قَوْلُ مَالِكِ، وهذَا القَوْلُ فِي الحقيقةِ وسطٌ بينَ القوْلَيْنِ: القَوْلُ بأنَّهُ لا يَصِحُّ مُطْلَقًا ولهُ الخِيارُ.

وَمَفْسَدَةُ الغَرَرِ أَقَلُّ مِنَ الرِّبَا؛ فَلِذَلِكَ رُخِّصَ فِيهَا تَدْعُو إِلَيْهِ الحَاجَةُ مِنْهُ، فَإِنَّ تَحْرِيمَهُ أَشَدُّ ضَرَرًا مِنْ ضَرَرِ كَوْنِهِ غَرَرًا مِثْلَ بَيْعِ العَقَارِ جُمْلَةً وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ دَوَاخِلَ الجِيطَانِ وَالأَسَاسِ، وَمِثْلَ بَيْعِ الحَيَوَانِ الحَامِلِ أَوِ المُرْضِعِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مَقْدَارَ الحَمْلِ أَوِ المُرْضِعِ، وَإِنْ لَمْ يَعْلَمْ مِقْدَارَ الحَمْلِ أَوِ اللَّبَنِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ نُهِي عَنْ بَيْعِ الحَمْلِ مُفْرَدًا، وَكَذَلِكَ اللَّبَنُ عِنْ اللَّبَنِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ نُهِي عَنْ بَيْعِ الحَمْلِ مُفْرَدًا، وَكَذَلِكَ اللَّبَنُ عِنْهُ الثَّمَرَةِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلاحِهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ، مُسْتَحَقَّ الإِبْقَاءِ عَنْدَ الأَكْثَرِينَ، وَكَذَلِكَ بَيْعُ الثَّمَرَةِ بَعْدَ بُدُوِّ صَلاحِهَا فَإِنَّهُ يَصِحُّ، مُسْتَحَقَّ الإِبْقَاءِ كَمَا دَلَّتُ عَلَيْهِ السُّنَةُ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ الجُمْهُورُ: كَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِنْ كَانَتِ كَمَا دَلَّتُ عَلَيْهِ السُّنَةُ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ الجُمْهُورُ: كَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِنْ كَانَتِ كَمَا دَلَّتُ عَلَيْهِ السُّنَةُ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ الجُمْهُورُ: كَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ، وَإِنْ كَانَتِ كَمَا دَلَّتَ عَلَيْهِ السُّنَةُ، وَذَهَبَ إِلَيْهِ الجُمْهُورُ: كَمَالِكِ، وَالشَّافِعِيِّ، وَأَحْمَدَ وَإِنْ كَانَتِ الأَجْزَاءُ الَّتِي يَكُمُلُ الصَّلَاحُ بَهَا لَمْ ثُخْلَقُ بَعْدُ.

وَجَوَّزَ النَّبِيُّ عَلِيَّةٍ إِذَا بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ ثَمَرَتَهَا، فَيَكُونُ قَدِ اشْتَرَى ثَمَرَةً قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، لَكِنْ عَلَى وَجْهِ البَيْعِ لِلْأَصْلِ[1].

لكنْ لوْ فُرِضَ أَنَّ المَسْأَلَةَ وقَعَتْ، وباعَ شخصٌ شَيْئًا لمْ يَرَهُ المُشْتَرِي ولمْ يُوصَفْ لهُ، ثُمَّ إِنَّ المُشْتَرِي لَمَّا رآهُ أَخَذَهُ، فيَنْبَغِي إِذَا كَانَ قَدْ وقَعَ البيعُ أَنْ يُقالَ بُوصَفْ لهُ، ثُمَّ إِنَّ المُشْتَرِي لَمَّا رَضِيَ، وليسَ فيهِ مَحْظُورٌ شَرْعِيٌّ، غايةُ ما فيهِ مِنَ المحظورِ أَنَّهُ بالصِّحَّةِ؛ لأَنَّ كُلَّا منهُمَا رَضِيَ، وليسَ فيهِ مَحْظُورٌ شَرْعِيٌّ، غايةُ ما فيهِ مِنَ المحظورِ أَنَّهُ بَالصَّحَّةِ وَلَا لَمُخُورٌ مَنهُ؛ لئلَّا يَعَمُ النَّاسُ فِي نِزَاع.

فيُفَرَّقُ بينَ شيءٍ مَضَى وبينَ شَيْءٍ فِي المُسْتَقْبَلِ، فَفِي المُسْتَقْبَلِ نقولُ: لا تَشْتَرِ شَيْئًا إِلَا وقدْ رأيتَهُ، ووُصِفَ لكَ وصْفًا دَقِيقًا، وأمَّا إِذَا كانَ الأمْرُ قدْ وقَعَ، وترَاضَى كُلُّ مِنَ البائعِ والمُشْتَرِي، وقَبَضَ المُشْتَرِي المبيعَ، وقَبَضَ البائعُ الثَّمَنَ، فلا ينبُغِي أَنْ نَقُولَ بالبُطْلانِ.

[١] لعلَّهُ: التَّبَعِ لِلْأَصْلِ.

فَظَهَرَ أَنَّهُ يَجُوزُ مِنَ الغَرَرِ اليَسِيرِ ضِمْنًا وَتَبَعًا مَا لَا يَجُوزُ مِنْ غَيْرِهِ.

وَلَمَّا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَى العَرَايَا رَخَّصَ فِي بَيْعِهَا بِالخَرْصِ، فَلَمْ يَجُوِّزِ الْمُفَاضَلَةَ الْمُيَقَّنَةَ، بَلْ سَوَّغَ الْمُسَاوَاةَ بِالخَرْصِ فِي القَلِيلِ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ، وَهُوَ قَدْرُ الْمُنَاقِاةَ بِالخَرْصِ فِي القَلِيلِ الَّذِي تَدْعُو إِلَيْهِ الْحَاجَةُ، وَهُو قَدْرُ النِّصَابِ خَمْسَةُ أَوْسُقٍ، أَوْ مَا دُونَ النِّصَابِ، عَلَى اخْتِلَافِ القَوْلَيْنِ لِلشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ، وَإِنْ كَانَ المَشْهُورُ عَنْ أَحْمَدَ مَا دُونَ النِّصَابِ [1].

إِذَا تَبَيَّنَ ذَلِكَ فَأُصُولُ مَالِكٍ فِي البُيُوعِ أَجْوَدُ مِنْ أُصُولِ غَيْرِهِ، فَإِنَّهُ أَخَذَ ذَلِكَ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ الَّذِي كَانَ يُقَالُ: هُوَ أَفْقَهُ النَّاسِ فِي البُيُوعِ، كَمَا كَانَ يُقَالُ: عَظَاءٌ أَفْقَهُ النَّاسِ فِي البُيُوعِ، كَمَا كَانَ يُقَالُ: عَظَاءٌ أَفْقَهُ النَّاسِ فِي المَناسِكِ، وَإِبْرَاهِيمُ أَفْقَهُهُمْ فِي الصَّلَاةِ، وَالحَسَنُ أَجْمَعُ لِذَلِكَ عَظَاءٌ أَفْقَهُ النَّاسِ فِي المَناسِكِ، وَإِبْرَاهِيمُ أَفْقَهُهُمْ فِي الصَّلَاةِ، وَالحَسَنُ أَجْمَعُ لِذَلِكَ كُلِّهِ وَلِهَذَا وَافَقَ أَحْدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ فِي أَغْلَبِ مَا فُضِّلَ فِيهِ لَمِنِ اسْتَقْرَأَ ذَلِكَ كُلِّهِ وَلِهَذَا وَافَقَ أَحْدُ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ التَّابِعِينَ فِي أَغْلَبِ مَا فُضِّلَ فِيهِ لَمِنِ اسْتَقْرَأَ ذَلِكَ فِي أَجْوِبَتِهِ [1].

[1] العَرايَا: هِيَ بَيْعُ الرُّطَبِ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ؛ لأَنَّ الأَصلَ أَنَّ بَيْعَ الرُّطَبِ عَلَى رُؤُوسِ النَّخْلِ بِتَمْرٍ؛ لأَنَّ الأَصلَ أَنَّ بَيْعَ الرُّطَبِ النَّهُ وَحَامَهُ إِذَا جِفَّ، لَكَنْ هَذَا رَخَّصَ فِيهِ للحاجِةِ، فإنَّهُ قَدْ يكونُ الفقيرُ ليْسَ عندَهُ دَرَاهِمُ وعندَهُ تَمَّرُ، فيأتِي إلى صاحبِ البُسْتانِ ويقولُ: أنا أُرِيدُ أَنْ أَشْتَرِي منكَ رُطبًا على النخلِ؛ لأَجْلِ أَنْ نَتَفَكَّهُ كَما يَتَفَكَّهُ النَّاسُ، فيَشْتَرِي رُطبًا على أَشْتَرِي منكَ رُطبًا على النخلِ بتَمْرٍ، ويكونُ بِخَرْصِهِ، ويُشْتَرَطُ أَلَّا يزيدَ على خَسْةِ أَوْسُقٍ، وعنْ أَحْمَدَ رُوايَةٌ وهُو المَشْهُورُ – أَلَّا يَبْلُغَ خَسْةَ أَوْسُقٍ.

[٢] هذِهِ جُمْلَةٌ تَدُلُّ علَى أَنَّ الْمُؤَلِِّفَ -شَيْخَ الإسْلامِ ابنَ تَيْمِيَّةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ- مِنْ أَقْوَمِ النَّاسِ فِي العَدْلِ والإنصافِ؛ لأَنَّهُ الآنَ يقولُ: «أُصُولُ مَالِكٍ فِي البُيُوعِ أَجْوَدُ مِنْ أُصُولِ

وَلِهَذَا كَانَ أَحْدُ مُوَافِقًا لَهُ فِي الْأَغْلَبِ، فَإِنَّهُمَا يُحَرِّمَانِ الرِّبَا وَيُشَدِّدَانِ فِيهِ حَقَّ التَّشْدِيدِ؛ لِمَا تَقَدَّمَ مِنْ شِدَّةِ تَحْرِيمِهِ وَعِظَمِ مَفْسَدَتِهِ، وَيَمْنَعَانِ الإحْتِيَالَ لَهُ بِكُلِّ طَرِيقٍ، حَتَّى يَمْنَعَا الذَّرِيعَةَ المُفْضِيَةَ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حِيلَةً، وَإِنْ كَانَ مَالِكُ يَبْلُغُ طَرِيقٍ، حَتَّى يَمْنَعَا الذَّرِيعَةَ المُفْضِيَةَ إِلَيْهِ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ حِيلَةً، وَإِنْ كَانَ مَالِكُ يَبْلُغُ فَي سَدِّ الذَّرَائِعِ مَا لَا يَخْتَلِفُ قَوْلُ أَحْمَدَ فِيهِ، أَوْ لَا يَقُولُهُ، لَكِنَّهُ يُوَافِقُهُ بِلَا خِلَافٍ عَنْهُ عَلَى مَنْعِ الجِيلِ كُلِّهَا [1].

وَجِمَاعُ الجِيَلِ نَوْعَانِ: إِمَّا أَنْ يَضُمُّوا إِلَى أَحَدِ العِوَضَيْنِ مَا لَيْسَ بِمَقْصُودٍ، أَوْ يَضُمُّوا إِلَى العَقْدِ عَقْدًا لَيْسَ بِمَقْصُودٍ.

غَيْرِهِ اللَّهِ وَهَذَا يَشْمَلُ حَتَّى أُصولَ الإمامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ اللَّهُ كَمَا يَشْمَلُ أُصولَ غَيْرِهِ، وهكذا يَجِبُ على الْسُلِمِ أَنْ يكونَ عَدْلًا، يَتَّبِعُ الحقّ أَيْنَهَا كَانَ، ويُثْنِي على أَهْلِ الحقّ مهمَا كَانُوا.

وفيهِ أيضًا إشارَةٌ إلى هؤُلاءِ الأربعةِ مِنَ التابِعِينَ: سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ أَفْقَهُ النَّاسِ فِي المناسِكِ؛ لأَنَّهُ كَانَ فِي مَكَّةَ، والثالِثُ: فِي الْمُبيوعِ، وعطاءُ بْنُ أَبِي رَباحٍ أَفْقَهُ النَّاسِ فِي المناسِكِ؛ لأَنَّهُ كَانَ فِي مَكَّةَ، والثالِثُ: إبْراهِيمُ النَّخَعِيُّ أَفْقَهُهُمْ فِي الصَّلاةِ، والرابعُ: الحَسَنُ البَصْرِيُّ رَحِمَهُ اللَّهُ فيقولُ المُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ فيقولُ المُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ في الصَّلاةِ وغيْرِ ذلكَ.

[1] الفَرْقُ بينَ الذَّرِيعَةِ والحِيلَةِ: أَنَّ الحِيلَةَ: هيَ ما قُصِدَ بِهِ الحرامُ، وعَقْدُ عَقْدٍ ظاهِرُهُ الإباحةُ والمقصودُ الحرامُ. وأمَّا الذَّرِيعَةُ: فهو أنْ يكونَ الشيءُ حَلالًا، ولا يُقْصَدُ بِهِ المُحَرَّمُ، لكنَّهُ يُوصِلُ إلى المُحَرَّمِ، هَذَا هُوَ الفرْقُ بينَهُمَا.

فالذينَ يتَحَيَّلُونَ علَى الرِّبَا مثلًا نقولُ: لا تَنْفَعُهُمُ الحيلةُ، والذي يُتَّخَذُ ذَرِيعَةً إلَى الحرامِ يكونُ حَرامًا، مثلَ: ما كانَ قليلًا لا يُسْكِرُ فإنَّهُ يَحْرُمُ؛ لأنَّهُ ذَرِيعَةٌ إلَى تَناوُلِ الكَثِيرِ الْمُسكِر.

فَالأُوَّلُ: مَسْأَلَةُ «مُدِّ عَجْوَةٍ» وَضَابِطُهَا: أَنْ يَبِيعَ رِبَوِيًّا بِجِنْسِهِ وَمَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ غَرَضُهُمَا بَيْعَ فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ مُتَفَاضِلًا وَنَحْوِ أَحَدِهِمَا مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ غَرَضُهُمَا بَيْعَ فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ مُتَفَاضِلًا وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَيَضُمُّ إِلَى الفِضَّةِ القَلِيلَةِ عِوَضًا آخَرَ، حَتَّى يَبِيعَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي مِنْدِيلٍ بِأَلْفَيْ دِينَارٍ أَنَا.

[1] المُدُّ كَيْلُ معروفٌ، وهُوَ رُبُعُ الصَّاعِ؛ لأنَّ صاعَ النَّبِيِّ ﷺ أربعةُ أمْدادٍ، والعَجْوةُ نَوْعٌ مِنَ التَّمْرِ، وهي مَثَلُ مَثَلَ بِهِ الفُقَهاءُ، فقالُوا: مثلَ أَنْ يَبِيعَ مُدَّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٍ بمُدَّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٍ بمُدَّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٍ بمُدَّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٍ ومَا أَشْبَهَ ذلك.

فالمُهِمُّ: أَنَّ هذِهِ مَعْرُوفَةٌ عندَ الفُقَهاءِ بِمُدِّ عَجْوَةٍ، وضابِطُهَا يقولُ: «أَنْ يَبِيعَ رِبَوِيًّا بِحِنْسِهِ» مثلِ تَمْرٍ بتَمْرٍ «وَمَعَهُمَا أَوْ مَعَ أَحَدِهِمَا مَا لَيْسَ مِنْ جِنْسِهِ» كَمُدِّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٍ بمُدِّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٍ بمُدِّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٍ، فهذِهِ معَهُمَا، أَوْ كَمُدِّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٍ بِمُدَّيْ عَجْوَةٍ، وهذِهِ معَ أحدِهِمَا، وكلاهُمَا حرامٌ.

ثُمَّ ضَرَبَ مَثلًا فقالَ: «مِثْلَ أَنْ يَكُونَ غَرَضُهُمَا بَيْعَ فِضَّةٍ بِفِضَّةٍ مُتَفَاضِلًا وَنَحْوِ ذَلك، فَيَضُمُّ إِلَى الفِضَّةِ القَلِيلَةِ عِوَضًا آخَرَ، حَتَّى يَبِيعَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي مِنْدِيلٍ بِأَلْفَيْ دِينَارٍ» وَلكَ، فَيَضُمُّ إِلَى الفِضَّةِ القَلِيلَةِ عِوَضًا آخَرَ، حَتَّى يَبِيعَ أَلْفَ دِينَارٍ فِي مِنْدِيلٍ بِأَلْفَيْ دِينَارٍ وَلَى مَنْدِيلٍ بِأَلْفَيْ دِينَارٍ هَذَا لا شكَّ فيهِ أَنَّهُ رِبًا.

يقولُ: نجعلُ معَ أَلْفِ الدينارِ مِنْدِيلًا مِنْ أَجْلِ أَنْ لا يكونَ بَيْعَ جِنْسٍ بجِنْسٍ مُتفاضِلًا، فنجعلُ ألـ فَ دِينارٍ فِي مُقابِلِ الألفِ دِينارٍ، والألفَ الدينارَ الثانيَ فِي مُقابِلِ المِنْدِيلِ، وهذَا لا شكَّ فيهِ أَنَّهُ حِيلَةٌ ولا يَصْلُحُ.

فَمَتَى كَانَ المَقْصُودُ بَيْعَ الرِّبَوِيِّ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا حَرُمَتْ مَسْأَلَةُ «مُدِّ عَجْوَةٍ» بِلَا خِلَافٍ عِنْدِ مَالِكٍ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا، وَإِنَّمَا يُسَوِّغُ مِثْلَ هَذَا مَنْ جَوَّزَ الحِيلَ مِنَ الكُوفِيِّينَ، وَإِنْ كَانَ قُدَمَاءُ الكُوفِيِّينَ يُحَرِّمُونَ هَذَا.

وَأَمَّا إِنْ كَانَ كِلَاهُمَا مَقْصُودًا كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ كِلَاهُمَا مَقْصُودًا كَمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ بِمُدِّ عَجْوَةٍ وَدِرْهَمٍ، وَالمَنْعُ: قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالمَنْعُ: قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ، وَالجَوَازُ: قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهِيَ مَسْأَلَةُ اجْتِهَادِ [1].

[1] إِذَا كَانَ «المَقْصُودُ بَيْعَ الرِّبَوِيِّ بِحِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا» فهذا لا إشْكَالَ فِي تحريمِهِ، مثلَ أَلْفَيْ دِينارٍ بألفِ دِينارٍ ومِنْدِيلٍ، فهذه واضِحٌ أنَّ المقصودَ مِنْهَا بَيْعُ الرِّبَوِيِّ بجنسِهِ مثلَ أَلْفَيْ دِينارٍ بألفِ دِينارٍ ومِنْدِيلٍ، فهذه واضِحٌ أنَّ المقصودَ مِنْهَا بَيْعُ الرِّبَوِيِّ بجنسِهِ مُتفاضِلًا؛ وذلكَ لأنَّ هَذَا المِنْدِيلَ لا يُساوِي شيئًا، وإذَا كَانَ كِلاهُمَا مَقْصُودًا كَمُدِّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٍ بمُدِّ عَجْوَةٍ لا يُوجَدُ حِيلَةٌ؛ لأنَّ مُدَّ عَجْوَةٍ يُقابِلُ مُدَّ عَجْوَةٍ، ودِرْهَمُ بدِرْهَم جائِزٌ، وإنْ عَجْوَةٍ، ودِرْهَمٌ بمُدِّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٌ بمُدِّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٌ بمُدِّ عَجْوَةٍ ورَهَم بمُدِّ عَجْوَةٍ جائِزٌ، فهذا فيهِ، وليسَ ما فِيهِ حِيلَةٌ.

لَكَنْ قَدْ يَقُولُ قَائِلٌ: كَيْفَ يَقْعُ هَذَا الشّيءُ، يَبِيعُ مُدَّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٍ بِمُدِّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٍ بِمُدِّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٍ بِمُدِّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٍ بِمُدِّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٍ، فَهَا الفَائدةُ؟

نقولُ: نعمْ، رُبَّمَا يكونُ التَّمْرُ هَذَا أطيْبَ مِنْ هذَا، فكِلاهُمَا عَجْوَةٌ، لكنْ هَذَا طَيِّبُ ونظيفٌ والثاني ليْسَ جَيِّدًا، وهذَا يُحِبُّ أَنْ يُحابِي صاحبَهُ فباعَ عليْهِ مُدَّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٍ بمُدِّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٍ بمُدِّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٍ بمُدِّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٍ بمُدِّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٍ ، أمَّا لوْ باعَ مُدَّ تَمْرٍ بمُدِّ تَمْرٍ والجنسُ واحِدٌ لكنِ النَّوْعُ مُحْتَلِفٌ، فالأمرُ فيهِ واضِحٌ أنَّهُ قدْ يقعُ هَذَا ولا إشكالَ فيهِ.

وَأَمَّا إِنْ كَانَ المَقْصُودُ مِنْ أَحَدِ الطَّرَفَيْنِ غَيْرَ الجِنْسِ الرِّبَوِيِّ، كَبَيْعِ شَاةٍ ذَاتِ صُوفٍ وَلَبَنٍ، بِصُوفٍ أَوْ لَبَنٍ: فَأَشْهَرُ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ الجَوَازُ [1].

فإنْ قالَ قائِلٌ: بعضُ النَّاسِ يَضَعُ عندَهُ فِي البيتِ أَكْياسًا فارِغَةً، وقدْ يكونُ فِيهَا رَمْلٌ أَوْ أخشابٌ، أَوْ أشياءُ لا قيمةَ لها، ويَبِيعُهَا على مَنْ يُرِيدُ دَيْنًا بمبلغٍ مُعَيَّنٍ، فها الحُكْمُ فيهَا؟

فالجوابُ: هذِهِ حِيلَةٌ أَنْ يبيعَ عليْهِ هَذَا الشيءَ بعِشْرِينَ أَلْفًا مثلًا، وهُوَ لا يَقْصِدُ البيعَ، فهذا حَرامٌ، ودائمًا نتكلَّمُ عليْهِ ونقولُ: لا يجوزُ، وهذِهِ حِيلَةٌ، وهذَا أَشدُّ إثْمًا مِنَ الَّذِي يَذْهَبُ إِلَى البنكِ ويَأْخُذُ أَلْفَ دينارٍ بأَلْفٍ ومِئتَيْنِ.

[١] هَذَا قِسْمٌ ثَالِثٌ، فصارتْ مسألةُ (مُدُّ عَجْوَةٍ ودِرْهَمٌ) تنقسِمُ إلَى ثلاثةِ أقسام:

إذا كانَ المقصودُ بَيْعًا رِبَوِيًّا بجنسِهِ مُتفاضِلًا، فهذا حرامٌ.

وإذا كانَ المقصودُ الجِنْسَيْنِ فهذا فيهِ خلافٌ، والمَسْأَلَةُ -كما قالَ شيخُ الإسلامِ-مسألةُ اجْتهادٍ.

وإذا كانَ المقصودُ غيْرَ الجنسِ الرِّبَوِيِّ فهذا لا شكَّ فِي جوازِهِ، مثلَ لَبَنِ بشاةٍ ذاتِ لَبَنٍ، فهنا ليْسَ المقصودُ اللبنَ الَّذِي فِي الشَّاةِ، بلِ الشَّاةُ الَّتِي فِيهَا اللبنُ؛ لأَنَّهُ لوْ كانَ قَصْدُهُ اللبنَ الموجودَ فِي الشَّاةِ لكانَ اللبنُ موجودًا عندَهُ، فلماذا يَشْتَرِيهِ، فهذِهِ يُقْصَدُ بها الشَّاةُ، وكها لوْ باعَ نَوَى بتَمْرٍ فيهِ نوًى، فيجوزُ؛ لأنَّ المقصودَ التمرُ، وهذَا هُوَ الراجِحُ.

وَالنَّوْعُ الثَّانِي مِنَ الجِيلِ: أَنْ يَضَمَّا إِلَى العَقْدِ الْمُحَرَّمِ عَقْدًا غَيْرَ مَقْصُودٍ، مِثْلَ أَنْ يَتَوَاطَآ عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ الذَّهَبَ بِخَرَزِهِ، ثُمَّ يَبْتَاعُ الخَرَزَ مِنْهُ بِأَكْثَرِ مِنْ ذَلِكَ الذَّهَبِ، أَنْ يَبِيعَهُ الذَّهَبَ الذَّهَبَ الذَّهَبَ اللَّهَ عَلَى أَنْ يَبِيعَ أَحَدُهُمَا عَرَضًا، ثُمَّ يَبِيعُهُ الْمُبْتَاعَ لِمُعَامِلِهِ المُرَابِي ثُمَّ يَبِيعُهُ الْمُرَابِي لِصَاحِبِهِ، وَهِي الجِيلَةُ المُثَلَّتَةُ اللَّا الْمُثَالِي لِصَاحِبِهِ، وَهِي الجِيلَةُ المُثَلَّتَةُ اللَّا اللَّهُ المُثَلَّةُ اللَّهُ المُرابِي لِصَاحِبِهِ، وَهِي الجِيلَةُ المُثَلَّةُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللِّهُ اللَّهُ الللللِّهُ الللللِّهُ اللللْهُ الْمُؤْمِنُ اللْمُ اللْمُ اللَّهُ اللْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِنِ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ اللْمُؤْمِنُ الْمُلْمُ الللللْمُ اللَّهُ الللللْمُ الللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمُ اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللْمُ اللْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِنُ الْمُؤْمِن

[١] النَّوْعُ الثانِي مِنَ الحِيَلِ: أَنْ يَضُمَّ إِلَى العَقْدِ الْمُحَرَّمِ عَقْدًا غيرَ مَقْصُودٍ، وليسَ بأَنْ يَضُمَّ سِلْعَةً غيرَ مَقْصُودَةٍ، بلْ عقْدًا مُسْتَقِلَّا غيرَ مقصودٍ.

مِثالُهُ: أَنْ يَتَواطَآ عَلَى أَنْ يَبِيعَهُ الذَّهَبَ بِخَرَزِهِ، ثُمَّ يبتاعُ الخَرَزَ بأَكْثَرَ مِنْ ذلكَ الذَّهَبِ، وهما مُتَّفِقَانِ على هذا، يعْنِي: يقولُ: أَبِيعُ عليكَ الذَّهَبَ بِالحَرَزِ بشَرْطِ أَنْ أَبْتاعَ الذَّهَبِ، وهما مُتَّفِقَانِ على هذا، يعْنِي: يقولُ: أَبِيعُ عليكَ الذَّهَبِ الحَرَزِ بشَرْطِ أَنْ أَبْتاعَ الحَرَزَ منكَ بأكثرَ الذَّهَبِ أكثرَ الأَنَّ هَذَا الحَرَزَ ليْسَ الحَرَزَ منكَ بأكثرَ الذَّهَبِ، فهذا كأنَّهُ أعطاهُ ذَهَبًا بذهَبٍ أكثرَ؛ لأَنَّ هَذَا الحَرَزَ ليْسَ لهُ قيمةٌ، وليسَ بشَيْءٍ بالنسبَةِ للذَّهَبِ.

أُو يُواطِئَا ثالثًا علَى أَنْ يَبِيعَهُ أحدُهُمَا عَرَضًا ثُمَّ يَبِيعَهُ الْمُبتاعُ لَمُعامَلَةِ الْمُرابِي، يعْنِي: قالَ: سأبِيعُ عليكَ هذِهِ السِّلعةَ بمئةِ ريالٍ، بشَرْطِ أَنْ تَبِيعَهَا لشَخْصٍ بأقَلَّ أَوْ بأكثرَ، هَذَا أيضًا رِبًا؛ لأنَّهُمُ عَقَدَا لشخصٍ ثالِثٍ.

ونظيرُهُ عندنَا الآنَ: يأتِي الإنْسانُ المَدِينُ أوِ الدائِنُ فيبيعُ علَى الفقيرِ سِلْعَةً مِنْ صاحبِ الدُّكَانِ، ثُمَّ يشْتَرِيهَا صاحبُ الدُّكانِ مِنَ الفقيرِ، أحيانًا بشَرْطٍ وأحيانًا بلا شَرْطٍ، فإذا كانتْ بشَرْطٍ صارَتْ هي مسألة المُؤلِّفِ، وتُسَمَّى الجِيلَة المُثَلَّثَة؛ لأنَّهَا مُكوَّنَةٌ مِنْ ثَلاثَةٍ: الدائنُ والمدينُ وصاحِبُ الدُّكَانِ الَّذِي اتَّفَقُوا على أَنْ يَبِيعَ المدينُ عليْهِ السِّلْعة.

وصُورَةُ المَسْأَلَةِ: أَنْ يَأْتِيَ الدائنُ فيَبِيعُ على المدينِ هذِهِ السِّلْعَةَ بِأَلْفٍ إِلَى سنةٍ، وهي تُساوي ثَهَانِ مئةٍ، لكنْ صاحبُ الدُّكَّانِ قالَ: أنا لا أَبِيعُهَا إلَّا بشَرْطِ أَنْ يَبِيعَهَا المستدينُ

أَوْ يَقْرِنُ بِالقَرْضِ مُحَابَاةً فِي بَيْعٍ أَوْ إِجَارَةٍ أَوْ مُسَاقَاةٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، مِثْلَ أَنْ يُقْرِضَهُ أَلْفًا وَيَبِيعَهُ سِلْعَةً تُسَاوِي عَشَرَةً بِمِئَتَيْنِ، أَوْ يُكْرِيَهُ دَارًا تُسَاوِي ثَلَاثِينَ بِخَمْسِينَ، وَنَحْوَ ذَلِكَ [1].

عَلَيَّ، فيأتِي صاحِبُ الدُّكَّانِ ويَشْتَرِيهَا بأقلَّ مِنْ ثهانِ مئةٍ؛ لأَنَّهُ يقولُ: ضعْ عنِّي الدِّلالةَ
 كما يُسَمُّ ونَها - فيبيعُهَا المستدينُ على صاحِبِ الدُّكَّانِ بأقلَّ مِنْ ثهانِ مئةٍ، وهذِهِ فِي الحقيقَةِ حِيلَةٌ.

أُو إِذَا حلَّ الدَّيْنُ قالَ: اذْهَبْ إِلَى فُلانٍ واسْتَدِنْ منهُ، ثُمَّ أُوْفِنِي، ثُمَّ أَنا أَدِينُكَ وتُوفِي الرَّجُلَ، وهذَا أيضًا حِيلَةٌ.

فَالْمُهِمُّ: أَنَّ الْحِيلَةَ كُلُّ عَقْدٍ ظَاهِرُهُ الإباحةُ والمقصودُ بِهِ الحرامُ.

فإنْ قالَ قائِلُ: هلْ يَدْخُلُ فِي الجِيلَةِ الْمُثَلَّثَةِ أَنْ يُخْرِجَ الإِنْسانُ زِكاةَ الفِطْرِ مِنَ البُرِّ أوِ الحَبِّ، ويُعْطِيَهُ للفقيرِ، فيَذْهَبَ الفقيرُ لصاحِبِ الدُّكَّانِ ويَبِيعَهُ بدَرَاهِمَ؟

فالجوابُ: هَذَا لَيْسَ رِبًا؛ لأَنَّهُ اشْتَرَى بدَرَاهِمَ.

[١] مثلَ أَنْ يُسْلِفَهُ أَلْفَ دِرْهَم، فَثَبَتَ فِي ذِمَّةِ الْمُقْتَرِضِ أَلْفُ دِرْهَم، ويبيعُ الْمُقْرِضُ عَلَى الْمُقْتَرِضِ الْفُ دِرْهَم، ويبيعُ الْمُقْرِضُ عَلَى الْمُقْتَرِضِ سِلْعَةً تُساوي عَشَرَةً بِمِئَتَيْنِ، فالَّذِي رَبِحَ الآنَ الْمُقْرِضُ، فصارَ قرْضُهُ جرَّ نَفْعًا فهو رِبًا.

أو يكونُ بالعَكْسِ: يَبِيعُ عليْهِ المقترضُ شَيْئًا يُساوي مِئتَيْنِ بمئةٍ، فهنا الَّذِي رَبِحَ المُقْرِضُ. يعْنِي: سواءٌ كانَ البَيْعُ مِنَ المُقْرِضِ بأكثرَ أَوْ مِنَ المُقْتَرِضِ بأقَلَّ فإنَّ هَذَا قَرْضٌ جَرَّ نَفْعًا.

كذلكَ يُكْرِي الْمُقْرِضُ للمُقْتَرِضِ دارًا تُساوِي ثَلاثِينَ بِخَمْسِينَ، إِذَنْ: هُوَ رابِحٌ.

فَهَذَا وَنَحْوُهُ مِنَ الْحِيَلِ لَا تَزُولُ بِهِ المَفْسَدَةُ الَّتِي حَرَّمَ اللهُ مِنْ أَجْلِهَا الرِّبَا، وَقَدْ ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرٍ و أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» قَالَ التَّرْمِذِيُّ: وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ» قَالَ التَّرْمِذِيُّ: وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ » قَالَ التَّرْمِذِيُّ: وَلَا يَعْدَ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ » قَالَ التَّرْمِذِيُّ : وَهُوَ مِنْ جِنْسِ حِيَلِ اليَهُ وِدِ، فَإِنَّهُمْ إِنَّمَ السَّكَلُوا الرِّبَا إِلَيْهِ اللهُ عَلَى ذَلِكَ.

وَقَدْ رَوَى ابْنُ بَطَّةَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَّكُ عَنْ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ عَنْ أَلَهُ عَلَيْهِ مُ اللهِ بِأَدْنَى الجِيلِ » وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ، حُرِّمَتْ عَلَيْهِمُ الشُّحُومُ فَجَمَلُوهَا اللهَ الصَّحِيحَيْنِ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ فَرَسَيْنِ فَرَسَيْنِ فَرَسَيْنِ فَرَسَيْنِ فَرَسَيْنِ فَرَسَيْنِ فَرَسَا بَيْنَ فَرَسَيْنِ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ فَهُو قِهَا وَأَكُلُوا ثَمَنَهَا » وَفِي السُّنَنِ عَنْهُ وَيَعِيهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسَا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ فَهُو قِهَا لَا يُنْ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ فَهُو قِهَا وَأَكُلُوا ثَمَنَهَا وَاللهُ يَعِيهُ أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ أَدْخَلَ فَرَسًا بَيْنَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ فَرَسَيْنِ وَقَدْ أَمِنَ أَنْ يُسْبَقَ فَهُو قِهَارٌ » وَقَالَ عَيْهُ فِيهَا رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ ، غَنْ أَبِيهِ ، غَنْ أَدُو فَالَ عَلَيْهِ فَيَا رَوَاهُ أَهْلُ السُّنَنِ مِنْ حَدِيثِ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِيهِ ، غَنْ جَدِّهِ : «البَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يُفَارِقَهُ ؛ خَشْيَةَ أَنْ يَسْتَقِيلَهُ ».

وَدَلَائِلُ تَحْرِيمِ الجِيَلِ مِنَ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ وَالإَعْتِبَارِ كَثِيرَةُ، ذَكَرْنَا مِنْ تَكْرِنَا مَا يَخْتَجُّ بِهِ مَنْ يُجُوِّزُهَا، مِنْهَا نَحْوًا مِنْ ثَلَاثِينَ دَلِيلًا فِيهَا كَتَبْنَاهُ فِي ذَلِكَ، وَذَكَرْنَا مَا يَخْتَجُّ بِهِ مَنْ يُجُوِّزُهَا، كَيَمِينِ أَبِي أَيُّوبَ أَيْ وَمَعَارِيضِ السَّلَفِ، وَذَكَرْنَا جَوَابَ ذَلِكَ.

[١] جَمَلُوهَا، أيْ: أذابُوهَا.

[٢] الصوابُ: كيَمِينِ أَيُّوبَ، وليسَ يَمِينَ أَبِي أَيُّوبَ، وهيَ أَنَّهُ أَقْسَمَ أَنْ يَضْرِبَ امْرَأَتَـهُ مئةَ جَلْـدَةٍ، فقالَ اللهُ تَعالَـى لهُ: ﴿ وَخُذَ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَأَضْرِب بِهِ. وَلَا تَحْنَثَ ﴾ [ص:٤٤] وَمِنْ ذَرَائِعِ ذَلِكَ: مَسْأَلَةُ العِينَةِ، وَهُو أَنْ يَبِيعَهُ سِلْعَةً إِلَى أَجَلٍ، ثُمَّ يَبْتَاعَهَا مِنْهُ بِأَقَلَ مِنْ ذَلِكَ، فَهَذَا مَعَ التَّوَاطُوِ يُبْطِلُ البَيْعَيْنِ؛ لِأَنْهَا حِيلَةٌ. وَقَدْ رَوَى أَحْدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِإِقْلَ مِنْ ذَلِكَ، فَهَذَا مَعَ التَّوَاطُو يُبْطِلُ البَيْعَيْنِ؛ لِأَنْهَا حِيلَةٌ. وَقَدْ رَوَى أَحْدُ وَأَبُو دَاوُدَ بِإِقْسَادَيْنِ جَيِّدَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْكُ، وَقَدْ رَوَى أَحْدُ وَاتَبَعْتُمْ بِالعِينَةِ، وَاتَبَعْتُمْ أَذُنابَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًا لَا يَرْفَعُهُ عَنْكُمْ أَذُنَابَ البَقرِ، وَتَرَكْتُمُ الجِهَادَ فِي سَبِيلِ اللهِ، أَرْسَلَ اللهُ عَلَيْكُمْ ذُلًا لَا يَرْفَعُهُ عَنْكُمْ خَتَى تُرَاجِعُوا دِينَكُمْ » وَإِنْ لَمْ يَتَوَاطَآ فَإِنَّهُما اللهُ عَلَيْكُونِ البَيْعَ الثَّانِيَ؛ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ.

أي: ضِغْثًا فيهِ مئةُ شِمْراخٍ، واضْرِبْ بِهِ مرَّةً واحِدَةً ولا تَحْنَثْ، وتَبَرُّ بيَمِينِكَ، فقالُوا:
 هذهِ حيلةٌ.

وتَمْرُ خَيْبَرَ قالَ: «بع الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ اشْتَرِ بالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا»<sup>(۱)</sup> قالُوا: وهذَا مُطْلَقٌ يَتناوَلُ ما إِذَا اشْتَرَى الجَنِيبِ مِنَ الَّذِي باعَ عليْهِ وهذِهِ حيلةٌ.

ولكنِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ لا يَشْمَلُ الَّذِي باعَ عليْهِ، يعْنِي مثلًا: رَجُلٌ عندَهٌ تَمَّرُ رَدِيءٌ، باعَهُ على شخصٍ، واشْتَرَى مِنْ الشخصِ نفسِه تَمَّرًا جيِّدًا، فيقولونَ: هذِهِ حيلةٌ، فبَدَلَ ما يقولُ: خُذْ صاعَيْنِ بصاعٍ، يقولُ: خُذْ صَاعَيْنِ بعَشَرَةِ رِيالاتٍ وأَعْطِنِي صاعًا بعَشَرَةِ رِيالاتٍ، فنقولُ: هذِهِ الصورةُ لمْ يَشْمَلْهَا الحديثُ؛ لأنَّهَا حيلةٌ.

وكذلكَ معاريضُ السَّلَفِ، والمعاريضُ هيَ الَّتِي يقولونَهَا فِي كلامِهِمْ ويقصدونَ بها خلافَ الظاهِرِ، فقالُوا: هَذَا نَوْعٌ مِنَ الجِيَلِ، والْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُٱللَّهُ أَجابَ عنْ هَذَا كُلِّهِ فِي كتابِ «إقامةُ الدَّلِيلِ علَى إبْطالِ التَّحْلِيلِ».

[١] يعْنِي: مَالِكًا وَأَهْمَدَ رَحِمَهُمَاٱللَّهُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه، رقم (٢٠١٠-٢٢٠١)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع الطعام مثلا بمثل، رقم (١٥٩٣)، من حديث أبي هريرة، وأبي سعيد رَحِوَاللَّهُ عَنْهُا.

وَلَوْ كَانَتْ عَكْسَ مَسْأَلَةِ العِينَةِ مِنْ غَيْرِ تَوَاطُوْ: فَفِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ، وَهُوَ أَنْ يَبِيعَهُ حَالًا، ثُمَّ يَبْتَاعُ مِنْهُ بِأَكْثَرَ مُؤَجَّلًا، وَأَمَّا مَعَ التَّوَاطُوْ فَرِبًا مُحْتَالٌ عَلَيْهِ[1].

[1] مسألَةُ العِينَةِ: أَنْ يَبِيعَهُ سِلْعَةً إِلَى أَجلٍ، ثُمَّ يَبْتَاعُهَا -يعْنِي: يشْتَرِيهَا- بأقلَّ منْ ذلكَ، فهذِهِ تقعُ علَى وجهيْنِ:

الوَجْهُ الأوَّلُ: أَنْ يكونَ بتواطُوٍ -يعْنِي: اتِّفاقٍ - أَوْ شَرْطٍ، فهذِهِ حِيلَةٌ يَبْطُلُ فِيهَا العقدُ الأوَّلُ والعَقْدُ الثاني.

الوَجْهُ الثاني: أَنْ لا يكونَ عنْ تواطُوْ، لكنَّهُ جرَى اتِّفاقًا، وذكرَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ فيهِ أَنَّ مالِكًا وَأَحْمَدُ (١) يُبْطِلَانِ البيعَ؛ لأَنَّهُ ذريعةٌ.

ومثالُهُ: باعَ عليْهِ سيَّارةً بعشَرَةِ آلافٍ إلى سنةٍ، لكنْ بشَرْطِ أَنْ يَبِيعَهَا عليْهِ بثمانِيَةٍ نَقْدًا، فنقولُ هنا: لا يَصِحُّ البيعُ الأوَّلُ ولا البيعُ الثاني؛ لأنَّ هَذَا ربًا واضحٌ، فبدلَ أَنْ يقولَ: خُذْ ثَهَانِيةَ آلافٍ إلى سنةٍ بعَشَرَةٍ فيَذْكُرُ هَذَا العَقْدَ الَّذِي ليْسَ حقيقِيًّا بلْ هُوَ صُورِيُّ. فهذا إِذَا كانَ بشَرْطٍ أَوِ اتِّفاقٍ.

أمَّا إِذَا وقعَ بدُونِ قصْدٍ مثلَ أَنْ يبيعَ عليْهِ هذِهِ السيَّارةَ بعَشَرةِ آلافِ ريالٍ، ثُمَّ غُرْرِجُهَا البائعُ للسُّوقِ فيَشْتَرِيهَا صاحِبُهَا الأوَّلُ بدونِ اتِّفاقِ ولا مُواطأةٍ ولا شَرْطٍ فَإِنَّ العقدَ الثانيَ فاسِدٌ، والعَقْدَ الأوَّلَ صحيحٌ؛ لأَنَّهُ ليْسَ فيهِ ما يُفْسِدُهُ؛ ولهذا قالَ: «وَإِنْ لَمْ يَتَوَاطاً فَإِنَّهُما يُبْطِلَانِ البَيْعَ الثَّانِيَ؛ سَدًّا لِلذَّرِيعَةِ» لئلَّا يُتَخذَ ذَرِيعَةً للاتِّفاقِ والشَّرْطِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: المدونة (۳/ ۱۳۲–۱۶۶)، والنوادر والزيادات (٦/ ٨٥)، والمغني (٦/ ٢٦٢)، والإنصاف (٤/ ٣٣٥).

وَلَوْ كَانَ مَقْصُودُ الْمُشْتَرِي الدَّرَاهِمَ وَابْتَاعَ السِّلْعَةَ إِلَى أَجَلٍ لِيَبِيعَهَا وَيَأْخُذَ ثَمَنَهَا، فَهَذَا يُسَمَّى التَّوَرُّقَ، وَفِي كَرَاهَتِهِ عَنْ أَحْدَ رِوَايَتَانِ، وَالكَرَاهَةُ قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ العَزِيزِ وَمَالِكِ، فِيهَا أَظُنُّ، بِخِلَافِ المُشْتَرِي الَّذِي غَرَضُهُ التِّجَارَةُ، أَوْ غَرَضُهُ الإِنْتِفَاعُ أَوِ القَنْيَةُ، فَهَذَا يَجُوزُ شِرَاؤُهُ إِلَى أَجَلِ بِالإِتِّفَاقِ [1].

وعكسُ مسألةِ العِينَةِ يقولُ: «أَنْ يَبِيعَهُ حَالًا، ثُمَّ يَبْتَاعُ مِنْهُ بِأَكْثَرَ مُؤَجَّلًا» فباعَ عليْهِ هذهِ السيَّارَةَ بعَشَرَةِ آلافٍ نقْدًا واستلمَ الثَّمَنَ، ثُمَّ إِنَّ المُشْتَرِيَ باعَهَا عليْهِ بأكثرَ مِنْ ثَمَنِهَا مُؤَجَّلًا، فهذهِ عكسُ مسألةِ العِينَةِ، يعْنِي: يَبِيعُهَا حالًا بِثمَنٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بأكثرَ منهُ مُؤَجَّلًا، فهذهِ عكسُ مسألةِ العِينَةِ، يعْنِي: يَبِيعُهَا حالًا بِثمَنٍ، ثُمَّ يَشْتَرِيهَا بأكثرَ منهُ مُؤَجَّلًا، فيقولُ: إِنَّ فِيهَا رِوايَتَيْنِ عنْ أَحْمَدَ: روايةٌ أَنَّ هَذَا لا يَصِحُّ كمسألةِ العِينَةِ، وروايةٌ أَنَّهُ يَصِحُّ.

والراجِحُ أنَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُناكَ تَواطُوٌ فلا بَأْسَ به؛ لأَنَّ هَذَا قَدْ يَقَعُ، فقدْ أَبِيعُهَا على هَذَا الشخصِ بثهانيةِ آلافٍ، وأَنَا ما عندي نِيَّةٌ أَنْ أَشْتَرِيَهَا إطلاقًا، ثُمَّ أحتاجُ هذِهِ السيَّارةَ وأَنا أَعْرِفُهَا مِنْ قَبْلُ، وقلتُ لهُ: أَنا أُرِيدُ أَنْ تَبِيعَ عليَّ السيَّارةَ بعَشَرَةٍ إلى سنةٍ، فيبيعُني، أمَّا إِذَا كَانَ هُناكَ اتِّفَاقُ أَوْ نِيَّةٌ فإنَّها حرامٌ.

[١] مسألةُ التَّوَرُّقِ: هيَ أَنْ يحتاجَ الإنْسانُ إِلَى وَرِقٍ -يعْنِي: إِلَى دَرَاهِمَ- فيذهبُ إِلَى شخصٍ ويَشْتَرِي منهُ السلعةَ الَّتِي تُساوي عَشَرَةً باثْنَيْ عَشَرَ إِلَى سنةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنْ يَبِيعَهَا وِيأَخُذَ ثَمَنَهَا، فهذِهِ مسألةُ التَّورُّقِ، وفيها رِوايتانِ عنْ أَحْمَدَ:

روايةٌ أنَّها حرامٌ، وأنَّها مِنْ مَسائِلِ العِينَةِ، وهذَا قَوْلُ عُمَرَ بْنِ عبدِ العزيزِ. والروايةُ الثانيةُ أنَّ هَـذَا جائزٌ؛ لأنَّ مُشْـتَرِيَ السِّلْعَةِ لهُ أغراضٌ مُتَعَدِّدَةٌ، تارةً يريدُ = الانتفاعَ بها، وتارةً يريدُ تأجِيرَهَا، وتارةً يريدُ عَيْنَهَا كشاةٍ يذْبَحُهَا وَيَأْكُلُ لَحْمَهَا، وتارةً يريدُ الدراهمَ ثَمَنَهَا.

فالذينَ قالُوا بالجوازِ قالُوا: إنَّ الإنْسانَ يَشْتَرِي السِّلْعَةَ لأغْراضٍ كثيرةٍ، مِنْهَا أَنَّهُ يُرِيدُ ثَمَنَهَا، ولا مانعَ، يعْنِي: سواءٌ أرادَهَا هيَ، أوْ أرادَ مَنْفَعَتَهَا، أوْ أرادَ أيَّ شَيْءٍ، فهذا جائِزٌ.

أمَّا إِذَا كَانَ غَرَضُهُ التِّجارةَ أَوِ الانتفاعَ أَوِ القنْيَةَ فَإِنَّ هَذَا لا بأسَ بِهِ بالاتِّفاقِ، ولو زادتْ قِيمَتُهَا علَى الحاضرِ؛ خِلافًا لِهَا يَتَوَهَّمُهُ بعضُ النَّاسِ المُعاصِرِينَ وقالُوا: إِنَّهُ إِذَا زادتَ قِيمَتُهَا علَى الحاضرِ فإنَّها لا تَصِحُّ، فإنَّ هَذَا لا يجوزُ؛ لأنَّهُ اثَّخَذَ كَسْبًا مُقابِلَ الأجَلِ.

والَّذِي غَرَضُهُ التِّجارةُ شَخْصٌ اشْتَرى سيَّارةً تُساوِي عَشَرَةً نَقْدًا بعِشْرِينَ نَسِيئَةً، ويريدُ التِّجارةَ؛ لأَنَّهُ يريدُ أَنْ يَبِيعَهَا فِي بلدٍ آخَرَ تُساوِي فيهِ أربعينَ، فهذا أرادَ التِّجارةَ، ولا بَأْسَ، كذلكَ أَيْضًا رُبَّهَا يَشْتَرِيهَا الآنَ بمئةٍ وعشرينَ إلى أَجَلٍ، وينتظرُ مَوْسِمًا تُساوِي فيهَا أكثرَ مِنْ مِئَةٍ وعِشْرِينَ.

والَّذِي غَرَضُهُ القنْيَةُ يعْنِي: يَقْتَنِيهَا فقطْ، مثلَ بعضِ الأشياءِ الَّتِي تكونُ زِينَةً فِي البيوتِ، أَوْ ما أَشْبَهَ ذلكَ، فاشْتَراهَا مِنْ أَجْلِ أَنْ يَقْتَنِيهَا فقط، أَوْ مَثلًا عندَهُ دَراهِمُ، أَوْ يكونُ إنسانٌ يُرِيدُ أَنْ يَشْتَرِي أَرضًا يَقْتَنِيهَا إِنِ احتاجَ إليها، فهذِهِ جائِزَةٌ بالاتفاقِ، مثلكا قالَ شَيْخُ الإسلام.

وعلى كُلِّ حالٍ: فِي مسألةِ التَّوَرُّقِ ذكَرْنَا فِي كتابِ الْمُدايَنَةِ أَنَّهَا جائزةٌ بشُروطٍ، إِذَا تَمَّتِ الشروطُ فهيَ جائِزَةٌ، أمَّا إِذَا تَخَلَّفَ شَرْطٌ واحِدٌ فإنَّها ليستْ بجائِزَةٍ. فَفِي الجُمْلَةِ: أَهْلُ المَدِينَةِ وَفُقَهَاءُ الحَدِيثِ مَانِعُونَ مِنْ أَنْوَاعِ الرِّبَا مَنْعًا مُحُكَمًا، مُرَاعِينَ لِمَقْصُودِ الشَّرِيعَةِ وَأُصُولِهَا، وَقَوْلُهُمْ فِي ذَلِكَ هُوَ الَّذِي يُؤْثَرُ مَثْلُهُ عَنِ الصَّحَابَةِ، وَتَدُلُّ عَلَيْهِ مَعَانِي الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ.

وَأَمَّا الغَرَرُ: فَأَشَدُّ النَّاسِ فِيهِ قَوْلًا أَبُو حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيُّ [1].

أَمَّا الشَّافِعِيُّ: فَإِنَّهُ يُدْخِلُ فِي هَذَا الإسْمِ مِنَ الأَنْوَاعِ مَا لَا يُدْخِلُهُ غَيْرُهُ مِنَ الأَنْوَاعِ مَا لَا يُدْخِلُهُ غَيْرُهُ مِنَ الفَّقَهَاءِ، مِثْلَ الحَبِّ وَالثَّمْرِ فِي قِشْرِهِ الَّذِي لَيْسَ بِصِوَانٍ، كَالبَاقِلَّاءِ وَالجَوْزِ وَاللَّوْزِ

فمثلًا لوْ أَنَّ إِنْسَانًا عقدَ عَقْدَ تَوَرُّقٍ للمُتاجَرَةِ، فاشْتَرَى ما يُساوِي مئةً بمئةٍ وعشرينَ إِلَى أَجَلٍ مِنْ أَجْلِ المُتاجَرَةِ، قُلْنَا: إِنَّ هَذَا جائِزٌ إِذَا كَانَ قَصْدُهُ التِّجارةَ، لكنْ لوْ كَانَ قَصْدُهُ اللَّهِ اللَّهُ ليْسَ لهُ حاجةٌ فِي ذلكَ.

فمثلًا: رَجُلٌ رأَى أَرْضًا تُباعُ، وظنَّ أنَّها رخيصةٌ، فذَهَبَ إِلَى شخصٍ واشْتَرَى منهُ سيَّاراتٍ مِنْ أَجْلِ أَنْ يَبِيعَ السياراتِ ويَأْخُذَ ثَمِنْهَا وَيَشْتَرِيَ بِهِ الأرضَ، فنقولُ: هَذَا حرامٌ؛ لأَنَّهُ لا حاجة فيهِ، لكنْ لوْ جاءَ إنسانٌ مُضْطَرٌ أَنْ يدْفَعَ فُلوسًا، وليسَ عندَهُ فُلوسٌ، ولمْ يجدْ أحَدًا يُسْلِمُ إليهِ، ففي هذِهِ الحالِ نقولُ: إذَا دعتِ الضَّرُورَةُ ولمْ تَجِدْ طَرِيقًا مُباحًا فلا حَرَجَ.

[1] إِذَنْ: أَشَدُّ النَّاسِ فِي مسألة تحريم الرِّبَا الإمامانِ مَالِكٌ وأَحْمَدُ رَحِمَهُمَّاللَّهُ، فَفِي قاعِدَةِ الرِّبَا هُما أَشَدُّ النَّاسِ، حتَّى إِنَّهُمَّا يمعنانِ كُلَّ ما يكونُ ذَرِيعَةً إِلَى الرِّبَا، والجِيلُ مِنْ بابٍ أَوْلَى. أَمَّا فِي الغَرَرِ فيقولُ: أَشَدُّ النَّاسِ فيهِ قَوْلًا أَبُو حَنِيفَةَ والشَّافِعِيُّ، عَكْسَ مسألةِ الرِّبَا.

فِي قِشْرِهِ الْأَخْضِرِ، وَكَالْحَبِّ فِي سُنْبُلِهِ، فَإِنَّ القَوْلَ الْجَدِيدَ عِنْدَهُ: أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ، مَعَ أَنَّهُ قَدِ اشْتَرَى فِي مَرَضِ مَوْتِهِ بَاقِلَاءَ أَخْضَرَ. فَخُرِّجَ ذَلِكَ لَهُ قَوْلًا، وَاخْتَارَهُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، كَأْبِي سَعِيدٍ الإِصْطَخْرِيِّ، وَرُوي عَنْهُ أَنَّهُ ذُكِرَ لَهُ أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ وَلَا عَلَى جَوَازِ بَيْعِهِ بَعْدَ اشْتِدَادِهِ، وَإِنْ كَانَ فِي الْمَنْبُلِهِ، فَقَالَ: إِنْ صَحَّ هَذَا أَخْرَجْتُهُ مِنَ العَامِّ، أَوْ كَلَامًا قَرِيبًا مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ فَكَرَ أَنَّهُ رَجَعَ عَنِ القَوْلِ بِالمَنْعِ اللَّهِ الْمَالِمِ الْمَعْ الْمَالِمِ اللَّهُ اللَّهُ وَكَلَامًا قَرِيبًا مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ ذَكَرَ أَنَّهُ رَجَعَ عَنِ القَوْلِ بِالمَنْعِ اللَّهُ إِللَّهُ مَنَ العَامِّ، أَوْ كَلَامًا قَرِيبًا مِنْ هَذَا، وَكَذَلِكَ

[1] إِذَنْ: هُوُلاءِ يُدْخِلُونَ فِي الغَرَرِ مَا تَدَعُو الضرورةُ إِلَيهِ أَوِ الحَاجَةُ، فيقولونَ: لا يجوزُ بَيْعُ الحَبِّ أَوِ التَّمْرِ فِي قِشْرِهِ، فمثلًا: إنسانٌ عندَهُ زَرْعٌ مُسْتَوِ خالِصٌ لَمْ يَبْقَ إِلَّا أَنْ يُحْصَدَ، فيقولُ الشَّافِعِيُّ (۱): إِنَّهُ لا يجوزُ بَيْعُهُ، فِي المَشْهُورِ عنهُ، وكذلكَ مَا مَقْصُودُهُ إِلَّا أَنْ يُحْصَدَ، فيقولُ الشَّافِعِيُّ (۱): إِنَّهُ لا يجوزُ بَيْعُهُ، فِي المَشْهُورِ عنهُ، وكذلكَ مَا مَقْصُودُهُ فِي جَوْفِهِ يرَى أَنَّهُ لا يَصِحُّ بَيْعُهُ؛ لأَنَّهُ غَرَرٌ.

والظاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ لوِ اشْتَرى حَبْحَبًا (بطيخًا) لا يَدْرِي أَمُسْتَوِيًا هُوَ أَوْ لا، فإنَّ هَذَا غَرَرٌ؛ لأنَّ الحَبْحَبَ إِذَا كَانَتْ مُسْتَوِيَةً كَانَ ثَمَنُهَا مُساوِيًا لها، لكنْ إِذَا كَانَتْ غَيْرَ مُسْتَوِيَةً لا تُساوي شَيْئًا، ففيهِ غَرَرٌ كثيرٌ، فالذينَ يمنعونَ مثلَ بَيْعِ الحَبِّ فِي سُنْبُلِهِ يمنعونَ مِثْلَ هَذَا مِنْ بابِ أَوْلى حَتَى تُشَقَّ وتُعْرَفَ.

لكنْ أكثرُ العُلماءِ على خِلافِ ذلكَ، والشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ ٱللَّهُ (٢) اشْتَرَى فِي مرضِ موتِهِ باقلَّاءَ أخضَرَ، معَ أنَّ الباقلَّاءَ المقصودُ منهُ ما فِي داخِلِ القِشْرِ، فيقولُ المُصَنِّفُ: إنَّ

انظر: الأم (٤/ ١٤١ – ١٤٢)، والمجموع (٩/ ٢٥٨).

<sup>(</sup>٢) انظر: النجم الوهاج للدميري(٤/ ٢٠٨)، وأسنى المطالب لزكريا الأنصاري (٢/ ٢٠١)، ونهاية المحتاج للرملي (٤/ ١٠٦).

قَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: جَوَازُ ذَلِكَ هُوَ قَوْلُ مَالِكٍ وَأَهْلِ المَدِينَةِ، وَعُبَيْدِ اللهِ بْنِ الحَسَنِ وَأَهْلِ البَصْرَةِ وَأَصْحَابِ السَّافِعِيُّ مَرَّةً: لَا يَجُوزُ، وَأَهْلِ البَصْرَةِ وَأَصْحَابِ الرَّأْيِ. وَقَالَ الشَّافِعِيُّ مَرَّةً: لَا يَجُوزُ، ثُمَّ بَلَغَهُ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ، فَرَجَعَ عَنْهُ وَقَالَ بِهِ. قَالَ ابْنُ المُنْذِرِ: وَلَا أَعْلَمُ أَحَدًا يَعْدِلُ عَنِ القَوْلِ بِهِ.

وَذَكَرَ بَعْضُ أَصْحَابِهِ لَهُ قَوْلَيْنِ، وَأَنَّ الجَوَازَ هُوَ القَدِيمُ، حَتَّى مَنَعَ مِنْ بَيْعِ الأَعْيَانِ الغَائِبَةِ بِصِفَةٍ وَغَيْرِ صِفَةٍ، مُتَأَوِّلًا أَنَّ بَيْعَ الغَائِبِ غَرَرٌ وَإِنْ وُصِفَ، حَتَّى الْأَعْيَانِ الغَائِبِ غَرَرٌ وَإِنْ وُصِفَ، حَتَّى الْأَعْيَانِ الغَائِبِ غَرَرٌ وَإِنْ وُصِفَ، حَتَّى اشْتَرَطَ فِيهَا فِي الذِّمَّةِ -كَدَيْنِ السَّلَمِ- مِنَ الصِّفَاتِ وَضَبْطِهَا مَا لَمْ يَشْتَرِطُهُ غَيْرُهُ الشَّرَطَ فِيهَا فِي الذِّمْ يَشْتَرِطُهُ غَيْرُهُ السَّلَمِ المُعَامَلَةُ فِي العَيْنِ وَالدَّيْنِ بِمِثْلِ هَذَا القَوْلِ [1].

أصحابَهُ خَرَّجُوهُ قَوْلًا آخَرَ للشَّافِعِيِّ، ولها ذُكِرَ لهُ نَهْيُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ عَنْ بَيْعِ الحبِّ حتَّى يَشْتَدَّ (١) كَأَنَّهُ رَضَيَلِيَهُ عَنْهُ يقولُ: إنَّ صحَّ هَذَا أَخْرَجْتُهُ مِنَ العامِّ -أي: النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الغَرَرِ - فنقولُ لهُ: إنَّ الحديثَ قدْ صَحَّ، وحينئذٍ يكونُ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ جوازَ بَيْعِ الحبِّ فِي سُنْبُلِهِ إذا كانَ مُشْتَدًا.

[١] السَّلَمُ معناهُ أَنَّهُ يَشْتَرِي شَيْئًا مَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ، فَيُعَجِّلُ الثَّمَنَ ويقولُ: خُذْ هنِهِ الدَّراهِمَ (الألفَ رِيالٍ) بمئةِ صاعِ بُرِّ بعدَ سنةٍ، وسُمِّيَ سَلَمًا؛ لأَنَّ المُشْتَرِيَ يُسَلِّمُ الثَّمَنَ ويُقَدِّمُهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد (۳/ ۲۲۱)، وأبو داود: كتاب البيوع، باب في بيع الثهار قبل أن يبدو صلاحها، رقم (۳۳۷۱)، والترمذي: أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، رقم (۱۲۲۸)، وابن ماجه: كتاب التجارات، باب النهي عن بيع الثهار قبل أن يبدو صلاحها، رقم (۲۲۱۷)، من حديث أنس رَسَحُالِلَهُ عَنْهُ.

وَقَاسَ عَلَى بَيْعِ الغَرَرِ جَمِيعَ العُقُودِ، مِنَ التَّبَرُّعَاتِ وَالْمُعَاوَضَاتِ، فَاشْتَرَطَ فِي أُجْرَةِ الأَجِيرِ وَفِدْيَةِ الخُلْعِ وَالكِتَابَةِ، وَصُلْحِ أَهْلِ الهُدْنَةِ، وَجِزْيَةِ أَهْلِ الذِّمَّةِ: مَا اشْتَرَطَهُ فِي البَيْعِ عَيْنًا وَدَيْنًا،

وذَكَرَ هُنا مسألةَ الطِّفَةِ: قدْ تكونُ عَيْنًا، وقدْ تَكُونُ دَيْنًا فِي الذِّمَّةِ، فالعينُ: مثلَ أَنْ يكونَ عندَ الإنسانِ سيَّارةٌ فِي بَيْتِهِ، فيبِيعُهَا على إنسانٍ ويَصِفُ السَّيَّارَةَ، فهذا مُعَيَّنُ موصوفٌ. وأمَّا الَّذِي فِي الذِّمَّةِ كأنْ يَقُولَ: بعتُ عليكَ سيَّارةً فِي الذِّمَّةِ، صِفَتُهَا كذا وكذا، غيرَ مُعَيَّنَةٍ، هَذَا هُوَ الفَرْقُ بينهُمَا. وهُناكَ قِسْمٌ ثالثٌ: أَنْ يَبِيعَ عليْهِ السيَّارَةَ بدُونِ وصْفٍ، ويكونَ للمُشْتَرِي الخيارُ إِذَا رآهَا.

والصَّحِيحُ أَنَّ كُلَّ هَذِهِ الصُّورِ الثلاثِ جائزةٌ: إِذَا باعَ شَيْئًا مُعَيَّنًا وإنْ لَمْ يَصِفْهُ، أَوْ مُعَيَّنًا مَوْصُوفًا، أَوْ مَوْصُوفًا فِي الذِّمَّةِ، فكُلُّهَا جائزةٌ، ولكنْ للمُشْتَرِي الخيارُ فيها إِذَا باعَهُ عَيْنًا غيرَ مَوْصُوفَةٍ؛ لأنَّ هَذَا فيهِ توْسِعَةٌ على النَّاسِ، لا للبائِع ولا للمُشْتَرِينَ.

وقدْ تقدَّم فيها سبقَ المضامينُ والملاقيحُ، فبعضُهُمْ قالَ: المضامينُ: بَيْعُ ما فِي ظُهورِ الفُحولِ، مثلَ أنْ يقولَ: بِعْتُكَ ضَرْبَ الجَمَلِ، المرَّةَ بكذا وكذا، يعْنِي: معناهُ إِذَا أَضْرَبَ الجَملَ النَّاقَةَ فالذي يتوَلَّدُ مِنْ هَذَا يَبِيعُهُ عليهِ.

والملاقيح: ما فِي بطنِ الناقةِ، فيقالُ: هذِهِ ناقةٌ لِقْحَةٌ، يعْنِي: فِي بطْنِهَا حَمْلُ، وعَكَسَ بعضُ العُلماءِ هذا، وقالَ: إنَّ المضامينَ ما تَضْمَنُهُ بطنُ الأُنْثَى، فهو الحَمْلُ، والملاقيح: ما أَلْقَحَهُ الفَحْلُ، فهو ماءُ الفَحْلِ.

وعلى كُلِّ حالٍ: الملاقيحُ والمضامينُ تعودُ علَى شيئيْنِ: ماءُ الفَحْلِ أَوْ حَمْلُ الناقةِ، وكِلاهُمَا جَعْهُولٌ.

وَلَمْ يُجُوِّزْ فِي ذَلِكَ جِنْسًا وَقَدْرًا وَصِفَةً إِلَّا مَا يَجُوزُ مِثْلُهُ فِي البَيْعِ، وَإِنْ كَانَتْ هَذِهِ العُقُودُ لَا تَبْطُلُ بِفَسَادِ أَعْوَاضِهَا، أَوْ يُشْتَرَطُ لَهَا شُرُوطٌ أُخَرُ.

وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ: فَإِنَّهُ يُجُوِّزُ بَيْعَ البَاقِلَاءِ وَنَحْوِهِ فِي القِشْرَيْنِ، وَيُجُوِّزُ إِجَارَةَ الأَجِيرِ بِطَعَامِهِ وَكُسْوَتِهِ، وَيُجُوِّزُ أَنْ تَكُونَ جَهَالَةُ المَهْرِ كَجَهَالَةِ مَهْرِ المِثْلِ، وَيَجُوِّزُ بَيْعَ الأَعْيَانِ الغَائِبَةِ بِلَا صِفَةٍ مَعَ الخِيَارِ؛ لِأَنَّهُ يَرَى وَقْفَ العُقُودِ، لَكِنَّهُ يُحَرِّمُ المُسَاقَاةَ وَالمُّزَارَعَةَ وَنَحْوَهُمَا مِنَ المُعَامَلَاتِ مُطْلَقًا، وَالشَّافِعِيُّ يُجُوِّزُ بَيْعَ بَعْضِ ذَلِكَ، وَيُحَرِّمُ وَالمُزَارَعَةَ وَنَحْوَهُمَا مِنَ المُعَامَلَاتِ مُطْلَقًا، وَالشَّافِعِيُّ يُجُوِّزُ بَيْعَ بَعْضِ ذَلِكَ، وَيُحَرِّمُ وَالمُزَارَعَة وَنَحْوَهُمَا مِنَ المُعَامَلَاتِ مُطْلَقًا، وَالشَّافِعِيُّ يُجُوِّزُ بَيْعَ بَعْضِ ذَلِكَ مِمَّا يُخَالِفُ مُطْلَقَ أَيْضًا كَثِيرًا مِنَ الشُّرُوطِ فِي البَيْعِ وَالإِجَارَةِ وَالنَّكَاحِ وَغَيْرِ ذَلِكَ مِمَّا يُخَالِفُ مُطْلَقَ العَقْدِ.

وَأَبُو حَنِيفَةَ يُجُوِّزُ بَعْضَ ذَلِكَ، وَيُجُوِّزُ مِنَ الوَكَالَاتِ وَالشَّرِكَاتِ مَا لَا يُجُوِّزُهُ الشَّافِعِيُّ، حَتَّى جَوَّزَ شَرِكَةَ المُفَاوَضَةِ وَالوَكَالَةِ بِالمَجْهُولِ المُطْلَقِ.

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: إِنْ لَمْ تَكُنْ شَرِكَةُ الْمُفَاوَضَةِ بَاطِلَةً فَمَا أَعْلَمُ شَيْئًا بَاطِلًا.

فَبَيْنَهُمَا فِي هَذَا البَابِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ، لَكِنَّ أُصُولَ الشَّافِعِيِّ الْمُحَرِّمَةَ أَكْثَرُ مِنْ أُصُولِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ [1].

[1] الصَّحِيحُ أنَّ التبرعاتِ يُغْتَفَرُ فِيهَا الغَرَرُ؛ لأنَّهَا إنْ حصَلَتْ فهي رِبْحٌ، وإنْ لمْ تَحْصُلْ فسلامَةٌ، فيجوزُ أنْ يَهَبَ الإنْسانُ العَبْدَ الآبِقَ لشخصٍ والجَمَلَ الشارِدَ؛ لأنَّهُ إنْ أَدْرَكَهُ فهو خانِمٌ، وإنْ لمْ يُدْرِكْهُ فهو سالِمٌ ولمْ يكنْ شيءٌ.

إذَنْ: لَيْسَ هُناكَ غَرَرٌ، هذِهِ التبرعاتُ تَصِحُّ بالمجهولِ وبالمَعْذُورِ عنْ تسليمِهِ، وليسَ فِيهَا غَرَرٌ.

كذلكَ أيضًا: «اشْتَرَطَ فِي أُجْرَةِ الأَجِيرِ وَفِدْيَةِ الْخُلْعِ، وَالْكِتَابَةِ، وَصُلْحِ أَهْلِ اللَّمَّةِ» فالخُلْعُ فِدْيَتُهُ مَبْذُولَةٌ مِنَ المرأةِ أَوْ مَنْ يأتِي مِنْ قِبَلِهَا للزَّوْجِ، الهُدْنَةِ، وَجِزْيَةِ أَهْلِ اللَّمَّةِ» فالخُلْعُ فِدْيَتُهُ مَبْذُولَةٌ مِنَ المرأةِ أَوْ مَنْ يأتِي مِنْ قِبَلِهَا للزَّوْجِ اللَّهُ وَسُمِّيَ فِدْيَةً؛ لأَنَّ المرأةَ تَفْتَدِي نَفْسَهَا مِنْ زَوْجِهَا بهذا العِوَضِ، كها قالَ تَعالَى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهَا فِي اللَّهُ عَلَى اللَّهُ وَعَى الْخَلْعُ لَمْ يكنْ للزَّوْجِ الرَّجْعَةُ؛ لأننا لوْ قُلْنَا بالرَّجْعَةِ فِي الخُلْعِ بَطَلَ معنَى الفِدْيَةِ، والخُلْعُ يكونُ فَسْخًا، يعْنِي: فُرْقَةً بائنةً، لكنَّ يَكُوذُ أَنْ يَعْقِدَ عليْهَا بِعَقْدِ جديدٍ، وعَدَّبُا حَيْضَةٌ واحدةٌ فقط.

والصَّحِيحُ أَنَّ فِدْيَةَ الْحُلْعِ تَصِحُّ بِالمَجْهُولِ؛ لأَنَّهَا ليستْ مُعاوَضةً مُطْلَقةً، فيجوزُ أَنْ تُخالِعَهُ عَلَى ما فِي بَيْتِهَا، أَوْ ما فِي يَلِهَا مِنْ متاع، ولا حَرَجَ، وإنْ كانَ مجهولًا.

كذلكَ أيضًا الكتابةُ عَقْدٌ بينَ السَّيِّدِ والعَبْدِ، فيَشْتَرِي العبدُ نفسهُ مِنْ سيِّدِهِ بثمنٍ، قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَٱلَّذِينَ يَبْغُونَ ٱلْكِنَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ [النور:٣٣] فهذِهِ قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ وَٱلنَّذِينَ يَبْغُونَ ٱلْكِنَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾ [النور:٣٣] فهذِهِ أيضًا تَصِحُّ بالمَّجْهُولِ، بأنْ يقولَ: كَاتَبْتُكَ على ما تَكْتَسِبُهُ فِي هَذَا اليَوْمِ، أوْ فِي هَذَا الشَّهْرِ، أوْ فِي هَذَا الشَّهْرِ، أوْ فِي هَذَا الشَّهْرِ، أوْ فِي هذهِ إنْ سَلِمَتْ للسَّيِّدِ فهو رِبْحٌ للعَبْدِ، وإنْ لمْ تَسْلَمْ فالعبدُ وما مَلَكَ لسَيِّدِهِ، فها حَصَلَ شيءٌ.

وصُلْحُ أَهْلِ الهُدْنَةِ، وجِزْيَةُ أَهْلِ الذِّمَّةِ، فهذِهِ أَيضًا ليستْ أَعْوَاضًا مَحْضَةً، لكنَّها تُبْذَلُ إِمَّا عِوَضًا عنْ صُلْحٍ، يعْنِي: نُصالِحُهُمْ على شيءٍ: إمَّا على أراضٍ أَوْ أموالٍ، فهذا في الهُدْنَةِ. وأهلُ الذِّمَّةِ أَيضًا عليهِمُ الجِزْيَةُ عِوَضًا، يُسَلِّمُونَهُ كُلَّ سنةٍ بدلًا عنْ حِمايَتِنَا إِيَّاهُمْ.

إلى أنْ قالَ: «وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ: فَإِنَّهُ يُجَوِّزُ بَيْعَ البَاقِلَاءِ وَنَحْوِهِ فِي القِشْرَيْنِ» المقصودُ منهُ: المستورُ بالقِشْرِ ومعَ ذلكَ يُجُوِّزُ؛ لأَنَّهُ لا يُمْكِنُ بَيْعُهُ إلَّا على هذِهِ الصِّفَةِ، كها يجوزُ أنْ نَبِيعَ الحَبْحَبَ (البطيخ) مثلًا معَ أنَّ الَّذِي فِي بَطْنِهِ مَجْهُولٌ، وقدْ يكونُ مِنْ أحسنِ شيءٍ، وقدْ يكونُ مِنْ أحسنِ شيءٍ، وقدْ يكونُ رَدِيئًا جدًّا.

وأمَّا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ (١): «إِنْ لَمْ تَكُنْ شَرِكَةُ المُفَاوَضَةِ بَاطِلَةً فَمَا أَعْلَمُ شَيْئًا بَاطِلًا» هَذَا مُبالَغَةٌ فِي إبطالِهَا، ولكنْ غيرُهُ يخالِفُهُ، فعندَ الحنابِلَةِ (٢) أَنَّ شَرِكَةَ المُفاوَضَةِ جائِزَةٌ، وهيَ: أَنْ يُفَوِّضَ كُلُّ واحدٍ مِنَ الشريكيْنِ للآخرِ كُلَّ تَصَرُّفٍ، بدَنِيٍّ أَوْ مالِيٍّ، بحيثُ يقولُ: ما كَتَبْنَا بالبيعِ والشراءِ فبَيْنَنَا، وما كَتَبْنَا بالاحْتِشاشِ والاحْتطابِ والاصْطيادِ فبَيْنَنَا، وهما كَتَبْنَا بالاحْتِشاشِ والصَّحِيحُ أَنَّا جائِزَةٌ؛ لأنها فبيناً، وكُلُّ ما يَحْصُلُ منَا فهو بَيْنَنَا، فهذِهِ شركة مُفاوَضَةٍ، والصَّحِيحُ أَنَّا جائِزَةٌ؛ لأنها يشتركانِ فِي المَغْنَمِ والمَعْرَمِ.

لكنْ لا يجوزُ أَنْ يُدْخِلَا فِيهَا شَيْئًا نادرًا، فالشيءُ النادرُ مثلُ الميراثِ، لا يُمْكِنُ أَنْ يَدْخُلَ فِي الشَّرِكَةِ؛ لأَنَّ هَذَا شيءٌ نادِرٌ، كذلكَ ما يَلْزَمُ أَحَدَهُمَا مِنْ ضهانِ غَصْبٍ أَنْ يَدْخُلَ فِي الشَّرِكَةِ؛ لأَنَّ هَذَا قَدْ يكونُ كبيرًا جِدًّا يُجْحِفُ بالمالِ كُلِّهِ.

فلوْ أَدْخَلَ فِيهَا الغَراماتِ النادِرَةِ كَالدِّيَةِ مثلًا كَأَنْ يَقُولَ: نحنُ شُركاءُ فِيها لنَا وعليْنَا حتَّى لوْ لَزِمَ أَحَدَنَا دِيَةٌ فنحنُ شُركاءُ فِي تَحَمُّلِهَا، فهذا لا يجوزُ؛ لأنَّ هَذَا مِنَ الأُمورِ النَّادِرَةِ، أَمَّا الغرامةُ العابرةُ الَّتِي تَحْدُثُ كثيرًا فِي الأموالِ كعَيْبِ المالِ، وتَعَفُّنِ الطَّعام، ومَا أَشْبَهَ ذلكَ، فهذا داخِلٌ فِي الشَّرِكَةِ.

<sup>(</sup>١) انظر: الأم (٤/ ٤٨٧).

<sup>(</sup>٢) انظر: المغنى (٧/ ١٣٧)، والإنصاف (٥/ ٤٦٤).

وَأَمَّا مَالِكُ: فَمَذْهَبُهُ أَحْسَنُ المَذَاهِبِ فِي هَذَا، فَيُجَوِّزُ بَيْعَ هَذِهِ الأَشْيَاءِ، وَجَمِيعِ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الحَاجَةُ، أَوْ يَقِلُّ غَرَرُهُ، بِحَيْثُ يَحْتَمِلُ فِي العُقُودِ، حَتَّى يُجُوِّزَ بَعْ المُغَودِ، حَتَّى يُجُوِّزَ بَعْ المُغَلِّةُ، وَبَيْعَ المُغَيَّبَاتِ فِي الأَرْضِ، كَالجَزَرِ وَالفَجْلِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وأَحْمَدُ قَرِيبٌ مِنْهُ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّهُ يُجُوِّزُ هَذِهِ الأَشْيَاءَ، وَيُجُوِّزُ -عَلَى المَنْصُوصِ عَنْهُ- أَنْ يَكُونَ اللَهْرُ عَبْدًا مُطْلَقًا، أَوْ عَبْدًا مِنْ عَبِيدِهِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَزِيدُ جَهَالَةً عَلَى مَهْرِ المِثْلِ<sup>[1]</sup>.

[1] هَذَا فيهِ تَوْسِعَةٌ علَى النَّاسِ، يَعْنِي مثلًا: مَزْرَعَةٌ كُلُّها قِثَّاءٌ فقالَ: أبيعُ عليكَ هذِهِ جُمْلَةً، فهذِهِ جائزةٌ، كما يجوزُ بَيْعُ النخلِ الثُمْمِرِ، والمَشْهُورُ عندَ فُقهاءِ مذهبِ الإمامِ أَحْدَ<sup>(۱)</sup> أَنَّهُ لا يَصِحُّ مِنْ بيعِ المَقاثِي إلَّا ما كانَ ظاهِرًا بارزًا مُسْتَوِيًا؛ لأنَّ الباقيَ يكونُ مُغَيَّبًا مَجْهُولًا.

لكنِ الإمامُ مالكُ -رحمهُ اللهُ تَعالَى-(٢) ومَنْ تَبِعَهُ يقولُ: هَذَا مَمَّا تَدْعُو الحاجةُ إليهِ، فقدْ يكونُ مثلًا الفلاحُ تَعِبَ وسَئِمَ مِنَ الفِلاحةِ، ومِنَ المَبْطَخَةِ هذِهِ فباعَهَا، فها المانِعُ؟!

فالصَّحِيحُ: أَنَّهُ يجوزُ أَنْ تُباعَ جُمْلَةً، وعُرُوقُهَا الَّتِي تَبْقَى تَبْقَى لصاحبِ الأرْضِ، بمعْنَى أَنَّ هذِهِ يستَغِلُّهَا ما دامتْ تُشْمِرُ؛ فإذا انْتَهَى ثَمَرُهَا -لأَنَّ القِثَّاءَ لها وقْتُ مُعَيَّنُ - عادتْ إلى صاحِبِهَا، أمَّا لوْ باعَ الأرْضَ بها فِيهَا مِنْ شَجَرٍ فهذا يجوزُ قولًا واحدًا، ولا إشْكالَ فيه.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٦/ ١٦٠)، والإنصاف (٥/ ٦٨)، وكشاف القناع (٣/ ٢٨٢).

<sup>(</sup>٢) انظر: التفريع (٢/ ٩٣)، والإشراف للقاضي عبد الوهاب (٢/ ٥٤٤-٥٤٥).

وَإِنْ كَانَ مِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ يُجُوِّزُ الْمُبْهَمَ دُونَ الْمُطْلَقِ، كَأْبِي الحَطَّابِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُوَافِقُ الشَّافِعِيَّ، فَلَا يُجُوِّزُ فِي المَهْرِ وَفِدْيَةِ الخُلْعِ وَنَحْوِهِمَا إِلَّا مَا يَجُوزُ فِي المَبِيعِ، مَنْ يُوافِقُ الشَّافِعِيَّ، فَلَا يُجُوزُ فِي المَهْرِ وَفِدْيَةِ الخُلْعِ وَنَحْوِهِمَا إِلَّا مَا يَجُوزُ فِي المَبْرِ، وَيُجَوِّزُ حَلَى المَنْصُوصِ عَنْهُ - فِي فِدْيَةِ الخُلْعِ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، كَلَّ مِي مَذْهَبِهِ حَتَّى مَا يَجُوزُ فِي الوَصِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ فِي المَهْرِ، كَقَوْلِ مَالِكٍ، مَعَ اخْتِلَافٍ فِي مَذْهَبِهِ حَتَّى مَا يَجُوزُ فِي الوَصِيَّةِ وَإِنْ لَمْ يَجُزْ فِي المَهْرِ، كَقَوْلِ مَالِكٍ، مَعَ اخْتِلَافٍ فِي مَذْهَبِهِ لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ، لَكِنَّ المَنْصُوصَ عَنْهُ [1]: أَنَّهُ لَا يُجُوِّزُ بَيْعَ المُغَيَّبِ فِي الأَرْضِ، كَالْجَزَرِ وَنَحْوِهِ إِلَّا إِذَا قُلِعَ، وَقَالَ: هَذَا الغَرَرُ شَيْءٌ لَيْسَ يَرَاهُ، كَيْفَ يَشْتَرِيهِ؟

وبيعُ الْمُعَيَّبَاتِ فِي الأرضِ، مثلِ الجَزَرِ والفَجْلِ والبَصَلِ فيهِ خلافٌ بينَ العُلَمَاءِ، والصَّحِيحُ أَنَّهُ يجوزُ؛ لأنَّ المُعَيَّبَ وإنْ كانَ غيرَ مَعْلُومٍ عندَ النَّاسِ لكنْ أهلُ الصِّنْفِ، وأهلُ الخبرَةِ يعرفونَهُ ولا يَخْفَى عليهِمْ.

وصحيحٌ أنَّ أكثرَ النَّاسِ لا يَدْرِي؛ لأنَّهُ لا يُشاهِدُ إلَّا ورَقًا غيرَ مقصودٍ، لكنْ أَهْلُ الخِبْرَةِ يعرفونَ البصلَ فِي حِياضِهِ قَبلَ أَنْ يُخْرَجَ.

والعبدُ الْمُبْهَمُ والمُطْلَقُ يَجِبُ أَنْ نَعْرِفَ الفرقُ بِيْنَهُمَا: فالمُبْهَمُ غيرُ المُعَيَّنِ، والمُطْلَقُ غيرُ المُعَيَّنِ، والمُطْلَقُ غيرُ المُعَيَّنِ، والمُطْلَقُ غيرُ المُقَيَّدِ، هَذَا الفَرْقُ بَيْنَهُمَا.

فمثلًا لوْ قالتِ المرأةُ: خالَعْتُكَ على أحدِ عَبْدَيَّ هذينِ، فهذا مُبْهَمُّ، ولو قالتْ: خالَعْتُكَ على عبدٍ، فهذا مُطْلَقٌ. وكذلكَ أيضًا فِي المَهْرِ لوْ قالَ لها: أَمْهَرْتُكِ أحدَ هذينِ العَبْديْنِ، أَوْ عبْدًا مِنْ عَبِيدِي فهذا مُبْهَمٌ، أَوْ أَمْهَرْتُكِ عبْدًا فقط، فهذا مُطْلَقٌ.

[1] أيْ: عنِ الإمامِ أَحْمَدَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

وَالمَنْصُوصُ عَنْهُ: أَنَّهُ لَا يُجُوِّزُ بَيْعُ القِثَّاءِ وَالجِيَارِ وَالبَاذِنْجَانِ وَنَحْوِهِ إِلَّا لَقْطَةً لَقُطَةً، وَلَا يُبَاعُ مِنَ الْمَقَاثِي وَالْمَبَاطِخِ إِلَّا مَا ظَهَرَ دُونَ مَا بَطَنَ، وَلَا تُبَاعُ الرَّطْبَةُ إِلَّا مَا ظَهَرَ دُونَ مَا بَطَنَ، وَلَا تُبَاعُ الرَّطْبَةُ إِلَّا مَا ظَهَرَ دُونَ مَا بَطَنَ، وَلَا تُبَاعُ الرَّطْبَةُ إِلَّا مَا ظَهَرَ دُونَ مَا بَطَنَ، وَلَا تُبَاعُ الرَّطْبَةُ إِلَّا مَا ظَهَرَ دُونَ مَا بَطَنَ، وَلَا تُبَاعُ الرَّطْبَةُ إِلَّا عَرَانً مَا طَهَرَ دُونَ مَا بَطَنَ مَا اللَّمَا وَهُو بَيْعُ اللَّمَا وَقَلْمَ إِلَّا مَا طَهُ مَن اللَّا مَا طَهُ مَن اللَّهُ اللَّهُ مَا طَهَرَ دُونَ مَا بَطَنَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّمَا وَاللَّهُ اللَّهُ مَا عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا طَهُ مَا يَعْ مَا بَعْمَا مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا يَعْمَلُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا لَا اللَّهُ مَا مَا لَهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا مَا مُعُلِقُونَ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا مَا مُعْمَلُولُ مَا مُؤَلِّ اللَّهُ مَا مُنْ مَا لَا لَهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مُؤَلِّ اللَّهُ مَا مُنْ مُولِ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا مُؤْمَ اللَّهُ مَا مُنْ مَا مُعْلَى مُولِمُ اللَّهُ اللَّهُ مَا مُنْ مُولِ اللَّهُ مَا مُنْ اللَّهُ مُلْكِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُلِي اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُلِقُولًا مُنْ اللَّهُ مُلِكُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُلْمُ مُنْ اللَّهُ مُنَا مُنْ مُنْ اللَّهُ مُلِمُ الللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُل

ثُمَّ اخْتَلَفَ أَصْحَابُهُ فَأَكْثَرُهُمْ أَطْلَقُوا ذَلِكَ فِي كُلِّ مُغَيَّبٍ، كَالجَزَرِ وَالفَجْلِ وَالبَصَل وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ كَقَوْلِ مَالِكٍ<sup>[7]</sup>.

[1] الظاهِرُ أنَّها (كَبَيْع)؛ لأنَّ البعضَ ليْسَ ثَمَرًا.

[٢] هذِهِ الأشياءُ فِيهَا خلافٌ، فالمَشْهُورُ فِي المَذْهَبِ<sup>(۱)</sup> -وهُوَ المنصوصُ عنْ أَحْدَ- أَنَّهُ لا يجوزُ بَيْعُ المُغَيَّبَاتِ، مثلِ: الجَزَرِ والفجْلِ والبَصَلِ إلَّا إِذَا قُلِعَ، فإذا قُلِعَ وَظَهَرَ فيبَاعُ، وأمَّا القِثَّاءُ والباذِنْجَانُ وشِبْهُهُ فلا يجوزُ إلَّا لَقْطَةً لَقْطَةً، يعْنِي: إِذَا استَوَى الباذِنْجَانُ والقِثَّاءُ فيأتِي الفلَّاحُ ويقولُ للمُشْتَرِي: بِعْتُ عليكَ هَذَا المَوْجُودَ، فالْقُطْهُ، الباذِنْجَانُ والقِثَّاءُ فيأتِي الفلَّاحُ ويقولُ للمُشْتَرِي: بِعْتُ عليكَ هَذَا المَوْجُودَ، فالْقُطْهُ، فيأَتُونِ المَقَاثِي لا يجوزُ إلَّا ما ظَهَرَ دُونَ ما بَطَنَ.

ولكنِ الصَّحِيحُ فِي هَذَا قَوْلُ مالكٍ، وأنَّهُ ينْبَغِي أَنْ يُوَسَّعَ علَى النَّاسِ فِي هَذَا الشَّيءِ، لا سيَّما إِذَا كانتِ العادةُ جاريةً عندهُمْ فِي هذَا.

[٣] الصوابُ: «كقَوْلِ الشَّافِعِيِّ وأبِي حَنِيفَةَ»<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: المغنى (٦/ ١٦٠)، والفروع (٦/ ١٤٩)، والإنصاف (٦٧/٥)، وكشاف القناع (٣/ ٢٨٢).

 <sup>(</sup>۲) انظر: النتف للسغدي (١/ ٤٨٣)، وحاشية ابن عابدين (٥/ ٥٢)، والأم (١٣٨ - ١٣٩)،
 والمجموع (٩/ ٣٠٨، ٣٠٩).

وَقَالَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ: [1] إِذَا كَانَ مِمَّا يُقْصَدُ فَرُوعُهُ وَأُصُولُهُ، كَالبَصَلِ المَبِيعِ أَخْضَرَ، وَالكُرَّاثِ وَالفَجْلِ، أَوْ كَانَ المَقْصُودُ فَرُوعَهُ، فَالأَوْلَى جَوَازُ بَيْعِهِ؛ لِأَنَّ المَقْصُودَ مِنْهُ ظَاهِرٌ فَأَشْبَهَ الشَّجَرَ وَالجِيطَانَ، وَيَدْخُلُ مَا لَمْ يَظْهَرْ فِي البَيْعِ تَبَعًا، وَإِنْ كَانَ مُعْظَمُ المَقْصُودِ مِنْهُ أُصُولَهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ فِي الأَرْضِ؛ لِأَنَّ الحُكْمَ لِلْأَغْلَبِ، وَإِنْ كَانَ مُعْظَمُ المَقْصُودِ مِنْهُ أُصُولَهُ لَمْ يَجُزْ بَيْعُهُ فِي الأَرْضِ؛ لِأَنَّ الحُكْمَ لِلْأَغْلَبِ، وَإِنْ تَسَاوَيَا لَمْ يَجُزْ أَيْضًا؛ لِأَنَّ الأَصْلَ اعْتِبَارُ الشَّرْطِ، وَإِنَّهَا سَقَطَ فِي الأَقَلُ التَّابِعِ [1].

وَكَلَامُ أَحْمَدَ يَخْتَمِلُ وَجْهَيْنِ، فَإِنَّ أَبَا دَاوُدَ قَالَ: قُلْتُ لأَحْمَدَ: بَيْعُ الْجَزَرِ فِي الأَرْضِ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ بَيْعُهُ إِلَّا مَا قُلِعَ مِنْهُ. هَذَا الغَرَرُ، شَيْءٌ لَيْسَ يَرَاهُ، كَيْ فَ يَشْتَرِيهِ؟ فَعَلَّلَ بِعَدَم الرُّؤْيَةِ.

فَقَدْ يُقَالُ: إِنْ لَمْ يَرَهُ كُلَّهُ لَمْ يَبِعْ، وَقَدْ يُقَالُ: رُؤْيَةُ بَعْضِ المَبِيعِ تَكْفِي إِذَا دَلَّتْ عَلَى البَاقِي، كَرُؤْيَةِ وَجْهِ العَبْدِ.

## [١] هُوَ: الْمُوَقَّقُ صاحِبُ الْمُغْنِي رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

[٢] هَذَا التفصيلُ مِنَ الْمُوفَّقِ رَحِمَهُ اللَّهُ (١): إِذَا كَانَ مِمَّا يُقْصَدُ فُروعُهُ وأصولُهُ، وإذا وأَوْ كَانَ مِمَّا يُقْصَدُ أُصولُهُ فَإِنَّهُ لا يجوزُ، وإذا تَانَ مِمَّا يُقْصَدُ أُصولُهُ فَإِنَّهُ لا يجوزُ، وإذا تساويا فلا يجوزُ، مثلُ البَصَلِ المَبِيعِ أَخْضَرَ، فالبصلُ يُباعُ على وجْهَيْنِ: تارةً يُباعُ أَخْضَرَ، ويُقْلَعُ، مثلَ ما تَجِدُهُ الآنَ فِي السوقِ، فتَجِدُ الأصْلَ والوَرَقَ مَوْجُودًا، وأحيانًا يُباعُ بعدَما تَيْبَسُ أوراقُهُ، ويكونُ المقصودُ الأصولَ، فإذا كانَ المقصودُ الأصولَ فإنَّهُ لا يجوزُ على على على ما نَبُونَ وإذا كانَ المقصودُ الأصولَ فإنَّهُ لا يجوزُ على على على ما يَبْدُهُ وإذا كانَ المقصودُ الأصولَ فإنَّهُ لا يجوزُ على على على على ما نَبْهُ جائِزٌ.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٦/ ١٦١).

وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي الْمَقَاثِي إِذَا بِيعَتْ بِأُصُو لِمَا كَمَا هُوَ الْعَادَةُ غَالِبًا، فَقَالَ قَوْمٌ مِنَ الْمُتَأَخِّرِينَ: يَجُوزُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ بَيْعَ أُصُولِ الْخَضْرَاوَاتِ، كَبَيْعِ الشَّجَرِ، وَإِذَا بَاعَ الشَّجَرَةَ وَعَلَيْهَا الثَّمَرُ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ جَازَ فَكَذَلِكَ هَذَا، وَذَكَرَ أَنَّ هَذَا مَذْهَبُ أَبِي حَنِيفَةً وَالشَّافِعِيِّ.

وَقَالَ الْمَتَقَدِّمُونَ: لَا يَجُوزُ بِحَالٍ، وَهُو مَعْنَى كَلَامِهِ وَمَنْصُوصِهِ، وَهُو إِنَّمَا نَهَى عَمَّا يَعْتَادُهُ النَّاسُ، وَلَيْسَتِ الْعَادَةُ جَارِيَةً فِي البِطِّيخِ وَالقِثَّاءِ وَالخِيَارِ أَنْ يُبَاعَ دُونَ عُرُوقِهِ، وَالأَصْلُ الَّذِي قَاسُوا عَلَيْهِ مَمْنُوعٌ عِنْدَهُ، فَإِنَّ المَنْصُوصَ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ دُونَ عُرُوقِهِ، وَالأَصْلُ الَّذِي قَاسُوا عَلَيْهِ مَمْنُوعٌ عِنْدَهُ، فَإِنَّ المَنْصُوصَ عَنْهُ فِي رِوَايَةِ الأَثْرَمِ، وَإِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ فِي الشَّجَرِ الَّذِي عَلَيْهِ ثَمَرٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ: أَنَّهُ إِنْ كَانَ الْأَصْلُ هُو مَقْصُودَهُ الأَعْظَمَ جَازَ، وَأَمَّا إِنْ كَانَ مَقْصُودُهُ الثَّمَرَةَ، فَاشْتَرَى الْأَصْلُ مَعَهَا حِيلَةً: لَمْ يَجُزْ.

وَكَذَلِكَ إِذَا اشْتَرَى أَرْضًا وَفِيهَا زَرْعٌ أَوْ شَجَرٌ مُثْمِرٌ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، فَإِنْ كَانَ عَالَاتُهُ وَالزَّرْعِ مَعَهَا تَبَعًا، وَإِنْ كَانَ كَانَتِ الأَرْضُ هِيَ المَقْصُودَ: جَازَ دُخُولُ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ مَعَهَا تَبَعًا، وَإِنْ كَانَ المَقْصُودُ هُوَ الثَّمَرَ وَالزَّرْعَ، فَاشْتَرَى الأَرْضَ لِذَلِكَ: لَمْ يَجُزْ، وَإِذَا كَانَ هَذَا قَوْلَهُ فِي المَقْصُودُ هِنَ المَقَاثِي وَالمَبَاطِحِ إِنَّمَا هُوَ الحَضْرَاوَاتُ دُونَ الأَصُولِ التَّتِي لَيْسَ لَهَا إِلَّا قِيمَةٌ يَسِيرَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى الخُضَرِ.

وَقَدْ خَرَّجَ ابْنُ عَقِيلٍ وَغَيْرُهُ فِيهَا وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: جَوَازُ بَيْعِ الْمُغَيَّبَاتِ، بِنَاءً عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ فِي بَيْعِ مَا لَمْ يَرَهُ، وَلا شَكَّ أَنَّهُ ظَاهِرٌ، فَإِنَّ المَنْعَ إِنَّمَا يَكُونُ عَلَى قَوْلِنَا: لَا يَصِحُّ بَيْعُ مَا لَمْ يَرَهُ، فَإِذَا صَحَّحْنَا بَيْعَ الْغَائِبِ فَهَذَا مِنَ الْغَائِبِ.

وَالثَّانِي: أَنَّهُ يَجُوزُ بَيْعُهَا مُطْلَقًا، كَمَذْهَبِ مَالِكٍ؛ إِخْاقًا لَهَا بِلُبِّ الجَوْزِ، وَهَذَا القَوْلُ هُوَ قِيَاسُ أُصُولِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ لِوَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ أَهْلَ الخِبْرَةِ يَسْتَدِلُّونَ بِرُؤْيَةِ وَرَقِ هَذِهِ المَدْفُونَاتِ عَلَى حَقِيقَتِهَا، وَيَعْلَمُونَ ذَلِكَ أَجْوَدَ مِمَّا يَعْلَمُونَ الْعَبْدَ بِرُؤْيَةِ وَجْهِهِ، وَالمَرْجِعُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَى الصَّالِحِينَ مِنْ أَهْلِ الخِبْرَةِ بِهِ، وَهُمْ يُقِرُّونَ بِأَنَّهُمْ يَعْرِفُونَ هَذِهِ الأَشْيَاءَ كَمَا يُعْرَفُ غَيْرُهَا مِمَّا اتَّفَقَ المُسْلِمُونَ عَلَى جَوَاذِ بَيْعِهِ وَأَوْكَدَ.

الثَّانِي: أَنَّ هَذَا مِمَّا مَكَشُ حَاجَةُ النَّاسِ إِلَى بَيْعِهِ، فَإِنَّهُ إِذَا لَمْ يُبَعْ حَتَّى يُقْلَعَ، حَصَلَ عَلَى أَصْحَابِهِ ضَرَرٌ عَظِيمٌ، فَإِنَّهُ قَدْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِمْ مُبَاشَرَةُ القَلْعِ وَالإسْتِنَابَةِ فِيهِ، وَإِنْ قَلَعُوهُ جُمْلَةً فَسَدَ بِالقَلْعِ، فَبَقَاؤُهُ فِي الأَرْضِ كَبَقَاءِ الجَوْزِ وَاللَّوْزِ وَنَحْوِهِمَا فِي قِشْرِهِ الأَخْضَرِ اللَّهُ وَاللَّوْزِ وَنَحْوِهِمَا فِي قِشْرِهِ الأَخْضَرِ اللَّهُ المَّا خُضَرِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَقُلْمِ اللَّهُ اللَّهُ المُحْفَرِ اللَّهُ المَّهُ اللَّهُ الْمُعْمِولُ اللَّهُ الْمُؤْمِنُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّهُ الللللَّهُ الللللِّهُ الللللَّهُ اللللللِّهُ الللللَّهُ اللللللْمُ اللَّهُ الللللللْمُ اللللللْمُ اللللللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ اللللللْمُ الللللْمُ الللْمُ ال

## [١] الوجْهَانِ ظاهرانِ:

الوجْهُ الأَوَّلُ: أَنَّ أَهْلَ الجِبْرَةِ يعرِفُونَ المُغَيَّبَ بِهَا ظَهَرَ مِنْ ورقِهِ وسُوقِهِ، فإذا كانَ ضَخْعًا والوَرَقُ قَوِيًّا عُلِمَ أَنَّ المُغَيَّبَ كبيرٌ وقوِيٌّ، وإذا كانَ بالعكسِ عُلِمَ أَنَّهُ ضعيفٌ.

الوجْهُ الثاني: أنَّ هَذَا مما تَمَسُّ الحاجةُ إليه؛ لأنَّنا لوْ قُلْنَا: إنَّهُ لا بُدَّ أَنْ يُخْرَجَ لَلَحِقَ الفلاحَ مشقَّةٌ كبيرةٌ، كلُّها بَصَلٌ مثلًا.

وأيضًا إِذَا أَخْرَجَهُ جَمِيعًا وعرَضَهُ للبيعِ، فقدْ يُوجَدُ مَنْ يَشْتَرِيهِ فِي وقْتٍ مُبَكِّرٍ قبلَ أَنْ يَفْسُدَ، وقدْ لا يُوجَدُ فيَفْسُدُ. لكنْ إِذَا قُلْنَا بجوازِ بَيْعِـهِ فِي أَرْضِـهِ، فجاءَ فـلانٌ وأَحْمَدُ وَغَيْرُهُ مِنْ فُقَهَاءِ الحَدِيثِ يُجَوِّزُونَ العَرَايَا مَعَ مَا فِيهَا مِنَ الْمُزَابَنَةِ لِحَاجَةِ الْمُشْتَرِي إِلَى أَكْلِ التَّمْرِ، فَحَاجَةُ البَائِعِ هُنَا أَوْكَدُ لِحَاجَةِ الْمُشْتَرِي إِلَى أَكْلِ التَّمْرِ، فَحَاجَةُ البَائِعِ هُنَا أَوْكَدُ بِكَثِيرٍ، وَسَنُقَرِّرُ ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وَكَذَلِكَ قِيَاسُ أُصُولِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الحَدِيثِ: جَوَازُ بَيْعِ المَقَاثِي بَاطِنِهَا وَظَاهِرِهَا، وَإِنِ اشْتَمَلَ ذَلِكَ عَلَى بَيْعٍ مَعْدُومٍ، إِذَا بَدَا صَلَاحُهَا، كَمَا يَجُوزُ بَاطِنِهَا وَظَاهِرِهَا، وَإِنِ اشْتَمَلَ ذَلِكَ عَلَى بَيْعٍ مَعْدُومٍ، إِذَا بَدَا صَلَاحُهَا، كَمَا يَجُوزُ بِالإِتِّفَاقِ إِذَا بَدَا صَلَاحُ بَعْضِ نَخْلَةٍ أَوْ شَجَرَةٍ أَنْ يُبَاعَ جَمِيعُ ثَمَرِهَا، وَإِنْ كَانَ فِيهَا مِالاِتِّفَاقِ إِذَا بَدَا صَلَاحُ بَعْضِ نَخْلَةٍ أَوْ شَجَرَةٍ أَنْ يُبَاعَ جَمِيعُ ثَمَرِهَا، وَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا لَمْ يَصْدُحُ بَعْدُا أَنْ يُعَالِمُ يَصْدُلُ عُهُمُ اللّهُ مَا لَمْ يَصْدُلُ عَلَى اللّهُ مَا لَمْ يَصْدُلُ عُلَادًا .

مثلًا وبعْنا عليْهِ مساحةً مُعَيَّنةً، والثاني مِساحةً، والثالثُ كذلك، وصارتْ هذِهِ المساحةُ الكبيرةُ بينَ عشراتِ النَّاسِ، فكُلُّ واحدٍ يأْخُذُ مِنْهَا نَصِبَهُ.

ومعلومٌ أنَّهُ يَجُوزُ عندَ الحاجةِ ما لا يجوزُ عندَ غَيْرِهَا؛ ولهذا جوَّزَ الرَّسُولُ ﷺ بَيْعَ العَرايَا<sup>(۱)</sup> معَ أنَّها مُسْتَثْنَاةٌ مِنَ الرِّبَا، والرِّبَا أشدُّ مِنَ الغَرَرِ كما ذكرَهُ شَيْخُ الإسْلامِ رَحِمَهُٱللَّهُ فيها سَبَقَ.

فإذا كانَ الشارعُ جوَّزَ شَيْئًا فيهِ رِبًا، أَوْ فيهِ محظورُ الرِّبَا لأَجْلِ الحَاجَةِ؛ فهذا مِنْ بابٍ أَوْلَى.

[١] هـنِهِ المَسْأَلَةُ إِذَا اشْتَمَلَ على بَيْعِ مَعْدُومٍ، فمعناهُ: أَنَّهُ إِذَا بِدَا صلاحُهَا ثُمَّ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب أو الفضة، رقم (۲۱۸۹)، ومسلم: كتاب البيوع، باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، وعن المخابرة، وبيع الثمرة قبل بدو صلاحها، وعن بيع المعاومة وهو بيع السنين، رقم (١٥٣٦)، من حديث جابر رَضَيَالِيّهُ عَنْهُ.

وَغَايَةُ مَا اعْتَذَرُوا بِهِ عَنْ خُرُوجِ هَذَا مِنَ القِيَاسِ أَنْ قَالُوا: إِنَّهُ لَا يُمْكِنُ إِفْرَادُ البَسْرَةَ بِالْعَقْدِ اخْتَلَطَتْ بِغَيْرِهَا إِفْرَادُ البَسْرَةَ بِالْعَقْدِ اخْتَلَطَتْ بِغَيْرِهَا فِي يَوْمِهَا، وَهَذَا بِعَيْنِهِ مَوْجُودٌ فِي المَقْتَاةِ.

وَقَدِ اعْتَذَرَ بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ عَنْ بَيْعِ المَعْدُومِ تَبَعًا بِأَنَّ مَا يَحْدُثُ مِنَ الزِّيَادَةِ فِي الثَّمَرَةِ بَعْدَ العَقْدِ لَيْسَ بِتَابِعٍ لِلْمَوْجُودِ، وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ لِلْمُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ مَوْجُودٌ فِي مُلْكِهِ.

بِعْناهَا فإنَّها تَنْمُو حتَّى بَعْدَ بُدُوِّ الصَّلاحِ، وهذَا النَّماءُ الَّذِي حَصَلَ بعدَ العَقْدِ هُوَ حينَ العَقْدِ مَعْدُومٌ، لكنْ هَذَا عمَّا تدْعُو الحاجةُ إليهِ، بلِ الضرورةُ إليهِ.

وأمَّا قولُهُ رَحَمُ اللَّهُ: «كَمَا يَجُوزُ بِالِاتِّفَاقِ إِذَا بَدَا صَلَاحُ بَعْضِ نَخْلَةٍ أَوْ شَجَرَةٍ أَنْ يُبِاعَ جَمِيعُ ثَمَرِهَا، وَإِنْ كَانَ فِيهَا مَا لَمْ يَصْلُحْ بَعْدُ » فمرادُهُ: إِذَا بِيعَ جَمِيعًا، وقدْ بدَا صلاحُ بَعْضِ الثمرِ جازَ بيعُ الجَمِيعِ، مثلُ إنسانٍ عندَهُ بُستانٌ يشتملُ على نَخْلِ كثيرٍ، كلُّهُ سُكَّرِيُّ مثلًا، ولمْ يُوجَدْ فيهِ إلَّا نخلةٌ واحدةٌ قدْ بدَا صلاحُهَا، فإنَّهُ يجوزُ بيعُ الجميعِ جُمْلةً واحدةً، ويكونُ ما لمْ يَبْدُ صلاحُهُ تابِعًا لِهَا بدَا صلاحُهُ.

كَمَا أَنَّ النَّخْلَةَ الواحِدَةَ إِذَا وُجِدَ فِيهَا حَبَّةٌ واحِدَةٌ مِنَ البُسْرِ قدْ بدَا صلاحُهَا جازَ بَيْعُ جَمِيعِ ثَمرَتِهَا، أَمَّا إِذَا أُفْرِدَتْ كُلُّ نخلةٍ على حِدَةٍ فإنَّ الصَّحِيحَ أَنَّهُ لا بُدَّ مِنْ أَنْ تكونَ هي بنفسِهَا قدْ بدَا صلاحُهَا؛ لأنَّ التَّبَعِيَّةَ هُنا زالتْ بإفرادِ كُلِّ نخلةٍ بعَقْدٍ.

إِذَنْ: قولُ الْمُؤَلِّفِ -رحمهُ اللهُ تَعالَى -: «بِالِاتِّفَاقِ» هَذَا إِذَا بِيعَ جَمِيعُ الثمرِ جُمْلَةً واحِدَةً.

وَالْجُمْهُورُ مِنَ الطَّائِفَتَيْنِ يَعْلَمُونَ فَسَادَ هَذَا العُذْرِ؛ لِأَنَّهُ يَجِبُ عَلَى البَائِعِ سَقْيُ الثَّمَرَةِ، وَيَسْتَحِقُّ إِبْقَاءَهَا عَلَى الشَّجَرِ بِمُطْلَقِ العَقْدِ، وَلَوْ لَمْ يَسْتَحِقَّ الزِّيَادَةَ بِلْعَقْدِ لَهَا وَجَبَ عَلَى البَّائِعِ مَا بِهِ تُؤْخَذُ اللَّا فَإِنَّ الوَاجِبَ عَلَى البَائِعِ بِحُكْمِ البَيْعِ بِلْعَقْدِ لَهَا وَجَبَ عَلَى البَائِعِ بِحُكْمِ البَيْعِ بِلْعَقْدُ، لَا مَا كَانَ مِنْ مُوجِبَاتِ المِلْكِ. تَوْفِيَةُ المَبِيعِ اللَّذِي أَوْجَبَهُ العَقْدُ، لَا مَا كَانَ مِنْ مُوجِبَاتِ المِلْكِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ الرِّوَايَةَ اخْتَلَفَتْ عَنْ أَحْمَدَ إِذَا بَدَا الصَّلَاحُ فِي حَدِيقَةٍ مِنَ الحَدَائِقِ هَلْ يَجُوزُ بَيْعُ جَمِيعِهَا، أَمْ لَا يُبَاعُ إِلَّا مَا صَلَحَ مِنْهَا؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ:

أَشْهُرُهُمَا عَنْهُ: أَنَّهُ لَا يُبَاعُ إِلَّا مَا بَدَا صَلَاحُهُ، وَهِيَ اخْتِيَارُ قُدَمَاءِ أَصْحَابِهِ، كَأَبِي بَكْرِ وَابْنِ شَاقْلَا.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ: يَكُونُ بُدُوُّ الصَّلَاحِ فِي البَعْضِ صَلَاحًا لِلْجَمِيعِ، وَهِيَ الْخَتِيَارُ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ، كَابْنِ حَامِدٍ وَالقَاضِي وَمَنْ تَبِعَهُمَا.

ثُمَّ المَنْصُوصُ عَنْهُ فِي هَـذِهِ الرِّوايَـةِ أَنَّهُ قَـالَ: إِذَا كَانَ فِي بُسْتَانٍ بَعْضُهُ بَالِغٌ، وَبَعْضُهُ غَيْرُ بَالِغٍ: بِيعَ إِذَا كَانَ الأَعْلَبُ عَلَيْهِ البُلُوغَ، فَمِنْهُمْ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ صَلَاحِ القَلِيلِ وَالكَثِيرِ، كَالقَاضِي أَخِيرًا، وَأَبِي حَكِيمٍ النَّهْرَوَانِيِّ، وَأَبِي البَرَكَاتِ صَلَاحِ القَلِيلِ وَالكَثِيرِ، كَالقَاضِي أَخِيرًا، وَأَبِي حَكِيمٍ النَّهْرَوَانِيِّ، وَأَبِي البَرَكَاتِ وَغَيْرِهِمْ مِيَّنْ قَصَرَ الحُكْمَ بِمَا إِذَا غَلَبَ الصَّلَاحُ، وَمِنْهُمْ مَنْ سَوَّى بَيْنَ الصَّلَاحِ القَلِيلِ وَالكَثِيرِ، كَأْبِي الخَطَّابِ وَجَمَاعَاتٍ، وَهُو قَوْلُ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَاللَّيْثِ، وَأَلِكُ وَالشَّافِعِيِّ وَاللَّيْثِ، وَزَادَ مَالِكُ فَقَالَ: يَكُونُ صَلَاحًا لِهَا جَاوَرَهُ مِنَ الأَقْرِحَةِ، وَحَكُوا ذَلِكَ رِوَايَةً عَنْ أَحْمَد.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: تُوجَدُ.

وَاخْتَلَفَ هَوُّلَاءِ: هَلْ يَكُونُ صَلَاحُ النَّوْعِ -كَالبَرْنِيِّ مِنَ الرُّطَبِ- صَلَاحًا لِسَائِرِ أَنْوَاعِ الرُّطَبِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ.

أَحَدُهُمَا: المَنْعُ، وَهُوَ قَوْلُ القَاضِي وَابْنِ عَقِيلِ وَأَبِي مُحَمَّدٍ.

وَالثَّانِي: الجَوَازُ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي الخَطَّابِ.

وَزَادَ اللَّيْثُ عَلَى هَـؤُلَاءِ فَقَالَ: صَلَاحُ الجِـنْسِ -كَالتُّفَّاحِ وَاللَّوْزِ- يَكُـونُ صَلَاحًا لِسَائِرِ أَجْنَاسِ الثِّمَارِ<sup>[1]</sup>.

وَمَأْخَذُ مَنْ جَوَّزَ شَيْئًا مِنْ ذَلِكَ: أَنَّ الحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ،....

[1] مذهبُ اللَّيْثِ غريبٌ وبَعِيدٌ جِدًّا، يقولُ: إِذَا صَلُحَ جِنْسٌ مِنَ الثهارِ فهو صلاحٌ للجميعِ، حتَّى وإنْ كانَ مِنْ غيْرِ نوْعِهِ.

والقولُ الراجِحُ فِي هذِهِ المَسْأَلَةِ: أَنَّهُ إِذَا بِيعَ جَمِيعًا فَصَلاحُ وَاحِدَةٍ مِنَ النَّوْعِ صَلاحُ لَسَائِرِ النَّوْعِ، وإذا بِيعَ عَلَى انفرادٍ فَكُلُّ شجرةٍ لها حُكْمُ نَفْسِهَا، إنْ كَانَ قَدْ بَدَا صَلاحُهَا جَازَ بَيْعُهَا وإلَّا فلا.

فإنْ قالَ قائِلٌ: إِذَا كَانَ اشْـتَرَى النخلَ الَّذِي فِي البُسْتَانِ بعقدٍ واحِدٍ، لكنْ قدْ صَلُحَتْ ثَمَرَةٌ مثَلًا مِنَ السُّكَّرِيِّ والبَرْحِيِّ، أمَّا أُمُّ الحَمامِ فلمْ تَصْلُحْ، وهي فِي العَقْدِ نفسِه، فهلْ يَصِحُّ؟

فالجوابُ: لا يَصِحُّ إلَّا إِذَا اعْتَبَرْنَا الجِنْسَ، أمَّا إِذَا اعْتَبَرْنَا النَّوْعَ -وهو المَذْهَبُ-فلا بُدَّ أَنْ يكونَ فِي كُلِّ واحدٍ مِنَ النَّوْعِ نخلةٌ واحدةٌ -على الأقلِّ - صالحِةً، وهذَا هُوَ الصَّحِيحُ. فَإِنَّ بَيْعَ بَعْضِ ذَلِكَ دُونَ بَعْضٍ يُفْضِي إِلَى سُوءِ الْمُشَارَكَةِ، وَاخْتِلَافِ الأَيْدِي، وَهَذِهِ عِلَّةُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ البُسْتَانِ الوَاحِدِ وَالبَسَاتِينِ، وَمَنْ سَوَّى بَيْنَهُمَا، فَإِنَّهُ قَالَ: المَقْصُودُ الأَمْنُ مِنَ العَاهَةِ، وَذَلِكَ يَحْصُلُ بِشُرُوعِ الثَّمَرِ فِي الصَّلَاحِ.

وَمَأْخَذُ مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ: أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ: «حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا» يَقْتَضِي بُدُوَّ صَلَاحِ الجَمِيعِ.

وَالغَرَضُ مِنْ هَذِهِ المَذَاهِبِ: أَنَّ مَنْ جَوَّزَ بَيْعَ البُسْتَانِ مِنَ الجِنْسِ الوَاحِدِ لِبُدُوِّ الصَّلَاحِ فِي بَعْضِهِ، فَقِيَاسُ قَوْلِهِ: جَوَازُ بَيْعِ المَقْثَاةِ إِذَا بَدَا صَلَاحُ بَعْضِهَا، وَالمَعْدُومُ هُنَا فِيهَا كَالمَعْدُومِ مِنْ أَجْزَاءِ الثَّمَرَةِ، فَإِنَّ الحَاجَةَ تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ أَكْثَر؛ وَالمَعْدُومُ هُنَا فِيهَا كَالمَعْدُومِ مِنْ أَجْزَاءِ الثَّمَرَةِ، فَإِنَّ الحَاجَة تَدْعُو إِلَى ذَلِكَ أَكْثَر؛ إِذْ تَفْرِيقُ الأَشْجَارِ فِي البَيْعِ أَيْسَرُ مِنْ تَفْرِيقِ البِطِّيخَاتِ وَالقِثَّاءَاتِ وَالخِيَارَاتِ، وَمَعْيِيزُ اللَّقُطَةِ عَنِ اللَّقُطَةِ لَوْ لَمْ يَشُقَّ، فَإِنَّهُ أَمْرٌ لَا يَنْضَبِطُ، فَإِنَّ اجْتِهَادَ النَّاسِ فِي ذَلِكَ مُتَفَاوِتُ اللَّهُ عَنِ اللَّقُطَةِ لَوْ لَمْ يَشُقَّ، فَإِنَّهُ أَمْرٌ لَا يَنْضَبِطُ، فَإِنَّ اجْتِهَادَ النَّاسِ فِي ذَلِكَ مُتَفَاوِتُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمَنْ لَا يَنْضَبِطُ مُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالُونَ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالِقَ اللَّهُ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالُ اللَّهُ الْمَالُونَ الْمَالِقُ الْمَالُونَ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالُونَ الْمَالِ اللَّهُ الْمَالُونَ الْمُولِ اللَّهُ الْمَالِيَّ الْمَالِقُونَ الْمَالِيَةُ الْمُولُ اللَّهُ الْمُعْرَافِ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالُولُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالِي اللَّهُ الْمَالِي الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمُؤْلُولُ الْمُؤْلُولُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِي الللَّهُ الْمَالِقُ اللَّهُ الْمَالِقُ الْمَالَقِ الْمَالَةُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالِي اللْمَالِي الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلِقُ الْمَالَةِ الْمَالِقُ الْمَالَقِيْلُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمِلْمُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمَالَةُ الْمَالِقُ الْمُؤْلُولُ الْمَالِقُ الْمَالِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمِلْمُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمَالِقُولُ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُولِ الْمَالِمُ الْمُؤْلُولُ الْمَالَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُعْلِقُ الْمِلْمِ الْمَالِي

وَالغَرَضُ مِنْ هَذَا: أَنَّ أُصُولَ أَحْمَدَ تَقْتَضِي مُوَافَقَةَ مَالِكٍ فِي هَذِهِ المَسَائِلِ، كَمَا قَدْ يُرْوَى عَنْهُ فِي بَعْضِ الجَوَابَاتِ،.....

[1] وهذا ظاهِرٌ، فإذا قالَ: أَبِيعُ عليكَ لَقْطَةَ اللَّقْطَةِ، وظهرَ شيءٌ حَصَلَ فِي ذلكَ اشتباكٌ ونزاعٌ لا غاية لهُ، فمثلًا إِذَا قُلْنَا: هذِهِ المَبْطَخَةُ فِيهَا قِثَّاءٌ ظاهرةٌ وبَيِّنٌ، فباعَ عليْهِ القِثَّاءَ الظاهِرَ الناضِجَ، والنَّمُوُّ يكونُ فيها بينَ يومٍ وليلةٍ، فإذا نَها شيءٌ ادَّعَى المُشْتَرِي أَنَّهُ تَبَعٌ للأوَّلِ، وادَّعَى البائعُ أَنَّهُ جديدٌ، وحَصَلَ نِزاعٌ؛ فلذلكَ إِذَا قُلْنَا بجوازِ البيعِ جُمْلَةً تُباعُ المِقْثَاةُ كلَّهَا، صارَ فِي هَذَا راحةٌ للناسِ وعَدَمُ تَعَبِ.

أَوْ قَدْ خَرَّجَهُ أَصْحَابُهُ عَلَى أُصُولِهِ، وَكَمَا أَنَّ العَالِمَ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَالأَئِمَّةِ كَثِيرًا مَا يَكُونُ لَهُ فِي المَسْأَلَةِ الوَاحِدَةِ قَوْلَانِ فِي وَقْتَيْنِ، فَكَذَلِكَ يَكُونُ لَهُ فِي النَّوْعِ النَّوْعِ النَّوْعِ النَّوْعِ النَّوْعِ النَّوْعِ النَّوْعِ النَّوْعِ اللَّالِ قَوْلَانِ فِي وَقْتَيْنِ، فَيُجِيبُ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهَا بِجَوَابٍ فِي وَقْتٍ، وَيُجِيبُ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهَا بِجَوَابٍ فِي وَقْتٍ، وَيُجِيبُ فِي بَعْضِ أَفْرَادِهَا بِجَوَابٍ فِي وَقْتٍ، وَيُجِيبُ فِي بَعْضِ الأَفْرَادِ بِجَوَابِ آخَرَ فِي وَقْتٍ آخَرَ.

وَإِذَا كَانَتِ الأَفْرَادُ مُسْتَوِيَةً كَانَ لَهُ فِيهَا قَوْلَانِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَيْنَهُمَا فَرْقُ يَذْهَبُ إِلَيْهِ يَلْمُ فَقُولُهُ فِيهَا وَاحِدٌ بِلَا خِلَافٍ، وَإِنْ كَانَ مِمَّا قَدْ يَذْهَبُ إِلَيْهِ لَدُهَبُ إِلَيْهِ اللَّجْتَهِدُ؛ فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ أَبُو الْحَطَّابِ: لَا يُخَرَّجُ. وَقَالَ الجُمْهُورُ -كَالقَاضِي اللَّجْتَهِدُ؛ فَقَالَ الجُمْهُورُ -كَالقَاضِي أَبِي يَعْلَى - يُخَرَّجُ الجَوَابُ، إِذَا لَمْ يَكُنْ هُوَ مِمَّنْ يَذْهَبُ إِلَى الفَرْقِ، كَمَا اقْتَضَتْهُ أَصُولُهُ.

وَمِنْ هَوُلَاءِ مَنْ يُخَرِّجُ الجَوَابَ إِذَا رَآهُمَا مُسْتَوِيَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يُعْلَمْ هَلْ هُوَ مِنَّ عُضِ مُسْتَحْضِرًا لَهُمَا، فَإِنْ كَانَ مِنْ يُفَرِّقُ أَمْ لَا، وَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَ بَعْضِ الأَفْرَادِ وَبَعْضٍ مُسْتَحْضِرًا لَهُمَا، فَإِنْ كَانَ سَبَبُ الفَرْقِ مَأْخَذًا شَرْعِيًّا كَانَ الفَرْقُ قَوْلًا لَهُ، وَإِنْ كَانَ سَبَبُ الفَرْقِ مَأْخَذًا عَرْقِيًّا وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ يَكُونُ أَهْلُ الجِبْرَةِ بِهِ أَعْلَمَ مِنَ الفُقَهَاءِ الَّذِينَ لَمْ عَادِيًّا أَوْ حِسِيًّا وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ يَكُونُ أَهْلُ الجِبْرَةِ بِهِ أَعْلَمَ مِنَ الفُقَهَاءِ الَّذِينَ لَمْ عُادِيًّا أَوْ حِسِيًّا وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا قَدْ يَكُونُ أَهْلُ الجِبْرَةِ بِهِ أَعْلَمَ مِنَ الفُقَهَاءِ الَّذِينَ لَمْ يُبَاشِرُوا ذَلِكَ، فَهَذَا فِي الحَقِيقَةِ لَا يُفَرَّقُ بَيْنَهُمَا شَرْعًا، وَإِنَّمَا هُو أَمْرُ مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا عُو رَثَةُ الأَنْبِيَاءِ، وَقَدْ قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ: «أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأَمْرِ لَدُيْكُمْ فَإِلَى اللهُ لَا يُعْرَادُهُ وَلَا لَكُولَا مَنْ أَمْرِ دِينِكُمْ فَإِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْمُؤْلِلَةُ اللهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَةُ اللهُ الْمُؤْلِقَ الْمَاكُمُ مُنَ أَمْلُ اللّهُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقَ الْمُؤْلِقُ الْمُؤُلِقُ الْمُؤْلِقُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُولُ اللّهُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ اللْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلُولُ اللْمُؤْلِقُ الْمُو

<sup>[1]</sup> هذِهِ جُمْلَةٌ مُهِمَّةٌ جِدًّا، وهي أنَّ العالِمَ مِنَ الصَّحابَةِ وَمَنْ بَعْدَهُمُ -المُجْتَهِدَ-يكونُ لهُ قولانِ فِي المَسْأَلَةِ الواحِدَةِ، أوْ قولانِ فِي النَّوْعِ مِنَ المسائِلِ، فهلْ معناهُ أنَّهُ تَجَدَّدَ للمُجْتَهِدِ فرقٌ أدَّى بِهِ إِلَى اختلافِ الجوابِ، أوْ إِلَى اختلافِ القَوْلَيْنِ، أوْ أنَّهُ كانَ قدْ نَسِيَ الجوابَ الأوَّلَ؟

فالجوابُ: هَذَا فِي الحقيقةِ يَرْجِعُ إِلَى معرفةِ الإنسانِ بأُصولِ الرَّجُلِ الَّذِي كَانَ عنهُ قولانِ فِي المَسْأَلَةِ، فقدْ يكونُ هَذَا مُجْتَهِدًا صارَ عندَهُ فرقٌ بينَ المسألتَيْنِ، إِذَا كَانَ الاختلافُ فِي النَّوْعِ، وقدْ يَتَّضِحُ لهُ سببٌ يَقْتَضِي اختلافَ القَوْلِ إِذَا كَانَ فِي مسألةٍ واحِدَةٍ، فتَجِدُهُ مثلًا يُجِيبُ بها فِي أوَّلِ عُمُرِهِ بالتحريم، ويُجِيبُ بها فِي آخِرِ عُمُرِهِ بالإباحَةِ؛ لأنَّهُ تَبَيَّنَ لهُ مِنَ الأَدِلَةِ ما جعلَهُ يَعْدِلُ عنِ القَوْلِ الأَوَّلِ.

ونَضْرِبُ لهـ ذا مَثلًا بها كانَ عليْهِ شَيْخُنَا عبدُ الرحمـنِ بْنُ سَعْدِيٍّ، كانَ يقـولُ بوجُوبِ الحتانِ على بوجُوبِ الحتانِ على الذَّكَرِ والأُنْثَى، ثُمَّ عَدَلَ عنْ هَذَا القَوْلِ إِلَى وُجُوبِ الحتانِ على الذَّكَرِ دُونَ الأُنْثَى (۱).

وبها كانَ عليْهِ شَيْخُنَا عبدُ العزيزِ بْنُ بازٍ، فكانَ يَقُولُ بوُقوعِ طلاقِ الحائِضِ ولهُ أَجوبةٌ فِي ذلكَ، ويُعَلِّلُ بأنَّ الصَّحابَةَ الَّذِينَ طلَّقُوا فِي عهدِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّكَةُ وَالسَّلامُ لمْ يكونُوا يُسْأَلُونَ، هلْ طَلَّقُوا فِي الحَيْضِ أَمْ لا؟ وهذَا يَقْتَضِي العُمومَ -أي: عُمومَ لمْ يكونُوا يُسْأَلُونَ، هلْ طَلَّقُوا فِي الحَيْضِ أَمْ لا؟ وهذَا يَقْتَضِي العُمومَ -أي: عُمومَ وُقوعِ الطَّلاقِ فِي الحَيْضِ والطُّهْرِ - وفي الأخيرِ رأَى أنَّهُ لا يقعُ الطَّلاقُ فِي الحَيْضِ (٢).

وهذَا كثيرٌ، أَنْ يكونَ للعالِمِ قَوْ لانِ فِي مسألةٍ واحِدَةٍ؛ لأَنَّهُ تَبَيَّنَ لهُ مِنَ الأَدِلَّةِ ما لمْ يَتَبَيَّنْ لهُ مِنْ قَبْلُ.

<sup>(</sup>١) انظر قوله بوجوب الختان على الذكر دون الأنثى في المختارات الجلية [المطبوع ضمن المجموعة الكاملة لمؤلفات السعدي (١٢/ ٩٦)].

<sup>(</sup>۲) انظر فتوى وقوع الطلاق في الحيض في مجموع فتاوى سهاحة الشيخ ابن باز رَحِمَهُ ٱللَّهُ (۲۱/ ۲۸۰ – ۲۸۰)، وفتاوى نور على الدرب، لابن باز، جمع محمد الشويعر (۲۲/ ۲۰).

وأحيانًا يُصَرِّحُ بأنَّهُ عَدَلَ عنهُ -أيْ: عنِ القَوْلِ الأَوَّلِ- كَمَا نُقِلَ عنِ الإمامِ أَحْمَدُ وَحِمَهُ اللَّهُ فِي مسائِلَ مُتعدِّدَةٍ يَحْضُرُنِي مِنْهَا طلاقُ السَّكْرانِ، فكانَ يقولُ: إنَّ السَّكْرانَ إِذَا طلَّقَ وقَعَ طلاقُهُ؛ لأنَّ زوالَ عَقْلِهِ بفعلِهِ غيْرِ المأذونِ فيهِ، وإذا كانَ زَوالُ عَقْلِهِ بفِعْلِهِ غيرِ المأذونِ فيهِ، وإذا كانَ زَوالُ عَقْلِهِ بفِعْلِهِ غيرِ المأذونِ فيهِ فإنَّهُ لا يُناسِبُ أنْ يُخَفَّفَ عنهُ بعَدَمٍ وُقوعِ الطلاقِ، وهذَا هُوَ المَشْهُورُ مِنَ المَذْهَبِ عندَ المُتأخِّرِينَ، أنَّ السَّكْرانَ إذَا طلَّقَ وقَعَ طلاقُهُ.

لَكنَّهُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ قَالَ: قَدْ كُنْتُ أَقُولُ بُوقُوعِ طَلَاقِ السَّكْرانِ حَتَّى تَبَيَّنَهُ -يعْنِي: حَتَّى تَبَيَّنَ لَهُ خَلَافُ الْقَوْلِ الْأَوَّلِ فرأيتُ أَنِّي إِذَا قُلْتُ بُوقُوعِهِ أَتَيْتُ خَصْلَتَيْنِ: حرَّمْتُهَا علَى زَوْجِهَا، وأَخْلَلْتُهَا لَغَيْرِهِ، وإذا قُلْتُ بعدَمِ الوُقوعِ أَتيتُ خَصْلَةً واحِدةً وهي أَنِّي أَخْلَلْتُهَا لَزَوْجِهَا -إِنْ قُدِّرَ أَنَّهَا حُرِّمَتْ عليْهِ - ومعلومٌ أَنَّ مَنْ أَتَى خَصْلَةً أَهْوَنُ مِحَّنْ أَتَى خَصْلَتَيْنِ (١)، وهذَا صريحٌ بأَنَّهُ رَجَعَ عنه.

ومثلُ ما نُقِلَ عنهُ فِي الرَّجُلِ إِذَا ابْتَدَأَ المسحَ وهُوَ مُقِيمٌ ثُمَّ سافَرَ، فإنَّ المَشْهُورَ أَنَّهُ يُتِمُّ مَسْحَ مُقِيمٍ، ورَجَعَ عنْ ذلكَ الإمامُ أَحْمَدُ أَنَّهُ يُتِمُّ مَسْحَ مُسافِرٍ (٢).

على كُلِّ حالٍ: إِذَا كَانْتِ الْمَسْأَلَةُ وَاحِدةً فَهَذِهِ ثُخْمَلُ عَلَى أَنَّهُ اتَّضَحَ لَهُ مِنَ الأَدِلَّةِ مَا لَمْ يَكُنْ مِنْ قَبْلُ، ويَحْتَمِلُ أَنَّهُ نَسِيَ الجوابَ السابق، لكنِ الأصلُ عَدَمُ النِّسيانِ، وأحيانًا يُصَرِّحُ بالرُّجوعِ.

وإذا أجابَ الإمامُ فِي مسألتيْنِ مِنْ نوعٍ واحِدٍ بجوابيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، فاختلفَ أصحابُهُ: هلْ يُخَرَّجُ حُكْمُ كُلِّ واحِدَةٍ فِي الأُخْرَى، أَوْ تَبْقَى كُلُّ واحِدَةٍ على ما هي عليْهِ؟

<sup>(</sup>١) انظر: الفروع (٩/ ١٣)، والمبدع (٦/ ٢٩٦)، والإنصاف (٨/ ٤٣٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الروايتين والوجهين (١/ ٩٧).

ذكرَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ الخلافَ بينَ الأصحابِ، فمنهُمْ مَنْ قالَ: يُخَرَّجُ ويكونُ عنهُ فِي كُلِّ مسألةٍ رِوايَتانِ، ومنهُمْ مَنْ قالَ: لا يُخَرَّجُ، فتَبْقَى هذِهِ المَسْألَةُ علَى رِوايَةٍ واحِدَةٍ، والثانيةُ علَى رِوايَةٍ واحِدَةٍ، وهذَا إِذَا كانتِ المَسْألَةُ ليستْ واحِدةً، لكنِ النوعُ واحِدٌ.

إنَّمَا لا يُعابُ على العالِمِ المُجْتَهِدِ إِذَا اختلفَ قولُهُ فِي مسألةٍ واحِدَةٍ؛ لأنَّ المُجْتَهِدَ يَتُبَعُ ما ظَهَرَ لهُ مِنَ الأَدِلَّةِ، وظهورُ الأَدِلَّةِ يختلفُ، فتارةً يَتَجَدَّدُ للإنسانِ عِلْمٌ، فيَعْلَمُ مِنَ الأَدِلَّةِ ما لمْ يكنْ يعلمُهُ مِنْ قَبْل، وتارةً يَتَجَدَّدُ لهُ فَهْمٌ، فيَفْهَمُ مِنَ الدَّلِيلِ ما لمْ يَفْهَمْهُ مِنْ قَبْل.

فإنْ قالَ قائِلٌ: هلْ تختلفُ الفَتْوَى باختلافِ الأشخاصِ، كمسألةِ طَوافِ الحائِضِ الَّتِي يُفَرَّقُ فِيهَا بَيْنَ مَنْ كانتْ فِي مكَّةَ ومَنْ كانتْ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهَا؟

فالجوابُ: الاختلافُ فِي هذِهِ المَسْأَلَةِ لَيْسَ للشخصِ نفسِهِ، اختلافُ الفَتْوَى فِي هَذَا للعِلَّةِ، فمثلًا امرأةٌ أتاهَا الحَيْضُ قَبْلَ أَنْ تَطُوفَ طَوافَ الإفاضةِ، وهي مِنْ أَهْلِ المَلكَةِ، فهذِهِ سَهْلٌ أَنْ تَذْهَبَ إِلَى بلدِهَا فإذا طَهْرَتْ رَجَعَتْ، لكنِ امرأةٌ فِي أَمْريكَا مثلًا، أَوْ فِي بِلادٍ أُخْرَى، ولا يُمْكِنُ أَنْ تَرْجِعَ إِلَّا برُخْصَةٍ بعدَ خُستةَ عَشَرَ سنةً مثلا فهذِهِ مثلًا، أوْ فِي بِلادٍ أُخْرَى، ولا يُمْكِنُ أَنْ تَرْجِعَ إلَّا برُخْصَةٍ بعدَ خُستةَ عَشَرَ سنةً مثلا فهذِهِ ليستْ كالأُولَى؛ لأنَّهُ يَصْعَبُ عليْهَا الرجوعُ، بلْ قدْ يَتَعَذَّرُ الرجوعُ، وحينئذِ إمَّا أَنْ تَبْقَى على ما بَقِيَ مِنْ إخرامِهَا، يعْنِي: لا تَحِلُّ للأزواجِ، ولا يَحِلُّ لزَوْجِهَا أَنْ يَأْتِيَهَا؛ لأَنَّهَا لمْ تَحِلَّ التَّكَلُّلُ الثانيَ، إِلَى أَنْ تَعُودَ إِلَى البيتِ أَوْ تموتَ.

وإمَّا أَنْ نقولَ: إنَّهَا مُحْصَرَةٌ فتَتَحَلَّلُ، ولكنْ إِذَا قُلْنَا بهذا لَمْ يَسْقُطْ عنْهَا الفرضُ؛ لأَنَّ نُسُكَهَا لَمْ يَتِمَّ؛ لقولِهِ تَعالَى: ﴿ وَأَتِمُوا ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُخْصِرَتُمُ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْيِ ﴾

وَهَذَا الْإِخْتِلَافُ فِي عَيْنِ المَسْأَلَةِ أَوْ نَوْعِهَا مِنَ العِلْمِ قَدْ يُسَمَّى تَنَاقُضًا أَيْضًا و لِأَنَّ التَّنَاقُضَ اخْتِلَافُ مَقَالَتَيْنِ بِالنَّفْيِ وَالإِثْبَاتِ، فَإِذَا كَانَ فِي وَقْتٍ قَدْ قَالَ: إِنَّ هَذَا حَرَامٌ، وَقَالَ فِي وَقْتٍ آخَرَ فِيهِ أَوْ فِي مِثْلِهِ: إِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ، أَوْ قَالَ مَا يَسْتَلْزِمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَقَالَ فِي وَقْتٍ آخَرَ فِيهِ أَوْ فِي مِثْلِهِ: إِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ، أَوْ قَالَ مَا يَسْتَلْزِمُ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَقَالَ فِي وَقْتٍ آخَرَ فِيهِ أَوْ فِي مِثْلِهِ: إِنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ وَقُولُ: كُلُّ مُحْتَهِدٍ مُصِيبٌ، وَأَنَّهُ لَيْسَ للهِ فِي البَاطِنِ حُكْمٌ عَلَى المُجْتَهِدِ غَيْرَ مَا اعْتَقَدَهُ.

وَأَمَّا الجُمْهُورُ الَّذِينَ يَقُولُونَ: إِنَّ للهِ حُكْمًا فِي البَاطِنِ، عَلِمَهُ العَالِمُ فِي إِحْدَى المَقَالَةِ الَّتِي تُنَاقِضُهَا، وَعَدَمُ عِلْمِهِ بِهِ مَعَ اجْتِهَادٍ مَغْفُورٌ لَهُ، الْقَالَةِ الَّتِي تُنَاقِضُهَا، وَعَدَمُ عِلْمِهِ بِهِ مَعَ اجْتِهَادٍ مَغْفُورٌ لَهُ، مَعَ مَا يُثَابُ عَلَيْهِ مِنْ قَصْدِهِ لِلْحَقِّ وَاجْتِهَادِهِ فِي طَلَبِهِ، وَلِهَذَا يُشَبِّهُ بَعْضُهُمْ تَعَارُضَ مَعَ مَا يُثَابُ عَلَيْهِ مِنْ قَصْدِهِ لِلْحَقِّ وَاجْتِهَادِهِ فِي طَلَبِهِ، وَلِهَذَا يُشَبِّهُ بَعْضُهُمْ تَعَارُضَ الإجْتِهَادَاتِ مِنَ العُلَمَاءِ بِالنَّاسِخِ وَالمَنْسُوخِ فِي شَرَائِعِ الأَنْبِيَاءِ، مَعَ الفَرْقِ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ لَا جُتِهَادِهِ فِي اللهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا، بِخِلَافِ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ النَّاسِخِ وَالمَنْسُوخِ ثَابِتُ بِخِطَابِ حُكْمِ اللهِ بَاطِنًا وَظَاهِرًا، بِخِلَافِ أَحَدِ قَوْلَيَ العَالَمِ المُتَنَاقِضَيْنِ [1].

[البقرة:١٩٦] وهذا أيضًا مُشْكِلٌ، فتكونُ قدْ خَسِرَتْ، وتَعِبَتْ، وسافرتْ مِنْ بَلَدِهَا، ثُمَّ نقولُ: ارْجِعِي بلا إبراء ذِمَّةٍ! صَعْبٌ.

إِذَنْ: بَقِيَ الاحتهالُ الثالثُ، وهُوَ أَنْ تَطُوفَ وهيَ حائضٌ للضَّرُورَةِ، فتَرْتَكِبُ هَذَا المُحظورَ للضَّرُورَةِ، واللهُ عَنَّوَجَلَّ يقولُ: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا آضَطُرِرَتُمْ إِلَا مَا آضَطُرِرَتُمْ إِلَا عَامَ ١١٩].

[1] هَذَا أَيضًا مهِمٌّ جِدًّا، فإذا قالَ فِي مسألَةٍ واحِدَةٍ قوليْنِ مُتناقِضَيْنِ، مثلَ أَنْ يَقُولَ: هـنـذِهِ حرامٌ فِي وقْتٍ، وفي وقْتٍ آخَـرَ يقـولُ: ليْسَ بحرامٍ، فهذا تناقُـضٌ، أَوْ قالَ

ما يَسْتَلْزِمُ أَنَّهُ ليْسَ بحرام بأنْ رَتَّبَ عليْهِ أَحْكَامًا؛ لأنَّ ما رُتِّبَتْ عليْهِ الأحكامُ فهو دليلٌ على أَنَّهُ نافِذٌ وصحيحٌ، فقدْ تَناقَضَ قولاهُ لا شكَّ؛ لأنَّ النسبةَ بينَ الإثباتِ والنَّفي تناقضُ.
 تناقضٌ.

«وَهُوَ مُصِيبٌ فِي كِلَيْهِمَا عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ» لأنَّ بعضَ العُلماءِ رَحِمَهُمالَنَّهُ يقولُ: كُلُّ مُجْتَهِدٍ مُصِيبٌ ولوْ أخْطأً، ولكنْ هَذَا القَوْلُ ضعيفٌ ومرجوحٌ.

والصَّوَابُ أَنَّ المُجْتَهِدَ كَمَ قَسَمَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَضَابَ فَلَهُ أَجْرٌ» (١) ولا شكَّ أَنَّهُ يكونُ مُصِيبًا.

والقولُ الثاني: مُخْطِئًا، ولا بُدَّ مِنْ هذا؛ لأَنَّهُ لا يُمْكِنُ أَنْ تقولَ: إِنَّ حُكْمَ اللهِ فِي النفي والإثباتِ واحِدٌ، فهذا شيءٌ مستحيلٌ عقْلًا، لكنِ المُجْتَهِدُ مُصِيبٌ فِي اجتهادِهِ، لا فِي مُوافَقَةِ الحِقِّ، فهو مُصِيبٌ مِنْ وجْهٍ، ومُخْطِئٌ مِنْ وجْهٍ إِذَا لَمْ يُصِبِ الصوابَ، وإِنْ أصابَهُ فهو مُصِيبٌ مِنَ الوجْهَيْنِ، وهذَا هُوَ الَّذِي عليْهِ الجُمْهُور، أَنَّ للهِ تَعالَى حُكْمًا فِي الباطِنِ فهو مُصِيبٌ مِنَ الوجْهَيْنِ، وهذَا هُوَ الَّذِي عليْهِ الجُمْهُور، أَنَّ للهِ تَعالَى حُكْمًا فِي الباطِنِ عَلِمَهُ فِي المقالَةِ التَّتِي تُناقِضُهَا، وهذَا أيضًا بِناءً علَى عَلِمَهُ فِي المقالَةِ الَّتِي تُناقِضُهَا، وهذَا أيضًا بِناءً علَى الغالِبِ، وإلَّا فقدْ يكونُ حُكْمُ اللهِ لا فِي هذِهِ المقالَةِ ولا فِي هذِهِ المقالَةِ، ولكنْ فِي قوْلٍ الغالِبِ، وإلَّا فقدْ يكونُ حُكْمُ اللهِ لا فِي هذِهِ المقالَةِ ولا فِي هذِهِ المقالَةِ، ولكنْ فِي قوْلٍ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فمثلًا قدْ يقولُ: هَذَا حرامٌ وهذَا حلالٌ، ويكونُ حُكْمُ اللهِ أَنَّهُ مُسْتَحَبُّ مثلًا، فليستِ القَوْلَةَ الأُولَى ولا القَوْلَةَ الثانيةَ، لكنِ الغالِبُ هُوَ ما ذَكَرَهُ شَيْخُ الإسْلامِ رَحَمَهُ ٱللَّهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم رقم (۷۳۵۲)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم (۱۷۱۲)، من حديث عمرو بن العاص رَضَالِللَهُ عَنْهُ.

هَذَا فِيمَنْ يَتَّقِي اللهَ فِيمَا يَقُولُهُ، مَعَ عِلْمِهِ بِتَقْوَاهُ، وَسُلُوكِهِ الطَّرِيقَ الرَّاشِدَ. وَأَمَّا أَهْلُ الأَهْوَاءِ وَالْخُصُومَاتِ: فَهُمْ مَذْمُومُونَ فِي مُنَاقَضَتِهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِغَيْرِ عِلْم، وَلَا حُسْنِ قَصْدٍ لِهَا يَجِبُ قَصْدُهُ اللهَ

«يُشَبِّهُ بَعْضُهُمْ تَعَارُضَ الِاجْتِهَادَاتِ مِنَ العُلَهَاءِ بِالنَّاسِخِ وَالمَنْسُوخِ» لكنْ بينَهُمَا فرْقٌ واضِحٌ؛ لأنَّ النَّاسِخَ والمنسوخَ مِنْ عندِ اللهِ، واللهُ تَعالَى عالِمٌ بالأوَّلِ وعالِمٌ بالثاني، لكنِ اختلافُ الاجتهاداتِ قدْيكونُ عنْ نِسْيَانِ الأوَّلِ، فينْسَى الإنْسانُ ماذا قالَ فِي الأوَّلِ، ولو أنَّهُ تذكَّرَ لرَأَى أنَّ الصَّوَابَ فيها قالَهُ أولًا.

وكثيرًا ما يَغِيبُ عنِ الإنسانِ الأدِلَّةُ أوِ العِلَلُ الَّتِي كانتْ قدْ تَبَيَّنَتْ لهُ مِنْ قَبْلُ فَبَنَى قولَهُ عليْهَا، ثُمَّ يُسألُ عنِ المَسْأَلَةِ بعَيْنِهَا فِي وقْتٍ آخرَ ويُفْتِي بخِلافِ القَوْلِ اللَّوَّلِ، لأنَّ الأَدِلَّةَ الَّتِي كَانَ مُسْتَنِدًا عليْهَا فِي الأوَّلِ قدْ نَسِيَهَا، أوْ لأنَّ العِلَلَ أيضًا للْ يَضَا للْ يَضَا للهِ عَنْ عَلِد اللهِ عَنْ فَجَلَ، للهِ عَنْ فَجَلَ، فالشرائِع، فالشرائِع مِنْ عندِ اللهِ عَنْ فَجَلَ، ولا يَدْخُلُهَا النِّسِيانُ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: إِذَا قالَ المُجْتَهِدُ قوليْنِ مُتناقِضَيْنِ أَلَا يَتساقَطُ القولانِ؟

فالجوابُ: لا، بلْ يكونُ لهُ فِي المَسْأَلَةِ قولانِ، فإنْ صرَّحَ بأَنَّهُ رَجَعَ عنِ القَوْلِ الأَوَّلِ فظاهِرٌ، وإنْ لمْ يُصَرِّحْ، فقالَ بعضُهُمْ: إنَّهُ يكونُ القَوْلُ الأَخيرُ هُوَ المُعْتَمَدَ، وقالَ بعضُهُمْ: بلْ كِلا القوليْنِ مُعْتَمدانِ، ويُنْسَبَانِ إليهِ، وهذَا هُوَ الغالِبُ فِي مذْهَبِ الإمامِ أَحْهَدَ، أنَّ مَا يُنْقَلُ عنهُ مِنَ الرِّوايتيْنِ مَجْهُولُ التاريخِ؛ فلا نَقْدِرُ أَنْ نُعَيِّنَ قَوْلًا واحِدًا فقط.

[1] كلامُ شيخِ الإسلام رَحِمَهُ اللَّهُ صحيحٌ فِي قُـوْلِنَا: «إِنَّ المُجْتَهِدَ إِذَا أَخْطَأَ فهو مغفورٌ لهُ خَطَؤُهُ» وهذَا فيها إِذَا كانَ الإنْسانُ يتَقِي اللهَ، أمَّا الإنْسانُ الَّذِي يَنْصُرُ هُـواهُ،

وَعَلَى هَذَا فَلَازِمُ قَوْلِ الإِنْسَانِ نَوْعَانِ:

أَحَدُهُمَا: لَازِمُ قَوْلِهِ الحَقُّ، فَهَذَا مِمَّا يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَلْتَزِمَهُ؛ فَإِنَّ لَازِمَ الحَقِّ حَقُّ، وَيَجُوزُ أَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ إِذَا عُلِمَ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ لَا يَمْتَنِعُ مِنِ الْتِزَامِهِ بَعْدَ ظُهُورِهِ، وَكَثِيرٌ مِمَّا يُضِيفُهُ النَّاسُ إِلَى مَذْهَبِ الأَئِمَّةِ مِنْ هَذَا البَابِ.

وَالثَّانِي: لَازِمُ قَوْلِهِ الَّذِي لَيْسَ بِحَقِّ، فَهَذَا لَا يُجِبِ الْتِزَامُهُ؛ إِذْ أَكْثَرُ مَا فِيهِ أَنَّهُ قَدْ تَنَاقَضَ، وَقَدْ بَيَّنْتُ أَنَّ التَّنَاقُضَ وَاقِعٌ مِنْ كُلِّ عَالِمٍ غَيْرِ النَّبِيِّينَ.

= أي: يَنْتَصِرُ لهواهُ، فهذا مُخْطِئٌ، وليسَ مَغْفُورًا لهُ، بلْ هُوَ مذمومٌ علَى كُلِّ حالٍ، يقولُ: «لِأَنَّهُمْ يَتَكَلَّمُونَ بِغَيْرِ عِلْمٍ، وَلَا حُسْنِ قَصْدٍ لِمَا يَجِبُ قَصْدُهُ».

[١] هَذَا كلامٌ جَيدٌ، فهلْ نقولُ: لازِمُ القَوْلِ قَوْلُ أَمْ لا؟

فَالْجُوابُ: نَقُولُ: أَمَّا لَازِمُ قَوْلِ اللهِ ورسولِهِ فَهُو حَثَّى؛ لأَنَّ اللهَ يعلمُ مَا يَلْزَمُ عَلَى قُولِهِ . قُولِهِ عَنَّوَجَلَّ، ولازِمُ قَوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ حَتُّ؛ لأَنَّهُ يَعْلَمُ مَا يَلْزَمُ عَلَى قُولِهِ.

وأمَّا لازِمُ قوْلِ الإنْسانِ فإنْ كانَ قولُهُ حقًّا فلازِمُهُ حتُّى، والقائِلُ بالملزومِ سَوْفَ يقولُ باللازِم؛ لأنَّ كِلا الأمْرَيْنِ حتُّى.

وإذا كانَ القَوْلُ باطِلًا فهل لازِمُهُ يَلْتَزِمُ بِهِ القائِلُ، أَوْ يُضافُ إليهِ ويُقالُ هُوَ قَوْلُ له؟ الجوابُ: لا؛ لأنَّ لازمَ الباطِلِ باطلٌ، وقدْ يَلْتَزِمُهُ القائِلُ بالباطِلِ، وقدْ لا يَلْتَزِمُهُ.

وَهَذَا التَّفْصِيلُ فِي اخْتِلَافِ النَّاسِ فِي لَازِمِ المَذْهَبِ: هَلْ هُوَ مَذْهَبُ أَوْ لَيْسَ بِمَذْهَبٍ؟ هُوَ أَجْوَدُ مِنْ إِطْلَاقِ أَحَدِهِمَا، فَهَا كَانَ مِنَ اللَّوَازِمِ يَرْضَاهُ القَائِلُ بَعْدَ وُضُوحِهِ لَهُ فَهُوَ قَوْلُهُ، وَمَا لَا يَرْضَاهُ فَلَيْسَ قَوْلَهُ، وَإِنْ كَانَ مُتَنَاقِضًا [1].

فمثلًا إِذَا قُلْنَا: مِنْ لازِمِ قَوْلِ القائلينَ بأنَّ اسْتَوَى بمعْنَى اسْتَوْلَى أَنْ يكونَ اللهُ تَعالَى مُسْتَوِيًا على البعيرِ والجِهارِ -والعياذُ باللهِ - وعلى السَّقْفِ، وعلى الجِدارِ، وعلى كُلِّ ما فِي السمواتِ والأرضِ فاللهُ مُسْتَوْلٍ عليهِ، وهمْ لا يلتزمونَ بهذا، ولا يَصِحُّ أَنْ نَنْسُبَ هَذَا لهمْ، وإنْ كانَ هَذَا لازِمَ قولِهمْ؛ لأَنَّهُ كها قالَ شَيْخُ الإسلامِ: قدْ لا يَلْتَزِمُهُ، ويقولُ: أنا لا ألْتَزِمُ بهذا، فأقولُ: إنَّ اللهَ مُسْتَوْلٍ على العَرْشِ، ولكنْ لا أقولُ: إنَّ اللهَ مُسْتَوْلٍ على كُلِّ شيءٍ.

وقدْ يكونُ هَذَا اللازمُ غابَ عنِ القائلِ ولو ظَهَرَ لهُ حينَ القَوْلِ لرَجَعَ عنائلًا لا يُنْسَبُ إليهِ هَذَا اللازِمُ إلَّا إِذَا ذُكِرَ لهُ فالْتَزَمَهُ، وهذَا أيضًا يقعُ كثيرًا فِي المُناظراتِ، فتَجِدُ المُناظِرَ مثلًا يَلْزَمُ على قولِهِ قَوْلٌ باطِلٌ، فإذا قِيلَ لهُ: يَلْزَمُكَ إِذَا قُلْتَ كذا أَنْ تَقُولَ كذا، فيقولُ: نعمْ، أنا أَلْتَزِمُ بهذا. معَ أَنَّهُ باطِلٌ، لكنْ مِنْ أَجْلِ التخلُّصِ مِنَ الخَصْمِ يقولُ: أنا مُلْتَزِمٌ، وأقولُ بهذا ولا أُبالي. لكنْ لوْ أَنَّهُ قالَهُ ابْتِدَاءً بدونِ مُناظرةٍ لمْ يَقُلُهُ، أَوْ لوْ أُلْزِمَ بِهِ ابتداءً بدونِ مُناظرةٍ لمْ يَلْتَزِمْهُ.

[1] لأنَّهُ لوْ قِيلَ لهُ: إنَّهُ يَلْزَمُ عَلَى قُوْلِكَ هَذَا اللازمُ، فقالَ: لا، أَبَدًا، أَنَا لا أَقُولُ بهذا اللازمِ، فيكونُ مُتناقضًا فقط، والتناقضُ فِي قَوْلِ البشَرِ مُمْكِنٌ ووارِدٌ ﴿وَلَوَكَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِاللّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْذِلَنْفًا كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٨٢].

لكنْ بالنسبةِ للمُناظِرِ إِذَا كَانَ يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِهِ قَوْلٌ فاسِدٌ فلا شكَّ أنَّهُ حُجَّةٌ

وَهُوَ الفَرْقُ بَيْنَ اللَّازِمِ الَّذِي يَجِبُ الْتِزَامُهُ مَعَ لُزُومِ اللَّازِمِ الَّذِي يَجِبُ تَرْكُ الْمَانُومِ لِلْزُومِهِ، فَإِذَا عُرِفَ هَـذَا عُرِفَ الفَرْقُ بَيْنَ الوَاجِبِ مِنَ المَقَالَاتِ وَالوَاقِعِ المَلْزُومِ لِلْزُومِهِ، فَإِذَا عُرِفَ هَـذَا عُرِفَ الفَرْقُ بَيْنَ الوَاجِبِ مِنَ المَقَالَاتِ وَالوَاقِعِ مِنْهَا، وَهَذَا مُتَوَجِّهُ فِي اللَّوَازِمِ الَّتِي لَمْ يُصَرِّحْ هُوَ بِعَدَم لُزُومِهَا.

فَأَمَّا إِذَا نَفَى هُوَ اللَّزُومَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُضَافَ إِلَيْهِ اللَّازِمُ بِحَالٍ، وَإِلَّا لَأُضِيفَ إِلَى كُلِّ عَالِمٍ مَا اعْتَقَدْنَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَهُ؛ لِكَوْنِهِ مُلْتَزِمًا لِرِسَالَتِهِ، فَلَمَّا لَمْ يُضَفْ إِلَى كُلِّ عَالِمٍ مَا اعْتَقَدْنَا أَنَّ النَّبِيَ ﷺ قَالَهُ؛ لِكَوْنِهِ مُلْتَزِمًا لِلسَّالِهِ، فَلَمَّا لَمْ يُنْفِهِ، إِلَيْهِ مَا نَفَاهُ عَنِ الرَّسُولِ، وَإِنْ كَانَ لَازِمًا لَهُ، ظَهَرَ الفَرْقُ بَيْنَ اللَّازِمِ الَّذِي لَمْ يَنْفِهِ، وَاللَّذِمِ الَّذِي نَفَاهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ مِنْ كَوْنِهِ نَصَّ عَلَى الحُكْمِ نَفْيُهُ لِلْزُومِ مَا يَلْزَمُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ اللَّهُ وَاللَّارِمِ اللَّذِمِ النَّذِي نَفَاهُ، وَلَا يَلْزَمُهُ مِنْ كَوْنِهِ نَصَّ عَلَى الحُكْمِ نَفْيُهُ لِلْزُومِ مَا يَلْزَمُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ وَلَا يَلْزَمُهُ وَلَا يَلْوَالًا لَا لَهُ وَاللَّا فِي وَقَتَيْنِ اللَّهُ وَلَا يَلْوَالُومُ وَالْكُولِ فَى اللَّهُ فَاللَّهُ عَنِ اجْتِهَا دَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَنِ اجْتِهَا وَيْ فَلَا يَلْوَا فَى وَقَتَيْنِ الْمُ اللَّيْ مُ لَلَّهُ عَلَى الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَنِ اجْتِهَا وَيْنِ فِي وَقْتَيْنِ اللَّالِي اللَّهُ عَنِ اجْتِهَا وَلَا لَا لَا كُلْ كُولِهُ لَهُ لَا لَهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى الللَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْ اللللّهُ عَلَى الللّهُ اللّهُ الللّهُ عَلَى اللللّهُ عَلَى الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ

للمُناظِرِ، فيقولُ مثلًا: أنتَ إِذَا قُلْتَ بهذا لَزِمَكَ هذا، إِذَا قالَ: أَنَا لا أَلْتَزِمُهُ، قالَ: لا بُدَّ أَنْ تَلْتَزِمَهُ، فهذا تَهَرُّبٌ.

[١] اللازِمُ يَنْقَسِمُ إِلَى ثلاثَةِ أَقْسامِ:

قِسْمٌ نفاهُ القائِلُ: فهنا لا يجوزُ أَنْ يُنْسَبَ إليهِ بحالٍ.

وقِسْمٌ أَقَرَّ بِهِ: أَيْ: أَنَّهُ أُلْزِمَ بِهِ فِي مُناظرَةٍ أَوْ ما أَشْبَهَ ذلكَ، فالْتَزَمَ بِهِ، فهنا يُضافُ إليهِ كَمَا لُوْ قالَهُ ابْتِدَاءً.

والقِسْمُ الثالثُ: ما لمْ يُصَرِّحْ بقَبُولِهِ ولا نَفْيِهِ، فالصَّحِيحُ أَنَّهُ لا يجوزُ أَنْ يُنْسَبَ الله والمَّخِيحُ أَنَّهُ لا يجوزُ أَنْ يُنْسَبَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَ الله وَالله وَ الله وَالله والله وَالله وَالهُ وَالله وَاللهُ وَالله وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَالله وَاللهُ و

إِذَنْ: فلا يجوزُ أَنْ نَنْسُبَ إِلَى العالِمِ هَذَا اللازِمَ الباطِلَ الَّذِي يَلْزَمُ علَى قولِهِ إِذَا لمْ نَعْلَمْ أَنَّهُ الْتَزَمَهُ.

فإذا قالَ إنسانٌ: إِذَا نَفَى اللازِمَ ونحنُ نعتقِدُ أَنَّهُ لازِمٌ، نقولُ: أَدْنَى ما يُقالُ فيهِ:
 إنَّهُ تَناقُضٌ، والتناقُضُ مُمْكِنٌ ووارِدٌ على كُلِّ قَوْلٍ.

فلو قالَ مثلًا شخصٌ: يَلْزَمُ مِنْ قولِكَ: إِنَّ التسميةَ شرْطٌ لِحِلِّ الذَّبِيحَةِ أَنَّهُ لوْ نَسِيَ الإنْسانُ لمْ تَحِلَّ الذبيحةُ. الإنْسانُ لمْ تَحِلَّ الذبيحةُ.

فسيقول: قالَ اللهُ تَعالَى: ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذُنَا إِن نَسِينَا آوَ أَخْطَأُنا ﴾ [البقرة:٢٨٦] فأقول: نعم، أنا أقولُ بهذا، وأنَّ هَذَا الَّذِي نَسِيَ التَّسْمِيةَ لا يُؤاخَذُ، ولو ذَبَحَ بدُونِ تَسْمِيةٍ وهُوَ عامِدٌ لكانَ آثِمًا؛ لأنَّهُ خالَفَ الأمْرَ، ولأنَّهُ أفسدَ المالَ، فإذا نَسِيَ لمْ يكنْ آثِمًا، لكنِ الذبيحةُ لا يَحِلُّ، كما أنَّهُ لوْ صلَّى بغيرِ وُضوءٍ ناسيًا لمْ تَصِحُّ صلاتُهُ، ولمْ يَأْثُمْ لنِسْيانِهِ، ولو تَعَمَّدَ الصَّلاة بغيرِ وُضوءٍ لكانَ آثِمًا.

وهذَا اللازِمُ يُضافُ إِلَى هَذَا القائِلِ وإنْ لمْ يُصَرِّحْ به؛ لأنَّ معْنَى قوْلِنَا: إنَّها شَرْطٌ: أَنَّهُ إِذَا انْتَفَى الشرطُ انْتَفَى المَشْرُوطُ، لكنْ إِذَا صرَّحَ بنَفْيِهِ فواضِحٌ.

والمَذْهَبُ مثلًا يَرَوْنَ أَنَّ التسميةَ شَرْطٌ لِحِلِّ الذَّبِيحَةِ ولو نَسِيَ حلَّتِ الذَّبيحةُ، وهمْ عندهُمْ تَناقُضٌ، فيقولونَ: لوْ نَسِيَ التسميةَ على الصَّيْدِ لمْ يَحِلَّ الصيدُ، ولو نَسِيَ التسميةَ على الضَّيْدِ لمْ يَحِلَّ الصيدُ، ولو نَسِيَ التسميةَ على الذَّبيحَةِ حلَّتِ الذبيحةُ (۱).

وكانَ مُتْقَضَى الحالِ أَنْ يكونَ الأمرُ بالعَكْسِ؛ لأنَّ التسميةَ علَى رأسِ الصَّيْدِ كثيرًا ما تُنْسَى؛ حيثُ إنَّهُ يأتِي فجأةً، والإنْسانُ يُسْرِعُ بإطلاقِ السَّهْمِ منْ أَجْلِ الإصابةِ، بخلافِ الذَّبْح فإنَّهُ يأتي بتُؤدَةٍ وتأنِّ، فالنسيانُ فيهِ بعيدٌ.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (١٣/ ٢٨٨-١٨٩)، وكشاف القناع (٦/ ٢٢٧-٢٢٨).

وَسَبَبُ الفَرْقِ بَيْنَ أَهْلِ العِلْمِ وَأَهْلِ الأَهْوَاءِ -مَعَ وُجُودِ الإِخْتِلَافِ فِي قَوْلِ كُلِّ مِنْهُمَا: - أَنَّ العَالِمَ قَدْ فَعَلَ مَا أُمِرَ بِهِ مِنْ حُسْنِ القَصْدِ وَالإِجْتِهَادِ، وَهُوَ مَأْمُورٌ فِي الظَّاهِرِ بِاعْتِقَادِ مَا قَامَ عِنْدَهُ دَلِيلُهُ، ....

لكنْ رَحَهُمُ اللهُ قَالُوا: لأنَّ الرَّسُولَ ﷺ قالَ: ﴿إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ ﴾(١) قالُوا: فكمَا أنَّ إرسالَ السهمِ لا بُدَّ أنْ يكونَ مَقْصُودًا، ولو انْطَلَقَ السهمُ بدُونِ إرادةٍ لمْ تَحِلَّ الذبيحةُ، فكذلكَ إِذَا لمْ يُسَمِّ.

نقولُ: والَّذِي قالَ هَذَا هُوَ الَّذِي قالَ: «مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ» (٢) فاشترطَ إنْهارَ الدمِ بقَصْدٍ؛ ولهذا لوْ حَدَفَ الإنْسانُ سِكِّينًا بلا قَصْدٍ وأصابَتْ مَذْبَحَ البهيمةِ وجَرَحَتْهُ وأَنْهَرَ الدمَ فإنَّها لا تَحِلُّ؛ لعدمِ القَصْدِ، وكذلكَ إِذَا لمْ يُسَمِّ، ولا فَرْقَ، بلْ إنَّ اللهَ نَصَّ فِي القُرْآن: ﴿ وَلَا نَأْكُوا مِنَا لَمْ يُذَكِرُ ٱسْدُ ٱللّهَ عَلَيْهِ ﴾ [الأنعام: ١٢١].

وتخصيصُ بَعْضِهِمْ هذِهِ الآيةِ بأنَّ المرادَ بذلكَ المَيْتَةُ تخصيصُ بلا دليلٍ؛ لأنَّ هُمِتًا ﴾ اسمٌ موصولُ عامٌ، فكُلُّ ما لمْ يُذْكَرِ اسمُ اللهِ عليْهِ فلا تَأْكُلْ، سواءٌ ماتَ حَتْفَ أَنْفِهِ أَوْ ذُبِحَ بلا تَسْمِيَةٍ.

والراجِحُ: أنَّهَا شَرْطٌ، وأنَّ ما نُسِيَ أنْ يُسمَّى عليهِ فهو حرامٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب الصيد إذا غاب عنه يومين أو ثلاثة، رقم (٥٨٤)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح، باب الصيد بالكلاب المعلمة، رقم (١٩٢٩)، والنسائي: كتاب الصيد والذبائح، في الذي يرمي الصيد فيقع في الماء، رقم (٢٩٩٩)، من حديث عدي بن حاتم رضَّ اللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الذبائح والصيد، باب التسمية على الذبيحة ومن ترك متعمدا، رقم (٢) أخرجه البخاري: كتاب الأضاحي، باب جواز الذبح بكل ما أنهر الدم إلا السن والظفر وسائر العظام، رقم (١٩٦٨)، من حديث رافع بن خديج رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مُطَابِقًا، لَكِنَّ اعْتِقَادًا لَيْسَ بِيقِينِيٍّ، كَمَا يُؤْمَرُ الْحَاكِمُ بِتَصْدِيقِ الشَّاهِدَيْقِ ذَوِي العَدْلِ، وَإِنْ كَانَا فِي البَاطِنِ قَدْ أَخْطَآ أَوْ كَذَبَا، وَكَمَا يُؤْمَرُ المُفْتِي بِتَصْدِيقِ المُخْبِرِ العَدْلِ الضَّابِطِ، أَوْ بِاتِّبَاعِ الظَّاهِرِ، فَيَعْتَقِدُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ المُخْبِرِ العَدْلِ الضَّابِطِ، أَوْ بِاتِّبَاعِ الظَّاهِرِ، فَيَعْتَقِدُ مَا دَلَّ عَلَيْهِ ذَلِكَ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ الإعْتِقَادُ مُطَابِقًا، فَالإعْتِقَادُ المَطْلُوبُ هُو الَّذِي يَعْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مِمَّا يُؤْمَرُ بِهِ العِبَادُ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَكُونُ غَيْرَ مُطَابِقٍ، وَإِنْ لَمْ يَكُونُوا مَأْمُورِينَ فِي البَاطِنِ بِاعْتِقَادٍ العِبَادُ، وَإِنْ كَمْ مَطَابِقِ قَطُّالًا .

فَإِذَا اعْتَقَدَ العَالِمُ اعْتِقَادَيْنِ مُتَنَاقِضَيْنِ فِي قَضِيَّةٍ أَوْ قَضِيَّتَيْنِ مَعَ قَصْدِهِ لِلْحَقِّ وَاتِّبَاعِهِ لِهَا أُمِرَ بِاتِّبَاعِهِ مِنَ الكِتَابِ وَالحِكْمَةِ: عُذِرَ بِهَا لَمْ يَعْلَمْهُ وَهُوَ الْحَطَأُ المَرْفُوعُ وَاتِّبَاعِهِ لِهَا أُمِرَ بِاتِّبَاعِهِ مِنَ الكِتَابِ وَالحِكْمَةِ: عُذِرَ بِهَا لَمْ يَعْلَمْهُ وَهُو الْحَطَأُ المَرْفُوعُ وَاتَّبَاعِهِ مِنَ الكِتَابِ وَالحِكْمَةِ: عُذِرَ بِهَا لَمْ يَعْلَمْهُ وَهُو الْحَطَأُ المَرْفُوعُ عَنَا، بِخِلَافِ أَصْحَابِ الأَهْوَاءِ، فَإِنَّهُمْ ﴿ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ﴾ عَنّا، بِخِلَافِ أَصْحَابِ الأَهْوَاءِ، فَإِنَّهُمْ ﴿ إِن يَتَبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَمَا تَهْوَى الْأَنفُسُ ﴾ [النجم: ٢٣] وَيَجْزِمُونَ بِهَا يَقُولُونَهُ بِالظّنِّ وَالْهَوَى جَزْمًا لَا يَقْبَلُ النَّقِيضَ،.....

[1] مِنْ نعمةِ اللهِ أَنَّ الإِنْسَانَ مأمورٌ فِي الظاهرِ باعتقادِ ما قامَ دَلِيلُهُ عندَهُ وإِنْ لَمْ يَكُنْ هُوَ حُكْمَ اللهِ؛ لأَنَّ اللهَ لا يُكَلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا، ولو قُلْنَا: إِنَّ الإِنْسَانَ لا يُؤْجَرُ لِمْ يَكُنْ هُوَ حُكْمَ اللهِ؛ لأَنَّ اللهَ لا يُكلِّفُ نَفْسًا إلَّا وُسْعَهَا، ولو قُلْنَا: إِنَّ الإِنْسَانَ لا يُؤْجَرُ لِمْ يَبْقَ أَحدٌ مِنَ العُلماءِ مَأْجُورًا إلَّا مَنْ أصابَ حُكْمَ اللهِ فِي الباطِنِ لَمْ يَبْقَ أَحدٌ مِنَ العُلماءِ مَأْجُورًا إلَّا مَنْ أصابَ حُكْمَ اللهِ فِي الباطِنِ.

ولكنْ مِنْ نعمةِ اللهِ أَنَّ الإنْسانَ إِذَا أَخَذَ بِهَا دَلَّهُ عَلَيْهِ فَهْمُهُ وعِلْمُهُ وإِنْ كَانَ عَلَى خِلافِ حُكْمِ اللهِ فِي الباطِنِ -ولكنَّهُ اجْتَهَدَ- فإنَّهُ يُؤْجَرُ عَلَى هذا.

والمقصودُ بالظاهِرِ: ما يَظْهَرُ للإنْسانِ، سواءٌ كانَ ظاهِرَ النصِّ أَوْ خِلافَ ظاهِرِهِ، والمَقْصُودُ بالباطِنِ: المُطابِقُ للواقِع فِي حُكْمِ اللهِ.

مَعَ عَدَمِ العِلْمِ بِجَزْمِهِ، فَيَعْتَقِدُونَ مَا لَمْ يُؤْمَرُوا بِاعْتِقَادِهِ، لَا بَاطِنًا وَلَا ظَاهِرًا، وَيَغْتَقِدُونَ اجْتِهَادًا لَمْ يُؤْمَرُوا بِهِ، فَلَمْ يَصْدُرْ وَيَغْتَهِدُونَ اجْتِهَادًا لَمْ يُؤْمَرُوا بِهِ، فَلَمْ يَصْدُرْ عَنْهُمْ مِنَ الإجْتِهَادِ وَالقَصْدِ مَا يَقْتَضِي مَغْفِرَةَ مَا لَمْ يَعْلَمُوهُ، فَكَانُوا ظَالِينَ، شَبِيهًا بِالمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ، أَوْ جَاهِلِينَ، شَبِيهًا بِالضَّالِّينَ.

فَالْمُجْتَهِدُ الإَجْتِهَادَ العِلْمِيَّ المَحْضَ لَيْسَ لَهُ غَرَضٌ سِوَى الحَقِّ، وَقَدْ سَلَكَ طَرِيقَهُ، وَأَمَا مُتَّبِعُ الهَوَى المَحْضِ: فَهُوَ مَنْ يَعْلَمُ الحَقَّ وَيُعَانِدُ عَنْهُ.

وَثَمَّ قِسْمٌ آخَرُ -وَهُمْ غَالِبُ النَّاسِ- وَهُوَ أَنْ يَكُونَ لَهُ هَوَى، وَلَهُ فِي الأَمْرِ الَّذِي قَصَدَ إِلَيْهِ شُبْهَةٌ، فَتَجْتَمِعُ الشَّهْوَةُ وَالشُّبْهَةُ؛ وَلِهَذَا جَاءَ فِي حَدِيثٍ مُرْسَلِ عَنِ النَّبِيِّ قَالَ: «إِنَّ اللهَ يُحِبُّ البَصَرَ النَّافِذَ عِنْدَ وُرُودِ الشُّبُهَاتِ، وَيُحِبُّ العَقْلَ الكَامِلَ عِنْدَ حُلُولِ الشَّهَوَاتِ» [1].

فَاللَّجْتَهِدُ المَّحْضُ مَغْفُورٌ لَهُ أَوْ مَأْجُورٌ، وَصَاحِبُ الهَوَى المَّحْضِ مُسْتَوْجِبٌ لِلْعَذَابِ، وَأَمَّا اللَّجْتَهِدُ الإَجْتِهَادَ المُركَّبَ عَلَى شُبْهَةٍ وَهَوَى:....

[1] حقيقةُ الأمْرِ أنَّ الشُّبْهَةَ تحـتاجُ إلَى بَصَرِ نافِذٍ، وفَهْمٍ، وعِلْمٍ، وأمَّا الشهوةُ فتحتاجُ إلَى عَشْلٍ؛ وهَذا نَجِدُ الكُفَّارَ يَصِفُهُمُ اللهُ تَعالَى بأنَّهُمْ غيرُ عُقلاءَ؛ لأنَّهُمُ اتَّبَعُوا الشهواتِ، وإلَّا فقدْ يكونُ عندهُمْ عَلْمُ، وبَصَرٌ نافِذُ، ويَعْرِفُونَ، لكنْ ليْسَ عندهُمْ عَقْلُ.

فالحقيقةُ أنَّ هَذَا الأثَرَ وإنْ كانَ مُرْسَلًا، لكنْ معناهُ عظيمٌ، فالمرءُ يحتاجُ البصرَ النافِذَ عندَ وُرُودِ الشُّبُهاتِ؛ حتَّى تزولَ الشُّبْهَةُ وتَنْكَشِف، ويحتاجُ العقلَ الكامِلَ عندَ حُلولِ الشَّهواتِ؛ حتَّى يُحَكِّمَ الإنْسانُ عقلَهُ، فلا يَتَّبعُ الشَّهْوَةَ.

فَهُوَ مُسِيءٌ، وَهُمْ فِي ذَلِكَ دَرَجَاتٌ بِحَسَبِ مَا يَغْلِبُ، وَبِحَسَبِ الْحَسَنَاتِ المَاحِيَةِ. وَأَكْثَرُ الْمَتَأَخِرِينَ -مِنَ المُنْتَسِبِينَ إِلَى فِقْهِ أَوْ تَصَوُّفٍ - مُبْتَلَوْنَ بِذَلِكَ.

وَهَذَا القَوْلُ الَّذِي دَلَّتْ عَلَيْهِ أُصُولُ مَالِكِ، وَأُصُولُ أَحْدَ، وَبَعْضُ أُصُولِ غَيْرِهِمَا، هُو أَصَولُ الشَّلَفِ، وَلا يَسْتَقِيمُ أَمْرُ غَيْرِهِمَا، هُو أَصَحُ الأقْوالِ، وَعَلَيْهِ يَدُلُّ غَالِبُ مُعَامَلَاتِ السَّلَفِ، وَلا يَسْتَقِيمُ أَمْرُ النَّاسِ فِي مَعَاشِهِمْ إِلَّا بِهِ، وَكُلُّ مِنْ تَوسَّعَ فِي تَحْرِيمِ مَا يَعْتَقِدُهُ غَرَرًا فَإِنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يُضْطَرَّ إِلَى إِجَازَةِ مَا حَرَّمَهُ؛ فَإِمَّا أَنْ يَخْرُجَ عَنْ مَذْهَبِهِ الَّذِي يُقَلِّدُهُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَخْرُجَ عَنْ مَذْهَبِهِ الَّذِي يُقلِّدُهُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَإِمَّا أَنْ يَخْرُبَ عَنْ مَذْهَبِهِ الَّذِي يُقلِّدُهُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ،

وَقَدْ رَأَيْنَا النَّاسَ وَبَلَغَتْنَا أَخْبَارُهُمْ، فَهَا رَأَيْنَا أَحَدًا الْتَزَمَ مَذْهَبَهُ فِي تَحْرِيمِ هَذِهِ الْسَائِلِ، وَلَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ مَفْسَدَةَ التَّحْرِيمِ لَا تَزُولُ بِالجِيلَةِ السَّائِلِ، وَلَا يُمْكِنُهُ ذَلِكَ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ مَفْسَدَةَ التَّحْرِيمِ لَا تَزُولُ بِالجِيلَةِ اللَّهِ، ثُمَّ التَّيِي يَذْكُرُونَهَا، فَمِنَ المُحَالِ أَنْ يُحَرِّمَ الشَّارِعُ عَلَيْنَا أَمْرًا نَحْنُ مُحْتَاجُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ التَّيِي يَذْكُرُونَهَا، فَمِنَ المُحَالِ أَنْ يُحَرِّمَ الشَّارِعُ عَلَيْنَا أَمْرًا نَحْنُ مُحْتَاجُونَ إِلَيْهِ، ثُمَّ لَا يُبِيحُهُ إِلَّا بِحِيلَةٍ لَا فَائِدَةَ فِيهَا، وَإِنَّهَا هِيَ مَنْ جِنْسِ اللَّعِبِ.

وَلَقَدْ تَأَمَّلْتُ أَغْلَبَ مَا أَوْقَعَ النَّاسَ فِي الْجِيلِ، فَوَجَدْتُهُ أَحَدَ شَيْئَيْنِ:

إِمَّا ذُنُوبٌ جُوزُوا عَلَيْهَا بِتَضْيِيقٍ فِي أُمُورِهِمْ، فَلَمْ يَسْتَطِيعُوا دَفْعَ هَذَا الضِّيقِ إِلَّا بِالْجِيَلِ، فَلَمْ تَزِدْهُمُ الْجِيلُ إِلَّا بَلَاءً، كَمَا جَرَى لِأَصْحَابِ السَّبْتِ مِنَ اليَهُودِ، وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَيُظُلِمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَتَ لَهُمُ ﴾ [النساء:١٦٠] وَكَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ فَيُظُلِمِ مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَتٍ أُحِلَتَ لَهُمُ ﴾ [النساء:١٦٠] وَهَذَا الذَّنْبُ ذَنْبٌ عَمَلِيُّ.

وَإِمَّا مُبَالَغَةٌ فِي التَّشْدِيدِ لِمَا اعْتَقَدُوهُ مِنْ تَحْرِيمِ الشَّارِعِ، فَاضْطَرَّهُمْ هَـذَا الإعْتِقَادُ إِلَى الإسْتِحْلَالِ بِالحِيلِ، وَهَذَا مِنْ خَطَأِ الإجْتِهَادِ، وَإِلَّا فَمَنِ اتَّقَى اللهَ

وَأَخَذَ مَا أَحَلَ لَهُ، وَأَدَّى مَا أَوْجَبَ عَلَيْهِ، فَإِنَّ اللهَ لَا يُحْوِجُهُ إِلَى الجِيَلِ المُبْتَدَعَةِ أَبَدًا، فَإِنَّهُ سُبْحَانَهُ لَمْ يَجْعَلْ عَلَيْنَا فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ، وَإِنَّمَا بَعَثَ نَبِيَّنَا ﷺ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ.

فَالسَّبَبُ الأَوَّلُ: هُوَ الظُّلْمُ.

وَالسَّبَبُ الثَّانِي: هُوَ عَدَمُ العِلْمِ.

وَالظُّلْمُ وَالْجَهْلُ هُمَا وَصْفُ لِلْإِنْسَانِ المَذْكُورِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَحَمَلَهَا ٱلْإِنسَانُ إِنَّهُ,كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴾ [الأحزاب:٧٢].

وَأَصْلُ هَذَا: أَنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْنَا الْمُحَرَّمَاتِ مِنَ الأَعْيَانِ كَالدَّمِ وَاللَّبَةِ وَلَحْمِ الجِنْزِيرِ، أَوْ مِنَ التَّصَرُّ فَاتِ كَالمَيْسِرِ وَالرِّبَا وَمَا يَدْخُلُ فِيهِمَا بِنَوْعٍ مِنَ الغَرَرِ وَغَيْرِهِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ المَفَاسِدِ الَّتِي نَبَّهَ اللهُ عَلَيْهَا وَرَسُولُهُ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: الغَرَرِ وَغَيْرِهِ؛ لِمَا فِي ذَلِكَ مِنَ المَفَاسِدِ الَّتِي نَبَّهَ اللهُ عَلَيْهَا وَرَسُولُهُ بِقَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ اللّهِ مَنْ اللّهُ مَن المَفَاسِدِ اللّهِ عَلَيْهَا وَرَسُولُهُ مِنَ اللّهُ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَالسَّالِ وَاللّهُ مَن اللّهُ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَن اللّهُ عَلَيْهَا وَرَسُولُهُ مَن اللّهُ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَن اللّهُ مَن اللّهُ عَلَيْهَا وَاللّهُ اللهُ عَلْوَا اللّهُ اللهُ عَلَيْهَا وَرَسُولُهُ إِلَيْهِ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْهُ اللهُ عَلَيْهَا وَرَسُولُهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْهَا وَرَسُولُهُ اللهُ عَلَيْهَا وَرَسُولُهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ ا

[1] المُحَرَّماتُ مِنَ الأعيانِ مَذْكُورَةٌ فِي قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿ قُل لَا آَجِدُ فِي مَا أُوحِى إِلَى مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَظْعَمُهُ وَ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمَا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ﴾ [الأنعام: ١٤٥] وبَيَّنَ العِلَّةَ فِي ذلك، فقالَ: ﴿ فَإِنَّهُ رِجْسُ ﴾ [الأنعام: ١٤٥] أي: نَجِسٌ.

والْمُحَرَّمَاتُ مِنَ التَّصَرُّفاتِ: كالمَيْسِرِ والرِّبَا، وذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ -رَحَمُهُ اللهُ تَعَالَى -دليلَ المَيْسِرِ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَبْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾ [المائدة: ٩١]. فَأَخْبَرَ سُبْحَانَهُ أَنَّ المُسْرَ يُوقِعُ العَدَاوَةَ وَالبَغْضَاءَ، سَوَاءٌ كَانَ مَيْسِرًا بِالمَالِ أَوْ بِاللَّعِبِ، فَإِنَّ المُغَالَبَةَ بِلَا فَائِدَةٍ وَأَخْذَ المَالِ بِلَا حَقِّ يُوقِعُ فِي النُّفُوسِ ذَلِكَ، وَكَذَلِكَ رَوَى فَقِيهُ المَدِينَةِ مِنَ الصَّحَابَةِ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ رَضَيَّكُ عَنْهُ قَالَ: «كَانَ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَيَّيَةً يَتَبَايَعُونَ الثِّهِارَ، فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ قَالَ المُبْتَاعُ إِنَّهُ أَصَابَ التَّمَرَ الدُّمَانُ، أَصَابَهُ مُرَاضٌ، أَصَابَهُ قُشَامٌ، عَاهَاتُ يَحْتَجُونَ المُبْتَاعُ إِنَّهُ أَصَابَ التَّهَرَ الدُّمَانُ، أَصَابَهُ مُرَاضٌ، أَصَابَهُ قُشَامٌ، عَاهَاتٌ يَحْتَجُونَ بَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيَّيَةً -لَمَّا كَثُرَتْ عِنْدَهُ الخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ -: فَأَمَّا لَا، فَلَا تَبَايَعُوا بَهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْهُ مَلَ مَا اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَا تَبَايعُوا عَنْدَهُ الخُصُومَةُ فِي ذَلِكَ -: فَأَمَّا لَا، فَلَا تَبَايعُوا عَتَى يَبْدُو صَلَاحُ اللهِ عَلَيْقَ مَلَ وَعُنَا لَا مُعَلِيقًا مَا لَا مُعَلِلهُ عَاللّهُ عَلَا تَبَايعُوا عَتَى يَبْدُو صَلَاحُ اللهِ عَلَيْقَ مَنْ وَيْ فَي فَلْ عَلَا لَكُونُ عَنْ اللهُ عَلْ قَلْكَ اللهُ عَلْكَ اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلْمَ عَلَا لَهُ عَلْمُ عَلَا لَعْ مَا اللهُ عَلْمَ عَلَى اللهُ عَلْمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَي عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَا عَلَا لَكُمْ وَمَتِهِ مُ اللْأَعْمُ وَمَتِهِ مُ اللْأَعْمُ وَمَتِهِ مُ الْأَعْمُ وَمَتِهِ مُ الْأَعْمُ وَمَ الأَصْفَورِ » رَواهُ البُخَارِيُّ تَعْلِيقًا، وَأَبُو دَاوُدَ إِلَى قَوْلِهِ: «خُصُومَتِهِمْ الأَعُ الثُّرَاةِ خُصُومَتِهِمْ الأَعْ الثُرَاقِ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَامُ اللهُ عَلَالِهُ اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ اللهُ اللهُ عَلَالِهُ اللهُ عَلَالَهُ اللهُ اللهُ عَلَالِكُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ ا

وَرَوَى أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ عَنْهُ قَالَ: «قَدِمَ رَسُولُ اللهِ ﷺ المَدِينَةَ وَنَحْنُ نَتَبَايَعُ اللَّهِ اللهُ الللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الللهُ الللهُ اللهُ اللهُ

والرِّبَا عِلَّتُهُ الظُّلْمُ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَإِن تُبَتُّمُ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمَوَلِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ [البقرة:٢٧٩].

[1] إِذَا طلعتِ الثُّرَيَّا فإنَّ الصَّلاحَ فِي الثَّمَرِ يَبْدُو فِي الحجازِ، أَمَّا فِي نَجْدِ فلا يَبْدُو عندَ طُلوعِ الثُّريَّا، عندَ طُلوعِ الثُّريَّا؛ ولهذا يقالُ: إِذَا طَلَعَ النَّجْمُ أُمِنَتِ العاهَةُ، والمرادُ بالنَّجْمِ هنا الثُّرَيَّا، وهي مَعْرُوفَةُ، فهذِهِ إِذَا طلعتِ الفَجْرَ فإنَّ الثِّهارَ فِي الحِجازِ تكونُ قدْ بَدَا صلاحُها، أمَّا عِنْدَنَا لا، فلا يَبْدُو إلَّا بَعْدُ، والحُكْمُ يَدُورُ معَ عِلَّتِهِ.

فَقَدْ أَخْبَرَ أَنَّ سَبَبَ نَهْيِ النَّبِيِّ عَيَّالًا عَنْ ذَلِكَ مَا أَفْضَتْ إِلَيْهِ مِنَ الخِصَامِ، وَهَكَذَا بُيُوعُ الغَرَرِ، وَقَدْ ثَبَتَ نَهْيُهُ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ، وَابْنِ عَبَّاسٍ، وَجَابِرٍ، وَأَنْسٍ.

وَفِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ، وَفِي حَدِيثِ أَنسٍ تَعْلِيلُهُ، فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُزْهِيَ، قِيلَ: وَمَا تُزْهِيَ؟ قَالَ: حَتَّى تَحْمَرَّ أَوْ تَصْفَرَّ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ : أَرَأَيْتَ إِذَا مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ قَالَ: حَتَّى يَزْهُو، يَا عُنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَزْهُو، يَا خُذُ أَحَدُكُمْ مَالَ أَخِيهِ \* وَفِي رِوَايَةٍ: «أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَزْهُو، فَقُلْنَا لِأَنسٍ: مَا زَهْوُهَا؟ قَالَ: تَحْمَرُ وَتَصْفَرُ، أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ، بِمَ تَسْتَحِلُّ مَالَ أَخِيكَ ».

قَالَ أَبُو مَسْعُودٍ الدِّمَشْقِيُّ: جَعَلَ مَالِكٌ وَالدَّارَوَرْدِيُّ قَوْلَ أَنسٍ: «أَرَأَيْتَ إِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ» مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ ﷺ، أَدْرَجَاهُ فِيهِ، وَيَرَوْنَ أَنَّهُ غَلِطَ.

فَهَذَا التَّعْلِيلُ -سَوَاءٌ كَانَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ مِنْ كَلَامِ أَنسٍ-فِيهِ بَيَانُ أَنَّ فِي ذَلِكَ أَكْلًا لِلْهَالِ بِالبَاطِلِ؛ حَيْثُ أَخَذَهُ فِي عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ بِلَا عِوضٍ مَضْمُونٍ [1].

[1] لكنَّهُ ثَبَتَ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ مِنْ حديثٍ آخَرَ أَنَّهُ قالَ: «إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا؛ بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّ »(١) وهذَا أصلٌ فِي وضْعِ الجوائِحِ، إلَّا أَنَّ العُلماءَ اسْتَثْنَوْا مِنْ ذَلْكَ مسألتيْنِ:

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، رقم (١٥٥٤)، من حديث جابر رَضَحُالِلَّهُ عَنْهُ.

وَإِذَا كَانَتْ مَفْ سَدَةُ بَيْعِ الغَررِ هِي كَوْنَهُ مَظِنَّةَ العَدَاوَةِ وَالبَغْ ضَاءِ، وَأَكُلِ الأَمْوَالِ بِالبَاطِلِ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذِهِ المَفْسَدَةَ إِذَا عَارَضَتْهَا المَصْلَحَةُ الرَّاجِحَةُ قُدِّمَتْ عَلَيْهَا، كَمَا أَنَّ السِّبَاقَ بِالخَيْلِ وَالسِّهَامِ وَالإِبِلِ لَمَّا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ شَرْعِيَّةٌ جَازَ بِالعِوضِ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ غَيْرُهُ بَعِوضٍ، وَكَمَا أَنَّ اللَّهُوَ الَّذِي يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَكُنْ بِالعِوضِ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ غَيْرُهُ بَعِوضٍ، وَكَمَا أَنَّ اللَّهُوَ الَّذِي يَلْهُو بِهِ الرَّجُلُ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ مَنْفَعَةٌ -وَهُو مَا ذَكَرَهُ النَّبِيُ عَيْقٍ بِقَوْلِهِ: «كُلُّ فِيهِ مَنْفَعَةٌ -وَهُو مَا ذَكَرَهُ النَّبِيُ يَعِيْقٍ بِقَوْلِهِ: «كُلُّ لَهُ مِنَا فَهُو بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ -وَهُو مَا ذَكَرَهُ النَّبِيُ يَعِيْقٍ بِقَوْلِهِ: «كُلُّ لَهُ مِنَا اللَّهُو بَعُ الرَّابُقُ وَمَا ذَكَرَهُ النَّبِيُ عَلَيْهُ الْمَالَةُ اللَّهُو عَلَى اللَّهُو بِهِ الرَّجُلُ فَهُو بَاطِلٌ، إلَّا رَمْيَهُ بِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ الْمُرَأَتَهُ، فَإِنْ كَانَ فِيهِ مَنْفَعَةٌ مِقَوْسِهِ، وَتَأْدِيبَهُ فَرَسَهُ، وَمُلَاعَبَتَهُ الْمُرَاتَةُ الْمَا اللَّهُو حَقًا.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ الضَّرَرَ عَلَى النَّاسِ بِتَحْرِيمِ هَذِهِ الْمَعَامَلَاتِ أَشُدُّ عَلَيْهِمْ مِمَّا قَدْ يَتَخَوَّفُ فِيهَا مِنْ تَبَاغُضٍ، أَوْ أَكْلِ مَالٍ بِالبَاطِلِ؛ لِأَنَّ الغَرَرَ فِيهَا يَسِيرٌ كَمَا تَقَدَّمَ، وَالْحَاجَةُ الشَّدِيدَةُ يَنْدَفِعُ بِهَا يَسِيرُ الغَرَرِ، وَالشَّرِيعَةُ جَمِيعُهَا وَالْحَاجَةَ إِلَيْهَا مَاسَّةٌ، وَالْحَاجَةُ الشَّدِيدَةُ يَنْدَفِعُ بِهَا يَسِيرُ الغَرَرِ، وَالشَّرِيعَةُ جَمِيعُهَا مَانِيَّةٌ عَلَى أَنَّ المَفْسَدَةَ المُقْتَضِيَةَ لِلتَّحْرِيمِ إِذَا عَارَضَهَا حَاجَةٌ رَاجِحَةٌ أُبِيحَ المُحَرَّمُ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَتِ المَفْسَدَةُ مُنْتَفِيَةً ؟ [1].

المَسْأَلَةُ الأُولَى: إِذَا كَانَ فسادُ الثَّمَرَةِ مِنْ فِعْلِ الْمُشْتَرِي بحيثُ لا يَعْرِفُ كيفَ يَجْنِيهِ؛ لأَنَّ بعضَ النَّاسِ إِذَا جَنَى ثمرةَ النَّخْلِ أَفْسَدَهَا.

والمَسْأَلَةُ الثانيةُ: إِذَا أَخَّرَ جُذاذَهُ عنْ وقْتِ الجُذاذِ فأُصِيبَ، فالضمانُ علَى المُشْتَرِي؛ لأَنَّهُ هُوَ الذي فرَّطَ، وما عدا ذلكَ فهُوَ علَى البائِع.

[١] وهذِهِ قاعِدَةٌ مَعْرُوفَةٌ: أَنَّهُ إِذَا تعارَضَتِ المفسدةُ والمصلحةُ قُدِّمَ الأَقْوَى منهُمَا والأَغلبُ، فإنْ تَساوَيَا قُدِّمَ دفْعُ المفسدَةِ -يعْنِي: اجتنابَ الشَّيْءِ- فإذا تعارضتِ

وَلِهَذَا لَيًّا كَانَتِ الْحَاجَةُ دَاعِيَةً إِلَى بَقَاءِ الشَّمَرِ بَعْدَ البَيْعِ عَلَى الشَّجَرِ إِلَى كَمَالِ الصَّلَاحِ، أَبَاحَ الشَّرْعُ ذَلِكَ، قَالَهُ [1] جُمْهُورُ العُلَمَاءِ، كَمَا سَنُقَرِّرُ قَاعِدَتَهُ -إِنْ شَاءَ الصَّلَاحِ، أَبَاحَ الشَّرْعُ ذَلِكَ، قَالَهُ اللَّهِ يَنَةِ وَفُقَهَاءِ الحَدِيثِ أَنَّمَا إِذَا تَلِفَتْ بَعْدَ البَيْعِ اللهُ تَعَالَى - وَلِهَذَا كَانَ مَذْهَبُ أَهْلِ المَدِينَةِ وَفُقَهَاءِ الحَدِيثِ أَنَّمَا إِذَا تَلِفَتْ بَعْدَ البَيْعِ بِجَائِحَةٍ هَلَكَتْ مِنْ ضَمَانِ البَائِعِ.

كَمَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلْمَ مَنْ أَخِيكَ ثَمَرًا فَأَصَابَتُهُ جَائِحَةٌ، فَلا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئًا، بِمَ تَأْخُذُ مَالُ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّ؟» وَفِي رِوَايَةٍ لَمُسْلِمٍ عَنْهُ: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ» مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّ؟» وَفِي رِوَايَةٍ لَمُسْلِمٍ عَنْهُ: «أَمَرَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ بِوَضْعِ الجَوَائِحِ» وَالشَّافِعِيُّ رَضَالِهُ اللهِ عَلَيْهُ عَنْهُ لَمَّا لَمْ يَبْلُغُهُ هَذَا الحَدِيثُ - وَإِنَّمَا بَلَغَهُ حَدِيثٌ لِسُفْيَانَ بْنِ عُينْنَة وَالشَّافِعِيُّ رَضَالِ المُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ اضْطَرَبَ فِيهِ - أَخَذَ فِي ذَلِكَ بِقَوْلِ الكُوفِيِّينَ: إِنَّهَا تَكُونُ مِنْ ضَمَانِ المُشْتَرِي؛ لِأَنَّهُ مَبِيعٌ قَدْ تَلِفَ بَعْدَ القَبْضِ؛ لِأَنَّ التَّخْلِيَةَ بَيْنَ المُشْتَرِي وَبَيْنَهُ قَبْضٌ.

وَهَذَا عَلَى أَصْلِ الكُوفِيِّينَ أَمْشَى؛ لِأَنَّ المُشْتَرِيَ لَمْ يَمْلِكْ إِبْقَاءَهُ عَلَى الشَّجَرِ، وَهُوَ جَبُ العَقْدِ عِنْدَهُمُ القَبْضُ النَّاجِزُ بِكُلِّ حَالٍ، وَهُوَ طَرْدٌ لِقِيَاسٍ سَنَذْكُرُ أَصْلَهُ وَضَعْفَهُ، مَعَ أَنَّ مَصْلَحَةَ بَنِي آدَمَ لَا تَقُومُ عَلَى ذَلِكَ،......

فهيَ أَوْلَى مِنْ جلبِ المَصالِحِ معَ التَّساوِي.

[١] لعلُّه: كَمَا قَالَهُ.

المَصْلَحةُ والمَفْسَدةُ وكانتْ إحْداهُمَا أَرْجَحَ فالراجِحُ مُقَدَّمٌ، سواءٌ كانَ المَصْلَحةَ أو المَفْسَدة،
 وإنْ تساوَيَا فحينئذٍ نُقَدِّمُ دَرْءَ المَفْسَدةِ، وعليهِ تَتَنَزَّلُ القاعِدَةُ المَشْهُورةُ: «دَرْءُ المَفاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ المَصالِحِ» وهذِهِ ليستْ على إطْلاقِهَا، بلْ لا بُدَّ فيهِ مِنَ التَّفْصِيلِ.

وَمَعَ أَنِّي لَا أَعْلَمُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ شُنَّةً صَرِيحةً بِأَنَّ المَبِيعَ التَّالِفَ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ القَبْضِ يَكُونُ مِنْ مَالِ البَائِعِ، وَيَنْفَسِخُ العَقْدُ بِتَلَفِهِ إِلَّا حَدِيثَ الجَوَائِحِ هَذَا، وَلَوْ القَبْضِ يَكُونُ مِنْ مَالِ البَائِعِ، وَيَنْفَسِخُ العَقْدُ بِتَلَفِهِ إِلَّا حَدِيثَ الجَوَائِحِ هَذَا، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ فِيهِ شُنَّةٌ لَكَانَ الإعْتِبَارُ الصَّرِيحُ [1] يُوَافِقُهُ، وَهُوَ مَا نَبَّهَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْ فَعَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ عَلَيْهِ النَّبِي عَلَيْهِ النَّالِي عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّالِ عَلِيهِ النَّالِي عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّالِي عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ النَّهُ عَلَيْهِ النَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ النَّالِمِ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللْعَلْمُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ الْعَلَيْهِ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلِيهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْعَلَى اللْمَالُ الْعَلْمُ اللَّهُ اللْمُعِلَى اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَ

فَإِنَّ الْمُشْتَرِيَ لِلشَّمَرَةِ إِنَّمَا يَتَمَكَّنُ مِنْ جِذَاذِهَا عِنْدَ كَمَالِهَا وَنُضْجِهَا، لَا عِنْدَ الْعَقْدِ، كَمَا أَنَّ الْمُسْتَأْجِرَ إِنَّمَا يَتَمَكَّنُ مِنَ اسْتِيفَاءِ المَنْفَعَةِ شَيْئًا فَشَيْئًا، فَتَلَفُ الثَّمَرَةِ قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ اسْتِيفَاءِ المَنْفَعَةِ، وَفِي قَبْلَ التَّمَكُّنِ مِنَ اسْتِيفَاءِ المَنْفَعَةِ، وَفِي الْإِجَارَةِ يَتْلَفُ مِنْ الْمُؤَجِّرِ بِالْإِتِّفَاقِ، فَكَذَلِكَ فِي البَيْعِ. الْإِجَارَةِ يَتْلَفُ مِنْ ضَمَانِ الْمُؤَجِّرِ بِالْإِتِّفَاقِ، فَكَذَلِكَ فِي البَيْعِ.

وَأَبُو حَنِيفَةَ يُفَرِّقُ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ المُسْتَأْجِرَ لَمْ يَمْلِكِ المَنْفَعَةَ، وَأَنَّ المُشْتَرِيَ لَمْ يَمْلِكِ المَنْفَعَةَ، وَأَنَّ المُشْتَرِيَ لَمْ يَمْلِكِ الإِبْقَاءَ، وَهَذَا الفَرْقُ لَا يَقُولُ بِهِ الشَّافِعِيُّ، وَسَنَذْكُرُ أَصْلَهُ [1].

## [١] في نُسخةٍ: الصَّحِيحُ.

[٢] عُلِمَ منهُ أنَّ بعضَ العُلماءِ يقولُ: إنَّ الجوائِحَ مَضْمُونَةٌ علَى المُشْتَرِي؛ لأَنَّهُ تمَّ عليه العقدُ وقَبَضَهُ المُشْتَرِي بالتَّخْلِيَةِ، فكيفَ يكونُ على البائِع؟!

ولكنْ هَذَا خلافُ القواعِدِ، وشَيْخُ الإسْلامِ رَحْمَهُ اللّهُ يقولُ: هَذَا مُوافِقٌ للقواعِدِ؛ لأنَّ مُشْتَرِيَ الشَّمَرةِ ليْسَ يَجُدُّهَا فِي الحالِ؛ ولهذا لو اشْتَرَطَ عليْهِ أَنْ يَجُدُّهَا فِي الحالِ وَلَمْذَا لُو اشْتَرَعَ الشَّمَرةِ ليْسَ يَجُدُّهَا فِي الحالِ وَلَمْذَا لَوِ اشْتَرَعَ الشَّيَّا، فهي بمنزلَةِ مَنافِعِ وَأَخَرَهَا صَارَتْ مِنْ ضَهَا المُسْتَأْجِرُ شَيْئًا فَشَيْئًا، ولو تَفِلَتِ العينُ قبلَ استيفاءِ المنفعةِ صارَ الباقي مِنْ ضهانِ المُؤجِّرِ.

فَلَمَّا كَانَ النَّبِيُّ عَلَيْ قَدْ نَهَى عَنْ بَيْعِهَا حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا، وَفِي لَفْظِ مُسْلِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: ﴿لَا تَتَبَايَعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ وَتَذْهَبَ عَنْهُ الآفَةُ ﴾ وَفِي لَفْظٍ لِمُسْلِمٍ عَنْهُ: ﴿نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى تُزْهِيَ، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْيَضَ وَيَأْمَنَ العَاهَة، نَهَى البَائِعَ وَالمُشْتَرِيَ ﴾ وَفِي سُنَنِ أَبِي دَاوُدَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَة رَضَيْلَتُهَ عَنْهُ قَالَ: ﴿نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يُكُورَ وَمِنْ كُلِّ عَارِضٍ ﴾.

فَمَعْلُومٌ أَنَّ الْعِلَّةَ لَيْسَتْ كَوْنَهُ كَانَ مَعْدُومًا، فَإِنَّهُ بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَأَمْنِهِ الْعَاهَةَ يَزِيدُ أَجْزَاءً لَمْ تَكُنْ مَوْجُودَةً وَقْتَ الْعَقْدِ، وَلَيْسَ الْقُصُودُ الْأَمْنَ مِنَ الْعَاهَاتِ النَّادِرَةِ، فَإِنَّ هَذَا لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ؛ إِذْ قَدْ يُصِيبُهَا مَا ذَكَرَهُ اللهُ عَنْ أَهْلِ الجَنَّةِ الْعَاهَاتِ النَّادِرَةِ، فَإِنَّ هَذَا لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ؛ إِذْ قَدْ يُصِيبُهَا مَا ذَكَرَهُ اللهُ عَنْ أَهْلِ الجَنَّةِ الْعَاهَاتِ النَّادِرَةِ، فَإِنَّ هَذَا لَا سَبِيلَ إِلَيْهِ؛ إِذْ قَدْ يُصِيبُهَا مَا ذَكَرَهُ اللهُ عَنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اللّهَ اللهُ عَنْ أَهْلِ الجَنَّةِ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ اللّهُ عَنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَلَا اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ أَوْنَ اللّهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللّهُ عَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهُ عَلَيْهَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ عَنْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهَا وَانَّيَّ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

وَإِنَّمَا الْمَقْصُودُ ذَهَابُ الآفَةِ الْآلَتِي يَتَكَرَّرُ وَجُودُهَا، وَهَذَا إِنَّمَا تُصِيبُ الزَّرْعَ قَبْلَ اشْتِدَادِ الْحَبِّ، وَقَبْلَ ظُهُورِ النُّضْجِ فِي الثَّمَرِ؛ إِذِ العَاهَةُ بَعْدَ ذَلِكَ نَادِرَةٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَا قَبْلَهُ.

[١] في نُسْخَةٍ: العاهَةِ.

ومثالُهُ: لوِ اسْتَأْجَرَ سيَّارةً لُدَّةِ شَهْرٍ، فاحْتَرَقَتْ فِي نصفِ الشَّهْرِ، فبَقِيَّةُ الشَّهْرِ لا تَلْزَمُ اللَّسْتَأْجِرَ، فليسَ عليْهِ إلَّا خَمْسُ مِئَةِ رِيالٍ، أمَّا مسألَةُ عينِ السيَّارةِ فهذا شيءٌ ثانٍ، فإنْ كانَ المُسْتَأْجِرُ مُفَرِّطً فليسَ عليْهِ ضَمانُ السَّيَّارةِ، وإنْ كانَ غيرَ مُفَرِّطٍ فليسَ عليْهِ ضَمانُ.

وَلِأَنَّهُ لَوْ مَنَعَ بَيْعَهُ بَعْدَ هَذِهِ العَاهَةِ[١] لَمْ يَكُنْ لَهُ وَقْتُ يَجُوزُ بَيْعُهُ إِلَى حِينِ كَمَالِ الصَّلَاحِ، وَبَيْعُ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ بَعْدَ كَمَالِ صَلَاحِهِ مُتَعَذَّرٌ؛ لِأَنَّهُ لَا يَكُمُلُ جُمْلَةً وَاحِدَةً، وَإِيجَابُ قَطْعِهِ عَلَى مَالِكِهِ فِيهِ ضَرَرٌ مُرْبٍ عَلَى ضَرَرِ الغَرَرِ.

فَتَبَيَّنَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ قَدَّمَ مَصْلَحَةَ جَوَازِ البَيْعِ الَّذِي يُحْتَاجُ إِلَيْهِ عَلَى مَفْسَدَةِ الغَرَرِ اليَسِيرِ، كَمَا تَقْتَضِيهِ أُصُولُ الحِكْمَةِ الَّتِي بُعِثَ بِهَا عَيْنِيَّةٍ، وَعَلَّمَهَا أُمَّتَهُ.

وَمَنْ طَرَدَ القِيَاسَ الَّذِي انْعَقَدَ فِي نَفْسِهِ، غَيْرَ نَاظِرٍ إِلَى مَا يُعَارِضُ عِلَّتَهُ مِنَ الْمانِع الرَّاجِج: أَفْسَدَ كَثِيرًا مِنْ أَمْرِ الدِّينِ، وَضَاقَ عَلَيْهِ عَقْلُهُ وَدِينُهُ.

وَأَيْضًا فَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي رَافِعٍ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ اسْتَسْلَفَ مِنْ رَجُلٍ رَجُلٍ بَكْرًا، فَقَدِمَتْ عَلَيْهِ إِبِلٌ مِنْ إِبلِ الصَّدَقَةِ، فَأَمَرَ أَبَا رَافِعٍ أَنْ يَقْضِيَ الرَّجُلَ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ النَّبِيُّ بَكْرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ النَّبِيُّ بَكُرَهُ، فَرَجَعَ إِلَيْهِ أَبُو رَافِعٍ فَقَالَ: لَمْ أَجِدْ فِيهَا إِلَّا جَمَلًا خِيَارًا رَبَاعِيًا، فَقَالَ النَّبِيُّ وَيَهُمْ قَضَاءً».

فَفِي هَذَا دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ الإسْتِسْلَافِ فِيهَا سِوَى الْمَكِيلِ وَالْمُوْزُونِ مِنَ الْحَيَوَانِ وَنَحْوِهِ، كَمَا عَلَيْهِ فُقَهَاءُ الحِجَازِ وَالحَدِيثِ، خِلَافًا لَمِنْ قَالَ مِنَ الكُوفِيِّينَ: لَا يَجُوزُ وَنَحْوِهِ، كَمَا عَلَيْهِ فُقَهَاءُ الحِجَازِ وَالحَدِيثِ، خِلَافًا لَمِنْ قَالَ مِنَ الكُوفِيِّينَ: لَا يَجُوزُ ذَلِكَ؛ لِأَنَّ القَرْضَ مُوجِبٌ لِرَدِّ المِثْلِ، وَالحَيَوَانُ لَيْسَ بِمِثْلِيٍّ، وَبِنَاءً عَلَى أَنَّ مَا سِوَى اللَكِيلِ وَالمَوْزُونِ لَا يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ عِوضًا عَنْ مَالٍ.

وَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ يَثْبُتُ مِثْلُ الحَيَوَانِ تَقْرِيبًا فِي الذِّمَّةِ، كَمَا هُوَ المَشْهُورُ مِنْ مَذَاهِبِهِمْ، خِلَافًا لِلْكُوفِيِّينَ، وَوَجْهِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ أَنَّهُ يَثْبُتُ بِالقِيمَةِ.

<sup>[1]</sup> في نُسْخَةٍ: الغَايةِ.

وَهَذَا دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ المُعْتَبَرَ فِي مَعْرِفَةِ المَعْقُودِ عَلَيْهِ هُوَ التَّقْرِيبُ، وَإِلَّا فَيَعْجِزُ الإِنْسَانُ عَنْ وُجُودِ حَيَوَانٍ مِثْلِ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ، لَا سِيَّا عِنْدَ القَائِلِينَ بِأَنَّ الْحَيَوَانَ الْإِنْسَانُ عَنْ وُجُودِ حَيَوَانٍ مِثْلِ ذَلِكَ الْحَيَوَانِ، لَا سِيَّا عِنْدَ القَائِلِينَ بِأَنَّ الْحَيَوَانَ لَيْسَ بِمِثْلِيِّ، وَأَنَّهُ مَضْمُونٌ فِي الْعَصْبِ وَالْإِثْلَافِ بِالقِيمَةِ.

وَأَيْضًا: فَقَدِ اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ فِي تَأْجِيلِ الدُّيُونِ إِلَى الحَصَادِ وَالجُّدَادِ، وَفِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ، إِحْدَاهُمَا: يَجُوزُ، كَقَوْلِ مَالِكٍ، وَحَدِيثُ جَابِرٍ الَّذِي فِي الصَّحِيحِ يَدُلُّ عَلَيْهِ.

وَأَيْضًا: فَقَدْ دَلَّ الكِتَابُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ مَا لَمَ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً ﴾ [البقرة:٢٣٦] وَالسُّنَةُ فِي حَدِيثِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِتٍ

[1] حديثُ بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقِ: أَنَّ رَجُلًا تَزَوَّجَ امرأةً وعَقَدَ عليْهَا، وماتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ بَهَا، فقضَى فيهِ ابنُ مسعودٍ رَضَيُلِلَهُ عَنْهُ بأنَّ لها الميراث، وعليْهَا العِدَّة، ولها مَهْرُ نِسَائِهَا، فقامَ رَجُلٌ فقالَ: قَدْ قَضَى رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ فِي بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقِ -امرأةٍ منَّا- بمثلِ ما قَضَيْتَ (۱).

فإذا عَقَدَ إنْسانٌ على امرأةٍ بدُونِ أَنْ يُسَمِّيَ المَهْرَ، وماتَ قَبْلَ أَنْ يَدْخُلَ عليْهَا فلهَا مَهْرُ البُثْلِ، وعليْهَا العِدَّةُ، ولها الميراث، والمَهْرُ يُؤْخَذُ مِنَ التَّركةِ قبلَ الميراثِ؛ لأَنَّهُ دَيْنٌ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب النكاح، باب فيمن تزوج ولم يسم لها صداقًا حتى مات، رقم (٢١١٤)، والترمذي: أبواب النكاح، باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها، رقم (١١٤٥)، والنسائي: كتاب النكاح، باب إباحة التزوج بغير صداق، رقم (٣٣٥٥)، وابن ماجه: كتاب النكاح، باب الرجل يتزوج ولا يفرض لها فيموت على ذلك، رقم (١٨٩١)، من حديث معقل بن سنان رَضَالِللَهُ عَنهُ.

وَإِجْمَاعُ العُلَمَاءِ عَلَى جَوَازِ عَقْدِ النِّكَاحِ بِدُونِ فَرْضِ الصَّدَاقِ، وَتَسْتَحِقُّ مَهْرَ المِثْلِ إِذَا دَخَلَ بِهَا بِإِجْمَاعِهِمْ، وَإِذَا مَاتَ عِنْدَ فُقَهَاءِ الحَدِيثِ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ الْمَتَّبِعِينَ لِذَا دَخَلَ بِهَا بِإِجْمَاعِهِمْ، وَإِذَا مَاتَ عِنْدَ فُقَهَاءِ الحَدِيثِ، وَأَهْلِ الكُوفَةِ الْمَتَّبِعِينَ لِحَدِيثِ بِرْوَعَ بِنْتِ وَاشِقٍ، وَهُو أَحَدُ قَوْلِي الشَّافِعِيِّ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَهْرَ الْمِثْلِ مُتَقَارِبٌ لَا مَحْدُودٌ، فَلَوْ كَانَ التَّحْدِيدُ مُعْتَبَرًا فِي المَهْرِ مَا جَازَ النِّكَاحُ بِدُونِهِ، كَمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الخُدْرِيِّ رَضَالِلَهُ عَنْهُ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ أَبُ مَهُ وَعَنْ بَيْعِ اللَّمْسِ الْتَجْشِ وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ».

فَمَضَتِ الشَّرِيعَةُ بِجَوَازِ النِّكَاحِ قَبْلَ فَرْضِ المَهْرِ، وَأَنَّ الإِجَارَةَ لَا تَجُوزُ إِلَّا مَعَ تَبْيِينِ الأَجْرِ، فَدَلَّ عَلَى الفَرْقِ بَيْنَهُمَا [1].

فإنْ قالَ قائِلٌ: ما وجْهُ وُجوبِ العِدَّةِ فِي حديثِ بِرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ؟

فالجوابُ: لأنَّها أَصْبَحَتْ زوجةً؛ وليسَ المقصودُ استبراءَ الرَّحِمِ فقط؛ ولهذا تَجِبُ على العَجُوزِ، وعلى الَّتِي ليْسَ لها رَحِمٌ.

[1] كلامُ شيخِ الإسلام رَحْمَهُ ٱللَّهُ كُلُّهُ يُبَيِّنَ أَنَّ وضْعَ الجوائِحِ عَلَى مُقْتَضَى الأُصولِ، وأَنَّهُ لمْ يَخَالْفِ الأصولَ، وأَنَّ الغرَرَ اليسيرَ الَّذِي يَحْصُلُ بزِيادَتِهِ -لأَنَّهُ معلومٌ أَنَّ الثمرَ يَنْمُو ولو بعدَ الصَّلاحِ - يقولُ: هَذَا مُغْتَفَرٌ ؛ لأَنَّهُ يسيرٌ فِي جانِبِ المصلحةِ الكبيرةِ ؛ لأَنَّنا لوْ قُلْنَا: لا تَبِعْهُ إلاّ إِذَا صارَ تَمَرًا عندَ الجُذَاذِ ما انتفعَ النَّاسُ به ؛ لأَنَّ النَّاسَ يُريدونَ أَنْ يَأْخُذُوهُ شَيْئًا فَشَيْئًا.

ولوْ أُلْزِمَ الفَلَاحُ بِأَنَّهُ هُوَ الَّذِي يتـولَّى أَخْذَهُ شَيْئًا فَشَيْئًا لَكَانَ يَشُـتُّ عَلَيْهِ كثيرًا، لا سيَّما إِذَا كَثُرَتِ النخيلُ، لكنْ إِذَا بِيعَ وفُرِّدَ: علَى هَـذَا نَخْلَةٌ، وعلى هَـذَا نَخْلَتَاذِ، وعلى هَذَا أَرْبَعٌ، كُلُّ بِقَدْرِ طَاقَتِهِ؛ تَمَكَّنُوا أَنْ يَجْنُوهُ شَيْئًا فَشَيْئًا؛ فلهَذَا جعلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ الغايةَ هُوَ بُدُوُّ الصَّلاح، وما زادَ مِنَ النَّاءِ اليسيرِ مُغْتَفَرٌ بجانِبِ المصلحةِ العامَّةِ.

ثُمَّ استَطْرَدَ الْمُؤلِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ فِي أَنَّ الأشياءَ قَدْ يُعْتَبَرُ فِيهَا الأمورُ التقريبِيَّةُ؛ لأنَّ التحديدَ قَدْ يَعْشُرُ، واستدَلَّ لذلكَ باسْتِسْلافِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى إِبلِ الصَدقةِ، يأخذُ البعيرَ بالبعيرِ، أو البعيريْنِ بالبعيريْنِ، أو البعيرَ الواحِدِ بالبعيريْنِ<sup>(۱)</sup>، ومعلومُّ أَنَّ هَذَا على سبيلِ التقريبِ؛ لأنَّ وُجودَ بَعِيرٍ مُماثِلٍ للبعيرِ الآخرِ مِنْ كُلِّ وجْهٍ أَمْرٌ مُتَعَلِّرُ، وإنْ لمْ يَكُنْ مُتَعَذَّرًا فهو مُتَعَسِّرٌ جدًّا.

إِذَنْ: فهُنا الأمْرُ تقريبِيٌّ، لكنْ يُغْتَفَرُ هَذَا الاختلافُ؛ لأنَّ فيهِ مصلحةٌ كبيرةٌ تَرْبُو على هَذَا الاختلافِ.

ثُمَّ استطرَدَ فِي الأَجَلِ، هلْ يُغْتَفَرُ فيهِ الشَّيْءُ اليسيرُ أَوْ لا؟ بعدَمَا ذكرَ أَنَّ الأَعْيانَ يُغْتَفَرُ فيهِ الشَّيْءُ الكبيرَةِ، ذَكَرَ الأَجَلَ هلْ يُغْتَفَرُ فيهِ الشَّيْءُ اللَّهَيْءُ اللَّهَيْءُ اللَّهَا اللَّهَيْءُ اللَّهَا اللَّهُ عَلَى الْحَدادِ.

يعْنِي قالَ: أَنَا اشْتَرَيْتُ منكَ هَـذَا الشَّيْءَ إِلَى الحصادِ، أَوْ أَسْلَمْتُ إِلَيكَ هـذِهِ الدَّراهِمَ إِلَى حَصادِ الزَّرْعِ، فهلْ يجوزُ هَذَا أَوْ لا يجوزُ؟

فيهِ قولانِ للعُلماءِ، وهُما رِوايتانِ عنِ الإمام أَحْمَدَ (٢):

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في الرخصة في ذلك (الحيوان بالحيوان نسيئة)، رقم (٣٣٥٧)، من حديث عبد الله بن عمرو رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) انظر: مسائل الإمام أحمد رواية أبي داود (ص: ٢٧٠)، والروايتين والوجهين (١/ ٣٥٨)، والهداية (ص: ٢٥٥)، والمغنى (٦/ ٣٠٨).

وَسَبَبُهُ: أَنَّ المَعْقُودَ عَلَيْهِ فِي النِّكَاحِ -وَهُوَ مَنَافِعُ البُضْعِ-غَيْرُ مَحْدُودَةٍ، بَلِ المُرْجِعُ فِيهَا إِلَى العُرْفِ، فَكَذَلِكَ عَوَّضَهُ الآخَرُ؛ لِأَنَّ المَهْرَ لَيْسَ هُوَ المَقْصُودُ، وَإِنَّمَا هُوَ نِحْلَةٌ تَابِعَةٌ، فَأَشْبَهَ الثَّمَرَ التَّابِعَ لِلشَّجَرِ فِي البَيْعِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ.

وَلِذَلِكَ لَيَّا قَدِمَ وَفْدُ هَوَازِنَ عَلَى النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ وَخَيَّرُهُمْ بَيْنَ السَّبْيِ وَبَيْنَ المَالِ فَاخْتَارُوا السَّبْيِ، قَالَ لَهُمْ: ﴿إِنِّي قَائِمٌ فَخَاطِبْ النَّاسَ، فَقُولُوا: إِنَّا نَسْتَشْفِعُ بِالمُسْلِمِينَ عَلَى رَسُولِ اللهِ. وَقَامَ فَخَطَبَ بِرَسُولِ اللهِ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَنَسْتَشْفِعُ بِالمُسْلِمِينَ عَلَى رَسُولِ اللهِ. وَقَامَ فَخَطَبَ النَّاسَ، فَقَالَ: إِنِّي قَدْ رَدَدْتُ عَلَى هَوُلَاءِ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ شَاءَ طَيَّبَ ذَلِكَ، وَمَنْ شَاءَ اللهُ عَلْيَنَا».....فَإِنَّا نُعْطِيهِ عَنْ كُلِّ رَأْسٍ عَشْرَ قَلَائِصَ مِنْ أَوَّلِ مَا يَفِيءُ اللهُ عَلَيْنَا».....

إحْداهُمَا: يجوزُ أَنْ يَجْعَلَ الأَجَلَ الحصادَ أَوِ الجُدَاذَ؛ لأَنَّ الخِلافَ يسيرٌ، وصحيحٌ أَنَّ النَّاسَ يختلفونَ، فبعضُهُمْ يَجُدُّ مُبَكِّرًا، وبعضُهُمْ يَحْصُدُ مُبَكِّرًا، لكنِ الفَرْقُ يَسِيرٌ.

ثانِيهمَا: لا يَصِحُّ، فلا بُدَّ أَنْ يكونَ مُحَدَّدًا، فيقولُ مثلًا: أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ، أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ، أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَجَبٍ، أَوَّلَ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، والحصادُ والجُذاذُ هَذَا واحِدٌ، لا يَصِحُّ التأجيلُ إليهِ. إليهِ.

والصَّحِيحُ: أنَّهُ يَصِحُّ التَّاجِيلُ إليهِ، وأنَّهُ لا بَأْسَ بهِ، ويُغْتَفَرُ وَسَطَ الجُـذاذِ والحصادِ لا أوَّلَهُمْ ولا آخِرَهُمْ، بل الوَسَطَ.

وقولُهُ: «وَحَدِيثُ جَابِرِ الَّذِي فِي الصَّحِيحِ يَدُلُّ عَلَيْهِ» هُوَ حديثُهُ فِي قِصَّتِهِ فِي قَضاءِ دَيْنِ والِدِهِ ليَّا اسْتُشْهِدَ رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ، فإذا عليْهِ دُيونٌ كثيرةٌ، وأُجِّلَتْ إلَى الحصادِ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب في الاستقراض وأداء الديون والحجر والتفليس، باب إذا قضى دون حقه أو حلله فهو جائز، رقم (٢٣٩٥)، من حديث جابر رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ.

فَهَذَا مُعَاوَضَةٌ عَنِ الإِعْتَاقِ، كَعِـوَضِ الكِتَابَةِ بِإِبِلٍ مُطْلَقَةٍ فِي الذِّمَّةِ، إِلَى أَجَـلٍ مُتَفَاوتٍ غَيْرِ مَحْدُودٍ [1].

وَقَدْ رَوَى البُخَارِيُّ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ فِي حَدِيثِ خَيْبَرَ «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَاتَلَهُمْ حَتَّى أَجْأَهُمْ إِلَى قَصْرِهِمْ، وَغَلَبَهُمْ عَلَى الأَرْضِ وَالزَّرْعِ وَالنَّخْلِ، فَصَالِحُوهُ عَلَى أَنْ يَجْلُوا مِنْهَا وَلَهُمْ مَا حَمَلَتْ رِكَابُهُمْ، وَلِرَسُولِ اللهِ ﷺ الصَّفْرَاءُ وَالبَيْضَاءُ وَالحَلْقَةُ وَهِيَ السِّلَاحُ، وَيَخْرُجُونَ مِنْهَا، وَاشْتَرَطَ عَلَيْهِمْ أَنْ لَا يَكْتُمُوا، وَلَا يُغَيِّبُوا شَيْئًا، فَإِنْ فَعَلُوا فَلَا ذِمَّةَ لَهُمْ وَلَا عَهْدَا مُصَالِحَةٌ عَلَى مَالٍ مُتَمَيِّزٍ غَيْرِ مَعْلُومٍ.

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «صَالَحَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى أَلْفَيْ حُلَّةٍ: النِّصْفُ فِي صَفَرٍ، وَالبَقِيَّةُ فِي رَجَبٍ، يُؤَدُّونَهَا إِلَى الْمُسْلِمِينَ، وَعَارِيَةٍ ثَلَاثِينَ دِرْعًا، وَثَلَاثِينَ بَعِيرًا، وَثَلَاثِينَ مِنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ السِّلَاحِ يَغْزُونَ وَثَلَاثِينَ مَنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ السِّلَاحِ يَغْزُونَ وَثَلَاثِينَ مَنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ السِّلَاحِ يَغْزُونَ وَثَلَاثِينَ مَنْ كُلِّ صِنْفٍ مِنْ أَصْنَافِ السِّلَاحِ يَغْزُونَ مَا مَنُونَ لَهَا حَتَّى يَرُدُّوهَا عَلَيْهِمْ، إِنْ كَانَ بِاليَمَنِ كَيْدٌ أَوْ غَارَةً" وَاللهُ وَاللهُ وَالْوَدَ.

فَهَذَا مُصَالَحَةٌ عَلَى ثِيَابٍ مُطْلَقَةٍ مَعْلُومَةِ الجِنْسِ، غَيْرِ مَوْصُوفَةٍ بِصِفَاتِ السَّلَمِ، وَكَذَلِكَ عَارِيَةُ خَيْلٍ وَإِبِلٍ وَأَنْوَاعٍ مِنَ السِّلَاحِ مُطْلَقَةٍ غَيْرِ مَوْصُوفَةٍ عِنْدَ السَّلَاحِ مُطْلَقَةٍ غَيْرِ مَوْصُوفَةٍ عِنْدَ شَرْطٍ، قَدْ يَكُونُ وَقَدْ لَا يَكُونُ.

[1] لمَّا خَيَّرَ النَّبِيُّ ﷺ الصَّحابَةَ طَيَّبُوا بذلكَ<sup>(۱)</sup>، ولمْ يأْخُذُوا بدلًا عنِ السَّبْيِ، ولمْ يُعارِضُوا.

 <sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المغازي، باب قول الله تعالى: ﴿وَيَوْمَ حُنَـيْنٍ إِذَ أَعْجَبَـتْكُمُ كَثُرَتُكُمْ ﴾،
 رقم (٤٣١٨)، من حديث مروان والمسور بن مخرمة رَضَائِينَهُ عَنْهًا.

فَظَهَرَ بِهَذِهِ النُّصُوصِ أَنَّ العِوَضَ عَبَّا لَيْسَ بِهَالٍ -كَالصَّدَاقِ وَالْكِتَابَةِ وَالْفِدْيَةِ فِي الْخُلْعِ، وَالصَّلْحِ عَنِ القَصَاصِ وَالْجِزْيَةِ، وَالصَّلْحِ مَعَ أَهْلِ الْحَرْبِ- لَيْسَ بِوَاجِبٍ أَنْ يُعْلَمَ، كَمَا يُعْلَمُ الثَّمَنُ وَالْأُجْرَةُ.

وَلَا يُقَاسُ عَلَى بَيْعِ الغَررِ كُلُّ عَقْدٍ عَلَى غَرَرٍ؛ لِأَنَّ الأَمْوَالَ إِمَّا أَنَّهَا لَا تَجِبُ فِي هَذِهِ العُقُودِ، أَوْ لَيْسَ هُوَ المَقْصُودَ إِذَا وَقَعَ هَذِهِ العُقُودِ، أَوْ لَيْسَ هُوَ المَقْصُودَ إِذَا وَقَعَ فِيهِ غَرَرٌ لَمْ يُفْضِ إِلَى المَفْسَدَةِ المَذْكُورَةِ فِي البَيْعِ، بَلْ يَكُونُ إِيجَابُ التَّحْدِيدِ فِي ذَلِكَ فِيهِ عَرَرٌ لَمْ يُفْضِ إِلَى المَفْسَدةِ المَذْكُورَةِ فِي البَيْعِ، بَلْ يَكُونُ إِيجَابُ التَّحْدِيدِ فِي ذَلِكَ فِيهِ مِنَ العُسْرِ وَالْحَرَجِ المَنْفِيِّ شَرْعًا مَا يَزِيدُ عَلَى ضَرَرِ تَرْكِ تَحْدِيدِهِ اللهِ المَّالِقُولَ المَالِيةِ مِنَ العُسْرِ وَالْحَرَجِ المَنْفِيِّ شَرْعًا مَا يَزِيدُ عَلَى ضَرَرِ تَرْكِ تَحْدِيدِهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

[1] الفَرْقُ واضِحٌ بينَ عُقودِ المُعاوَضَةِ، وعُقودِ المُصالِحَةِ، وعُقودِ الفُسُوخِ، وعُقودِ الفُسُوخِ، والمُثنَّكِحَةِ؛ لأَنَّهُ فِي عَقْدِ البَيْعِ: كُلُّ مِنَ البائِعِ والمُشْتَرِي يَطْلُبُ عِوضًا مالِيَّا، فلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مرادُ كُلِّ واحدٍ منهُمَا مَعْلُومًا مُحَدَّدًا؛ لأَنَّهُ إِذَا تفاوَتَ حَصَلَ فِي هَـذَا عداوةٌ وبغضاءُ.

أمَّا الأشياءُ الأُخْرَى فليسَ المقصودُ مِنْهَا المالَ، ففي النِّكاحِ المقصودُ البُضْعُ، وفي الخُلْعِ المقصودُ الفِّداءُ، وتُخَلَّصُ المرأةُ مِنْ زَوْجِهَا، وفي المُصالِحةِ بينَ الكُفَّارِ والمسلمِينَ المُقصودُ تَرْكُ الحَرْبِ، وانفكاكُ كُلِّ واحِدٍ عنِ الآخرِ.

فَالْمُهِمُّ: أَنَّ الَّذِي لَيْسَ يُقْصَدُ بِهِ المَالُ يُعْفَى فيهِ عنِ الغَرَرِ؛ حتَّى وإِنْ كَانَ كَثِيرًا، أمَّا ما يُقْصَدُ بِهِ المُعاوضَةُ فلا بُدَّ فيهِ منَ التحديدِ، ولا يُعْفَى فيهِ عنِ الغَرَرِ.



## فَصْلٌ فَصْلٌ

وَمِمَّا عَسُ الحَاجَةُ إِلَيْهِ مِنْ فُرُوعِ هَذِهِ القَاعِدَةِ، وَمِنْ مَسَائِلِ بَيْعِ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، مَا قَدْ عَمَّتْ بِهِ البَلْوَى فِي كَثِيرٍ مِنْ بِلَادِ الإِسْلَامِ أَوْ أَكْثَرِهَا، لَا سِيَّا دِمَشْقَ، وَذَلِكَ أَنَّ الأَرْضَ تَكُونُ مُشْتَمِلَةً عَلَى غِرَاسٍ، وَأَرْضٍ تَصْلُحُ لِلزَّرْعِ، وَرُبَّهَا اشْتَمَلَتْ مَعَ ذَلِكَ عَلَى مَسَاكِنَ، فَيُرِيدُ صَاحِبُهَا أَنْ يُؤَاجِرَهَا لَمِنْ يَسْقِيهَا وَيُرْدَرِعُهَا، أَوْ يُسْكِنُهَا مَعَ ذَلِكَ .

فَهَذَا -إِذَا كَانَ فِيهَا أَرْضٌ وَغِرَاسٌ - مِمَّا اخْتَلَفَ الفُّقَهَاءُ فِيهِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ:

أَحَدُهَا: أَنَّ ذَلِكَ لَا يَجُوزُ بِحَالٍ، وَهُوَ قَوْلُ الكُوفِيِّينَ وَالشَّافِعِيِّ، وَهُوَ المَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِ أَحْمَدَ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ.

وَالْقَوْلُ الثَّانِي: يَجُوزُ إِذَا كَانَ الشَّجَرُ قَلِيلًا، وَكَانَ البَيَاضُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَكَانَ البَيَاضُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَكَانَ البَيَاضُ الثُّلُثَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، وَكَذَلِكَ إِذَا اسْتَكْرَى دَارًا فِيهَا نَخَلَاتٌ قَلِيلَةٌ، أَوْ شَجَرَاتُ عِنَبٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ، وَعَنْ أَحْمَدَ كَالقَوْلَيْنِ.

قَالَ الكِرْمَانِيُّ: قِيلَ لأَحْمَد: الرَّجُلُ يَسْتَأْجِرُ الأَرْضَ فِيهَا نَخَلَاتٌ؟ قَالَ: أَخَافُ أَنْ يَكُونَ اسْتَأْجَرَ شَجَرًا لَمْ يُثْمِرْ، وَكَأَنَّهُ لَمْ يُعْجِبْهُ، أَظُنَّهُ: أَرَادَ الشَّجَرَ، لَمْ أَفْهَمْ عَنْ أَحْمَدَ أَكْثَرَ مِنْ هَذَا اللهَ .

[١] هَذَا إِنسَانٌ عندَهُ أَرضٌ وفِيهَا نَخْلُ أَوْ دُورٌ، فجاءَهُ شخصٌ وقالَ: أَجِرْنِي هذا، فسأُعْطِيكَ كُلَّ سنةٍ عَشَرَةَ آلافِ ريالٍ وَلِي مَغَلَّهَا، فهذِهِ المَسْأَلَةُ فِيهَا ثلاثةُ أَقُوالٍ:

وَقَدْ تَقَدَّمَ عَنْهُ فِيهَا إِذَا بَاعَ رِبَوِيًّا بِجِنْسِهِ مَعَهُ مِنْ غَيْرِ جِنْسِهِ إِذَا كَانَ المَقْصُودُ الأَكْبَرُ هُوَ غَيْرَ الجِنْسِ، كَشَاةٍ ذَاتِ صُوفٍ أَوْ لَبَنٍ بِصُوفٍ أَوْ لَبَنٍ رِوَايَتَانِ. وَأَكْثَرُ أُصُولِهِ عَلَى الجَوَازِ، كَقَوْلِ مَالِكٍ،

قَوْلُ: أَنَّ هَذَا لا يجوزُ إلَّا فِي الأرضِ، فالأرْضُ تُسْتَأْجَرُ، والنَّخْلُ يُساقَى عليهِ، والبُيوتُ تُسْتَأْجَرُ، وهذَا هُوَ المَذْهَبُ.

وعلى هَذَا: إِذَا اسْتَأْجَرَ الإِنْسَانُ بَيْتًا فِيهِ نَخْلُ فَإِنَّهُ لا بُدَّ أَنْ تكونَ الأُجْرَةُ علَى البَيْتِ، والمُسَاقَةُ علَى النَّخْلِ، والنَّخْلُ الَّذِي فِي البَيْتِ لكَ ثُلُثُ ثَمَرتِهَا ولي الثَّلُثانِ مثلًا، وهذَا ليْسَ عليْهِ العملُ الآنَ، فالآنَ النَّاسُ يُؤَجِّرُونَ بيوتَهُمْ وفيهَا نخلٌ وعِنَبٌ، ولا يُساقُونَ على الشجرِ، فيَأْخُذُونَ الأُجْرَةَ على الجميعِ.

على كُلِّ حالٍ: المَذْهَبُ<sup>(۱)</sup> أَنَّـهُ لا يجوزُ، إلَّا المساقاةُ علَى الشَّجَرِ والأُجْرَةُ علَى الشَّجَرِ والأُجْرَةُ علَى الأرضِ أَوْ علَى البَيْتِ.

والقولُ الثاني: أنَّهُ إِذَا كَانَ بِياضُ الأَرضِ أَكثرَ مِنَ الشَّجَرِ جَازَ، ويَدْخُلُ الشَّجَرُ تَبَعًا، فإنْ كَانَا مُتساوِيَيْنِ أَوْ كَانَ الشَجرُ أَكثرَ فإنَّهُ لا يَجُوزُ.

القولُ الثالثُ: أنَّهُ يَجُوزُ مُطْلَقًا، وهذَا الَّذِي اختارَهُ الْمُؤَلِّفُ، وذكَرَ لهُ دليلًا عنْ عُمَرَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ (٢)، سَيَذْكُرُهُ.

<sup>(</sup>۱) انظر: المغني (۷/ ٥٦١)، وكشاف القناع (۳/ ٥٤٢)، والإنصاف (٥/ ٤٨١)، وحاشية الروض المربع (٥/ ٢٩٠-٢٩١).

<sup>(</sup>٢) ذكره ابن كثير في مسند الفاروق رقم (٤٢٢)، وعزاه لحرب الكرماني عن سعيد بن منصور بسنده؛ أن أسيد بن حضير توفي وعليه ستة آلاف درهم دينا، فدعا عمر بن الخطاب غرماءه، فقَبَّلَهم أرضه سنين، وفيها النخل والشجر.

فَإِنَّهُ يَقُولُ: إِذَا ابْتَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالُ، وَكَانَ مَقْصُودُهُ العَبْدَ جَازَ، وَإِنْ كَانَ المَالُ عَبْهُولًا، أَوْ مِنْ جِنْسِ الثَّمَنِ، وَلِأَنَّهُ يَقُولُ: إِذَا ابْتَاعَ أَرْضًا أَوْ شَجَرًا فِيهَا ثَمَرٌ أَوْ زَرْعٌ لَمَ يُعُولُ! فِيهَا ثَمَرٌ أَوْ زَرْعٌ لَمْ يُدْرِكْ، يَجُوزُ إِذَا كَانَ مَقْصُودُهُ الأَرْضَ وَالشَّجَرَ.

وَهَذَا فِي البَيْعِ نَظِيرُ مَسْأَلَتِنَا فِي الإِجَارَةِ؛ فَإِنَّ ابْتِيَاعَ [1] الأَرْضِ بِمَنْزِلَةِ اشْتِرَائِهَا، وَاشْتِرَاءَ النَّخْلِ وَدُخُولَ الثَّمَرَةِ الَّتِي لَمْ تَأْمَنِ العَاهَةَ فِي البَيْعِ تَبَعًا لِلْأَصْلِ بِمَنْزِلَةِ دُخُولِ ثَمَرِ النَّخَلَاتِ وَالعِنَبِ فِي الإِجَارَةِ تَبَعًا.

وَحُجَّةُ الفَرِيقَيْنِ فِي المَنْعِ: مَا ثَبَتَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مِنْ نَهْيِهِ عَنْ بَيْعِ السِّنِينَ، وَبَيْعِ السِّنِينَ، وَبَيْعِ التَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ، كَمَا أَخْرَجَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهَا، نَهَى البَائِعَ وَالمُبْتَاعَ».

وَفِيهِمَا عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضَائِلَهُ عَنْهُا قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ عَلَيْهُ أَنْ تُبَاعَ الثَّمَرَةُ حَتَّى تُشْقِحَ» قِيلَ: وَمَا تُشْقِحُ؟ قَالَ: «تَحْمَارُ أَوْ تَصْفَارُ [1]، وَيُؤْكَلُ مِنْهَا» وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِم: أَنَّ هَذَا التَّفْسِيرَ مِنْ كَلَامٍ سَعِيدِ بْنِ المُثَنَّى المُحَدِّثِ، عَنْ جَابِرٍ.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابِنَةِ وَالْمُؤَابِرَةِ السَّامِ وَالْمُؤْمِنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (مَنْهَى النَّبِيُّ صَلَّالِيَّةُ عَنِي الْمُحَاقِلَةِ وَالْمُزَابِيَةِ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (مَنْهُ عَنْ الْمُعَالِمُ وَاللَّهُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (مَا مُنْهُ عَلَيْهِ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنِينَ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (مَنْهُ عَلَى الْمُعَالَقِينَةُ وَالْمُؤْمِنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: (مَا مُنْهُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَى الْمُعَالَقُومَةً وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنِ عَنْ الْمُعَالِقُومَةُ وَالْمُؤْمِنِ عَنْ الْمُعَالَقُومَةُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ وَمَالِمُ وَالْمُؤْمِنَةُ وَالْمُؤْمِنَ الْمُعَالِقُ مَا إِلَيْكُومُ اللَّهُ عَلَيْهُ وَالْمُؤْمِ وَالْمُؤْمِنِ عَنْ الْمُعَالِقُ مَا إِلَى الْمُعْلِقُ مُوالْمُ وَالْمُؤْمِ وَالْ

[١] الصَّوَابُ (اسْتِئْجَارَ) لأنَّ قولَهُ: «ابْتِيَاعَ» تكرارٌ ليْسَ لهُ معْنًى.

[٢] في نُسْخةٍ: تَحْهَارُّ وَتَصْفَارُّ.

[٣] المُعاوَمَةُ: هيَ أَنْ يَبِيعَ عامًا بعدَ عامٍ، يعْنِي: لكَ هَذَا العامَ ولي العامَ الثانيَ، وهيَ مثلُ السِّنِينَ.

وَفِي رِوَايَةِ لَهُمَا: "وَعَنْ بَيْعِ السِّنِينَ" بَدَلَ "المُعَاوَمَةِ" وَفِيهِمَا أَيْضًا عَنْ زَيْدِ بْنِ أَنِيْسَةَ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ بَهَى عَنِ المُحَاقَلَةِ وَالمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ يَشْتَرِيَ النَّخْلَ حَتَّى يُشْقِهَ، وَالإِشْقَاهُ: أَنْ يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ أَوْ يُوكَلَ وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ يَشْتَرِيَ النَّخْلَ حَتَّى يُشْقِه، وَالإِشْقَاهُ: أَنْ يَحْمَرَ أَوْ يَصْفَرَ أَوْ يُوكَلَ مِنْ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ، وَالمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ الحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ، وَالمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ النَّحْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ، وَالمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ اللَّهُ اللهُ عَنْ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمَاهُ ذَلِكَ" قَالَ زَيْدُ: النَّلُثُ وَالرَّبْعُ، وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ" قَالَ زَيْدُ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَذْكُرُ هَذَا عَنِ النَّبِيِّ عَيْلِيًّ؟ قَالَ: نَعَمْ.

وَفِيهِمَا عَنْ أَبِي البَخْتَرِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ، فَقَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ، أَوْ يُؤْكَلَ، وَحَتَّى يُوزَنَ. فَقُلْتُ: مَا يُوزَنُ؟ فَقَالَ رَجُلٌ عِنْدَهُ: حَتَّى يُحْرَزَ»[1].

وَفِي مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ بِالتَّمْرِ».

وَقَالَ ابْنُ الْمُنْذِرِ: أَجْمَعَ أَهْلُ العِلْمِ عَلَى أَنَّ بَيْعَ ثَمَرِ النَّخْلِ سِنِينَ لَا يَجُوزُ، قَالُوا: فَإِذَا أَكْرَاهُ الأَرْضَ وَالشَّجَر، فَقَدْ بَاعَهُ الثَّمَرَ قَبْلَ أَنْ يُخْلَقَ، وَبَاعَهُ سَنَةً أَوْ سَنتَيْنِ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ، ثُمَّ مَنَعَ مِنْهُ مُطْلَقًا طَرْدًا لِعُمُومِ القِيَاسِ، وَمَنْ جَوَّزَهُ إِذَا كَانَ قَلِيلًا قَالَ: الضَّرَرُ اليسِيرُ يُحْتَمَلُ فِي العُقُودِ، كَمَا لَوِ ابْتَاعَ النَّخْلَ وَعَلَيْهِ جَوَّزَهُ إِذَا كَانَ قَلِيلًا قَالَ: الضَّرَرُ اليسِيرُ يُحْتَمَلُ فِي العُقُودِ، كَمَا لَوِ ابْتَاعَ النَّخْلَ وَعَلَيْهِ ثَمَرٌ لَمْ يُؤَبَّرْ، أَوْ أَبُرَ وَلَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، فَإِنَّهُ يَجُوزُ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ إِفْرَادُهُ بِالعَقْدِ<sup>17</sup>.

[١] في نُسخَةٍ: يُحْزَر.

[٢] وهذَا يَجُوزُ تَبَعًا؛ لأنَّ الثَّمَرَ صارَ تَبَعًا للشَّجَرِ، فإذا باعَ النَّخْلَ يَجُوزُ، ولو كانَ فِيهَا ثَمَرٌ لمْ يُؤَبَّرْ. وَهَذَا مُتَوَجَّهُ جِدًّا عَلَى أَصْلِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا مِنْ فُقَهَاءِ الحَدِيثِ، وَلَكِنْ لَا يَتَوَجَّهُ عَلَى أَصْلِ أَبِي حَنِيفَةَ؛ لِأَنَّهُ لَا يُجَوِّزُ ابْتِيَاعُ الثَّمَرِ بِشَرْطِ البَقَاءِ، وَيُجُوِّزُ ابْتِيَاعُ الثَّمَرِ بِشَرْطِ البَقَاءِ، وَيُجُوِّزُ ابْتِيَاعُهُ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، وَمُوجَبُ العَقْدِ: القَطْعُ فِي الْحَالِ، فَإِذَا ابْتَاعَهُ مَعَ الأَصْلِ ابْتِيَاعُهُ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، وَمُوجَبُ العَقْدِ: القَطْعُ فِي الْحَالِ، فَإِذَا ابْتَاعَهُ مَعَ الأَصْلِ فَإِنَّمَ اللَّهُ عَلَى هَذَا الأَصْلِ. فَإِنَّمَا اللَّهُ عَلَى هَذَا الأَصْلِ.

وَذَكَرَ أَبُو عُبَيْدٍ أَنَّ المَنْعَ مِنْ إِجَارَةِ الأَرْضِ الَّتِي فِيهَا شَجَرٌ كَثِيرٌ: إِجْمَاعٌ.

وَالقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّهُ يَجُوزُ اسْتِئْجَارُ الأَرْضِ الَّتِي فِيهَا شَجَرٌ، وَدُخُولُ الشَّجَرِ فِي الإِجَارَةِ مُطْلَقًا، وَهَذَا قَوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ، وَإِلَيْهِ مَالَ حَرْبٌ الكِرْمَانِيُّ، وَهَذَا القَوْلُ كَالِجْمَاعِ مِنَ السَّلَفِ، وَإِنْ كَانَ المَشْهُورُ عَنِ الأَئِمَّةِ المَّتُبُوعِينَ خِلَافَهُ [1].

[1] هَهُنا إِجْمَاعَانِ: إِجْمَاعُ أَبِي عُبَيْدٍ، والَّذِي قَالَ شَيْخُ الْإِسلامِ: أَنَّهُ «كَالْإِجْمَاعِ مِنَ السَّلَفِ» وهما مُتضادَّانِ.

فَأَبُو عُبَيْدٍ يرَى أَنَّهُ إِذَا كَانَتِ الأَرضُ فِيهَا شَجَرٌ كثيرٌ فإنَّ مَنْعَ إجارَتِهَا إجْماعٌ. وشَيْخُ الإسْلام يقولُ: إنَّ الجوازَ هُوَ كالإجْماع مِنَ السَّلَفِ.

والغرضُ مِنْ هَذَا هُوَ أَنَّ نَقْلَ الإجماعِ يَجِبُ فيهِ التَّحَرِّي، فإنَّ مِنَ العُلماءِ مَنْ يَنْقُلُ الإجماع عَلَى هَذَا الإجماع على شيءٍ وليسَ فيهِ إجْماعٌ، بلْ فيهِ خِلافٌ مشهورٌ، ولكنَّهُ لمْ يَطَّلِعْ على هَذَا الخلافِ، فيَظُنُّ أَنَّ المسالةَ إجْماعٌ، فيَنْقُلُ الإجْماعَ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: هلْ يُوجَدُ مِنَ العُلماءِ مَنْ يُعْتَمَدُ علَى قولِهِ فِي نقلِ الإِجْماعِ دُونَ غيرِهِ؟

فالجوابُ: لا، أبدًا، فكلُّ العُلماء فِي الحقيقةِ لا يَبْلُغُونَ عِلْمَ ما عندَ النَّاسِ، ولا أحدَ

فَقَدْ رَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ -وَرَوَاهُ عَنْهُ حَرْبُ الكِرْمَانِيُّ فِي مَسَائِلِهِ-قَالَ: حَدَّثَنَا عَبَّادُ بْنُ عَبَّادٍ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ: «أَنَّ أُسَيْدَ بْنَ حُضَيْرٍ تُوفِيً وَعَلَيْهِ سِتَّةُ آلَافِ دِرْهَمٍ دَيْنٌ، فَدَعَا عُمَرُ غُرَمَاءَهُ، فَقَبَّلَهُمْ أَرْضَهُ سِنِينَ، وَفِيهَا النَّخْلُ وَالشَّجَرُ».

وَأَيْضًا: فَإِنَّ عُمَرَ بْنَ الْحَطَّابِ ضَرَبَ الْخَرَاجَ عَلَى أَرْضِ السَّوَادِ وَغَيْرِهَا، فَأَقَرَّ الأَرْضِ الَّرْضِ، وَجَعَلَ عَلَى كُلِّ فَأَقَرَّ الأَرْضِ، الَّتِي فِيهَا النَّخُلُ وَالعِنْبُ فِي أَيْدِي أَهْلِ الأَرْضِ، وَجَعَلَ عَلَى كُلِّ جَرِيبٍ مِنْ جُرُبِ الأَرْضِ السَّوَادِ وَالبَيْضَاءِ خَرَاجًا مُقَدَّرًا، وَالمَشْهُورُ أَنَّهُ جَعَلَ عَلَى جَرِيبٍ مِنْ جُرُبِ الغَنْبِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ الرَّرْعِ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامِ الْأَ.

الرَّطْبَةِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ الزَّرْعِ دِرْهَمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامِ اللَّا.

وَالمَشْهُورُ عِنْدَ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ أَنَّ هَذِهِ المُخَارَجَةَ تَجْرِي مَجْرُى المُؤاجَرَةِ، وَإِنَّمَا لَمْ يُؤَقِّتُهُ لِعُمُومِ المَصْلَحَةِ، وَأَنَّ الْخَرَاجَ أُجْرَةُ الأَرْضِ، فَهَذَا بِعَيْنِهِ إِجَارَةُ الأَرْضِ السَّوْدَاءِ الَّتِي فِيهَا شَجَرٌ،.....

يستطيعُ أَنْ يقولَ: إِنَّهُ أحاطَ بجَمِيعِ أَقْـوالِ العُلكَاءِ، ولكنْ بعضُـهُمْ يكونُ مُتهاوِنًا، وبعضُهُمْ يكونُ مُتهاوِنًا، وبعضُهُمْ يُعَبِّرُ عِبارةً ليْسَ فِيهَا مَدْخَل، مثلَ أَنْ يقولُ: لا أَعْلَمُ فيهِ خِلافًا.

<sup>[1]</sup> الرَّطْبَةُ هِيَ: القَتُّ، وعندنَا فِي اللُّغَةِ العامِّيَّةِ: البتُّ الَّذِي تأكلُهُ الإبِلُ، ويُسمَّى بِرْسِيًا فِي الحِجازِ.

والمقصودُ بالأرضِ البيضاءِ الَّتِي ليْسَ فِيهَا شَجَرٌ، والسوداءِ الَّتِي فِيهَا الشَّجَرُ.

وَهُوَ مِمَّا أَجْمَعَ عَلَيْهِ عُمَرُ وَالْمُسْلِمُونَ فِي زَمَانِهِ وَبَعْدَهُ؛ وَلِهَذَا تَعَجَّبَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الأَمْوَالِ مِنْ هَـذَا فَرَأَى أَنَّ هَذِهِ المُفَاصَلَةَ [١] تُخَالِفُ مَا عَلِمَهُ مِنْ مَذَاهِبِ الفُقَهَاءِ.

وَحُجَّةُ ابْنِ عَقِيلٍ أَنَّ إِجَارَةَ الأَرْضِ جَائِزَةٌ، وَالْحَاجَةَ إِلَيْهَا دَاعِيَةٌ، وَلَا يُمْكِنُ إِجَارَةُ الأَرْضِ جَائِزَةٌ، وَالْحَاجَةَ إِلَيْهَا دَاعِيَةٌ، وَلَا يُمْكِنُ إِجَارَةُ الشَّجَرِ، وَمَا لَا يَتِمُّ الْجَائِزُ إِلَّا بِهِ فَهُو جَائِزٌ؛ لِأَنَّا الْمُنتَأْجِرَ لَا يَتَبَرَّعُ بِسَقْيِ الشَّجَرِ، وَقَدْ لَا يُسَاقِي عَلَيْهَا[1].

[١] في نُسخَةٍ: المُعَامَلة.

[٢] عُمَرُ رَضَالِيَهُ عَنهُ لِمَّا فَتَحَ العراقَ والشامَ رَأَى أَنَّ الأراضي لا تُقْسَمُ بِينَ الغانِمِينَ (١) ، وأنَّهَا تَبْقَى وقْفًا لمصالِحِ المسلمينَ فِي المُسْتَقْبَلِ، وجَعَلَ علَى كُلِّ مساحَةٍ مِنَ الأرضِ أُجْرَةً مُعَيَّنَةً، كما ذكرَ هُنَا يقولُ: «عَلَى جَرِيبِ العِنبِ عَشَرَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ النَّخُلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ الرَّطْبَةِ سِتَّةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ الزَّرْعِ دِرْهُمًا وَقَفِيزًا النَّخْلِ ثَمَانِيَةَ دَرَاهِمَ، وَعَلَى جَرِيبِ الزَّرْعِ دِرْهُمًا وَقَفِيزًا مِنْ طَعَامِ » لتكونَ أُجْرَةً، لكنَّهُ لمْ يُقَيِّدُهَا بمُدَّةٍ مُعَيَّنَةٍ؛ لأَجْلِ الحاجةِ.

وجَعَلَ هذِهِ الأرضَ متى انْتَقَلَتْ إِلَى أَيِّ إنسانٍ، فإنَّهُ يُلزَمُ بِدَفْعِ هَذَا الخراجِ.

ويُشْبِهُ تُمَامًا مَا يُعْرَفُ عندنَا بِالصُبْرَةِ، وهيَ أَنْ يَجْعَلَ المَالِكُ علَى هذِهِ الأَرضِ دَراهِمَ مَعْلُومةً تُؤْخَذُ مِنْهَا كُلَّ سنةٍ، فأحْيانًا تُقَدَّرُ اللَّدَّةُ، وأحْيانًا تَبْقَى مُطْلَقَةً بدُونِ تقديرٍ، ويُسمُّونَهَا: صُبْرَةَ الدَّوام.

فغَلِطَ بعضُ الفُقَهاءِ المُعاصرينَ وظنَّ أنَّ هذِهِ الصُّبْرَةَ مِنْ بابِ الإجارَةِ، وقالَ:

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في مصنفه (٦/ ١٠٠-١٠١)، وانظر نصب الراية (٣/ ٤٣٨-٤٣٩).

= إنَّها لا تَصِحُّ علَى مُدَّةٍ طويلةٍ، ولا تَصِحُّ مُطْلَقَةً بلا تحديدٍ، ولكنْ هَذَا وهُمُّ؛ لأنَّ الصُّبْرَةَ عندَ النَّاس ليستْ كالأُجْرَةِ.

فنحنُ عندنَا هُنا إِذَا تَصَبَّرَ الإنْسانُ الأرضَ وفيها بناءٌ فيتَصَرَّفُ فِي البناءِ: يَهْدِمُهُ، يُشِيهِ على ما يُرِيدُ، وإذا اسْتَأْجَرَ فإنَّهُ لا يَتَعَرَّضُ للبناءِ ولا للأرضِ؛ لأنَّـهُ معروفٌ أنَّهُ إنَّما يَمْلِكُ النفعَ فقط.

أمَّا الْمَتَصَبِّرُ فإنَّهُ يَمْلِكُ الأرضَ وما فِيهَا، فيُمْكِنُ أَنْ يَقْلَعَ الأشجارَ، ويُخَطِّطُهَا أراضي يَعْمُرُهَا، ويُمْكِنُ أَنْ يَهْدِمَ البناءَ ويَجْعَلَهُ أشْجارًا، فالصُّبْرَةُ ليستْ إجارةً كها يَظُنُّ بعضُ النَّاسِ، بلْ هي مِثْلُ الحَراجِ الَّذِي ضَرَبَهُ عُمَرُ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ على أرضِ العِراقِ والشامِ، وجعَلَهَا دائِمًا على هذِهِ الأرضِ معَ مَنْ كانتْ تحتَ يدِهِ.

وعلَى هذَا: فهلِ المُطالِبُ بالصُّبْرَةِ الأوَّلُ أمِ الثاني؟

يعْنِي مثلًا: لوْ تَصَبَّرَ الإِنْسانُ أَرْضًا، ثُمَّ باعَهَا، فهلِ البائِعُ -وهو المُتَصَبِّرُ الأوَّلُ-يُطالَبُ بالنسبَةِ للهالِكِ الَّذِي صَبَّرَهُ؟

فالجوابُ: لا يُطالَبُ، فإذا انْتَقَلَتِ الأرضُ المُصَبَّرَةُ فالمُطالَبُ الثاني، وإنِ انْتَقَلَتْ لثالِثٍ فالمُطالَبُ الثاني، وإنِ انْتَقَلَتْ لثالِثٍ فالمُطالَبُ الثالثُ، بخلافِ الاسْتِئْجَارِ، فإنِّي لوْ أَجَّرْتُ شَخْصًا دُكَّانًا وأَجَّرَهُ هُو على شخصٍ آخَرَ، فأنَا أُطالِبُ الأوَّلَ، وهذَا أيضًا مِنَ الفُروقِ بَيْنَ الأُجْرَةِ وبَيْنَ الصُّبْرَةِ، وهيَ فِي الحِجازِ تُسَمَّى: الحِكْرَ أوِ الحُكورة، والخلافُ فِي اللفظِ، أمَّا المَعْنَى فواحِدٌ.

على كُلِّ حالٍ: الآنَ تَبَيَّنَ أَنَّ الصُّبْرَةَ ليستْ كالأُجْرَةِ، وأَنَّ مَنْ ظنَّهَا أُجْرَةً فقدْ وَهِمَ؛ لأنَّهَا تُخَالِفُهَا: وَهَذَا كَمَا أَنَّ مَالِكًا وَالشَّافِعِيَّ كَانَ القِيَاسُ عِنْدَهُمَا أَنَّهُ لَا تَجُوزُ الْمُزَارَعَةُ، فَإِذَا سَاقَى الْعَامِلُ عَلَى شَجَرٍ فِيهَا بَيَاضٌ جَوَّزَا الْمُزارَعَةَ فِي ذَلِكَ البَيَاضِ، تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ، فَيُجَوِّزُهُ مَالِكٌ إِذَا كَانَ دُونَ الثُّلُثِ، كَمَا قَالَ فِي بَيْعِ الشَّجَرِ تَبَعًا لِلْأَرْضِ، وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيُّ يُجُوزُهُ إِذَا كَانَ البَيَاضُ قَلِيلًا لَا يُمْكِنُ سَقْيُ النَّخْلِ إِلَّا بِسَقْيِهِ، وَإِنْ كَانَ الشَّافِعِيُّ يُجُوزُهُ إِذَا كَانَ البَيَاضُ قَلِيلًا لَا يُمْكِنُ سَقْيُ النَّخْلِ إِلَّا بِسَقْيِهِ، وَإِنْ كَانَ كَانَ تَثِيرًا وَالنَّخْلُ قَلِيلًا فَفِيهِ لِأَصْحَابِهِ وَجْهَانِ.

هَذَا إِذَا جَمَعَ بَيْنَهُمَا فِي عَقْدٍ وَاحِدٍ، وَسَوَّى بَيْنَهُمَا فِي الجُزْءِ المَشْرُوطِ، كَالثُّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَأَمَّا إِنْ فَاضَلَ بَيْنَ الجُزْأَيْنِ فَفِيهِ وَجْهَانِ لِأَصْحَابِهِ، وَكَذَلِكَ إِنْ فَرَقَّ بَيْنَهُمَا فِي عَقْدَيْنِ، وَقَدَّمَ المُنَاقَاةَ فَفِيهِ وَجْهَانِ، فَأَمَّا إِنْ قَدَّمَ المُزَارَعَةَ لَمْ تَصِحَّ المُزَارَعَةُ وَجْهَانِ، فَأَمَّا إِنْ قَدَّمَ المُزَارَعَةَ لَمْ تَصِحَّ المُزَارَعَةُ وَجْهَانِ، فَأَمَّا إِنْ قَدَّمَ المُزَارَعَةَ لَمْ تَصِحَّ المُزَارَعَةُ وَجْهَا وَاجِدًا.

فَقَدَ جَوَّزَ الْمُزَارَعَةَ الَّتِي لَا تَجُوزُ عِنْدَهُمَا تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ، فَكَذَلِكَ يَجُوزُ إِجَارَةُ الشَّجَرِ تَبَعًا لِإِجَارَةِ الأَرْضِ. الشَّجَرِ تَبَعًا لِإِجَارَةِ الأَرْضِ.

وَقَوْلُ ابْنِ عَقِيلٍ هُوَ قِيَاسُ أَحَدِ وَجْهَيْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ بِلَا شَكِّ، وَلِأَنَّ الْمَانِعِينَ مِنْ هَذَا هُمْ بَيْنَ مُحْتَالٍ عَلَى جَوَازِهِ،..........

أَوَّلًا: فِي أَنَّ الْمُتَصَبِّرَ يَتَصَرَّفُ فيها تَصَبَّرَهُ بِخِلافِ الْمُسْتَأْجِرِ.

ثانيًا: أنَّهُ مِنَ المَعْرُوفِ أنَّ المُصَـبَّرَ يَلْحَقُ أَرْضَهُ ولا يَلْحَقُ مَنْ صَـبَّرَهُ، وأنَّهُ لوِ انْتَقَلَتْ مِنَ الأوَّلِ إِلَى الثاني فإنَّهُ يُرْجَعُ علَى الثاني ولا يُرْجَعُ علَى الأوَّلِ.

ويَتَفَرَّعُ علَى هَذَا مسألةٌ: أنَّ الإنْسانَ إِذَا ماتَ وهُوَ مُتَصَبِّرٌ أَرْضًا أَوْ بَيْتًا، فإنَّ ذلكَ لا يَتَعَلَّقُ بذِمَّتِهِ؛ بلْ يكونُ علَى الوَرَثَةِ الَّذِينَ انْتَقَلَتْ إليهمُ الأرْضُ أوِ البَيْتُ. وَمُوْ تَكِبٍ لِمَا يَظُنُّ أَنَّهُ حَرَامٌ، وَصَابِرٌ وَمُتَضَرِّرٌ [1].

فَإِنَّ الكُوفِيِّينَ احْتَالُوا عَلَى الجَوَازِ، تَارَةً بِأَنْ يُؤَجِّرَ الأَرْضَ فَقَطْ وَيُبِيحَهُ ثَمَرَ الشَّجَرِ، كَمَا يَقُولُونَ فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، يَبِيعُهُ إِيَّاهَا مُطْلَقًا، أَوْ بِشَرْطِ الشَّجَرِ، كَمَا يَقُولُونَ فِي بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا، يَبِيعُهُ إِيَّاهَا مُطْلَقًا، أَوْ بِشَرْطِ الشَّوْرِيِّ وَعَيْرِهِمِيعِ الأُجْرَةِ [1]، وَيُبِيحُهُ إِبْقَاءَهَا، وَهَذِهِ الجِيلَةُ مَنْقُولَةٌ عَنْ أَبِي حَنِيفَة وَالتَّوْرِيِّ وَغَيْرِهِمَا [1].

وَتَارَةً بِأَنْ يَكْرِيَهُ الأَرْضَ بِجَمِيعِ الأُجْرَةِ، وَيُسَاقِيَهُ عَلَى الشَّجَرِ بِالْمُحَابَاةِ، مِثْلَ أَنْ يُسَاقِيَهُ عَلَى الشَّجَرِ بِالْمُحَابَاةِ، مِثْلَ أَنْ يُسَاقِيَهُ عَلَى جُزْءٍ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ مِنَ الثَّمَرَةِ لِلْهَالِكِ [1].

[1] هذِهِ ثلاثةُ أحْوالٍ: فالذينَ يَرَوْنَ المَنْعَ -أَيْ: مَنْعَ إجارَةِ الأرضِ الَّتِي فِيهَا الشَّجَرُ- لا يَخْلُونَ مِنْ ثلاثِ حالاتٍ: إمَّا أَنْ يَتَحَيَّلُوا، وإمَّا أَنْ يَرْتَكِبُوا ما يَعْتَقِدُونَ أَنَّهُ حرامٌ، وإمَّا أَنْ يَصْبِرُوا ويَتَضَرَّرُوا؛ لأنَّ النَّاسَ لا يَسَعُهُمْ إلَّا هذا.

[٢] لعلَّها: القِيمَة.

[٣] هذِهِ حِيلةٌ واضحةٌ، أَنْ يَقُولَ: اجْعَلِ الأُجْرَةَ علَى الأَرْضِ، والثَّمَرُ لكَ مِجَّانًا، فهذِهِ حِيلَةٌ لا تَنْفَعُ، يقولُ: «أَنْ يُؤَجِّرَ الأَرْضَ فَقَطْ وَيُبِيحَهُ ثَمَرَ الشَّجَرِ» ولكنَّ الله يعلمُ وجميعَ النَّاسِ يعلمونَ أَنَّهُ لمْ يُعْطِهِ ثَمَرَ النَّخْلِ؛ تَقَرُّبًا إلى اللهِ، ولا تَوَدُّدًا إلى هَذَا الرَّجُلِ حيني: لوْ فَعَلَ هَذَا الشَّيْءِ - بلْ أعطاهُ إيَّاهُ لأَجْلِ أَنْ تَتِمَّ الأُجْرَةُ، وهذِهِ حِيلَةٌ لا تَنْفَعُ على أَحَدِ.

[٤] هذِهِ حِيلَةٌ، أَنْ يَقُولَ: أَجَرْتُكَ الأرضَ، والنَّخْلُ الَّذِي فِيهَا الآنَ لا يَصِتُّ الإجارةُ فيهِ، لكنْ يَقُولُ: أُساقِيكَ عليهِ، ولي جُزْءٌ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ، والباقي تِسْعُ مِئَةٍ وتِسْعَةٌ وتِسْعَةٌ وتِسْعَةٌ. وَتِسْعُونَ لكَ، وإذا حَلَّ الثمرُ قالَ: هَذَا جُزْءٌ يسيرٌ، أنا أُسامِحُكَ فيهِ، فصارتْ هذِهِ حِيلَةٌ.

وَهَذِهِ الْحِيلَةُ إِنَّمَا يُجُوِّزُهَا مَنْ يُجُوِّزُ الْسَاقَاةَ، كَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ وَالشَّافِعِيِّ فِي الْقَدِيمِ، فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَلَا يُجُوِّزُهَا بِحَالٍ، وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا يُجُوِّزُهَا فِي الْقَدِيمِ، فَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَلَا يُجُوِّزُهَا بِحَالٍ، وَكَذَلِكَ الشَّافِعِيُّ إِنَّمَا يُجُوِّزُهَا فِي الْقَدِيدِ فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ، فَقَدِ اضْطُرُّوا فِي هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ إِلَى أَنْ تُسَمَّى الأُجْرَةَ فِي الْجَدِيدِ فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ، فَقَدِ اضْطُرُّوا فِي هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ إِلَى أَنْ تُسَمَّى الأُجْرَة فِي النَّخْلِ وَالْعِنَبِ، وَيَتَبَرَّعُ لَهُ إِمَّا بِإِعْرَاءِ الشَّجَرِ [1] وَإِمَّا بِالمُحَابَاةِ فِي مُسَاقَاتِهَا.

وَلِفَرْطِ الْحَاجَةِ إِلَى هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ ذَكَرَ بَعْضُ مَنْ صَنَّفَ فِي إِبْطَالِ الْحِيلِ مِنْ أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَحْدَ هَـذِهِ الْحِيلَةَ فِيهَا يَجُوزُ مِنَ الْحِيلِ -أَعْنِي حِيلَةَ الْمُحَابَاةِ فِي أَصْحَابِ الْإِمَامِ أَحْدَ هَـذِهِ الْحِيلَةِ فِي الْمُسَاقَاةِ - وَالمَنْصُوصُ عَنْ أَحْمَدَ وَأَكْثَرِ أَصْحَابِهِ إِبْطَالُ هَذِهِ الْحِيلَةِ بِعَيْنِهَا، كَمَذْهَبِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ.

وَالمَنْعُ مِنْ هَذِهِ الحِيَلِ هُوَ الصَّحِيحُ قَطْعًا؛ لِهَا رَوَى عَبْدُ اللهِ بْنُ عَمْرٍ و أَنَّ النَّبِيَّ قَالَ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعٍ، وَلَا رِبْحُ مَا لَمْ يُضْمَنْ، وَلَا بَيْعُ مِنْ مَا لَمْ يَعْمُ مَا لَمْ يَعْمُ مِنْ مَا جَهْ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ : حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

فَنَهَى ﷺ عَنْ أَنْ يُجْمَعَ بَيْنَ سَلَفٍ وَبَيْعٍ، فَإِذَا جُمِعَ بَيْنَ سَلَفٍ وَإِجَارَةٍ فَهُوَ جَمْعٌ بَيْنَ سَلَفٍ وَإِجَارَةٍ فَهُوَ جَمْعٌ بَيْنَ سَلَفٍ وَبَيْعٍ أَوْ مِثْلُهُ، وَكُلُّ تَبَرُّعٍ يَجْمَعُهُ إِلَى البَيْعِ وَالإِجَارَةِ، مِثْلُ الهِبَةِ، وَالْمَافَةِ وَالْمُزَارَعَةِ وَالْمُبَايَعَةِ، وَعَيْرِ ذَلِكَ، هِيَ مِثْلُ القَرْض. القَرْض.

<sup>[</sup>١] أَعْرَاهُ: يعْنِي: وهَبَهُ؛ لأَنَّهُ إِذَا وَهَبَهُ أَعراهُ مِنَ الثَّمَنِ.

بَلِ الحَقِيقَةُ: أَنَّهُ أَعْطَاهُ الأَلْفَ وَالسِّلْعَةَ بِأَلْفَيْنِ، فَهِيَ مَسْأَلَةُ «مُدِّ عَجْوَةٍ» فَإِذَا كَانَ المَقْصُودُ أَخْذَ أَلْفٍ بِأَكْثَرَ مِنْ أَلْفٍ حَرُمَ بِلَا تَرَدُّدٍ، وَإِلَّا خَرَجَ عَلَى الخِلَافِ المَعْرُوفِ.

وَهَكَذَا مَنْ أَكَرَى الأَرْضَ الَّتِي تُسَاوِي مِئَةً بِأَلْفٍ وَأَعْرَاهُ الشَّجَرَ، أَوْ رَضِيَ مِنْ ثَمَرِهَا بِجُزْءٍ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ، فَمَعْلُومٌ بِالإضْطِرَارِ أَنَّهُ إِنَّمَا تَبَرَّعَ بِالثَّمَرَةِ لِأَجْلِ مِنْ أَلْفِ جُزْءٍ، فَمَعْلُومٌ بِالإضْطِرَارِ أَنَّهُ إِنَّمَا تَبَرَّعَ بِالثَّمَرَةِ لِأَجْلِ الثَّمَرَةِ، فَالثَّمَرَةُ هِي الأَلْفِ التَّيِي أَخَذَهَا، وَأَنَّ المُسْتَأْجِرَ إِنَّمَا بَذَلَ الأَلْفَ لِأَجْلِ الثَّمَرَةِ، فَالثَّمَرَةُ هِي جُلُّ المَقْصُودِ المَعْقُودِ عَلَيْهِ أَوْ بَعْضُهُ، فَلَيْسَتِ الجِيلَةُ إِلَّا ضَرْبًا مِنَ اللَّعِبِ وَالإِفْسَادِ، وَإِلَّا فَالمَقْصُودُ المَعْقُودُ عَلَيْهِ ظَاهِرٌ.

وَالَّذِينَ لَا يَحْتَالُونَ، أَوْ يَحْتَالُونَ وَقَدْ ظَهَرَ لَهُمْ فَسَادُ هَذِهِ الحِيلَةِ هُمْ بَيْنَ أَمْرَيْنِ: إِمَّا أَنْ يَفْعَلُوا ذَلِكَ لِلْحَاجَةِ، وَيَعْتَقِدُوا أَنَّهُمْ فَاعِلُونَ لِلْمُحَرَّمِ، كَمَا رَأَيْنَا عَلَيْهِ أَكْثَرَ النَّاسِ، وَإِمَّا أَنْ يَتْرُكُوا ذَلِكَ وَيَتْرُكُوا تَنَاوُلَ الشَّارِ الدَّاخِلَةِ فِي هَذِهِ المُعَامَلَةِ فَيَكُدُ خَلَ عَلَيْهِمْ مِنَ الضَّرَرِ وَالإِضْرَارِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَلْتَزِمَ ذَلِكَ فَيَدْخُلَ عَلَيْهِمْ مِنَ الضَّرَرِ وَالإِضْرَارِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ، وَإِنْ أَمْكَنَ أَنْ يَلْتَزِمَ ذَلِكَ

وَاحِدٌ أَوِ اثْنَانِ، فَهَا يُمْكِنُ الْمُسْلِمِينَ الْتِزَامُ ذَلِكَ إِلَّا بِفَسَادِ الأَمْوَالِ الَّذِي لَا تَأْتِي بِهِ شَرِيعَةٌ قَطُّ، فَضْلًا عَنْ شَرِيعَةٍ قَالَ اللهُ فِيهَا: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٧٨] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ إِنسَاءَ ٢٨]. وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٨].

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ: «إِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ» «وَيَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا» «لِيَعْلَمَ اليَهُودُ أَنَّ فِي دِينِنَا سَعَةً» فَكُلُّ مَا لَا يَتِمُّ المَعَاشُ إِلَّا بِهِ فَتَحْرِيمُهُ حَرَجٌ، وَهُوَ مُنْتَفٍ شَهُ عًا [1].

[1] وهذِهِ المَسْأَلَةُ: «مَا لَا يَتِمُّ المَعَاشُ إِلَّا بِهِ فَتَحْرِيمُهُ حَرَجٌ» لا يجوزُ أَنْ نَجْعَلَ هَذَا خاضِعًا لأهواءِ النَّاسِ لقالَ أصحابُ البُنوكِ: خاضِعًا لأهواءِ النَّاسِ لقالَ أصحابُ البُنوكِ: إِنَّ الاقتصادَ لا يقومُ إلَّا بالبُنوكِ، ولا يَتِمُّ المعاشُ إلَّا بهِ، فتحريمُهُ حَرَجٌ؛ فيكونُ جائِزًا للضرورةِ، وقدْ تَعَلَّلُوا بذلكَ، وقالُوا: إِنَّ النَّاسَ الآنَ لا يُمْكِنُ لهمُ اقْتِصادٌ وتبادُلُ سِلَع فِي الداخِلِ والخارِجِ إلَّا بالبُنوكِ، فإذا حَرَّمْتُمُوهَا ضَيَّقْتُمْ على عِبادِ اللهِ، واللهُ عَنَامَلُ يقولُ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الداخِلِ والخارِجِ إِلَّا بالبُنوكِ، فإذا حَرَّمْتُمُوهَا ضَيَّقْتُمْ على عِبادِ اللهِ، واللهُ عَنَامَلُ يقولُ: ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُم فِي الدّبِي مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٢٧] ويقولُ النَّبِي عَلَيْ : "أَنْتُمْ أَعْلَمُ يَقُلُقُ: "فَاتُونَ بَمِثْلِ هذِهِ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ " (أُ وأُمُورُ دُنْيَانَا نعلمُ أَنَّهَا لا تَسْتقِيمُ إِلَّا بَهْذِهِ البُنوكِ، فيأتونَ بَمِثْلِ هذِهِ الشَّبُهاتِ.

وجوابُنَا على ذلكَ: أنَّ ما صرَّ حَتِ الشريعةُ بتَحْرِيمِهِ لا يُمْكِنُ أَنْ يَدْخُلَهُ قِياساتٌ، ولا يُقبَلُ أيُّ عِلَّةٍ تعودُ إلى النصِّ فِي الإبطالِ؛ لأنَّنا لوْ جوَّزْنَا إِبْطالَ النُّصوصِ بمِثْلِ هذِهِ

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الفضائل، باب وجوب امتثال ما قاله شرعا، دون ما ذكره ﷺ من معايش الدنيا، على سبيل الرأي، رقم (٢٣٦٣)، عن عائشة وأنس رَضَالِللَهُعَنْهَا.

وَالغَرَضُ مِنْ هَذَا: أَنَّ تَحْرِيمَ مِثْلِ هَذَا مِمَّا لَا يُمْكِنُ الأُمَّةُ الْتِزَامَةُ قَطُّ؛ لِهَا فِيهِ مِنَ الفَسَادِ الَّذِي لَا يُطَاقُ، فَعُلِمَ أَنَّهُ لَيْسَ بِحَرَامٍ، بَلْ هُو أَشَدُّ مِنَ الأَغْلَالِ وَالآصَارِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَوَضَعَهَا اللهُ عَنَّا عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ، وَالآصَارِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَوَضَعَهَا اللهُ عَنَّا عَلَى لِسَانِ مُحَمَّدٍ عَلَيْهِ، وَمَنِ اسْتَقْرَأَ الشَّرِيعَة فِي مَوَارِدِهَا وَمَصَادِرِهَا وَجَدَهَا مَبْنِيَّةً عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنِ اسْتَقْرَأَ الشَّرِيعَة فِي مَوَارِدِهَا وَمَصَادِرِهَا وَجَدَهَا مَبْنِيَّةً عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنِ الشَّالِ عَلَيْهِ فَوْلِهِ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ وَالْمَادِرِهَا وَجَدَهَا وَمُصَادِرِهَا وَجَدَهَا مَبْنِيَّةً عَلَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَنِ الشَّعُولُ اللهُ عَلَيْهِ فَوَالِهِ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَعُولُ لَهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ فَا اللهُ اللهُ

العِلَلِ لكانَ الشَّرْعُ تابِعًا لأهواءِ النَّاسِ؛ لأنَّ كُلَّ واحدٍ يدَّعِي أنَّ هَذَا حرجٌ، أوْ أنَّ هَذَا ضِيقٌ.

والنَّاسُ -كما نعلمُ نحنُ وغَيْرُنَا- قَبْلَ أَنْ يَعْرِفُوا هذِهِ البُنوكَ الرِّبَوِيَّةَ كانتْ أَحُوالُهُمْ مُسْتَقِيمَةً، ولمْ يلْحَقْهَا نَقْصُ، ولمْ يَلْحَقْهَا ضَرَرٌ.

فإذا قالُوا مثلًا: النَّاسُ مِنْ قَبْلُ لَمْ تكنْ عندهُمْ هذِهِ الأموالُ، فالنَّاسُ مِنْ قبلُ إِذَا قِيلَ: فُلانٌ عندَهُ ألفُ رِيالٍ صارَ أغْنَى واحِدِ فِي العالَمِ، أمَّا الآنَ عندَهُمْ آلافُ الملايينِ، ولا يُمْكِنُ تَدْبِيرُهَا إلَّا بهذِهِ البُنوكِ.

فالجوابُ: أنَّنا لوِ اتَّقَيْنَا اللهَ عَرَّفَجَلَّ لِجَعَلَ لنا مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا، لكنِ الخضوعُ للواقِعِ بدونِ مُراعاةِ التَّقْوَى هِيَ الَّتِي تَجعلُ الأُمورَ حَرِجَةً؛ لأنَّ الإنْسانَ لا يستطيعُ أنْ يُخالِفَ الواقِعَ، فالواقِعُ يُجْبِرُكَ على أنْ تَخْضَعَ إلَّا بتَقْوَى قَوِيَّةٍ، وإيهانٍ قَوِيِّ، يكونُ أَمامَ هَذَا الواقِع حتَّى يُخْضِعَهُ.

فالحاصِلُ: أَنَّ كلامَ شَيْخِ الإسْلامِ رَحْمَهُ ٱللَّهُ هَذَا يَجِبُ أَنْ يُقَيَّدَ بِمَا إِذَا لَمْ يُخالِفِ

فَكُلُّ مَا احْتَاجَ النَّاسُ إِلَيْهِ فِي مَعَاشِهِمْ، وَلَمْ يَكُنْ سَبَبُهُ مَعْضِيَةً: هِي تَرْكُ وَاجِبِ، أَوْ فِعْلُ مُحَرَّم، لَمْ يَحُرُمْ عَلَيْهِمْ؛ لِأَنَّهُمْ فِي مَعْنَى الْمُضْطَرِّ الَّذِي لَيْسَ بِبَاغٍ وَلَا عَادٍ، وَإِنْ كَانَ سَبَبُهُ مَعْضِيَةً، كَالْمَسَافِرِ سَفَرَ مَعْضِيَةٍ اضْطُرَّ فِيهِ إِلَى المَيْتَةِ، وَالمُنْفِقِ لِلْمَاكِ فِي الْمَاكِ فِي الْمَاكُ فَهُ مَا يُزِيلُ ضَرُورَتَهُ، لِلْمَاكِ فِي المَعَاصِي حَتَّى لَزِمَتْهُ الدُّيُونُ، فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِالتَّوْبَةِ، وَيُبَاحُ لَهُ مَا يُزِيلُ ضَرُورَتَهُ، فَتُبَاحُ لَهُ المَيْتَةُ، وَيُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ مِنَ الزَّكَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَهُو الظَّالِمُ لِنَفَسِهِ المُحْتَالُ، فَتُبَاحُ لَهُ المَيْتَةِ، وَيُقْضَى عَنْهُ دَيْنُهُ مِنَ الزَّكَاةِ، وَإِنْ لَمْ يَتُبْ فَهُو الظَّالِمُ لِنَفَسِهِ المُحْتَالُ، وَحَالُهُ كَحَالِ اللَّذِينَ قَالَ اللهُ فِيهِمْ: ﴿إِذْ تَا أَيْهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَحَالُهُ كَحَالِ اللَّذِينَ قَالَ اللهُ فِيهِمْ: ﴿إِذْ تَا أَيْهِمْ حِيتَانُهُمْ يَوْمَ سَبْتِهِمْ شُرَعًا وَعَلَى اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْهُمْ طِيتَانُهُمْ بَوْمَ لَوْ السَاءَ اللهُ عَلَيْمَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ وَيَعْمَ اللهُ وَلِهُ الْمَاءِ وَقَوْلُهُ وَلَا اللهُ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْهِ الْمُؤْلِي فَلَاللهُ عَلَيْهِ إِلَا وَاللهَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ عَلَيْمَ وَالْمَالُومُ اللهُ عَلَيْمَ اللهُ عَلَيْهَا.

وَهَذَا القَوْلُ المَأْثُورُ عَنِ السَّلَفِ -الَّذِي اخْتَارَهُ ابْنِ عَقِيلٍ - هُوَ قِيَاسُ أُصُولِ أَخْمَدَ وَبَعْضِ أُصُولِ الشَّافِعِيِّ، وَهُوَ الصَّحِيحُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى؛ لِوُجُوهٍ مُتَعَدِّدَةٍ بَعْدَ الأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى نَفْيِ التَّحْرِيمِ شَرْعًا وَعَقْلًا، فَإِنَّ دَلَالَةَ هَذِهِ إِنَّمَا تَتِمُّ بَعْدَ الجَوَابِ عَمَّا اسْتَدَلَّ بِهِ أَصْحَابُ القَوْلِ الأَوَّلِ.

الوَجْهُ الأَوَّلُ: مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ فِعْلِ عُمَرَ فِي قِصَّةِ أُسَيْدِ بْنِ الحُضَيْرِ، فَإِنَّهُ قَبَّلَ الأَرْضَ وَالشَّجَرَ الَّذِي فِيهَا بِالمَالِ الَّذِي كَانَ لِلْغُرَمَاءِ، وَهَذَا عَيْنُ مَسْأَلَتِنَا، وَلاَ يُحْمَلُ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ النَّحْلَ وَالشَّجَرَ كَانَ قَلِيلًا،.....

النُّصوصَ الظاهِرَةَ، أمَّا إِذَا خالَفَ النُّصوصَ الظاهِرَةَ وكانَ تمامَ المعاشِ بِهِ مُجَرَّدَ دعْوًى فإنَّهُ لا يُقْبَلُ.

فَإِنَّهُ مِنَ المَعْلُومِ أَنْ حِيطَانَ أَهْلِ المَدِينَةِ كَانَ الغَالِبُ عَلَيْهَا الشَّجَرَ، وَأُسَيْدُ بْنُ الحُضَيْرِ كَانَ مِنْ سَادَاتِ الأَنْصَارِ وَمَيَاسِيرِهِمْ، فَبَعِيدٌ أَنْ يَكُونَ الغَالِبُ عَلَى حَائِطِهِ الخُضَيْرِ كَانَ مِنْ سَادَاتِ الأَنْصَارِ وَمَيَاسِيرِهِمْ، فَبَعِيدٌ أَنْ يَكُونَ الغَالِبُ عَلَى حَائِطِهِ الأَرْضَ البَيْضَاءَ، ثُمَّ هَذِهِ القِصَّةُ لَا بُدَّ أَنْ تَشْتَهِرَ، وَلَمْ يَبْلُغْنَا أَنَّ أَحَدًا أَنْكَرَهَا فَيَكُونُ إِجْمَاعًا.

وَكَذَلِكَ مَا ضَرَبَهُ مِنَ الْحَرَاجِ عَلَى السَّوَادِ، فَإِنَّ تَسْمِيتَهُ خَرَاجًا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ عِوضٌ عَيَّا يَنْتَفِعُونَ بِهِ مِنْ مَنْفَعَةِ الأَرْضِ وَالشَّجَرِ، كَمَا يُسَمِّي النَّاسُ اليَوْمَ كِرَاءَ الأَرْضِ لَمِنْ يَغْرِسُهَا خَرَاجًا، إِذَا كَانَ عَلَى كُلِّ شَجَرَةٍ شَيْءٌ مَعْلُومٌ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ: الأَرْضِ لَمِنْ يَغْرِسُهَا خَرَاجًا، إِذَا كَانَ عَلَى كُلِّ شَجَرَةٍ شَيْءٌ مَعْلُومٌ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ: ﴿ اللَّهِ مَن عَلَى كُلِّ شَجَرَةٍ شَيْءٌ مَعْلُومٌ، وَمِنْهُ قَوْلُهُ: ﴿ أَمْ تَسَعَلُهُمْ خَرُجًا فَخَرَاجُ رَبِّكَ خَيْرٌ ﴾ [المؤمنون: ٢٧] وَمِنْهُ خَرَاجُ العَبْدِ، فَإِنَّهُ عِبَارَةٌ عَنْ ضَرِيبَةٍ يُخْرِجُهَا لِسَيِّدِهِ مِنْ مَالِهِ، فَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ أُجْرَةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَقِدَ جَوَازَ مِنْ هَالِهِ، فَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ أُجْرَةٌ وَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتَقِدَ جَوَازَ مِثْلُ هَذَا؛ لِأَنَّهُ ثَابِتٌ بِإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ.

وَمَنِ اعْتَقَدَ أَنَّهُ ثَمَنٌ أَوْ عِوَضٌ مُسْتَقِلُّ بِنَفْسِهِ فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ لَا يُشْبِهُ غَيْرَهُ، وَإِنَّمَا جَوَّزَهُ الصَّحَابَةُ -وَلَا نَظِيرَ لَهُ- لِأَجْلِ الْحَاجَةِ الدَّاعِيَةِ إِلَيْهِ، وَالْحَاجَةُ إِلَى ذَلِكَ مَوْجُودَةٌ فِي كُلِّ أَرْضٍ فِيهَا شَجَرٌ كَالأَرْضِ اللَّفْتَتَحَةِ سَوَاءً.

فَإِنَّهُ إِنْ قِيلَ: يُمْكِنُ الْمَسَاقَاةُ أَوِ الْمُزَارَعَةُ، قِيلَ: وَقَدْ كَانَ يُمْكِنُ عُمَرَ الْمَسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ، قِيلَ: وَقَدْ كَانَ يُمْكِنُ عُمَرَ الْمَسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ، وَالْمُزَارَعَةُ، كَمَا فَعِلَ فِي أَثْنَاءِ الدَّوْلَةِ العَبَّاسِيَّةِ، إِمَّا فِي خِلَافَةِ المَنْصُورِ وَإِمَّا بَعْدَهُ، فَالْمُزَارَعَةُ، نَقَلُوا أَرْضَ السَّوَادِ مِنَ الْحَرَاجِ إِلَى المُقَاسَمَةِ، الَّتِي هِيَ الْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ.

وَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ يُمْكِنُ جَعْلُ الكِرَاءِ بِإِزَاءِ الأَرْضِ وَالتَّبَرُّعِ بِمَنْفَعَةِ الشَّجَرِ أَوِ الْمُحَابَاةِ فِيهَا، قِيلَ: قَدْ كَانَ يُمْكِنُ عُمَرَ ذَلِكَ، فَالقَدْرُ الْمُشْتَرَكُ بَيْنَهُمَ ظَاهِرٌ. وَأَيْضًا: فَإِنَّا نَعْلَمُ قَطْعًا أَنَّ الْمُسْلِمِينَ مَا زَالَتْ لَهُمْ أَرَضُونَ فِيهَا شَجَرٌ تُكُورَى، بَلْ هَذَا غَالِبٌ عَلَى أَمْوَالِ أَهْلِ الأَمْصَارِ، وَنَعْلَمُ أَنَّ السَّلَفَ لَمْ يَكُونُوا كُلُّهُمْ يَعْمُرُونَ أَرْضَهُمْ بِأَنْفُسِهِمْ وَلَا غَالِبُهُمْ، وَنَعْلَمُ أَنَّ المُسَاقَاةَ وَالْزَارَعَةَ لَا تَتَيَسَّرُ فِي كُلِّ وَقْتِ؛ لِأَنْهَا تَفْتَقِرُ إِلَى عَامِلٍ أَمِينٍ، وَمَا كُلُّ أَحَدٍ يَرْضَى بِالْمُسَاقَاةِ، وَلَا كُلُّ مَنْ أَخَذَ الأَرْضَ لِأَنْهَا تَفْتَقِرُ إِلَى عَامِلٍ أَمِينٍ، وَمَا كُلُّ أَحَدٍ يَرْضَى بِالْمُسَاقَاةِ، وَلَا كُلُّ مَنْ أَخَذَ الأَرْضَ يَرْضَى بِالْمُسَادَكَةِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونُوا قَدْ كَانُوا يُكْرُونَ الأَرْضَ السَّوْدَاءَ ذَاتَ الشَّجَرِ، وَمَعْلُونَ مَنْ الطَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَعْلُومٌ أَنَّ الإِحْتِيَالَ بِالتَّبَرُّعِ أَمْرٌ بَارِدُ اللَّهُ مَنْ الطَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَعْلُونَ هُمْ يُنِقَ إِلَّا أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بِهَالِ أُسَيْدِ بْنِ الحُضَيْرِ، وَكَمَا يَفْعَلُونَهُ، فَلَمْ يَنْقَ إِلَّا أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بِهَالِ أُسَيْدِ بْنِ الحُضَيْرِ، وَكَمَا يَفْعَلُونَهُ، فَلَمْ يَنْقَ إِلَّا أَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَ كَمَا فَعَلَ عُمَرُ بِهَالِ أُسَيْدِ بْنِ الحُضَيْرِ، وَكَمَا يَفْعَلُونَهُ، فَلَمْ يَنْقَ إِلَى المَالِمِينَ مِنْ تِلْكَ الأَزْمِنَةِ وَإِلَى اليَوْم.

فَإِذَا لَمْ يُنْقَلْ عَنِ السَّلَفِ أَنَّهُمْ حَرَّمُوا هَذِهِ الإِجَارَةَ، وَلَا أَنَّهُمْ أَمَرُوا بِحِيلَةِ التَّبَرُّعِ -مَعَ قِيَامِ المُقْتَضِي لِفِعْلِ هَذِهِ المُعَامَلَةِ - عُلِمَ قَطْعًا أَنَّ المُسْلِمِينَ كَانُوا يَفْعَلُونَهَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، فَيَكُونُ فِعْلُهَا كَانَ إِجْمَاعًا مِنْهُمْ.

وَلَعَلَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِي كِرَاءِ الأَرْضِ البَيْضَاءِ أَوِ الْمُزَارَعَةِ لَمْ يَخْتَلِفُوا فِي كِرَاءِ الأَرْضِ السَّوْدَاءِ، وَلَا فِي الْمُسَاقَاةِ؛ لِأَنَّ مَنْفَعَةَ الأَرْضِ لَيْسَ فِيهَا طَائِلٌ بِالنِّسْبَةِ إِلَى مَنْفَعَةِ الشَّجَرِ.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدْ قَالَ حَرْبٌ الكِرْمَانِيُّ: سُئِلَ أَحْمَدُ عَنْ تَفْسِيرِ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ: «القَبَالَاتُ رِبًا» قَالَ: هُوَ أَنْ يَتَقَبَّلَ القَرْيَةَ فِيهَا النَّخْلُ وَالعُلُوجُ [٢].

[١] في نُسخَةٍ: نَادِر.

[٢] (العُلُوجُ): هي الخدَمُ، وقد قالَ عُمَرُ رَضِيًاللَّهُ عَنْهُ لا بْنِ عبَّاسٍ لمَّا جاءَ بَعْدَمَا

قِيلَ: فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِيهَا نَخْلٌ، وَهِيَ أَرْضٌ بَيْضَاءُ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ، إِنَّمَا هُوَ الْآنَ مُسْتَأْجِرٌ، قِيلَ: فَإِنَّ فِيهَا عُلُوجًا؟ قَالَ: فَهَذَا هُوَ الْقَبَالَةُ الْكُرُوهَةُ.

قَالَ حَرْبُ: حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سَعِيدٌ، عَنْ جَبَلَةَ، سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: «القَبَالَاتُ رِبًا» قِيلَ: الرِّبَا فِيمَا يَجُوزُ تَأْجِيلُهُ إِنَّمَا يَكُونُ فِي الْجُنْسِ الوَاحِدِ، لِأَجْلِ الفَضْلِ، فَإِذَا قِيلَ فِي الأُجْرَةِ أَوِ الثَّمَنِ أَوْ نَحْوِهِمَا: إِنَّهُ رِبًا، النَّسَاءِ، مَعَ جَوَازِ تَأْجِيلِهِ، فَلِأَنَّهُ مُعَاوَضَةٌ بِجِنْسِهِ مُتَفَاضِلًا؛ لِأَنَّ الرِّبَا إِمَّا رِبَا النَّسَاءِ، وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الجِنْسِ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِي الجِنْسِ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا فِي الجِنْسِ وَذَلِكَ لَا يَكُونُ إلَّا لِيَا النَّسَاءِ النَّيَاءِ النَّذِي هُو التَّا خِيرُ لَمْ يَبْقَ إِلَّا رِبَا الفَضْلِ، الَّذِي هُو الزِّيادَةُ فِي الجِنْسِ الوَاحِدِ، وَهَذَا يَكُونُ إِذَا كَانَ التَّقَبُّلُ بِجِنْسِ مُعَلِّ الأَرْضِ، مِثْلَ الأَرْضِ، مِثْلَ الأَرْضَ الَّتِي فِيهَا نَخْلُ يُتْمِرُ، فَيَكُونُ مِثْلَ الْمُزَابَنَةِ، وَهَذَا مِثْلُ الأَرْضِ، مِثْلَ الأَرْضِ بِجِنْسِ الْحَارِجِ مِنْهَا إِذَا كَانَ مَضْمُونًا فِي الذِّمَّةِ، مِثْلَ أَنْ يَكْتَرِيَمَا لِيَزْرَعَ فِيهَا لَنَوْلَ مَا الْمَالِيْرَعَ فِيهَا اللَّرَانِ عَنْ أَحْمَد. اللَّوْبَ بِحِنْطَةٍ مَعْلُومَةٍ، فَقِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَد.

إِحْدَاهُمَا: أَنَّهُ رِبًا، كَقَوْلِ مَالِكِ، وَهَذَا مِثْلُ القَبَالَةِ الَّتِي كَرِهَهَا ابْنُ عُمَرَ؛ لِأَنَّهُ ضَمِنَ الأَرْضَ لِلْحِنْطَةِ بِحِنْطَةٍ مَعْلُومَةٍ، فَكَأَنَّهُ ابْتَاعَ حِنْطَةً بِحِنْطَةٍ تَكُونُ أَكْثَرَ أَوْ أَقَلَ، فَيَظْهَرُ الرِّبَا<sup>[1]</sup>.

طُعِنَ: قَدْ كُنْتَ أَنتَ وأَبُوكَ تُحِبَّانِ -أَو تَرْغَبانِ- أَنْ تَكْثُرَ العُلُوجُ فِي المَدِينَةِ (١).

<sup>[</sup>١] والرِّوايَةُ الثانيةُ عنْ أَحْمَدَ أنَّها جائِزَةٌ، إِذَا أكراهُ لِيَزْرَعَ فِيهَا حِنْطَةً بحِنْطَةٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب أصحاب النبي ﷺ، باب قصة البيعة، والاتفاق على عثمان بن عفان وفيه مقتل عمر بن الخطاب رَصَالِيَّكَءَنْهُا، رقم (٣٧٠٠).

## معلومَةٍ، فلا بَأْسَ، وهذِهِ المَسْأَلَةُ لها ثَلاثُ صُورٍ:

الصُّورَةُ الأُولَى: أَنْ يَكْرِيَهُ الأَرضَ بجُزْءٍ مَمَّا يَخْرُجُ مِنَ الزَّرْعِ؛ فيقولُ: خُذْ هذِهِ الأَرْضَ، ازْرَعْهَا سنةً أَوْ سنتيْنِ بالثَّلُثِ فهذا جائِزٌ، وقدْ عامَلَ النَّبِيُّ يَا اللَّهُ الْهَلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ ما يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْع (۱).

الصُّورَةُ الثانيةُ: أَنْ يَقُولَ: خُذْ هذِهِ الأرْضَ، وازْرَعْهَا بِمئةِ صاع لي والباقي لكَ، فهذا لا يجوزُ؛ لأنَّهُ هُوَ الَّذِي جاءَ فِي حديثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجِ رَضَالِلَّهُ عَنْهُ (٢).

الصُّورَةُ الثالثةُ: أَنْ يقولَ: خُذْ هـ ذِهِ الأرضَ، وازْرَعْهَا بمئةِ صاع بُرِّ فِي ذِمَّتِكَ، فالمُهِمُّ أَنَّهُ ليْسَ مَّا يَخْرُجُ منهَا، فهذِهِ فِيهَا رِوايتانِ عنْ أَحْمَدَ<sup>(١)</sup>: رِوايَةٌ بالجوازِ وهُوَ المُنْهَبُ؛ لأَنَّ مِئةَ الصَّاعِ ليستْ مِنَ الزَّرْعِ، وإنَّما هيَ فِي ذِمَّةِ المُسْتَأْجِرِ؛ ولهذَا تَلْزَمُهُ، سواءٌ زَرَعَ الأَرْضَ أَمْ لمْ يَزْرَعْهَا. والرِّوايَةُ الثانيةُ: أَنَّهُ لا يجوزُ؛ لأَنَّهُ رِبًا.

والراجِحُ الجوازُ، وعليهِ العَمَلُ عِنْدَنَا.

فإنْ قالَ قائِلٌ: هلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مُخَالِفًا لقاعِدَةِ الرِّبَا؟

فالجوابُ: لا، ليْسَ مُحَالِفًا؛ لأنَّ هذِهِ المئةَ الصاعَ مُقابِلُ منفعَةِ الأرْضِ، حتَّى لوْ فُرِضَ أنَّهُ زَرَعَ ولمْ يُحَصِّلْ شَيْئًا أبدًا، فعليْهِ مئةُ صَاعِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أرضا، فهات أحدهما، رقم (٢٢٨٥)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب المساقاة، والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، رقم (١٥٥١)، من حديث ابن عمر رَضَحُاللَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أرضا، فهات أحدهما، رقم (٢٢٨٦)، ومسلم: كتاب البيوع، باب كراء الأرض، رقم (١٥٣٦)، من حديث رافع بن خديج رَضَالِيَّكُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني (٧/ ٥٧٠)، والشرح الكبير (٥/ ٩٦)، والإنصاف (٥/ ٢٦٩).

فَالقَبَالَاتُ الَّتِي ذَكَرَ ابْنُ عُمَرَ أَنَّهَا رِبًا: هُو أَنْ يَضْمَنَ الأَرْضَ الَّتِي فِيهَا النَّخُلُ وَالفَلَّاحُونَ بِقَدْرٍ مُعَيَّنٍ مِنْ جِنْسِ مُغَلِّهَا، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ لِرَجُلٍ قَرْيَةٌ فِيهَا شَجَرٌ وَأَرْضٌ، وَفِيهَا فَلَّاحُونَ يَعْمَلُونَ، تَغُلُّ لَهُ مَا تَغُلُّ مِنَ الجِنْطَةِ وَالتَّمْرِ بَعْدَ أَجْرَةِ الفَلَّاحِينَ أَوْ نَصِيبِهِمْ، فَيَضْمَنُهَا رَجُلٌ مِنْهُ بِمِقْدَارٍ مَعْلُومٍ مِنَ الجِنْطَةِ وَالتَّمْرِ وَلَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا مَظْهَرُ تَسْمِيتِهِ بِالرِّبَا، فَأَمَّا ضَهَانُ الأَرْضِ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَهَذَا مَظْهَرُ تَسْمِيتِهِ بِالرِّبَا، فَأَمَّا ضَهَانُ الأَرْضِ بِالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ فَلَيْسَ مِنْ بَابِ الخَرَدِ.

ثُمَّ إِنَّ أَحْمَدَ لَمْ يَكُرَهُ ذَلِكَ إِذَا كَانَتْ أَرْضًا بَيْضَاءَ؛ لِأَنَّ الإِجَارَةَ عِنْدَهُ جَائِزَةٌ، وَإِنْ كَانَتِ الأُجْرَةُ مِنْ جِنْسِ الخَارِجِ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ؛ لِأَنَّ المُسْتَأْجِرَ يَعْمَلُ فِي الأَرْضِ بِمَنْفَعَتِهِ وَمَالِهِ، فَيَكُونُ المُغَلُّ بِكَسْبِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فِيهَا الْعُلُوجُ، وَهُمُ الأَرْضِ بِمَنْفَعَتِهِ وَمَالِهِ، فَيَكُونُ المُغلُّ بِكَسْبِهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا كَانَ فِيهَا الْعُلُوجُ، وَهُمُ الْأَرْضِ بِمَنْفَعَتِهِ وَلَا بِمَالِهِ، بَلِ العُلُوجُ اللّذِينَ يُعَالِحُونَ الْعَمَلَ، فَإِنَّهُ لَا يَعْمَلُ فِيهَا شَيْئًا لَا بِمَنْفَعَتِهِ وَلَا بِمَالِهِ، بَلِ العُلُوجُ اللّذِينَ يُعَالِحُونَ الْعَمَلَ، فَإِنَّهُ لَا يَعْمَلُ فِيهَا شَيْئًا لَا بِمَنْفَعَتِهِ وَلَا بِمَالِهِ، بَلِ العُلُوجُ يَعْمَلُ فِيهَا شَيْئًا لَا بِمَنْفَعَتِهِ وَلَا بِمَالِهِ، بَلِ العُلُوجُ اللّذِينَ يُعَالِهُ وَنَ الْعَمَلَ، فَهُو طَلَبُ الرِّبْحِ فِي مُبَادَلَةِ المَالِ مِنْ يَعْمَلُ فَهُو طَلَبُ الرِّبْحِ فِي مُبَادَلَةِ المَالِ مِنْ عَمْرَ : أَنَّهُ رِبًا، وَنَظِيرُ هَذَا مَا جَاءَ بِهِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ : أَنَّهُ رِبًا، وَهُو الْحَبَّامِ وَالطَّاحُونِ وَالْفَنَادِقِ الْأَ.

<sup>[</sup>١] الظاهِرُ أنَّ هذِهِ الفنادِقَ كانتْ تَجْمَعُ النَّاسَ، فيسْتَأْجِرُهَا إنسانٌ مِنْ أصحابِهَا، ثُمَّ يُؤَجِّرُهَا للنَّزُلاءِ، ومِثْلُهَا (الطَّاحُونُ).

وَإِنَّمَا كَانَتْ رِبًا لِأَجْلِ العُلُوجِ، وَهَذِهِ الصُّورَةُ لَا حَاجَةَ إِلَيْهَا، فَإِنَّ العُلُوجَ يَقُومُونَ بِهَا، فَتَقْبِيلُهَا لِآخَرَ مُرَابَاةٌ لَهُ؛ وَلِهَذَا كَرِهَهَا أَحْمَدُ، وَإِنْ كَانَتْ بَيْضَاءَ إِذَا كَانَ فِيهَا العُلُوجُ. العُلُوجُ.

وَقَدِ اسْتَدَلَّ حَرْبُ الكِرْمَانِيُّ عَلَى المَسْأَلَةِ بِمُعَامَلَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ الْأَهْلِ خَيْبَرَ عَلَى أَنَّ يَعْمُرُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَذَلِكَ أَرْضِهَا: بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ وَزَرْعٍ، عَلَى أَنَّ يَعْمُرُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَذَلِكَ أَنَّ هَذَا فِي المَعْنَى إِكْرَاءُ لِلْأَرْضِ مِنْهُمْ بِبَعْضِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا، مَعَ إِكْرَاءِ الشَّجَرِ بِشَيْءٍ مَضْمُ وَنِ الشَّجَرِ بِشَيْءٍ مَضْمُ وَنٍ اللَّنَ إِعْطَاءَ بِنِصْفِ ثَمَرِهِ، فَيْقَاسُ عَلَيْهِ إِكْرَاءُ الأَرْضِ وَالشَّجَرِ بِشَيْءٍ مَضْمُ وَنٍ اللَّنَ إِعْطَاءَ الشَّجَرِ بِشَيْءٍ مَضْمُ وَنٍ اللَّنَ إِعْطَاءُ الثَّمَرِ لَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ بَيْعِهِ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ، وَهَذِهِ النَّمَرِ لَوْ كَانَ بِمَنْزِلَةِ بَيْعِهِ، لَكَانَ إِعْطَاءُ بَعْضِهِ بِمَنْزِلَةِ بَيْعِهِ، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ، وَهَذِهِ المَسْأَلَةُ لَهَا أَصْلَانِ:

الأَصْلُ الأَوَّلُ: أَنَّهُ مَتَى كَانَ بَيْنَ الشَّجَرِ أَرْضٌ أَوْ مَسَاكِنُ دَعَتِ الْحَاجَةُ إِلَى كَرَائِهِمَا جَمِيعًا، فَيَجُوزُ لِأَجْلِ الْحَاجَةِ، وَإِنْ كَانَ فِي ذَلِكَ غَرَرٌ يَسِيرٌ، لَا سِيمًا إِنْ كَانَ البُسْتَانُ وَقْفًا، أَوْ مَالَ يَتِيمٍ، فَإِنَّ تَعْطِيلَ مَنْفَعَتِهِ لَا يَجُوزُ، وَإِكْرَاءُ الأَرْضِ أَوِ المَسْكَنِ وَحْدَهُ لَا يَقَعُ فِي الْعَادَةِ، وَلَا يَدْخُلُ أَحَدٌ فِي إِجَارَتِهِ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنِ اكْتَرَاهُ اكْتَرَاهُ وَحْدَهُ لَا يَقَعُ فِي الْعَادَةِ، وَلَا يَدْخُلُ أَحَدٌ فِي إِجَارَتِهِ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنِ اكْتَرَاهُ اكْتَرَاهُ الْمَتَى إِنَّا فِهُ وَمُبَاحٌ، فَكُلُّ مَا ثَبَتَ إِبَاحَةُ لَوَازِمِهِ، وَمَا لَا يَتِمُّ الْمُبَاحُ إِلَّا بِهِ فَهُو مُبَاحٌ، فَكُلُّ مَا ثَبَتَ إِبَاحَةُ لَوَازِمِهِ، إِذَا لَمْ يَكُنْ فِي تَحْرِيمِهَا نَصُّ وَلَا إِجْمَاعٌ، وَإِنْ قَامَ وَلِيلٌ يَقْتَضِي تَوْرِيمَ وَمَا لَا يَتِمُّ الْجَيْنَابُ الْمُحَرَّمِ إِلَا بِاجْتِنَابِهِ فَهُو حَرَامٌ، فَهُنَا كُلِيلٌ يَقْتَضِي تَوْرِيمَ لَوَازِمِهِ، وَمَا لَا يَتِمُّ اجْتِنَابُ الْمُحَرَّمِ إِلَّا بِاجْتِنَابِهِ فَهُو حَرَامٌ، فَهُنَا كَلِيلٌ يَقْتَضِي تَوْرِيمَ لَوْ ازِمِهِ، وَمَا لَا يَتِمُّ اجْتِنَابُ الْمُحَرَّمِ إِلَا بِاجْتِنَابِهِ فَهُو حَرَامٌ، فَهُنَا كَلِيلٌ يَقْتَضِي تَوْرِيمَ لَوْ الزِمِهِ، وَمَا لَا يَتِمُّ اجْتِنَابُ الْمُحَرَّمِ إِلَّا بِاجْتِنَابِهِ فَهُو حَرَامٌ، فَهُنَا وَلِيلًا يَتَعَلَى الدَّلِيلَانِ.

وَفِي مَسْأَلَتِنَا قَدْ ثَبَتَ إِبَاحَةُ كِرَاءٍ بِالسُّنَّةِ وَاتِّفَاقِ الفُّقَهَاءِ المَتْبُوعِينَ، بِخِلَافِ

دُخُولِ كِرَاءِ الشَّجَرِ، فَإِنَّ تَحْرِيمَهُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ، وَلَا نَصَّ فِيهِ [1].

وَأَيْضًا: فَمَتَى أُكْرِيَتِ الأَرْضُ وَحْدَهَا وَبَقِيَ الشَّجَرُ لَمْ يَكُنِ المُكْتَرِي مَأْمُونًا عَلَى الثَّمَرِ، فَيُفْضِي إِلَى اخْتِلَافِ الأَيْدِي وَسُوءِ المُشَارَكَةِ، كَمَا إِذَا بَدَا الصَّلَاحُ فِي نَوْعٍ وَاحِدٍ، وَيَغْرُجُ عَلَى هَذَا القَوْلِ مِثْلُ قَوْلِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ: إِذَا بَدَا الصَّلَاحُ فِي نَوْعٍ وَاحِدٍ، وَيَغُرُجُ عَلَى هَذَا القَوْلِ مِثْلُ قَوْلِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ: إِذَا بَدَا الصَّلَاحُ فِي بَيْعِهِ مُتَفَرِّقًا ضَرَرُ - جَازَ بَيْعُ جَمِيعِ الأَجْنَاسِ. وَبِهِ فُسِّرَ تَفْرِيقُ الصَّفْقَةِ، وَلِأَنَّهُ إِذَا أَرَادَ أَنْ يَبِيعَ الثَّمَرَ بَعْدَ ذَلِكَ لَمْ يَجِدْ مَنْ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ إِذَا الصَّلَاحُ فَي الشَّمَرَةُ إِذَا الصَّلَاحُ فَي الشَّمَرِي الثَّمَرَةُ إِذَا الصَّلَاحِ لَمْ يَعْدِهِ وَلَأَنَّهُ إِذَا أَرُونَ وَاللَّسَاكِنُ لِغَيْرِهِ إِلَّا بِنَقْصٍ كَثِيرٍ، وَلِأَنَّهُ إِذَا أَكْرَى الأَرْضَ، فَإِنْ شَرَطَ كَانَتِ الأَرْضُ وَالمَسَاكِنُ لِغَيْرِهِ إِلَّا بِنَقْصٍ كَثِيرٍ، وَلِأَنَّهُ إِذَا أَكْرَى الأَرْضَ، فَإِنْ شَرَطَ عَلَيْهِ سَقْيَ (١) الشَّجَرِ -وَالسَّقْيُ مِنْ جُمْلَةِ المَعْقُودِ عَلَيْهِ - صَارَ المُعَوَّضُ عِوضًا، وَإِنْ لَمْ يَشُرُطُ عَلَيْهِ السَّقْيَ ، فَإِذَا سَقَاهَا -إِنْ سَاقَاهُ عَلَيْهَا - صَارَتِ الإِجَارَةُ لَا تَصِحُ لِمَ مَنْ عَلَيْهَا مَا أَنْ لَمْ يُسَاقِهِ لَزِمَ تَعْطِيلُ مَنْفَعَةِ المُسْتَأَوْدِ .

فَيَدُورُ الأَمْرُ بَيْنَ أَنْ تَكُونَ الأُجْرَةُ بَعْضَ المَنْفَعَةِ، أَوْ لَا تَصِحُّ الإِجَارَةُ إِلَّا بِمُسَاقَاةٍ، أَوْ بِتَفْوِيتِ مَنْفَعَةِ المُسْتَأْجِرِ، ثُمَّ إِنْ حَصَلَ لِلْمُكْرِيِّ جَمِيعُ الثَّمَرَةِ أَوْ بَعْضُهَا فَفِي بَيْعِهَا -مَعَ أَنَّ الأَرْضَ وَالمَسَاكِنَ لِغَيْرِهِ - نَقْصُ لِلْقِيمَةِ فِي مَوَاضِعَ كَثِيرَةٍ.

فَيَرْجِعُ الأَمْرُ إِلَى أَنَّ الصَّفْقَةَ إِذَا كَانَ فِي تَفْرِيقِهَا ضَرَرٌ جَازَ الجَمْعُ بَيْنَهُمَا فِي المُعَاوَضَةِ، وَإِنْ لَمْ يَجُزْ إِفْرَادُ كُلِّ مِنْهُ مَا؛ لِأَنَّ حُكْمَ الجَمْعِ يُخَالِفُ حُكْمَ التَّفْرِيقِ؛

[1] كُلُّ هَذَا يُرَجِّحُ رَحِمَهُ اللَّهُ الجوازَ، ويَرُدُّ علَى تَعْلِيلاتِ هؤُلاءِ، فشيخ الإسلام رَحِمَهُ اللَّه ليسَ بالهَيِّنِ، فالشَّيْخُ بَحْرٌ.

<sup>(</sup>١) من هنا لا يتوفر تسجيل صوتي.

وَلِهَذَا وَجَبَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَكْثِرِ الفُقَهَاءِ عَلَى أَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ إِذَا تَعَذَّرَتِ القِسْمَةُ: أَنْ يَبِيعَ مَعَ شَرِيكِهِ أَوْ يُؤَاجِرَ مَعَهُ، إِنْ كَانَ المُشْتَرَكُ مَنْفَعَةً؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ قَالَ: «مَنْ أَعْتَقَ شِرْكًا لَهُ فِي عَبْدٍ، وَكَانَ لَهُ مَالٌ يَبْلُغُ ثَمَنَ العَبْدِ قُوِّمَ عَلَيْهِ قِيمَةَ عَدْلٍ، فَأَعْطَى شُرَكَاءَهُ حِصَصَهُمْ، وَعَتَقَ عَلَيْهِ العَبْدُ، وَإِلَّا فَقَدَ عَتَقَ عَلَيْهِ مَا عَتَقَ» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

فَأَمَرَ النَّبِيُ عَيْقِ بِتَقْوِيمِ العَبْدِ كُلِّهِ، وَبِإِعْطَاءِ الشَّرِيكِ حِصَّتَهُ مِنَ القِيمَةِ وَمَعْلُومٌ أَنَّ قِيمَةَ الجَمِيعِ، فَعُلِمَ أَنَّ حَقَّهُ فِي وَمَعْلُومٌ أَنَّ قِيمَةَ الجَمِيعِ، فَعُلِمَ أَنَّ حَقَّهُ فِي نِصْفِ النَّصْفِ، وَإِذَا اسْتَحَقَّ ذَلِكَ بِالإِعْتَاقِ فَبِسَائِرِ أَنْوَاعِ الإِتْلَافِ أَوْلَى، وَإِنَّمَا يَصْفَ النَّصْفِ، وَإِذَا اسْتَحِقُّ بِالمُعَاوَضَةِ، فَعُلِمَ أَنَّهُ يَسْتَحِقُّ بِالمُعَاوَضَةِ نِصْفَ يَسْتَحِقُّ بِالمُعَاوَضَةِ نِصْفَ القِيمَةِ، وَإِنَّمَا يُمْكِنُ ذَلِكَ عِنْدَ بَيْعِ الجَمِيعِ، فَيَجِبُ قِسْمَةُ العَيْنِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ القِيمَة. وَإِنَّمَا يُعْمَلُ أَنَّهُ يَسْتَحِقُ العَيْنِ حَيْثُ لَا ضَرَرَ فيها، فَإِنْ كَانَ فِيهَا ضَرَرٌ قُسِمَتِ القِيمَةُ.

فَإِذَا كُنَّا قَدْ أَوْجَبْنَا عَلَى الشَّرِيكِ بَيْعَ نَصِيبِهِ؛ لِهَا فِي التَّفْرِيقِ مِنْ نَقْصِ قِيمَةِ شَرِيكِهِ، فَلِأَنْ يَجُوزَ بَيْعُ الأَمْرَيْنِ جَمِيعًا -إِذَا كَانَ فِي تَفْرِيقِهِهَا ضَرَرٌ - أَوْلَى؛ وَلِذَلِكَ جَازَ بَيْعُ الشَّاةِ مَعَ اللَّبَنِ الَّذِي فِي ضَرْعِهَا، وَإِنْ أَمْكَنَ تَفْرِيقُهُمَا بِالحَلْبِ، وَإِنْ كَانَ بَيْعُ اللَّبَنِ وَحْدَهُ لَا يَجُوزُ.

وَعَلَى هَذَا الْأَصْلِ: فَيَجُوزُ مَتَى كَانَ مَعَ الشَّجَرِ مَنْفَعَةٌ مَقْصُودَةٌ، كَمَنْفَعَةِ أَرْضِ لِلزَّرْعِ أَوْ بِنَاءٍ لِلسَّكَنِ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ المَقْصُودُ هُوَ الثَّمَرَ فَقَطْ، وَمَنْفَعَةُ الأَرْضِ لِلزَّرْعِ أَوْ بِنَاءٍ لِلسَّكَنِ. وَأَمَّا إِنْ كَانَ المَقْصُودِ، هُوَ الثَّمَرَ فَقَطْ، وَمَنْفَعَةُ الأَرْضِ أَوِ المَسْكَنِ لَيْسَتْ جُزْءًا مِنَ المَقْصُودِ، وَإِنَّمَا دَخَلَتْ لِمُجَرَّدِ الجِيلَةِ، كَمَا قَدْ يُفْعَلُ فِي مَسَائِل «مُدِّ عَجْوَةٍ» لَمْ يَجِيعُ هَذَا الأَصْلُ.

الأَصْلُ الثَّانِي: أَنْ يُقَالَ: إِكْرَاءُ الشَّجَرِ لِلاسْتِشْ الِ يَجْرِي جَرْى إِكْرَاءِ الأَرْضِ لِلازْدِرَاعِ، وَاسْتِئْجَارُ الظِّئْرِ لِلرِّضَاعِ، وَذَلِكَ أَنَّ الفَوَائِدَ الَّتِي تُسْتَحَقُّ مَعَ بَقَاءِ أَصُولِمَا تَجْرِي جَرْى المَنافِعِ، وَإِنْ كَانَتْ أَعْيَانًا، وَهِي ثَمَرُ الشَّجَرِ وَلَبَنُ الآدَمِيَّاتِ، وَالبَهَائِمُ وَالصُّوفُ، وَالمَاءُ العَذْبُ، فَإِنَّهُ كُلَّمَا خُلِقَ مِنْ هَذِهِ شَيْءٌ فَأُخِذَ، خَلَقَ اللهِ وَالبَهَائِمُ وَالصُّوفُ، وَالمَاءُ العَذْبُ، فَإِنَّهُ كُلَّمَا خُلِقَ مِنْ هَذِهِ شَيْءٌ فَأُخِذَ، خَلَقَ اللهِ بَدَلَهُ مَعَ بَقَاءِ الأَصْلِ، كَالمَنافِع سَوَاءً؛ وَلِهَذَا جَرَتْ فِي الوَقْفِ وَالعَارِيَةِ وَالمُعَامَلَةِ بِحُزْءٍ مِنَ النَّاءِ بَحُرى المَنْفَعَةِ، فَإِنَّ الوَقْفَ لَا يَكُونُ إِلَّا فِيمَا يُنْتَفَعُ بِهِ مَعَ بَقَاءِ أَصْلِهِ، فَإِذَا جَازَ وَقْفُ الأَرْضِ البَيْضَاءِ أَوِ الرِّبَاعِ لِمَنْفَعَتِهَا، فَكَذَلِكَ وَقْفُ الجِيطَانِ لِثَمَرَتِهَا، فَكَذَلِكَ وَقْفُ الجَيطَانِ لِثَمَرَتِهَا، فَكَذَلِكَ وَقْفُ الجِيطَانِ لِثَمَرَتِهَا، وَوَقْفُ الآبَارِ وَالعُيُونِ لِلْاَئِهَا، بِخِلَافِ مَا يَذْهَبُ وَقَفْ الآبَارِ وَالعُيُونِ لِلْاَئِهَا، بِخِلَافِ مَا يَذْهَبُ اللهَ عَلَى كَالطَّعَامِ وَنَحُوهِ، فَلَا يُوقَفُ الآبَارِ وَالعُيُونِ لِللَائِقَاء كَالطَّعَامِ وَنَحُوهِ، فَلَا يُوقَفُ الآبَارِ وَالعُيُونِ لِلَائِهَا، بِخِلَافِ مَا يَذْهَبُ اللهُ عَلَى كَالطَّعَامِ وَنَحُوهِ، فَلَا يُوقَفُ الآبَارِ وَالعُيُونِ لِلْإِنْقِفَاع كَالطَّعَامِ وَنَحُوهِ، فَلَا يُوقَفُ الآبَارِ وَالعُيُونِ لِللَائِنَةَ عَالَاعَ عَالَاطَعَامِ وَنَحُوهِ، فَلَا يُوقَفُ الآبَارِ وَالعَيْونِ لِللْائِنْفَاع كَالطَّعَامِ وَنَحُوهِ، فَلَا يُوقَفُ الْآبَاءِ فَيَا لِلْوَقْفَ الْلَوْعِيَا عَلَالُونَ الْمَالِونَ لَلْوَالْ الْمَعْمَاءِ اللْفَالِقُ عَلَى الْمَالُولُولُ الْمَلْونَ لِلْلَعْمَاء وَالْعَلَعُ مِي الْمَالِقُ عَلَى الْمُعَامِ وَلَوْلَ الْفَلَالُونَ الْمَالِقُ عَلَى الْمَالِي الْمَالِقُ عَلَيْهَا الْمَلِكُ وَقُولُ الْمَالِولُولُ الْمَالِلُولُ الْمَالِولُ الْمُؤْلِلِ الْمَالِقُ عَلَى الللْمُعَامِ الللْمُ اللهِ الْمَالِقُولُ الْمَالُولُ اللَّالَعُلَا الْمُؤْلِلَ الْعَلَالَةُ الْمَالِعُولُ الللْ

وَأَمَّا بَابُ الْعَارِيَةِ فَيُسَمُّونَ إِبَاحَةَ الظَّهْرِ إِفْقَارًا، يُقَالُ: أَفْقَرَهُ الظَّهْرُ، وَمَا أُبِيحَ ثَمَرُهُ: عَرِيَّةً، وَغَيْرُ ذَلِكَ عَارِيَةً، وَشَبَّهُوا ذَلِكَ بِالقَرْضِ لَبَنْهُ: مَنِيحَةً، وَمَا أُبِيحُ ثَمَرُهُ: عَرِيَّةً، وَغَيْرُ ذَلِكَ عَارِيَةً، وَشَبَّهُوا ذَلِكَ بِالقَرْضِ اللَّذِي يَنْتَفِعُ بِهِ المُقْتَرِضُ ثُمَّ يَرُدُّ مِثْلَهُ، وَمِنْهُ قَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْ: «مَنِيحَةُ لَبَنِ، أَوْ مَنِيحَةُ لَبَنِ، أَوْ مَنِيحَةُ لَبَنِ، أَوْ مَنِيحَةُ لَبَنِ، أَوْ مَنِيحَةُ وَرَقِ» فَاكْتِرَاءُ الشَّجَرِ؛ لِأَنْ يَعْمَلَ عَلَيْهَا وَيَأْخُذَ ثَمَرَهَا بِمَنْزِلَةِ اسْتِئْجَارِ الظَّيْرِ لِأَجْلِ لَبَنِهَا، وَلَيْسَ فِي القُرْآنِ إِجَارَةٌ مَنْصُوصَةٌ إِلّا إِجَارَةَ الظَّيْرِ فِي قَوْلِهِ سُبْحَانَهُ: ﴿ فَإِنْ الطَلاق:٦].

وَلَمَّا اعْتَقَدَ بَعْضُ الفُقَهَاءِ أَنَّ الإِجَارَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا عَلَى مَنْفَعَةٍ لَيْسَتْ عَيْنًا، وَرَأَى جَوَازَ إِجَارَةِ الظِّنْرِ، قَالَ: المَعْقُودُ عَلَيْهِ هُوَ وَضْعُ الطِّفْلِ فِي حِجْرِهَا، وَاللَّبَنُ دَخَلَ ضِمْنًا وَتَبَعًا، كَنَقْعِ البِنْرِ، وَهَذَا مُكَابَرَةٌ لِلْعَقْلِ وَالْحِسِّ، فَإِنَّا نَعْلَمُ بِالإضْطِرَارِ

أَنَّ المَقْصُودَ بِالْعَقْدِ هُوَ اللَّبَنُ كَمَا ذَكَرَهُ اللهُ بِقَوْلِهِ: ﴿ فَإِنْ أَنْضَعْنَ لَكُو ﴾ [الطلاق: ٦] وَضَمُّ الطِّفْلِ إِلَى حِجْرِهَا إِنْ فُعِلَ فَإِنَّمَا هُوَ وَسِيلَةٌ إِلَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا العِلَّةُ مَا ذَكَرْتُهُ مِنْ أَنَّ الفَائِدَةَ الَّتِي تُسْتَخْلَفُ مَعَ بَقَاءِ أَصْلِهَا تَجْرِي بَحُرى المَنْفَعَةِ، وَلَيْسَ مِنَ البَيْعِ الْخَاصِّ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يُسَمِّ العِوَضَ إِلَّا أَجْرًا، لَمْ يُسَمِّهِ ثَمَنًا، وَهَذَا بِخِلَافِ مَا لَوْ حَلَبَ اللَّبَنَ، فَإِنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ الفَائِدَة حَلَيْهِ حِينَئِذٍ إِلَّا بَيْعًا؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَوْفِ الفَائِدَة مِنْ أَصِلُهَا.

فَلَمَّا كَانَ لِلْفَوَائِدِ العَيْنِيَّةِ الَّتِي يُمْكِنُ فَصْلُهَا عَنْ أَصْلِهَا حَالَانِ:

حَالٌ تُشْبِهُ فِيهِ المَنْافِعَ المَحْضَة، وَهِي حَالُ اتَّصَالِهَا وَاسْتِيفَاءِ المَنْفَعَةِ، وَحَالُ تُشْبِهُ فِيهِ الأَعْيَانِ المَحْضَة، وَهِي حَالُ انْفِصَالِهَا وَقَبْضِهَا كَقَبْضِ الأَعْيَانِ، فَإِذَا كَانَ صَاحِبُ الشَّجَرِ هُوَ الَّذِي يَسْقِيهَا وَيَعْمَلُ عَلَيْهَا حَتَّى تَصْلُحَ الثَّمَرَةُ، فَإِنَّمَا يَبِيعُ ثَمَرةً مَحْضَةً، كَمَا لَوْ كَانَ هُو الَّذِي يَشُقُّ الأَرْضَ وَيَبْذُرُهَا وَيَسْقِيهَا حَتَّى يَصْلُحَ الزَّرْعُ، فَإِنَّمَا يَبِيعُ زَرْعًا مَحْضًا، وَإِنْ كَانَ المُشْتَرِي هُو الَّذِي يَجِدُّ وَيَحْصُدُ، كَمَا لَوْ بَاعَهَا الزَّرْعُ، فَإِنَّمَا يَبِيعُ زَرْعًا مَحْضًا، وَإِنْ كَانَ المُشْتَرِي هُو الَّذِي يَجِدُّ وَيَحْصُدُ، كَمَا لَوْ بَاعَهَا عَلَى الأَرْضِ، وَكَانَ المُشْتَرِي هُو الَّذِي يَنْقُلُ وَيُحَوِّلُ؛ وَلِهَذَا جَمَعَ النَّبِيُّ ﷺ بَيْنَهُمَا فَإِنَّ هَذَا عَنْ بَيْعِ الثَّمْ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ، فَإِنَّ هَذَا فَي النَّهْيِ عَنْ بَيْعِ الحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمْ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ، فَإِنَّ هَذَا بَعْفُ لِلثَّمْرَةِ وَالزَّرْع.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ المَالِكُ يَدْفَعُ الشَّجَرَةَ إِلَى المُكْتَرِي حَتَّى يَسْقِيَهَا وَيُلَقِّحَهَا وَيَدْفَعَ عَنْهَا الأَذَى، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ دَفْعِهِ الأَرْضَ إِلَى مَنْ يَشُقُّهَا وَيَبْذُرُهَا وَيَسْقِيهَا؛ وَلِهَذَا سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي المُسَاقَاةِ وَالمُزَارَعَةِ، فَكَمَا أَنَّ كِرَاءَ الأَرْضِ لَيْسَ بِبَيْعِ لِزَرْعِهَا، فَكَذَلِكَ سَوَّى بَيْنَهُمَا فِي المُسَاقَاةِ وَالمُزَارَعَةِ، فَكَمَا أَنَّ كِرَاءَ الأَرْضِ لَيْسَ بِبَيْعِ لِزَرْعِهَا، فَكَذَلِكَ

كِرَاءُ الشَّجَرَةِ لَيْسَ بِبَيْعٍ لِثَمَرِهَا، بَلْ نِسْبَةُ كِرَاءِ الشَّجَرِ إِلَى كِرَاءِ الأَرْضِ كَنِسْبَةِ الْمُسَاقَاةِ إِلَى الْمُزَارَعَةِ، هَذَا مُعَامَلَةٌ بِجُزْءٍ مِنَ النَّاءِ، وَهَذَا كِرَاءٌ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ.

فَإِذَا كَانَتْ هَذِهِ الفَوَائِدُ قَدْ سَاوَتِ الْمَنَافِعَ فِي الوَقْفِ لِأَصْلِهَا وَفِي التَّبَرُّ عَاتِ بَهَا، وَفِي الْتَبَرُّ عَاتِ بَهَا، وَفِي الْمُعَاوَضَةِ عَلَيْهَا بَعْدَ صَلَاحِهَا، فَكَذَلِكَ تُسَاوِيهَا فِي الْمُعَاوَضَةِ عَلَيْهَا بَعْدَ صَلَاحِهَا، فَكَذَلِكَ تُسَاوِيهَا فِي الْمُعَاوَضَةِ عَلَى اسْتِفَادَتِهَا وَتَحْصِيلِهَا.

وَلَوْ فُرِّقَ بَيْنَهُمَا بِأَنَّ الزَّرْعَ إِنَّمَا يَخُرُجُ بِالعَمَلِ بِخِلَافِ الثَّمَرِ فَإِنَّهُ يَخُرُجُ بِلَا عَمَلِ كَانَ هَذَا الفَرْقُ عَدِيمَ التَّأْثِيرِ بِدَلِيلِ الْمُسَاقَاةِ وَالمُزَارَعَةِ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ فَإِنَّ لِلْعَمَلِ كَانَ هَذَا الفَرْقُ عَدِيمَ التَّأْثِيرِ بِدَلِيلِ الْمُسَاقَاةِ وَالمُزَارَعَةِ، وَلَيْسَ بِصَحِيحٍ؛ فَإِنَّ لِلْعَمَلِ تَأْثِيرٌ تَأْثِيرًا فِي الإِنْبَاتِ، وَمَعَ عَدَمِ العَمَلِ عَلَيْهَا قَدْ يُعْدَمُ الثَّمَرُ وَقَدْ يَنْقُصُ، فَإِنَّ مِنَ الشَّجَرِ مَا لَوْ لَمْ يُسْقَ لَمْ يُثْمِرْ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَمَلِ عَلَيْهِ تَأْثِيرٌ وَقَدْ يَنْقُصُ، فَإِنَّ مِنَ الشَّجَرِ مَا لَوْ لَمْ يُسْقَ لَمْ يُثْورْ، وَلَوْ لَمْ يَكُنْ لِلْعَمَلِ عَلَيْهِ تَأْثِيرٌ وَقَدْ يَنْقُصُ، فَإِنَّ مِنَ الشَّجَرِ مَا لَوْ لَمْ يُسْقَ لَمْ يُثُورْ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ إِجَارَتُهُ أَصُلًا لَمْ يَكُنْ لِلْعَمَلِ عَلَيْهِ تَأْثِيرُ أَصُلًا لَمْ يَكُنْ لِلْعَمَلِ عَلَيْهِ تَأْثِيرٌ أَعْدُو لَكُمُنُ عَمْلِ الْمَعْمَلِ عَلَيْهِ تَأْثِيرٌ وَلَوْ لَمْ يَكُونُ لَكُمَالَ عَمْلُ اللهَ لَمْ يَكُنْ لِلشَّجَرِ، وَيَكُونُ كَمَنْ أَكْرَى الشَّهُ لِللْ الْعُمُودِهِ وَيَكُونُ كَمَنْ أَكْرَى الْمُسَالِ لَهُ اللهُ يَلْ عَمَلِ أَحِدًا أَصْلًا قَبْلُ وُجُودِهِ.

فَإِنْ قِيلَ: المَقْصُودُ بِالعَقْدِ هُنَا غَرَرٌ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يُثْمِرُ قَلِيلًا، وَقَدْ يُثْمِرُ كَثِيرًا.

يُقَالُ: مِثْلُهُ فِي إِكْرَاءِ الأَرْضِ، فَإِنَّ المَقْصُودَ بِالعَقْدِ غَرَرٌ أَيْضًا عَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ، فَإِنَّهُ قَدْ يَنْبُتُ عَلِيلًا وَقَدْ يَنْبُتُ كَثِيرًا.

وَإِنْ قِيلَ: المَعْقُودُ عَلَيْهِ هُنَاكَ التَّمَكُّنُ مِنَ الإِزْدِرَاعِ لَا نَفْسُ الزَّرْعِ النَّابِتِ. قِيلَ: المَعْقُودُ عَلَيْهِ هُنَا التَّمَكُّنُ مِنَ الإسْتِثْمَارِ، لَا نَفْسُ الثَّمَرِ الخَارِجِ. وَمَعْلُومٌ أَنَّ المَقْصُودَ فِيهِمَا إِنَّمَا هُوَ الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ، وَإِنَّمَا يَجِبُ العِوَضُ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ تَحْصِيلِ

ذَلِكَ، كَمَا أَنَّ المَقْصُودَ بِاكْتِرَاءِ الدَّارِ إِنَّمَا هُوَ الشُّكْنَى، وَإِنْ وَجَبَ العِوَضُ بِالتَّمَكُّنِ مِنْ تَعْصِيلِ ذَلِكَ.

فَالمَقْصُودُ فِي اكْتِرَاءِ الأَرْضِ لِلزَّرْعِ إِنَّمَا هُوَ نَفْسُ الأَعْيَانِ الَّتِي تُحْصَدُ، لَيْسَ كَاكْتِرَائِهَا لِلشَّكْنَى أَوِ البِنَاءِ، فَإِنَّ المَقْصُودَ هُنَاكَ نَفْسُ الإِنْتِفَاعِ بِجَعْلِ الأَعْيَانِ فِيهَا.

وَهَذَا بَيِّنٌ عِنْدَ التَّأَمُّلِ، لَا يَزِيدُهُ البَحْثُ عَنْهُ إِلَّا وُضُوحًا.

فَظَهَرَ بِهِ أَنَّ الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ ﷺ مِنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ قَبْلَ زُهُوِّهَا، وَبَيْعِ الحَبِّ قَبْلَ اشْتِدَادِهِ، لَيْسَ هُوَ إِنْ شَاءَ اللهُ إِكْرَاؤُهَا لَمِنْ يُحَصِّلُ ثَمَرَتَهَا وَزَرْعَهَا بِعَمَلِهِ وَسَقْيِهِ، وَلَا هَذَا دَاخِلٌ فِي نَهْيِهِ لَفْظًا وَلَا مَعْنَى.

يُوضِّحُ ذَلِكَ: أَنَّ البَائِعَ لِثَمَرَةً عَلَيْهِ ثَمَامُ سَقْيِهَا وَالْعَمَلِ عَلَيْهَا حَتَّى يَتَمَكَّنَ المُشْتَرِي مِنَ الجُّذَاذِ، كَمَا عَلَى بَائِعِ الزَّرْعِ ثَمَامُ سَقْيِهِ حَتَّى يَتَمَكَّنَ المُشْتَرِي مِنَ الْحُصَادِ، فَإِنَّ هَذَا مِنْ ثَمَامِ التَّوْفِيَةِ، وَمُؤْنَةُ التَّوْفِيَةِ عَلَى البَائِع، كَالكَيْلِ وَالوَزْنِ. الْحَصَادِ، فَإِنَّ هَذَا مِنْ ثَمَامِ التَّوْفِيَةِ، وَمُؤْنَةُ التَّوْفِيةِ عَلَى البَائِع، كَالكَيْلِ وَالوَزْنِ.

وَأَمَّا الْمُكْرِي لَهَا لِمَنْ يَخْدِمُهَا حَتَّى تُثْمِرَ، فَهُوَ كَمُكْرِي الأَرْضِ لِمَنْ يَخْدِمُهَا حَتَّى تُثْمِرَ، فَهُوَ كَمُكْرِي الأَرْضِ لِمَنْ يَخْدِمُهَا حَتَّى تَنْبُتَ، لَيْسَ عَلَى المُكْرِي عَمَلٌ أَصْلًا، وَإِنَّهَا عَلَيْهِ التَّمْكِينُ مِنَ العَمَلِ الَّذِي يَحْصُلُ بِهِ الثَّمْرُ وَالزَّرْعُ.

وَلَكِنْ يُقَالُ: طَرْدُ هَذَا: أَنْ يَجُوزَ إِكْرَاءُ البَهَائِمِ لَِنْ يَعْلِفُهَا وَيَسْقِيهَا وَيَحْتَلِبُ لَبَنَهَا.

قِيلَ: إِذَا جَوَّزْنَا عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ أَنْ تُدْفَعَ المَاشِيَةُ إِلَى مَنْ يَعْلِفُهَا وَيَسْقِيهَا

بِجُزْءِ مِنْ دَرِّهَا وَنَسْلِهَا جَازَ دَفْعُهَا إِلَى مَنْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا لِدَرِّهَا وَنَسْلِهَا بِشَيْءٍ مَضْمُونٍ.

وَإِنْ قِيلَ: فَهَلَّا جَازَ إِجَارَتُهَا لِإحْتِلَابِ لِبَنِهَا كَمَا جَازَ إِجَارَةُ الظِّئْرِ؟

وَلَوْ كَانَ لِرَجُلٍ غَنَمٌ فَاسْتَأْجَرَ غَنَمَ رَجُلٍ لِيُرْضِعَهَا لَمْ يَكُنْ هَذَا مُمْتَنِعًا. وَأَمَّا إِنْ كَانَ المُسْتَأْجِرُ هُوَ الَّذِي يَعْلِبُ اللَّبَنَ، أَوْ هُوَ الَّذِي يَسْتَوْفِيهِ، فَهَذَا مُشْتَو وَالْمَسْتَوْفِيا لِلْعَيْنِ بِعَمَلٍ، وَهُو شَبِيهٌ بِاشْتِرَاءِ الثَّمَرةِ، اللَّبَنَ، لَيْسَ مُسْتَوْفِيًا لَمِنْفَوْفِيًا لِلْعَيْنِ بِعَمَلٍ، وَهُو شَبِيهٌ بِاشْتِرَاءِ الثَّمَرةِ، وَلا مُسْتَوْفِيًا لِلْعَيْنِ بِعَمَلٍ، وَهُو شَبِيهٌ بِاشْتِرَاءِ الثَّمَرةِ، وَالشَّبَلُ بُنَهُ كَقِطَافِهَا، وَهُو الَّذِي نَهَى عَنْهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِا وَيَحْتَلِبَ لَبَنَهَا، فَهَذَا نَظِيرُ اكْتِرَاءِ الأَرْضِ بِخَلَافِ مَا لَوِ اسْتَأْجَرَهَا لِأَنْ يَقُومَ عَلَيْهَا وَيَحْتَلِبَ لَبَنَهَا، فَهَذَا نَظِيرُ اكْتِرَاءِ الأَرْضِ وَالشَّجَر.



## نَصْلٌ مَنْ الْمُ

هَذَا إِذَا أَكْرَى الأَرْضَ وَالشَّجَرَ، أَوِ الشَّجَرَةَ وَحْدَهَا لِأَنْ يَخْدِمَهَا وَيَأْخُذَ الثَّمَرَةَ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ. فَإِنْ بَاعَهُ الثَّمَرَةَ فَقَطْ وَأَكْرَاهُ الأَرْضَ لِلسُّكْنَى: فَهُنَا لَا يَجِيءُ الثَّمَرَةَ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ. فَإِنْ بَاعَهُ الثَّمَرَةَ فَقَطْ وَأَكْرَاهُ الأَرْضَ لِلسُّكْنَى: فَهُنَا لَا يَجِيءُ إِلَّا الأَصْلُ الأَوَّلُ المَّذْكُورُ عَنِ ابْنِ عَقِيلٍ، وَبَعْضُهُ عَنْ مَالِكٍ وَأَخْمَدَ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ، إِذَا كَانَ الأَعْلَبُ هُو الشَّكْنَى، وَهُو أَنَّ الْحَاجَةَ دَاعِيَةٌ إِلَى الجَمْعِ بَيْنَهُمَا، الرِّوَايَتَيْنِ، إِذَا كَانَ الأَعْلَبُ هُو الشَّكْنَى، وَهُو أَنَّ الْحَاجَة دَاعِيةٌ إِلَى الجَمْعِ بَيْنَهُمَا، فَيَجُوزُ فِي التَّفْرِيقِ، كَمَا تَقَدَّمَ مِنَ النَّظَائِرِ.

وَهَذَا إِذَا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ السُّكْنَى وَالثَّمَرَةِ مَقْصُودًا لَهُ، كَمَا يَجْرِي فِي حَوَائِطِ دِمَشْقَ، فَإِنَّ البُسْتَانَ يُكْتَرَى فِي الْمُدَّةِ الصَّيْفِيَّةِ لِلسُّكْنَى فِيهِ وَأَخْذِ ثَمَرِهِ مِنْ غَيْرِ عَمَلِ عَلَى الثَّمَرَةِ أَصْلًا، بَلِ العَمَلُ عَلَى الْمُكْرِي الْمُضَمَّنِ.

وَعَلَى ذَلِكَ الْأَصْلِ: فَيَجُوزُ وَإِنْ كَانَ الثَّمَرُ لَمْ يَطْلُعْ بِحَالٍ، سَوَاءٌ كَانَ جِنْسًا وَاحِدًا أَوْ أَجْنَاسًا مُتَفَرِّقَةً، كَمَا يَجُوزُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي القِسْمِ الأَوَّلِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا جَازَ لِأَجْلِ الْجَمْعِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَنْفَعَةِ، وَهُو فِي الْحَقِيقَةِ جَمْعٌ بَيْنَ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ، بِخِلَافِ القِسْمِ الأَوَّلِ، فَإِنَّهُ وَبَيْنَ المَنْفَعَةِ، وَهُو فِي الْحَقِيقَةِ جَمْعٌ بَيْنَ بَيْعٍ وَإِجَارَةٍ، بِخِلَافِ القِسْمِ الأَوَّلِ، فَإِنَّهُ وَيَةِ التَّمَرِ هُنَا عَلَى المُضَمَّنِ وَبِعَمَلِهِ الأَوَّلِ، فَإِنَّهُ إِنَّا مُؤْنَة تَوْفِيَةِ التَّمَرِ هُنَا عَلَى المُضَمَّنِ وَبِعَمَلِهِ يَصِيرُ ثَمَرًا، بِخِلَافِ القِسْمِ الأَوَّلِ، فَإِنَّهُ إِنَّا يَصِيرُ مُثْمِرًا بِعَمَلِ المُسْتَأْجِرِ؛ وَلِهَذَا يُصِيرُ ثَمَرًا بِعَمَلِ المُسْتَأْجِرِ؛ وَلِهَذَا يُصِيرُ ثَمَرًا، بِخِلَافِ القِسْمِ الأَوَّلِ، فَإِنَّهُ إِنَّا يَصِيرُ مُثْمِرًا بِعَمَلِ المُسْتَأْجِرِ؛ وَلِهَذَا يُصِيرُ ثَمَرًا بِعَمَلِ المُسْتَأْجِرِ؛ وَلِهَذَا يُسَمِّي النَّاسُ ضَمَانًا؛ إِذْ لَيْسَ هُو بَيْعًا مَحْضًا وَلَا إِجَارَةً مَحْضَةً.

فَسُمِّيَ بِاسْمِ الإِنْتِزَامِ العَامِّ فِي المُعَاوَضَاتِ وَغَيْرِهَا، وَهُوَ الضَّمَانُ، كَمَا يُسَمِّي الفُقَهَاءُ مِثْلَ ذَلِكَ فِي قَوْلِهِ: أَنْقِ مَتَاعَكَ فِي البَحْرِ وَعَلَيَّ ضَمَانُهُ، وَكَذَلِكَ يُسَمَّى

القِسْمُ الأَوَّلُ ضَمَانًا أَيْضًا، لَكِنَّ ذَلِكَ يُسَمَّى إِجَارَةً. وَهَذَا إِذَا سُمِّي إِجَارَةً أَوِ اكْتِرَاءً فَلِلَّ نُسَمَّى إِجَارَةً، وَفِيهِ بَيْعٌ أَيْضًا.

فَأَمَّا إِنْ كَانَتِ المَنْفَعَةُ لَيْسَتْ مَقْصُودَةً أَصْلًا، وَإِنَّهَا جَاءَتْ لِأَجْلِ جِدَادِ الثَّمَرةِ مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِي عِنبًا أَوْ بَلَحًا، وَيُرِيدُ أَنْ يُقِيمَ فِي الحَدِيقَةِ لِقِطَافِهِ: فَهَذَا لَا يَجُوزُ قَبْلَ بِدُوِّ صَلَاحِهِ وَلَا يَكُونُ الثَّمَرُ الشَّمَرُ الثَّمَرِ، فَلَا يَكُونُ الثَّمَرُ تَابِعًا لَهَا، بُدُوِّ صَلَاحِهِ وَلِأَنَّ المَنْفَعَةَ إِنَّهَا قُصِدَتْ هُنَا لِأَجْلِ الثَّمَرِ، فَلَا يَكُونُ الثَّمَرُ تَابِعًا لَهَا، وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى إِجَارَتِهَا إِلَّا إِذَا جَازَ بَيْعُ الثَّمَرِ، بِخِلَافِ القِسْمِ الَّذِي قَبْلَهُ، فَإِنَّ المَنْفَعَةَ وَلَا يَحْتَاجُ إِلَى الْمَتَاجُ إِلَى السَّتَعْجَارِهَا، وَاحْتَاجَ مَعَ ذَلِكَ إِلَى الشَّرَاءِ الثَّمَرةِ، فَإِنَّ المُسْتَأْجِرَ لَا يُمْكِنُهُ إِذَا اسْتَأْجَرَ المَكَانَ لِلسُّكْنَى يَدَعُ غَيْرَهُ فَاحْتَاجَ إِلَى الجَمْعِ لِأَنَّ المُسْتَأْجِرَ لَا يُمْكِنُهُ إِذَا اسْتَأْجَرَ المَكَانَ لِلسُّكُنَى يَدَعُ غَيْرَهُ يَشْتَرِي الثَّمَرَةَ، وَلَا يَتِمُّ عَرَضُهُ مِنَ الإِنْتِفَاعِ إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ لَهُ ثَمَرَةٌ يَأْكُلُهَا، فَإِنَّ يَشْتَرِي الشَّمَرَةَ، وَلَا يَتِمُّ عَرَضُهُ مِنَ الإِنْتِفَاعِ إِلَّا بِأَنْ يَكُونَ لَهُ ثَمَرَةٌ يَأْكُلُهَا، فَإِنَّ مَقْصُودَهُ الإِنْتِفَاعُ بِالسُّكُنَى فِي ذَلِكَ المَكَانِ، وَالأَكُلُ مِنَ الثَّمَرِ الَّذِي فِيهِ.

وَلِهَذَا إِذَا كَانَ المَقْصُودُ الأَعْظَمُ هُوَ السُّكْنَى، وَالشَّجَرُ قَلِيلٌ، مِثْلَ أَنْ يَكُونَ فِي الدَّارِ نَخَلَاتٌ أَوْ غَرِيسُ عِنَبٍ وَنَحْوُ ذَلِكَ، فَالجَوَازُ هُنَا مَذْهَبُ مَالِكٍ، وَقِيَاسُ أَكْثَرِ نُصُوصِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.

 وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ ابْنِ عَقِيلِ المَأْثُورِ عَنِ السَّلَفِ: فَالْجَمِيعُ جَائِزٌ، كَمَا قَرَّرْنَاهُ لِأَجْلِ الْجَمْعِ، فَإِنِ اشْتَرَطَ مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَحْرُثَ لَهُ الْمُضَمَّنُ مَقْثَاةً فَهُو كَمَا لَوِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا مِنْ رَجُلٍ لِلزَّرْعِ عَلَى أَنْ يَحْرُثَهَا الْمُؤَجِّرُ، فَقَدِ اسْتَأْجَرَ أَرْضَهُ وَاسْتَأْجَرَ مِنْهُ عَمَلًا فِي الذِّمَّةِ، وَهَذَا جَائِزٌ، كَمَا لَوِ اسْتَكْرَى مِنْهُ جَمَلًا أَوْ حِمَارًا عَلَى أَنْ يَحْمِلَ المُؤجِّرُ فِي الذِّمَّةِ، وَهَذَا جَائِزٌ، كَمَا لَوِ اسْتَكْرَى مِنْهُ جَمَلًا أَوْ حِمَارًا عَلَى أَنْ يَحْمِلَ المُؤجِّرُ فِي الذِّمَّةِ، إللهَ أَنْ يَكُونَ هُو النَّيْرِ. يَعْمَلُ العَمَلَ، فَيَكُونُ قَدِ اسْتَأْجَرَ عَيْنَيْنِ.

وَلُوْ لَمْ تَكُنِ السُّكْنَى مَقْصُودَةً، وَإِنَّمَا المَقْصُودُ ابْتِيَاعُ ثَمَرَةٍ فِي بُسْتَانٍ ذِي أَجْنَاسٍ، وَالسَّقْيُ عَلَى البَائِعِ: فَهَذَا عِنْدَ اللَّيْثِ يَجُوزُ، وَهُوَ قِيَاسُ القَوْلِ الثَّالِثِ الْجُنْسِ، وَالسَّقْيُ عَلَى البَائِعِ: فَهَذَا عِنْدَ اللَّيْثِ يَجُوزُ، وَهُوَ قِيَاسُ القَوْلِ الثَّالِثِ النَّذِي ذَكَرْنَاهُ عِنْدَ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ وَقَرَّ رْنَاهُ لِأَنَّ الْحَاجَةَ إِلَى الجَمْعِ بَيْنَ الجِنْسَيْنِ النَّمَرَةِ وَالمَنْفَعَةِ، وَرُبَّمَا كَانَ أَشَدَّ، فَإِنَّهُ قَدْ لَا يُمْكِنُ بَيْعُ كَالَا أَشَدَ، فَإِنَّهُ قَدْ لَا يُمْكِنُ بَيْعُ كُلِّ جِنْسٍ عِنْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، فَإِنَّهُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَوْقَاتِ لَا يَحْصُلُ ذَلِكَ، وَفِي بَعْضِهَا كُلِّ عِنْسٍ عِنْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، فَإِنَّهُ فِي كَثِيرٍ مِنَ الأَوْقَاتِ لَا يَحْصُلُ ذَلِكَ، وَفِي بَعْضِهَا إِنَّا يَعْصُلُ بِضَرَدٍ كَثِيرٍ مِنَ الأَوْقَاتِ لَا يَحْصُلُ ذَلِكَ، وَفِي بَعْضِهَا إِنَّا يَعْصُلُ بِضَرَدٍ كَثِيرٍ مِنَ الأَوْقَاتِ لَا يَحْصُلُ فَلِكَ، وَفِي بَعْضِهَا إِنَّا يَعْصُلُ بِضَرَدٍ كَثِيرٍ .

وَقَدْ رَأَيْتُ مَنْ يُوَاطِئُ الْمُشْتَرِيَ عَلَى ذَلِكَ، ثُمَّ كَلَّمَا صَلَحَتْ ثَمَرَةٌ يُقَسِّطُ عَلَيْهَا بَعْضَ الثَّمَنِ، وَهَذَا مِنَ الْجِيَلِ البَارِدَةِ الَّتِي لَا تَخْفَى حَالُهَا كَمَا تَقَدَّمَ.

وَمَا يَزَالُ العُلَمَاءُ وَالْمُؤْمِنُونَ ذَوُو الفِطَرِ السَّلِيمَةِ يُنْكِرُونَ تَحْرِيمَ مِثْلِ هَذَا، مَعَ أَنَّ أُصُولَ الشَّرِيعَةِ تُنَافِي تَحْرِيمَهُ، لَكِنْ مَا سَمِعُوهُ مِنَ العُمُومَاتِ اللَّفْظِيَّةِ وَالقِيَاسِيَّةِ، النَّي أُصُولَ الشَّرِيعَةِ تُنَافِي تَحْرِيمَهُ، لَكِنْ مَا سَمِعُوهُ مِنْ قَوْلِ العُلَمَاءِ الَّذِينَ يُدْرِجُونَ هَذَا التَّي اعْتَقَدُوا شُمُو لَهَا لِمثلِ هَذَا مَعَ مَا سَمِعُوهُ مِنْ قَوْلِ العُلَمَاءِ الَّذِينَ يُدْرِجُونَ هَذَا فِي العُمُومِ: هُوَ الَّذِي أَوْجَبَ مَا أَوْجَبَ، وَهُو قِيَاسُ مَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ جَوَازِ بِيعِ المَقْتَاةِ العُمُومِ: هُوَ الَّذِي أَوْجَبَ مَا أَوْجَبَ، وَهُو قِيَاسُ مَا قَرَّرْنَاهُ مِنْ جَوَاذِ بِيعِ المَقْتَاةِ

جَمِيعِهَا بَعْدَ بُدُوِّ صَلَاحِهَا؛ لِأَنَّ تَفْرِيقَ بَعْضِهَا مُتَعَسِّرٌ أَوْ مُتَعَذَّرُ، كَتَعَسُّرِ تَفْرِيقِ الْأَجْنَاسِ فِي البُسْتَانِ الوَاحِدِ، وَإِنْ كَانَتِ المَشَقَّةُ فِي المَقْثَاةِ أَوْكَدَ؛ وَلِهَذَا جَوَّزَهَا مَنْ مَنَعَ ذَلِكَ فِي الأَجْنَاسِ كَمَالِكٍ.

فَإِنْ قِيلَ: هَذِهِ الصُّورَةُ دَاخِلَةٌ فِي عُمُومِ نَهْ ِي النَّبِيِّ ﷺ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَبْدُو صَلَاحُهُ، بِخِلَافِ مَا إِذَا أَكْرَاهُ الأَرْضَ وَالشَّجَرَ لِيَعْمَلَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ -كَمَا قَرَّرْتُمْ- لَيْسَ بِدَاخِلٍ فِي العُمُومِ؛ لِأَنَّهُ إِجَارَةٌ لَمِنْ يَعْمَلُ، لَا بَيْعٌ لُعَيَّنٍ، وَأَمَّا هَذَا فَبَيْعٌ لِلتَّمَرَةِ، فَيَدْخُلُ فِي العُمُومِ؛ لِأَنَّهُ إِجَارَةٌ لَمِنْ يَعْمَلُ، لَا بَيْعٌ لُعَيَّنٍ، وَأَمَّا هَذَا فَبَيْعٌ لِلتَّمَرَةِ، فَيَدْخُلُ فِي النَّهْيِ، فَكَيْفَ ثَخَالِفُونَ النَّهْيَ؟

قُلْنَا: الجَوَابُ عَنْ هَذَا كَالجَوَابِ عَمَّا يَجُوزُ بِالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ مِنَ ابْتِيَاعِ الشَّجَرِ مَعَ ثَمَرِهِ الَّذِي لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهُ، وَابْتِيَاعِ الأَرْضِ مَعَ زَرْعِهَا الَّذِي لَمْ يَشْتَدَّ حَبُّهُ، وَمَا نَصَرْنَاهُ مِنِ ابْتِيَاعِ المَقَاثِي، مَعَ أَنَّ بَعْضَ خَضَرِهَا لَمْ يُخْلَقْ، وَجَوَابُ ذَلِكَ بطَريقَيْن:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُقَالَ: إِنَّ النَّهْيَ لَمْ يَشْمَلْ بِلَفْظِهِ هَذِهِ الصُّورَةَ؛ لِأَنَّ مَهْيَهُ عَلَيْ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ انْصَرَفَ إِلَى البَيْعِ المَعْهُودِ عِنْدَ المُخَاطَبِينَ وَمَا كَانَ مِثْلَهُ؛ لِأَنَّ لَامَ التَّعْرِيفِ بَيْعِ الثَّمَرِ انْصَرَفَ إِلَى مَا يَعْرِفُهُ المُخَاطَبُونَ، فَإِنْ كَانَ هُنَالِكَ شَخْصٌ مَعْهُودٌ أَوْ نَوْعٌ مَعْهُودٌ انْصَرَفَ الكَلَامُ إِلَيْهِ، كَمَا انْصَرَفَ اللَّفْظُ إِلَى الرَّسُولِ المُعَيَّنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يَعْعَلَوُهُ وَعَمَا الْكَلَامُ إِلَيْهِ، كَمَا انْصَرَفَ اللَّفْظُ إِلَى الرَّسُولِ المُعَيَّنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يَعْعَلَى الرَّسُولِ المُعَيِّنِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ لَا يَعْمَلُونَ اللَّهُ اللَّهُ الْمَالُونَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالثَّمَرِ، فَإِنَّهُ فَى اللَّهُ الْمَالُونَ ﴾ [المزمل:١٦] وَإِلَى النَّوْعِ المَحْصُوصِ: نَهْيُهُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالشَّمَرِ، فَإِنَّهُ فِي قَوْلِهِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلْهُ عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ بِالشَّمَرِ، فَإِنَّهُ لَا خَلُونَ العِنَبِ وَغَيْرِهِ. لَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ بِالشَّمَرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعَلَالِ اللَّهُ الْمُؤْمِ

وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْمَعْهُودُ شَخْصِيًّا وَلَا نَوْعِيًّا انْصَرَفَ إِلَى الْعُمُومِ، وَتَعْرِيفِ الْمُضَافِ إِلَيْهِ، فَالبَيْعُ المَّدُورُ لِلثَّمَرِ هُوَ بَيْعُ الثَّمَرِ الَّذِي يَعْهَدُونَهُ، دَخَلَ كَدُخُولِ الْقَرْنِ الثَّانِي وَالثَّالِثِ فِيهَا خَاطَبَ بِهِ الرَّسُولُ أَصْحَابَهُ.

وَنَظِيرُ هَذَا: مَا ذَكَرَهُ أَحْمَدُ فِي «نَهْيِ النَّبِيِّ عَلَيْ عَنْ بَوْلِ الرَّجُلِ فِي المَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ مِنْهُ " فَحَمَلَهُ عَلَى مَا كَانَ مَعْهُودًا عَلَى عَهْدِهِ فِي المِيَاهِ الدَّائِمَةِ، كَالأَبْيَارِ وَالحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةً وَالمَدِينَةِ. فَأَمَّا المَصَانِعُ الكِبَارُ الَّتِي الدَّائِمَةِ، كَالأَبْيَارِ وَالحِيَاضِ الَّتِي بَيْنَ مَكَّةً وَالمَدِينَةِ. فَأَمَّا المَصَانِعُ الكِبَارُ الَّتِي لا يُمْكِنُ نَزْحُهَا الَّتِي أُحْدِثَتْ بَعْدَهُ، فَلَمْ يُدْخِوْلُهُ فِي العُمُومِ؛ لِوُجُودِ الفَارِقِ المَعْنَوِيِّ لَا يُمُومِ اللَّفَظِيِّ.

يَدُلُّ عَلَى عَدَمِ العُمُومِ فِي مَسْأَلَتِنَا: أَنَّ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَنُسِ بْنِ مَالِكٍ وَعَلَيْكَ عَنْ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ بَهَى عَنْ بَيْعِ الشَّمَرِ حَتَّى يَزْهُوَ » وَلَفْظُ مُسْلِم: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَزْهُوَ » وَلَفْظُ مُسْلِم: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَزْهُو » وَلَفْظُ مُسْلِم: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَزْهُو » وَلَفْظُ مُسْلِم: «نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَزْهُو » وَفَظُومُ أَنَّ ذَلِكَ: هُو ثَمَرُ النَّخْلِ، كَمَا جَاءً مُقَيَّدًا؛ لِأَنَّهُ هُو النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُو فَيَحْمَرُ أَوْ يَصْفَرُ ، وَإِلَّا فَمِنَ الثِّمَارِ مَا يَكُونُ نُضْجُهَا بِالبَيَاضِ، كَالتُّوتِ وَالتَّنَّقَ وَالعِنَبِ الأَبْيَضِ وَالإِجَاصِ الأَبْيضِ الَّذِي يُسَمِّيهِ أَهْلُ دِمَشْقَ كَالتُونَ وَالنَّوْنَ الدُّمَشْقِيُّونَ الدُّرَاقَ ، وَاللَّيْنِ بِلَا تَغَيُّر لَوْنٍ كَالتِّينِ وَنَحْوِهِ.

وَلِذَلِكَ جَاءَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: "نَهَى النَّبِيُّ عَنَى بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى تُشْقِح، قِيلَ: وَمَا تُشْقِحُ؟ قَالَ: تَحْمَارُ أَوْ تَصْفَارُ وَيُؤْكَلُ مِنْهَا » وَهَذِهِ الثَّمَرَةُ هِيَ الرُّطَبُ.

وَكَذَلِكَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَبْتَاعُوا التَّمْرِ » وَالتَّمْرُ الثَّانِي هُوَ اللَّمْرِ » وَالتَّمْرُ الثَّانِي هُوَ اللَّمْرُ بِالتَّمْرِ » وَالتَّمْرُ الثَّانِي هُوَ اللَّمْرُ بِالتَّمْرِ » وَالتَّمْرُ الثَّانِي هُوَ اللَّمْرَ بِالتَّمْرِ » وَالتَّمْرُ الثَّانِي هُوَ اللَّمْرَ بِالتَّمْرِ » وَالتَّمْرُ الثَّانِي هُوَ اللَّمْرَ بِالتَّمْرِ » وَالتَّمْرُ الثَّانِي هُوَ اللَّهُ طَنَ وَاحِدٌ.

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «لَا تَبْتَاعُوا الثَّمَرَ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحِهِ، وَتَذْهَبَ عَنْهُ الآفَةُ» وَقَالَ: «بُدُوُّ صَلَاحِهِ: مُمْرَتُهُ أَوْ صُفْرَتُهُ» فَهَذِهِ الأَحَادِيثُ الَّتِي فِيهَا لَفْظُ التَّمْرِ.

وَأَمَّا غَيْرُهَا فَصَرِيحٌ فِي النَّغْلِ، كَحَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ الْمُتَّفَقِ عَلَيْهِ: "نَهَى رَسُولُ اللهِ عَنِ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَأْكُلَ مِنْهُ، أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ" وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ: "أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْ نَهَى عَنْ بَيْعِ النَّخْلِ حَتَّى يَزْهُو، وَعَنِ السُّنْبُلِ حَتَّى يَبْعُونُ وَعَنِ السَّنْبُلِ حَتَّى يَبْعُونُ وَعَنِ السَّانِعُ وَالمُشْتَرِيّ وَالْمُولَادُ بِالنَّخْلِ ثَمَرُهُ وَالْمُولَادُ فِي السَّنْبُلِ حَتَّى يَنْهُونُ وَعَنِ السَّنْبُلِ حَتَّى يَنْهُونُ وَعَنِ السَّنْبُلِ حَتَّى يَبْعُونُ وَاللَّاسُولُ وَاللَّالِمُ عَمَلُ وَاللَّولُولُ اللَّهُ عَلَيْهِ قَدْ جَوَّزَ اشْتِرَاءَ النَّخْلِ الْمُؤْبَرِ مَعَ اشْتِرَاطِ المُشْتَرِي لِيثَمَرَتِهِ.

فَهَذِهِ النُّصُوصُ لَيْسَتْ عَامَّةً عُمُومًا لَفْظِيًّا فِي كُلِّ ثَمَرَةٍ فِي الأَرْضِ، وَإِنَّمَا هِيَ عَامَّةٌ لَفْظًا لِكُلِّ مَا كَانَ فِي مَعْنَاهُ.

وَمَا ذَكُرْنَا عَدَمَ تَحْرِيمِهِ لَيْسَ بِمَنْصُوصٍ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَلَا فِي مَعْنَاهُ، فَلَمْ يَتَنَاوَلْهُ دَلِيلٌ الحُرْمَةِ، فَيَبْقَى عَلَى الحِلِّ. وَهَذَا وَحْدَهُ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ التَّحْرِيمِ، وَبِهِ يَتِمُّ مَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ أَوَّلًا مِنْ أَنَّ الأَدِلَّةَ النَّافِيَةَ لِلتَّحْرِيمِ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالإسْتِصْحَابِيَّةِ مَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ أَوَّلًا مِنْ أَنَّ الأَدِلَّةِ النَّافِيةَ لِلتَّحْرِيمِ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ وَالإسْتِصْحَابِيَّةِ تَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ، لَكِنْ بِشَرْطِ نَفْيِ النَّاقِلِ المُعَيِّرِ، وَقَدْ بَيَّنَا انْتِفَاءَهُ.

الطَّرِيقُ الثَّانِي: أَنْ نَقُولَ: وَإِنْ سَلَّمْنَا العُمُومَ اللَّفْظِيَّ، لَكِنْ لَيْسَتْ هِيَ مُرَادَةً بَلْ هِيَ خَصُوصَةٌ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الأَدِلَّةِ الَّتِي تَخُصُّ مِثْلَ هَذَا العُمُوم، فَإِنَّ هَذَا العُمُومَ خَصُوصَةٌ بِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الأَدِلَّةِ التَّبِي تَخُصُّ مِثْلَ هَذَا العُمُومَ عَصُوصٌ بِالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ فِي الثَّمَرِ التَّابِعِ لِشَجَرِهِ؛ حَيْثُ قَالَ النَّبِيُ يَكِيدٍ: العُمُومَ خَصُوصٌ بِالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ فِي الثَّمَرِ التَّابِعِ لِشَجَرِهِ؛ حَيْثُ قَالَ النَّبِي يَكِيدٍ: هَن الثَّمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلْمَ اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَى النَّبِي عَلَيْهِ اللَّهُ مَنْ حَدِيثِ الْمَائِعِ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» أَخْرَجَاهُ مِنْ حَدِيثِ ابْن عُمَرَ.

فَجَعَلَهَا لِلْمُبْتَاعِ إِذَا اشْتَرَطَهَا بَعْدَ التَّأْبِيرِ، وَمَعْلُومٌ أَنَّهَا حِينَئِدٍ لَمْ يَبْدُ صَلَاحُهَا، وَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا مُفْرَدَةً. وَالعُمُومُ المَخْصُوصُ بِالنَّصِّ أَوِ الإِجْمَاعِ يَجُوزُ أَنْ يُخَصَّ مِنْهُ صُورَةٌ فِي مَعْنَاهُ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ مِنْ سَائِرِ الطَّوَائِفِ، وَيَجُوزُ أَيْضًا تَخْصِيصُهُ بِالإِجْمَاعِ وَبِالقِيَاسِ القَوِيِّ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ آثَارِ السَّلَفِ وَمِنَ المَعَانِي مَا يَخُصُّ مِثْلَ مِنْ اللَّهِ جُمَاعٍ وَبِالقِيَاسِ القَوِيِّ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ آثَارِ السَّلَفِ وَمِنَ المَعَانِي مَا يَخُصُّ مِثْلَ مِنْ اللَّهِ جُمَاعٍ وَبِالقِيَاسِ القَوِيِّ، وَقَدْ ذَكَرْنَا مِنْ آثَارِ السَّلَفِ وَمِنَ المَعَانِي مَا يَخُصُّ مِثْلَ مَذَا لُوْ كَانَ عَامًّا، أَوْ بِالإِشْتِدَادِ بِلَا تَعَيُّرُ لَوْنٍ، كَالجَوْزِ وَاللَّوْزِ، فَبُدُو الصَّلَاحِ فِي هَذَا لُوْ كَانَ عَامًّا، أَوْ بِالإِشْتِدَادِ بِلَا تَعَيُّرُ لَوْنٍ، كَالجَوْزِ وَاللَّوْزِ، فَبُدُو الصَّلَاحِ فِي الشَّارِ مُتَنَوِّعٌ، تَارَةً يَكُونُ بِالرُّطُوبَةِ بَعْدَ اليُبْسِ، وَتَارَةً بِاليُبْسِ بَعْدَ الرُّطُوبَةِ، وَتَارَةً لَا يُبْتِ لِهُ بِحُمْرَةٍ أَوْ صُفْرَةٍ أَوْ بَيَاضٍ، وَتَارَةً لَا يَتَعَيَّرُ.

وَإِذَا كَانَ قَدْ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثَّمَرِ حَتَّى يَحْمَرَّ أَوْ يَصْفَرَّ: عُلِمَ أَنَّ هَذَا اللَّفْظَ لَمُ يَشْمَلُ جَيعَ أَصْنَافِ الثِّمَارِ، وَإِنَّمَا يَشْمَلُ مَا تَأْتِي فِيهِ الحُمْرَةُ وَالصَّفْرَةُ، وَقَدْ جَاءَ مُقَيَّدًا أَنَّهُ النَّخُلُ.

فَتَدَبَّرَ مَا ذَكَرْنَاهُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، فَإِنَّهُ عَظِيمُ المَنْفَعَةِ فِي هَذِهِ القِصَّةِ الَّتِي عَمَّتْ بِهَا البَلْوَى، وَفِي نَظَائِرِهَا، وَانْظُرْ فِي عُمُومِ كَلَامِ اللهِ وَرَسُولِهِ لَفْظًا وَمَعْنَى، حَتَّى تُعْظِيَهُ حَقَّهُ، وَأَحْسَنُ مَا تَسْتَذِلُّ بِهِ عَلَى مَعْنَاهُ: آثَارُ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ كَانُوا أَعْلَمَ

بِمَقَاصِدِهِ، فَإِنَّ ضَبْطَ ذَلِكَ يُوجِبُ تَوَافُقَ أُصُولِ الشَّرِيعَةِ وَجَرْبِهَا عَلَى الأُصُولِ الثَّابِتَةِ المَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَأْمُرُهُم بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمْهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ الثَّابِتَةِ المَذْكُورَةِ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ يَأْمُرُهُمْ بِٱلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَمُ مَ وَالْمُنْكَرِ وَيَكُرِ مُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلَ وَيُحِرِلُ لَهُمُ الطَّيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلَ اللهُمُ الطَيِبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَيْثِ وَيَضَعُ عَنْهُمُ إِصْرَهُمْ وَٱلْأَغْلَلَ اللهِ عَلَيْهِمْ ﴾ [الأعراف:١٥٧].

وَنَظِيرُ هَذَا: مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، وَأَنَّهُ: «نَهَى عَنِ المُزَارَعَةِ» وَأَنَّهُ قَالَ: «لَا تُكُرُوا الأَرْضِ، وَأَنَّهُ: «نَهَى عَنِ المُزَارَعَةِ» وَأَنَّهُ قَالَ: «لَا تُكُرُوا فِي الأَرْضِ» فَإِنَّ المُرَادَ بِذَلِكَ: الكِرَاءُ الَّذِي كَانُوا يَعْتَادُونَهُ، كَمَا جَاءَ مُفَسَّرًا، وَهِي المُّخَابَرَةُ وَالمُزَارَعَةُ الَّتِي كَانُوا يَعْتَادُونَهُ، فَنَهَاهُمْ عَمَّا كَانُوا يَعْتَادُونَهُ مِنَ الكِرَاءِ المُخَابَرَةُ وَالمُزَارَعَةُ الَّتِي كَانُوا يَعْتَادُونَهُ إِلَى بَيْعِ الشَّمَرَةِ قَبْلَ أَنْ تَصْلُحَ، وَإِلَى المُزَارَعَةِ الشَّرَوطِ فِيهَا جُزْءٌ مُعَيَّنٌ.

وَهَذَا نَهُ يُ عَمَّا فِيهِ مَفْسَدَةٌ رَاجِحَةٌ، هَذَا نَهُ يُ عَنِ الغَرَرِ فِي جِنْسِ البَيْعِ، وَذَاكَ نَهُ عَنِ الغَرَرِ فِي جِنْسِ البَيْعِ، وَذَاكَ نَهُ عَنِ الغَرَرِ فِي جِنْسِ الكِرَاءِ العَامِّ الَّذِي يَدْخُلُ فِيهِ الْمُسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ، وَقَدْ بَيَّنَ فِي كُلِّ مِنْهُمَا أَنَّ هَذِهِ الْمُبَايَعَةَ وَهَذِهِ الْمُكَارَاةَ كَانَتْ تُفْضِي إِلَى الخُصُومَةِ وَالشَّنَآنِ، وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ اللهُ فِي حِكْمَةِ تَحْرِيمِ المَيْسِرِ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطُنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ وَهُوَ مَا ذَكَرَهُ اللهُ فِي حِكْمَةِ تَحْرِيمِ المَيْسِرِ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطِنُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ اللهَ عَلَيْ وَالنَّعَالَ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

# فَصْلٌ ﴿

وَمِنَ القَوَاعِدِ الَّتِي أَدْخَلَهَا قَوْمٌ مِنَ العُلَمَاءِ فِي الغَرِرِ المَنْهِيِّ عَنْهُ: أَنْوَاعٌ مِنَ الإِجَارَاتِ وَالمُشَارَكَاتِ، كَالْمَسَاقَاةِ وَالمُزَارَعَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

فَذَهَبَ قَوْمٌ مِنَ الفُقَهَاءِ إِلَى أَنَّ الْمُسَاقَاةَ وَالْمُزَارَعَةَ حَرَامٌ بَاطِلٌ، بِنَاءً عَلَى أَنَّهَا نَوْعٌ مِنَ الإِجَارَةِ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الأَجْرُ فِيهَا مَعْلُومًا؛ لِإَجَارَةُ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الأَجْرُ فِيهَا مَعْلُومًا؛ لِإَجَارَةُ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ الأَجْرُ فِيهَا مَعْلُومًا؛ لِأَنَّهَا كَالثَّمَن.

وَلِهَا رَوَى أَحْمَدُ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ: «نَهَى عَنِ اسْتِئْجَارِ الأَجِيرِ حَتَّى يُبَيَّنَ لَهُ أَجْرُهُ، وَعَنِ النَّجْشِ وَاللَّمْسِ، وَإِلْقَاءِ الْحَجَرِ» وَأَنَّ الْعِوضَ فِي الْسَاقَاةِ وَالْمُرْوَةِ مَعْهُولُ؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَخْرُجُ الزَّرْعُ وَالثَّمَرُ قَلِيلًا، وَقَدْ يَخْرُجُ كَثِيرًا، وَقَدْ يَخْرُجُ وَالثَّمَرُ قَلِيلًا، وَقَدْ يَخْرُجُ كَثِيرًا، وَقَدْ يَخْرُجُ عَلَي صِفَاتٍ نَاقِصَةٍ، وَقَدْ لَا يَخْرُجُ، فَإِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ كَانَ اسْتِيفَاءُ عَمَلِ العَامِلِ عَلَى صِفَاتٍ نَاقِصَةٍ، وَقَدْ لَا يَخْرُجُ، فَإِنْ مَنَعَ اللهُ الثَّمَرَةَ كَانَ اسْتِيفَاءُ عَمَلِ العَامِلِ بَاطِلًا، وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ، وَهُو أَشَدُّ النَّاسِ قَوْلًا بِتَحْرِيمٍ هَذَا.

وَأَمَّا مَالِكٌ وَالشَّافِعِيُّ، فَالقِيَاسُ عِنْدَهُمَا مَا قَالَهُ أَبُو حَنِيفَةَ؛ إِدْخَالًا لِذَلِكَ فِي الغَرَرِ، لَكِنْ جَوَّزَا مِنْهُ مَا تَدْعُو إِلَيْهِ الحَاجَةُ.

فَجَوَّزَ مَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ فِي القَدِيمِ: الْمَسَاقَاةَ مُطْلَقًا؛ لِأَنَّ كِرَاءَ الشَّجَرَ لَا يَجُوزُ؛ لِأَنَّهُ بَيْعٌ لِلشَّمَرِ قَبْلَ بُدُوِّ صَلَاحِهِ، وَالمَالِكُ قَدْ يَتَعَذَّرُ عَلَيْهِ سَقْيُ شَجَرِهِ وَخِدْمَتِهِ، فَيَضْطَرُّ إِلَى الْمُسَاقَاةِ. بِخِلَافِ الْمُزَارَعَةِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ كِرَاءُ الأَرْضِ بِالأَجْرِ الْمَسَمَّى، فَيَضْطَرُّ إِلَى الْمُسَاقَاةِ. بِخِلَافِ المُزَارَعَةِ فَإِنَّهُ يُمْكِنُهُ كِرَاءُ الأَرْضِ بِالأَجْرِ الْمَسَمَّى، فَيُغْنِيهِ ذَلِكَ عَنِ الْمُزَارَعَةِ عَلَيْهِ تَبَعًا، لَكِنْ جَوَّزَا مِنَ الْمُزَارَعَةِ مَا يَدْخُلُ فِي الْمَسَاقَاةِ

تَبَعًا، فَإِذَا كَانَ بَيْنَ الشَّجَرِ بَيَاضٌ قَلِيلٌ جَازَتِ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهِ تَبَعًا لِلْمُسَاقَاةِ.

وَمَذْهَبُ مَالِكِ: أَنَّ زَرْعَ ذَلِكَ البَيَاضِ لِلْعَامِلِ بِمُطْلَقِ العَقْدِ، فَإِنْ شَرَطَاهُ بَيْنَهُمَا جَازَ، وَهَذَا إِذَا لَمْ يَتَجَاوَزِ الثَّلُثَ.

وَالشَّافِعِيُّ لَا يَجْعَلُهُ لِلْعَامِلِ، لَكِنْ يَقُولُ: إِذَا لَمْ يُمْكِنْ سَقْيُ الشَّجَرِ إِلَّا بِسَقْيِهِ جَازَتِ الْمُزَارَعَةُ عَلَيْهِ، وَلِأَصْحَابِهِ فِي البَيَاضِ إِذَا كَانَ كَثِيرًا أَكْثَرَ مِنَ الشَّجَرِ وَجْهَانِ. وَهَذَا إِذَا جَمَعَهُمَا فِي صَفْقَةٍ وَاحِدَةٍ، فَإِنْ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا فِي صَفْقَتَيْنِ فَوَجْهَانِ.

أَحَدُهُمَا: لَا يَجُوزُ بِحَالٍ؛ لِأَنَّهُ إِنَّهَا جَازَ تَبَعًا، فَلَا يُفْرَدُ بِعَقْدٍ.

وَالثَّانِي: يَجُوزُ إِذَا سَاقَى ثُمَّ زَارَعَ؛ لِأَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ حِينَئِدٍ، وَأَمَّا إِذَا قَدَّمَ الْمُزَارَعَةَ لَمُ يَجُزْ وَجْهًا وَاحِدًا، كَالثَّلُثِ وَالرُّبْعِ، فَإِنْ فَاضَلَ بَيْنَهُمَا، فَفِيهِ وَجْهَانِ.

وَرُوِيَ عَنْ قَوْمٍ مِنَ السَّلَفِ -مِنْهُمْ: طَاوُسٌ وَالْحَسَنُ، وَبَعْضُ الخَلَفِ- المَنْعُ مِنْ إِجَارَتِهَا بِالأُجْرَةِ الْمُسَمَّاةِ، وَإِنْ كَانَتْ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ.

وَرَوَى حَرْبٌ، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ سُئِلَ: هَلْ يَصْلُحُ اكْتِرَاءُ الأَرْضِ؟ فَقَالَ: اخْتُلِفَ فِيهِ، فَجَهَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ لَا يَرَوْنَ بِاكْتِرَائِهَا بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ بَأْسًا، وَكَرِهَ ذَلِكَ آخَرُونَ مِنْهُمْ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ ذَلِكَ فِي مَعْنَى بَيْعِ الغَرَرِ؛ لِأَنَّ المُسْتَأْجِرَ يَلْتَزِمُ الأَجْرَةَ بِنَاءً عَلَى مَا يَخْصُلُ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ، وَقَدْ لَا يَنْبُتُ الزَّرْعُ فَيَكُونُ بِمَنْزِلَةِ اكْتِرَاءِ الشَّجَرَةِ لِاسْتِشْارِهَا.

وَعُذْرُ الفَرِيقَيْنِ - مَعَ هَذَا القِياسِ - مَا بَلَغَهُمْ مِنَ الآثَارِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنْ الْمَخَابَرَةِ وَعَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، كَحَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَحَدِيثِ جَابِرٍ، فَعَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ فَعَنْ نَافِعٍ: «أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي مَزَارِعَهُ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ، وَفِي إِمَارَةِ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ، ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيَةَ، ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعٍ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّ النَّبِيَّ وَعُمْرَ وَعُثْمَانَ، وَصَدْرًا مِنْ إِمَارَةِ مُعَاوِيةَ، ثُمَّ حُدِّثَ عَنْ رَافِعٍ فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلُهُ؟ فَقَالَ: عَمْرَ النَّبِيُّ عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ، فَذَهَبَ ابْنُ عُمَرَ إِلَى رَافِعٍ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلُهُ؟ فَقَالَ: بَهَى عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ، فَذَهَبْتُ مُمَرَ إِلَى رَافِعٍ، فَذَهَبْتُ مَعَهُ، فَسَأَلُهُ؟ فَقَالَ: بَهُ مَن النَّبِيُ عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ. فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ: قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا كُنَّا نُكْرِي مَزَارِعَنا بَهِ عَلَى الأَرْبِعَاءِ وَشَيْءٍ مِنَ التَبْنِ » أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ، وَهَذَا لَفُظُ البُخَارِيِّ.

وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «حَتَّى بَلَغَهُ فِي آخِرِ خِلَافَةِ مُعَاوِيَةَ: أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ يُحَدِّثُ فِيهَا بِنَهْيٍ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهِ عَلَيْهِ وَأَنَا مَعَهُ، فَسَأَلَهُ فَقَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ مَهَى عَنْهَا».

وَعَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: «أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يُكْرِي أَرْضَهُ، حَتَّى بَلَغَهُ أَنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجِ الأَنْصَارِيَّ كَانَ يَنْهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ، فَلَقِيَهُ عَبْدُ اللهِ

فَقَالَ: يَا ابْنَ خَدِيجٍ، مَاذَا تُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي كِرَاءِ الأَرْضِ؟ قَالَ رَافِعُ ابْنُ خَدِيجٍ لَعَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ عَمَّيَّ -وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا- يُحَدِّنَانِ أَهْلَ الدَّارِ: ابْنُ خَدِيجٍ لَعَبْدِ اللهِ: سَمِعْتُ عَمَّيَّ -وَكَانَا قَدْ شَهِدَا بَدْرًا- يُحَدِّنَانِ أَهْلَ الدَّارِ: أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَلِيْهِ أَنَ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلِيْهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ عَلِيهِ أَنْ يَكُونَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ وَلَاكَ شَيْئًا لَمْ يَعْلَمُهُ وَ فَرَاءَ الأَرْضِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَرَوَى البُخَارِيُّ قَوْلَ عَبْدِ اللهِ الَّذِي فِي آخِرِهِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ عَنْ عَمِّهِ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعٍ، قَالَ ظُهَيْرُ: «لَقَدْ نَهَانَا رَسُولُ اللهِ عَلَيْ عَنْ أَمْرٍ كَانَ بِنَا رَافِقًا، فَقُلْتُ: وَمَا ذَاكَ؟ - مَا قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَهُو حَقٌ - قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟ فَقُلْتُ؟ نُوَّا جِرُهَا يَا رَسُولَ اللهِ عَلَى الرُّبُعِ أَوْ عَلَى الأَوْسُقِ مَنَ التَّمْرِ أَوِ الشَّعِيرِ. قَالَ: فَلَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا أَو أَزْرِعُوهَا أَوْ أَمْسِكُوهَا. قَالَ رَافِعٌ: قُلْتُ: سَمْعًا وَطَاعَةً» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ أَبَى فَلْيُمْسِكْ أَرْضَهُ» أَخْرَجَاهُ.

وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ قَالَ: كَانُوا يَزْرَعُونَهَا بِالثُّلُثِ أَوِ الرُّبُعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْ سِكْ أَرْضَهُ » أَخْرَجَاهُ - وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ - وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ أَرْضَهُ » أَخْرَجَاهُ - وَهَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ - وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: كُنَّا فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ فَالَ اللهِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: نَا أَدُنُ اللهِ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ فَقَالَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَرْرَعْهَا فَلْيَمْنَحْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَمْنَحْهَا

أَخَاهُ فَلْيُمْسِكُهَا» وَفِي رِوَايَةِ الصَّحِيحِ: «وَلَا يُكْرِيهَا» وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحِ: «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ».

وَقَدْ ثَبَتَ أَيْضًا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: «نَهَى النَّبِيُّ عَيَّ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ وَالْمُخَابَرَةِ» وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَبِي أُنيْسَةً، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ جَابِرٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَّا لَا عَنْ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ يَشْتِهَ اللهِ عَيَّا لَا اللهِ عَيْلِهِ عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ، وَأَنْ يَشْقِهَ».

وَالإِشْقَاهُ: أَنْ يَحْمَرَ أَوْ يَصْفَرَ أَوْ يُؤْكَلَ مِنْهُ شَيْءٌ. وَالْمُحَاقَلَةُ: أَنْ يُبَاعَ الحَقْلُ بِكَيْلٍ مِنَ الطَّعَامِ مَعْلُومٍ، وَالْمُزَابَنَةُ: أَنْ يُبَاعَ النَّخْلُ بِأَوْسَاقٍ مِنَ التَّمْرِ، وَالْمُخَابَرَةُ: الثَّكُثُ وَالرُّبُعُ وَأَشْبَاهُ ذَلِكَ.

قَالَ زَيْدٌ: قُلْتُ لِعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ: أَسَمِعْتَ جَابِرًا يَذْكُرُ هَذَا عَنْ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ اللهِ عَنْ رَسُولِ اللهِ عَنْ عَلَا عَالِمَ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَلَا عَنْ عَا عَنْ عَلَا عَالِمَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلْ عَلَا عَلَا

فَهَذِهِ الأَحَادِيثُ قَدْ يَسْتَدِلُّ بِهَا مَنْ يَنْهَى عَنِ الْمُؤَاجَرَةِ وَالْمُزَارَعَةِ؛ لِأَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُؤَاجَرَةِ وَالْمُزَارَعَةِ؛ لِأَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَائِهَا، وَالْكِرَاءُ يَعُمُّهَا؛ وَلِأَنَّهُ قَالَ: «فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ، فَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ فَلْيُمْسِكُهَا» فَلَمْ يُرَخِّصْ إِلَّا فِي أَنْ يَزْرَعَهَا أَوْ يَمْنَحَهَا لِغَيْرِهِ، وَلَمْ يُرَخِّصْ فِي الْمُعَاوَضَةِ عَنْهَا، لَا بِمُؤَاجَرَةٍ وَلَا بِمُزَارَعَةٍ.

وَمَنْ يُرَخِّصُ فِي الْمُزَارَعَةِ -دُونَ الْمُؤَاجَرَةِ- يَقُولُ: الكِرَاءُ هُوَ الإِجَارَةُ، أَوِ الْمُزَارَعَةُ الفَاسِدَةُ الَّتِي كَانُوا يَفْعَلُونَهَا بِخِلَافِ الْمُزَارَعَةِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي سَتَأْتِي الْمُزَارَعَةِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي سَتَأْتِي

أَدِلَّتُهَا، وَالَّتِي كَانَ النَّبِيُّ ﷺ يُعَامِلُ بِهَا أَهْلَ خَيْبَرَ، وَعَمِلَ بِهَا الْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَسَائِرُ الصَّحَابَةِ مِنْ بَعْدِهِ.

يُؤَيِّدُ ذَلِكَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ الَّذِي تَرَكَ كِرَاءَ الأَرْضِ لَمَّا حَدَّثَهُ رَافِعٌ، كَانَ يَرْوِي حَدِيثَ أَهْلِ خَيْبَرَ رِوَايَةَ مَنْ يُفْتِي بِهِ؛ وَلِأَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُخَابَرَةِ وَالْمُعَاوَمَةِ، وَجَمِيعُ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الغَرَرِ، وَالْمُؤَاجَرَةُ أَظْهَرُ فِي الغَرَرِ مِنَ الْمُزَرِ، وَالْمُؤَاجَرَةُ أَظْهَرُ فِي الغَرَرِ مِنَ الْمُزَارَعَةِ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَمَنْ يُجُوِّزُ الْمُوَاجَرَةَ دُونَ الْمُزَارَعَةِ يَسْتَدِلُّ بِهَا رَوَاهُ مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَأَمَرَ بِالْمُوَاجَرَةِ وَقَالَ: لاَ بَأْسَ بِهَا » فَهَذَا صَرِيحٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَالأَمْرِ بِالْمُوَاجَرَةِ ؛ وَلِأَنَّهُ سَيَأْتِي لاَ بَأْسَ بِهَا » فَهَذَا صَرِيحٌ فِي النَّهْيِ عَنِ الْمُزَارَعَةِ، وَالأَمْرِ بِالْمُؤَاجَرَةِ ؛ وَلِأَنَّهُ سَيَأْتِي عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ - الَّذِي رَوَى الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -: «أَنَّهُ لَمْ يَنْهَهُمُ النَّبِيُ عَيْ عَنْ رَافِع بْنِ خَدِيجٍ - الَّذِي رَوَى الْحَدِيثَ عَنِ النَّبِيِّ عَيْ اللهِ عَنْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ مِنَ الْمُزَارَعَةِ ». عَنْ كِرَائِهَا بِشَيْءٍ مَعْلُومٍ مَضْمُونٍ، وَإِنَّهَا نَهَاهُمْ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ مِنَ الْمُزَارَعَةِ ».

وَذَهَبَ جَمِيعُ فُقَهَاءِ الحَدِيثِ الجَامِعُ ونَ لِطُرُقِهِ كُلَّهُمْ -كَأَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ وَأَصْحَابِهِ كُلِّهِمْ مِنَ الْمَتَقَدِّمِينَ وَالْمَتَأَخِّرِينَ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَويْهِ، وَأَبِي بَكْرِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ، وَسُلَيُهَانَ بْنِ دَاوُدَ الهَاشِمِيِّ، وَأَبِي خَيْثَمَةَ زُهَيْرِ بْنِ حَرْبٍ، وَأَكْثَرِ فُقَهَاءِ الكُوفِيِّينَ: كَسُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَ نِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَبِي يُوسُفَ الكُوفِيِّينَ: كَسُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَ نِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَبِي يُوسُفَ الكُوفِيِّينَ: كَسُفْيَانَ الشَّوْرِيِّ، وَمُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَ نِ بْنِ أَبِي لَيْلَى، وَأَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدِ صَاحِبِ الصَّحِيحِ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَجَمَاهِيرِ وَعُمَّدٍ صَاحِبِ الصَّحِيحِ، وَأَبِي دَاوُدَ، وَجَمَاهِيرِ فُقَهَاءِ الحَدِيثِ مِنَ المُتَأَخِّرِينَ، كَابْنِ المُنْذِرِ وَابْنِ خُزَيْمَةَ وَالْحَطَّابِيِّ وَغَيْرِهِمْ، وَأَهْلِ الظَّاهِرِ وَأَكْثِرِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ - إِلَى جَوَاذِ المُزَارَعَةِ وَالْمُؤَاجِرَةِ وَنَحْو ذَلِكَ، الظَّاهِرِ وَأَكْثِرِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ - إِلَى جَوَاذِ الْمُزَارَعَةِ وَالْمُؤَاجِرَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ،

اتِّبَاعًا لِسُنَّةِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ وَسُنَّةِ خُلَفَائِهِ وَأَصْحَابِهِ، وَمَا عَلَيْهِ السَّلَفُ، وَعَمَلُ البَّاعِ. جُمْهُورِ المُسْلِمِينَ، وَبَيَّنُوا مَعَانِيَ الأَحَادِيثِ الَّتِي يُظَنُّ اخْتِلَافُهَا فِي هَذَا البَابِ.

فَمِنْ ذَلِكَ: مُعَامَلَةُ النَّبِيِّ عَلَيْ لِأَهْلِ خَيْبَرَ هُوَ وَخُلَفَاؤُهُ مِنْ بَعْدِهِ إِلَى أَنْ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ، فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «عَامَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ أَجْلَاهُمْ عُمَرُ، فَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «عَامَلَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مَا يَخْرُجُ مَا يَخْرُجُهُ مِنْ ثَمَرٍ أَوْ زَرْع»، أَخْرَجَاهُ.

وَأَخْرَجَا أَيْضًا عَنِ ابْنِ عُمَرَ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَلِيَّ أَعْطَى أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يَعْمَلُوهَا وَيَزْرَعُوهَا وَلَهُمْ شَطْرُ مَا خَرَجَ مِنْهَا». هَذَا لَفْظُ البُخَارِيِّ، وَلَفْظُ مُسْلِمٍ: «لَيَّا افْتُتِحَتْ خَيْبَرُ سَأَلَتْ يَهُودُ رَسُولَ اللهِ عَيلِيَّ أَنْ يُقِرَّهُمْ فِيهَا عَلَى أَنْ يَعْمَلُوا عَلَى فَرَجَ مِنْهَا مِنَ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهِ عَيلِيَّةٍ: أُقِرُّكُمْ فِيهَا عَلَى ذَلِكَ مَا شِئْنَا».

وَكَانَ الثَّمَرُ عَلَى السُّهْمَانِ مِنْ نِصْفِ خَيْبَرَ، فَيَأْخُذُ رَسُولُ اللهِ ﷺ الخُمْسَ، وَفِي رِوَايَةِ مُسْلِمٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ: «أَنَّهُ دَفَعَ إِلَى يَهُودِ خَيْبَرَ نَخْلَ خَيْبَرَ وَأَرْضَهَا عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ وَلِلرَّسُولِ ﷺ شَطْرُ ثَمْرَهَا».

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ أَعْطَى خَيْبَرَ أَهْلَهَا عَلَى النِّصْفِ: نَخْلَهَا وَأَرْضَهَا» رَوَاهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.

وَعَنْ طَاوُسٍ: «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَ وَعَنْ طَاوُسٍ: «أَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ أَكْرَى الأَرْضَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَوَاهُ وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ عَلَى الثَّلُثِ وَالرُّبُعِ، فَهُوَ يُعْمَلُ بِهِ إِلَى يَوْمِكَ هَذَا » رَوَاهُ

ابْنُ مَاجَهْ. وَطَاوُسٌ كَانَ بِاليَمَنِ، وَأَخَذَ عَنْ أَصْحَابِ مُعَاذٍ الَّذِينَ بِاليَمَنِ مِنْ أَعْيَانِ اللَّخَضْرَمِينَ.

وَقَوْلُهُ: «وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ» أَيْ: كُنَّا نَفْعَلُ كَـذَلِكَ عَلَى عَهْدِ عُمَرَ وَعُثْمَانَ، فَحَذَفَ الفِعْلَ لِدَلَالَةِ الحَالِ عَلَيْهِ؛ لِأَنَّ المُخَاطَبِينَ كَانُوا يَعْلَمُونَ أَنَّ مُعَاذًا خَرَجَ مِنَ اليَمَنِ فِي خِلَافَةِ عُمَرَ، وَمَاتَ بِهَا فِي خِلَافَتِهِ.

قَالَ البُخَارِيُّ فِي صَحِيحِهِ: وَقَالَ قَيْسُ بْنُ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ -يَعْنِي: البَاقِرَ-: «مَا بِاللَدِينَةِ دَارُ هِجْرَةٍ إِلَّا يَزْرَعُونَ عَلَى الثَّلُثِ وَالرُّبُع».

قَالَ: «وَزَارَعَ عَلِيٌّ، وَسَعِيدُ بْنُ مَالِكٍ، وَعَبْدُ اللهِ بْنُ مَسْعُودٍ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ العَزِيزِ، وَالقَاسِمُ، وَعُرْوَةُ، وَآلُ أَبِي بَكْرٍ، وَآلُ عُمَرَ، وَآلُ عَلِيٍّ، وَابْنُ سِيرِينَ.

وَعَامَلَ عُمَرُ النَّاسَ عَلَى أَنَّهُ إِنْ جَاءَ عُمَرُ بِالبَذْرِ مِنْ عِنْدِهِ فَلَهُ الشَّطْرُ، وَإِنْ جَاءُوا بِالبَذْرِ فَلَهُمْ كَذَا. وَهَذِهِ الآثَارُ الَّتِي ذَكَرَهَا البُخَارِيُّ قَدْ رَوَاهَا غَيْرُ وَاحِدٍ مِنَ المُصَنِّفِينَ فِي الآثَارِ.

فَإِذَا كَانَ جَمِيعُ الْمُهَاجِرِينَ كَانُوا يُزَارِعُونَ وَالْخُلَفَاءُ الرَّاشِدُونَ وَأَكَابِرُ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْكِرَ ذَلِكَ مُنْكِرٌ، لَمْ يَكُنْ إِجْمَاعٌ أَعْظَمَ مِنْ هَذَا، الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ، مِنْ غَيْرِ أَنْ يُنْكِرَ ذَلِكَ مُنْكِرٌ، لَمْ يَكُنْ إِجْمَاعٌ أَعْظَمَ مِنْ هَذَا، بَلْ سِيَّا وَأَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ جَمِيعُهُمْ زَارَعُوا بَلْ إِنْ كَانَ فِي الدُّنْيَا إِجْمَاعٌ فَهُو هَذَا، لَا سِيَّا وَأَهْلُ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ جَمِيعُهُمْ زَارَعُوا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ، وَبَعْدَهُ إِلَى أَنْ أَجْلَى عُمَرُ اليَهُودَ إِلَى تَيُهَاءَ.

وَقَدْ تَأَوَّلَ مَنْ أَبْطَلَ الْمُزَارَعَةَ وَالْسَاقَاةَ ذَلِكَ بِتَأْوِيلَاتٍ مَرْدُودَةٍ، مِثْلَ أَنْ قَالَ:

كَانَ اليَهُودُ عَبِيدًا لِلنَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالْمُسْلِمِينَ، فَجَعَلُوا ذَلِكَ مِثْلَ الْمُخَارَجَةِ بَيْنَ العَبْدِ وَسَيِّدِهِ.

وَمَعْلُومٌ بِالنَّقْلِ الْمُتَوَاتِرِ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَالِحَهُمْ وَلَمْ يَسْتَرِقَّهُمْ حَتَّى أَجْلَاهُمْ عُمَرُ، وَلَمْ يَبِعْهُمْ وَلَا مَكَّنَ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ مِنِ اسْتِرْقَاقِ أَحَدٍ مِنْهُمْ.

وَمِثْلَ أَنْ قَالَ: هَذِهِ مُعَامَلَةٌ مَعَ الكُفَّارِ، فَلَا يَلْزَمُ أَنْ تَجُوزَ مَعَ الْسُلِمِينَ، وَهَذَا مَرْدُودٌ، فَإِنَّ خَيْبَرَ كَانَتْ قَدْ صَارَتْ دَارَ إِسْلَامٍ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْسُلِمُونَ أَنَّهُ يَحْرُمُ فِي مَرْدُودٌ، فَإِنَّ خَيْبَرَ كَانَتْ قَدْ صَارَتْ دَارَ إِسْلَامٍ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْسُلِمُونَ أَنَّهُ يَحْرُمُ فِي دَارِ الإِسْلَامِ بَيْنَ الْسُلِمِينَ مِنَ المُعَامَلَاتِ دَارِ الإِسْلَامِ بَيْنَ الْسُلِمِينَ مِنَ المُعَامَلاتِ الفَاسِدَةِ.

ثُمَّ إِنَّا قَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَلَ بَيْنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالأَنْصَارِ، وَأَنَّ مُعَاذَ بْنَ جَبَلٍ عَامَلَ عَلَى عَهْدِهِ أَهْلَ اليَمَنِ بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ عَلَى ذَلِكَ، وَأَنَّ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُعَامِلُونَ بِذَلِكَ، وَالقِيَاسُ الصَّحِيحُ يَقْتَضِي جَوَازَ ذَلِكَ مَعَ الصَّحَابَةَ كَانُوا يُعَامِلُونَ بِذَلِكَ، وَالقِيَاسُ الصَّحِيحُ يَقْتَضِي جَوَازَ ذَلِكَ مَعَ عُمُومَاتِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ المُبِيحَةِ، أو النَّافِيةِ لِلْحَرَجِ، وَمَعَ الإسْتِصْحَابِ، وَذَلِكَ مِنْ وُجُوهٍ.

أَحَدُهَا: أَنَّ هَذِهِ المُعَامَلَةَ مُشَارَكَةٌ، لَيْسَتْ مِثْلَ الْمُوَاجَرَةِ الْمُطْلَقَةِ؛ فَإِنَّ النَّاءَ الْحَادِثَ يَحْصُلُ مِنْ مَنْفَعَةِ أَصْلَيْنِ: مَنْفَعَةُ العَيْنِ الَّتِي لِهَذَا، كَبَدَنِهِ وَبَقَرِهِ، وَمَنْفَعَةُ العَيْنِ الَّتِي لِهَذَا، كَبَدَنِهِ وَبَقَرِهِ، وَمَنْفَعَةُ العَيْنِ الَّتِي لِهَذَا، كَبَدَنِهِ وَبَقَرِهِ، وَمَنْفَعَةُ العَيْنِ الَّتِي لِهَذَا، كَأَرْضِهِ وَشَجَرِهِ، كَمَا تَحْصُلُ المَغَانِمُ بِمَنْفَعَةِ أَبْدَانِ المَعْانِمُ بِمَنْفَعَةِ أَبْدَانِ المُعْانِمِينَ مِنْ قُوَّتِهِمْ وَنَصْرِهِمْ، وَكَمَا يَحْصُلُ مَالُ الفَيْءِ بِمَنْفَعَةِ أَبْدَانِ المُسْلِمِينَ مِنْ قُوَّتِهِمْ وَنَصْرِهِمْ، وَكَمَا يَحْصُلُ المَعْمَلُ مَالُ الفَيْءِ بِمَنْفَعَةِ أَبْدَانِ المُسْلِمِينَ مِنْ قُوَّتِهِمْ وَنَصْرِهِمْ، وَكَمَا يَحْصُلُ المَقْصُودَ فِيهَا هُوَ العَمَلُ، أَوِ المَنْفَعَةُ.

فَمَنِ اسْتَأْجَرَ لِبِنَاءٍ أَوْ خِيَاطَةٍ، أَوْ شَتِّ الأَرْضِ أَوْ بَذْرِهَا أَوْ حَصَادٍ، فَإِذَا وَفَّاهُ ذَلِكَ الْعَمَلَ فَقَدِ اسْتَوْفَى الْمُسْتَأْجِرُ مَقْصُودَهُ بِالْعَقْدِ، وَاسْتَحَقَّ الأَجِيرُ أَجْرَهُ؛ وَقَاهُ ذَلِكَ الْعَمَلَ مَضْبُوطًا كَمَا يُشْتَرَطُ مِثْلُ وَلِذَلِكَ يُشْتَرَطُ فِي الإِجَارَةِ اللَّازِمَةِ: أَنْ يَكُونَ الْعَمَلُ مَضْبُوطًا كَمَا يُشْتَرَطُ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الْمِبِع.

وَهُنَا مَنْفَعَةُ بَدَنِ العَامِلِ وَبَدَنِ بَقَرِهِ وَحَدِيدِهِ: هُوَ مِثْلُ مَنْفَعَةِ أَرْضِ المَالِكِ وَشَجَرِهِ، لَيْسَ مَقْصُودُ وَاحِدٍ مِنْهُمَا اسْتِيفَاءَ مَنْفَعَةِ الآخَرِ، وَإِنَّمَا مَقْصُودُ هُمَا جَمِيعًا مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ اجْتِمَاعِ المَنْفَعَتَيْنِ، فَإِنْ حَصَلَ نَهَاءٌ اشْتَرَكَا فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ نَهَاءٌ مَا يَتُولَّدُ مِنَ اجْتِمَاعِ المَنْفَعَتَيْنِ، فَإِنْ حَصَلَ نَهَاءٌ اشْتَرَكَا فِيهِ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ نَهَاءٌ ذَهَبَ عَلَى كُلِّ مِنْهُمَا مَنْفَعَتُهُ، فَيَشْتَرِكَانِ فِي المَغْنَمِ وَفِي المَغْرَمِ، كَسَائِرِ المُشْتَرِكِينَ فِيهَا يَعْدُثُ مِنْ نَهَاءِ الأُصُولِ الَّتِي لَهُمْ.

وَهَذَا جِنْسٌ مِنَ التَّصَرُّ فَاتِ يُخَالِفُ فِي حَقِيقَتِهِ وَمَقْصُودِهِ وَحِكَمِهِ الإِجَارَةَ المَحْضَة، وَمَا فِيهِ مِنْ شَوْبِ المُعَاوَضَةِ مِنْ جِنْسِ مَا فِي الشَّرِكَةِ مِنْ شَوْبِ المُعَاوَضَةِ؛ فَإِنَّ التَّصَرُّ فَاتِ العَدْلِيَّةَ فِي الأَرْضِ جِنْسَانِ: مُعَاوَضَاتٌ، وَمُشَارَكَاتُ.

فَالْمُعَاوَضَاتُ: كَالبَيْعِ وَالإِجَارَةِ.

وَالْمُشَارَكَاتُ: شَرِكَةُ الأَمْلَاكِ، وَشَرِكَةُ العَقْدِ.

وَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ اشْتِرَاكُ الْمُسْلِمِينَ فِي مَالِ بَيْتِ الْمَالِ، وَاشْتِرَاكُ النَّاسِ فِي الْمُبَاحَةِ وَالطُّرُقَاتِ، وَمَا يَحْيَا مِنَ الْمَوَاتِ، الْمُبَاحَةِ وَالطُّرُقَاتِ، وَمَا يَحْيَا مِنَ الْمَوَاتِ، أَوْ يُوجَدُ مِنَ الْمُبَاحَاتِ، وَاشْتِرَاكُ الْمُوصَى لَهُمْ أَوْ يُوجَدُ مِنَ الْمُبَاحَاتِ، وَاشْتِرَاكُ الْمُوصَى لَهُمْ وَالْمُوتَى لَهُمْ وَالْمُوتَى لَهُمْ وَالْمُوتَى فَانِ وَالوَّنَّاعِ شَرِكَةً عَنَانٍ وَالمَوْتَةِ فِي المَوْرَاكُ التُّجَارِ وَالصُّنَاعِ شَرِكَةً عَنَانٍ وَالمَوْتَى فَانٍ وَالمَوْتَى فَانٍ مَا لَوْ مَنَا لِهُ الْمُؤْتُونِ عَلَيْهِمْ فِي الوَصِيَّةِ وَالوَقْفِ، وَاشْتِرَاكُ التُّجَارِ وَالصُّنَاعِ شَرِكَةً عَنَانٍ

أَوْ أَبْدَانٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهَذَانَ الجِنْسَانِ هُمَا مَنْشَأُ الظُّلْمِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى عَنْ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلَامُ: ﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ ٱلْخُلُطَآءِ لَيَنْهِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ إِلَّا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَعَمِلُواْ ٱلصَّلِحَاتِ وَقَلِيلُ مَّا هُمْ ﴾ [ص:٢٤].

وَالتَّصَرُّفَاتُ الأُخْرَى هِيَ الفَصْلِيَّةُ، كَالقَرْضِ وَالعَارِيةِ وَالْحِبَةِ وَالوَصِيَّةِ، وَإِذَا كَانَتِ التَّصَرُّ فَاتُ المَّنِيَّةُ عَلَى المُعَادَلَةِ هِيَ مُعَاوَضَةٌ أَوْ مُشَارَكَةٌ، فَمَعْلُومٌ قَطْعًا وَإِذَا كَانَتِ التَّصَرُّ فَاتُ المَنْفِقَةَ وَلَحْوَهُمَا مِنْ جِنْسِ المُشَارَكَةِ، لَيْسَا مِنْ جِنْسِ المُعَاوَضَةِ اللَّمُحْفَةِ، وَالغَرَرُ إِنَّمَا حَرُمَ بَيْعُهُ فِي المُعَاوَضَةِ؛ لِأَنَّهُ أَكُلُ مَالِ بِالبَاطِلِ، وَهُنَا لَا يَأْكُلُ المَحْضَةِ، وَالغَرَرُ إِنَّمَا حَرُمَ بَيْعُهُ فِي المُعَاوَضَةِ؛ لِأَنَّهُ أَكُلُ مَالِ بِالبَاطِلِ، وَهُنَا لَا يَأْكُلُ المَحْفَةِ، وَالغَرَرُ إِنَّمَا حَرُمَ بَيْعُهُ فِي المُعَاوَضَةِ؛ لِأَنَّهُ أَكُلُ مَالِ بِالبَاطِلِ، وَهُنَا لَا يَأْكُلُ المَحْفِةِ، وَالغَوْرِ وَإِلْمَا مَالَ الآخِرِ؛ لِأَنَّهُ إِنْ لَمْ يَنْبُتِ الزَّرْعُ فَإِنَّ رَبَّ الأَرْضِ لَمْ يَشْعُونُ مَنْفَعَةُ الرَّخِوِ بَا لِمَنْ فَعَلَا لَا يَعْرَدِ، وَلَا هِيَ مَقْصُودُهُ، بَلْ ذَهَبَتْ مَنْفَعَةُ الرَّضِ هَذَا، وَرَبُّ الأَرْضِ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ شَيْءٌ حَتَّى يَكُونَ اللَّخُورُ بَالْقَوْدِ وَلِا هِيَ مَقْصُودُهُ، بَلْ ذَهَبَتْ مَنْفَعَةُ الرَّخِورِ وَإِجَارَةِ الغَوْرِ، فَإِنَّ الْمُرَدِ وَإِجَارَةِ الغَوْرِ، فَإِنَّ الْمَرَدِ وَإِجَارَةِ الغَوْرِ، فَإِنَّ الْمَاكَعُلُ الْمُتَعَلِّ الْمَلَى اللَّهُ شَيْءً وَلَا هِي المَعْرِ فَلِ الْمَسَالُ لَهُ شَيْءً وَالآخِرُ بَيْقَى ثَحْتَ الْحَطْرِ، فَيُقْضِي إِلَى نَدَمِ أَحَدِهِمَا وَخُصُومَتِهُمَا.

وَهَذَا المَعْنَى مُنْتَفٍ فِي هَذِهِ الْمُشَارَكَاتِ الَّتِي مَبْنَاهَا عَلَى المُعَادَلَةِ المَحْضَةِ الَّتِي لَيْسَ فِيهَا ظُلْمٌ أَلْبَتَّةَ، لَا فِي غَرَرٍ وَلَا فِي غَيْرِ غَرَرٍ (١).

وَمَنْ تَأَمَّلَ هَـذَا تَبَيَّنَ لَهُ مَأْخَذُ هَـذِهِ الأُصُولِ، وَعَلِمَ أَنَّ جَوَازَ هَـذِهِ أَشْبَهُ بِأُصُولِ الشَّرِيعَةِ، وَأَعْرَفُ فِي العُقُولِ، وَأَبْعَـدُ عَنْ كُلِّ مَحْذُورٍ مِنْ جَوَاذِ إِجَارَةِ

<sup>(</sup>١) إلى هنا ينتهي ما لا يتوفر له تسجيل صوتي.

الأَرْضِ، بَلْ وَمِنْ جَوَازِ كَثِيرٍ مِنَ البُيُوعِ وَالإِجَارَاتِ الْمُجْمَعِ عَلَيْهَا؛ حَيْثُ هِيَ مَصْلَحَةٌ مَحْضَةٌ لِلْخَلْقِ بِلَا فَسَادٍ.

وَإِنَّمَا وَقَعَ [1] اللَّبْسُ فِيهَا عَلَى مَنْ حَرَّمَهَا مِنْ إِخْوَانِنَا الفُقَهَاءِ بُعْدُ مَا فَهِمُوهُ مِنَ الآثَارِ: مِنْ جِهَةِ أَنَّهُمُ اعْتَقَدُوا هَذَا إِجَارَةً عَلَى عَمَلٍ بَحْهُولٍ لِمَا فِيهَا مِنْ عَمَلٍ بِعِوَضٍ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ عَمِلَ لِيَنْتَفِعَ بِعَمَلِهِ يَكُونُ أَجِيرًا، كَعَمَلِ الشَّرِيكَيْنِ فِي المَالِ بِعِوَضٍ، وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ عَمِلَ لِيَنْتَفِعَ بِعَمَلِهِ يَكُونُ أَجِيرًا، كَعَمَلِ الشَّرِيكَيْنِ فِي المَالِ المُشْتَرَكِ، وَعَمَلِ الشَّرِيكَيْنِ فِي المَعَانِمِ وَنَحْوِ المُشْتَرَكِ، وَعَمَلِ الغَانِمِينَ فِي المَعَانِمِ وَنَحْوِ المُشْتَرَكِ، وَعَمَلِ الشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ الأَبْدَانِ، وَكَاشَتِرَاكِ الغَانِمِينَ فِي المَعَانِمِ وَنَحْوِ الْمُشْتَرَكِ، وَعَمَلِ الشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ الأَبْدَانِ، وَكَاشَتِرَاكِ الغَانِمِينَ فِي المَعَانِمِ وَنَحْوِ الْمُشْتَرَكِ، وَعَمَلِ الشَّرِيكَيْنِ فِي شَرِكَةِ الأَبْدَانِ، وَكَاشَتِرَاكِ الغَانِمِينَ فِي المَعَانِمِ وَنَحْوِ الْمُعَدِّ وَكَانَ أَحَدُهُمَا يَعْمَلُ بِمَالٍ يَضْمَنُهُ لَهُ الآخَرُ وَلَا يُعْمَلُ الْمُعَدِّ وَلَا يُحْرَالُ هَذَا إِجَارَةً [1].

[١] لعلَّهُ: (أَوْقَعَ).

[٧] يعْنِي: أنَّ هُناكَ فَرْقًا بَيْنَ الإِجارةِ وبَيْنَ الْمُساقاةِ والْمُزارَعَةِ.

ففي الإجارَةِ: يَضْمَنُ المُسْتَأْجِرُ لِمَنْ أَجَرَهُ الأُجْرَةَ علَى كُلِّ حالٍ، والثاني المُسْتَأْجِرُ يَعْمَلُ بهالِهِ الخاصِّ، وليسَ لصاحِبِ الأرضِ تَعَلَّقُ.

مِثالُ ذلكَ: استَأْجَرْتُ أَرْضًا لُدَّةِ سَنةٍ على أَنْ أَزْرَعَهَا حُبوبًا وخُضرواتٍ، فأَنَا الآنَ ضامِنُ لصاحِبِ الأرضِ هذِهِ الأُجْرَةَ، أمَّا بالنسبةِ لي أنا فأَنَا أعملُ بهالي، وقدْ أَرْبَحُ كثيرًا وقدْ أخسرُ كثيرًا. بخلافِ المُساقاةِ، ففِي المُساقاةِ: أَعْمَلُ علَى أَنَّ هَذَا العملَ بَيْنَنَا، بَيْنَ صاحبِ الأرضِ وبينَ العامِلِ.

فبينهُمَا فرْقُ:

ففِي الإجارةِ: يُضْمَنُ للمُؤَجِّرِ الإجارَةِ نفسِها، والمُستأجِرُ يَتَصَرَّفُ.

الوَجْهُ الثَّانِي: أَنَّ هَذِهِ مِنْ جِنْسِ الْمُضَارَبَةِ، فَإِنَّهَا عَيْنٌ تَنْمُو بِالعَمَلِ عَلَيْهَا، فَجَازَ العَمَلُ عَلَيْهَا بِبَعْضِ نَهَائِهَا، كَالدَّرَاهِمِ وَالدَّنَانِيرِ، وَالْمُضَارَبَةُ جَوَّزَهَا الفُقَهَاءُ كُلُّهُمُ؛ اتِّبَاعًا لِهَا جَاءَ فِيهَا عَنِ الصَّحَابَةِ رَضَالِتُهُ عَنْهُمْ مَعَ أَنَّهُ لَا يُحْفَظُ فِيهَا بِعَيْنِهَا سُنَّةٌ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهَا شَنَّةُ عَن النَّبِيِّ عَلَيْهَا مَن النَّبِيِّ عَلَيْهَا مُن النَّبِيِّ عَلَيْهَا مَن النَّبِيِّ عَلَيْهَا مُن النَّبِيِ

وَلَقَدْ كَانَ أَحْدُ يَرَى أَنْ يَقِيسَ الْمُضَارَبَةَ عَلَى الْسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ؛ لِأَنَّهَا ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ، فَتُجْعَلُ أَصْلًا يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَإِنْ خَالَفَ فِيهَا مَنْ خَالَفَ. وَقِيَاسُ كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى الآخِرِ صَحِيحٌ،

وأمَّا المُساقاةُ والمُزارعَةُ فليسَ فِيهَا ضمانٌ، فيشترِكُ الطرفانِ فِي المَغْنَمِ والمَغْرَم.

وفي المُساقاةِ الجوائِحُ علَى الطرفيْنِ، أمَّا فِي الإجارةِ فيرَى شَيْخُ الإسْلامِ أَنَّهَا تُوضَعُ فِيهَا الجوائِحُ، ولكنْ على المُسْتَأْجِرِ، فمثلًا هذهِ الأرضُ فيهَا الجوائِحُ، ولكنْ على المُسْتَأْجِرِ، فمثلًا هذهِ الأرضُ استَأْجَرْتُهَا منكَ للزِّراعةِ؛ لأَزْرَعَ فِيهَا هَذَا العامَ، فأرسلَ اللهُ على الزَّرْعِ بَرَدًا أَتْلَفَهُ، فعندَ شَيْخِ الإسْلامِ رَحْمَهُ اللَّهُ يَجْرِي فِيهَا وضْعُ الجوائِحِ، وعلى المَذْهَبِ: لا؛ لأنِّي أنا ضَمِنْتُ لكَ الأُجْرَةَ، وأنا والأرضُ حظّي ونَصِيبِي على ما يقولُ العامَّةُ.

والظاهرُ أنَّ هَذَا الأقربُ؛ لأنَّهُ كَمَا أنَّ للمُسْتأجِرِ ثَمَرَةَ الأرْضِ ولو كَثُرَتْ جدًّا، فغُرْمُهَا عليْهِ.

وشَيْخُ الإسْلامِ استدَلَّ بعُمومِ قولِهِ: «بِمَ تَأْخُذُ مَالَ أَخِيكَ بِغَيْرِ حَقِّ؟»(١)؛ لأَنَّهُ اسْتَأْجَرَهَا ليَنْتَفِعَ بها، ولمْ يَحْصُلْ لهُ ذلكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساقاة، باب وضع الجوائح، رقم (١٥٥٤)، من حديث جابر رَضَيَلِيُّهُ عَنْهُ.

### فَإِنَّ مَنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ جَوَازُ أَحَدِهِمَا أَمْكَنَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ فِيهِ حُكْمَ الآخرِ لِتَسَاوِيهَا [1].

#### [١] هٰذِهِ أُصولٌ عظيمةٌ.

المشارُ إليهِ بقولِهِ: «هَذِهِ مِنْ جِنْسِ المُضَارَبَةِ» عقدُ المُساقاةِ، الَّتِي منَعَهَا مَنْ مَنَعَهَا مِنَ الفُقَهاءِ.

والمُضاربَةُ: أَنْ أُعْطِيَ شخْصًا دَرَاهِمَ، وأقولَ لهُ: خذْ واتَّجِرْ بهذا المالِ، وما يَسَّرَ اللهُ مِنَ الربحِ فهو بَيْنِي وبَيْنِكَ، فهذِهِ هيَ المُضاربةُ، فالمُضارِبُ منهُ المالُ، والمضارَبُ منهُ العملُ.

والمُساقاةُ مثلُ المُضاربةِ، أعطيتُهُ نَخْلِي يعملُ بِهِ، وما قدَّرَ اللهُ مِنَ الثمرةِ فَبَيْنَنَا، كَالْمُساقاةُ ما قَدَّرَ اللهُ مِنَ الربحِ فَبَيْنَنَا، فالمُساقاةُ ما قدَّرَ اللهُ مِنَ الربحِ فَبَيْنَنَا، فالمُساقاةُ ما قدَّرَ اللهُ مِنَ الربحِ فَبَيْنَنَا، فالمُساقاةُ ما قدَّرَ اللهُ مِنَ الثمرةِ فَبَيْنَنَا.

قَالَ: «وَالْمُضَارَبَةُ جَوَّزَهَا الفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ» وحينئذٍ يَعْجَبُ المرءُ، كيفَ يكونُ فِي الْمُساقاةِ كلامٌ، معَ أنَّ المُضاربةَ جوازُهَا مُتَّفَتُ عليْهِ «اتِّبَاعًا لِمَا جَاءَ فِيهَا عَنِ الصَّحَابَةِ رَضَالِتُهُ عَامُ النَّقُلُ فِي المُضاربةِ.

أمَّا السُّنَّةُ فإنَّهُ لَمْ يَرِدْ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلَاهُ وَالسَّلَامُ فِيهَا سُنَّةٌ صريحةٌ، ولكنِ المُضارَبَةُ كانتْ مَعْرُوفةً فِي الجاهليَّةِ، وليَّا لمْ يُحُرِّمْهَا النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كانَ إقرارُهُ إيَّاها سُنَّةً، كانتْ مَعْرُوفةً فِي الجاهليَّةِ، وليَّا لمْ يَثْبُتْ فيعْنِي عنهُ إجماعُ الصَّحابَةِ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُمْ، ثُمَّ فإنْ تَبَتَ هَذَا الاستدلالُ فذاكَ، وإنْ لمْ يَثْبُتْ فيعْنِي عنهُ إجماعُ الصَّحابَةِ رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُمْ، ثُمَّ بعدَ ذلكَ إجماعُ الفُقَهاءِ على جَوازِ المُضاربَةِ.

قالَ: «وَلَقَدْ كَانَ أَهْمَدُ يَرَى أَنْ يَقِيسَ الْمُضَارَبَةَ عَلَى الْمُسَاقَاةِ وَالْمُزَارَعَةِ؛ لِأَنَّمَا ثَبَتَتْ بِالنَّصِّ» الَّذِي كَانَ فِي حياةِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ وأقرَّهُ الخلفاءُ، وذلكَ فِي مُعاملةِ

اليَهُودِ فِي خَيْبَرَ، أعطاهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ الأرْضَ والشَّجَرَ بشَطْرِ ما يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ
 ثَمَرٍ أَوْ زَرْعٍ (١)، فكانَ أَحْمَدُ يقولُ: المُضارَبَةُ جائزةٌ كالمُساقاةِ والمُزارِعةِ، فيَجْعَلُ المُساقاةَ والمُزارِعةَ أَصْلًا.

ومعلومٌ أنَّ القِياسَ فيهِ أصلٌ وفرعٌ وعِلَّةٌ وحُكْمٌ، فإذا قُلْنَا: المُساقاةُ ثَبَتَ بالنَّسَ، فالأَحَقُّ أنْ نَقِيسَ ما ثَبَتَ بالنصِّ الخفيِّ على ما ثبتَ بالنصِّ الواضحِ البَيِّنِ؛ لأنَّهُ مِنَ اللاولِ؛ لأنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِهِ على المَدْلُولِ، المُقواعِدِ المعروفَةِ المُقَرَّرَةِ: أنَّ الدَّلِيلَ أظْهَرُ مِنَ المدلولِ؛ لأنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِهِ على المَدْلُولِ، فلا بُدَّ أنْ يكونَ أظْهَرَ وأَبْيَنَ.

إذَنِ: الإمامُ أَحْمَدُ يقولُ: المُضاربةُ تَجُوزُ قِياسًا على المُساقاةِ والمُزارعةِ؛ لتُبوتِهَا بالنصِّ «فَتُجْعَلُ أَصْلًا» أي: المُساقاةُ «يُقَاسُ عَلَيْهِ، وَإِنْ خَالَفَ فِيهَا مَنْ خَالَفَ» يعْنِي: لأنَّ هُناكَ مَنْ يقولُ: المُساقاةُ حرامٌ والمُضارَبَةُ بالاتِّفاقِ حَلالٌ.

قالَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَقِيَاسُ كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى الآخرِ صَحِيحٌ» يعْنِي: لنا أَنْ نَقِيسَ المُضارَبَةَ على المُضاربةِ، وإذا كنَّا المُضارَبة على المُضاوبةِ، وإذا كنَّا معَ الخَصْمِ الَّذِي يَمْنَعُ المُساقاةَ ويُجُوِّزُ المُضاربةَ فنَقِيسُ المُساقاةَ والمُزارعةَ على المُضاربةِ؛ لأنَّهُمْ يُقِرُّونَ بها.

يقول: «وَقِيَاسُ كُلِّ مِنْهُمَا عَلَى الآخَرِ صَحِيحٌ، فَإِنَّ مَنْ ثَبَتَ عِنْدَهُ جَوَازُ أَحَدِهِمَا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أرضا، فهات أحدهما، رقم (٢٢٨٥)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب المساقاة، والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، رقم (١٥٥١)، من حديث ابن عمر رَضَيَّلَيَّهُ عَنْهُما.

فَإِنْ قِيلَ: الرِّبْحُ فِي الْمُضَارَبَةِ لَيْسَ مِنْ عَيْنِ الأَصْلِ، بَلِ الأَصْلُ يَذْهَبُ وَيَجِيءُ بَدَلُهُ، فَالمَالُ الْقَسَّمُ حَصَلَ بِنَفْسِ العَمَلِ، بِخِلَافِ الثَّمَرِ وَالزَّرْعِ فَإِنَّهُ مِنْ نَفْسِ الأَصْلِ. الأَصْلِ.

قِيلَ: هَذَا الفَرْقُ فَرْقٌ فِي الصُّورَةِ، وَلَيْسَ لَهُ تَأْثِيرٌ شَرْعِيُّ؛ فَإِنَّا نَعْلَمُ بِالإَضْطِرَارِ أَنَّ المَالَ المُسْتَفَادَ إِنَّمَا حَصَلَ بِمَجْمُوعٍ مَنْفَعَةِ بَدَنِ العَامِلِ وَمَنْفَعَةِ رَأْسِ المَالِ، وَلِهَذَا يُرَدُّ إِلَى رَبِّ المَالِ مِثْلُ رَأْسِ مَالِهِ وَيَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ، كَمَا أَنَّ العَامِلَ يَبْقَى المَالِ، وَلِهَذَا يُرَدُّ إِلَى رَبِّ المَالِ مِثْلُ رَأْسِ مَالِهِ وَيَقْتَسِمَانِ الرِّبْحَ، كَمَا أَنَّ العَامِلَ يَبْقَى بِنَفْسِهِ الَّتِي هِيَ نَظِيرُ الدَّرَاهِم، وَلَيْسَتْ إِضَافَةُ الرِّبْحِ إِلَى عَمَلِ بَدَنِ هَذَا بِأَوْلَى مِنْ إِضَافَتِهِ إِلَى مَنْفَعَةِ مَالِ هَذَالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ إِلَى اللَّهُ الْمَالَا اللَّهُ اللَّ

وَلِهَذَا فَالْمُضَارَبَةُ الَّتِي تَرْوُونَهَا عَنْ عُمَرَ إِنَّهَا حَصَلَتْ بِغَيْرِ عَقْدٍ لَمَّا أَقْرَضَ أَبُو مُوسَى الأَشْعَرِيُّ لِإِبْنَيْ عُمَرَ مِنْ مَالِ بَيْتِ المَالِ،.........

= أَمْكَنَهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ فِيهِ حُكْمَ الآخرِ لِتَسَاوِيهِمَا » فلنَفْرِضْ أَنَّهُ ثَبَتَ عندَهُ جوازُ المُضاربةِ فلهُ أَنْ يَسْتَعْمِلَ حُكْمَ الآخرِ ؛ لتساوِيهَا ، فيقولُ: تجوزُ المُساقاةُ كالمُضاربَةِ .

ومَنْ ثَبَتَ عندَهُ جوازُ المُساقاةِ فلهُ أنْ يقولَ: تجوزُ المُضاربةِ كالمُساقاةِ.

[1] ظهَرَ الآنَ أَنَّ هَذَا الإيرادَ غَيْرُ واردٍ، يعْنِي: لوْ قالَ قائِلُ: الفَرْقُ بينَ المُساقاةِ والمُزارِعةِ: أَنَّ الثَّمَرَةَ تَحْصُلُ مِنْ عَيْنِ المَالِ الَّتِي هي النخلُ مثلًا، وأمَّا الرِّبْحُ فليسَ كُصُلُ مِنْ الدَّراهِمِ نفسِها، يعْنِي: ليْسَ رِيالًا يتَفَرَّعُ منهُ رِيالانِ أوْ ثلاثةٌ مثلًا، فقالَ شَيْخُ الإسلامِ: هَذَا فَرْقُ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ؛ لأَنَّ حقيقة العَمَلِ أَنَّ الرِّبْحَ حَصَلَ مِنِ اسْتِعْ الِ الدَّراهِمِ معَ عملِ المُضارَبِ، كها أَنَّ الشَّمَرة حصلتْ مِنْ عَيْنِ النَّخْلِ معَ عَمَلِ العامِلِ المُساقى، فلا فَرْقَ بينَهُمَا.

فَتَحَمَّلَاهُ إِلَى أَبِيهِمَا، فَطَلَبَ عُمَرُ جَمِيعَ الرِّبْحِ؛ لِأَنَّهُ رَأَى ذَلِكَ كَالغَصْبِ؛ حَيْثُ أَقْرَضَهُمَا وَلَمْ يُقْرِضْ غَيْرَهُمَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ، وَالمَالُ مُشْتَرَكُ، وَأَحَدُ الشُّرِكَاءِ إِذَا اتَّجَرَ فَهُوَ كَالغَاصِبِ فِي نَصِيبِ الشَّرِيكِ، وَقَالَ لَهُ ابْنُهُ عَبْدُ اللهِ: «الضَّمَانُ كَانَ عَلَيْنَا، فَيكُونُ الرِّبْحُ لَنَا» فَأَشَارَ عَلَيْهِ بَعْضُ الصَّحَابَةِ بِأَنْ يَجْعَلَهُ مُضَارَبَةً اللهِ: «الضَّمَانُ كَانَ عَلَيْنَا، فَيكُونُ الرِّبْحُ لَنَا» فَأَشَارَ عَلَيْهِ بَعْضُ الصَّحَابَةِ بِأَنْ يَجْعَلَهُ مُضَارَبَةً أَنَا اللَّهُ عَلْمُ مُضَارَبَةً أَنَا اللَّهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

[1] أَبُو مُوسَى الأَشْعرِيُّ على بيتِ المالِ، أمِينًا عليْهِ، فأقْرضَ ابْنَيْ عُمَرَ مِنْ بيتِ المالِ مالًا يَتَّجِرَانِ فيه؛ فاتَّجَرَا فيهِ ورَبِحَا، فقالَ عُمَرُ: الرِّبْحُ كُلَّهُ فِي بيتِ المالِ، وليسَ لكُمَا شيءٌ؛ لأَنَّكُما أخذتماهُ أخذًا كالغَصْبِ، فالمالُ للمسلمينَ كُلِّهِمْ، ولا يُمْكِنُ أَنْ تَخْتَصَّا بِهِ مِنْ بينِ المسلمينَ، حتَّى أشارَ عليْهِ بعضُ الصَّحابَةِ بأَنْ يَجْعَلَهُ كالمُضاربة؛ لأَنَّ هذِهِ شُبْهَةٌ، فكونُ الأمينِ على بيتِ المالِ يُعْطِيهِمَا ويَتْعَبَانِ ويَعْملانِ شُبْهَةً، فقالَ لأميرِ المؤمنينَ عُمَرَ: اجْعَلْهُ مُضاربةً (١).

وهذه المُضاربةُ بغيرِ عَقْدٍ، فلمَّا عَمِلَا أُعْطِيَا الأَجْرَ، ومشلُ ذلكَ أيضًا: لوْ أنَّ شخصًا عَمِلَ بهالِ غيرِهِ لا على سبيلِ الغَصْبِ، لكنْ ظنَّ أنَّهُ مالُهُ، ثُمَّ تَبَيَّنَ أَنَّهُ مالُ غَيْرِهِ، فالمَعْرُوفُ عندَ أكثرِ العُلماءِ أنَّهُ لا شَيْءَ لهُ؛ لأَنَّهُ عَمِلَ بلا عَقْدٍ، فهو كالغاصِب، والصَّحِيحُ أنَّهُ يُعطَى سَهْمَ المِثْل، أَوْ أُجْرَةَ المِثْلِ.

ومثلُ ذلكَ لوْ كَانَ لِي جَارٌ، وأخطأتُ فِي الحُدُودِ، وزَرَعْتُ أَرْضَهُ، وخَرَجَ الزَّرْعُ، فَمِنَ العُلماءِ مَنْ قالَ: إنَّ لهُ سَهْمَ المِثْلِ كَالْمُزارِعِ؛ لأَنَّهُ لَمْ يَتَعَمَّدِ الإِثْمَ، وهذَا أصحُّ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه الشافعي في مسنده (۱٤۸۱)، والدارقطني في سننه (۳۰۳۲)، والبغوي في شرح السنة (۲۱۸۳).

وَهَذِهِ الْأَقْوَالُ الثَّلَاثَةُ فِي مِثْلِ هَذِهِ المَسْأَلَةِ مَوْجُودَةٌ بَيْنَ الفُقَهَاءِ -وَهِي ثَلَاثَةُ أَقُوالٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ - هَلْ يَكُونُ رِبْحُ مَنِ اتَّجَرَ بِهَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لِرَبِّ أَقُوالٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ - هَلْ يَكُونُ رِبْحُ مَنِ اتَّجَرَ بِهَالِ غَيْرِهِ بِغَيْرِ إِذْنِهِ لِرَبِّ اللَّالِ أَوْ لِلْعَامِلِ أَوْ لَهُمَا؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقُوالٍ، وَأَحْسَنُهَا وَأَقْيَسُهَا: أَنْ يَكُونَ مُشْتَرَكًا اللَّالِ أَوْ لِلْعَامِلِ أَوْ لَهُمَا؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقُوالٍ، وَأَحْسَنُهَا وَأَقْيَسُهَا: أَنْ يَكُونَ مُشْتَرَكًا بَيْنَهُمَا، كَمَا قَضَى بِهِ عُمَرُ ؟ لِأَنَّ النَّمَاءَ مُتَولِّدٌ عَنِ الأَصْلَيْنِ [1].

وَإِذَا كَانَ أَصْلُ الْمُضَارَبَةِ الَّذِي قَدِ اعْتَمَدُوا عَلَيْهِ،.....

وما رُوِيَ عنْ عُمَرَ رَضَالِلَهُ عَنْهُ يُمْكِنُ أَنْ يكونَ أَصْلًا فِي هَذَا البابِ: أَنَّ كُلَّ مَنْ عَمِلَ فِي مالِ غيرِهِ بلا عِلْمٍ، أَوْ بعِبارَةٍ أعمَّ: على وجْهٍ يُعْذَرُ فيهِ - فإنَّهُ يُجْعَلُ لهُ مِثْلُ نَصيبِ العامِلِ بعَقْدٍ صحيح.

فإنْ قالَ قائِلٌ: وإذا كانَ بعِلْمِهِ؟

فالجوابُ: إِذَا كَانَ عَالِمًا أَنَّهُ مَالُ غيرِهِ فليسَ لهُ شيءٌ؛ فهذا غاصِبٌ.

[1] وَأَضْعَفُهُمَا أَنْ يَكُونَ للعامِلِ، ويليهِ: أَنْ يَكُونَ لَرَبِّ المَالِ.

والصَّحِيحُ: أَنَّهُ يكونُ بينَهُمَا؛ لكنْ بشَرْطِ أَنْ يكونَ ذلكَ علَى وجْهٍ يُعْذَرُ فيهِ، أُمَّا إِذَا كانَ مُتَعَمِّدًا أَنْ يَشْتَغِلَ بهالِ غيرِهِ فلا حقَّ له؛ لأَنَّهُ غاصِبٌ.

والأصلانِ هُنا: المالُ والعملُ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: فمَنْ أَخَذَ مالًا وظنَّ أنَّهُ مالُهُ، وبعدَ أنْ عَمِلَ فيهِ خَسِرَ، فهلْ عليْهِ لخسارَةُ؟

فالجوابُ: نعم، عليهِ الخَسارَةُ، والفَرْقُ بينَ هَذَا وبينَ المُضارِبةِ: أَنَّ المُضارِبَ سَلَّطَ المُضارَبَ على مالِهِ، أمَّا هَذَا فلا.

رَاعَوْا فِيهِ مَا ذَكَوْنَاهُ مِنَ الشَّرِكَةِ، فَأَخْذُ مِثْلِ الدَّرَاهِمِ يَجْرِي مَجْرَى عَيْنِهَا؛ وَلِهَذَا سَمَّى النَّبِيُّ عَيَّلِيُّ وَالْمُسْلِمُونَ بَعْدَهُ القَرْضَ مَنِيحَةً، يُقَالُ: مَنِيحَةُ وَرِقٍ. وَيَقُولُ النَّاسُ: أَعِرْنِي دَرَاهِمَكَ، يَجْعَلُونَ رَدَّ مِثْلِ الدَّرَاهِمِ مِثْلَ رَدِّ عَيْنِ العَارِيَةِ، وَالمُقْتَرِضُ النَّاسُ: أَعِرْنِي دَرَاهِمَكَ، يَجْعَلُونَ رَدَّ مِثْلِ الدَّرَاهِمِ مِثْلَ رَدِّ عَيْنِ العَارِيَةِ، وَالمُقْتَرِضُ النَّاسُ: أَعِرْنِي دَرَاهِمَ وَالمُقَرْضِ فِي النَّهَ عَبَا وَرَدَّهَا، وَسَمَّوُا المُضَارَبَةَ قِرَاضًا؛ لِأَنَّهَا فِي المُقَابَلاتِ نَظِيرَ القَرْضِ فِي النَّيَرُّ عَاتِ.

وَيُقَالُ أَيْضًا: لَوْ كَانَ مَا ذَكَرُوهُ مِنَ الفَرْقِ مُؤَثِّرًا لَكَانَ اقْتِضَاؤُهُ لِتَجْوِيزِ الْمُزوَ الْمُزَارَعَةِ دُونَ الْمُضَارَبَةِ أَوْلَى مِنَ العَكْسِ؛ لِأَنَّ النَّاءَ إِذَا حَصَلَ مَعَ بَقَاءِ الأَصْلَيْنِ كَانَ أَوْلَى بِالصِّحَّةِ مِنْ حُصُولِهِ مَعَ ذَهَابِ أَحَدِهِمَا.

وَإِنْ قِيلَ: الزَّرْعُ نَهَاءُ الأَرْضِ دُونَ البَدَنِ، فَقَدْ يُقَالُ: وَالرِّبْحُ نَهَاءُ العَامِلِ، دُونَ البَدَنِ، فَقَدْ يُقَالُ: وَالرِّبْحُ نَهَاءُ العَامِلِ، دُونَ الدَّرَاهِمِ أَوْ بِالعَكْسِ، وَكُلُّ هَذَا بَاطِلْ، بَلِ الزَّرْعُ يَحْصُلُ بِمَنْفَعَةِ الأَرْضِ المَّرَاهِمِ أَوْ بِالعَكْسِ، وَكُلُّ هَذَا بَاطِلْ، بَلِ الزَّرْعُ يَحْصُلُ بِمَنْفَعَةِ الأَرْضِ المُسْتَمِلَةِ عَلَى التُّرَابِ وَالمَاءِ وَالهَوَاءِ، وَمَنْفَعَةِ بَدَنِ العَامِلِ وَالبَقَرِ وَالحَدِيدِ.

ثُمَّ لَوْ سُلِّمَ أَنَّ بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُضَارَبَةِ فَرْقًا فَلَا رَيْبَ أَنَّهَا بِالْمُضَارَبَةِ أَشْبَهُ مِنْهَا بِالْمُضَارَبَةِ أَشْبَهُ مِنْهَا بِالْمُضَارَبَةِ اللَّهُ مِنْهَا بِالْمُضَارَةِ الْمُؤَاءَ الْمُؤَاجَرَةِ الْمُؤَاجَرَةِ الْمُؤَاجَرَةِ الْمُؤَاجَرَةُ اللَّهُ مَثْمُونَةً فِي الذِّمَّةِ أَوْ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ.

وَهُنَا لَيْسَ المَقْصُودُ إِلَّا النَّمَاءَ، وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ العَمَلِ، وَالأُجْرَةُ لَيْسَتْ عَيْنًا وَلَا شَيْئًا فِي الذِّمَّةِ، وَإِنَّمَا هِيَ بَعْضُ مَا يَحْصُلُ مِنَ النَّمَاءِ؛ وَلِهَذَا مَتَى عُيِّنَ فِيهَا شَيْءٌ مُعَيَّنٌ فَسَدَ العَقْدُ، كَمَا تَفْسُدُ المُضَارَبَةُ إِذَا شَرَطَا لِأَحَدِهِمَا رِبْحًا مُعَيَّنًا، أَوْ أُجْرَةً مَعْلُومَةً فِي الذِّمَّةِ، وَهَذَا بَيِّنٌ فِي الغَايَةِ.

فَإِذَا كَانَتْ بِالْمُضَارَبَةِ أَشْبَهَ مِنْهَا بِالْمُوَاجَرَةِ جِدًّا، وَالفَرْقَ الَّذِي بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْمُوَاجَرَةِ فُرُوقٌ غَيْرُ مُوَثِّرَةٍ فِي الشَّرْعِ وَالعَقْلِ، الْمُضَارَبَةِ ضَعِيفٌ، وَاللَّذِي بَيْنَهُمَا وَبَيْنَ الْمُوَاجَرَةِ فُرُوقٌ غَيْرُ مُوَثِّرَةٍ فِي الشَّرْعِ وَالعَقْلِ، وَكَانَ لَا بُدَّ مِنْ إِخْتَاقِهَا بِمَا هِيَ بِهِ أَشْبَهُ أَوْلَى، وَهَذَا أَجْلَى مِنْ أَنْ يُحْتَاجَ فِيهِ إِلَى إِطْنَابِ أَا أَلَى اللَّامِ أَا أَلْ

[1] نَفَى شَيْخُ الإِسْلامِ رَحِمَهُ اللّهُ أَنْ يكونَ بِيْنَهَا وبِينَ الْمُضارِبَةِ فَرْقُ، وقالَ: إِنَّ الفَرْقَ بِأَنَّ هَذَا مُتَوَلِّدٌ مِنْ عِينِ مالِ الْمُساقِي وذاكَ مِنَ العملِ بالدَّراهِمِ قالَ: هَذَا فَرْقٌ غَيْرُ مُؤَثِّرٍ، وليسَ لهُ تأثيرٌ شَرْعِيٌّ.

ثُمَّ قالَ: لوْ سلَّمْنَا أَنَّهُ بَيْنَهَا وبينَ المُضاربةِ فَرْقًا بأنَّ المُضاربةَ لا يكونُ الرِّبْحُ يَخْرُجُ مِنَ الدَّراهِمِ نَفْسِهَا إِنَّمَا يكونُ بالحركةِ، يقولُ: فإنَّمَا بالمُضاربةِ أشبهُ منْهَا بالمُؤاجرةِ، وعلى هَذَا فتُقاسُ علَى المُضاربةِ مِنْ بابِ قِياسِ الشَّبَهِ.

وقِياسُ الشبهِ: هُوَ أَنْ يَتَرَدَّدَ الفَرْعُ بِينَ أَصْلينِ، ويكونَ بأحدِهِمَا أَشبْهَ مِنَ الآخَرِ، فنقولُ: إِذَا لَمْ تُسَلِّمُوا قِياسَ العِلَّةِ فسَلِّمُوا قِياسَ الشَّبَهَ.

ثُمَّ قالَ: ﴿ لِأَنَّ الْمُوَاجَرَةَ المَقْصُودُ فِيهَا هُوَ الْعَمَلُ، وَيُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا، وَالأُجْرَةُ مَضْمُونَةً فِي اللِّمَةِ أَوْ عَيْنٍ مُعَيَّنَةٍ ﴾ فالإجارةُ المقصودُ بها العَمَلَ، فإذا اسْتأجرتَ إنْسانًا على عملٍ فهذا هُوَ مقصودُهُ، أو استأْجَرَ هُوَ أَرْضًا لِي فقصدُهُ أَنْ يَعْمَلَ فيها، وأنا أَيْا المُؤجِّرُ لمْ أَقْصِدُ أَنِّي هُوَ الأُجْرَةُ، وهُو يَقْصِدُ أَيها المُؤجِّرُ لمْ أَقْصِدُ أَنِّي شريكٌ لهُ، فلمْ أَقْصِدْ إلّا العِوَضَ الَّذِي هُوَ الأُجْرَةُ، وهُو يَقْصِدُ العَمَلَ، فلمَّ أَنْ يكونَ كُلُّ منهُمَا مَعْلُومًا الْعَمَلَ، فلمَّ أَنْ يكونَ كُلُّ منهُمَا مَعْلُومًا الْأَعْرَفُ لُو لمْ يكنْ مَعْلُومًا فاتَ الغَرَضُ.

ثُمَّ قالَ: «وَهُنَا لَيْسَ المَقْصُودُ إِلَّا النَّمَاءَ» أي: هُنا فِي بابِ الْمُساقاةِ المقصودُ النَّماءُ

الوَجْهُ الثَّالِثُ: أَنْ نَقُولَ: لَفْظُ الإِجَارَةِ فِيهِ عُمُومٌ وَخُصُوصٌ، فَإِنَّمَا عَلَى ثَلَاثِ مَرَاتِبَ:

«وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ الْعَمَلِ» ولهذا أنا أُعْطِي هَذَا الْمُساقِيَ شَجَرِي، وربَّما يَسْقِيهَا كُلَّ يوم، وربَّما يَسْقِيهَا فِي الشَّهْرِ مرَّةً، أَوْ فِي الأُسْبوعِ مرَّةً، لكنْ لوْ كانتْ أُجْرَةً لَحَدَّدْنَا، قُلْتُ: تَسْقِي هَذَا النخلَ كُلَّ يومٍ، كُلَّ أُسْبوعٍ، كُلَّ شهرٍ؛ فالمقصودُ مني ومنهُ هُوَ النَّماءِ بأيِّ وسيلةٍ يَحْصُلُ.

وقوله: «وَلَا يُشْتَرَطُ مَعْرِفَةُ العَمَلِ، وَالأُجْرَةُ لَيْسَتْ عَيْنًا» يعْنِي: يُريدُ المُساقاة، إِذَا سلَّمْنَا أَنَّهَا أُجْرَةً فليستْ عَيْنًا، يعْنِي: لَيْسَتْ مُعَيَّنَةً -عَشَرَةُ دَراهِمَ- ولهذا لوْ أَنَّهُ ساقاهُ على عَشَرَةِ أَوْزانٍ مثلًا مِنَ الثمرِ والباقلَّاءِ لمْ يَصِحَ.

وكذلكَ يقولُ رَحِمَهُ اللّهُ: «وَلا شَيْئًا فِي الذِّمَّةِ» والأُجرةُ فِي بابِ الإجارةِ إمَّا شيءٌ مُعَيّنٌ وإمَّا شيءٌ فِي الذّمَّةِ «وَإِنّهَا هِيَ» يعْنِي: الأُجْرة، وقدْ سمَّاها أُجْرة وهي عوضٌ مُعَيّنٌ وإمَّا شيءٌ فِي الذّمّةِ «وَإِنّهَا هِيَ» يعْنِي: الأُجْرة، وقدْ سمَّاها أُجْرة وهي عوضٌ فِي الحقيقةِ «بَعْضُ مَا يَحْصُلُ مِنَ النّهَاءِ الثّلُثُ فِي الحقيقةِ «بَعْضُ مَا يَحْصُلُ مِنَ النّهَاءِ » فصاحِبُ الأرْضِ يَحْصُلُ لهُ مِنَ النّهاءِ الثّلُثُ مثلًا، أو النّبع ضُل مَا يتفقونَ عليه؛ ولهذا متى عُيِّنَ فِيهَا شيءٌ مُعَيَّنٌ فَيهَا شيءٌ مُعَيّنٌ فَيهَا شيءٌ مُعَيّنٌ فَيهَا شيءٌ مُعَيّنٌ فَيهَا شيءٌ مُعَيّنٌ اللهُ اللّهَ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُو

وقوله: «مَتَى عُيِّنَ فِيهَا شَيْءٌ مُعَيَّنُ » يعْنِي: فِي بابِ المُساقاةِ بأَنْ قالَ: لكَ الجانِبُ الأَيْمَنُ، ولِي الجانِبُ الأَيْمَنُ، ولِي الجانِبُ الأَيْسَرُ، فإنَّ العَقْدَ يَفْسُدُ، أَوْ قالَ: لكَ مِنْ نهائِهَا مِئةُ كِيلُو والباقي لي المُشاركة ، والمُشاركةُ لا بُدَّ أَنْ يَتَساوَى الشريكانِ فِي المَغْنَم والمَغْرَم.

### أَحَدُهَا: أَنْ يُقَالَ [١]:

لِكُلِّ مَنْ بَذَلَ نَفْعًا بِعِوَضٍ، فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ المَهْرُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَا الْكُلِّ مَنْ بَذَلَ نَفْعًا بِعِوَضٍ، فَيَدْخُلُ فِي ذَلِكَ المَهْرُ، كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿فَمَا أَسْتَمْتَعْنُمُ بِهِ مِنْهُنَ فَعَاتُوهُمُنَ أَجُورَهُرَ ﴾ [النساء:٢٤] وَسَوَاءٌ كَانَ العَمَلُ هُنَا مَعْلُومًا أَوْ مَجْهُولًا لَازِمًا أَوْ غَيْرَ لَازِمِ.

الَمْرَتَبَةُ النَّانِيَةُ: الإِجَارَةُ الَّتِي هِيَ جِعَالَةُ، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ النَّفْعُ غَيْرَ مَعْلُوم، لَكِنِ العِوَضُ مَضْمُونًا، فَيَكُونُ عَقْدًا جَائِزًا غَيْرَ لَازِمٍ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: مَنْ رَدَّ عَلَيَّ عَبْدِي فَلَهُ كَذَا، فَقَدْ يَرُدُّهُ مَنْ كَانَ بَعِيدًا أَوْ قَرِيبًا.

الثَّالِثَةُ: الإِجَارَةُ الخَاصَّةُ، وَهِيَ أَنْ يَسْتَأْجِرَ عَيْنًا أَوْ يَسْتَأْجِرَهُ عَلَى عَمَلٍ فِي النَّالِثَةُ: الإِجَارَةُ المَنْفَعَةُ مَعْلُومَةً، فَيَكُونُ الأَجْرُ مَعْلُومًا وَالإِجَارَةُ لَازِمَةً. وَهَذِهِ الذِّمَّةِ، بِحَيْثُ تَكُونُ المَنْعَ فِي عَامَّةِ أَحْكَامِهِ، وَالفُقَهَاءُ المُتَأَخِّرُونَ إِذَا أَطْلَقُوا الإِجَارَةَ، الإِجَارَةُ، وَالفُقَهَاءُ المُتَأَخِّرُونَ إِذَا أَطْلَقُوا الإِجَارَةَ، أَوْ قَالُوا: «بَابُ الإِجَارَةِ» أَرَادُوا هَذَا بِالمَعْنَى [1].

[١] يعْنِي: لفظُ الإجارَةِ، يعْنِي: كلمةُ إجارةٍ تُطْلَقُ علَى أيِّ شيءٍ؟ هَذَا مُرادُ شَيخِ الإِسْلام رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

[٢] كلمةُ الإجارةِ تُطْلَقُ علَى ثلاثةِ معانٍ:

المعْنَى الأوَّلُ: كُلُّ عِوَضٍ أُخِذَ فِي مُقابِلِهِ عِوَضٌ ولو مَنْفَعَةً، ومنهُ تسميةُ المَهْرِ أُجْرَةً، فإنَّ تسميتَهُ أُجْرَةً ليْسَ هُوَ الأُجْرَةَ الخاصَّة عندَ الفُقَهاءِ، وذكرَ المُؤلِّفُ -رَحمهُ اللهُ تعَالَى - مِثَالًا فِي هذِهِ بقولِهِ: ﴿فَمَا ٱسْتَمْتَعُنُمُ بِهِ مِنْهُنَّ فَعَاثُوهُنَ أُجُورَهُنَ ﴾ اللهُ تعَالَى - مِثَالًا فِي هذِهِ بقولِهِ: ﴿فَمَا ٱسْتَمْتَعُنُمُ بِهِ مِنْهُنَ فَعَاثُوهُنَ أُجُورَهُنَ ﴾ اللهُ تعالَى - مِثَالًا فِي هذِهِ بقولِهِ:

فَيُقَالُ: الْمَسَاقَاةُ وَالْمُزَارَعَةُ وَالْمُضَارَبَةُ وَنَحْوُهُ نَّ مِنَ الْمُشَارَكَاتِ عَلَى نَهَاءٍ يَحْصُلُ، مَنْ قَالَ: هِيَ إِجَارَةٌ بِالمَعْنَى الأَعَمِّ أَوِ العَامِّ، فَقَدْ صَدَقَ. وَمَنْ قَالَ: هِيَ إِجَارَةٌ بِالمَعْنَى الأَعَمِّ أَوِ العَامِّ، فَقَدْ صَدَقَ. وَمَنْ قَالَ: هِيَ إِجَارَةٌ بِالمَعْنَى الخَاصِّ فَقَدْ أَخْطَأً.

الثاني: الإجارةُ الَّتِي هي جِعالَةٌ، و هي الَّتِي يكونُ العِوَضُ فِيهَا مَعْلُومًا، والعَمَلُ غَيْرَ معلوم، مثلُ: مَنْ وَجَدَ لُقَطَتِي فلهُ كذَا. مَنْ رَدَّ ضَالَّتِي فلهُ كذا، فهذه جِعالةٌ، لكُلِّ منهُمَا فَسْخُهَا وليستْ لازِمةً.

ولهذا أنا أَكْتُبُ إعْلانًا مثلًا: مَنْ رَدَّ عَبْدِي الآبِقَ فلهُ ألفُ رِيالٍ، ثُمَّ يذْهَبُ أَناسٌ يطلبونَ العَبْدَ، معَ أنِّي لمْ أعْقِدْ معهُمْ على سبيلِ التَّعْيِينِ، فهؤُلاءِ ذهَبُوا، وكُلُّ ضَرَبَ لهُ جِهةً، فوجَدَهُ أحدُهُمْ، فالَّذِي يأتي بِهِ لهُ العِوَضُ، والآخرونَ ليْسَ لهمْ شَيْءٌ، ولو أنَّهُمْ شَرَعُوا فِي العملِ، فخرجُوا مِنَ البلدِ يطلبونَ هَذَا العَبْدَ، فلو اتَّفَقُوا فِي ابينَهُمْ أَنَّ مَنْ وجدَهُ يأخُذُ الجُعْلَ ويَقْسِمُهُ على الجميع، فلا بأسَ، ولو أنَّهُمْ تشاوَرُوا فيما بينَهُمْ وقالُوا: كيفَ نُتْعِبُ أَنفُسَنَا ونحنُ لا ندْرِي هلْ نَجِدُهُ أَوْ لا ارْجِعُوا؟ فلهُمْ ذلك.

لكنِّي أَتَيْتُ بِشَخْصٍ وقلتُ: يا فلانُ، إِنَّ عَبْدِي قَدْ أَبْقَ، فَهِلْ لِكَ أَنْ تَطْلُبُهُ، قالَ: نعمْ، ولكنْ كمْ تُعْطِينِي؟ قلتُ: أُعْطِيكَ كذا وكذا، صارَ هَذَا عَقْدَ إجارةٍ، وصارَ عَقْدًا لازمًا، وهذَا هُوَ المعْنَى الثالثُ مِنَ الإجارةِ الخاصَّةِ، وهي الَّتِي يُطْلِقُ عليْهَا الفُقَهاءُ اسمَ إجارةٍ؛ ولهذا لا يُسَمِّي الفُقَهاءُ المَهْرَ أُجْرَةً، ويُسَمُّونَهُ مَهْرًا، ولا يُسَمُّونَ عِوَضَ الجِعالَةِ أَجْرَةً بلْ يُسَمُّونَهُ جُعْلًا.

فالإجارةُ الخاصَّةُ يُقْصَدُ بها اللَّزومُ مِنَ الجانيْنِ، فآتِي إليكَ وأستأجِرُ منكَ البيت، فهذِهِ إجارةٌ خاصَّةٌ، أوْ أستأجِرُكَ على أنْ تَبْنِيَ لي هَذَا البيتَ فهذِهِ إجارةٌ خاصَّةٌ.

وَإِذَا كَانَتْ إِجَارَةً بِالمَعْنَى العَامِّ الَّتِي هِيَ الجِعَالَةُ، فَهُنَالِكَ إِنْ كَانَ العِوَضُ شَيْئًا مَضْمُونًا مِنْ عَيْنٍ أَوْ دَيْنٍ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا، وَأَمَّا إِنْ كَانَ العِوَضُ مَعْلُومًا مَضْمُونًا مِنْ العَمَلِ جَازَ أَنْ يَكُونَ جُزْءًا شَائِعًا فِيهِ. كَمَا لَوْ قَالَ الأَمِيرُ فِي الغَزْوِ: هِنَّا يَحْصُلُ مِنَ العَمَلِ جَازَ أَنْ يَكُونَ جُزْءًا شَائِعًا فِيهِ. كَمَا لَوْ قَالَ الأَمِيرُ فِي الغَزْوِ: مَنْ دَلَّنَا عَلَى حِصْنِ كَذَا فَلَهُ مِنْهُ كَذَا، فَحُصُولُ الجُعْلِ هُنَاكَ مَشْرُوطٌ بِحُصُولِ المَالِ، مَعَ أَنَّهُ جِعَالَةٌ مَحْضَةٌ لَا شَرِكَةَ فِيهِ، فَالشَّرِكَةُ أَوْلَى وَأَحْرَى.

وَيُسْلَكُ فِي هَـذَا طَرِيقَةٌ أُخْرَى، فَيُقَالُ: الَّذِي دَلَّ عَلَيْهِ قِيَاسُ الأُصُـولِ أَنَّ الإِجَارَةُ الإِجَارَةُ الخَاصَّةَ يُشْتَرَطُ فِيهَا أَنْ يَكُونَ العِوَضُ غَرَرًا؛ قِيَاسًا عَلَى الثَّمَنِ. فَأَمَّا الإِجَارَةُ الإِجَارَةُ الْإَجَارَةَ الْإِجَارَةَ وَيَاسًا عَلَى الثَّمَنِ. فَأَمَّا الإِجَارَةُ الْإِجَارَةَ وَلَا يُشْرِبُهُ هَذِهِ الإِجَارَةَ وَلَا تَقَدَّمَ ، فَلَا يَجُوزُ إِلْحَاقُهَا بِهَا، فَتَبْقَى عَلَى الأَصْلِ المُبِيح.

فَتَحْرِيرُ الْمَسْأَلَةِ: أَنَّ المُعْتَقِدَ لِكَوْنِهَا إِجَارَةً يُسْتَفْسَرُ عَنْ مُرَادِهِ بِالإِجَارَةِ، فَإِنْ أَرَادَ الْعَامَّةَ: فَأَيْنَ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا إِلَّا بِعِوَضٍ أَرَادَ الْعَامَّةَ: فَأَيْنَ الدَّلِيلُ عَلَى تَحْرِيمِهَا إِلَّا بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ؟ فَإِنْ ذَكَرَ قِيَاسًا بُيِّنَ لَهُ الفَرْقُ الَّذِي لَا يَخْفَى عَلَى غَيْرِ فَقِيهٍ، فَضلًا عَنِ الفَقِيهِ، وَلَنْ يَجِدَ إِلَى أَمْرٍ يَشْمَلُ مِثْلَ هَذِهِ الإِجَارَةِ سَبِيلًا، فَإِذَا انْتَفَتْ أَدِلَةُ التَّحْرِيمِ لَنَتَ الْجِلُّ.

وَيُسْلَكُ فِي هَذَا طَرِيقَةٌ أُخْرَى، وَهُوَ قِيَاسُ العَكْسِ، وَهُو أَنْ يَثْبُتَ فِي الفَرْعِ نَقِيضُ حُكْمِ الأَصْلِ. فَيُقَالُ: المَعْنَى المُوجِبُ نَقِيضُ حُكْمِ الأَصْلِ. فَيُقَالُ: المَعْنَى المُوجِبُ لِكُوْنِ الأُجْرَةِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً مُنْتَفٍ فِي بَابِ المُزَارَعَةِ وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّ المُقْتَضِيَ لِكَوْنِ الأُجْرَةِ يَجِبُ أَنْ تَكُونَ مَعْلُومَةً مُنْتَفٍ فِي بَابِ المُزَارَعَةِ وَنَحْوِهَا؛ لِأَنَّ المُقْتَضِيَ لِكَوْنِ الأُجْهُولَ عَرَرٌ، فَيَكُونُ فِي مَعْنَى بَيْعِ الغَرَرِ المُقْتَضِي أَكْلَ المَالِ بِالبَاطِلِ، لِذَلِكَ أَنَّ المَجْهُولَ عَرَرٌ، فَيكُونُ فِي مَعْنَى بَيْعِ الغَرَرِ المُقْتَضِي أَكْلَ المَالِ بِالبَاطِلِ، وَهَذِهِ المَعَانِي مُنْتَفِيةٌ فِي الفَرْعِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ لِلتَّحْرِيمِ أَوْ مَا يُذْكَرُ مِنْ هَذَا الجِنْسِ. وَهَذِهِ المَعَانِي مُنْتَفِيةٌ فِي الفَرْعِ، فَإِذَا لَمْ يَكُنِ لِلتَّحْرِيمِ

مُوجِبٌ إِلَّا كَذَا -وَهُوَ مُنْتَفٍ- فَلَا تَحْرِيمَ.

وَأَمَّا الأَحَادِيثُ -حَدِيثُ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ وَغَيْرِهِ-: فَقَدْ جَاءَتْ مُفَسِّرَةً مُبَيِّنَةً لِنَهْ فِي النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَبَعْدِهِ، بَلِ الَّذِي رَخَّصَ فِيهِ غَيْرُ الَّذِي نَهَى عَنْهُ.

فَعَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ قَالَ: «كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ المَدِينَةِ مُزْدَرَعًا، كُنَّا نُكْرِي الأَرْضَ بِالنَّاحِيَةِ مِنْهَا تُسَمَّى لِسَيِّدِ الأَرْضِ. قَالَ: فَرُبَّمَا يُصَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، وَرُبَّمَا يُطَابُ ذَلِكَ وَتَسْلَمُ الأَرْضُ، وَرُبَّمَا يُكُنْ يَوْمَئِذٍ». وَصَابُ الأَرْضُ وَيَسْلَمُ ذَلِكَ؟ فَنُهِينَا، فَأَمَّا الذَّهَبُ وَالوَرِقُ فَلَمْ يَكُنْ يَوْمَئِذٍ». رَوَاهُ البُخَارِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ: «كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ المَدِينَةِ حَقْلًا، وَكَانَ أَحَدُنَا يُكْرِي أَرْضَهُ فَيَقُولُ: هَذِهِ القِطْعَةُ لِي، وَهَذِهِ لَكَ، فَرُبَّهَا أَخْرَجَتْ ذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنَهَاهُمُ النَّبِيُّ عَلِيْهِ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «فَرُبَّهَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ كَذَا وَلَمْ تُخْرِجْ ذِهِ، فَنُهِينَا عَنْ ذَلِكَ، وَلَمْ نُنْهَ عَنِ الوَرِقِ».

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ رَافِعِ قَالَ: «كُنَّا أَكْثَرَ أَهْلِ الأَمْصَارِ حَقْلًا. قَالَ: كُنَّا ثُكْرِي الأَرْضَ عَلَى أَنَّ لَنَا هَذِهِ وَلَهُمْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَرُبَّمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ، فَنْهَانَا عَنْ ذَلِكَ، وَأَمَّا الوَرِقُ فَلَمْ يَنْهَنَا».

وَفِي مُسْلِمٍ أَيْضًا عَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ قَيْسٍ قَالَ: سَأَلْتُ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ بِالذَّهَبِ وَالوَرِقِ؟ فَقَالَ: «لَا بَأْسَ بِهِ، إِنَّمَا كَانَ النَّاسُ يُؤَاجِرُونَ عَلَى عَهْدِ

رَسُولِ اللهِ ﷺ بِهَا عَلَى المَاذِيَانَاتِ وَأَقْبَالِ الجَدَاوِلِ، وَأَشْيَاءَ مِنَ الزَّرْعِ، فَيَهْلِكُ هَذَا، وَيَسْلَمُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنِ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا؛ فَلِذَلِكَ وَيَسْلَمُ هَذَا، فَلَمْ يَكُنِ لِلنَّاسِ كِرَاءٌ إِلَّا هَذَا؛ فَلِذَلِكَ زَجَرَ النَّاسَ عَنْهُ، فَأَمَّا شَيْءٌ مَعْلُومٌ مَضْمُونٌ فَلَا بَأْسَ بِهِ».

فَهَذَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ - الَّذِي عَلَيْهِ مَدَارُ الحَدِيثِ- يَذْكُرُ أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ كَرَاءٌ إِلَّا بِزَرْعِ مَكَانٍ مُعَيَّنٍ مِنَ الحَقْلِ، وَهَذَا النَّوْعُ حَرَامٌ بِلَا رَيْبٍ عِنْدَ الفُقَهَاءِ قَاطِبَةً، وَحَرَّمُوا نَظِيرَهُ فِي الْمُضَارَبَةِ، فَلَوِ اشْتَرَطَ رِبْحَ ثَوْبٍ بِلَا رَيْبٍ عِنْدَ الفُقَهَاءِ قَاطِبَةً، وَحَرَّمُوا نَظِيرَهُ فِي الْمُضَارَبَةِ، فَلَوِ اشْتَرَطَ رِبْحَ ثَوْبٍ بِعَيْنِهِ لَمْ يَجُزْ، وَهَذَا الغَرَرُ فِي الْمُشَارَكَاتِ نَظِيرُ الغَرَرِ فِي الْمُعَاوَضَاتِ [1].

[1] القاعِدة في هذا: أنّك لا تُعَيِّنُ لا مَكانًا ولا زَمانًا ولا نَوْعًا، فإنْ عُيِّنْتَ بَطَلَتْ، مثالُ تعيينِ المكانِ أَنْ يَقُولَ: لكَ الشَّرْقِيُّ ولي الغَرْبِيُّ، ومثالُ تعيينِ الزَّمانِ أَنْ يقولَ: لكَ هَذَا العامُ ولي العامُ المقبلُ، ومثالُ النوعِ أَنْ يقولَ: لكَ الشعيرُ ولي البُرُّ، فكُلُّ هَذَا حرامٌ ولا يجوزُ؛ لأنَّ مَبْنَى المُشاركاتِ على التَّساوي في المَعْنَمِ والمَعْرَمِ، فإذا لمْ يكنْ كذلكَ بَطَلَتِ المشاركةُ.

وكذلكَ فِي المُضاربةِ كَمَا قَالَ شَيْخُ الْإِسْلامِ رَحْمَهُ اللَّهُ: المُضاربةُ: أَنْ أُعْطِيَكَ المَالَ وَأَقُولَ: وَكُذْ هَذِهِ واتَّجُرْ بَهَا، وما حَصَلَ مِنَ الرِّبْحِ فَهُو بَيْنَنَا نِصْفَيْنِ، ولا يجوزُ أَنْ أقولَ: رَبْحُ هَذَا الشَّهْرِ لَكَ ورِبْحُ الشَّهْرِ الثاني لي؛ لاختلافِ الزمانِ، أَوْ أقولَ: مَا اتَّجُرْتَ بِهِ إِلَى مَكَّةَ فَلكَ رِبْحُهُ ومَا اتَّجُرْتَ بِهِ إِلَى المدينةِ فلي رِبْحُهُ، فلا يجوزُ أيضًا؛ لاختلافِ المكانِ، أَوْ أقولَ: مَا اتَّجُرْتَ بِهِ مِنَ اللَّكَرِ فلكَ رِبْحُهُ، ومَا اتَّجَرْتَ بِهِ مِنَ اللَّكَرِ فلكَ رِبْحُهُ، ومَا اتَّجَرْتَ بِهِ مِنَ السَّكَرِ فلي رِبْحُهُ، ومَا اتَّجَرْتَ بِهِ مِنَ السَّكَرِ فلي رِبْحُهُ، ومَا اتَّجَرْتَ بِهِ مِنَ السَّكَرِ فلي رِبْحُهُ، فلا يجوزُ أيضًا لاختلافِ النَّوْع.

إِذَنِ: الممنوعُ أَنْ يُخَصَّصَ أحدُهُمَا بزمانٍ أَوْ مكانٍ أَوْ نوعٍ، هَذَا المحذورُ.

وَذَلِكَ أَنَّ الأَصْلَ فِي هَذِهِ المُعَاوَضَاتِ وَالمُقَابَلَاتِ هُوَ التَّعَادُلُ مِنَ الجَانِبَيْنِ، فَإِن اشْتَمَلَ أَحَدَهُمَا عَلَى غَرَرٍ أَوْ رِبًا دَخَلَهَا الظُّلْمُ، فَحَرَّمَهَا اللهُ الَّذِي حَرَّمَ الظُّلْمَ فَكَرَّمَهَا اللهُ الَّذِي حَرَّمَ الظُّلْمَ عَلَى غَرَرٍ أَوْ رِبًا دَخَلَهَا الظُّلْمُ، فَحَرَّمَهَا اللهُ الَّذِي حَرَّمَ الظُّلْمَ عَلَى غَبَادِهِ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُ المُتبَايِعَيْنِ إِذَا مَلَكَ الثَّمَنَ بَقِيَ عَلَى نَفْسِهِ، وَجَعَلَهُ مُحَرَّمًا عَلَى عِبَادِهِ، فَإِذَا كَانَ أَحَدُ المُتبَايِعَيْنِ إِذَا مَلَكَ الثَّمَنَ بَقِي عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُولًا لَكَ حَرَّمَ النَّبِيُّ صَالَاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْعَ الثَّمَرِ قَبْلَ بُدُولً صَلَاحِهِ.

فَكَذَلِكَ هَذَا إِذَا اشْتَرَطَا لِأَحَدِ الشَّرِيكَيْنِ مَكَانًا مُعَيَّنًا خَرَجَا عَنْ مُوجَبِ الشَّرِكَةِ، فَإِذَا انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالْمُعَيَّنِ لَمْ الشَّرِكَةِ، فَإِذَا انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا بِالْمُعَيَّنِ لَمْ يَتْقَ لِلْآخَرِ فِيهِ نَصِيبٌ، وَدَخَلَهُ الْخَطَرُ وَمَعْنَى القِهَارِ، كَمَا ذَكَرَهُ رَافِعٌ فِي قَوْلِهِ: ( فَرُبَّكَمَا أَخْرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ " فَيَفُوزُ أَحَدُهُمَا وَيَخِيبُ الآخَرُ، وَهَذَا مَعْنَى القِمَارِ. اللَّحَرُ، وَهَذَا مَعْنَى القِمَارِ. اللَّهَرَجَتْ هَذِهِ وَلَمْ تُخْرِجْ هَذِهِ " فَيَفُوزُ أَحَدُهُمَا وَيَخِيبُ الآخَرُ، وَهَذَا مَعْنَى القِمَارِ.

وَأَخْبَرَ رَافِعٌ: «أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ كِرَاءٌ عَلَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ إِلَّا هَذَا» وَأَنَّهُ إِنَّمَا زَجَرَ عَنْهُ لِأَجْلِ مَا فِيهِ مِنَ المُخَاطَرَةِ وَمَعْنَى القِهَارِ، وَأَنَّ النَّهْيَ إِنَّمَا انْصَرَفَ إِلَى ذَلِكَ الْكِرَاءِ المَعْهُودِ، لَا إِلَى مَا يَكُونُ فِيهِ الأُجْرَةُ مَضْمُونَةً فِي الذِّمَّةِ.

وَسَأُشِيرُ -إِنْ شَاءَ اللهُ - إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ فِي نَهْيِهِ عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، وَرَافِعٌ أَعْلَمُ بِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَيِّ شَيْءٍ وَقَعَ، وَهَذَا -وَاللهُ أَعْلَمُ - هُوَ الَّذِي انْتَهَى عَنْهُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، فَإِنَّهُ قَالَ لَيَّا حَدَّثَهُ رَافِعٌ: «قَدْ عَلِمْتَ أَنَّا ثُكْرِي مَزَارِعَنَا عَلَى الأَرْبِعَاءِ وَبِشَيْءٍ مِنَ التَّبْنِ» فَبَيَّنَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْعَلُونَهُ عَلَى عَهْدِ يُكُرُونَ بِزَرْعِ مَكَانٍ مُعَيَّنٍ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ عَلَى عَهْدِ يُكُرُونَ بِزَرْعِ مَكَانٍ مُعَيَّنٍ. وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَفْعَلُونَهُ عَلَى عَهْدِ

#### النَّبِيِّ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى بَلَغَهُ النَّهُ عِلَاهِ وَاللَّهُ

[١] القاعِدَةُ: التَّساوي فِي المُشاركاتِ، فإذا اخْتَصَّ أحدُهُمَا بزمانٍ أَوْ مكانٍ أَوْ نوعٍ بَطَلَتِ الشركةُ، وإذا بَطَلَتْ فهلْ للعامِلِ أُجْرَةُ المِثْلِ أَوْ لهُ نَصِيبُ المِثْلِ؟

الجوابُ: فِي هَذَا قولانِ لأَهْلِ العِلْمِ، منهُمْ مَنْ قالَ: إنَّ لهُ نصيبَ المِثْلِ، ومنهُمْ مَنْ قالَ: إنَّ لهُ أَجْرَ المِثْل.

مثالٌ: أَعْطَيْتُ هَذَا الْمُزارِعَ أَرْضِي على أَنْ يزْرَعَهَا ولي الجانِبُ الشرقيُّ ولهُ الغَرْبِيُّ، ما حُكْمُ هَذَا العقدِ؟ هَذَا العَقْدُ فاسِدٌ، والرجلُ قدْ زَرَعَ الأرضَ، واسْتَوَى الزَّرْعُ، فقِسْمَتُهُ على أَنَّ الشرقيَّةَ لواحدٍ عنى صحيحةٍ؛ لأنَّ ما تَرَتَّبَ على الباطلِ باطلٌ.

إِذَنْ: هِلْ نُعْطِي العاملَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ أَوْ نُعْطِيهِ نصيبَ الْمِثْلِ؟

الجوابُ: مِنَ العُلمَاءِ مَنْ قالَ: نُعْطِيهِ نَصِيبَ المِثْلِ، ومنهُمْ مَنْ قالَ: نُعْطِيهِ أُجْرَةَ المِثْلِ، فالذينَ يقولونَ: قدِّرْ كأنَّ هَذَا عامِلٌ عندكَ، والمُدَّةُ أَرْبُغَةُ أَشْهِرٍ، فكَمْ تُعْطِيهِ فِي الشَّهْرِ؟

قالَ: أُعْطِيهِ فِي الشَّهْرِ أَلفًا، فكمْ يستحِقُّ؟

فالجوابُ: نُعْطِيهِ أربعةَ آلافٍ.

هَذَا علَى قَوْلِ مَنْ يقولُ: لهُ أُجْرَةُ المِثْلِ.

والقولُ الثاني الَّذِي اختارَهُ شَيْخُ الإسْلامِ ابنُ تَيْمِيَّةَ -وهو أَقْرَبُ للعَدْلِ- أَنَّ لهُ نَصِيبَ المِثْلِ، فيقالُ: هذِهِ الأرضُ إِذَا زُرِعَتْ فكَمْ يكونُ نصيبُ العامِلِ الزارعِ؟ يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يَرْوِي حَدِيثَ مُعَامَلَةِ خَيْبَرَ دَائِمًا وَيُفْتِي بِهِ، وَيُفْتِي بِهِ، وَيُفْتِي بِلهِ، وَيُفْتِي بِالْمُزَارَعَةِ عَلَى الأَرْضِ البَيْضَاءِ، وَأَهْلَ بَيْتِهِ أَيْضًا بَعْدَ حَدِيثِ رَافِعٍ.

فَرَوَى حَرْبُ الكِرْمَانِيُّ قَالَ: حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ابْنِ رَاهَوَيْهِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيُهَانَ، سَمِعْتُ كُلَيْبَ بْنَ وَائِلٍ قَالَ: «أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: أَتَانِي رَجُلْ مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيُهَانَ، سَمِعْتُ كُلَيْبَ بْنَ وَائِلٍ قَالَ: «أَتَيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ: أَتَانِي رَجُلْ لَهُ أَرْضُ وَمَاءٌ، وَلَيْسَ لَهُ بَذْرٌ وَلَا بَقَرٌ، فَأَخَذْتُهَا بِالنِّصْفِ، فَبَذَرْتُ فِيهَا بَذْرِي، وَعَمِلْتُ فِيهَا بَذْرِي، وَعَمِلْتُ فِيهَا بِبَقَرِي فَنَاصَفْتُهُ ؟ قَالَ: حَسَنٌ ».

قالُوا: يُعْطَى ثُلُثَ الزَّرْعِ، فَنُعْطِيهِ ثُلُثَ الزَّرْعِ؛ لأنَّ العامِلَ دَخَلَ علَى أَنَّهُ شريكٌ، وهذَا أَقْرَبُ للعَدْلِ أيضًا؛ لأَنَّنَا لوْ قُلْنَا: أُجْرَةَ المِثْلِ، ربَّما تكونُ أُجْرَةُ المِثْلِ أكثرَ مِنْ نِصْفِ الزَّرْعِ أو الزَّرْعِ كُلِّهِ، وصاحبُ الأرضِ لمْ يَلْتَزِمْ بهذا.

وربَّمَا تكونُ أُجْرَةُ المِثْلِ تُساوي واحدًا مِنَ المئةِ مِنَ الزَّرْعِ، فيكونُ العامِلُ مَظْلُومًا، فالعَدْلُ أَنْ نُعْطِيهُ نصيبَ المِثْلِ أَوْ سَهْمَ المِثْلِ، هَذَا هُوَ العدْلُ، وهذَا هُوَ الصَّحِيحُ؛ أَنَّهُ إِذَا بَطَلَتِ المُزارِعةُ أَوِ المُضارِبةُ فإنَّ العامِلَ يُعطى سَهْمَ المِثْلِ.

وقدْ يكونُ سَهْمُ المِثْلِ أكثْرَ، مثلَ لوْ كانتِ الأرْضُ صعبةً، تحتاجُ إلَى حِراثةٍ كبيرةٍ، أوْ أَجْدَبَتِ الأرضُ وقَحَطَ المطرُ، وعانَى الفلَّاحُ مِنْ مَشَقَّةِ السَّقْيِ، فاللَّهِمُّ يُعْطَى سَهْمَ المِثْل.

فإنْ قالَ قائِلٌ: وهلْ يَنْطَبِقُ هَذَا علَى المُغارسةِ؟

فالجوابُ: نعمْ، وكلُّ المُشاركاتِ الَّتِي إِذَا فَسَدَتْ نَرْجِعُ إِلَى سَهْمِ المِثْلِ؛ لأنَّ العامِلَ فِيهَا إِنَّمَا عَمِلَ عَلَى أَنَّهُ شَرِيكٌ.

وَقَالَ: حَدَّثَنَا ابْنُ أَخِي حَزْمٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ عُبَيْدٍ، سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ -وَأَتَاهُ رَجُلٌ - فَقَالَ: «الرَّجُلُ مِنَّا يَنْطَلِقُ إِلَى الرَّجُلِ سَمِعْتُ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللهِ -وَأَتَاهُ رَجُلٌ - فَقَالَ: «الرَّجُلُ مِنَّا يَنْطَلِقُ إِلَى الرَّجُلِ فَيَقُولُ: أَجِيءُ بِبَذْرِي وَبَقَرِي وَأَعْمَلُ أَرْضَكَ، فَهَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهُ فَلَكَ مِنْهُ كَذَا وَلِي فَيْقُولُ: أَجِيءُ بِبَذْرِي وَبَقَرِي وَأَعْمَلُ أَرْضَكَ، فَهَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْهُ فَلَكَ مِنْهُ كَذَا وَلِي مِنْهُ كَذَا وَلِي مِنْهُ كَذَا؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَنَحْنُ نَصْنَعُهُ».

وَهَكَذَا أَخْبَرَ أَقَارِبُ رَافِعٍ، فَفِي البُخَارِيِّ عَنْ رَافِعٍ قَالَ: «حَدَّثَنِي عَبَّايَ أَنَهُمْ كَانُوا يُكُرُونَ الأَرْبِعَاءِ أَقْ بِشَيْءٍ كَانُوا يُكُرُونَ الأَرْبِعَاءِ أَوْ بِشَيْءٍ كَانُوا يُكُرُونَ الأَرْبِعَاءِ أَوْ بِشَيْءٍ كَانُوا يُكُرُونَ الأَرْضِ، فَنَهَانَا النَّبِيُّ عَيْكَةٍ عَنْ ذَلِكَ. فَقِيلَ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ بِالدِّينَارِ يَسْتَشْنِيهِ صَاحِبُ الأَرْضِ، فَنَهَانَا النَّبِيُّ عَيْكَةٍ عَنْ ذَلِكَ. فَقِيلَ لِرَافِعٍ: فَكَيْفَ بِالدِّينَارِ وَالدِّرْهَمِ» وَكَانَ الَّذِي نَهَى عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ مَا لَوْ فَالدِّرْهَمِ اللَّيْ فَيهِ مِنَ المُخَاطَرَةِ.

وَعَنْ أُسَيْدِ بْنِ ظُهَيْرٍ قَالَ: «كَانَ أَحَدُنَا إِذَا اسْتَغْنَى عَنْ أَرْضِهِ أَعْطَاهَا بِالثُّلُثِ وَالتُّبُعِ وَالنِّبُعِ وَالنِّصْفِ. وَيَشْتَرِطُ ثَلَاثَ جَدَاوِلَ وَالقُصَارَةَ وَمَا سَقَى الرَّبِيعُ، وَكَانَ العَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا، وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ وَمَا شَاءَ اللهُ، وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً، العَيْشُ إِذْ ذَاكَ شَدِيدًا، وَكَانَ يَعْمَلُ فِيهَا بِالْحَدِيدِ وَمَا شَاءَ اللهُ، وَيُصِيبُ مِنْهَا مَنْفَعَةً، فَأَتَانَا رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ فَقَالَ: إِنَّ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَنْهَاكُمْ عَنِ الْحَقْلِ، وَيَقُولُ: مَنِ السَّاغُنَى عَنْ أَرْضِهِ فَلْيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ لِيَدَعْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ.

وَرَوَى أَبُو دَاوُدَ قَوْلَ النَّبِيِّ ﷺ زَادَ أَحْمَدُ: «وَيَنْهَاكُمْ عَنِ الْمَزَابَنَةِ» وَالْمَزَابَنَةُ: أَنْ يَكُونَ الرَّجُلُ لَهُ المَالُ العَظِيمُ مِنَ النَّخْلِ فَيَأْتِيهِ الرَّجُلُ فَيَقُولُ: أَخَذْتُهُ بِكَذَا وَكَذَا وَسْقًا مِنْ تَمْرٍ. وَالقُصَارَةُ مَا سَقَطَ مِنَ السُّنْبُلِ.

وَهَكَذَا أَخْبَرَ سَعْدُ بْنُ أَبِي وَقَاصِ وَجَابِرٌ، فَأَخْبَرَ سَعْدٌ: «أَنَّ أَصْحَابَ المَزَارِع

فِي زَمَانِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ كَانُوا يُكُرُونَ مَزَارِعَهُمْ بِهَا يَكُونُ عَلَى السَّوَاقِي مِنَ الزَّرْعِ، وَمَا سَعِدَ بِالمَاءِ مِمَّا حَوْلَ البِعْرِ، فَجَاءُوا رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ، فَنَهَاهُمْ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ فَاخْتَصَمُوا فِي ذَلِكَ، فَنَهَاهُمْ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ أَنْ يُكُرُوا ذَلِكَ، وَقَالَ: أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ أَنْ يُكُرُوا ذَلِكَ، وَقَالَ: أَكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ .

فَهَذَا صَرِيحٌ فِي الإِذْنِ بِالكِرَاءِ بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ، وَأَنَّ النَّهْيَ إِنَّهَا كَانَ عَنِ اشْتِرَاطِ زَرْع مَكَانٍ مُعَيَّنٍ.

وَعَنْ جَابِرٍ رَضَّالِكُ عَنْهُ قَالَ: كُنَّا نُخَابِرُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهُ بِنَصِيبٍ مِنَ القِصْرِيِّ، وَمِنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، اللهِ صَلَّاللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا، أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ أَوْ فَلْيَدَعْهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

فَهَوُّ لَاءِ أَصْحَابُ النَّبِيِّ عَيَالِيَّ الَّذِينَ رَوَوْا عَنْهُ النَّهْيَ قَدْ أَخْبَرُوا بِالصُّورَةِ الَّتِي نَهَى عَنْهَا، وَالعِلَّةِ الَّتِي نَهَى مِنْ أَجْلِهَا. وَإِذَا كَانَ قَدْ جَاءَ فِي بَعْضِ طُرُقِ الحَدِيثِ: «أَنَّهُ نَهَى عَنْ كِرَاءِ المَزَارِعِ» مُطْلَقًا فَالتَّعْرِيفُ لِلْكِرَاءِ المَعْهُودِ بَيْنَهُمْ.

وَإِذَا قَالَ لَمُمُ النَّبِيُّ ﷺ: «لَا تُكُرُوا المَزَارِعَ» فَإِنَّمَا أَرَادَ الْكِرَاءَ الَّذِي يَعْرِفُونَهُ كَمَا فَهِمُوهُ مِنْ كَلَامِهِ، وَهُمْ أَعْلَمُ بِمَقْصُودِهِ، وَكَمَا جَاءَ مُفَسَّرًا عَنْهُ: «أَنَّهُ رَخَّصَ فِي غَيْرِ ذَلِكَ الْكِرَاءِ» وَمِمَّا يُشْبِهُ ذَلِكَ مَا قَرَنَ بِهِ النَّهْيَ مِنَ الْزَابَنَةِ وَنَحْوِهَا.

وَاللَّفْظُ -وَإِنْ كَانَ فِي نَفْسِهِ مُطْلَقًا - فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ خِطَابًا لِمُعَيَّنٍ فِي مِثْلِ الجَوَابِ عَنْ سُؤَالٍ، أَوْ عَقِبَ حِكَايَةِ حَالٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ: فَإِنَّهُ كَثِيرًا مَا يَكُونُ مُقَيَّدًا بِمِثْلِ حَالِ الْمُخَاطَبِ، كَمَا لَوْ قَالَ المَرِيضُ لِلطَّبِيبِ: إِنَّ بِهِ حَرَارَةً، فَقَالَ لَهُ: لَا تَأْكُلِ الدَّسَمَ؛

### فَإِنَّهُ يَعْلَمُ أَنَّ النَّهْيَ مُقَيَّدٌ بِتِلْكَ الْحَالِ[1].

[1] هذِهِ قاعِدَةٌ مُفيدةٌ فِي الأُصولِ: أنَّ المُطْلَقَ إِذَا كَانَ لِحَالٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ جَوابًا لَسُؤَالٍ، فإنَّهُ يَتَقَيَّدُ بتلكَ الحَالِ، فإذا كَانَ الرَّسُولُ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وسلَّمَ- لَسُؤَالٍ، فإنَّهُ عَنْ كِراءِ الأرضِ<sup>(۱)</sup> فالمرادُ بِهِ الكِراءُ المُعهودُ المَعْرُوفُ عندهُمْ، وهُو أَنَّ لهمْ ما أَقْبَلَتِ الجَداوِلُ وما سقاهُ البِرْكَةُ أَوَّلَ مرَّةٍ، ومَا أَشْبَهَ ذلكَ، فيُحْمَلُ على هذا.

ولهمْ نظيرٌ، مِثْلُ قُوْلِ الرَّسُولِ عَلَيْهِ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ» (1) هَذَا مُطْلَقٌ، لكنَّهُ مُقَيَّدٌ بِمِثْلِ الحَالِ الَّتِي قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ هَذَا الكلامُ مِنْ أَجْلِهَا وهُوَ أَنَّهُ رأَى زِحامًا ورَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عليْهِ، والنَّاسُ يزْدَحِمُونَ عليْهِ ليتفرَّجُوا عليهِ، فقالَ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ ورَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عليْهِ، والنَّاسُ يزْدَحِمُونَ عليْهِ ليتفرَّجُوا عليهِ، فقالَ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيامُ ورَجُلًا قَدْ ظُلِّلَ عليْهِ، والنَّاسُ يزْدَحِمُونَ عليْهِ ليتفرَّجُوا عليهِ، فقالَ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيامُ ورَجُلًا قَدْ ظُلِّلًا عليْهِ، والنَّاسُ يزْدَحِمُونَ عليهِ ليتفرَّجُوا عليهِ، فقالَ: «لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيامُ فَو السَّفَرِ» في السَّفَرِ برُّ؛ ولهذا صامَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ فِي السَّفَرِ ".

ومثلُ المريضِ أيضًا، إِذَا قالَ المريضُ للطبيبِ: إِنَّ بِي حَرارةٌ، فقالَ لهُ: لا تأكُلِ الدَّسَمَ، يعْنِي: ما دامتِ الحرارةُ مَوْجُودَةً.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المزارعة، باب كراء الأرض بالذهب والفضة، رقم (٢٣٤٦)، من حديث رافع بن خديج رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ لمن ظلل عليه واشتد الحر: «ليس من البر الصوم في السفر»، رقم (١٩٤٦)، ومسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر، رقم (١١١٥)، من حديث جابر رَجَوَالِلَهُ عَنهُ.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب من أفطر في السفر ليراه الناس، رقم (١٩٤٨)، ومسلم: كتاب الصيام، باب جواز الصوم والفطر في شهر رمضان للمسافر في غير معصية إذا كان سفره مرحلتين فأكثر، وأن الأفضل لمن أطاقه بلا ضرر أن يصوم، ولمن يشق عليه أن يفطر، رقم (١١١٣)، من حديث ابن عباس رَضَالِللَهُ عَنْهُا.

وَذَلِكَ: أَنَّ اللَّفْظَ المُطْلَقَ إِذَا كَانَ لَهُ مُسَمَّى مَعْهُودٌ، أَوْ حَالٌ يَقْتَضِيهِ انْصَرَفَ إِلَيْهِ، وَإِنْ كَانَ نَكِرَةً كَالمُتَبَايِعَيْنِ إِذَا قَالَ أَحَدُهُمَا: بِعْتُكَ بِعَشَرَةِ دَرَاهِمَ، فَإِنَّهَا مُطْلَقَةٌ فِي اللَّفْظِ، ثُمَّ لَا يَنْصَرِفُ إِلَّا إِلَى المَعْهُودِ مِنَ الدَّرَاهِمِ، فَإِذَا كَانَ المُخَاطَبُونَ لَا يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ لَفْظَ «الكِرَاءِ» إِلَّا كَذَلِكَ الَّذِي كَانُوا يَفْعَلُونَهُ، ثُمَّ خُوطِبُوا بِهِ لَمْ يَنْصَرِفْ إِلَّا إِلَى مَا يَعْرِفُونَهُ.

وَكَانَ ذَلِكَ مِنْ بَابِ التَّخْصِيصِ العُرْفِيِّ، كَلَفْظِ «الدَّابَّةِ» إِذَا كَانَ مَعْرُوفًا بَيْنَهُمْ أَنَّهُ الفَرَسُ، أَوْ ذَوَاتُ الحَافِرِ، فَقَالَ: «لَا تَأْتِنِي بِدَابَّةٍ» لَمْ يَنْصَرِفْ هَذَا المُطْلَقُ إِلَّا إِلَى ذَلِكَ، وَنَهْيُ النَّبِيِّ يَيْكِيْ لَهُمْ كَانَ مُقَيَّدًا بِالعُرْفِ وَبِالسُّؤَالِ.

وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، وَعَنْ ظُهَيْرِ بْنِ رَافِعِ قَالَ: دَعَانِي رَسُولُ اللهِ ﷺ فَقَالَ: «مَا تَصْنَعُونَ بِمَحَاقِلِكُمْ؟» قُلْتُ: نُؤَاجِرُهَا بِمَا عَلَى الرَّبِيعِ، وَعَلَى الأَوْسُقِ مِنَ التَّمْرِ وَالشَّعِيرِ، قَالَ: «لَا تَفْعَلُوا، ازْرَعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَزْرِعُوهَا، أَوْ أَمْرِعُوهَا، أَوْ أَمْرِعُوهَا، أَوْ أَمْرِعُوهَا، أَوْ أَمْرِعُوهَا».

فَقَدْ صَرَّحَ بِأَنَّ النَّهْيَ وَقَعَ عَمَّا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ، وَأَمَّا الْمُزَارَعَةُ المَحْضَةُ فَلَمْ يَتَنَاوَهُمَّا النَّهْيُ، وَلَا ذَكَرَهَا رَافِعٌ وَغَيْرُهُ فِيهَا يَجُوزُ مِنَ الكِرَاءِ؛ لِأَنَّهَا -وَاللهُ أَعْلَمُ- عِنْدَهُمْ جِنْسٌ آخَرُ غَيْرُ الكِرَاءِ المُعْتَادِ؛ فَإِنَّ الكِرَاءَ اسْمٌ لِهَا وَجَبَ فِيهِ أُجْرَةٌ مَعْلُومَةٌ، إِمَّا عَيْنٌ جِنْسٌ آخَرُ غَيْرُ الكِرَاءِ المُعْتَادِ؛ فَإِنَّ الكِرَاءَ اسْمٌ لِهَا وَجَبَ فِيهِ أُجْرَةٌ مَعْلُومَةٌ، إِمَّا عَيْنٌ وَإِمَّا دَيْنٌ، فَإِنْ كَانَ حَيْنًا مِنْ عَيْنًا مِنْ عَيْنًا مِنْ الزَّرْع، وَأَمَّا إِنْ كَانَ عَيْنًا مِنَ الزَّرْع لَمْ يَجُزْ.

فَأَمَّا الْمُزَارَعَةُ بِجُزْءٍ شَائِعٍ مِنْ جَمِيعِ الزَّرْعِ فَلَيْسَ هُوَ الكِرَاءَ الْمُطْلَقَ، بَلْ هُوَ شَرِكَةٌ مَحْضَةٌ؛ إِذْ لَيْسَ جَعْلُ الْعَامِلِ مُكْتَرِيًا لِلْأَرْضِ بِجُزْءٍ مِنَ الزَّرْعِ بِأَوْلَى مِنْ جَعْلِ الْمَالِكِ مُكْتَرِيًا لِلْعَامِلِ بِالجُوْءِ الآخَرِ. وَإِنْ كَانَ مِنَ النَّاسِ مَنْ يُسَمِّي هَذَا كِرَاءً أَيْضًا، فَإِنَّهَا هُوَ كِرَاءٌ بِالمَعْنَى العَامِّ الَّذِي تَقَدَّمَ بَيَانُهُ.

فَأَمَّا الكِرَاءُ الخَاصُّ الَّذِي تَكَلَّمَ بِهِ رَافِعٌ وَغَيْرُهُ فَلَا؛ وَلِهَذَا السَّبَ بَيَّنَ رَافِعٌ أَحَدَ نَوْعَيِ الكِرَاءِ الجَائِزِ، وَبَيَّنَ النَّوْعَ الآخَرَ الَّذِي نُهُوا عَنْهُ، وَلَمْ يَتَعَرَّضْ لِلشَّرِكَةِ؛ لِأَنَّهَا جِنْسٌ آخَرُ.

بَقِيَ أَنْ يُقَالَ: فَقَوْلُ النَّبِيِّ عَلَيْقِ: «مَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَإِلَّا فَلْيُمْسِكْهَا» أَمْرٌ -إِذَا لَمْ يَفْعَلْ وَاحِدًا مِنَ الزَّرْعِ وَالمَنِيحَةِ- أَنْ يُمْسِكَهَا، وَذَلِكَ يَقْتَضِي المَنْعَ مِنَ الْمُؤَاجَرَةِ وَمِنَ الْمُزَارَعَةِ كَمَا تَقَدَّمَ.

فَيُقَالُ: الأَمْرُ بِهَذَا أَمْرُ نَدْبٍ وَاسْتِحْبَابٍ، لَا أَمْرُ إِيجَابٍ، أَوْ كَانَ أَمْرَ إِيجَابٍ فِي الإِبْتِدَاءِ وَلِيَنْزَجِرُوا عَبَّا اعْتَادُوهُ مِنَ الكِرَاءِ الفَاسِدِ، وَهَذَا كَمَا أَنَّهُ عَلَيْهَ لَمَّا مَهَاهُمْ عَنْ لَحُومِ الحُمُرِ الأَهْلِيَّةِ، قَالَ فِي الآنِيةِ الَّتِي كَانُوا يَطْبُخُونَ فِيهَا: «أَهْرِيقُوا مَا فِيهَا وَاكْسِرُوهَا» وَقَالَ عَلَيْهَ فِي آنِيةِ أَهْلِ الكِتَابِ حِينَ سَأَلَهُ عَنْهَا أَبُو ثَعْلَبَةَ الحُشَنِيُّ: (إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَلا حَضُوهَا بِالمَاءِ» (إِنْ وَجَدْتُمْ غَيْرَهَا فَلا تَأْكُلُوا فِيهَا، وَإِنْ لَمْ تَجِدُوا غَيْرَهَا فَارْحَضُوهَا بِالمَاءِ» وَذَلِكَ لِأَنَّ النَّفُوسَ إِذَا اعْتَادَتِ المَعْصِيةَ فَقَدْ لَا تَنْفَطِمُ عَنْهَا انْفِطَامًا جَيِّدًا إِلَّا بِتَرْكِ مَا يُقَارِبُهَا مِنَ المُبَاحِ، كَمَا قِيلَ: «لَا يَبْلُغُ العَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقُوى حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُقَارِبُهَا مِنَ المُبَاحِ، كَمَا قِيلَ: «لَا يَبْلُغُ العَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقُوى حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ مَا يُقَارِبُهَا مِنَ المُبَاحِ، كَمَا قِيلَ: «لَا يَبْلُغُ العَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقُوى حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ المَّامِ حَاجِزًا مِنَ المُبَاحِ، كَمَا قِيلَ: «لَا يَبْلُغُ العَبْدُ حَقِيقَةَ التَّقُوى حَتَّى يَجْعَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الحَبْرُ مِ حَاجِزًا مِنَ الْحَلَالِ» كَمَا أَنَّهَا أَحْيَانًا لَا تُتْرَكُ المَعْصِيَةُ إِلَّا بِتَدْرِيحٍ، لَا بِتَرْكِهَا مُنَ المُعْرَادِيقِ، لَا يَتُحَدَّلُهُ عَلَى المُعْرِيقِ إِلَا بِتَعْرَامِ عَلْ الْمَعْرِيقِ الْمُولِةُ فَالْمُولِهُ عَلَى اللّهُ الْمُولِدُهُ عَلَى اللّهُ الْمُعْرِيقِ الْمُعْرِقِيقِ الْمَالِةُ لَا عُنْهُ الْمُؤْمِنَ الْمُؤْمِلَةُ الْمُؤْمِلُ اللّهُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلَةُ الْمُؤْمِلِيقِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلِ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ اللْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُعْرِقُولُ الْمُؤْمِلُومُ الْمُؤْمِلُ الْمُؤْمِلُهُ الْمُعْمِلُ الْمُؤْمِلُوا الْم

فَهَذَا يَقَعُ تَارَةً وَهَذَا يَقَعُ تَارَةً؛ وَلِهَذَا يُوجَدُ فِي سُنَّةِ النَّبِيِّ عَلَيْ لِمَنْ خُشِيَ مِنْهُ

النَّفْرَةَ عَنِ الطَّاعَةِ: الرُّخْصَةُ لَهُ فِي أَشْيَاءَ يَسْتَغْنِي بِهَا عَنِ الْمُحَرَّمِ، وَلَمِنْ وُثِقَ بِإِيهَانِهِ وَصَبْرِهِ: النَّهْيُ عَنْ بَعْضِ مَا يُسْتَحَبُّ لَهُ تَرْكُهُ مُبَالَغَةً فِي فِعْلِ الأَفْضَلِ؛ وَلِهَذَا يُسْتَحَبُّ لَنْ وُثِقَ بِإِيهَانِهِ وَصَبْرِهِ -مِنْ فِعْلِ الْمُسْتَحِبَّاتِ البَدَنِيَّةِ وَالمَالِيَّةِ، كَالْحُرُوجِ يُسْتَحَبُّ لَمِنْ وُثِقَ بِإِيهَانِهِ وَصَبْرِهِ -مِنْ فِعْلِ الْمُسْتَحِبَّاتِ البَدَنِيَّةِ وَالمَالِيَّةِ، كَالْحُرُوجِ يُسْتَحَبُّ لَمِنْ لَمْ يَكُنْ حَالُهُ كَذَلِكَ عَنْ جَمِيعِ مَالِهِ مِثْلِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِيقِ - مَا لَا يُسْتَحَبُّ لَنْ لَمْ يَكُنْ لَمْ يَكُنْ حَالُهُ كَذَلِكَ «كَالرَّجُلِ الَّذِي جَاءَهُ بِبَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَحَذَفَهُ بِهَا، فَلَوْ أَصَابَتْهُ لَأَوْ جَعَتْهُ " ثُمَّ قَالَ: «كَالرَّجُلِ الَّذِي جَاءَهُ بِبَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَحَذَفَهُ بِهَا، فَلَوْ أَصَابَتْهُ لَأَوْ جَعَتْهُ " ثُمَّ قَالَ: «كَالرَّجُلِ الَّذِي جَاءَهُ بِبَيْضَةٍ مِنْ ذَهَبٍ، فَحَذَفَهُ بِهَا، فَلَوْ أَصَابَتْهُ لَأَوْ جَعَتْهُ " ثُمَّ قَالَ: «كَالُو مُ اللهُ مُنْ أَي عُلْسُ كَلًا عَلَى النَّاسِ " أَحَدُكُمْ فَيُخْرِجُ مَالَهُ، ثُمَّ يَجُلِسُ كَلَّا عَلَى النَّاسِ " أَحَدُكُمْ فَيُخْرِجُ مَالَهُ، ثُمَّ يَجُلِسُ كَلَّا عَلَى النَّاسِ " أَحَدُكُمْ فَيُخْرِجُ مَالَهُ، ثُمَّ يَجُلِسُ كَلَّا عَلَى النَّاسِ " أَحَدُكُمْ فَيُخْرِجُ مَالَهُ، ثُمَّ يَجُلِسُ كَلَّا عَلَى النَّاسِ " أَوَالَا

[1] شَيْخُ الإسْلامِ رَحِمَهُ اللَّهُ استدلَّ على أنَّ الأمرَ فِي قَوْلِهِ: «فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَوَ اللهُ عليْهِ أَخَاهُ وَإِلَّا فَلْيُمْسِكُهَا» (١) استدَلَّ بأنَّهُ بالنَّدْبِ، وأيَّدَ ذلكَ بأنَّ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلى آلِهِ وَسَلَّمَ- لهَّا حُرِّمَتِ لَحُومُ الحُمُرِ أَمَرَ بأنْ تُراقَ وأنْ تُكْسَرَ الأوَانِي، فقالُوإ: أَوْ نَعْسِلُهَا، قالَ: «اغْسِلُوهَا» (١).

فالاستشهادُ بهذا الحديثِ لها قالهُ قدْ يُنازَعُ فيهِ، فيقالُ: إنَّ الوُجوبَ هُنا ثَبَتَ انتفاؤُهُ بقوْلِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-: «أَوِ اغْسِلُوهَا» ولكنْ يقالُ: إنَّ هَذَا الأَمرَ كانَ فِي أَوَّلِ الحُّكْمِ، أَوْ فِي أَوَّلِ الشَّرْعِ، ثُمَّ بعدَ ذلكَ جازتِ المُزارِعةُ، بدليلِ أنَّ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلى آلِهِ وَسَلَّمَ- عامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بشَطْرِ ما يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلى آلِهِ وَسَلَّمَ- عامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بشَطْرِ ما يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ ثَمَرٍ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب المزارعة، باب ما كان من أصحاب النبي على يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة، رقم (۲۳٤٠) ومسلمك كتاب البيوع، باب كراء الأرض، رقم (١٥٣٦)، من حديث جابر بن عبد الله رَجَالِللهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المظالم والغصب، باب هل تكسر الدنان التي فيها الخمر، أو تخرق الزقاق، فإن كسر صنها، أو صليبا، أو طنبورا، أو ما لا ينتفع بخشبه، رقم (٢٤٧٧)، ومسلم: كتاب الصيد والذبائح وما يؤكل من الحيوان، باب تحريم أكل لحم الحمر الأهلية، رقم (١٨٠٢)، من حديث سلمة بن الأكوع رَضَيَ لَيْنَعَنهُ.

يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ: مَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ مُسْلِمِ الصَّحِيحَةِ، عَنْ ثَابِتِ بْنِ الضَّحَّاكِ أَنَّ النَّبِيَّ عَيَّلِةٍ: "هَهَى عَنِ المُزَارَعَةِ، وَأَمَر بِالمُؤَاجَرةِ، وَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَا» وَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَاصٍ: "أَنَّهُ نَهَاهُمْ أَنْ يُكُرُوا بِزَرْعِ مَوْضِعٍ مُعَيَّنٍ، وَقَالَ: اكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ» وَكَذَلِكَ فَهِمَتْهُ الصَّحَابَةُ. فَإِنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَدْ رَوَى اكْرُوا بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ» وَكَذَلِكَ فَهِمَتْهُ الصَّحَابَةُ فَإِنَّ رَافِعَ بْنَ خَدِيجٍ قَدْ رَوَى ذَلِكَ وَأَخْبَرَ أَنَّهُ: "لَا بَأْسَ بِكِرَائِهَا بِالذَّهَبِ وَالفِضَّةِ» وَكَذَلِكَ فُقَهَاءُ الصَّحَابَةِ ذَلِكَ وَأَبْنِ عَبَّاسٍ.

فَفِي الصَّحِيحَيْنِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ قَالَ: قُلْتُ لِطَاوُسٍ: «لَوْ تَرَكْتَ الْمُخَابَرَةَ؟ فَإِنَّهُمْ يَزْعُمُونَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْلِاً نَهَى عَنْهَا، قَالَ: أَيْ عَمْرُو، إِنِّي أَعْطِيهِمْ وَأُعِينُهُمْ، وَإِنَّ أَعْلَمَهُمْ أَخْبَرَنِي -يَعْنِي: ابْنَ عَبَّاسٍ - أَنَّ النَّبِيَ عَلَيْهِ لَمْ يَنْهُ عَنْهُ، وَلَكِنْ قَالَ: أَنْ يَمْنَحَ أَحُدُكُمْ أَخَاهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهِ خَرْجًا مَعْلُومًا».

وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَيْضًا: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يُحَرِّمِ الْمُزَارَعَةَ، وَلَكِنْ أَمَرَ أَنْ يَرْفُقَ بَعْضُهُمْ بِبَعْضٍ» رَوَاهُ مُسْلِمٍ مُجْمَلًا، وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

أَوْ زَرْعِ (١) وبَقُوا كذلكَ حتّى ماتَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ، وحتَّى تولَّى أبو بَكْرٍ وعُمَرُ، فهذا يدُلُّ علَى أَنَّ الأمرَ إنْ كانَ للوُجوبِ فقدْ نُسِخَ الوُجوبُ، وإنْ كانَ للاستحبابِ فهذا هُوَ المطلوبُ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإجارة، باب إذا استأجر أرضا، فهات أحدهما، رقم (٢٢٨٥)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب المساقاة، والمعاملة بجزء من الثمر والزرع، رقم (١٥٥١)، من حديث ابن عمر رَضِّالِيَّهُعَنْهُمَا.

فَقَدْ أَخْبَرَ طَاوُسٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ النَّبِيَّ عَلِيْهِ إِنَّهَا دَعَاهُمْ إِلَى الأَفْضَلِ وَهُوَ التَّبَرُّعُ، قَالَ: «وَأَنَا أُعِينُهُمْ وَأُعْطِيهِمْ».

وَأَمَرَ النَّبِيُّ عَلَيْ بِالرِّفْقِ الَّذِي مِنْهُ وَاجِبْ وَهُو تَرْكُ الرِّبَا وَالغَرَرِ، وَمِنْهُ مُسْتَحَبُّ كَالعَارِيَةِ وَالقَرْضِ، وَلِهَذَا لَيَّا كَانَ التَّبَرُّعُ بِالأَرْضِ بِلَا أُجْرَةٍ مِنْ بَابِ الْإِحْسَانِ كَانَ المُسْلِمُ أَحَقَّ بِهِ، فَقَالَ: «لِأَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَمْنَحَ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ أَرْضَهُ فَيْرُ رَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحُهَا أَنْ يُمْنِحُهَا أَوْ لِيَمْنَحُهَا أَوْ لِيَمْنَحُهَا أَوْ لِيَمْنَحُهَا أَوْ لِيَمْنَحُهَا أَوْ لِيَمْنَحُهَا أَوْ لِيَمْنَحُهَا أَوْ لِيَمْنِكُهَا أَوْ لِيَمْنَحُهَا أَوْ لِيَمْنَحُهُا أَوْ لِيَمْنِكُهَا أَوْ لِيَمْنِكُهَا أَوْ لِيَمْنِكُهَا أَوْ لَيَمْنِكُهَا أَوْ لِيَمْنِكُهَا أَوْ لِيَمْنِكُهَا أَوْ لِيَمْنِكُهَا أَوْ لِيَمْنِكُهَا أَوْ لِيَمْنِكُهَا أَوْ لِيَمْنِكُهُ أَوْ لِيَمْنِكُهُا أَوْ لِيُمْسِكُهُا » فَكَانَ الأَخُ هُو المَمْنُوحَ.

وَلَمَّا كَانَ أَهْلُ الكِتَابِ لَيْسُوا مِنَ الإِخْوَانِ عَامَلَهُمُ النَّبِيُّ عَلَيْهُ وَلَمْ يَمْنَحُهُمْ، لَا سِيَّمَا وَالتَّبَرُّعُ إِنَّمَا يَكُونُ عَنْ فَضْلِ غِنَّى، فَمَنْ كَانَ مُحْتَاجًا إِلَى مَنْفَعَةِ أَرْضِهِ لَا سِيَّمَا وَالتَّبَرُّعُ إِنَّمَا يَكُونُ عَنْ فَضْلِ غِنَّى، فَمَنْ كَانَ مُنْفَعَةِ أَرْضِ خَيْبَرَ، وَكَمَا كَانَ المُسْلِمُونَ مُحْتَاجِينَ إِلَى مَنْفَعَةِ أَرْضِ خَيْبَرَ، وَكَمَا كَانَ المُسْلِمُونَ مُحْتَاجِينَ إِلَى مَنْفَعَةِ أَرْضِ خَيْبَرَ، وَكَمَا كَانَ الأَنْصَارُ مُحْتَاجِينَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ إِلَى أَرْضِهِمْ؛ حَيْثُ عَامَلُوا عَلَيْهَا المُهَاجِرِينَ.

وَقَدْ تُوجِبُ الشَّرِيعَةُ التَّبَرُّعَ عِنْدَ الحَاجَةِ، كَمَا «نَهَاهُمُ النَّبِيُّ عَنِ ادِّخَارِ لَحُومِ الأَضَاحِي لِأَجْلِ الدَّافَّةِ الَّتِي دَفَّتْ» لِيُطْعِمُوا الجِيَاعَ؛ لِأَنَّ إِطْعَامَهُمْ وَاجِبٌ، فَلَمَّا كَانَ المُسْلِمُونَ مُحْتَاجِينَ إِلَى مَنْفَعَةِ الأَرْضِ وَأَصْحَابُهَا أَغْنِيَاءُ عَنْهَا بَهَاهُمْ عَنِ الْمُعْوَةِ اللَّرْضِ وَأَصْحَابُهَا أَغْنِيَاءُ عَنْهَا بَهَاهُمْ عَنِ الْمُدَّخُودُوا بِالتَّبَرُّعِ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالتَّبَرُّعِ عَيْنًا، كَمَا نَهَاهُمْ عَنِ الإِدِّخُوارِ، المُعَاوَضَةِ؛ لِيَجُودُوا بِالتَّبَرُّعِ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِالتَّبَرُّعِ عَيْنًا، كَمَا نَهَاهُمْ عَنِ الإِدِّخُوارِ، فَإِنَّ مَنْ نُهِي عَنِ الإِنْتِفَاعِ بِهَالِهِ جَادَ بِبَذْلِهِ؛ إِذْ لَا يُتْرَكُ بَطَّالًا، وَقَدْ يَنْهَى النَّبِيُّ عَلَيْ فَإِنَّ مَنْ نُهُي عَنِ الإِنْتِفَاعِ بِهَالِهِ جَادَ بِبَذْلِهِ؛ إِذْ لَا يُتْرَكُ بَطَّالًا، وَقَدْ يَنْهَى النَّبِيُّ عَلَيْ اللَّهُ عَنِ الإَنْ مَنْ نُهُي عَنِ الإِنْتِفَاعِ بِهَالِهِ جَادَ بِبَذْلِهِ؛ إِذْ لَا يُتْرَكُ بَطَّالًا، وَقَدْ يَنْهَى النَّبِيُ عَلَيْهِ لَكُ اللَّهُمْ فِي بَعْضِ المُعْوِلِ المَاعِ فِي بَعْضِ المُعَادِ عَلَى اللَّهُمْ فِي بَعْضِ المُعْوَدِي الْمُولِ عَلَيْهُ اللَّهُمْ فِي بَعْضِ المُعَارِي .

وَأَمَّا مَا رَوَاهُ جَابِرٌ مِنْ نَهْيِهِ ﷺ عَنِ الْمُخَابَرَةِ، فَهَذِهِ هِيَ الْمُخَابَرَةُ الَّتِي نَهَى عَنْهَا، وَاللَّامُ لِتَعْرِيفِ العَهْدِ، وَلَمْ تَكُنِ الْمُخَابَرَةُ عِنْدَهُمْ إِلَّا ذَلِكَ.

يُبَيِّنُ ذَلِكَ مَا فِي الصَّحِيحِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: «كُنَّا لَا نَرَى بِالخِبْرِ بَأْسًا حَتَّى كَانَ عَامُ أَوَّلَ، فَزَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْقٍ نَهَى عَنْهُ، فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ» فَأَخْبَرَ ابْنُ عُمَرَ كَانَ عَامُ أَوَّلَ، فَزَعَمَ رَافِعٌ أَنَّ النَّبِيِّ عَيْقٍ نَهَى عَنْهُ، فَتَرَكْنَاهُ مِنْ أَجْلِهِ» فَأَخْبَرَ ابْنُ عُمَرَ أَنْ رَافِعًا رَوَى النَّهْيَ عَنِ الخِبْرِ، وَقَدْ تَقَدَّمَ مَعْنَى حَدِيثِ رَافِع.

قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ: الخِبْرُ - بِكَسْرِ الخَاءِ - بِمَعْنَى الْمُخَابَرَةِ، وَالْمُخَابَرَةُ: الْمُزَارَعَةُ بِالنِّصْفِ وَالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ، وَأَقَلَ وَأَكْثَرَ. وَكَانَ أَبُو عُبَيْدٍ يَقُولُ: لِهَذَا سُمِّيَ الأَكَّارُ خَبِيرًا؛ لِأَنَّهُ يُخَابِرُ عَلَى الأَرْضِ، وَاللُّخَابَرَةُ: هِيَ المُؤَاكَرَةُ.

وَقَدْ قَالَ بَعْضُهُمْ: أَصْلُ هَذَا مِنْ خَيْبَرَ؛ لِأَنَّ رَسُولَ اللهِ عَيَا اللهِ عَيَا أَقَرَهَا فِي أَيْدِيهِمْ عَلَى النِّصْفِ، فَقِيلَ: خَابَرَهُمْ، أَيْ عَامَلَهُمْ فِي خَيْبَرَ، وَلَيْسَ هَذَا بِشَيْءٍ، فَإِنَّ مُعَامَلَتهُ بِخَيْبَرَ لَمْ يَنْهَ عَنْهَا قَطُّ، بَلْ فَعَلَهَا الصَّحَابَةُ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ، وَإِنَّهَا رَوَى حَدِيثَ بِخَيْبَرَ لَمْ يَنْهُ عَنْهَا قَطُّ، بَلْ فَعَلَهَا الصَّحَابَةُ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ، وَإِنَّهَا رَوَى حَدِيثَ اللَّخَابَرَةِ رَافِعُ بْنُ خَدِيجٍ وَجَابِرٌ، وَقَدْ فَسَرًا مَا كَانُوا يَفْعَلُونَهُ، وَالْخَبِيرُ: هُو الفَلَاحُ سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ يَخْبُرُ الأَرْضَ.

وَقَدْ ذَهَبَ طَائِفَةٌ مِنَ الفُقَهَاءِ إِلَى الفَرْقِ بَيْنَ المُخَابَرَةِ وَالمُزَارَعَةِ، فَقَالُوا: المُخَابَرَةُ هِيَ المُعَامَلَةُ عَلَى أَنْ يَكُونَ البَذْرُ مِنَ العَامِلِ، وَالمُزَارَعَةُ عَلَى أَنْ يَكُونَ البَذْرُ مِنَ العَامِلِ، وَالمُزَارَعَةُ عَلَى أَنْ يَكُونَ البَذْرُ مِنَ العَامِلِ، وَالمُزَارَعَةُ عَلَى أَنْ يَكُونَ البَذْرُ مِنَ المُخَابَرَةِ لَا المُزَارَعَةِ.

وَهَذَا أَيْضًا ضَعِيفٌ، فَإِنَّا قَدْ ذَكَرْنَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ مَا فِي الصَّحِيحِ مِنْ أَنَّهُ «نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ» كَمَا «نَهَى عَنْ كِرَاءِ الأَرْضِ».

وَهَذِهِ الأَلْفَاظُ فِي أَصْلِ اللَّغَةِ عَامَّةً لَوْضِعِ نَهْيِهِ وَغَيْرِ مَوْضِعِ نَهْيِهِ، وَإِنَّمَا اخْتَصَّتْ بِمَا يَفْعَلُونَهُ لِأَجْلِ التَّخْصِيصِ العُرْفِيِّ لَفْظًا وَفِعْلًا، وَلِأَجْلِ القَرِينَةِ الْفَظِيَّةِ، وَهِيَ لَامُ العَهْدِ وَسُؤَالُ السَّائِلِ، وَإِلَّا فَقَدَ نَقَلَ أَهْلُ اللَّغَةِ أَنَّ المُخَابَرَةَ هِيَ اللَّفْظِيَّةِ، وَهِيَ لَامُ العَهْدِ وَسُؤَالُ السَّائِلِ، وَإِلَّا فَقَدَ نَقَلَ أَهْلُ اللَّغَةِ أَنَّ المُخَابَرَةَ هِيَ اللَّهُ اللَّغَةِ أَنَّ المُخَابَرَةَ هِيَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى ذَلِكَ.



## و فَصْلٌ وَ

وَالَّذِينَ جَوَّزُوا الْمُزَارَعَةَ مِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ البَذْرُ مِنَ المَالِكِ، وَقَالُوا هَذِهِ فِي الْمُزَارَعَةِ. فَأَمَّا إِنْ كَانَ البَذْرُ مِنَ العَامِلِ لَمْ يَجُنْ، وَهَذَا إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْدَ، اخْتَارَهَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ؛ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْدَ الْخَتَارَهَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ وَأَصْحَابِ مَالِكٍ وَالشَّافِعِيِّ؛ حَيْثُ يُجُوِّزُونَ المُزَارَعَة، وَحُجَّةُ هَوُلاءِ: قِيَاسُهَا عَلَى المُضَارَبَةِ، وَبِذَلِكَ احْتَجَ أَحْمَدُ أَيْضًا.

قَالَ الكِرْمَانِيُّ: قِيلَ لِأَبِي عَبْدِ اللهِ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ: رَجُلٌ دَفَعَ أَرْضَهُ إِلَى الأَكَّارِ عَلَى الثَّلُثِ وَالرُّبُعِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِذَلِكَ، إِذَا كَانَ البَذْرُ مِنْ رَبِّ الأَرْضِ، وَالبَقَرُ وَالحَدِيدُ وَالْعَمَلُ مِنَ الأَكَّارِ، يَذْهَبُ فِيهِ مَذْهَبَ المُضَارَبَةِ.

وَوَجْهُ ذَلِكَ: أَنَّ البَذْرَ هُوَ أَصْلُ الزَّرْعِ، كَمَا أَنَّ المَالَ هُوَ أَصْلُ الرِّبْحِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ البَذْرُ مِمَّنْ لَهُ الأَصْلُ؛ لِيَكُونَ مِنْ أَحَدِهِمَا الْعَمَلُ، وَمِنَ الآخَرِ الأَصْلُ.

وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْهُ: لَا يُشْتَرَطُ ذَلِكَ، بَلْ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ البَذْرُ مِنَ العَامِلِ، وَقَدْ نَقَلَ عَنْهُ جَمَاهِيرُ أَصْحَابِهِ -أَكْثَرَ مِنْ عِشْرِينَ نَفْسًا- أَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يُكْرِيَ أَرْضَهُ بِالثَّلُثِ وَالرُّبُعِ، كَمَا عَامَلَ النَّبِيُّ عَلَيْ أَهْلَ خَيْبَرَ.

فَقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ - كَالقَاضِي أَبِي يَعْلَى -: إِذَا دَفَعَ أَرْضَهُ لَمِنْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا بِبَذْرِهِ بِجُزْءٍ مِنَ الزَّرْعِ لِلْهَالِكِ، فَإِذَا كَانَ عَلَى وَجْهِ الإِجَارَةِ جَازَ، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الإِجَارَةِ جَازَ، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْإِجَارَةِ جَازَ، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْإِجَارَةِ جَازَ، وَإِنْ كَانَ عَلَى وَجْهِ الْمُزَارَعَةِ لَمْ يَجُزْ.

وَجَعَلُوا هَذَا التَّفْرِيقَ تَقْرِيرًا لِنُصُوصِهِ؛ لِأَنَّهُمْ رَأَوْا فِي عَامَّةِ نُصُوصِهِ صَرَائِحَ كَثِيرَةً جِدًّا فِي جَوَازِ كِرَاءِ الأَرْضِ بِجُزْءٍ مِنَ الخَارِجِ مِنْهَا، وَرَأَوْا أَنَّ هَذَا هُوَ ظَاهِرُ مَنْ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ فِي الْمُزَارَعَةِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ البَذْرُ مِنَ المَالِكِ كَالمُضَارَبَةِ، فَفَرَّقُوا بَيْنَ بَابِ الْمُزَارَعَةِ وَالمُضَارَبَةِ وَبَابِ الإِجَارَةِ.

وَقَالَ آخَرُونَ -مِنْهُمْ أَبُو الْحَطَّابِ- مَعْنَى قَوْلِهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ: «يَجُوزُ كِرَاءُ الأَرْضِ بِبَعْضِ الخَارِجِ مِنْهَا» أَرَادَ بِهِ: الْمُزَارَعَةَ وَالْعَمَلَ مِنَ الْأَكَّارِ.

قَالَ أَبُو الخَطَّابِ وَمُتَّبِعُوهُ: فَعَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ إِذَا كَانَ البَذْرُ مِنَ العَامِلِ فَهُوَ مُسْتَأْجِرٌ مُسْتَأْجِرٌ لِلْأَرْضِ بِبَعْضِ الخَارِجِ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ مِنْ صَاحِبِ الأَرْضِ فَهُوَ مُسْتَأْجِرٌ مُسْتَأْجِرٌ لِلْأَرْضِ بِبَعْضِ الخَارِجِ مِنْهَا، وَإِنْ كَانَ مِنْ صَاحِبِ الأَرْضِ فَهُوَ مُسْتَأْجِرٌ لِلْعَامِلِ بِهَا شَرَطَ لَهُ، قَالَ: فَعَلَى هَذَا مَا يَأْخُذُهُ صَاحِبُ البَذْرِ يَسْتَحِقُّهُ بِبَذْرِهِ، وَمَا يَأْخُذُهُ مِنَ الأَجْرَةِ يَأْخُذُهُ بِالشَّرْطِ.

وَمَا قَالَهُ هَؤُلَاءِ مِنْ أَنَّ نَصَّهُ عَلَى الْمُكَارِي بِبَعْضِ الْخَارِجِ هُوَ الْمُزَارَعَةُ، عَلَى أَنْ يَبُونُ الْأَكَارِي بِبَعْضِ الْخَارِجِ هُوَ الْمُزَارَعَةُ، عَلَى أَنْ يَكُونَ نَصُّهُ عَلَى جَوَازِ يَبْذُرَ الأَكَارُ: هُوَ الصَّحِيحُ، وَلَا يَحْتَمِلُ الفِقْهُ إِلَّا هَذَا، وَأَنْ يَكُونَ نَصُّهُ عَلَى جَوَازِ المُؤَاجَرَةِ اللَّوْلَى. الْمُؤَاجَرَةِ اللَّدْكُورَةِ يَقْتَضِي جَوَازَ الْمُزَارَعَةِ بِطَرِيقِ الأَوْلَى.

وَجَوَازُ هَذِهِ الْمُعَامَلَةِ مُطْلَقًا هُوَ الصَّوَابُ الَّذِي لَا يُتَوَجَّهُ غَيْرُهُ أَثَرًا وَنَظَرًا، وَهُوَ ظَاهِرُ نُصُوصِ أَحْمَدَ الْمُتَوَاتِرَةِ عَنْهُ، وَاخْتِيَارُ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ.

وَالْقَوْلُ الْأُوَّلُ: قَوْلُ مَنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَبْذُرَ رَبُّ الْأَرْضِ، وَقَوْلُ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ إِجَارَةً أَوْ مُزَارَعَةً: هُوَ فِي الضَّعْفِ نَظِيرُ مَنْ سَوَّى بَيْنَ الْإِجَارَةِ الْخَاصَّةِ وَالْمُزَارَعَةِ، أَوْ أَضْعَفُ.

أُمَّا بَيَانُ نَصِّ أَحْمَدَ: فَهُو أَنَّهُ إِنَّمَا جَوَّزَ الْمُوَاجَرَةَ بِبَعْضِ الزَّرْعِ؛ اسْتِدْلَالًا بِقِصَّةِ مُعَامَلَةِ النَّبِيِّ عَلَيْ لِأَهْلِ خَيْبَرَ، وَمُعَامَلَتُهُ لَهُمْ إِنَّمَا كَانَتْ مُزَارَعَةً لَمْ تَكُنْ بِلَفْظِ مُعَامَلَةُ لَهُمْ إِنَّمَا كَانَتْ مُزَارَعَةً لَمْ تَكُنْ بِلَفْظِ الإِجَارَةِ، وَيَمْنَعُ الإِجَارَةِ، فَمِنَ المُمْتَنِعِ أَنَّ أَحْمَدَ لَا يُجُوِّزُ مَا فَعَلَهُ النَّبِيُّ عَلَيْ إِلَّا بِلَفْظِ الإِجَارَةِ، وَيَمْنَعُ فِعْلَهُ بِاللَّفْظِ المَشْهُورِ [1].

[1] حَاصِلُ هَذَا الكَلَامِ: أَنَّ المُزارِعةَ اختلفَ فِيهَا العُلَمَاءُ: هلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ البَذْرُ مِنْ ربِّ الأرضِ أَوْ لا يُشْتَرَطُ؟

فالمَشْهُورُ مِنَ المَذْهَبِ أَنَّهُ يُشْتَرَطُ أَنْ يكونَ البَذْرُ مِنْ رَبِّ الأَرْضِ، يعْنِي: إِذَا أَعْطَيْتُكَ أَرْضًا تَزْرَعُهَا بالنصفِ فلا بُدَّ أَنْ يكونَ البَذْرُ منِّي لا منكَ؛ لأَنَّهُمْ يقولونَ: إِنَّمَا فَرْعٌ عنِ المُضاربةِ، والمُضاربةُ يكونُ المالُ فِيهَا مِنَ المُضارِبِ، فالمالُ مِنْ شخصٍ والعملُ مِنْ شخصٍ، يعْنِي: أنا أُعْطِيكَ مَثلًا ألفَ رِيالٍ، وأقولُ: خُذْ هذِهِ الألفَ رِيالٍ، فأتَجِرْ بها، ولكَ نِصْفُ الرِّبْحِ، فهذِهِ هيَ المُضاربةُ، فالمالُ مِنِّي.

والْمُزارعةُ يقولونَ كذلكَ، أعطاهُ الأرضَ فلا بُدَّ أَنْ يُعْطِيَهُ البَذْرُ؛ لتكونَ الأرضُ والبَذْرُ بمنزلَةِ المالِ فِي المُضاربةِ.

ومنهُمْ مَنْ يقولُ: إنَّهُ لا يُشْتَرَطُ أَنْ يكونَ البَذْرُ مِنْ ربِّ الأرضِ، وأنَّهُ يجوزُ أَنْ يكونَ البَذْرُ مِنْ ربِّ الأرضِ، وأنَّهُ يجوزُ أَنْ يكونَ البَذْرُ مِنَ العامِلِ، فأَنَا أُعْطِيهِ الأرضَ وهُوَ يَزْرَعُهَا مِنْ مالِهِ، يشترِي الحبَّ ويَزْرَعُهُ، ويكونُ لهُ النِّصْفُ أوِ الرُّبُعُ حَسَبَ ما اتَّفَقَا عليْهِ.

ومنهُمْ مَنْ جَعَلَ هذِهِ أُجْرَةً ثانيةً، كأنَّ صاحبَ الأرضِ أَجَرَهُ إِيَّاهَا بِنِصْفِ الزَّرْعِ أَوْ بثُلُثِهِ أَوْ برُبُعِهِ، ولا يُسَمِّيهَا مُزارعةً. وَأَيْضًا فَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ: «أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ شَارَطَ أَهْلَ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ» كَمَا تَقَدَّمَ، وَلَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِمُ النَّبِيُّ ﷺ بَدْرًا، فَإِذَا كَانَتِ الْمُعَامَلَةُ الَّتِي فَعَلَهَا النَّبِيُ ﷺ إِنَّمَا كَانُوا يَبْذُرُونَ فِيهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، فَكَيْفَ يَعْتَجُّ بِهَا الْمُعَامَلَةُ النَّتِي فَعَلَهَا النَّبِيُ ﷺ وَنَّمَ اللَّامِلُ اللَّذِي أَمْوَالِهِمْ مَنَعُ الأَصْلَ الَّذِي أَمْمَدُ عَلَى الْمُزَارَعَةِ، ثُمَّ يَقِيسُ عَلَيْهَا إِذَا كَانَتْ بِلَفْظِ الإِجَارَةِ، ثُمَّ يَمْنَعُ الأَصْلَ الَّذِي أَمْمَدُ عَلَى الْمُزَارَعَةِ، ثُمَّ يَقِيسُ عَلَيْهَا إِذَا كَانَتْ بِلَفْظِ الإِجَارَةِ، ثُمَّ يَمْنَعُ الأَصْلَ الَّذِي الْحَمَّ بِهِ مِنَ المُزَارَعَةِ الَّتِي بَذَرَ فِيهَا الْعَامِلُ؟! وَالنَّبِيُ ﷺ قَدْ قَالَ لِلْيَهُودِ: «نُقِرُّكُمْ اللهُ» لَمْ يَشْتَرِطْ مُدَّةً مَعْلُومَةً حَتَى يُقَالَ: كَانَتْ إِجَارَةً لَازِمَةً، لَكِنَ أَوْجَبُهُ وَيَاسًا عَلَى الرِّوَايَتَيْنِ – إِنَّهُ يُشْتَرَطُ كَوْنُ البَذْرِ مِنَ المَالِكِ، فَإِنَّا قَالَهُ مُتَابِعَةً لَمِنْ أَوْجَبُهُ وَيَاسًا عَلَى المُضَارَبَةِ،

ولكنِ الصوابُ: أنَّهَا مُزارعةٌ؛ لأنَّ هَذَا هُوَ الَّذِي وقَعَ مِنَ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- معَ أَهْلِ خَيْبَرَ، أَعْطَاهُمُ الأرضَ فقطْ ولمْ يُعْطِهِمُ البَذْرَ، وهُمُ الَّذِينَ يَبْذُرُونَ، ولهُمْ مَا شَرَطَ لهمُ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلى آلِهِ وَسَلَّمَ-.

ويقولُ شَيْخُ الإسْلامِ رَحَمَهُ اللَّهُ: مُحَالٌ أَنَّ الإمامَ أَحْمَدَ يقولُ: إِنَّ هذِهِ لا بُدَّ أَنْ تَكُونَ إِجَارةً، وأَنَّها بلفظِ الأُجْرَةِ؛ لأَنَّهُ لوْ قالَ هَذَا لِخَالَفَ عَقْدَ النَّبِيِّ ﷺ معَ أَهْلِ خَيْبَرَ.

والخلاصَةُ: أنَّ القَوْلَ الراجِحَ: أنَّهُ لا يُشْتَرَطُ أنْ يكونَ البَذْرُ مِنْ ربِّ الأرْضِ، وأنَّ ربَّ الأرْضِ يعملُ فِيهَا، وهُوَ الَّذِي يَشْتَرِي البَذْرَ ويَبْذُرُهُ، وكذلكَ الغَرْسُ، هَذَا هُوَ الصَّحِيحُ، وهُوَ الَّذِي عليْهِ العَمَلُ.

قالَ صاحِبُ (مَتْنِ الزَّادِ): «ولا يُشْتَرَطُ كوْنُ البَذْرِ والغِراسِ مِنْ ربِّ الأرضِ، وعليهِ عَمَلُ النَّاسِ»(١) واللهُ أَعْلَمُ.

<sup>(</sup>١) زاد المستقنع (ص:١٢٦).

وَإِذَا أَفْتَى الْعَالِمُ بِقَوْلٍ لِحُجَّةٍ وَلَهَا مُعَارِضٌ رَاجِحٌ لَمْ يَسْتَحْضِرْ حِينَئِذٍ ذَلِكَ الْعَارِضَ الرَّاجِحَ، ثُمَّ لَمَّا أَفْتَى بِجَوَازِ الْمُؤَاجَرَةِ بِثُلُثِ الزَّرْعِ اسْتِدْلَالًا بِمُزَارَعَةِ خَيْبَرَ، الْمُعَارِضَ الرَّاجِحَ، ثُمَّ لَمَّا أَفْتَى بِجَوَازِ الْمُؤَاجَرَةِ بِثُلُثِ الزَّرْعِ اسْتِدْلَالًا بِمُزَارَعَةِ خَيْبَرَ، فَلَا بُدُرُ عِنْدَهُ مِنَ الْعَامِلِ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ الْإِسْتِدْلَالُ.

فَإِنْ فَرَضْنَا أَنَّ أَحْمَدَ فَرَّقَ بَيْنَ الْمُؤَاجَرَةِ بِجُزْءِ مِنَ الْخَارِجِ وَبَيْنَ الْمُزَارَعَةِ بِبَدْرِ الْعَامِلِ، كَمَا فَرَّقَ بَيْنَهُمَا طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَمُسْتَنَدُ هَذَا الفَرْقِ لَيْسَ مَأْخَذًا شَرْعِيًّا، فَإِنَّ أَحْمَدَ لَا يَرَى اخْتِلَافَ أَحْمَدَ لَا يَرَى اخْتِلَافَ أَحْمَامِ الْعُقُودِ بِاخْتِلَافِ الْعِبَارَاتِ كَمَا يَرَاهُ طَائِفَةٌ مِنْ فَإِنَّ أَحْمَدَ لَا يَرَى الْخِيلَافِ الْمُعَلِّفِ الْعِبَارَاتِ كَمَا يَلُوظُ الْمُؤَلِّ الْإِجَارَةِ، وَيَمْنَعُونَهُ بِلَفْظِ الْمُزَارَعَةِ، وَكَذَلِكَ يُجُوِّزُونَ بَيْعَ مَا فِي الذِّمَّةِ بَيْعًا حَالًا بِلَفْظِ البَيْعِ، وَيَمْنَعُونَهُ بِلَفْظِ السَّلَمِ؛ وَكَذَلِكَ يُجُوِّزُونَ بَيْعَ مَا فِي الذِّمَّةِ بَيْعًا حَالًا بِلَفْظِ البَيْعِ، وَيَمْنَعُونَهُ بِلَفْظِ السَّلَمِ؛ وَكَذَلِكَ يُجُوِّزُونَ بَيْعَ مَا فِي الذِّمَّةِ بَيْعًا حَالًا بِلَفْظِ البَيْعِ، وَيَمْنَعُونَهُ بِلَفْظِ السَّلَمِ؛ لِأَنْهُ يَصِيرُ سَلَمًا حَالًا، وَنُصُوصُ أَحْمَدَ وَأُصُولُهُ تَأْبَى هَذَا كَمَا قَدَّمْنَاهُ عَنْهُ فِي مَسْأَلَةِ صِيعِ العَقُودِ، فَإِنَّ الإعْتِبَارَ فِي جَمِيعِ التَّصَرُّ فَاتِ القَوْلِيَّةِ بِالمَعَانِي لَا بِهَا يُحْمَلُ عَلَى صِيعِ العُقُودِ، فَإِنَّ الإعْتِبَارَ فِي جَمِيعِ التَّصَرُّ فَاتِ القَوْلِيَّةِ بِالْمَعانِي لَا بِهَا يُحْمَلُ عَلَى وَلِلْا لَعْقُودِ، فَإِنَ كَانَ هُو قَدْ فَرَقَ بَيْنَهُمَا، كَمَا فَرَّقَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصُولَةِ مِنَ الأَمْرُيْنِ أَنَا اللَّوْمَةِ عَنْهُ مَرْجُوحَةً، كَالرِّوايَةِ المَانِعَةِ مِنَ الأَمْرُيْنِ أَلَا.

[١] أشارَ الْمُؤَلِّفُ رَحْمَهُ اللَّهُ إِلَى مسألةٍ وهي: السَّلَمُ الحالُ، قالَ: أَسْلَمْتُ إليكَ مئةً رِيالٍ بمئةِ صاع بُرِّ، وسَلَّمَهُ المئة، فمِنَ الأصحابِ مَنْ قالَ: هَذَا لا يَصِحُّ؛ لأنَّ السَّلَمَ لا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مُؤَجَّلًا أَجَلًا لهُ وَقعٌ فِي الثمنِ، فإذا قالَ: أَسْلَمتُ لكَ مئةَ ريالٍ بمئةِ صاع بُرِّ مثلًا، فإنَّ هَذَا العقدَ لا يَصِحُّ، لكنْ لوْ قالَ: اشْتريتُ منكَ مئةَ صاع بُرِّ بمِئةِ ريالٍ فالعَقْدُ صحيحٌ.

ولكنِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَصِحُّ؛ لأنَّ الاعتبارَ فِي العقودِ بالمعاني لا بالألْفاظِ.

وَأَمَّا الدَّلِيلُ عَلَى جَوَازِ ذَلِكَ: فَالسُّنَّةُ وَالإِجْمَاعُ وَالقِيَاسُ [١].

أَمَّا السُّنَّةُ فَهَا تَقَدَّمَ مِنْ مُعَامَلَةِ النَّبِيِّ ﷺ لِأَهْلِ خَيْبَرَ عَلَى أَنْ يَعْتَمِلُوهَا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، وَلَمْ يَدْفَعْ إِلَيْهِمْ بَذْرًا، وَكَهَا عَامَلَ اللَّهَاجِرُونَ وَالأَنْصَارُ عَلَى أَنَّ البَذْرَ مِنْ عِنْدِهِمْ.

قَالَ حَرْبُ الكِرْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ نَصْرٍ، حَدَّثَنَا حَسَّانُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي حَكِيمٍ: «أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَجْلَى أَهْلَ نَجْرَانَ وَأَهْلَ فَدَكَ وَأَهْلَ خَيْبَرَ، وَاسْتَعْمَلَ يَعْلَى بْنَ مُنْيَةً [1] الْخَطَّى الْعِنَبَ وَالنَّخْلَ عَلَى أَنَّ لِعُمَرَ الثَّلُثُنِ وَلَهُمُ الثَّلُثُ، وَأَعْطَى البَيَاضَ - يَعْنِي: فَأَعْطَى البَيَاضَ - عَلَى: إِنْ كَانَ البَذْرُ وَالبَقَرُ وَالْجَدِيدُ مِنْ عِنْدِ عُمَرَ، فَلِعُمَرَ الثَّلُثَانِ وَلَهُمُ الثَّلُثُ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُمْ فَلِعُمَرَ الشَّطْرُ، وَلَهُمُ الشَّطْرُ». وَلَهُمُ الشَّطْرُ».

فَهَذَا عُمَرُ رَضَالِلَهُ عَنْهُ وَيَعْلَى بْنُ مُنْيَةً [<sup>7]</sup> عَامِلُهُ صَاحِبُ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَدْ عَمِلَ فِي خِلَافَتِهِ بِتَجْوِيزِ كِلَا الأَمْرَيْنِ: أَنْ يَكُونَ البَذْرُ مِنْ رَبِّ الأَرْضِ، وَأَنْ يَكُونَ مِنَ العَامِلِ [1]. العَامِلِ [1].

[1] أي: دليلُ جوازِ المُزارعةِ بكَوْنِ البَذْرِ مِنَ العاملِ.

[٢] في نُسخَةٍ: أُمَيَّة.

[٣] في نُسخَةٍ: أُمَيَّة.

[٤] فِي هَذَا الأثرِ (١) قدْ يقولُ قائِلُ: كيفَ جَعَلَ عُمَرُ العَقْدَ مُتَرَدِّدًا علَى أَنَّهُ إِنْ كانَ

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف (٧/ ٤٢٦) رقم (١٦ ٣٧٠)، والبيهقي في السنن الكبرى (٦/ ٢٢٤).

وَقَالَ حَرْبُ: حَدَّثَنَا أَبُو مَعْنٍ، حَدَّثَنَا مُؤَمَّلُ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الحَارِثِ بْنِ حَصِيرَةَ الأَزْدِيِّ، عَنْ صَخْرِ بْنِ الوَلِيدِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ صُلَيْعِ بْنِ مُحَارِبٍ قَالَ: «جَاءَ رَجُلُ إِلَى عَلِيٍّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ فَقَالَ: إِنَّ فُلاَنًا أَخَذَ أَرْضًا فَعَمِلَ فِيها وَفَعَلَ، فَدَعَاهُ وَجُلُ إِلَى عَلِيٍّ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الأَرْضُ الَّتِي أَخَذْتَ؟ فَقَالَ: أَرْضُ أَخَذْتُهَا أُكْرِي أَبْهَارَهَا فَعَلَ، فَقَالَ: وَعُلَيُّ فَقَالَ: مَا هَذِهِ الأَرْضُ الَّتِي أَخَذْتَ؟ فَقَالَ: أَرْضُ اخَذْتُهُا أُكْرِي أَبْهَارَهَا وَأَعْمَرُهَا وَأَزْرَعُهَا، فَهَا أَخْرَجَ اللهُ مِنْ شَيْءٍ فِلِيَ النِّصْفُ وَلَهُ النِّصْفُ، فَقَالَ: لَا بَأْسَ بِهَذَا» فَطَاهِرُهُ: أَنَّ البَذْرَ مِنْ عِنْدِهِ، وَلَمْ يَنْهَهُ عَلِيٌّ عَنْ ذَلِكَ، وَيَكْفِي إِطْلَاقُ سُؤَالِهِ، وَإِطْلَاقُ عَلِيًّ الجَوَابَ.

وَأَمَّا القِيَاسُ: فَقَدْ قَدَّمْنَا أَنَّ هَذِهِ المُعَامَلَةَ نَوْعٌ مِنَ الشَّرِكَةِ، لَيْسَتْ مِنَ الإِجَارَةِ الْحَاصَّةِ. وَإِنْ جُعِلَتْ إِجَارَةً فَهِيَ مِنَ الإِجَارَةِ العَامَّةِ الَّتِي تَدْخُلُ فِيهَا الجِعَالَةُ وَالسَّبْقُ وَالرَّمْيُ.

البَذْرُ منهُ فلهُ كذا، وإنْ كانَ البَذْرُ مِنْ عُمَرَ فلهُ كذا، فهلْ هَذَا جائِزٌ؟

نقولُ: نَعَمْ، هُوَ جائِزٌ؛ وذلكَ لأنَّهُ إنْ كانَ البَذْرُ مِنْ عُمَرَ فنَصِيبُهُ واضحُ الثَّلُثانِ – وإنْ كانَ منهُمْ فنَصِيبُهُ واضِحٌ وهُوَ الشَّطْرُ، فليسَ فيهِ جهالةٌ.

ومثلُ ذلكَ أيضًا لوْ أُعْطِيهِ الأرْضَ وأقولُ: إنْ زَرَعْتَهَا شَعِيرًا فلكَ الثَّلُثُ، وإنْ زَرَعْتَهَا بُرَّا فلكَ النَّكُ الثَّلُثُ، وإنْ زَرَعَهَا بُرَّا فلهُ النِّصْفُ، وإنْ زَرَعَهَا بُرَّا فلهُ النِّصْفُ، وإنْ زَرَعَهَا شَعِيرًا فلهُ الثَّلُثُ.

ومثلُ ذلكَ أيضًا أنْ أَقُولَ: بِعْتُكَ هَذَا الكِتابَ بِعَشَرَةٍ نَقْدًا أَوْ بِعِشْرِينَ إِلَى سنةٍ، ثُمَّ يأخُذُهُ علَى أحدِ الوَجْهَيْنِ، فهو جائِزٌ؛ لأنَّ هَذَا وإنْ كانَ فِي أُوَّلِ أَمْرِهِ مَجْهُولًا لكنْ مَالُهُ إِلَى العِلْم، فلا غَرَرَ فيهِ. وَعَلَى التَّقْدِيرَيْنِ: فَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ البَذْرُ مِنْهُمَا، وَذَلِكَ أَنَّ البَذْرَ فِي الْمُزَارَعَةِ لَيْسَ مِنَ الأُصُولِ الَّتِي تَرْجِعُ إِلَى رَبِّهَا، كَالثَّمَنِ فِي الْمُضَارَبَةِ، بَلِ البَذْرُ يَتْلَفُ كَمَا تَتْلَفُ المَنَافِعُ، وَإِنَّمَا تَرْجِعُ الأَرْضُ أَوْ بَدَنُ البَقَرَةِ وَالعَامِل.

فَلَوْ كَانَ البَذْرُ مِثْلَ رَأْسِ المَالِ لَكَانَ الوَاجِبُ أَنْ يَرْجِعَ مِثْلُهُ إِلَى مُخْرِجِهِ، ثُمَّ يَقْتَسِهَانِ الفَضْلَ، وَلَيْسَ الأَمْرُ كَذَلِكَ، بَلْ يَشْتَرِكَانِ فِي جَمِيعِ الزَّرْعِ[1].

فَظَهَرَ أَنَّ الأُصُولَ فِيهَا مِنْ أَحَدِ الجَانِبَيْنِ هِيَ الأَرْضُ بِهَائِهَا وَهَوَائِهَا، وَبَدَنُ العَامِلِ وَالبَقَرِ، وَاكْتِرَاءِ الحَرْثِ وَالبَقَرِ يَذْهَبُ كَهَا تَذْهَبُ المَنافِعُ، وَكَمَا تَذْهَبُ أَجْزَاءٌ العَامِلِ وَالبَقَرِ، وَاكْتِرَاءِ الحَرْثِ وَالبَقَرِ يَذْهَبُ كَهَا تَذْهَبُ المَنافِعُ، وَكَمَا تَذْهَبُ أَجْزَاءٌ مِنْ المَاءِ وَالهَوَاءِ وَالتَّرُابِ، فَيَسْتَحِيلُ زَرْعًا، وَاللهُ سُبْحَانَهُ يَخْلُقُ الزَّرْعَ مِنْ نَفْسِ الحَبِّ وَاللَّهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَاللَهُ وَالْهَوَاءِ كَمَا يَخْلُقُ الحَيَوانَ مِنْ مَاءِ الأَبُويْنِ، بَلْ مَا يَسْتَحِيلُ فِي الزَّرْعِ مِنْ أَجْزَاءِ الأَرْضِ أَكْثَرُ مِمَّا يَسْتَحِيلُ مِنَ الحَبِّ، وَالحَبُّ يَسْتَحِيلُ فَلَا يَبْقَى، الزَّرْعِ مِنْ أَجْزَاءِ الأَرْضِ أَكْثُرُ مِمَّا يَسْتَحِيلُ مِنَ الحَبِّ، وَالحَبُّ يَسْتَحِيلُ فَلَا يَبْقَى، الزَّرْعِ مِنْ أَجْزَاءِ الأَرْضِ أَكْمُ مُكَا يُعِيلُ أَجْزَاءَ المَاءِ وَالهَوَاءِ، وَكَهَا يُحِيلُ المَنِيَّ وَسَائِرَ مَعْلُوقَاتِهِ مِنَ الْحَيَوانِ، وَالمَعْدِنِ وَالنَبَاتِ. مِنَ الْحَيَوانِ، وَالمَعْدِنِ وَالنَبَاتِ.

[1] وهذِه عِلَّةُ واضحةٌ جِدًّا، ففِي المُضاربةِ يَأْخُذُ رَبُّ المَالِ رأسَ المَالِ كَاملًا، ثُمَّ يَقْتَسِهَانِ الرِّبْحَ، ولو قُلْنَا: إِنَّهُ فِي المُزارعةِ يَجِبُ أَنْ يكونَ البَذْرُ مِنْ رَبِّ الأَرْضِ كَالْمُضاربةِ لقُلْنَا: إِنْ تَمَّ الزرعُ فإنَّ صاحبَ الأَرضِ يأخُذُ مثلَ البَدْرِ الَّذِي أعطاهُ للعامِلِ، ثُمَّ يَقْتَسهانِ البَاقيَ على حَسَبِ الشَّرْطِ.

والأمرُ ليْسَ كذلكَ كما قالَ شَيْخُ الإسْلامِ رَحِمَهُ اللَّهُ، فدلَّ ذلكَ علَى أنَّ قِياسَ المُزارعةِ فِي وُجوبِ كَوْنِ البَذْرِ مِنْ ربِّ الأرضِ علَى المُضاربةِ الَّتِي يكونُ فِيهَا المالُ مِنْ ربِّ المالِ قِياسٌ غيرُ صَحِيح.

وَلَيَّا وَقَعَ مَا وَقَعَ مِنْ رَأْيِ كَثِيرٍ مِنَ الفُقَهَاءِ، اعْتَقَدُوا أَنَّ الحَبَّ وَالنَّوَى فِي الزَّرْعِ وَالشَّجَرِ هُوَ الأَصْلُ، وَالبَاقِيَ تَبَعٌ، حَتَّى قَضَوْا فِي مَوَاضِعَ بِأَنْ يَكُونَ الزَّرْعُ وَالشَّجَرُ لِرَبِّ النَّوَى وَالحَبِّ مَعَ قِلَّةِ قِيمَتِهِ، وَلِرَبِّ الأَرْضِ أُجْرَةُ أَرْضِهِ.

وَالنَّبِيُّ وَالنَّبِيُّ وَالْمَ قَضَى بِضِدٌ هَذَا؛ حَيْثُ قَالَ: «مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إِذْ نِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنَ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ » فَأَخَذَ أَحْدُ وَغَيْرُهُ مِنْ فُقَهَاءِ الحَدِيثِ بِهَذَا الحَدِيثِ، وَبَعْضُ مَنْ أَخَذَ بِهِ يَرَى أَنَّهُ خِلَافُ القِيَاسِ، وَأَنَّهُ مِنْ صُورِ الإسْتِحْسَانِ؛ وَهَذَا لِهَا انْعَقَدَ فِي نَفْسِهِ مِنَ القِيَاسِ المُتَقَدِّمِ، وَهُو أَنَّ الزَّرْعَ تَبَعٌ لِلْبَنْرِ، وَالشَّجَرَ تَبَعٌ لِلنَّوْى، وَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ هُو القِيَاسُ الصَّحِيحُ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الفِطْرَةُ، فَإِنَّ لِلنَّوَى، وَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَةُ هُو القِيَاسُ الصَّحِيحُ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الفِطْرَةُ، فَإِنَّ لِلنَّوَى، وَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَةُ هُو القِيَاسُ الصَّحِيحُ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الفِطْرَةُ، فَإِنَّ لِلنَّوَى، وَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَةُ هُو القِيَاسُ الصَّحِيحُ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الفِطْرَةُ، فَإِنَّ لِلنَّوَى، وَمَا جَاءَتْ بِهِ السُّنَةُ هُو القِيَاسُ الصَّحِيحُ الَّذِي تَدُلُّ عَلَيْهِ الفِطْرَةُ، فَإِنَّ لِلنَّوَى مَنْ اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى اللهُ تَعَالَى النَّيِّ فِي الرَّحِمِ سَوَاءً وَلِهِ السَّمَى اللهُ تَعَالَى النَّيِ فِي الرَّحِمِ سَوَاءً وَلِهُ وَلِهُ فَا سَمَّى اللهُ تَعَالَى النَّيْ الْمُ إِنْ إِنَّا هُو جَانِبُ الأُمِّ وَلِهَذَا تَبَعَ الولَدُ اللَّهُ مِنْ الْوَلَدُ الْتَحْمَ فَى اللَّوْمَةُ وَلَالًا قَلْ دُونَ أَبِيهِ اللَّيْ وَلَالَقِ دُونَ أَبِيهِ الْأَدُولُ الْحَيْوانِ إِنَّا الْمُ وَاللَّقُ دُونَ أَبِيهِ الْأَنْ

[1] الولدُ فِي بابِ النسبِ يَتْبَعُ أباهُ، وفي بابِ الدِّينِ يَتْبَعُ خَيْرَهُمَا، وفي بابِ المِلْكِ والولاءِ يَتْبَعُ الأُمَّ، وفي بابِ الحِلِّ والحُرْمَةِ يَتْبَعُ أَخْبَتَهُمَا، يعْنِي مثلًا: لوْ نَزَا حِمارٌ علَى فَرَسٍ، فأتتْ ببَغْلِ صارَ البغلُ حرَامًا.

فالجنينُ تَبَعٌ لأُمِّهِ فِي الحُرِّيَّةِ، فإذا كانتِ الأُمُّ حُرَّةً فالجنينُ حُرُّ ولو كانَ أَبُوهُ عَبْدًا، ولو كانتُ أَبُوهُ عَبْدًا، ولو كانتُ أَمَةً فالجنينُ رَقِيقٌ ولو كانَ أَبُوهُ حُرَّا، إلَّا إِذَا كانَ الأَبُ هُوَ المالكَ فإنَّها تكونُ أُمَّ وَلَدِهِ، ويكونُ وَلَدُهُ حُرَّا.

وَيَكُونُ الجَنِينُ البَهِيمُ لِمَاكِ الأُمِّ، دُونَ مَالِكِ الفَحْلِ الَّذِي نَهَا عَنْ عَسْبِهِ وَذَلِكَ لِأَنَّ الأَجْزَاءَ الَّتِي اسْتَمَدَّهَا مِنَ الأُمِّ أَضْعَافُ الأَجْزَاءِ الَّتِي اسْتَمَدَّهَا مِنَ الأُمِّ أَضْعَافُ الأَجْزَاءِ الَّتِي اسْتَمَدَّهَا مِنَ الأَبْ وَإِنَّمَا لِلْأَبِ حَقُّ الإِبْتِدَاءِ فَقَطْ، وَلَا رَيْبَ أَنَّهُ خَلُوقٌ مِنْهُمَا جَمِيعًا، وَكَذَلِكَ الحَبُّ وَالنَّوَى، فَإِنَّ الأَجْزَاءَ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا الشَّجَرُ وَالزَّرْعُ أَكْثُرُهَا مِنَ التُّرَابِ الحَبُّ وَالنَّوْع، فَإِنَّ الأَجْزَاءَ الَّتِي خُلِقَ مِنْهَا الشَّجَرُ وَالزَّرْعُ فِيهَا، لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ وَاللَهُواءِ، وَقَدْ يُؤَثِّرُ ذَلِكَ فِي الأَرْضِ فَيَتَضَعَّفُ بِالزَّرْعِ فِيهَا، لَكِنْ لَمَّا كَانَتْ هَذِهِ الأَجْزَاءُ تُسْتَخْلَفُ دَائِمًا، فَإِنَّ اللهَ شُبْحَانَهُ لَا يَزَالُ يَمُدُّ الأَرْضِ بِللَاءِ وَالهَوَاءِ وَاللَهُواءِ وَاللَهُ وَاللَّوْ اللَّهُ مُرْدِهِ، وَإِمَّا بِالمَوْجُودِ، وَلَا يُؤَثِّرُ فِي الأَرْضِ نَقْصُ وَبِالتُّرَابِ، إِمَّا مُسْتَحِيلًا مِنْ غَيْرِهِ، وَإِمَّا بِالمَوْجُودِ، وَلَا يُوَثِّرُ فِي الأَرْضِ نَقْصُ وَبِالتُّرَابِ، إِمَّا لِلْكَثْرَةِ؛ وَلِهَذَا صَارَ يَظْهَرُ اللَّهُ مُنْ أَعْنَ اللَّوى المُنَوى المُلْقَى فِيهَا، فَإِنَّهُ عَيْنُ اللَّهُ عَيْنُ مُسْتَخْلَفَةٍ وَلَا يُعَوَّضُ عَنْهَا.

لَكِنَّ هَذَا القَدْرَ لَا يُوجِبُ أَنْ يَكُونَ البَدْرُ هُوَ الأَصْلَ فَقَطْ، فَإِنَّ العَامِلَ هُوَ وَبَقَرَهُ لَا بُدَّ لَهُ مُدَّةَ العَمَلِ مِنْ قُوتٍ وَعَلَفٍ يَذْهَبُ أَيْضًا، وَرَبُّ الأَرْضِ لَا يَحْتَاجُ إِلَى مِثْلِ ذَلِكَ؛ وَلِذَلِكَ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ البَدْرَ لَا يَرْجِعُ إِلَى رَبِّهِ كَمَا يَرْجِعُ فِي القِرَاضِ، وَلَوْ جَرَى عِنْدَهُمْ مَجُرَى الأُصُولِ لَرَجَعً [1].

فَقَدْ تَبَيَّنَ أَنَّ هَذِهِ الْمُعَامَلَةَ اشْتَمَلَتْ عَلَى ثَلَاثَةِ أَشْيَاءَ:

أُصُولٍ بَاقِيَةٍ: وَهِيَ الأَرْضُ، وَبَدَنِ العَامِلِ وَالبَقَرِ، وَالْحَدِيدِ.

<sup>[</sup>١] القِراضُ: هُوَ الْمُضارِبةُ، وتُسَمَّى قِرَاضًا؛ لأنَّ المالِكَ الَّذِي أَعْطَى الدَّراهِمَ يقترضُ مِنْهَا -مِنْ دَراهِمَ- شَيْئًا للعامِلِ، فتُسَمَّى قِراضًا ومُضارِبةً.

وَمَنَافِعَ فَانِيَةٍ، وَأَجْزَاءٍ فَانِيَةٍ أَيْضًا، وَهِيَ البَذْرُ، وَبَعْضُ أَجْزَاءِ الأَرْضِ، وَبَعْضُ أَجْزَاءِ العَامِلِ، وَبَقَرُهُ، فَهَذِهِ الأَجْزَاءُ الفَانِيَةُ كَالمَنَافِعِ الفَانِيَةِ سَوَاءٌ، فَتَكُونُ الجَيْرَةُ إِلَيْهِمَا فِيمَنْ يَبْذُلُ هَذِهِ الأَجْزَاءَ، وَيَشْتَرِكَانِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ شَاءَا مَا لَمْ يُفْضِ الجَيرَةُ إِلَيْهِمَا فِيمَنْ يَبْذُلُ هَذِهِ الأَجْزَاءَ، وَيَشْتَرِكَانِ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ شَاءَا مَا لَمْ يُفْضِ إِلَى بَعْضِ مَا نَهَى عَنْهُ النَّبِيُ عَلَيْهِ مِنْ أَنْوَاعِ الغَرَرِ، أَوِ الرِّبَا، وَأَكْلِ المَالِ بِالبَاطِلِ؛ وَلِذَا جَوَّزَ أَحْمَدُ سَائِرَ أَنْوَاعِ المُشَارَكَاتِ الَّتِي تُشْبِهُ الْمُسَاقَاةَ وَالْمُزَارَعَةَ، مِثْلَ أَنْ يَدْفَعَ دَابَّتَهُ أَوْ سَفِينَتَهُ أَوْ غَيْرَهُمَا إِلَى مَنْ يَعْمَلُ عَلَيْهَا وَالأُجْرَةُ بَيْنَهُمَا اللَّهِ.

[1] هَذَا فيهِ فائدةٌ: «أَنْ يَدْفَعَ دَابَّتَهُ أَوْ سَفِينَتَهُ أَوْ غَيْرَهُمَا» كالسَّيَّارةِ مثلًا إِلَى مَنْ يَعْمَلُ عليْهَا، والأَجْرَةُ بينَهُمَا، هَذَا أيضًا مِنَ التيسيرِ، فيَنْتَفِعُ العامِلُ بها دُفِعَ إليهِ، ويَنْتَفِعُ صاحبُ المالِ بهالِهِ، بدلًا مِنْ أَنْ يَكُونَ مَهْجُورًا، فيَنْتَفِعُ بهِ.



# فَصْلٌ هُ

وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ الإِشَارَةِ إِلَى حِكْمَةِ بَيْعِ الغَرَرِ وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ يَجْمَعُ النُسْرَ فِي هَذِهِ الأَمُورِ إِمَّا أَنْ يَتَمَسَّكَ بِهَا النُسْرَ فِي هَذِهِ الأَمُورِ إِمَّا أَنْ يَتَمَسَّكَ بِهَا بَلَغَهُ مِنْ أَلْفَاظٍ يَحْسَبُهَا عَامَّةً أَوْ مُطْلَقَةً، أَوْ بِضَرْبٍ مِنَ القِيَاسِ المَعْنَوِيِّ، أَوِ الشَّبَهِيِّ، لَلَّهُ مِنْ أَلْفَاظٍ يَحْسَبُهَا عَامَّةً أَوْ مُطْلَقَةً، أَوْ بِضَرْبٍ مِنَ القِيَاسِ المَعْنَوِيِّ، أَوِ الشَّبَهِيِّ، فَرَضِيَ الله عَنْ أَحْمَدَ حَيْثُ يَقُولُ: «يَنْبَغِي لِلْمُتَكَلِّمِ فِي الْفِقْهِ أَنْ يَجْتَنِبَ هَذَيْنِ فَرَضِيَ الله عَنْ أَحْمَدَ حَيْثُ يَقُولُ: «يَنْبَغِي لِلْمُتَكَلِّمِ فِي الفِقْهِ أَنْ يَجْتَنِبَ هَذَيْنِ الأَصْلَيْنِ: المُجْمَلَ وَالقِيَاسَ» وَقَالَ أَيْضًا: «أَكْثَرُ مَا يُخْطِئُ النَّاسُ مِنْ جِهَةِ التَّأْوِيلِ وَالقِيَاسِ» ثُمَّ هَذَا التَّمَسُّكُ يُفْضِي إِلَى مَا لَا يُمْكِنُ اتِبَاعُهُ أَلْبَتَّةَ، وَمِنْ هَذَا البَابِ بَيْعُ اللَّيُونِ، دَيْنِ السَّلَمِ وَغَيْرِهِ [1].

[1] بَيْعُ الدُّيونِ ينقسمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

القِسْمُ الأُوَّلُ: أَنْ يكونَ علَى غَيْرِ مَنْ هُوَ لهُ، فهذا لا يجوزُ بَيْعُهُ مُطْلقًا.

مِثالُ ذلكَ: زَيْدٌ يَطْلُبُ عَمْرًا مئةَ صاعِ بُرِّ، فباعَ زيدٌ هَذَا البُرَّ على خالدٍ بمئةِ رِيالٍ، فهذا لا يجوزُ؛ لأنَّهُ باعَ ما ليْسَ عندَهُ، وربَّما يكونُ رَبِحَ فيما لمْ يَدْخُلْ فِي ضَمانِهِ.

ومِنْ ذلكَ ما يَفْعَلُهُ بعضُ النَّاسِ اليومَ، فيكونُ لهُ حُقوقٌ عندَ الدولةِ، فيأتِي شخصٌ ويقولُ: أنا أُعْطِيكَ كذا وكذا -نصفَ المبلغِ الَّذِي عندَ الدولةِ- بها عندَ الدولةِ، فهذا لا يجوزُ؛ لأنَّهُ لمْ يَدْخُلْ فِي ضَهانِهِ ولا فِي مِلْكِهِ؛ ولأنَّهُ قدْ يَحصُلُ وقدْ لا يَحْصُلُ.

واختلفَ العُلماءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فيها إِذَا كَانَ الدَّيْنُ عندَ مَلِيءٍ قادرٍ علَى الوفاءِ، والمُشْتَرِي قادرٌ علَى استيفائِهِ، هلْ يجوزُ بيعُهُ أَوْ لا يجوزُ؟ والأحْوَطُ أَنَّهُ لا يجوزُ، مثلَ أَنْ يكونَ عندَ شخصٍ مئة صاع بُرِّ لزَيْدٍ، والشخصُ مليءٌ وَفِيُّ، وزيدٌ قادِرٌ علَى أَخْذِهِ، فيبِيعُهُ لعَمْرٍو
 بكذا وكذا، فهذا مُحْتَلَفٌ فيهِ:

منهُمْ مَنْ يقولُ بجوازِ بَيْعِهِ؛ لأنَّهُ مقدورٌ عليْهِ، أَوْ فِي حُكْمِ المَقْدُورِ عليْهِ. ومنهُمْ مَنْ يقولُ: لا يجوزُ؛ لعُمومِ الأدِلَّةِ، وهذَا هُوَ الأقْرَبُ.

هَذَا إِذَا كَانَ عَلَى غَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ.

أمَّا مَا كَانَ عَلَى مَنْ هُوَ عَلَيْهِ؛ فَإِنَّهُ يَجُوزُ لَكَنْ بِشَرِطِ أَلَّا يَرْبَحَ فَيهِ البائعُ؛ لأَنَّهُ إِذَا بِاعَهُ بِرِبْحٍ فَقَدْ رَبِحَ فَيها لَمْ يَضْمَنْ، وقَدْ نَهَى النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ عَلَيْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-عَنْ رِبْحٍ مَا لَمْ يَضْمَنْ (١). أي: ما لَمْ يَدْخُلْ فِي ضَمانِهِ.

مثالُ ذلكَ: عندَ زيْدٍ لِي مئةُ صاعِ بُرِّ، تُساوي مئةَ رِيالٍ، فجاءَ إليَّ وقالَ: ليْسَ عِنْدِي مئةُ صاعِ بُرِّ فبِعْنِيهَا، قالَ: حسنًا، أَبِيعُهَا عليكَ بمئةٍ وعشرينَ رِيالًا، فهذا البيعُ لا يجوزُ؛ لأنِّي رَبِحْتُ فيها لمْ يَدْخُلْ فِي ضَماني؛ لأنَّ ما فِي ذِمَّةِ زَيْدٍ لا يدخلُ فِي ضهاني حتَّى أَقْبضَهُ.

فإنْ بِعْتُ مئةَ الصاعِ بمئةِ ريالٍ، فهذا جائِزٌ، لكنِ اختلفَ العُلَمَاءُ: هلْ يُشْتَرَطُ أنْ تكونَ مئةَ الصاعِ ليْسَ سَلَمًا أوْ لا يُشْتَرَطُ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم (٣٥٠٤)، والترمذي: أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم (١٢٣٤)، والنسائي: كتاب البيوع، باب سلف وبيع، رقم (٢٦٢٩)، وابن ماجه: كتاب التجارات، باب النهي عن بيع ما ليس عندك، وعن ربح ما لم يضمن، رقم (٢١٨٨)، من حديث عبد الله بن عمر و بن العاص رَحَوَلَيْكُ عَنْهَا.

فالمَذْهَبُ: يُشْتَرَطُ ألَّا تكونَ دَيْنَ سَلَمٍ، فإنْ كانتْ دَيْنَ سَلَمٍ فإنَّهُ لا يجوزُ،
 واسْتَدَلُّوا بحديثٍ ضعيفٍ: «مَنْ أَسْلَمَ فِي شَيْءٍ فَلَا يَصْرِفْهُ إِلَى غَيْرِهِ» (١).

والصَّحِيحُ أَنَّهُ لا فَرْقَ بينَ دَيْنِ السَّلَمِ وغَيْرِهِ، وأَنَّ الشَّرْطَ اللَهِمَّ الَّذِي دلَّتُ عليْهِ السُّنَّةُ هُوَ أَنْ لا يَرْبَحَ فيهِ.

وإذا كانَ الدَّيْنُ الَّذِي فِي ذِمَّةِ اللَّدِينِ إِذَا أَردتُ أَنْ أَبِيعَهُ بشيءٍ لا يُباعُ بِهِ نَسِيئَةً أَضَفْنَا إِلَى ما سَبَقَ شَرْطًا آخَرَ، وهُوَ التقابُضُ فِي مجلسِ العَقْدِ.

مثالُ ذلكَ: حديثُ ابنِ عُمَرَ رَضَيَلْتُهُ عَنْهَا قالَ: كنَّا نبيعُ الإبِلَ بالدَّرَاهِمِ فنأخذُ عنهَا الدنانير، وبيعُ الدَّراهِمِ بالدنانيرِ يُشْتَرَطُ فيهِ التقابُضُ، ونبيعُهَا بالدنانيرِ فنأخُذُ عنهَا الدناهِمَ، فقالَ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ الدراهِمَ، فقالَ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ عليهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا» هَذَا شرطٌ آخُرُ.

وقالَ: «لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا»؛ لئلَّا يَرْبَحَ فِيها لَمْ يَضْمَنْ، يعْنِي: لئلَّا يَرْبَحَ فِيها لَمْ يَضْمَنْ، وقالَ: «مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ»؛ يَأْخُذَهَا بأكثرَ مِنْ سِعْرِ يوْمِهَا، فيَرْبَحَ فِيها لَمْ يَضْمَنْ، وقالَ: «مَا لَمْ تَتَفَرَّقَا وَبَيْنَكُمَا شَيْءٌ»؛ لأَنَّ بيعَ الدَّراهِمِ بالدنانيرِ يُشْتَرَطُ فيهِ التقابُضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة، باب السلف لا يحول، رقم (٣٤٦٨)، وابن ماجه: كتاب التجارات، باب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رقم (٢٢٨٣)، من حديث أبي سعيد الخدرى رَضَوَالِلَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب البيوع، باب في اقتضاء الذهب من الورق، رقم (٣٣٥٤)، والترمذي: أبواب البيوع، باب ما جاء في الصرف، رقم (١٢٤٢)، والنسائي: كتاب البيوع، بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة، رقم (٤٥٨٢)، من حديث ابن عمر رَحَوَلَيْكَ عَنْهَا.

وَأَنْوَاعٌ مِنَ الصُّلْحِ وَالوَكَالَةِ وَغَيْرِ ذَلِكَ [1].

وَلَوْلَا أَنَّ الغَرَضَ ذِكْرُ قَوَاعِدَ كُلِّيَّةٍ تَجْمَعُ أَبْوَابًا لَذَكَرْنَا أَنْوَاعًا مِنْ هَذَا.

إِذَنْ: بَيْعُ الدَّيْنِ علَى غيرِ مَنْ هُوَ عليْهِ -على القَوْلِ الراجح - لا يجوزُ مُطْلَقًا حتَّى على القادِرِ على أخْدِهِ، فالاحتياطُ ألَّا يُباعُ، وبَيْعُهُ على مَنْ هُوَ عليْهِ جائِزٌ بشرطِ أنْ لا يَرْبَحَ فيهِ.

ويُزادُ شرطٌ آخَرُ، وهُوَ التقابضُ قَبْلَ التَّفَرُّقِ إِذَا بِيعَ بها لا يُباعُ بِهِ نَسِيئةً، يعْنِي: إِذَا بِيعَ بشيءٍ يُشْتَرَطُ فيهِ التقابُضُ وجَبَ التقابُضُ.

فإذا كانَ الدَّيْنُ بُرًّا وبِعْتُهُ بدَرَاهِمَ، فيُشترطُ الشرطُ الأوَّلُ فقط، وهُوَ أَنْ لا يَرْبَحَ فيهِ. وأمَّا الشرطُ الثاني فلا؛ لأنَّهُ يجوزُ أَنْ أَبِيعَ بُرًّا بدَراهِمَ ولا أَقْبِضَ، وإذا بِعْتُ بُرًّا بشعيرٍ فيُشْتَرَطُ الشرطانِ: التقابُضُ وأَنْ لا يَرْبَحَ فيهِ.

[١] مثلَ أَنْ يُصالِحِهُ عنْ حَقِّهِ بَبَعْضِهِ، والوَكالةُ أَنْ أُوكِّلَهُ أَنْ يَقْبِضَ لِي دَراهِمي مِنْ فلانٍ ولهُ نِصْفُها أَوْ رُبُعُهَا، أَوْ ما أَشْبَهَ ذلكَ، فكُلُّ هَذَا جائِزٌ، وليسَ فيهِ غَرَرٌ، وليسَ فيهِ جَهالةٌ، والأصلُ فِي العُقودِ الحِلُّ.

وقدْ سَبَقَ قاعدةٌ لشَيْخِ الإسلامِ فِي هَذَا الكتابِ: أنَّ العُقودَ المُحَرَّمَةَ هيَ الَّتِي تَشْتَمِلُ علَى رِبًا أَوْ ظُلْمِ أَوْ غَرَرٍ.

يعْنِي: جَعَلَ رَحَهُ اللَّهُ العُقودَ الْمُحرَّمَةَ دائرةً أَوْ مَبْنِيَّةً علَى هذِهِ الأُمورِ الثلاثةِ، وهي: الرِّبَا مُطْلَقًا، سواءٌ فيهِ غَرَرٌ أَوْ لَيْسَ فيهِ غَرَرٌ، وسواءٌ فيهِ ظُلْمٌ أَوْ ليْسَ فيهِ ظُلْمٌ، فالرِّبَا مُطْلَقًا، حالٍ، أَوْ ما فيهِ ظُلْمٌ، أَوْ ما فيهِ غَرَرٌ.



# فَصْلٌ هُ

القَاعِدَةُ النَّالِثَةُ: فِي العُقُودِ وَالشُّرُوطِ فِيهَا، فِيهَا يَجِلُّ مِنْهَا وَيَحْرُمُ، وَمَا يَصِتُّ مِنْهَا وَيَعْرُمُ، وَمَا يَصِتُّ مِنْهَا وَيَفْسُدُ، وَمَسَائِلُ هَذِهِ القَاعِدَةِ كَثِيرَةٌ جِدًّا اللهِ

وَالَّذِي يُمْكِنُ ضَبْطُهُ فِيهَا قَوْ لَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنْ يُقَالَ: الأَصْلُ فِي العُقُودِ وَالشُّرُوطِ فِيهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ: الحَظْرُ، إِلَّا مَا وَرَدَ الشَّرْعُ بِإِجَازَتِهِ، فَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ، وَكَثِيرٌ مِنْ أُصُولِ أَبِي حَنِيفَةَ تَنْبَنِي عَلَى هَذَا، وَكَثِيرٌ مِنْ أُصُولِ الشَّافِعِيِّ وَطَائِفَةٍ [1] مِنْ أَصْحَابِ مَالِكِ وَأَحْمَدَ.

فَإِنَّ أَحْمَدَ قَدْ يُعَلِّلُ أَحْيَانًا بُطْلَانَ العَقْدِ بِكَوْنِهِ لَمْ يَرِدْ فِيهِ أَثَرٌ وَلَا قِيَاسٌ، كَمَا قَالَهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي وَقْفِ الإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَالَهُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ فِي وَقْفِ الإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ، وَكَذَلِكَ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ قَدْ يُعَلِّلُونَ فَسَادَ الشُّرُ وطِ بِأَنَّهَا تُخَالِفُ مُقْتَضَى العَقْدِ، وَيَقُولُونَ: مَا خَالَفَ مُقْتَضَى العَقْدِ، وَيَقُولُونَ: مَا خَالَفَ مُقْتَضَى العَقْدِ فَهُو بَاطِلٌ.

[1] وهذِه مِنْ أهم القواعِد: «العُقُودِ وَالشُّرُوطِ فِيهَا» والشروطُ فِيهَا إِنْ كانتْ مَمَّا أَحَلَهُ الشرعُ فهي داخلةٌ فِي العُقودِ، فقولُهُ تَعالَى: ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوۤا أَوَفُوا بِٱلْعُقُودِ ﴾ [المائدة:١] يشملُ الوفاءَ بأصْلِ العَقْدِ والوفاءَ بشَرْطِهِ، وكذلكَ: ﴿وَأَوْفُوا بِٱلْعَهْدَ إِنَّ ٱلْعَهْدَ كَانَ مَسْعُولًا ﴾ [الإسراء:٣٤] يدخلُ فيهِ الوفاءُ بالشُّر وطِ فِي العُقودِ، فهذِهِ القاعِدَةُ مِنْ أهمِّ القواعِدِ؛ ولهذا يجبُ التَّنَّهُ لها.

[٢] في نُسخَةٍ: وَأُصُولِ طَائِفَةٍ.

أَمَّا أَهْلُ الظَّاهِرِ فَلَمْ يُصَحِّحُوا لَا عَقْدًا وَلَا شَرْطًا إِلَّا مَا ثَبَتَ جَوَازُهُ بِنَصِّ أَوْ إِجْمَاعٍ، وَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ جَوَازُهُ أَبْطَلُوهُ، وَاسْتَصْحَبُوا الحُكْمَ الَّذِي قَبْلَهُ، وَطَرَدُوا ذَلِكَ طَرْدًا جَارِيًا، لَكِنْ خَرَجُوا فِي كَثِيرٍ مِنْهُ إِلَى أَقْوَالٍ يُنْكِرُهَا عَلَيْهِمْ غَيْرُهُمْ

[1] الأصلُ عندَ أهلِ الظاهِرِ فِي العُقودِ والشروطِ الحَظْرُ، فلا نُجَوِّزُ عَقْدًا إلَّا ما جاءَ بِهِ الشَّرْعُ، هَذَا الأصلُ عندَهُمْ، ما جاءَ بِهِ الشَّرْعُ، هَذَا الأصلُ عندَهُمْ، ولا نُجَوِّزُ شَرْطًا فِي عَقْدٍ إلَّا ما جاءَ بِهِ الشَّرْعُ، هَذَا الأصلُ عندَهُمْ، وكذلكَ عندَ طائفةٍ مِنْ أصحابِ الإمامِ أَحْهَدَ وَمَالِكِ وكثيرٍ مِنْ أُصولِ الشَّافِعِيِّ، يقولونَ: هَذَا لا يَصِحُّ؛ لأنَّهُ لمْ يَرِدْ.

ومِنْ ذلكَ وقْفُ الإنْسانِ علَى نفسِهِ، فلو قالَ: بَيْتِي وقْفٌ عليَّ ثُمَّ علَى ذُرِّيَّتِي مِنْ بَعْدي، فقدِ اختلفَ الأصحابُ: هلْ يَصِحُّ الوقفُ علَى النفسِ أوْ لا؟

فالذينَ قالُوا: لا يَصِحُّ الوَقْفُ على النفسِ قالُوا: لأنَّ ذلكَ لمْ يَرِدْ، والوقفُ قُرْبَةٌ يُتُوقَّفُ فِيهَا على الوارِدِ، والَّذِينَ قالُوا: يَصِحُّ، قالُوا: الأصلُ فِي العُقودِ الحِلُّ، والوَقْفُ يُعَلَّبُ فِيهِ جانِبُ العَقْدِ، فبناءُ الوَقْفِ على النفسِ على هذِهِ القاعِدَةِ قدْ يُنْظَرُ فيهِ فِي يُعَلَّبُ فيهِ جانِبُ العَقْدِ، فبناءُ الوَقْفِ على النفسِ على هذِهِ القاعِدَةِ قدْ يُنْظَرُ فيهِ فِي الواقِعِ؛ لأنَّ الَّذِينَ قالُوا: «لا يَصِحُّ» عَلَّلُوا بأنَّهُ لمْ يَرِدْ، وأنَّ جانبَ القُرْبَةِ فيهِ أقْوَى مِنْ جانِبِ العادَةِ، وما كانَ قُرْبَةً فإنَّهُ لا يجوزُ إلَّا بنصٍّ أوْ إجْماعٍ.

على هَذَا إِذَا شَكَكْنَا فِي جوازِ العَقْدِ أَوْ حُرْمَتِهِ، فهلْ نُفْتِي بالحُرْمَةِ أَوْ بالجوازِ؟ فالجوابُ: العُلماءُ على قوْليْنِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ الأصلَ فِيهَا الحَظْرُ والمَنْعُ، إلَّا ما جاءَ الشَّرْعُ بِحِلِّهِ، وهذَا مذْهَبُ أَهْلِ الظاهِرِ، وبعضِ أَصْحابِ الإمامِ أَحْمَدَ ومَالِكٍ والشَّافِعِيِّ.

وَأَمَّا أَبُو حَنِيفَةَ فَأُصُولُهُ تَقْتَضِي أَنَّهُ لَا يُصَحِّحُ فِي العُقُودِ شُرُوطًا يُخَالِفُ مُقْتَضَاهَا فِي المُطْلَقِ، وَإِنَّمَا يُصَحِّحُ الشَّرْطَ فِي المَعْقُودِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ العَقْدُ مِمَّا يُمْكِنُ فَشَخُهُ؛ وَلِهَذَا أَبْطَلَ أَنْ يُشْتَرَطَ فِي البَيْعِ خِيَارٌ، وَلَا يَجُوزَ عِنْدَهُ تَأْخِيرُ تَسْلِيمِ المَبِيعِ فَسُخُهُ؛ وَلِهَذَا أَبْطَلَ أَنْ يُشْتَرَطَ فِي البَيْعِ خِيَارٌ، وَلَا يَجُوزَ عِنْدَهُ تَأْخِيرُ تَسْلِيمِ المَبِيعِ بِحَالٍ؛ وَلِهَذَا مَنَعَ بَيْعَ العَيْنِ المُؤجَّرَةِ، وَإِذَا ابْتَاعَ شَجَرَةً عَلَيْهَا ثَمَرٌ لِلْبَائِعِ فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِإِزَالَتِهِ أَنَا اللّهُ اللّهُ مُطَالَبَتُهُ إِلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللل

والثاني: أنَّ الأصلَ فِيهَا الحِلُّ إلَّا ما وَرَدَ الشرعُ بتَحْرِيمِهِ، وهذَا هُوَ الصَّحِيحُ؛ لقَوْلِ اللهِ تَعالَى: ﴿وَأَحَلَ اللهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَوا ﴾ [البقرة: ٢٧٥].

[1] يعْنِي: فِي العَقْدِ المُطْلِقِ الَّذِي لَيْسَ فيهِ شَرْطٌ، إِذَا كَانَتْ هذِهِ الشُّروطُ تُخَالِفُ مُقْتَضَى المُطْلَقِ فإنَّهُ لا يُصَحِّحُهَا، وأَوْرَدَ عليْهِ هذِهِ الإيراداتِ الَّتِي ذَكَرَهَا شيخُ الإسْلامِ، وهي «وَإِنَّمَا يُصَحِّحُ الشَّرْطَ فِي المَعْقُودِ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ العَقْدُ مِمَّا يُمْكِنُ فَسْخُهُ » مثلُ الجِعالةِ والوَكالةِ والمُضاربةِ والشركاتِ، فهذِهِ يَصِحُّ فيهَا الشُّروطُ؛ لأنَّهُ يُمْكِنُ فسخُها؛ لأنَّها عقودٌ جائِزَةٌ.

قالَ: «وَلِهَذَا أَبْطَلَ أَنْ يُشْتَرَطَ فِي البَيْعِ خِيَارٌ» مثلُ: بِعْتُكَ هَذَا البيتَ علَى أَنَّ لِي الخيارَ إلى سنةٍ أَوْ إلى شهرٍ، وأَبُو حَنِيفَةَ (١) يرَى أَنَّهُ لا يَصِحُّ الشَّرْطُ؛ لأَنَّهُ يُخَالِفُ مُقْتضَى العقْدِ؛ إذْ مُقْتَضَى العقْدِ أَنَّ المبيعَ إِذَا انْتَقَلَ إلى المُشْتَرِي فمنفعتُهُ للمُشْتَرِي، والبائِعُ إِذَا اشْتَرَطَ الجِيارَ صارَ البيعُ غيرَ لازمٍ، فهو يُخالِفُ مُقْتَضى العقدِ.

والصَّحِيحُ جوازُ ذلكَ، أيْ: جوازُ اشْتراطِ الخِيارِ فِي البيعِ؛ لحديثِ ابنِ عُمَرَ

<sup>(</sup>۱) انظر: اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلي (ص:١٦)، وشرح مختصر الطحاوي للجصاص (٣/١٣)، والنتف في الفتاوي للسغدي (١/ ٤٧٤).

- رَضِي اللهُ عَنهُ وعَنْ أبيهِ - أَنَّ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - قالَ: «الْبَائِعَانِ بِالْجِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ»<sup>(1)</sup> فقوْلُهُ: «أَوْ يُخَيِّرُ أَحَدُهُمَا الآخَرَ» الآخَرَ» يَشْمَلُ تَخْييرَ قَطْعِ الْجِيارِ - خِيارِ المَجْلِسِ - وتخييرَ مدِّ الجِيارِ.

ثُمَّ قَالَ: "وَلَا يَجُوزَ عِنْدَهُ تَأْخِيرُ تَسْلِيمِ المَبِيعِ بِحَالٍ" يعْنِي: أَنَّهُ عندَ أَبِي حَنِيفَةَ (٢) يجبُ إِذَا بِعْتَ شيئًا أَنْ تُسَلِّمَهُ فَوْرًا، فلا يجوزُ تأخيرُ المَبِيعِ، قالَ: "وَلِهَذَا مَنَعَ بَيْعَ العَيْنِ المُؤَجَّرَةِ" فالعينُ المُؤجَّرَةِ" فالعينُ المُؤجَّرَةِ" فالعينُ المُؤجَّرة عندَ أَبِي حَنِيفَةَ لا يجوزُ بَيْعُهَا، والصَّحِيحُ أَنَّهُ يجوزُ.

مثالُ ذلكَ: عندِي بيتٌ قدْ أَجَّرْتُهُ شَخْصًا لِمُدَّةِ سَنةٍ، وفي أثناءِ السَّنَةِ بِعْتُ هَذَا البَيْعَ؛ لأنَّ المبيعَ مَشْغُولٌ بمَنْفَعَةِ المُستأجِرِ، ولو بِعْتُهُ للمِيتَ، فأَبُو حَنِيفَةَ لا يُجُوِّزُ هَذَا البَيْعَ؛ لأنَّ المبيعَ مَشْغُولٌ بمَنْفَعَةِ المُستأجِرِ، ولو بِعْتُهُ للمِيتَمكَّنِ المشترِي مِنْ أُخْذِهِ لسَبْقِ عَقْدِ الإجارَةِ.

والصَّحِيحُ: أنَّهُ جائِزٌ، وأنَّهُ إِذَا باعَهُ فِي أثناءِ المُدَّةِ فإنَّ أُجْرَةَ ما بعدَ البيعِ تكونُ للمُشْتَرِي، وما قَبْلَ عقْدِ البَيْعِ تكونُ للبائِع؛ لأنَّ المُشْترِيَ مَلَكَ المبيعَ بعينِهِ ومنفعَتِهِ، إلَّا إِذَا اشْتَرَطَ البائعُ أنَّ الأُجْرَةَ لهُ إلَى تمامِ المُدَّةِ، فلا بَأْسَ.

فالصَّحِيحُ: أَنَّ بَيْعَ العينِ الْمُؤَجَّرَةِ جائزٌ، فإنْ كانتْ على المُسْتَأْجِرِ نفسِهِ فقدْ مَلَكَ المَنْفَعَةَ بالأُجْرَةِ ومَلَكَ العَيْنَ بالبَيْع.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع فقد وجب البيع، رقم (١٥٣١)، ومسلم: كتاب البيوع، باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين، رقم (١٥٣١)، من حديث ابن عمر رَصَالِلَهُ عَنْهُمَا.

<sup>(</sup>٢) انظر: شرح مختصر الطحاوي (٣/ ٥١)، وبدائع الصنائع (٥/ ١٦٦).

وَإِنَّمَا جَوَّزَ الإِجَارَةَ الْمُؤَخَّرَةَ؛ لِأَنَّ الإِجَارَةَ عِنْدَهُ لَا تُوجِبُ المِلْكَ إِلَّا عِنْدَ وُجُودِ المَنْفَعَةِ، أَوْ عِتْقِ العَبْدِ المَبِيعِ أَوِ الإِنْتِفَاعِ بِهِ، أَوْ أَنْ يَشْتَرِطَ المُشْتَرِي بَقَاءَ الثَّمَرِ عَلَى الشَّجَرِ وَسَائِرَ الشُّرُوطِ الَّتِي يُبْطِلُهَا غَيْرُهُ.

وَلَمْ يُصَحِّحْ فِي النَّكَاحِ شَرْطًا أَصْلًا؛ لِأَنَّ النَّكَاحَ عِنْدَهُ لَا يَقْبَلُ الفَسْخَ؛ وَلِهَذَا لَا يَنْفَسِخُ عِنْدَهُ بِعَيْبٍ أَوْ إِعْسَارٍ أَوْ نَحْوِهِمَا، وَلَا يَبْطُلُ بِالشُّرُوطِ الفَاسِدَةِ مُطْلَقًا، وَإِنَّهَا صَحَّحَ أَبُو حَنِيفَةَ خِيَارَ الثَّلَاثَةِ الأَيَّامِ لِلْأَثَرِ، وَهُوَ عِنْدَهُ مَوْضِعُ اسْتِحْسَانٍ [1].

وَالشَّافِعِيُّ يُوَافِقُهُ عَلَى أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ خَالَفَ مُقْتَضَى العَقْدِ فَهُوَ بَاطِلُ، لَكِنَّهُ يَسْتَثْنِي مَوَاضِعَ لِلدَّلِيلِ الخَاصِّ،...................................

ثُمَّ قالَ: «وَإِذَا ابْتَاعَ شَجَرَةً عَلَيْهَا ثَمَرٌ لِلْبَائِعِ فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِإِزَالَتِهِ» ويكونُ الشمرُ للبائِعِ إِذَا باعَ الشجرة بعدَ التأبيرِ، فإنَّ الشَّمرَة المُؤبَّرة تكونُ للبائِعِ، يقولُ: «فَلَهُ مُطَالَبَتُهُ بِإِزَالَتِهِ» والصَّوَابُ خلافُ ذلكَ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلى آلِهِ وَسَلَّمَ-: «مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ»(١).

[1] والصَّحِيحُ الَّذِي يُرِيحُ الإنْسانَ: البناءُ علَى الأصْلِ، وهُوَ أَنَّ الأصلَ فِي العُقودِ والشُّروطِ الحِلُّ والصِّحَّةُ إلَّا ما قامَ الدَّلِيلُ علَى حُرْمَتِهِ وفَسادِهِ، هَذَا هُوَ الَّذِي يُريحُكَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، رقم (٢٣٧٩)، ومسلم: كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها ثمر، رقم (١٥٤٣)، من حديث ابن عمر رَضِيَّ اللَّهُ عَنْهُا.

فَلَا يُجَوِّزُ شَرْطَ الِخِيَارِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ، وَلَا اسْتِثْنَاءَ مَنْفَعَةِ المَبِيعِ وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ تَأْخِيرُ تَسْلِيم المَبِيعِ<sup>[1]</sup>.

حَتَّى مَنَعَ الإِجَارَةَ الْمُؤَخَّرَةَ؛ لِأَنَّ مُوجِبَهَا -وَهُوَ القَبْضُ- لَا يَلِي العَقْدَ، وَلَا يُجُوِّرُ أَيْضًا مَا فِيهِ مَنْعُ الْمُشْتَرِي مِنَ التَّصَرُّفِ الْمُطْلَقِ إِلَّا العِتْقَ؛......

[1] هلْ نقولُ علَى القَـوْلِ الصَّحِيحِ: كُلُّ شَرْطٍ خَالَفَ مُقْتَضي العَقْدِ أَوْ نافَى مُقْتَضي العَقْدِ أَوْ نافَى مُقْتَضي العَقْدِ؟

فالجوابُ: الصَّحِيحُ أَنْ نَقُولَ: نافَى مُقْتَضَى العَقْدِ، أَمَّا مُخَالَفَةُ مُقْتَضَى العقدِ فإنَّ كُلَّ شَرْطٍ يُخالِفُ مُقْتَضى العَقْدِ.

فمثلًا: إِذَا بِعْتُ عليكَ هَذَا البيتَ، واستَثْنَيْتُ سُكناهُ سَنةً فهذا مُحَالِفٌ لُمُقْتَضَى العقد؛ لأنَّ مُقْتَضَى العقد؛ لذلكَ نقولُ: العَقدِ؛ لأنَّ مُقْتَضَى العقدِ أنَّ المُشْتَرِيَ يَمْلِكُ العَيْنَ والمَنْفَعَةَ مِنْ حينِ العقدِ؛ لذلكَ نقولُ: الَّذِي يُنافِي مُقْتَضَى العقدِ -مُنافاةً - بحيثُ لا يُمْكِنُ أنْ يَجْتَمِعَ معَ العَقْدِ أوْ معَ مُقْتَضَى العَقْدِ، ولعلَّهُ سيَتَبَيَّنُ مِنْ ذِكْرِ ما سيأتِي.

وفي كلامِ شَيْخِ الإسلامِ المرادُ بالمُخالفةِ المُنافاةُ.

والشروطُ الفاسِدَةُ قِسْهانِ: قِسْمٌ يُبْطِلُ العَقْدَ مِنْ أَصلِهِ، وقِسْمٌ يَبْطُلُ فيهِ الشرطُ ولا يَبْطُلُ العَقْدُ.

ولكنْ ليْسَ هُناكَ ضابِطٌ يَجْمَعُ كُلَّ الصُّورِ، لكنْ فِي الغالِبِ أَنَّ مَا خَالَفَ مُقْتَضَى العقدِ مِنْ أَصْلِهِ فهو يُبْطِلُ العَقْدَ، أَمَّا إِذَا كَانَ بِالوَصْفِ فإنَّهُ لا يُبْطِلُ العقدَ، فلو قالَ مثلًا: بِعْتُكَ هَذَا البيتَ على أَنْ لا تَنْتَفِعَ فيهِ بشيْءٍ، فهنا شرطٌ يُنافِي مُقْتَضَى العَقْدِ.

لَمَا فِيهِ مِنَ السُّنَّةِ وَالمَعْنَى، لَكِنَّهُ يُجُوِّزُ اسْتِثْنَاءَ المَنْفَعَةِ بِالشَّرْعِ، كَبَيْعِ العَيْنِ المُؤَجَّرَةِ عَلَى الصَّحِيحِ فِي مَذْهَبِهِ، وَكَبَيْعِ الشَّجَرِ مَعَ اسْتِيفَاءِ الثَّمَرَةِ مُسْتَحَقَّةِ البَقَاءِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَيُجَوِّزُ فِي النِّكَاحِ بَعْضَ الشُّرُوطِ دُونَ بَعْضٍ، وَلَا يُجُوِّزُ اشْتِرَاطَهَا دَارَهَا أَوْ بَلَدَهَا، وَلَا يُجُوِّزُ اشْتِرَاطُ حُرِّيَّتِهَا وَإِسْلَامِهَا. وَكَذَلِكَ سَائِرُ الصِّفَاتِ المَقْصُودَةِ عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ مَذْهَبِهِ، كَالْجَمَالِ وَنَحْوِهِ.

وَهُوَ مِمَّنْ يَرَى فَسْخَ النِّكَاحِ بِالعَيْبِ وَالإِعْسَارِ، وَانْفِسَاخَهُ بِالشُّرُوطِ الَّتِي تُنَافِيهِ، كَاشْتِرَاطِ الأَجَلِ وَالطَّلَاقِ وَنِكَاحِ الشِّغَارِ بِخِلَافِ فَسَادِ المَهْرِ وَنَحْوِهِ [1].

[1] والصَّحِيحُ جوازُ اشتراطِ دَارِهَا أَوْ بَلَدِهَا، وجوازُ أَنْ لا يَتَزَوَّجَ عليْهَا ولا يَتَسَرَّى؛ لأَنَّ هذِهِ مِنْ مَقاصِدِ النِّكاحِ، فإذا كانتْ مِنَ المقاصدِ ولا تُنافِي مُقْتَضَى العقدِ فإنَّها صَحِيحةٌ، أمَّا اشتراطُ طلاقِ المرأةِ الَّتِي معهُ فهذا حرامٌ؛ لأَنَّ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - نَهَى عنهُ (١) وفرْقٌ بَيْنَ الابتداءِ أَوْ بَيْنَ المَنْعِ والرَّفضِ، واشتراطُ أَنْ يُطلِّقُ مِنْ بابِ اشتراطِ الرَّفْضِ، وكذلكَ لايتَزَوَّجَ مِنْ بابِ اشتراطِ الرَّفْضِ، وكذلكَ أيضًا اشتراطُ الحُرِّيَةِ والإسلام وهُوَ مَذْكورٌ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: هلِ الشَّافِعِيُّ (٢) وشَيْخُ الإسْلامِ لهُمْ دليلٌ علَى مذْهَبِهِمْ هذا؟ فالجوابُ: عندَهُمْ دليلُهُمْ فِي الحقيقةِ، لكنَّهُ ليْسَ مُسْتَقِيًا؛ لأنَّهُمْ يُوافِقُونَ الظاهِرِيَّةِ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب لا يبيع على بيع أخيه، ولا يسوم على سوم أخيه، حتى يأذن له أو يترك، رقم (۲۱٤٠)، ومسلم: كتاب النكاح، باب تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح، رقم (۱٤٠٨)، من حديث أبي هريرة رَضَاً اللهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الحاوي الكبير (٥/ ٣١٢)، ونهاية المطلب (٥/ ٣٧٦)، والمجموع (٩/ ٣٦٤).

وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ يُوافِقُونَ الشَّافِعِيَّ عَلَى مَعَانِي هَذِهِ الأُصُولِ، لَكِنَّهُمْ يَسْتَثْنُونَ أَكْثَرَ مِنَّ تَكْرِبُ، وَكَاسْتِثْنَاءِ البَائِعِ لَكِنَّهُمْ يَسْتَثْنُونَ أَكْثَرَ مِنْ تَكْرِفِ، وَكَاسْتِثْنَاءِ البَائِعِ مَنْفَعَةَ المَبِيعِ، وَاشْتِرَاطِ المَرْأَةِ عَلَى زَوْجِهَا أَنْ لَا يَنْقُلَهَا وَلَا يُزَاحِمَهَا بِغَيْرِهَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ المَصَالِحِ. فَيَقُولُونَ: كُلُّ شَرْطٍ يُنَافِي مُقْتَضَى العَقْدِ فَهُو بَاطِلٌ، إِلَّا إِذَا كَانَ فِيهِ مَصْلَحَةٌ لِلْمُتَعَاقِدَيْنِ.

وَذَلِكَ أَنَّ نُصُوصَ أَحْدَ تَقْتَضِي أَنَّهُ جَوَّزَ مِنَ الشُّرُوطِ فِي العُقُودِ أَكْثَرَ مِمَّا جَوَّزَهُ الشَّافِعِيُّ، فَقَدْ يُوَافِقُونَهُ فِي الأَصْلِ، وَيَسْتَثْنُونَ لِلْمُعَارِضِ أَكْثَرَ مِمَّا اسْتَثْنَى، كَمَا قَدْ يُوَافِقُ هُوَ أَبَا حَنِيفَةَ فِي الأَصْلِ، وَيَسْتَثْنِي أَكْثَرَ مِمَّا يَسْتَثْنِي لِلْمُعَارِضِ.

وَهَوُّلَاءِ الفِرَقُ الثَّلَاثُ يُخَالِفُونَ أَهْلَ الظَّاهِرِ، وَيَتَوَسَّعُونَ فِي الشُّرُوطِ أَكْثَرَ مِنْهُمْ؛ لِقَوْلِهِمْ بِالقِيَاسِ وَالمَعَانِي وَآثَارِ الصَّحَابَةِ، وَلِيَا يَفْهَمُونَهُ مِنْ مَعَانِي النُّصُوصِ الَّتِي يَنْفَرِدُونَ بِهَا عَنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ<sup>[1]</sup>.

فِي أَنَّ الأصلَ الحَظْرُ، ثُمَّ يَسْتَثْنُونَ ما جاءتِ السُّنَّةُ بِهِ أو القياسُ الصَّحِيحُ على ما يَرَوْنَهُ،
 ولكنِ الَّذِي يَتَرَجَّحُ عندِي كما هُوَ مُقَرَّرٌ أَنَّ الأصلَ الحِلُّ حتَّى يقومَ دليلُ على المَنْعِ.

[1] أَهْلُ الظاهِرِ يلتزمونَ العملَ بالظاهِرِ؛ لأَنَّهُمْ يَرَوْنَ أَنَّ هَذَا هُوَ الوَرَعُ، وأَنَّ الإِنْسانَ لا يتقدَّمُ بينَ يَدَيِ اللهِ ورسولِهِ، وأَهْلُ المَعاني يَرَوْنَ أَنَّ الشَّرْعَ قائِمٌ على العَدْلِ ﴿ النَّالَةُ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَٱلْإِحْسَنِ ﴾ [النحل: ٩٠] وأنَّ ما وافقَ الشَّيْءَ فِي أصلِهِ ووصفِهِ وجَبَ أَنْ يُوافِقَهُ فِي حُكْمِهِ.

ويقولونَ: الشَّرِيعةُ لا تَضْطَرِبُ، ولا تُسَوِّي بينَ مُفْتَرِقَيْنِ ولا تُفَرِّقُ بينَ المُتساوِيَيْنِ،

وَعُمْدَةُ هَوُّ لَاءِ قِصَّةُ بَرِيرَةَ المَشْهُورَةُ، وَهُو مَا خَرَّجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ وَعَيَّلَيْهُ عَهَا قَالَتْ: جَاءَتْنِي بَرِيرَةُ فَقَالَتْ: كَاتَبْتُ أَهْلِي عَلَى تِسْعِ أُوَاقٍ، فِي كُلِّ عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلَاوُكِ لِي عَامٍ أُوقِيَّةٌ، فَأَعِينِينِي، فَقُلْتُ: إِنْ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لَهُمْ، وَيَكُونَ وَلَاوُكِ لِي فَعَلْتُ، فَذَهَبَتْ بَرِيرَةُ إِلَى أَهْلِهَا فَقَالَتْ لَهُمْ فَأَبُوْا عَلَيْهَا، فَجَاءَتْ مِنْ عِنْدِهِمْ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَأَبُوا إِلّا أَنْ يَكُونَ وَرَسُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَأَبُوا إِلّا أَنْ يَكُونَ هَرُولُ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَأَبُوا إِلّا أَنْ يَكُونَ هَمُ الوَلاءُ فَإِنَّا الوَلاءُ فَإِنَّ اللهِ عَلَيْهِمْ، فَأَبُوا إِلّا أَنْ يَكُونَ هَمُ الوَلاءُ فَإِنَّ اللهِ عَلَيْهِمْ أَلُولاءَ فَإِنَّا الوَلاءُ فَإِنَّ اللهِ عَلَيْهِمْ أَلُولاءَ فَإِنَّا الوَلاءُ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ أَلُولاءَ فَإِنَّ عَلَيْهِمْ وَلَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُو بَاطِلٌ، وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ قَضَاءُ اللهِ اللهِ عَلَى وَشَرْطُ اللهِ أَوْتَقَ، وَإِنَّمَا الوَلاءُ لَمِنْ أَعْتَقَ».

وَفِي رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ: «اشْتَرِيهَا فَأَعْتِقِيهَا، وَلْيَشْتَرِطُوا مَا شَاءُوا، فَاشْتَرَثْهَا فَأَعْتَقَنَّهَا»، وَاشْـتَرَطُ الْمُلُهَا وَلَاءَهَا، فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «الوَلَاءُ لَمِنْ أَعْتَـقَ، وَإِنِ اشْتَرَطُوا مِئَةَ شَرْطٍ».

= فقولُهُمْ أَقْرَبُ إِلَى رُوحِ الشَّرِيعةِ مِنْ قَوْلِ أَهلِ الظاهِرِ، وقَوْلُ أَهْلِ الظاهِرِ أَقْرَبُ إِلَى الوَرَعِ؛ ولهذا فِي الأشياءِ المَبْنِيَّةِ على الأخبارِ المَحْضَةِ يَلْتَزِمُ فِيهَا أَهْلُ السُّنَّةِ مَذْهَبَ أَهلِ الظاهِرِ.

الظاهِرِ.

مِثْلُ: أَخْبَارِ أَسَهَاءِ اللهِ وصِفَاتِهِ، فنحنُ نلتزِمُ فِيهَا مَذْهَبَ أَهْلِ الظَّاهِرِ، وإنْ كُنَّا قَدْ نقيسُ قِياسَ الأَوْلَوِيَّةِ، فنقولُ: كُلُّ كَهَالٍ للمَخْلُوقِ فللخالِقِ منهُ الأَكْمَلُ؛ كما قالَ تَعَالَى: ﴿وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَى ﴾ [النحل: ٦٠] لكنَّهُ ليْسَ كالأَحْكامِ الشرعِيَّةِ القابلةِ للتحكُّمِ العَقْلِيِّ.

وَفِي لَفْظٍ: «شَرْطُ اللهِ أَحَقُّ وَأَوْثَقُ».

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ: «أَنَّ عَائِشَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً لِتُعْتِقَهَا، فَقَالَ أَهْلُهَا: نَبِيعُكِهَا عَلَى أَنَّ وَلَاءَهَا لَنَا؟ فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لَلْمُولِ اللهِ عَلَيْ فَقَالَ: لَا يَمْنَعَنَّكِ ذَلِكَ، فَإِنَّهَا الوَلَاءُ لَمِنْ أَعْتَقَ».

وَفِي مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَيَّكَ عَنَهُ قَالَ: «أَرَادَتْ عَائِشَةُ أَنْ تَشْتَرِيَ جَارِيَةً فَتَالَ: فَتُعْتِقَهَا، فَأَبَى أَهْلُهَا إِلَّا أَنْ يَكُونَ لَمُمُ الوَلَاءُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَ الوَلَاءُ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِرَسُولِ اللهِ ﷺ فَقَالَ: لاَ يَمْنَعُكِ ذَلِكَ، فَإِنَّمَ الوَلَاءُ لَمِنْ أَعْتَقَ»[1].

[1] فِي هَذَا الحديثِ: أَنَّ بَرِيرَةَ رَضَّالِللهُ عَنْهَا اشترتْ نفسَهَا مِنْ أَهْلِهَا بتسعِ أُواقٍ مِنَ الفِضَّةِ، وهذَا يُسَمَّى المُكاتَبَةَ؛ لأَنَّ هَذَا العَقْدَ يَنْفُذُ بالكِتابةِ أَنْ يَشْتَرِيَ العبدُ نفسَهُ مِنْ سيدِهِ، ثُمَّ جاءتْ إلى عائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا، فقالتْ لها عائشةُ: إنَّ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا سيدِهِ، ثُمَّ جاءتْ إلى عائِشَةَ تَسْتَعِينُهَا، فقالتْ لها عائشةُ: إنَّ أَحَبَّ أَهْلُكِ أَنْ أَعُدَّهَا لمُعْ حينِي: الدَّراهِمَ ويكونَ ولاؤُكِ لِي فَعَلتُ، فذهبَتْ بَرِيرَةُ إلى أَهْلِهَا، فأَبُوا، قالُوا: الولاءُ لنا، فبلغَ ذلكَ النَّبِيَّ وسلَّى اللهُ عليْهِ وعلى آلِهِ وَسَلَّمَ وقالَ: «يَا عَائِشَةُ، خُذِيهَا واشْتَرِطِي هُمُ الولاءُ لنا الوَلاءُ لَئِنْ أَعْتَقَ».

فَأَخَذَتْهَا، واشْتَرَطَتْ لهمُ الوَلاءَ، ثُمَّ إِنَّ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-خَطَبَ النَّاس، وبَيَّنَ بُطلانَ هَذَا الشَّرْطِ<sup>(۱)</sup>.

وقدِ اختلفَ العُلماءُ رَحِمَهُمُاللَّهُ فِي تخريجِ هَـذَا الحديثِ فِي قَوْلِهِ: «اشْتَرِطِي لَهُمُ» وقالُـوا: كَيْـفَ يأمُـرُهَا النَّبِـيُّ -صلَّى اللهُ عليْـهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- بشرطٍ وهُــوَ يَعْلَمُ أَنَّـهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب إذا اشترط شروطا في البيع لا تحل، رقم (٢١٦٨)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (١٥٠٤)، من حديث عائشة رَضَالِيَّكَ عَنَهَا.

= شَرْطٌ فاسِدٌ؟! ففي هَذَا تغريرٌ لهُمْ وإيقاعٌ لهُمْ بالشيءِ المحظورِ؛ لأنَّ الشَّرْطَ الفاسِدَ حرامٌ.

فقالَ بعضُ العُلَمَاءِ: اللامُ هُنا بمعْنَى عَلَى، يعْنِي: اشْتَرِطِي عليهِمُ الولاءَ، واستَدَلُّوا بقولِهِ تَعالَى: ﴿أَوْلَيْكَ لَمُمُ ٱللَّمْنَةُ وَلَمُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ﴾ [الرعد:٢٥] وهذَا التنظيرُ تَنْظِيرٌ خاطئٌ:

أَوَّلًا: أَنَّ اللامَ فِي قَوْلِهِ: ﴿ لَمُمُ اللَّعَنَةُ ﴾ على بابِها للاستحقاقِ، يعْنِي: أَنَّهُمْ ملعونونَ بحقِّ، فاللامُ ليستْ بمعْنَى على بلْ هي على بابِهَا.

والشيءُ الثاني: أنَّها لوِ اشْترطَتْ عليهِمُ الولاءَ لأَبَوْا؛ لأَنَّهُمْ مِنَ الأصلِ قدْ أَبَوْا ذلكَ، فلا فائدةَ بأنْ يَقُولَ: اشْتَرِطِي عليهِمْ؛ لأنَّها قدِ اشْتَرَطَتْ وأَبُوا.

ولكنِ الرَّسُولُ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - قالَ: «اشْتَرِطِي هُمُ الوَلَاءَ» مِنْ أَجلِ أَنْ يُبَيِّنَ أَنَّ هَذَا الشَّرْطَ الفاسِدَ باطِلُ ولو شُرِطَ، وأَنَّهُ لا يُنْظُرُ للشيءِ الواقِعِ فيُحْكَمَ بهِ، بلْ يُنْظُرُ للشَّيْءِ، فبعضُ النَّاسِ يَتهاوَنُ حتَّى يكونَ الأمرُ واقِعِيًّا، فيَغُشُّ نفسَهُ، فبَيَّنَ الرَّسُولُ عَيْنَا الشَّرْعِ، فبعضُ النَّاسِ يَتهاوَنُ حتَّى يكونَ الأمرُ واقِعِيًّا، فيغُشُّ نفسَهُ، فبَيَّنَ الرَّسُولُ عَيْنَا الشَّرْعُ أَنَّ الشَّرْطَ الفاسِدَ ولو وَقَعَ فإنَّهُ لا يُنفَّذُ، فلا يَخْضَعُ الإنسانُ للواقِع إنَّمَا يَخْضَعُ المشَّرْع.

وهذَا نَظِيرُ أَمْرِهِ الْمَسِيءَ فِي صلاتِهِ (١) أَنْ يُصَلِّيَ مرَّتينِ أَوْ ثلاثًا صلاةً فاسِدةً لا تَحِلُّ؟ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُحَقِّقَ لهُ، ويُبَيِّنَ الصَّلاةَ الصَّحِيحةَ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الأذان، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها، في الحضر والسفر، وما يجهر فيها وما يخافت، رقم (۷۵۷)، ومسلم: كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وإنه إذا لم يحسن الفاتحة، ولا أمكنه تعلمها قرأ ما تيسر له من غيرها، رقم (٣٩٧)، من حديث أبي هريرة رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

وَلَهُمْ مِنْ هَذَا الحَدِيثِ حُجَّتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: قَوْلُهُ: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» فَكُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، بِخِلَافِ لَيْسَ فِي الْقِرْآنِ وَلَا فِي الْحِيثِ وَلَا فِي الْإِجْمَاعِ، فَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، بِخِلَافِ مَا كَانَ فِي السُّنَّةِ أَوْ فِي الْإِجْمَاعِ، فَإِنَّهُ فِي كِتَابِ اللهِ بِوَاسِطَةِ دَلَالَتِهِ عَلَى اتَّبَاعِ السُّنَّةِ وَالْإِجْمَاعِ.

وَمَنْ قَالَ بِالقِيَاسِ -وَهُمُ الجُمْهُورُ- قَالُوا: إِذَا دَلَّ عَلَى صِحَّتِهِ القِيَاسُ اللهُ لُولُ عَلَيْهِ بِكِتَابِ اللهِ، فَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ [1]. المَّدُلُولِ عَلَيْهِ بِكِتَابِ اللهِ، فَهُوَ فِي كِتَابِ اللهِ [1].

وَالْحُجَّةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّهُمْ يَقِيسُونَ جَمِيعَ الشُّرُوطِ الَّتِي تُنَافِي مُوجَبَ الْعَقْدِ عَلَى اشْتِرَاطِ الْوَلَاءِ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ كَوْنُهُ مُخَالِفًا لِمُقْتَضَى الْعَقْدِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعُقُودَ اشْتِرَاطِ الْوَلَاءِ؛ لِأَنَّ الْعِلَّةَ فِيهِ كَوْنُهُ مُخَالِفًا لَمُقْتَضَى الْعَقْدِ؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الْعُقُودَ وَمَشْرُوعَ الْقَرْعُ، بِمَنْزِلَةِ تَغْيِيرِ تُوجِبُ مُقْتَضَيَاتِهَا بِالشَّرْعِ، فَيُعْتَبَرُ تَغْيِيرُهَا تَغْيِيرًا لِمَا أَوْجَبَهُ الشَّرْعُ، بِمَنْزِلَةِ تَغْيِيرِ الْعِبَادَاتِ. وَهَذَا نُكْتَةُ الْقَاعِدَةِ، وَهِي أَنَّ الْعُقُودَ مَشْرُوعَةٌ عَلَى وَجْهٍ، فَاشْتِرَاطُ مَا يُغْيِيرُ لِلْمَشْرُوع؛

[1] قوْلُهُ: «وَلَهُمْ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ حُجَّتَانِ» يعْنِي: الَّذِينَ قالُوا: الأصلُ فِي الشُّروطِ الْحَظُرُ، قالَ: «مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ». فقوْلُهُمْ: «لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ» يعْنِي: يُريدونَ أَنْ يكونَ الشَّرْطُ نَفسُهُ عَيْنُهُ فِي كِتَابِ اللهِ وإلا فهو بلكيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وإلا فهو بلكيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وإلا فهو باطلٌ، والجُمْهُورُ سيُجِيبُونَ عنْ هَذَا -إنْ شاءَ اللهُ- فِي كلامِ المُؤلِّفِ رَحَمَهُ اللهُ، وإنْ لمْ يَكُنْ هذا، فهمْ يُجِيبُونَ عنْ ذلكَ بأنَّ المُرادَ: ليْسَ فِي شَرْعِ اللهِ، والأصلُ فِي الشُّروطِ فِي شَرْعِ اللهِ الحِلُّ.

وَلِهَذَا كَانَ أَبُو حَنِيفَةَ وَمَالِكُ وَالشَّافِعِيُّ - فِي أَحَدِ القَوْلَيْنِ - لَا يُجُوِّزُونَ أَنْ يَشْتَرِطَ الْإِحْلَالَ فِي الْعِبَادَاتِ شَرْطًا يُخَالِفُ مُقْتَضَاهَا، فَلَا يُجُوِّزُونَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَشْتَرِطَ الإِحْلَالَ فِي الْعِبَادَاتِ شَرْطًا يُخَالِفُ مُقْتَضَاهَا، فَلَا يُجُوِّزُونَ لِلْمُحْرِمِ أَنْ يَشْتَرِطَ الإِحْلَالَ بِالعُدْرِ؛ مُتَابَعَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَيْثُ كَانَ يُنْكِرُ الإِشْتِرَاطَ فِي الحَجِّ: وَيَقُولُ: واللَّعُدْرِ؛ مُتَابَعَةً لِعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ حَيْثُ كَانَ يُنْكِرُ الإِشْتِرَاطَ فِي الْحَجِّ: وَيَقُولُ: ﴿ اللَّهُ مُنَا اللَّهُ مَا الْعَلَىٰ اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ مَا الظّلِمُونَ ﴾ وقي وقي إله: ﴿ وَمَن يَنْعَذَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظّلِمُونَ ﴾ [المندة: ٣] وقولِه: ﴿ وَمَن يَنْعَذَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَتَهِكَ هُمُ ٱلظّلِمُونَ ﴾ [المقرة: ٢٢٩].

قَالُوا: فَالشُّرُوطُ وَالعُقُودُ الَّتِي لَمْ تُشْرَعْ تَعَدِّ لِحُدُّودِ اللهِ، وَزِيَادَةٌ فِي الدِّينِ.

وَمَا أَبْطَلَهُ هَؤُلَاءِ مِنَ الشُّرُوطِ الَّتِي دَلَّتِ النُّصُوصُ عَلَى جَوَازِهَا بِالعُمُومِ أَوْ بِالخُصُوصِ قَالُوا: ذَلِكَ مَنْسُوخٌ، كَمَا قَالَهُ بَعْضُهُمْ فِي شُرُوطِ النَّبِيِّ عَلَيْهُ مَعَ الْشُرِكِينَ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ، أَوْ قَالُوا: هَـذَا عَامٌ أَوْ مُطْلَقٌ، فَيُخَصُّ بِالشَّرْطِ اللَّذِي فِي الشَّرْطِ اللَّذِي فِي كِتَابِ اللهِ اللهُ اللهِ المُ

[1] الشَّرْطُ فِي الإحرامِ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ سُنَةٌ لَنْ يَخْشَى أَلَّا يُكَمِّلَ نُسُكَهُ، وأمَّا مَنْ لا يَخْشَى أَلَّا يُكمِّلَ نُسُكَهُ فالسُّنَّةُ عدمُ الشرطِ، فهو ليْسَ شَرْطًا على الإطلاقِ، وليسَ بِدْعَةً على الإطلاقِ، فابنُ عُمَرَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ ومَنْ تَابَعَهُ مِنْ أصحابِ مَالِكِ والشَّافِعِيِّ بِدْعَةً على الإطلاقِ، فابنُ عُمَرَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ ومَنْ تَابَعَهُ مِنْ أصحابِ مَالِكِ والشَّافِعِيِّ بِدْعَةً على الإطلاقِ، فابنُ عُمَرَ رَضَالِيَّهُ عَنْهُ ومَنْ تَابَعَهُ مِنْ أصحابِ مَالِكِ والشَّافِعِيِّ وأبي حَنِيفَةَ (١) يقولُ: لا يَشتَرِطُ، فلا يقولُ: إنْ حَبسَنِي حَابِسٌ فمَحِلِي حيثُ حَبسْتَنِي؛ لأنَّ هَذَا بِدْعَةٌ، فحَسْبُكُمْ سُنَّةُ النَّبِيِّ –صلَّى اللهُ عليْهِ وعلى آلِهِ وَسَلَّمَ – فإنَّهُ أَحْرَمَ ولمْ يَشْتَرَطْ.

<sup>(</sup>۱) انظر: مختصر اختلاف العلماء (۲/ ۹٦)، والتجريد للقدوري (٤/ ٢١٦٢)، والأم (٣/ ٣٩٧)، والحاوي الكبير (٤/ ٣٥٩).

وَاحْتَجُّوا أَيْضًا بِحَدِيثٍ يُرْوَى فِي حِكَايَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ وَابْنِ أَبِي لَيْلَ وَشَرِيكٍ: «أَنَّ النَّبِيَّ عَنَّ بَيْعٍ وَشَرْطٍ» وَقَدْ ذَكَرَهُ جَمَاعَةٌ مِنَ المُصَنِّفِينَ فِي الْفِقْهِ، وَلَا يُوجَدُ فِي شَيْءٍ مِنْ دَوَاوِينِ الحَدِيثِ، وَقَدْ أَنْكَرَهُ أَحْدُ وَغَيْرُهُ مِنَ العُلَمَاءِ، وَذَكَرُوا أَنَّهُ لَا يُعْرَفُ، وَأَنَّ الأَحَادِيثَ الصَّحِيحَةَ تُعَارِضُهُ.

وَأَجْمَعَ الفُقَهَاءُ المَعْرُوفُونَ -مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ أَعْلَمُهُ عَنْ غَيْرِهِمْ- أَنَّ اشْتِرَاطَ صِفَةٍ فِي المَبِيعِ وَنَحْوِهِ، كَاشْتِرَاطِ كَوْنِ العَبْدِ كَاتِبًا أَوْ صَانِعًا، أَوِ اشْتِرَاطِ طُولِ الثَّوْبِ، أَوْ قَدْرِ الأَرْضِ وَنَحْوِ ذَلِكَ: شَرْطٌ صَحِيحٌ.

القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّ الأَصْلَ فِي العُقُودِ وَالشُّرُوطِ الجَوَازُ وَالصِّحَّةُ، وَلَا يَحْرُمُ مِنْهَا وَيَبْطُلُ إِلَّا مَا دَلَّ الشَّرْعُ عَلَى تَحْرِيمِهِ وَإِبْطَالِهِ، نَصَّا أَوْ قِيَاسًا، عِنْدَ مَنْ يَقُولُ بهِ.

وَأُصُولُ أَحْمَدَ المَنْصُوصَةُ عَنْهُ أَكْثَرُهَا يَجْرِي عَلَى هَذَا القَوْلِ، وَمَالِكٌ قَرِيبٌ مِنْهُ، لَكِنَّ أَحْمَدَ أَكْثَرُ تَصْحِيحًا لِلشُّرُوطِ، فَلَيْسَ فِي الفُقَهَاءِ الأَرْبَعَةِ أَكْثَرُ تَصْحِيحًا لِلشُّرُوطِ مِنْهُ.
لِلشُّرُوطِ مِنْهُ.

نقولُ: نَعَمْ، حسْبُنَا سُنَّةُ الرَّسُولِ، فهو لمْ يشترطْ لكنْ قالَ لضُبَاعَةَ بنتِ الزُّبَيْرِ: «حُجِّي واشْتَرِطِي» (١)؛ لأنَّمَا كانتْ مريضةً، فمَنْ كانَ فيهِ عِلَّةٌ يَخْشَى أَنْ لا يُتَمِّمَ النُّسُكَ فليَشْتَرِطْ، وإلَّا فلا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب الأكفاء في الدين، رقم (٥٠٨٩)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، رقم (١٢٠٧)، من حديث عائشة رَضَالِيَّكُ عَنَهَا.

وَعَامَّةُ مَا يُصَحِّحُهُ أَحْمَدُ مِنَ العُقُودِ وَالشُّرُوطِ فِيهَا يُثْبِتُهُ بِدَلِيلٍ خَاصِّ مِنْ أَثْرٍ أَوْ قِيَاسٍ، لَكِنَّهُ لَا يَجْعَلُ حُجَّةَ الأَوَّلِينَ مَانِعًا مِنَ الصِّحَةِ، وَلَا يُعَارِضُ ذَلِكَ إِثَوْ فِي شَرْطًا يُخَالِفُ مُقْتَضَى العَقْدِ، أَوْ لَمْ يَرِدْ بِهِ نَصُّ.

وَكَانَ قَدْ بَلَغَهُ فِي العُقُودِ وَالشُّرُوطِ مِنَ الآثَارِ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالصَّحَابَةِ مَا لاَ تَجِدُهُ عِنْدَ عَيْرِهِ مِنَ الأَئِمَّةِ، فَقَالَ بِذَلِكَ وَبِهَا فِي مَعْنَاهُ قِيَاسًا عَلَيْهِ، وَمَا اعْتَمَدَهُ عَيْرُهُ فِي إِبْطَالِ الشُّرُوطِ مِنْ نَصِّ فَقَدْ يُضَعِّفُهُ أَوْ يُضَعِّفُ دَلَالَتَهُ، وَكَذَلِكَ قَدْ يُضَعِّفُهُ أَوْ يُضَعِّفُ دَلَالَتَهُ، وَكَذَلِكَ قَدْ يُضَعِّفُهُ أَوْ يُضَعِّفُ مَا اعْتَمَدُوهُ مِنْ قِيَاسٍ.

وَقَدْ يَعْتَمِدُ طَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِهِ عُمُومَاتِ الكِتَابِ وَالسُّنَةِ الَّتِي سَنَدْكُرُهَا فِي تَصْحِيحِ الشُّرُوطِ، كَمَسْأَلَةِ الجِيَارِ أَكْثَرَ مِنْ ثَلَاثٍ مُطْلَقًا، فَهَالِكُ يُجُوِّزُهُ بِقَدْرِ الْحَاجَةِ، وأَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ عَنْهُ يُجُوِّزُ شَرْطَ الجِيَارِ فِي النِّكَاحِ أَيْضًا، وَيُجُوِّزُهُ الْحَاجَةِ، وأَحْمَدُ وفَي إِحْدَى الرِّوايَتَيْنِ عَنْهُ يُجُوِّزُ شَرْطَ الجِيَارِ فِي النِّكَاحِ أَيْضًا، وَيُجُوِّزُهُ الْمَا الْحَاجِ مِنْ النَّكَاحِ أَيْضًا، وَيُجُوِّزُهُ الْمَانِ وَنَحْوِهِ، وَيَجَوِّزُ أَحْمَدُ اسْتِثْنَاءَ بَعْضِ مَنْفَعَةِ الحَارِحِ مِنْ النَّ حَامِدِ وَغَيْرُهُ فِي الضَّمَانِ وَنَحْوِهِ، وَيَجَوِّزُ أَحْمَدُ اسْتِثْنَاءَ بَعْضِ مَنْفَعَةِ الحَارِحِ مِنْ النَّ حَامِدِ وَغَيْرُهُ فِي الضَّمَانِ وَنَحْوِهِ، وَيَجَوِّزُ أَحْمَدُ اسْتِثْنَاءَ بَعْضِ مَنْفَعَةِ الحَارِحِ مِنْ مِلْكِهِ فِي جَمِيعِ العُقُودِ، وَاشْتِرَاطَ قَدْرٍ زَائِدٍ عَلَى مُقْتَضَاهَا عِنْدَ الإِطْلَاقِ، فَإِذَا كَانَ مَلْكِهِ فِي جَمِيعِ العُقُودِ، وَاشْتِرَاطَ قَدْرٍ زَائِدٍ عَلَى مُقْتَضَاهَا عِنْدَ الإِطْلَاقِ، فَإِذَا كَانَ لَهُ مُنْ عَلَيْهِ بِالشَّرْطِ، وَالنَّقْ صَ مِنْهُ بِالشَّرْطِ مَا لَمَا مَثْنَاءَ اللَّهُ مَا الشَّرْع، كَمَا سَأَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ الللهُ.

فَيُجَوِّزُ لِلْبَائِعِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ بَعْضَ مَنْفَعَةِ المَبِيعِ، كَخِدْمَةِ العَبْدِ وَسُكْنَى الدَّارِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، إِذَا كَانَتْ تِلْكَ المَنْفَعَةُ مِمَّا يَجُوزُ اسْتِبْقَاؤُهَا فِي مِلْكِ الغَيْرِ؛ اتِّبَاعًا لِحَدِيثِ جَابِرٍ لَمَّا بَاعَ النَّبِيَّ عَيِّكِ جَمَلَهُ وَاسْتَثْنَى ظَهْرَهُ إِلَى المَدِينَةِ [1].

[١] هذه مسألةٌ: «أَنْ يَسْتَثْنِيَ بَعْضَ مَنْفَعَةِ المبيعِ، كَخِدْمَةِ العَبْدِ» يقولُ: بِعْتُكَ

وَيُجُوِّزُ أَيْضًا لِلْمُعْتِقِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ خِدْمَةَ العَبْدِ مُدَّةَ حَيَاتِهِ أَوْ حَيَاةِ السَّيِّدِ أَوْ غَيْرِهِمَا؛ اتِّبَاعًا لِحِدِيثِ سَفِينَةَ لَمَّا أَعْتَقَتْهُ أُمُّ سَلَمَةَ وَاشْتَرَطَتْ عَلَيْهِ خِدْمَةَ النَّبِيِّ عَيْلِهِ مَا عَاشَ.

وَيُجُوِّزُ -عَلَى عَامَّةِ أَقُوالِهِ- أَنْ يُعْتِقَ أَمَتَهُ وَيَجْعَلَ عِنْقَهَا صَدَاقَهَا، كَمَا فِي حَدِيثِ صَفِيَّةَ، وَكَمَا فَعَلَهُ أَنسُ بْنُ مَالِكٍ وَغَيْرُهُ، وَإِنْ لَمْ تَرْضَ المَرْأَةُ، كَأَنَّهُ أَعْتَقَهَا وَاسْتَثْنَى مَنْفَعَةَ البُضْعِ لَكِنَّهُ اسْتَثْنَاهَا بِالنِّكَاحِ؛ إِذِ اسْتِثْنَاؤُهَا بِلَا نِكَاحٍ غَيْرُ جَائِزٍ، بِخِلَافِ مَنْفَعَةِ الجِدْمَةِ [1].

= عبدِي هَذَا علَى أَنْ يَخْدِمَنِي لُدَّةِ شَهْرٍ، أَوْ «سُكْنَى الدَّارِ» بِعْتُكَ دارِي هذِهِ علَى أَنْ أَسْكُنَهَا شَهْرًا، أو السفرَ بالسَّيَّارَةِ إلَى مكَّةَ أَوْ إلَى المدينةِ، أَوْ ما أَشْبَهَ ذلكَ، فكُلُّ هَذَا جائِزٌ، لكنْ بشَرْطٍ: «إِذَا كَانَتْ تِلْكَ المَنْفَعَةُ عِمَّا يَجُوزُ اسْتِبْقَاؤُهَا فِي مِلْكِ الغَيْرِ» احِتْرَازًا مِنَ الكنْ بشَرْطٍ: «إِذَا كَانَتْ تِلْكَ المَنْفَعَةُ عِمَّا يَجُوزُ اسْتِبْقَاؤُهَا فِي مِلْكِ الغَيْرِ» احِتْرَازًا مِنَ الوَطْءَ لا يُصِحُّ هَذَا الشرطُ؛ لأنَّ الوَطْءَ لا يُباحُ الوَطْءَ لا يُباحُ إلَّ بِنكاحٍ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ، ومِلْكُهَا قدِ انْتَقَلَ بالشِّراءِ كَما قالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَهَالُهُ لِلبَائِع» (١).

فإذا كانَ المِلْكُ قدِ انْتَقَلَ بالشِّراءِ للمُشْتَرِي فإنَّهُ لا يَصِحُّ للبائِعِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ وطْأَهَا، فهذا القَيْدُ وهُوَ قَوْلُهُ: «مِمَّا يَجُورُ اسْتِبْقَاؤُهَا فِي مِلْكِ الغَيْرِ» تَخْرُجُ بِهِ هذِهِ المَسْألَةُ.

[١] غَيْرُ جائِزٍ؛ لأنَّهُ إِذَا أَعْتَقَهَا خرَجَتْ عنْ مِلْكِهِ فلا يُمْكِنُ أَنْ يَطَأَهَا إلَّا بالنِّكاحِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، رقم (٢٣٧٩)، ومسلم: كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها ثمر، رقم (١٥٤٣)، من حديث ابن عمر رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُا.

وَيُجُوِّزُ أَيْضًا لِلْوَاقِفِ إِذَا وَقَفَ شَيْئًا أَنْ يَسْتَثْنِيَ مَنْفَعَتَهُ وَغَلَّتَهُ جَمِيعَهَا لِنَفْسِهِ مُدَّةَ حَيَّاتِهِ، كَمَا رُوِيَ عَنِ الصَّحَابَةِ أَنَّهُمْ فَعَلُوا ذَلِكَ، وَرُوِيَ فِيهِ حَدِيثٌ مُرْسَلٌ عَنِ النَّبِيِّ عَيْكَةً، وَهَلْ يَجُوزُ وَقْفُ الإِنْسَانِ عَلَى نَفْسِهِ؟ فِيهِ عَنْهُ رِوَايَتَانِ.

وَيُجُوِّزُ أَيْضًا -عَلَى قِيَاسِ قَوْلِهِ- اسْتِثْنَاءَ بَعْضِ المَنْفَعَةِ فِي العَيْنِ المَوْهُ وبَةِ وَالصَّدَاقِ وَفِدْيَةِ الخُلْعِ، وَالصَّلْحِ عَنِ القِصَاصِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ إِخْرَاجِ اللَّكِ، سَوَاءٌ كَانَ بِإِسْقَاطٍ كَالعِتْقِ أَوْ بِتَمْلِيكٍ بِعِوَضٍ كَالبَيْعِ، أَوْ بِغَيْرِ عِوَضٍ كَالبَيْعِ، أَوْ بِغَيْرِ عِوضٍ كَالْمِيةِ [1].

وَيُجُوِّزُ أَحْمَدُ أَيْضًا فِي النِّكَاحِ عَامَّةَ الشُّرُوطِ الَّتِي لِلْمُشْتَرِطِ فِيهَا غَرَضٌ صَحِيحٌ؛ لِهَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ أَنَّهُ قَالَ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ».

وَمَنْ قَالَ بِهَذَا الْحَدِيثِ قَالَ: إِنَّهُ يَقْتَضِي أَنَّ الشُّرُوطَ فِي النِّكَاحِ أَوْكَدُ مِنْهَا فِي البَيْعِ وَالإِجَارَةِ، وَهَذَا مُخَالِفٌ لِقَوْلِ مَنْ يُصَحِّحُ الشُّرُوطَ فِي البَيْعِ دُونَ النِّكَاحِ، فَيُجَوِّزُ أَحْمَدُ أَنْ تَسْتَثْنِيَ المَرْأَةُ مَا يَمْلِكُهُ الزَّوْجُ بِالإِطْلَاقِ،.......

[1] وهذا أيضًا صَحِيحٌ: أنَّ الإنْسانَ يَسْتَنْنِي بعضَ المنفعَةِ فِي العَيْنِ المَوْهُوبَةِ، فيقولُ: وهَبْتُكَ عَبْدِي بشرطِ أنْ يَخْدُمَنِي سَنَةً، كذلكَ الصَّداقُ، فيقولُ لها: أَصْدَقْتُكِ عَبْدِي بشَرْطِ أَنْ يَخْدُمَنِي سَنَةً، والحُلْعُ، فيقولُ: خَالَعْتُكِ على عَبْدِي بشَرْطِ أَنْ يَخْدُمَنِي سَنَةً، والحُلْعُ، فيقولُ: خَالَعْتُكِ على عَبْدِي بشَرْطِ أَنْ يَخْدُمَنِي سَنَةً، والصَّلْحُ والقِصاصُ وغَيْرُهَا، فاللَّهِمُّ أَنَّ كُلَّ ما فيهِ إخراجُ المِلْكِ بعِوَضٍ أَوْ بغَيْرِ عِوَضٍ فَإِنَّهُ يجوزُ فيهِ استثناءُ المَنْفَعَةِ.

فَتَشْتَرِطُ أَنْ لَا تُسَافِرَ مَعَهُ وَلَا تَنْتَقِلَ مِنْ دَارِهَا، وَتَزِيدُ عَلَى مَا يَمْلِكُهُ بِالإِطْلَاقِ، فَتَشْتَرِطُ أَنْ تَكُونَ مُخْلِيَةً بِهِ، فَلَا يَتَزَوَّجُ عَلَيْهَا وَلَا يَتَسَرَّى.

وَيُجُوِّزُ -عَلَى الرِّوايَةِ المَنْصُوصَةِ عَنْهُ المُصَحَّحَةِ عِنْدَ طَائِفَةٍ مِنْ أَصْحَابِهِ - أَنْ يَشْتَرِطَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ فِي الآخرِ صِفَةً مَقْصُودَةً، كَاليَسَارِ وَالجَهَالِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَيَمْلِكُ الفَسْخَ بِفَوَاتِهِ، وَهُوَ مِنْ أَشَدِّ النَّاسِ قَوْلًا بِفَسْخِ النِّكَاحِ وَنَفْسَاخِهِ، فَيُجَوِّزُ فَسْخَهُ بِالعَيْبِ، كَمَا لَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَقَدْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَوْ تَزَوَّجَ عَلَيْهَا وَقَدْ شَرَطَتْ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَتَزَوَّجَ عَلَيْهَا، وَبِالتَّدْلِيسِ كَمَا لَوْ ظَنَّهَا حُرَّةً فَظَهَرَتْ أَمَةً، وَبِالخُلْفِ بِالصِّفَةِ عَلَى الصَّفَةِ عَلَى الصَّفَةِ عَلَى الصَّخِيجِ، كَمَا لَوْ شَرَطَ الزَّوْجُ أَنَّ لَهُ مَالًا فَظَهَرَ بِخِلَافِ مَا ذَكَرَ [1].

[1] هَذَا يَفْعِلُهُ بِعِضُ النَّاسِ، يقولُ: أَنَا مُوَظَّفٌ كَبِيرٌ فِي المرتبةِ الخَامِسَةَ عَشْرَةَ، وإذَا تزَوَّجَهَا ودخَلَ عليْهَا وإذَا هُوَ مُوَظَّفٌ صغيرٌ مُسْتَخْدَمٌ، وكَانَ بِالأُوَّلِ يقولُ: في الخَامِسَةَ عَشْرَةَ، فلها فِي هذِهِ الحَالِ أَنْ تَفْسَحَ العَقْدَ، وكذلكَ لوْ قالَ: عندِي مالٌ، وأَهْلِي خَلَّفُوا لِي عقاراتٍ كثيرةً وأراضِيَ كثيرةً وعندي أمْوالٌ، وتَبَيَّنَ أَنَّ هَذَا كَذِبٌ، فلها الفَسْخُ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: فإنْ قالَ لها: أنا تاجِرٌ، وهُوَ تاجِرٌ صغيرٌ؟

فالجوابُ: يُنْظَرُ للعُرْفِ، هلْ فِي العُرْفِ إنْ قالَ: أنا تاجِرٌ يشْمَلُ حتَّى الصغيرَ، أو الكبيرَ فقطْ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: إِذَا اشترطتِ المرأةُ علَى زَوْجِهَا أَنْ تُكْمِلَ دِراسَتَهَا بعدَ الزواجِ، ولمْ يُكْتَبْ هَذَا فِي العقدِ، فهلْ يَلْزَمُهُ؟

فالجوابُ: لها ذلكَ، ولا تحتاجُ إلى كتابةٍ، ويَجِبُ أَنْ يُوَفِّيَ.

وَيَنْفَسِخُ عِنْدَهُ بِالشُّرُوطِ الفَاسِدَةِ المُنَافِيَةِ لَقْصُودِهِ كَالتَّوْقِيتِ وَاشْتِرَاطِ الطَّلَاقِ. وَهَلْ يَبْطُلُ بِفَسَادِ المَهْرِ كَالْخَمْرِ وَالمَيْتَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ؟ فِيهِ عَنْهُ رِوَايَتَانِ:

إِحْدَاهُمَا: نَعَمْ، كَنِكَاحِ الشِّغَارِ، وَهُوَ رِوَايَةٌ عَنْ مَالِكٍ.

وَالثَّانِيَةُ: لَا يَنْفَسِخُ؛ لِأَنَّهُ تَابِعٌ، وَهُوَ عَقْدٌ مُفْرَدٌ، كَقَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ.

وَعَلَى أَكْثَرِ نُصُوصِهِ يَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِطَ عَلَى الْمُشْتَرِي فِعْلًا أَوْ تَرْكًا فِي المَبِيعِ عِمَّا هُوَ مَقْصُودٌ لِلْبَائِعِ، أَوْ لِلْمَبِيعِ نَفْسِهِ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرُ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِهِ لَا يُجُوِّزُونَ مِنْ ذَلِكَ إِلَّا العِتْقَ، وَقَدْ يُرْوَى ذَلِكَ عَنْهُ، لَكِنَّ الأَوَّلَ أَكْثَرُ فِي كَلَامِهِ.

فَفِي جَامِعِ الْحَلَّالِ، عَنْ أَبِي طَالِبٍ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ رَجُلِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَشِرَطَ أَنْ يَتَسَرَّى جِهَا، وَلَا تَكُونُ فَشَرَطَ أَنْ يَتَسَرَّى جِهَا، وَلَا تَكُونُ لِلْخِدْمَةِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

وَقَالَ مُهَنَّا: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنْ رَجُلِ اشْتَرَى مِنْ رَجُلٍ جَارِيَةً، فَقَالَ لَهُ: إِذَا أَرَدْتَ بَيْعَهَا فَأَنَا أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي تَأْخُذُهَا بِهِ مِنِّي؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ، وَلَكِنْ لَا يَطَوُّهَا وَلَا يَقْرَبُهَا وَلَهُ فِيهَا شَرْطٌ؛ لِأَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ قَالَ لِرَجُلٍ: «لَا تَقْرَبَنَّهَا وَلِأَحَدٍ فِيهَا شَرْطٌ».

وَقَالَ حَنْبُلُ: حَدَّثَنَا عَفَّانُ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ: «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَى جَارِيَةً مِنِ النُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُبْبَةَ: «أَنَّ ابْنَ مَسْعُودٍ اشْتَرَاهَا بِهِ، فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ امْرَأَتِهِ، وَشَرَطَ لَهَا إِنْ بَاعَهَا فَهِي لَهَا بِالثَّمَنِ الَّذِي اشْتَرَاهَا بِهِ، فَسَأَلَ ابْنُ مَسْعُودٍ عَنْ ذَلِكَ عُمَرَ بْنَ الخَطَّابِ فَقَالَ: لَا تَنْكِحْهَا وَفِيهَا شَرْطٌ».

وَقَالَ حَنْبَلُ: قَالَ عَمِّي: «كُلُّ شَرْطٍ فِي فَرْجٍ فَهُوَ عَلَى هَذَا». وَالشَّرْطُ الوَاحِدُ فِي البَيْعِ جَائِزٌ، إِلَّا أَنَّ عُمَرَ كَرِهَ لِإِبْنِ مَسْعُودٍ أَنْ يَطَأَهَا؛ لِأَنَّهُ شَرَطَ لِإِمْرَأَتِهِ الَّذِي شَرَطَ، فَكَرِهَ عُمَرُ أَنْ يَطَأَهَا وَفِيهَا شَرْطٌ.

وَقَالَ الكِرْمَانِيُّ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ عَنْ رَجُلِ اشْـتَرَى جَارِيَةً وَشَرَطَ لِأَهْلِهَا أَنْ لَا يَبِيعَهَا وَلَا يَهَبَهَا؟ فَكَأَنَّهُ رَخَّصَ فِيهِ. وَلَكِنَّهُمْ إِنِ اشْتَرَطُوا لَهُ إِنْ بَاعَهَا فَهُوَ<sup>[1]</sup> أَحَقُّ بِهَا بِالثَّمَنِ، فَلَا يَقْرَبُهَا.

يَذْهَبُ إِلَى حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ حِينَ قَالَ لِعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ.

فَقَدْ نَصَّ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَرَادَ البَائِعُ [1] بَيْعَهَا لَمْ يَمْلِكُ إِلَّا رَدَّهَا إِلَى البَائِعِ بِالثَّمَنِ الأَوَّلِ كَالمُقَابَلَةِ [7].

وَأَكْثَرُ الْمَتَأَخِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِهِ عَلَى القَوْلِ الْمُبْطِلِ لِهَذَا الشَّرْطِ، وَرُبَّمَا تَأَوَّلُوا قَوْلَهُ: «جَائِزٌ» أَي: العَقْدُ جَائِزٌ. وَبَقِيَّةُ نُصُوصِهِ تُصَرِّحُ بِأَنَّ مُرَادَهُ «الشَّرْطُ» أَيْضًا.

وَاتَّبَعَ فِي ذَلِكَ القِصَّةَ المَّأْثُورَةَ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَزَيْنَبَ امْرَأَةِ عَبْدِ اللهِ، ثَلَاثَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَكَذَلِكَ اشْتِرَاطُ المَبِيعِ فَلَا يَبِيعُهُ وَلَا يَهَبُهُ، أَوْ يَتَسَرَّاهَا، وَنَحْوُ ثَلَاثَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَكَذَلِكَ اشْتِرَاطُ المَبِيعِ فَلَا يَبِيعُهُ وَلَا يَهَبُهُ، أَوْ يَتَسَرَّاهَا، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِنَّا فِيهِ تَعْيِينٌ لَمِصْرِفٍ وَاحِدٍ، كَمَا رَوَى عُمَرُ بْنُ شَبَّةَ فِي أَخْبَارِ عُثْهَانَ: «أَنَّهُ اشْتَرَى مِنْ صُهَيْبٍ وَذُرِّيَّتِهِ مِنْ بَعْدِهِ».

[١] لعلَّهَا: فهُمْ.

[٢] لعلَّهَا: الْمُشْتَرِي.

[٣] الصُّوابُ: كَالْمُقَايِضةِ.

وَجِمَاعُ ذَلِكَ: أَنَّ المِلْكَ يُسْتَفَادُ بِهِ تَصَرُّفَاتٌ مُتَنَوِّعَةٌ، فَكَمَا جَازَ بِالإِجْمَاعِ اسْتِثْنَاءُ بَعْضِ مَنَافِعِهِ، جَوَّزَ أَيْضًا اسْتِثْنَاءَ بَعْضِ مَنَافِعِهِ، جَوَّزَ أَيْضًا اسْتِثْنَاءَ بَعْضِ النَّصَرُّ فَاتِ [1]. بَعْضِ التَّصَرُّ فَاتِ [1].

[1] استثناءُ بعضِ المَبِيعِ بالإِجْماعِ، مثلَ أَنْ يَقُولَ: بِعْتُكَ هذِهِ الأَرْضَ إِلَّا عَشَرَةَ أَمْتارٍ ويُعَيِّنُهَا، فهذا جائِزٌ بالإِجْماعِ، أَوْ بِعْتُكَ هَذَا القَطِيعَ مِنَ الغَنَمِ إِلَّا خمسًا منهُ، فهذا جائِزٌ بالإِجْماع.

واستثناءُ بعضِ المنافِعِ، كما فَعَلَ النَّبِيُّ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- معَ جَابِرٍ حينَ اسْتَثْنَى جابِرٌ حِمْلَهُ إلَى المدينةِ (١)، فهذا استثناءُ بعضِ المنافِع.

واسْتِشْنَاءُ بعضِ التَّصرُّ فاتِ، مشلُ: إِذَا شَرَطَ البائعُ علَى المُشْتَرِي أَنْ لا يَبِيعَهُ، أَوْ لا يَهَبَهُ، أَوْ إِنْ باعَهُ فهو أحقُّ بِهِ بالثَّمَنِ، فكُلُّ هَـذَا جائِزٌ، وهذِهِ ثلاثَةُ أَنْواعٍ مِنَ الاسْتِشْنَاءاتِ:

الاسْتِشْنَاءُ الأوَّلُ: اسْتِشْنَاءُ بعضِ المَبِيعِ، يقولُ شَيْخُ الإسْلامِ: هَذَا جائِزٌ بالإجْماعِ. والثاني: اسْتِشْنَاءُ بعضِ مَنافِعِهِ، كسُكْنَى الدارِ شَهْرًا، وحِمْلِ البَعِيرِ إلَى موضِعٍ مُعَيَّنٍ، فهذا جائِزٌ أيضًا علَى الصَّحِيحِ، وإنْ كانَ فيهِ خِلافٌ سَبَقَ.

والثالِثُ: اسْتِشْنَاءُ بعضِ التَّصرُّ فاتِ، يعْنِي: يَشْتَرِطُ علَى الْمُشْتَرِي أَلَّا يَتَصَرَّ فَ نَوْعًا مِنَ التصر فاتِ، سواءٌ كانَ هَـذَا التَّصَرُّ فُ مُقَيَّدًا أَمْ مُطْلَقًا، مثلَ أَنْ يَشْتَرِطَ أَنْ لا يَبِيعَ

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب إذا اشترط البائع ظهر الدابة إلى مكان مسمى، رقم (۲۷۱۸)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، رقم (۷۱۵)، من حديث جابر رَضَّالِلَّهُ عَنْهُ.

وَعَلَى هَذَا فَمَنْ قَالَ: هَذَا الشَّرْطُ يُنَافِي مُقْتَضَى العَقْدِ، قِيلَ لَهُ: أَيُنَافِي مُقْتَضَى العَقْدِ الْمُطْلَقِ، أَوْ مُقْتَضَى العَقْدِ الْمُطْلَقَا؟ فَإِنْ أَرَادَ الأَوَّلَ: فَكُلُّ شَرْطٍ كَذَلِكَ. وَإِنْ أَرَادَ الأَوَّلَ: فَكُلُّ شَرْطٍ كَذَلِكَ. وَإِنْ أَرَادَ الثَّانِيَ: لَمْ يُسَلَّمْ لَهُ 11 .

= العَبْدَ، كَأَنْ يَكُونَ بِاعَ عَبْدَهُ عَلَيْهِ وَقَالَ: بِشَرْطِ أَنَّكَ لَا تَبِيعُهُ عَلَى أَحْدٍ، كَأَنَّهُ يقولُ -أي: البائعُ-: أنا لَمْ أَبِعْهُ عَلَى أَحْدٍ، أَوْ يُعَيِّنُ فَلْالْعِهُ-: أَنَا لَمْ أَبِعْهُ عَلَى أَحْدٍ، أَوْ يُعَيِّنُ فَلِا تَبِعْهُ عَلَى فُلانٍ.
فيقولُ: لَا تَبِعْهُ عَلَى فُلانٍ.

فالصَّحِيحُ جوازُ كُلِّ هذِهِ الصُّورِ.

[1] هَذَا الَّذِي أَشَرْنَا إليهِ مِنْ قَبْلُ، وقُلْنَا: المرادُ بالمُخالفةِ المُنافاةُ، أَنْ يُنافِيَ مُقْتَضى العَقْدِ، وأَمَّا أَنْ يُخالِفَ مُطْلَقَ العَقْدِ، فكُلُّ شرطٍ -كها قالَ شيخُ العَقْدِ، وأمَّا أَنْ يُخالِفَ مُطْلَقَ العَقْدِ، فكُلُّ شرطٍ -كها قالَ شيخُ الإسلام- يُخالِفُ مُطْلَقَ العقدِ، يعْنِي: أَيْنافِي مُقْتَضَى العَقْدِ المُطْلَقِ أَوْ مُقْتَضَى العَقْدِ مُطْلَقًا؟

وبينَ العِبارتيْنِ فَرْقٌ، فمُقْتَضِى العَقْدِ المُطْلَقِ نقولُ: كُلُّ شَرْطٍ فِي عَقْدٍ فإنَّهُ يُخالِفُ مُقْتَضَى العَقْدِ المُطْلَقِ: الَّذِي لَيْسَ فيهِ شَرْطٌ، فمثلًا إِذَا قالَ: بِعْتُكَ هَذَا القطيعَ إلَّا خَسًا منهُ، فهذا يُخالِفُ العقدَ المُطْلَقَ؛ لأنَّهُ اسْتَثْنَى.

وكذلكَ مَثَلًا إِذَا قالَ: بِعْتُكَ هَذَا الشَّيْءَ بشَرْطِ الخيارِ ثلاثةَ أَيَّامٍ، فيُخالِفُ؛ لأنَّ مُقْتَضَى عَقْدِ البيعِ اللَّزومُ. وقولُهُ: بِعْتُكَ هَذَا البيتَ بشرطِ أَنْ أَسْكُنَهُ سنةً، يُخالِفُ.

فيقالُ لِمَنْ قالَ: «هَذَا يُخَالِفُ مُقْتَضِى العَقْدِ»: أتريدُ بذلكَ العَقْدَ الْمُطْلَقَ الَّذِي لَمْ يدْخُلُهُ شرطٌ ؟! فإذا قالَ: نعمْ، قُلْنَا: كُلُّ شَرْطٍ حتَّى الَّذِي أنتَ تُجِيزُهُ فإنَّهُ يُخَالِفُ العقدَ الْمُطْلَقَ الَّذِي ليْسَ فيهِ قَيْدٌ.

وَإِنَّمَا المَحْذُورُ: أَنْ يُنَافِي مَقْصُودَ العَقْدِ، كَاشْتِرَاطِ الطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ، أَوِ اشْتِرَاطِ الطَّلَاقِ فِي النِّكَاحِ، أَوِ اشْتِرَاطِ الفَسْخِ فِي العَقْدِ، فَأَمَّا إِذَا شَرَطَ مَا يُقْصَدُ بِالعَقْدِ لَمْ يُنَافِ مَقْصُودَهُ. هَذَا القَوْلُ هُوَ الضَّخِيحُ بِدَلَالَةِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ وَالإعْتِبَارِ مَعَ الإسْتِصْحَابِ، وَعَدَم الدَّلِيلِ المُنَافِي اللَّهُ المَا فِي اللَّهُ اللَّهُ المَنَافِي اللَّهُ الْمُعَلِّمُ اللَّهُ الْمُعَامِ اللَّهُ الْمُعْلِقُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللْمُولِلَةُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّ

وإِنْ كَانَ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ مُطْلَقًا، فهذا غيرُ مُسَلَّم؛ لأَنَّ مثلَ هذِهِ الشروطِ يُخَالِفُ مُقْتَضَى الْعَقْدِ مُطْلَقًا، فمثلًا إِذَا قُلْتَ للشخصِ: بِعْتُكَ هَذَا الْعبدَ بشَرْطِ أَنْ لا تَبِيعَهُ على أَحدٍ، فهذا لا يُنافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ؛ لأَنَّنِي لَمْ أُكْرِهْكَ على أَنْ تَبِيعَهُ، ولكنِّي قُلْتُ: إِذَا بِعْتَهُ لا تَبِيعُهُ على أَحدٍ، بلْ بِعْهُ عليَّ. ولمْ أُكْرِهْكَ على أَنْ لا تَسْتَخْدِمَهُ، ولكنِّي قُلْتُ: إِذَا بِعْتَهُ لا تَبِيعُهُ على أَحدٍ، بلْ بِعْهُ عليَّ.

كذلكَ إِذَا قُلْتُ: بِعْتُكَ هَذَا العَبْدَ بشَرْطِ أَنْ لا تَسْتَخْدِمَهُ فِي تِجارَةٍ مُحَرَّمَةٍ، فيجوزُ معَ أَنَّ العقدَ المُطْلَقَ لوْ بِعْتُهُ عليْهِ هكذا، فإنَّهُ لا أَحَدَ يَمْنَعُهُ مِنْ أَنْ يَسْتَخْدِمَهُ فِي شيءٍ مُحَرَّم.

إِذَنْ: كُلُّ شَرْطٍ فإنَّهُ يُخالِفُ العَقْدَ الْمُطْلَقَ، لا العَقْدَ مُطْلَقًا.

[١] مثلَ أَنْ يَقُولَ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي بشرطِ أَنْ تُطَلِّقَهَا بعدَ شهرٍ، فهذا لا يَصِحُّ فِي العَقْدِ؛ لأَنَّ مُقْتَضَى النِّكاحِ دوامُ المنفعةِ، فإذا قالَ: بشَرْطِ أَنْ تُطَلِّقَهَا بعدَ شهرٍ، فأينَ النِّكاحُ؟! وهذَا هُوَ نِكاحُ المُتْعَةِ.

أوِ اشْتراطُ الفَسْخِ فِي العَقْدِ، بشرطِ أَنْ أَفْسَخَ العَقْدَ مثلًا متى شِئْتُ، فهذا لا يجوزُ؟ لأَنَّهُ لا يَتِمُّ مقصودُ المُشْتَرِي بمِثْلِ هَذَا الشَّرْطِ «فَأَمَّا إِذَا شَرَطَ مَا يُقْصَدُ بِالعَقْدِ لَمْ يُنَافِ مَقْصُودَ هُو يَعْنِي: إِذَا شَرَطَ مَا يُقْصَدُ بِالعَقْدِ فإنَّ هَذَا لا يُنافي مَقْصُودَ مَقْصُودَ » يقولُ شيخُ الإسلام: يعْنِي: إِذَا شَرَطَ ما يُقْصَدُ بالعَقْدِ فإنَّ هَذَا لا يُنافي مَقْصُودَ العَقْدِ، كاشتراطِ سُكْنَى الدارِ، وخِدْمَةِ العَبْدِ، وما أشبهَهُ، وهذَا القَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ.

فَقَدْ أَمَرَ سُبْحَانَهُ بِالوَفَاءِ بِالعُقُودِ، وَهَذَا عَامٌّ، وَكَذَلِكَ أَمَرَ بِالوَفَاءِ بِعَهْدِ اللهِ وَبِالعَهْدِ، وَقَدْ دَخَلَ فِي ذَلِكَ مَا عَقَدَهُ المَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿ وَلَقَدّ كَانُواْ عَلَهَ دُواْ اللّهَ مِن قَبْلُ ﴾ [الأحزاب: ١٥] فَكَلَّ عَلَى أَنَّ عَهْدَ اللهِ يَدْخُلُ فِيهِ مَا عَقَدَهُ المَرْءُ عَلَى نَفْسِهِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اللهُ قَدْ أَمَرَ بِنَفْسِ ذَلِكَ المَعْهُودِ عَلَيْهِ قَبْلَ العَهْدِ، كَالنَّذُر وَالبَيْع، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالوَفَاءِ بِهِ؛ وَلِهَذَا قَرَنَهُ بِالصَّدْقِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَو وَالبَيْع، وَإِنَّمَا أَمَرَ بِالوَفَاءِ بِهِ؛ وَلِهِذَا قَرَنَهُ بِالصَّدْقِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذَا قُلْتُمْ فَأَعْدِلُواْ وَلَو كَانَ ذَا قُرْنَى \* وَبِمَهْدِ اللّهِ لَوَقُواْ ﴾ [الأنعام: ١٥٦] لِأَنَّ العَدْلَ فِي القَوْلِ خَبَرٌ يَتَعَلَّقُ بِالْمَسْقَبْلِ، كَمَا قَالَ تَعَلَقُ بِالْمَاضِي وَالْحَاضِرِ، وَالوَفَاءَ بِالْعَهْدِ يَكُونُ فِي القَوْلِ المُتَعَلِّقِ بِالْمُسْتَقْبَلِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: بِالْمَاضِي وَالْحَاضِرِ، وَالوَفَاءَ بِالْعَهْدِ يَكُونُ فِي القَوْلِ المُتَعَلِّقِ بِالْمُسْتَقْبَلِ، كَمَا قَالَ تَعَلَقُ فِي الْفَوْلِ المُتَعَلِقِ بِالْمُسْتَقْبَلِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمُوا لَهُ لَهُ لَا لَلّهُ مَن عَلَمُ وَلَا لَكُونُ فِي القَوْلِ الْمَتَعَلِقِ بِالْمُسْتَقْبُلِ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: فَالْمَاءُ فِي الْعَوْلُ اللّهِ مَن فَضْلِهِ عَلَى الْمَوْلُ الْمَالِكُ لَلْمُولُ اللّهُ اللّهِ مَلْ وَعُولُ اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كُانُواْ يَكُذِبُوكَ ﴾ [النساء: ١].

ثُمَّ قالَ: «بِدَلَالَةِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ وَالِاغْتِبَارِ» يعْنِي: النظرِ الصَّحِيحِ «مَعَ الاَسْتِصْحَابِ» وهُوَ أنَّ الأصلَ فِي الشُّروطِ الصِّحَّةُ والحِلُّ «وَعَدَم الدَّلِيلِ المُنَافِي».

قَالَ الْفَسِّرُونَ -كَالضَّحَّاكِ وَغَيْرِهِ-: تَسَاءَلُونَ بِهِ: تَتَعَاهَدُونَ وَتَتَعَاقَدُونَ؟ وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ يَطْلُبُ مِنَ الآخرِ مَا أَوْجَبَهُ العَقْدُ مِنْ فِعْلٍ وَذَلِكَ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنَ الْمُتَعَاقِدَيْنِ يَطْلُبُ مِنَ الآخرِ مَا أَوْجَبَهُ العَقْدُ مِنْ فِعْلٍ أَوْ مَالٍ أَوْ نَفْعِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَجَمَعَ سُبْحَانَهُ فِي هَذِهِ الآيَةِ وَسَائِرِ الشُّورَةِ أَحْكَامَ الأَسْبَابِ الَّتِي بَيْنَ بَنِي آدَمَ، المَخْلُوقَةِ: كَالرَّحِمِ، وَالمَكْسُوبَةِ: كَالمُقُودِ الَّتِي يَدْخُلُ فِيهَا الصِّهْرُ وَوِلَايَةُ مَالِ اليَتِيم، وَنَحْوُ ذَلِكَ.

وَقَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ ٱللَّهِ إِذَا عَنَهَدتُّمْ وَلَا نَنقُضُوا ٱلْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا وَقَدْ جَعَلْتُمُ ٱللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ اللَّهَ وَلَا تَكُونُواْ كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَنَّا نَتَّخِذُونَ أَيْمَنَّكُمْ دَخَلًا بَيْنَكُمْ ﴾ [النحل:٩١-٩١]. وَالأَيْمَانُ: جَمْعُ يَمِينِ، وَكُلُّ عَقْدٍ فَإِنَّهُ يَمِينٌ. قِيلَ: سُمِّيَ بِذَلِكَ؛ لِأَنَّهُمْ كَانُوا يَعْقِدُونَهُ بِالْمُصَافَحَةِ بِالْيَمِينِ، يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَنهَدتُهُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنقُصُوكُمْ شَيًّا وَلَمْ يُظَاهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّواْ إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَىٰ مُدَّتِهِمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُنَّقِينَ ۚ ۚ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلْأَشْهُرُ ٱلْحُرُمُ فَٱقْنُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدَتُّمُوهُمْ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ وَاقْعُدُواْ لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدِ ۚ فَإِن تَابُواْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَوُا ٱلزَّكُوٰةَ فَخَلُّواْ سَبِيلَهُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۞ وَإِنْ أَحَدُ مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ٱسْتَجَارَكَ فَأَجِرَهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ ٱللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغَهُ مَأْمَنَهُ، ۚ ذَلِكَ بِأُنَّهُمْ قَوْمٌ لَّا يَعْلَمُونَ ۞ كَيْفَ يَكُونُ لِلْمُشْرِكِينَ عَهْدُ عِندَ ٱللَّهِ وَعِندَ رَسُولِهِ ۚ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَتُمْ عِندَ ٱلْمَسْجِدِ ٱلْحَرَامِ ۖ فَمَا ٱسْتَقَامُوا لَكُمْ فَٱسْتَقِيمُوا لَهُمْ أَ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُتَّقِينَ ﴿ كَيْفَ وَإِن يَظْهَرُواْ عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُواْ فِيكُمُ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾ [التوبة:٤-٨].

وَالْإِلَّ: هُوَ القَرَابَةُ، وَالذِّمَّةُ: العَهْدُ، وَهُمَا المَذْكُورَانِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ تَسَاءَلُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾ [التوبة:١٠] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ لَا يَرَقُبُونَ فِي مُؤْمِنٍ إِلَّا وَلَا ذِمَّةً ﴾ [التوبة:١٠] فَذَمَّهُمُ اللهُ عَلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَنَقْضِ الذِّمَّةِ، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَإِن تَكَثُوا أَيْمَنَهُم مِن فَذَمَّهُمُ اللهُ عَلَى قَطِيعَةِ الرَّحِمِ وَنَقْضِ الذِّمَّةِ، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَإِن تَكَثُوا أَيْمَنَهُم مِن فَذَمَّهُمُ اللهُ عَلَى قَطِيعِةِ الرَّحِمِ وَنَقْضِ الذِّمَّةِ، إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ وَإِن تَكَثُوا أَيْمَنَهُم مِن فَنَا مَا لَهُمُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهُ وَلَا اللهُ عَلَى الْمُؤْلِولِهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

وَأَمَّا قَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿بَرَآءَةُ مِنَ ٱللَّهِ وَرَسُولِهِ ۚ إِلَى ٱلَّذِينَ عَنَهَدَّتُم مِّنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [التوبة: ١] فَتِلْكَ عُهُودٌ جَائِزَةٌ، لَا لَازِمَةٌ، فَإِنَّهَا كَانَتْ مُطْلَقَةً، وَكَانَ مُحْيَّرًا بَيْنَ إِمْضَائِهَا وَنَقْضِهَا كَالُوكَالَةِ وَنَحْوِهَا [١].

[1] أفادَنَا شَيْخُ الإسْلامِ رَحِمَهُ أللَّهُ أَنَّ المُعاهدة معَ الكُفَّارِ جائزةٌ مُطْلَقًا، لكنَّهَا إِنْ حُدِّدَتْ بِمُدَّةٍ فهي لازمةٌ؛ لقولِهِ: ﴿ فَأَيَتُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ﴾ [التوبة:٤] وإنْ لمْ تُحَدَّدْ بِمُدَّةٍ فهي غيرُ لازمةٍ، فللإمامِ أَنْ يَلْغِيهَا، وهذِهِ المُعاهدةُ المُطْلقةُ فِي وقْتِنَا لمْ تُحَدَّدْ بِمُدَّةٍ فهي غيرُ لازمةٍ، فللإمامِ أَنْ يَلْغِيهَا، وهذِهِ المُعاهدةُ المُطْلقةُ فِي وقْتِنَا الحاضِرِ تُفِيدُ؛ لأَنَّ المسلمينَ معَ الأسفِ ليْسَ عندهُمْ مِنَ القُوَّةِ ما يستطيعونَ بِهِ أَنْ يُقابِلُوا أعداءَهُمْ، فإذا عاهَدُوهُمُ العهدَ المُطْلَقَ وفي نِيَّتِهِمْ أَنَّهُمْ متى قَوَوْا واستَعَدُّوا قَاتَلُوا، فهذا لا بأسَ بهِ.

والذينَ قالُوا: لا تَصْلُحُ المُعاهدَةُ إِلَّا مُوقَّتَةً حَدَّدُوهَا أَيضًا بِعَشْرِ سِنينَ، قالُوا: لأَنَّ النَّبِيَّ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- عاهَدَ أَهْلَ مَكَّةَ عَشْرَ سِنينَ فقط، فهذا قَوْلُهُمْ، كما قالَ شيخُ الإسْلام.

وَمَنْ قَالَ مِنَ الفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ: إِنَّ الهُدْنَةَ لَا تَصْلُحُ [١] إِلَّا مُؤَقَّتَةً، فَقَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ لِأُصُولِ أَحْمَدَ يَرُدُّهُ القُرْآنُ، وَتَرُدُّهُ سُنَّةُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فَيَ اللهِ عَلَيْهِ فَقَوْلُهُ مَعَ أَنَّهُ كُمْ يُوقِّتُ مَعَهُمْ وَقْتًا.

فَأَمَّا مَنْ كَانَ عَهْدُهُ مُوقَّتًا فَلَمْ يُبَحْ لَهُ نَقْضَهُ بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَهَدَ أُم مِنَ ٱلْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمَ يَنقُصُوكُمْ شَيْعًا وَلَمْ يُظْلِهِرُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُواْ إِلَيْهِمَ عَهَدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [التوبة:٤] وقَالَ: ﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ عَلَهَدَّتُم مِنَ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ أَلَى اللّهِ يَعِبُ ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [التوبة:٤] وقَالَ: ﴿ وَإِلَا ٱلنَّيْمِ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ أَحَدًا فَأَتِمُواْ عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ أَلَى اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهُمْ عَلَى سَوَاءٍ ﴾ [المتوبة:٧] وقَالَ: ﴿ وَإِمّا تَعَافَنَ مِن قَوْمٍ خِيانَةً فَانَئِذَ اللّهُ عَلَى سَوَاءٍ ﴾ [الأنفال:٥٥].

فالصَّوَابُ إِذَنْ: وهُوَ الَّذِي عليهِ العملُ اليَوْمَ أَنَّ المُعاهدةَ تنقسِمُ إِلَى قِسْمَيْنِ:

مُعاهَدَةٌ مُوَقَّتَةٌ، فهذِهِ لازمةٌ ﴿فَأَتِمُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ ﴾ [التوبة:٤].

وغيرُ مُحَدَّدَةٍ: وهيَ جائزةٌ، لكنْ متَى شاءَ الإمامُ ألْغاهَا.

فإنْ قالَ قائِلٌ: المُعاهدَةُ المُطلقَةُ للكُفَّارِ معَ ضَعْفِ المسلمينَ، هلْ تجوزُ إِذَا لمْ تكنْ هُناكَ نِيَّةٌ للاسْتِقْوَاءِ؟

فالجوابُ: نقولُ لهمْ: يَجِبُ أَنْ تَنْوُوا التَّقَوِّيَ، فإنْ لمْ تَفْعَلُوا فأنتمْ آثِمُونَ بعَدَمِ هذِهِ النَّيَّةِ؛ لأَنَّ مَنْ ماتَ ولمْ يَغْزُ ولمْ يُحَدِّثْ نفسَهُ بالغَزْهِ ماتَ على شُعْبَةٍ مِنَ النِّفاقِ، ولكنْ هذِهِ المُعاهدةُ تَصِحُّ معَ عدم هذِهِ النَّيَّةِ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: تَصِحُّ.

فَإِنَّمَا أَبَاحَ النَّبْذَ عِنْدَ ظُهُورِ أَمَارَاتِ الخِيَانَةِ؛ لِأَنَّ المَحْذُورَ مِنْ جِهَتِهِمْ [1].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾ [الصف: ٢] الآية، وَجَاءَ أَيْضًا فِي صَحِيحٍ مُسْلِم، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ: ﴿ إِنَّ فِي القُرْآنِ الَّذِي وَجَاءَ أَيْضًا فِي صَحِيحٍ مُسْلِم، عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ: ﴿ إِنَّ فِي القُرْآنِ الَّذِي وَ اللَّوْمَ اللَّهُ اللَّهُ عَلُونَ نَسِخَتْ تِلَاوَتُهُ سُورَةٌ كَانَتْ كَ ﴿ بَرَاءَةٌ ﴾: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ فَتُسْأَلُونَ عَنْهَا يَوْمَ القِيَامَةِ ﴾.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَانِهِمْ وَعَهَدِهِمْ رَعُونَ ﴾ [المؤمنون: ٨] فِي سُورَتِي الْمُؤْمِنُونَ وَالْمَعَارِجِ. وَهَذَا مِنْ صِفَةِ الْمُسْتَشْنِينَ مِنَ الْهَلَعِ الْمَذْمُومِ بِقَوْلِهِ: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَنَ خُلِقَ هَلُوعًا اللَّهِ إِذَا مَسَهُ الشَّرُ جَرُوعًا اللَّهِ وَإِذَا مَسَهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا اللَّهِ إِلَّا الْمُصَلِّينَ اللَّهِ اللَّينِ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَآبِمُونَ اللَّهِ وَاللَّذِينَ فِي أَمْوَلِهِمْ حَقَّ مَعْلُومٌ اللَّينِ اللَّهَ اللَّمَعُرُومِ اللَّينِ يُصَدِّقُونَ بِيَوْمِ اللّذِينِ اللهِ وَاللّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِهِم مُشْفِقُونَ اللهِ إِنَّا عَذَابَ رَبِهِمْ عَيْرُ وَاللّذِينَ اللهِ وَاللّذِينَ هُمْ مِنْ عَذَابِ رَبِهِم مُشْفِقُونَ اللهِ إِنَّ عَذَابَ رَبِهِمْ عَيْرُ مَا مُلَكَتَ الْيَعْنَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَا مُلَكِنَ الْيَعْنَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ اللهُ وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمْنَانِهِمْ وَعَهَدِهِمْ رَعُونَ اللّهُ عَلَمُ مُنْ عَذَابِ رَبِّهِمْ عَيْرُ مَا مَلَكَتَ الْيَعْنَهُمْ فَإِنَّهُمْ عَيْرُ مَنُومِينَ اللّهُ فَلَوْلَةِكَ هُمُ الْعَادُونَ اللّهُ وَالّذِينَ هُمْ لِأَمْنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ مَلُومِينَ اللّهُ فَن ابْنَعْنَ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ اللّهِ وَاللّذِينَ هُمْ لِأَمْنَانِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَعُونَ ﴾ والعارج: ١٩-٣٢].

[١] قُلْنَا: إِنَّ المُعاهَدِينَ ينقسمونَ إِلَى ثلاثةِ أقسامٍ:

قِسْمٌ استقامُوا لنَا، فيَجِبُ أَنْ نستقيمَ لهُمْ.

وقِسْمٌ غَدَرُوا وخانُوا فقدِ انْتَقَضَ عَهْدُهُمْ.

وقِسْمٌ نخافُ منهمُ الخِيانةَ، فهُنا نَنْبِذُ إليهِمْ على سواءٍ، ونقولُ: العهدُ الَّذِي بَيْنَنَا وبَيْنكُمْ مُلْغَى. هَذَا يَقْتَضِي وُجُوبَ ذَلِكَ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَسْتَثْنِ مِنَ المَذْمُومِ إِلَّا مَنِ اتَّصَفَ بِجَمِيعِ ذَلِكَ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا إِلَّا مَا هُوَ وَاجِبٌ، وَكَذَلِكَ فِي سُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فِي ذَلِكَ؛ وَلِهَذَا لَمْ يَذْكُرْ فِيهَا إِلَّا مَا هُوَ وَاجِبٌ، وَكَذَلِكَ فِي سُورَةِ الْمُؤْمِنِينَ قَالَ فِي أَوْلِهَا: ﴿ أُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ آلَنِينَ يَرِثُونَ ٱلْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ أَوْلِيهَا: ﴿ أُولَئِهِكَ هُمُ ٱلْوَرِثُونَ آلَا مِن القَرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَلِدُونَ ﴾ الله والمنافق الله الله من المنافق الله الله الله من الموارِثِينَ، لِأَنَّ ظَاهِرَ الله الله الفَصْلِ بَيْنَ المُبْتَدَأَ وَالْحَبَرِ يُشْعِرُ الْحَصْرَ [1].

وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْ وَارِثِي الْجَنَّةِ كَانَ مُعَرَّضًا لِلْعُقُوبَةِ إِلَّا أَنْ يَعْفُو اللهُ عَنْهُ، وَإِذَا كَانَتْ رِعَايَةُ العَهْدِ وَاجِبَةً فَرِعَايَتُهُ هِيَ الوَفَاءُ بِهِ، وَلَيَّا جَمَعَ اللهُ بَيْنَ العَهْدِ وَالأَمَانَةِ جَعَلَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ ضِدَّ ذَلِكَ صِفَةَ المُنَافِقِ فِي قَوْلِهِ: "إِذَا حَدَّثَ كَذَب، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ».

وَعَنْهُ: «عَلَى كُلِّ خُلُقٍ مِنْ نِفَاقٍ» فَطَبْعُ الْمُؤْمِنُ لَيْسَ الْخِيَانَةَ وَلَا الكَذِبَ، وَمَا زَالُوا يُوصُونَ بِصِدْقِ الحَدِيثِ وَأَدَاءِ الأَمَانَةِ، وَهَذَا عَامٌ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿وَمَا يُضِلُّ بِهِ ۚ إِلَّا ٱلْفَسِقِينَ ۞ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَقِهِ - وَيَقْطَعُونَ مَآ

[١] الفَصْلُ: يعْنِي: ضميرَ الفصلِ، وقدْ بيَّنَا فيهَا سَبَقَ أَنَّ ضميرَ الفصلِ يُفِيدُ ثلاثَ فوائدَ، وهي: التوكيدُ، والحصرُ، وامتناعُ أَنْ يكونَ ما بعدَهُ صِفَةً.

فإذا قُلْتَ: زيدٌ الفاضِلُ، تقولُ: زيدٌ مُبْتَدَأٌ والفاضِلُ خبرٌ، لكنْ يَحْتَمِلُ أَنَّ الفاضلَ صفةٌ، وأنَّ الخبرَ محذوفٌ، والتقديرُ: زيدٌ الفاضِلُ حاضِرٌ، مثلًا.

أُمَّا إِذَا قُلْتَ: زيدٌ هُوَ الفاضِلُ، تَعَيَّنَ أَنْ يكونَ الفاضِلُ خَبَرًا، وامْتَنَعَ أَنْ يكونَ صِفةً؛ ولهذا شُمِّيَ فَصْلًا؛ لفَصْلِهِ بينَ الصِّفَةِ والخَبَرِ.

أَمَرَ اللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ ﴾ [البقرة:٢٦، ٢٧] فَذَمَّهُمْ عَلَى نَقْضِ عَهْدِ اللهِ وَقَطْعِ مَا أَمَرَ اللهُ بِصِلَتِهِ؛ لِأَنَّ الوَاجِبَ إِمَّا بِالشَّرْعِ، وَإِمَّا بِالشَّرْطِ الَّذِي عَقَدَهُ المَرْءُ بِاخْتِيَارِهِ.

وَقَالَ أَيْضًا: ﴿ ٱلَّذِينَ يُوفُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَلَا يَنْقُضُونَ ٱلْمِيثَاقَ ۞ وَٱلَّذِينَ يَصِلُونَ مَآ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِءَ أَن يُوصَلَ وَيَغْشَوْنَ رَبُّهُمْ وَيَخَافُونَ سُوَءَ ٱلْحِسَابِ ﴿ وَٱلَّذِينَ صَبَرُوا ٱبْتِغَآهَ وَجُّهِ رَبِّهِمْ وَأَقَامُواْ ٱلصَّلَوٰةَ وَأَنفَقُواْ مِمَّا رَزَقَنَهُمْ سِرًّا وَعَلانِيَةً وَيَدْرَءُونَ بِٱلْحَسَنَةِ ٱلسَّيِّئَةَ أُوْلَيَهِكَ لَمُمْ عُقْبَى ٱلدَّارِ ﴿ كَا جَنَّتُ عَدْنِ يَدْخُلُونَهَا وَمَن صَلَحَ مِنْ ءَابَآيِهِمْ وَأَزْوَجِهِمْ وَذُرِّيَّتِهِمْ ۖ وَٱلْمَلَآيِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِم مِن كُلِّ بَابٍ ۞ سَلَمُ عَلَيْكُم بِمَا صَبَرْتُمُ ۚ فَنِعْمَ عُقْبَى ٱلدَّارِ ۞ وَٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَنقِهِ، وَيَقْطَعُونَ مَا ٓ أَمَرَ ٱللَّهُ بِهِ ۚ أَن يُوصَلَ وَيُفْسِدُونَ فِي ٱلْأَرْضِ ۚ أُوْلَيْكَ لَهُمُ ٱللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ﴾ [الرعد:٢٤-٢٥] وَقَالَ: ﴿أَوَكُلَمَا عَنهَدُواْ عَهْدًا نَّبَذَهُ، فَرِيقٌ مِّنْهُم ۚ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [البقرة:١٠٠] وَقَالَ: ﴿وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِٱللَّهِ وَٱلْيَوْمِ ٱلْآخِرِ وَٱلْمَلَيْهِكَةِ وَٱلْكِلَابِ وَٱلنَّبِيُّنَ وَءَانَى ٱلْمَالَ عَلَى خُبِّهِ، ذَوِى ٱلْقُرْدِينِ وَٱلْيَتَنَمَىٰ وَٱلْمَسَكِينَ وَٱبْنَ ٱلسَّبِيلِ وَٱلسَّآبِلِينَ وَفِي ٱلرِّقَابِ وَأَقَامَ ٱلصَّلَوٰةَ وَءَاتَى ٱلزَّكُوٰةَ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَهَدُواً وَٱلصَّابِرِينَ فِي ٱلْبَأْسَآءِ وَٱلضَّرَّآءِ وَحِينَ ٱلْبَأْسِ ۗ أُولَئِهِكَ ٱلَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَتِكَ هُمُ ٱلْمُنَّقُونَ ﴾ [البقرة:١٧٧] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَمِنْ أَهْلِ ٱلْكِتَابِ مَنْ إِن تَأْمَنْهُ بِقِنِطَارٍ يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ وَمِنْهُم مَّنْ إِن تَأْمَنْهُ بِدِينَارٍ لَّا يُؤَدِّهِ ۚ إِلَيْكَ إِلَّا مَا دُمَّتَ عَلَيْهِ قَآبِمًا ۗ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمَتِ عَنَ سَبِيلُ وَيَقُولُونَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ۞ بَلَىٰ مَنْ أَوْفَى بِعَهْدِهِ ۗ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللَّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [آل عمران:٧٥، ٧٦] وَقَالَ: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ ٱللَّهِ وَأَيْمَنِهِمْ ثَمَنًا قَلِيلًا أُوْلَيَهِكَ لَا خَلَقَ لَهُمْ فِي ٱلْآخِرَةِ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ ٱللَّهُ وَلَا يَنظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ

ٱلْقِيكَمَةِ وَلَا يُزَكِيهِمْ وَلَهُمْ عَذَابُ ٱلِيهُ ﴿ [آل عمران:٧٧] وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ ذَالِكَ كَفَارَةُ أَيْمَانِكُمْ ۚ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنِهِ وَ لَعَلَّكُمْ فَالْكُمْ ۚ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنِهِ وَ لَعَلَّكُمْ فَا يَمْنَكُمْ ۚ كَذَالِكَ يُبَيِّنُ ٱللَّهُ لَكُمْ ءَايَنِهِ وَ لَعَلَّكُمْ فَا يَمْنَكُمْ فَا يَمْنَكُمُ وَاللَّهُ لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ عَالَيْتِهِ وَلَا يَمْنَاكُمْ فَا لَكُمْ اللَّهُ لَكُمْ عَالَيْتِهِ وَلَعَلَّمُ فَاللَّهُ اللَّهُ لَكُمْ عَالَيْتِهِ وَلَا يَعْمَلُونَ ﴾ [المائدة: ٨٩].

وَالأَحَادِيثُ فِي هَذَا كَثِيرَةٌ، مِثْلُ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهُ: «أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مَنْ كُنَّ فِيهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا، وَمَنْ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ مَنْهُنَّ كَانَتْ فِيهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا: إِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ، وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ »[1].

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «يُنْصَبُ لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ».

وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ، عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ قَالَ: «لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ القِيَامَةِ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «لِكُلِّ عَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ القِيَامَةِ يُعْرَفُ بِهِ بِقَدْرِ غَدْرَتِهِ، أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرَةً مِنْ أَمِيرِ عَامَّةٍ».

[1] قولُهُ: «وإذا عَاهَدَ» المُعاهَدَةُ أخصُّ مِنَ الوَعْدِ. وقولُهُ: «فَجَرَ»(١) يعْنِي: كَذَبَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الإيهان، باب علامة المنافق، رقم (٣٤)، ومسلم: كتاب الإيهان، باب بيان خصال المنافق، رقم (٥٨)، من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رَضَالِيَهُ عَنْهُمَا.

وَفِيمَنْ مَعَهُ مِنَ الْمُسْلِمِينَ خَيْرًا» ثُمَّ قَالَ: «اغْزُوا بِاسْمِ اللهِ وَفِي سَبِيلِ اللهِ، قَاتِلُوا مَنْ كَفَرَ بِاللهِ، اغْزُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَغْلُوا وَلَا تَغْلُوا وَلِا تَغْلُوا وَلِيدًا، وَإِذَا لَقِيتَ عَدُوّكَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ فَادْعُهُمْ إِلَى ثَلَاثِ خِصَالٍ -أَوْ: خِلَالٍ - فَأَيَّتُهُنَّ مَا أَجَابُوكَ فَاقْبَلْ مِنْهُمْ وَكُفَّ عَنْهُمْ » الحَدِيثَ، فَنَهَاهُمْ عَنِ الغَلُولِ [1].

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ «عَنْ أَبِي سُفْيَانَ بْنِ حَرْبٍ لَمَّا سَأَلَهُ هِرَقْلُ عَنْ صِفَةِ النَّبِيِّ ﷺ: هَلْ يَغْدِرُ؟ فَقَالَ: لَا يَغْدِرُ، وَنَحْنُ مَعَهُ فِي مُدَّةٍ لَا نَدْرِي مَا هُوَ صَانِعٌ فِيهَا. قَالَ: وَلَمْ يُمْكِنِي كَلِمَةٌ أُدْخِلُ فِيهَا شَيْئًا إِلَّا هَذِهِ الكَلِمَةُ "أَ.

[1] هَذَا الحديثُ فِي آخِرِهِ: أَنَّهُمْ إِذَا أَبُوُا الإسلامَ دعاهُمْ إِلَى الجِزْيَةِ، فيكونُ فيهِ دليلٌ على القَوْلِ الراجحِ مِنْ أَنَّ الجِزْيَةَ تُؤْخَذُ مِنْ كُلِّ أحدٍ، وليستْ خاصَّةً بأهلِ الكِتابِ، أَوْ بأهلِ الكِتابِ، أَوْ بأهلِ الكِتابِ، أَوْ بأهلِ الكِتابِ، أَوْ بأهلِ الكِتابِ والمجوسِ، بلْ هي عامَّةٌ، فكُلُّ الكافرينَ يُقاتَلونَ، إمَّا أَنْ يُعْطُوا الجِزْيَةَ، فإذا أَعْطُوا الجِزْيَةَ بَقُوا على دِينِهِمْ.

ولكنِ الآنَ المسلمونَ فِي ضعفٍ، ولكنِ الحمدُ للهِ هُناكَ الآنَ وميضُ أملٍ علَى أيْدِي الشبابِ، فلعلَّ اللهَ أنْ يُعِيدَ للأُمَّةِ الإسلاميَّةِ بَجْدَهَا، فإذا صَدَقَ هؤُلاءِ وسلكُوا طريقَ الحِكْمَةِ فاللهُ عَرَّفِكَ يقولُ: ﴿فَلَوْ صَكَفَوا اللهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ ﴾ [محمد: ٢١] وإنْ شاءَ اللهُ تَعالَى نحنُ نرَى أنَّ المُسْتَقْبَلَ للإسلامِ بحَوْلِ اللهِ.

[٢] لكنْ لمْ تَنْفَعْهُ، وأبو سُفْيانَ كانَ فِي ذلكَ الوقتِ كافرًا، وكانتْ هذِهِ القَضِيَّةُ وقعتْ بينَ صُلْحِ الحُدَيْبِيةِ وفَتْحِ مَكَّةَ، وكُلُّ مَا سألَهُ هِرَقْلُ مَلِكُ الرُّومِ عنْ صِفاتِ النَّبِيِّ –صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ – قالَ فِيهَا بالصِّدْقِ؛ لأنَّهُ لا يُرِيدُ أَنْ يُجَرَّبَ عليْهِ كَذِبَةٌ واحدةٌ.

وَقَالَ هِرَقْلُ فِي جَوَابِهِ: «سَأَلْتُكَ هَلْ يَغْدِرُ؟ فَذَكَرْتَ أَنَّهُ لَا يَغْدِرُ، وَكَذَلِكَ الرُّسُلُ لَا تَغْدِرُ» فَجَعَلَ هَذَا صِفَةً لَازِمَةً لِلْمُرْسَلِينَ [1].

فلمَّا جاءتْ هذِهِ الكلمةُ: يقولُ هِرَقْلُ: هلْ يَغْدِرُ؟ قالَ: لا يَغْدِرُ، لكنْ بَيْنَنَا وبينَهُ عهدٌ، لا ندْرِي ما هُوَ صانِعٌ فيهِ، وهُوَ يَكْذِبُ، ويَدْرِي أَنَّ مُحَمَّدًا -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- سوفَ يَفِي كما وَفَى أَوَّلًا يَفِي ثانيًا، لكنْ هذِهِ جاءتْ على مُرادِهِ وهواهُ،

ولكنْ هَلْ غَدَرَ النَّبِيُّ ﷺ؛ لا، بلْ قُرَيْشُ همُ الَّذِينَ غَدَرُوا، ونَقَضُوا العَهْدَ، ولكنْ صارتْ -والحمدُ للهِ- خيرةً للمُسْلِمِينَ.

[1] والعجيبُ أنَّ هِرَقْلَ سألَ هذِهِ الأسئلةَ، وليَّا تَبَيَّنَتْ لهُ صفةُ النَّبِيِّ -صلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- قالَ لأبي سُفْيَانَ: إنْ كانَ ما ذَكَرْتَ حَقًّا فسَيَمْلِكُ ما تحتَ قدَمَيَّ هاتيْنِ.

ومَنْ يُفَكِّرُ أَنَّ الرَّسُولَ عَلَيْهِ ٱلصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ يَمْلِكُ الشَّامَ فِي ذَاكَ الوَقْتِ؟!

لكنّه يعرِفُ أنَّ هذِهِ الصِّفاتِ صفاتُ الرَّسُولِ، وأنَّ مَنْ جاءَ بمِثْلِ هَذَا الدِّينِ لا بُدَّ أَنْ يَغْلِبَ، فلمَّا خَرَجَ أبو سُفْيانَ وأصحابُهُ قامَ يُحَدِّثُهُمْ، قالَ: لقدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أبي لا بُدَّ أَنْ يَغْلِبَ، فلمَّا خَرَجَ أبو سُفْيانَ وأصحابُهُ قامَ يُحَدِّثُهُمْ، قالَ: لقدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أبي كَبْشَةَ، وأَمِرَ يعْنِي: عَظْمَ، ومنهُ قولُهُ تَعالَى: ﴿لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴾ [الكهف:٧١] أيْ: عَظِيمًا.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله على وقم (۷)، ومسلم: كتاب الجهاد والسير، باب كتاب النبي على إلى هرقل يدعوه إلى الإسلام، رقم (۱۷۷۳)، من حديث ابن عباس رَضَالِللهُ عَنْهُا.

وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عُفْبَةَ بْنِ عَامِرٍ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «إِنَّ أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» فَدَلَّ عَلَى اسْتِحْقَاقِ الشُّرُوطِ بِالوَفَاءِ، وَأَنَّ شُرُوطَ النِّكَاحِ أَحَقُّ بِالوَفَاءِ مِنْ غَيْرِهَا[1].

قالَ: لقدْ أَمِرَ أَمْرُ ابْنِ أَبِي كَبْشَةَ، وهذِهِ كُنْيَةٌ للرسولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ يُعَيِّرُونَهُ بها؛ إنَّهُ ليَخَافُهُ مَلِكُ بني الأصْفَرِ، وبَنُو الأصْفَرِ فِي ذلكَ الوقتِ مثلُ الأمريكانِ والروسِ فِي وَقْتِنَا هذا، دولةٌ عُظْمَى، والنَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عندَهُ دولةٌ صغيرةٌ فِي المدينةِ، وهِرَقْلُ يَخافُ منهُ.

حتَّى إِنَّهُ أَسْلَمَ ولكنَّهُ كَانَ ذَكِيًّا -والعياذُ باللهِ- جَمَّ بَطارِقَتَهُ وتَكَلَّمَ معهَمُ فِي الإسلامِ، فزَجْرُوا وغَضِبُوا غَضَبًا شديدًا، حتَّى كادُوا يَقْتُلُونَهُ، فقالَ لهم: اسْمَعُوا، لَمْ أَجْمَعْكُمْ لهذا، ولكنْ جَمَعْتُكُمْ لأنْظُرَ صَلابَتَكُمْ فِي دِينكُمْ، أعوذُ باللهِ، ضَنَّ بمُلْكِهِ؛ لأَنْهُ كَانَ ذَكِيًّا، لكنَّهُ ليْسَ بعاقِلٍ، فهو قدْ أُوتِيَ ذَكاءً ولكنَّهُ لمْ يُعْطَ زَكاءً والعياذُ باللهِ، نَسْأَلُ اللهَ أَنْ يُزَكِّي نُفوسَنَا ونُفُوسَكُمْ.

[1] يعْنِي بقولِهِ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ»<sup>(۱)</sup>: الشروطُ الَّتِي تَقَعُ فِي عقدِ النِّكَاحِ؛ لأَنَّ عَقْدَ النِّكَاحِ إنَّما عُقِدَ على هَذَا الشَّرْطِ، مثلَ أَنْ يقولَ: أُزَوِّ جُكَ ابْنَتِي على أَلَّا تَتَزَوَّجَ عليْهَا، فَهُنَا صَارَ شَرْطُ حِلِّ فَرْجِهَا أَنْ لا يَتَزَوَّجَ عليْهَا،

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الشروط، باب الشروط في المهر عند عقدة النكاح، رقم (۲۷۲۱)، ومسلم: كتاب النكاح، باب الوفاء بالشروط في النكاح، رقم (۱٤۱۸)، من حديث عقبة بن عامر رَضَى لَلْهُ عَنْهُ.

وَرَوَى البُخَارِيُّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَّ لِللَّهُ عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْ قَالَ: «قَالَ اللهُ تَعَالَى: فَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا ثُمَّ أَكَلَ ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ، وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا ثُمَّ أَكَلَ ثَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ » فَذَمَّ الغَادِرَ، وَكُلُّ مَنْ شَرَطَ شَرْطً شَرْطً شَرْطً ثَرْطً ثَالَ فَاسْتَوْفَ فَا فَعَدْ غَدَرَ.

فَقَدْ جَاءَ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ بِالأَمْرِ بِالوَفَاءِ بِالعُهُودِ وَالشُّرُوطِ وَالمَوَاثِيقِ وَالعُقُودِ، وَبِأَدَاءِ الأَمَانَةِ وَرِعَايَةِ ذَلِكَ، وَالنَّهْيِ عَنِ الغَدْرِ، وَنَقْضِ العُهُودِ، وَالْخِيَانَةِ، وَالتَّشْدِيدِ عَلَى مَنْ يَفْعَلُ ذَلِكَ.

وَلْمَا كَانَ الأَصْلُ فِيهَا الحَظْرَ وَالفَسَادَ، إِلَّا مَا أَبَاحَهُ الشَّرْعُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُؤْمَر بِهَا مُطْلَقًا وَيُذَمَّ مَنْ نَقَضَهَا وَغَدَرَ مُطْلَقًا، كَمَا أَنَّ قَتْلَ النَّفْسِ لَمَّا كَانَ الأَصْلُ فِيهِ الْحَظْرَ إِلَّا مَا أَبَاحَهُ الشَّرْعُ أَوْ أَوْجَبَهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُوْمَرَ بِقَتْلِ النَّفُوسِ وَيُحْمَلَ عَلَى الْحَظْرَ إِلَّا مَا أَبَاحَهُ الشَّرْعُ أَوْ أَوْجَبَهُ لَمْ يَجُزْ أَنْ يُوْمَر بِقَتْلِ النَّفُوسِ وَيُحْمَلَ عَلَى الْحَدْرِ الْبَاحِ، بِخِلَافِ مَا كَانَ جِنْسُهُ وَاجِبًا، كَالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، فَإِنَّهُ يُؤْمَرُ بِهِ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَ لِذَلِكَ شُرُوطٌ وَمَوَانِعُ فَيُنْهَى عَنِ الصَّلَاةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ، وَعَنِ الصَّدَقَةِ بِهَا يَضُرُّ النَّفْسَ وَنَحْوِ ذَلِكَ

والعجيبُ أنَّ بعضَ أهْلِ العِلْمِ رَحَهُمُ اللَّهُ قَالُوا: إنَّ الوفاءَ بِالشُّرُوطِ فِي النِّكَاحِ سُنَّةٌ، وفي البيعِ واجِبٌ، معَ أنَّ النَّبِيَّ عَيَهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلامُ يقولُ: «أَحَقُّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُوا بِهِ مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ» والنظرُ يَقْتَضِي هَذَا أيضًا؛ لأنَّ الشُّروطَ فِي البيعِ شُروطٌ لاستحلالِ الانتفاعِ بالفُروجِ وهُ وَ أعْظَمُ لاستحلالِ الانتفاعِ بالفُروجِ وهُ وَ أعْظَمُ خَطَرًا، فإذا وجَبَ الوفاءُ بالشُّروطِ فِي البيع، فهو فِي النّكاحِ مِنْ بابٍ أَوْلَى.

وَكَذَلِكَ الصِّدْقُ فِي الحَدِيثِ مَأْمُورٌ بِهِ، وَإِنْ كَانَ قَدْ يَحْرُمُ الصِّدْقُ أَحْيَانًا لِعَارِضٍ، وَكَذَلِكَ الصِّدْقُ أَحْيَانًا لِعَارِضٍ، وَكِبُ السُّكُوتُ أَوِ التَّعْرِيضُ<sup>[1]</sup>.

وَإِذَا كَانَ جِنْسُ الوَفَاءِ وَرِعَايَةِ العَهْدِ مَأْمُـورًا بِهِ عُلِمَ أَنَّ الأَصْلَ صِحَّةُ العُقُودِ وَالشُّرُوطِ، إِذْ لَا مَعْنَى لِلتَّصْحِيحِ إِلَّا مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَثَرُهُ وَحَصَلَ بِهِ العُقُودِ، وَالشُّرُوطِ، إِذْ لَا مَعْنَى لِلتَّصْحِيحِ إِلَّا مَا تَرَتَّبَ عَلَيْهِ أَثَرُهُ وَحَصَلَ بِهِ مَقْصُودِ العُهُودِ، مَقْصُودِ العُهُودِ، وَمَقْصُودِ العُهُودِ، وَلَا عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فِيهَا الصِّحَّةُ وَالإِبَاحَةُ.

[1] يَجِبُ السُّكوتُ أوِ التعريضُ، مثلُ: لوْ كانَ الصِّدْقُ يُفْضِي إِلَى أَخْذِ مالِ الغَيْرِ أَوْ قَتْلِهِ، كرجُلٍ ظَالِمٍ يسألُ عنْ شخصٍ ليَقْتُلَهُ، وأنا أَعْرِفُ أينَ مَكانُهُ، فيسألُنِي، فهُنَا لا يجوزُ أَنْ أُخْبِرَهُ بالصِّدْقِ، بلْ يَجِبُ إمَّا السُّكوتُ وإمَّا التأويلُ.

فالسُّكوتُ مثلَ أَنْ أَقُولَ: لا أَدْرِي، ويكونُ تَأْوِيلي أَنِّي لا أَدْرِي عنْ حالِهِ الآنَ، هلْ هُوَ قائِمٌ أَوْ مُضْطَجِعٌ أَوْ جالِسٌ.

والتأويلُ أَنْ يَقُولَ: لا أَدْرِي أَينَ هُوَ فِي مَكَانٍ آخَرَ غَيْرِ مَكَانِهِ، والأَوَّلُ أَيضًا مِنَ التأويل.

الْهِمُّ أَنَّهُ يَسْكُتُ، فيأتِي بكلامِ آخَرَ أَوْ يُؤَوِّلُ.

فإنْ قالَ قائِلٌ:فإنْ لمْ يَكُنْ لهُ طريقٌ إلَّا الكَذِبَ، ولا يَعْلَمُ التأويلَ، فهاذا يفعلُ؟

الجوابُ: لا يجوزُ أَنْ يَقُولَ: «لا أَدْرِي» وهُوَ يَدْرِي، فيكونُ كاذِبًا، وربَّما نقولُ: إِنَّ هَذَا نَوْعٌ مِنَ الإكراهِ، وإذا أُكْرِهَ فقدْ سَبَقَ لنا الكلامُ فيهِ.

وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ وَالدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ سُلَيُهَانَ بْنِ بِلَالٍ: حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْدٍ، عَنِ الوَلِيدِ بْنِ رَبَاحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» بَيْنَ المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ» وَكَثِيرُ بْنُ زَيْدٍ، قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ فِي رِوَايَةٍ: هُوَ ثِقَةٌ، وَضَعَّفَهُ فِي رِوَايَةٍ أُخْرَى.

وَقَدْ رَوَى التَّرْمِذِيُّ وَالبَزَّارُ مِنْ حَدِيثِ كَثِيرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَوْفِ الْمُنلِمِينَ، الْمُنلِمِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «الصَّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا أَحَلَّ حَرَامًا أَوْ حَرَّمَ حَلَالًا » قَالَ التِّرْمِذِيُّ: حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَرَوَى ابْنُ مَاجَهْ مِنْهُ الفَصْلَ الأَوَّلَ، لَكِنَّ كَثِيرَ بْنَ عَمْرٍو ضَعَّفَهُ الجَمَاعَةُ، وَضَرَبَ أَهْدُ عَلَى حَدِيثِهِ فِي المُسْنَدِ فَلَمْ يُحَدِّثْ بِهِ.

فَلَعَلَّ تَصْحِيحَ التِّر مِذِيِّ لَهُ لِرِوَايَتِهِ مِنْ وُجُوهٍ.

وَقَدْ رَوَى أَبُو بَكْرِ البَزَّارُ أَيْضًا، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ البَيْلَمَانِيِّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ عَلَيْهِ: «النَّاسُ عَلَى شُرُوطِهِمْ مَا وَافَقَ الحَقَّ» وَهَذِهِ الأَسَانِيدُ -وَإِنْ كَانَ الوَاحِدُ مِنْهَا ضَعِيفًا - فَاجْتِمَا عُهَا مِنْ طُرُقٍ يَشُدُّ بَعْضُهَا لَعْضًا.

وَهَذَا المَعْنَى هُوَ الَّذِي يَشْهَدُ لَهُ الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ، وَهُوَ حَقِيقَةُ المَذْهَبِ، فَإِنَّ المُشْتَرِطَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُبِيحَ مَا حَرَّمَهُ اللهُ وَلَا يُحَرِّمَ مَا أَبَاحَهُ اللهُ، فَإِنَّ شَرْطَهُ حِينَئِذٍ يَكُونُ مُبْطِلًا لِحُكْم اللهِ.

وَكَذَلِكَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُسْقِطَ مَا أَوْجَبَهُ اللهُ، وَإِنَّمَا الْمُشْتَرِطُ لَهُ أَنْ يُوجِبَ بِالشَّرْطِ مَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا وَلَا حَرَامًا، مَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا وَلَا حَرَامًا، وَعَدَمُ الإِيجَابِ لَيْسَ نَفْيًا لِلإِيجَابِ، حَتَّى يَكُونَ المُشْتَرَطُ مُنَاقِضًا لِلشَّرْعِ، وَكُلُّ وَعَدَمُ الإِيجَابِ لَيْسَ نَفْيًا لِلإِيجَابِ، حَتَّى يَكُونَ المُشْتَرَطُ مُنَاقِضًا لِلشَّرْعِ، وَكُلُّ شَرْطٍ صَحِيحٍ فَلَا بُدَّ أَنْ يُفِيدَ وُجُوبَ مَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا، فَإِنَّ المُتَبَايِعَيْنِ يَجِبُ لِكُلِّ مِنْهُمَا عَلَى الآخرِ مِنَ الإِقْبَاضِ مَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا، وَيُبَاحُ أَيْضًا لِكُلِّ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا، وَيُبَاحُ أَيْضًا لِكُلِّ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ عَرَامًا اللهُ مَنْ كُنْ عَرَامًا اللهُ مَنْ الْمُ مَنْهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا اللهُ اللهِ الْعُلُلُ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا اللهُ الل

وَكَذَلِكَ كُلٌّ مِنَ الْمُتَآجِرَيْنِ وَالْمُتَنَاكِحَيْنِ، وَكَذَلِكَ إِذَا اشْتَرَطَ صِفَةً فِي المَبِيعِ أَوْ رَهْنًا، أَوِ اشْتَرَطَتِ المَرْأَةُ زِيَادَةً عَلَى مَهْرِ مِثْلِهَا، فَإِنَّهُ يَجِبُ وَيَحْرُمُ وَيُبَاحُ بِهَذَا الشَّرْطِ مَا لَمْ يَكُنْ كَذَلِكَ.

وَهَذَا المَعْنَى هُوَ الَّذِي أَوْهَمَ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الأَصْلَ فَسَادُ الشُّرُوطِ، قَالَ: لِأَنَّهَا إِمَّا أَنْ تُبِيحَ حَرَامًا أَوْ تُحَرِّمَ حَلَالًا،....

[1] قولُهُ: «يَجِبُ لِكُلِّ مِنْهُمَا عَلَى الآخَرِ مِنَ الإِقْبَاضِ مَا لَمْ يَكُنْ وَاجِبًا» ففي الأصلِ إقباضُ السِّلْعَةِ للمُشْتَرِي قَبْلَ العقدِ غيرُ واجِبٍ، فأنا البائعُ وسلْعَتِي عندِي، ولا يَجِبُ عليَّ أَنْ أُسَلِّمَهَا فُلانًا إلَّا بعقدِ البيع.

كذلكَ أيضًا: «وَيُبَاحُ أَيْضًا لِكُلِّ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ مُبَاحًا» لما كانتِ السِّلْعَةُ عندكَ فهي مِلْكُكَ، لا يجوزُ أَنْ أَتَصَرَّفَ فِيهَا بشيءٍ، فإذا اشْتَرَيْتُهَا منكَ جازَ لي أَنْ أَتَصَرَّفَ فِيهَا بشيءٍ، فإذا اشْتَرَيْتُهَا منكَ جازَ لي أَنْ أَتَصَرَّفَ فِيهَا بها فِيهَا بها شِئْتُ مِنَ البيعِ أَوْ غيرِهِ «وَيَحْرُمُ عَلَى كُلِّ مِنْهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ حَرَامًا» فالسِّلْعَةُ ليَّا كانتُ عندَ البائِعِ فلهُ أَنْ يَتَصَرَّفَ فيها، فلمَّا باعَهَا وعادتِ للمُشْتَرِي لمْ يكن للبائِعِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فيها، فلمَّا باعَهَا وعادتِ للمُشْتَرِي لمْ يكن للبائِعِ أَنْ يَتَصَرَّفَ فيها، وهكذا.

أَوْ تُوجِبَ سَاقِطاً أَوْ تُسْقِطَ وَاجِبًا، وَذَلِكَ لَا يَجُوزُ إِلَّا بِإِذْنِ الشَّارِعِ، وَأُورِدَتْ شُبْهَةٌ عِنْدَ بَعْضِ النَّاسِ حَتَّى تَوَهَّمَ أَنَّ هَذَا الحَدِيثَ مُتَنَاقِضٌ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ كُلُّ مَا كَانَ حَرَامًا بِدُونِ الشَّرْطِ، فَالشَّرْطُ لَا يُبِيحُهُ كَالرِّبَا وَكَالوَطْءِ فِي مِلْكِ بَلْ كُلُّ مَا كَانَ حَرَامًا بِدُونِ الشَّرْطِ، فَالشَّرْطُ لَا يُبِيحُهُ كَالرِّبَا وَكَالوَطْءِ فِي مِلْكِ الغَيْرِ، وَكَثُبُوتِ الوَلاءِ لِغَيْرِ المُعْتِقِ، فَإِنَّ الله حَرَّمَ الوَطْءَ إِلَّا بِمِلْكِ نِكَاحٍ، الغَيْرِ المُعْتِقِ، فَإِنَّ الله حَرَّمَ الوَطْءَ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ، بِخِلَافِ أَوْ مِلْكِ يَمِينٍ، فَلَوْ أَرَادَ رَجُلُّ أَنْ يُعِيرَ أَمَتَهُ لِآخَرَ لِلْوَطْءِ لَمْ يَجُزْ لَهُ ذَلِكَ، بِخِلَافِ إِعَارَتِهَا لِلْخِدْمَةِ فَإِنَّهُ جَائِزٌ، وَكَذَلِكَ الوَلَاءُ، فَقَدْ «نَهَى النَّبِيُّ صَالَّتَهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ اللهُ الوَلاء وَعَنْ هِبَتِهِ» وَجَعَلَ اللهُ الوَلاء كَالنَّسَبِ يَثْبُتُ لِلْمُعْتِقِ كَمَا يَثْبُتُ النَّسَبُ بَيْ المُعْتِقِ كَمَا يَثْبُتُ النَّسَبُ لِلْوَالِدِ.

وَقَالَ عَلَيْهِ لَعَنَهُ اللهِ وَالْمَالِهِ أَوْ تَوَلَى عَيْرِ أَبِيهِ أَوْ تَوَلَى عَيْرَ مَوَالَيهِ، فَعَلَيْهِ لَعَنَهُ اللهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ، لَا يَقْبَلُ اللهُ مِنْهُ صَرْفًا وَلَا عَدْلًا» وَأَبْطَلَ اللهُ مَا كَانُوا عَلَيْهِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ مِنْ تَبَنِّي الرَّجُلِ ابْنَ غَيْرِهِ، وَانْتِسَابِ المُعْتَقِ إِلَى غَيْرِ مَوْلَاهُ. فَهَذَا أَمْرٌ لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ بِعَيْرِ شَرْطٍ، فَلَا يُبِيحُ الشَّرْطُ مِنْهُ مَا كَانَ حَرَامًا، وَأَمَّا مَا كَانَ مُبَاحًا لِا يَجُوزُ وَعِعْلُهُ بِعَيْرِ شَرْطٍ، فَلَا يُبِيحُ الشَّرْطُ مِنْهُ مَا كَانَ حَرَامًا، وَأَمَّا مَا كَانَ مُبَاحًا لِا يَجُونُ وَعِلْهُ بِعَيْرِ شَرْطٍ فَالشَّرْطُ يُوجِبُهُ، كَالزِّيَادَةِ فِي المَهْرِ وَالثَّمَنِ اللَّهُ وَالرَّهْنِ وَبَالإِنْظَارِ، وَنَحْوِ بِدُونِ الشَّرْطِ فَالشَّرْطُ فَالشَّرْطُ لَا يُعْطِي المَرْأَة، وَلَهُ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِالرَّهْنِ وَبِالإِنْظَارِ، وَنَحْوِ الإَسْتِيفَاءِ وَ فَإِنَّ الرَّجُلَ لَهُ أَنْ يُعْطِي المَرْأَة، وَلَهُ أَنْ يَتَبَرَّعَ بِالرَّهْنِ وَبِالإِنظَارِ، وَنَحْوِ لَالسَّيْفَاءِ وَالْشَرْطُ وَاللَّالَبَةُ الَّتِي كَانَتْ حَلَالًا لَا اللهُ اللهُ اللَّهُ الْ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّه

<sup>[</sup>١] في نُسْخَةٍ: الْمُثَمَّنِ.

وَأَمَّا مَا أَبَاحَهُ اللهُ فِي حَالٍ خُصُوصَةٍ وَلَمْ يُبِحْهُ مُطْلَقًا، فَإِذَا حَوَّلَهُ الشَّرْطُ عَنْ تِلْكَ الْحَالِ لَمْ يَكُنِ الشَّرْطُ قَدْ حَرَّمَ مَا أَحَلَّهُ اللهُ، وَكَذَلِكَ مَا حَرَّمَهُ اللهُ فِي حَالٍ خَصُوصَةٍ، وَلَمْ يُحَرِّمُهُ مُطْلَقًا لَمْ يَكُنِ الشَّرْطُ قَدْ أَبَاحَ مَا حَرَّمَهُ اللهُ، وَإِنْ كَانَ بِدُونِ الشَّرْطِ يُسْتَصْحَبُ حُكْمُ الإِبَاحَةِ وَالتَّحْرِيمِ، لَكِنْ فَرْقُ بَيْنَ ثُبُوتِ الإِبَاحَةِ وَالتَّحْرِيمِ، لَكِنْ فَرْقُ بَيْنَ ثُبُوتِ الإِبَاحَةِ وَالتَّحْرِيمِ بِالخِطَابِ، وَبَيْنَ ثُبُوتِهِ بِمُجَرَّدِ الإسْتِصْحَابِ.

فَالعَقْدُ وَالشَّرْطُ يَرْفَعُ مُوجَبَ الإسْتِصْحَابِ، لَكِنْ لَا يَرْفَعُ مَا أَوْجَبَهُ كَلَامُ الشَّارِعِ، وَآثَارُ الصَّحَابَةِ تُوَافِقُ ذَلِكَ كَهَا قَالَ عُمَرُ رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ: «مَقَاطِعُ [1] الحُقُوقِ عِنْدَ الشَّرُوطِ».

وَأُمَّا الإعْتِبَارُ فَمِنْ وُجُوهٍ [1]:

أَحَدُهَا: أَنَّ العُقُودَ وَالشُّرُوطَ مِنْ بَابِ الأَفْعَالِ العَادِيَّةِ، وَالأَصْلُ فِيهَا عَدَمُ التَّحْرِيمِ، كَمَا أَنَّ التَّحْرِيمِ، كَمَا أَنَّ التَّحْرِيمِ، كَمَا أَنَّ الأَعْيَانَ: الأَصْلُ فِيهَا عَدَمُ التَّحْرِيمِ.

وَقَوْلُهُ: ﴿وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام:١١٩][٢].....

[١] في نُسْخةٍ: مَقْطَع.

[٢] قولُهُ: «وَأَمَّا الِاعْتِبَارُ» معطوفٌ على قولِهِ: «أَمَّا الكِتَابُ» فيها مضَى؛ لأَنَهُ قَالَ هُناكَ: «هَذَا القَوْلُ هُوَ الصَّحِيحُ بِدَلَالَةِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ وَالِاعْتِبَارِ مَعَ الاَسْتِصْحَابِ وَعَدَمِ الدَّلِيلِ المُنَافِي».

[٣] هذِهِ الآيةُ قاطعةٌ فِي الموضوعِ: ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾ [الأنعام:١١٩].

عَامٌّ فِي الأَعْيَانِ وَالأَفْعَالِ، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ حَرَامًا لَمْ تَكُنْ فَاسِدَةً؛ لِأَنَّ الفَسَادَ إِنَّمَا يَنْشَأُ مِنَ التَّحْرِيم، وَإِذَا لَمْ تَكُنْ فَاسِدَةً كَانَتْ صَحِيحَةً.

وَأَيْضًا فَلَيْسَ فِي الشَّرْعِ مَا يَدُلُّ عَلَى تَحْرِيمِ جِنْسِ العُقُودِ وَالشُّرُوطِ، إِلَّا مَا ثَبَتَ حِلُّهُ بِعَيْنِهِ، وَسَنْبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللهُ مَعْنَى حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَأَنَّ انْتِفَاءَ دَلِيلِ التَّحْرِيمِ ثَبَتَ حِلَّهُ بِعَيْنِهِ، وَسَنْبَيِّنُ إِنْ شَاءَ اللهُ مَعْنَى حَدِيثِ عَائِشَةَ، وَأَنَّ انْتِفَاءَ دَلِيلِ التَّحْرِيمِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَم التَّحْرِيمِ 11.

إِذَنْ: فَمَا لَمْ يُحُرِّمْ فَهُو حَلَالٌ، ولا يَرِدُ عَلَيْنَا أَنْ يَقُولَ قَائِلٌ: إِذَنْ: مَعَنَاهُ نَعَبُدُ اللهَ كَمَا شِئْنَا؛ لأَنَّ اللهَ حَرَّمَ عَلَيْنَا أَنْ نَعْبُدُهُ كَمَا شِئْنَا، وإِنَّمَا نَعْبُدُهُ بِمَا شَرَعَ.

[١] إِنْ قَالَ قَائِلٌ: أَلِيسَ قُولُهُ: «أَنَّ انْتِفَاءَ دَلِيلِ التَّحْرِيمِ دَلِيلٌ عَلَى عَدَمِ التَّحْرِيمِ» يخالفُ القاعِدَةَ الَّتِي تقولُ: عَدَمُ النقل ليْسَ نقْلًا للعَدَم؟

فالجوابُ: لا؛ إِذَا انْتَفَى الدَّلِيلُ انْتَفَى الحُّكُمُ، فالحُّكُمُ ثابِتٌ، وتلكَ القاعِدَةُ: «عدَمُ النقلِ ليْسَ نَقْلًا للعَدَمِ» إِذَا ثَبَتَ الأصلُ، مثلَ لوْ قالَ قائلٌ: إنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ لمْ يُوتِرْ فِي مُزْ دَلِفَةَ؛ لأنَّ جابِرًا رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ قالَ حينَ ذَكَرَ أَنَّهُ صلَّى المَغْرِبَ والعِشاءَ: قالَ: «ثُمَّ اضْطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الفَجْرُ» (١) ولمْ يَذْكُرْ أَنَّهُ أَوْتَرَ ولا نَفَى أَنَّهُ أَوْتَرَ.

فهنا نقول: عدمُ الذِّكْرِ ليْسَ ذِكْرًا للعَدَمِ؛ لأَنَّهُ ثَبَتَ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ أَنَّهُ كانَ لا يَتْرُكُ الوِتْرَ حَضَرًا ولا سَفَرًا (١).

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب الحج، باب حجة النبي ﷺ، رقم (١٢١٨)، من حديث جابر بن عبد الله رَجَاللَهُ عَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) كما أخرجه البخاري: كتاب الوتر، باب الوتر في السفر، رقم (١٠٠٠)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين، باب جواز صلاة النافلة على الدابة في السفر حيث توجهت، رقم (٧٠٠)، من حديث ابن عمر رَضَّالَيَّهُ عَنْهُا.

فَثَبَتَ بِالإَسْتِصْحَابِ العَقْلِيِّ وَانْتِفَاءِ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ عَدَمُ التَّحْرِيمِ، فَيَكُونُ فِيكُونُ فَيكُونُ فِي فَيكُونُ فَي فَيكُونُ فَي فَيكُونُ فَي فَيكُونُ فَي فَيكُونُ فَي فَيكُونُ فَي فَي فَلَائُونُ فَي فَلَائِهُ فَي فَلَائُونُ فَي فَلَائُونُ فَلِونُ فَي فَلَائِهُ فَي فَلَائُونُ فَلَائُونُ فَلَائِهُ فَي فَلَائُونُ فَلَائُونُ فَلَائُونُ فَلَائُونُ فَلَائُونُ فَلَائُونُ فَلَائُونُ فَلْمُ فَلِهُ فَلِيلُونُ فَلْمُ فَلِهُ فَلَائُونُ فَلَائ

وَغَالِبُ مَا يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى أَنَّ الأَصْلَ فِي الأَعْيَانِ عَدَمُ التَّحْرِيمِ مِنَ النَّصُوصِ العَقْقِ وَالأَقْيِسَةِ الصَّحِيحَةِ وَالإسْتِصْحَابِ العَقْلِ وَانْتِفَاءِ الحُكْمِ لِانْتِفَاءِ دَلِيلِهِ، فَإِنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى عَدَم عَرْيمِ العُقُودِ وَالشُّرُوطِ فِيهَا، سَوَاءٌ سُمِّي ذَلِكَ حَلاًلا فَإِنَّهُ يُسْتَدَلُّ بِهِ عَلَى عَدَم غَرْيمِ العُقُودِ وَالشُّرُوطِ فِيهَا، سَوَاءٌ سُمِّي ذَلِكَ حَلالًا أَوْ عَفُوا عَلَى الإِخْتِلافِ المَعْرُوفِ بَيْنَ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ، فَإِنَّ مَا ذَكَرَهُ اللهُ فِي القُرْآنِ مِنْ ذَمِّ الكُفَّارِ عَلَى التَّحْرِيمِ بِغَيْرِ شَرْعِ: مِنْهُ مَا سَبَهُ تَعْرِيمُ الأَعْيَانِ، وَمِنْهُ مَا سَبَهُ تَعْرِيمُ الأَفْعَالِ. كَمَا كَانُوا يُحَرِّمُونَ عَلَى المُحْرِمِ لُبْسَ ثِيَابِهِ وَالطَّوَافَ فِيهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرْيمُ الأَفْعَالِ. كَمَا كَانُوا يُحَرِّمُونَ عَلَى المُحْرِمِ لُبْسَ ثِيَابِهِ وَالطَّوَافَ فِيهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ عَرْيمُ الأَفْعَالِ. كَمَا كَانُوا يُحَرِّمُونَ عَلَى المُحْرِمِ لُبْسَ ثِيَابِهِ وَالطَّوَافَ فِيهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ أَمْ مَعْ مَا سَبَهُ مُ اللهُ عُولِهِ وَعَيْرِهُ إِللَّهُ وَي فَرْعِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ أَمْ مَعْ مَا سَبَهُ عَرْمِ لَيْقَالِ اللَّهُ عَلَى اللَّغُولَ عَلَيْهِ اللَّهُ عُلَى اللَّهُ فِي فَرْجِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَى اللهُ عُلَولَ الْمَا أَنَّهُ فِي فَرْجِهَا إِذَا كَانَتْ عَلَى اللهُ عُلَى عَلَى اللهُ عُلَولَ اللهَ عُلَولَ اللهُ اللهُ عَلَى عَقَدُوهَا بِلَا شَعْرَ فَا بِالوَفَاءِ مِالوَفَاءِ مِالوَفَاءِ مِالْوَفَاءِ مِالْوَفَاءِ مِالْوَفَاءِ مِا لِللّهُ مَا اللهُ مَلَ اللهُ اللّهُ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

فَعُلِمَ أَنَّ العُهُودَ يَجِبُ الوَفَاءُ بِمَا إِذَا لَمْ تَكُنْ مُحُرَّمَةً،.....

[1] الأَهْمَسِيُّ: القُرَشِيُّ، فالأَهْمَسِيُّ عندهُمْ لا يُمْكِنُ أَنْ يَقِفَ بعَرَفَةَ، وكذلكَ إِذَا جاءَ أحدٌ مِنْ خارجِ مَكَّةَ ليْسَ مِنْ قُرَيْشٍ فإنَّهُ لا يطوفُ بثِيابِهِ الَّتِي جاءَ بها مِنْ خارجِ الحِلِّ، وإنَّمَا يطوفُ عُرْيانًا، أَوْ بثِيابٍ يَسْتَعِيرُهَا مِنْ أحدِ الحُمْسِ.

[٢] يعْنِي: يأْتُونَهَا مِنْ جِهَةِ الدُّبُرِ فِي القُبُلِ.

وَإِنْ لَمْ يَشْبُتْ حِلُّهَا بِشَرْعٍ خَاصِّ، كَالْعُهُودِ الَّتِي عَقَدُوهَا فِي الْجَاهِلِيَّةِ وَأُمِرَ بِالوَفَاءِ بَهَا، وَقَدْ نَبَّهْنَا عَلَى هَذِهِ القَاعِدَةِ فِيهَا تَقَدَّمَ، وَذَكَرْنَا أَنَّهُ لَا يُشْرَعُ إِلَّا مَا شَرَعَهُ اللهُ وَلَا يَحُرُمُ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ اللهُ وَلَا يَحُرُمُ إِلَّا مَا حَرَّمَهُ اللهُ وَلَا يَحُرُمُ اللهُ مَا حَرَّمَهُ اللهُ وَلَا يَكُونَ الَّذِينَ شَرَعُوا مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ، وَحَرَّمُوا مَا لَمْ يُحَرِّمُهُ اللهُ.

فَإِذَا حَرَّمْنَا العُقُودَ وَالشُّرُوطَ الَّتِي تَجْرِي بَيْنَ النَّاسِ فِي مُعَامَلَا بِهِمُ العَادِيَّةِ بِغَيْرِ دَلِيلٍ شَرْعِيِّ، كُنَّا مُحُرِّمِينَ مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللهُ، بِخِلَافِ العُقُودِ الَّتِي تَتَضَمَّنُ شَرْعَ دِينٍ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ؛ فَإِنَّ اللهَ قَدْ حَرَّمَ أَنْ يُشْرَعَ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ، فَلَا يُشَرِّعُ مِنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنْ بِهِ، فَلَا يُشَرِّعُ وَينٍ لَمْ يَأْذَنْ بِهِ اللهُ، وَلَا يُحَرِّمُ عَادَةً إِلَّا بِتَحْرِيمِ اللهِ، وَالعُقُودُ فِي المُعَامَلَاتِ هِي عِبَادَةً إِلَّا بِتَحْرِيمِ اللهِ، وَالعُقُودُ فِي المُعَامَلَاتِ هِي مِنَ العَادَاتِ يَفْعَلُهَا المُسْلِمُ وَالكَافِرُ، وَإِنْ كَانَ فِيهَا قُرْبَةٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ<sup>[1]</sup>.

فَلَيْسَتْ مِنَ العِبَادَاتِ الَّتِي يُفْتَقَرُ فِيهَا إِلَى شَرْعٍ كَالعِتْقِ وَالصَّدَقَةِ.

[1] قولُهُ رَحَمُ أُللَهُ: "وَإِنْ كَانَ فِيهَا قُرْبَةٌ مِنْ وَجْهِ آخَرَ" يعْنِي: العقود، فإنَّ مََتُّعَ الإِنْسانِ بِهَا أُحلَّ اللهُ يُعْتَبَرُ قُرْبَةً؛ لأنَّ التَّبَسُّطَ بفضلِ ذي الفَضْلِ كالثَّناءِ عليه، لكنَّهُ ثناءٌ فِعْلِيُّ؛ فلهذا نقولُ: إِنَّ العُقودَ تَكُونُ قُرْبَةً مِنْ هَذَا الوَجْهِ، كَمَا أَنَّهَا تكونُ قُرْبَةً لِغَيْرِهَا، وليسَ مِنْ هَذَا الوجْهِ؛ لأنَّ الَّذِي ذكرَهَا مِنْ هَذَا الوَجْهِ فهي قُرْبَةٌ لذاتِهَا.

لكنْ تكونُ قُرْبَةً لغيْرِهَا كما لوْ تَوَقَّفَ على شِرائِهِ الوُضوءُ بالماءِ، فهنا يكونُ الشِّراءُ واجِبًا، كرَجُلٍ ليْسَ عندهُ ماءٌ لكنِ الماءُ يُباعُ فِي الأسواقِ، وحضرتِ الصَّلاةُ، فنقولُ: يَجِبُ أَنْ تَشْتَرِيَ الماءَ، فكانَ هَذَا الشراءُ -وهو عَقْدُ مِنَ العُقودِ - قُرْبةً؛ لأَنَّهُ قِيامٌ بما يَجِبُ

فَإِنْ قِيلَ: العُقُودُ تُغَيِّرُ مَا كَانَ مَشْرُوعًا؛ لِأَنَّ مِلْكَ البُضْعِ أَوِ المَالِ إِذَا كَانَ تَابِتًا عَلَى حَالٍ، فَعَقَدَ عَقْدًا أَزَالَهُ عَنْ تِلْكَ الْحَالِ فَقَدْ غَيَّرَ مَا كَانَ مَشْرُوعًا، بِخِلَافِ الأَعْيَانِ الَّتِي لَمْ تَحْرُمْ فَإِنَّهُ لَا تَغَيُّرَ فِي إِبَاحَتِهَا.

فَيُقَالُ: لَا فَرْقَ بَيْنَهُ عَا؛ وَذَلِكَ أَنَّ الأَعْيَانَ إِمَّا أَنْ تَكُونَ مِلْكًا لِشَخْصٍ أَوْ لَا تَكُونَ. فَإِنْ كَانَتْ مِلْكًا فَانْتِقَالُهَا بِالبَيْعِ أَوْ غَيْرِهِ لَا يُغَيِّرُهَا وَهُوَ مِنْ بَابِ العُقُودِ، لَا يَعْنَيِّرُهَا وَهُوَ مِنْ بَابِ العُقُودِ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ مِلْكًا فَمِلْكُهَا بِالإسْتِيلَاءِ وَنَحْوِهِ: هُوَ فِعْلٌ مِنَ الأَفْعَالِ مُغَيِّرٌ لِحُكْمِهَا بِالإسْتِيلَاءِ وَنَحْوِهِ: هُوَ فِعْلٌ مِنَ الأَفْعَالِ مُغَيِّرٌ لِحُكْمِهَا بِمَنْزِلَةِ العُقُودِ.

وَأَيْضًا فَإِنَّهَا قَبْلَ الذَّكَاةِ مُحُرَّمَةٌ، فَالذَّكَاةُ الوَارِدَةُ عَلَيْهَا بِمَنْزِلَةِ العَقْدِ الوَارِدِ عَلَى المَالِ، فَكَمَا أَنَّ أَفْعَالَنَا فِي الأَعْيَانِ مِنَ الأَخْذِ وَالزَّكَاةِ الأَصْلُ فِيهِ الحِلُّ، وَإِنْ عَيَرَ حُكْمَ العَيْنِ، فَكَذَلِكَ أَفْعَالُنَا فِي الأَمْلَاكِ فِي العُقُودِ وَنَحْوِهَا: الأَصْلُ فِيهَا الجُلُّ، وَإِنْ غَيَّرَتْ حُكْمَ المِلْكِ لَهُ.

وَسَبَبُ ذَلِكَ: أَنَّ الأَحْكَامَ الثَّابِتَةَ بِأَفْعَالِنَا كَالِلْكِ الثَّابِتِ بِالبَيْعِ وَمِلْكِ البُضْعِ البُضْعِ الثَّابِتِ بِالنَّكَاحِ، نَحْنُ أَحْدَثْنَا أَسْبَابَ تِلْكَ الأَحْكَامِ، وَالشَّارِعُ أَثْبَتَ الحُكْمَ لِثُبُوتِ الثَّابِةِ مِنَّا، لَمْ يُثْبِتْهُ ابْتِدَاءً، كَمَا أَثْبَتَ إِيجَابَ الوَاجِبَاتِ وَتَحْرِيمَ المُحَرَّمَاتِ المُبْتَدَأَةِ.

<sup>[</sup>١] في نُسخَةٍ: الذَّكَاة.

وَمَا لَمْ يُحَرِّمِ الشَّارِعُ عَلَيْهِ رَفْعَ ذَلِكَ، فَلَهُ أَنْ يَرْفَعَ مَا أَثْبَتَهُ عَلَى أَيِّ وَجْهٍ أَحَبَّ، مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ الشَّارِعُ عَلَيْهِ، كَمَنْ أَعْطَى رَجُلًا مَالًا: فَالأَصْلُ أَنْ لَا يَحْرُمَ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُحَرِّمْهُ الشَّارِعُ عَلَيْهِ التَّصَرُّ فُ فِيهِ، وَإِنْ كَانَ مُزِيلًا لِلْمِلْكِ الَّذِي أَثْبَتَهُ المُعْطَى مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ مَانِعٌ.

وَهَذَا نُكْتَةُ المَسْأَلَةِ الَّتِي يَتَبَيَّنُ بِهَا مَأْخَذُهَا، وَهُو أَنَّ الأَحْكَامَ الجُزْئِيَّةَ -مِنْ حِلِّ هَذَا المَالِ لِزَيْدٍ وَحُرْمَتِهِ عَلَى عَمْرٍو - لَمْ يَشْرَعْهَا الشَّارِعُ شَرْعًا جُزْئِيًّا، وَإِنَّهَا شَرْعَهَا الشَّارِعُ شَرْعًا جُزْئِيًّا، وَإِنَّهَا شَرْعَهَا شَرْعًا كُلِّيًّا، مِثْلُ قَوْلِهِ: ﴿وَأَحَلَ اللّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوَا ﴾ [البقرة: ٢٧٥] وقوْلِهِ: ﴿وَأُحِلَ لَكُمْ مَّا وَرَآءَ ذَلِكُمْ مِّنَ ٱلنِسَاء: ٢٤] وقوْلِهِ: ﴿فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِسَاء: ٢٤] وقوْلِهِ: ﴿فَأَنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ ٱلنِسَاءَ ﴾ [النساء: ٣].

وَهَذَا الحُكْمُ الكُلِّيُّ تَابِتُ، سَوَاءٌ وُجِدَ هَذَا البَيْعُ الْمَعَيَّنُ أَوْ لَمْ يُوجَدْ. فَإِذَا وَهَذَا الْمَعَيَّنُ اللَّهُ فِعْلُ العَبْدُ، فَإِذَا رَفَعَهُ العَبْدُ فَإِنَّمَا وُجِدَ بَيْعٌ مُعَيَّنٌ أَثْبَتَ مِلْكًا مُعَيَّنًا، فَهَذَا المُعَيَّنُ سَبَبُهُ فِعْلُ العَبْدُ، فَإِذَا رَفَعَهُ العَبْدُ فَإِنَّمَ وَخِدَ بَيْعٌ مُعَيَّنٌ أَثْبَتَهُ اللهُ مِنَ الحُكْمِ رَفَعَ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ مِنَ الحُكْمِ الكُلِّيِّ؛ إِذْ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ مِنَ الحُكْمِ الكُلِّيِّ؛ إِذْ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ مِنَ الحُكْمِ الكُلِّيِّ؛ إِذْ مَا أَثْبَتَهُ اللهُ مِنَ الحُكْمِ الجُنْ يَيِّ إِنَّمَا هُوَ تَابِعٌ لِفِعْلِ العَبْدُ سَبَبُهُ فَقَطْ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ أَثْبَتَهُ ابْتِدَاءً [1].

[١] قولُهُ: «تَابِعٌ لِفِعْلِ العَبْدُ سَبَبُهُ» ويجوزُ أيضًا «تَابِعٌ لِفِعْلِ العَبْدِ سَبَبَهُ» يعْنِي: تابعٌ لكوْنِ العبدِ فَعَلَ سَبَبَهُ؛ لأنَّ الشارعَ أثْبَتَهُ ابْتِدَاءً.

يعْنِي مثلًا: ﴿وَأَحَلَ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ [البقرة:٢٧٥] هَذَا حُكْمٌ كُلِّيٌّ، فحِلُّ هذِهِ السِّلْعَةِ المُعَيَّنَةِ لفُلانٍ هَذَا حُكْمٌ جُزْئِيٌّ، فإذا باعَ هَذَا الرَّجُلُ هذِهِ السِّلْعَةَ لفُلانٍ انتقلَ مِلْكُهَا مِنَ البائع إلى المُشْتَرِي.

فِي دامَ عِنْدَنَا حُكْمٌ كُلِّيٌّ عامٌّ: ﴿وَأَحَلَ ٱللَّهُ ٱلْبَيْعَ ﴾ نقولُ: الأصلُ أنَّ كُلَّ عَيْنٍ يجوزُ

وَإِنَّمَا تَوَهَّمَ بَعْضُ النَّاسِ أَنَّ رَفْعَ الحُقُوقِ بِالعُقُودِ وَالفُسُوخِ مِثْلُ نَسْخِ الأَحْكَامِ، وَلَيْسَ كَذَلِكَ؛ فَإِنَّ الحُكْمَ المُطْلَقَ لَا يُزِيلُهُ إِلَّا الَّذِي أَثْبَتَهُ وَهُوَ الشَّارِعُ، وَأَمَّا هَذَا المُعَيَّنُ فَإِنَّمَ فَإِنَّا الْحَبْدَ أَدْخَلَهُ فِي المُطْلَقِ، فَإِدْخَالُهُ فِي المُطْلَقِ إلَيْهِ، وَأَمَّا هَذَا المُعَيَّنُ فَإِنَّمَا ثَبَهُ أَوْ لَا تَبَعْهُ، أَوْ هَبْهُ أَوْ لَا تَبَعْهُ، أَوْ هَبْهُ أَوْ لَا تَبَعْهُ، وَإِنَّمَا حُكْمُهُ اللَّعَ المُطْلَقِ اللَّذِي إِذَا الثَّوْبُ بِعْهُ أَوْ لَا تَبِعْهُ، أَوْ هَبْهُ أَوْ لَا تَبَعْهُ، وَإِنَّمَا حُكْمُهُ اللَّا عَلَى المُطْلَقِ اللَّذِي إِذَا الثَّوْبُ بِعْهُ أَوْ لَا تَبِعْهُ، أَوْ لَا تَبَعْهُ، وَإِنَّمَا حُكْمُهُ اللَّا عَلَى المُطْلَقِ اللَّذِي إِذَا لَا اللَّالُولُ اللَّهُ الْمُعَيِّنِ عَلَى حُكْم المُعَيَّنِ.

فَتَدَبَّرُ هَذَا، وَفَرِّقْ بَيْنَ تَغْيِيرِ الحُكْمِ المُعَيَّنِ الخَاصِّ الَّذِي أَثْبَتَهُ العَبْدُ بِإِدْ خَالِهِ فِي الْمُطْلَقِ، وَبَيْنَ تَغْيِيرِ الحُكْمِ المُعَبْدِ [1]. المُطْلَقِ، وَبَيْنَ تَغْيِيرِ الحُكْمِ الْعَامِّ الَّذِي أَثْبَتَهُ الشَّارِعُ عِنْدَ وُجُودِ سَبَبِهِ مِنَ الْعَبْدِ [1].

= أَنْ تُبَاعَ، ولا حاجةَ أَنْ نَقُولَ: لا بُدَّ أَنْ يَنُصَّ الشَّرْعُ على جوازِ بَيْعِ الضَّأْنِ، وعلى جوازِ بَيْعِ الخَوْرُئِيُّ سَبَبُهُ بَيْعِ الإبلِ، وعلى جوازِ بَيْعِ العقارِ مثلًا؛ لأَنَّ الحُكْمَ الكُلِّيَّ لدَيْنَا، والحُكْمُ الجُوْرُئِيُّ سَبَبُهُ العَبْدُ، فأيُّ شيءٍ يَقَعُ عليْهِ البيعُ فهو حَلالٌ داخِلٌ فِي العُمومِ، وهذَا مُرادُهُ.

[1] في نُسخَةٍ: حَكَمَ.

[٢] تبيَّنَ الآنَ أَنَّ تَغَيُّرُ الأحكامِ الَّتِي تقعُ مِنَ العبدِ معَ العبدِ لا يُعْتَبُرُ نَسْخًا. فمثلًا: مِلْكِي لا يُمْكِنُكَ أَنتَ أَنْ تَتَصَرَّ فَ فيهِ ما دامَ فِي مِلْكِي، فإذا بِعْتُهُ عليكَ أَمْكَنكَ أَنْ تَتَصَرَّ فَ بِمعْنَى أَنَّنا نَسَخْنَا تحريمَ التَّصَرُّ فِ فِي هذِهِ العَيْنِ أَنْ لَيْسَخْ، بمعْنَى أَنَّنا نَسَخْنَا تحريمَ التَّصَرُّ فِ فِي هذِهِ العَيْنِ أَوْ لَيْسَ بنَسْخ؟

الجواب: هَذَا ليْسَ بنَسْخِ.

كذلكَ رَجُلٌ كانَ غَنِيًّا تَجِبُ عليْهِ الزَّكاةُ، ثُمَّ بعدَ ذلكَ افْتَقَرَ، فتَسْقُطُ عنهُ الزَّكاةُ، فهلْ نقولُ: إنَّ سُقوطَ الزَّكاةِ بِفَقْرِهِ نَسْخٌ؟ الجوابُ: لا. وَإِذَا ظَهَرَ أَنَّ العُقُودَ لَا يَحُرُمُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَرَّمَهُ الشَّارِعُ، فَإِنَّمَا وَجَبَ الوَفَاءُ بِهَا مِلْكَفًا، إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ، عَلَى أَنَّ الوَفَاءَ بِهَا مِنَ الوَاجِبَاتِ الشَّارِعِ الوَفَاءَ بِهَا مُطْلَقًا، إِلَّا مَا خَصَّهُ الدَّلِيلُ، عَلَى أَنَّ الوَفَاءَ بِهَا مِنَ الوَاجِبَاتِ التَّتِي اتَّفَقَتْ عَلَيْهَا المِللُ، بَلْ وَالعُقَلَاءُ جَمِيعُهُمْ، وَقَدْ أَدْخَلَهَا فِي الوَاجِبَاتِ الوَاجِبَاتِ التَّتِي اتَّفَقَتْ عَلَيْهَا المِللُ، بَلْ وَالعُقَلَاءُ جَمِيعُهُمْ، وَقَدْ أَدْخَلَهَا فِي الوَاجِبَاتِ العَقْلِيَّةِ مَنْ قَالَ بِالوُجُوبِ العَقْلِيِّ، فَفِعْلُهَا ابْتِدَاءً لَا يَحُرُمُ إِلَّا بِتَحْرِيمِ الشَّارِعِ، وَالوَفَاءُ بِهَا وَجَبَ لِإِيجَابِ الشَّارِعِ إِذَنْ، وَلِإِيجَابِ العَقْلِ أَيْضًا أَنْ العَقْلِ أَيْضًا الْأَلْ

وَأَيْضًا فَإِنَّ الأَصْلَ فِي العُقُودِ رِضَا الْمَتَعَاقِدَيْنِ، وَمُوجَبُهَا هُوَ مَا أَوْجَبَاهُ عَلَى أَنْفُسِهِمَا بِالتَّعَاقُدِ؛ لِأَنَّ اللهَ قَالَ فِي كِتَابِهِ العَزِيزِ:.............

فتَغَيُّرُ الحُكْمِ بتَغَيُّرِ سَبَيهِ لا يُعْتَبَرُ نَسْخًا، ثُمَّ إِذَا كَانَ السَّبَبُ مِنَ الشارعِ كَفَقْرِ الغَنِيِّ، أَوْ غِنَى الفقيرِ، فهذا لا صُنْعَ للإنسانِ فيهِ، وإذا كَانَ بسببِ مِنَ العَبْدِ فقدْ جَعَلَ الغَنِيِّ، أَوْ غِنَى الفقيرِ، فهذا لا صُنْعَ للإنسانِ فيهِ، وإذا كَانَ بسببِ مِنَ العَبْدِ فقدْ جَعَلَ الشارعُ السببَ إلى العَبْدِ، كَانتقالِ اللَّكِ مِنَ البائِعِ إلى المُشْتَرِي، أَوْ مِنَ المُشْتَرِي إلى البائِعِ إذَا فَسَخَ البيعَ، فإنَّ هَذَا لا يُعَدُّ نَسْخًا ولا تَغْيِيرًا للحُكْمِ، لكنَّهُ إثباتُ للحُكْمِ بسببِهِ الَّذِي جَعَلَهُ الشارعُ إلى العَبْدِ.

[١] وُجوبُ الوفاءِ بالعُقودِ والعُهودِ ثابتٌ بطريقِ الشَّرْعِ وطريقِ العَقْلِ، فكُلَّ العُقلاءِ إِذَا خَالَفْتَ ما يَقْتَضِيهِ العقدُ أوِ العهدُ يَعُدُّونَ ذلكَ سَيِّئَةً، أليسَ كذلكَ؟!

إِذَنْ: وجوبُ الوفاءِ بالعُقودِ والعُهودِ ثابتٌ بالشَّرْعِ وبالعَقْلِ.

وقَوْلُ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: الوُجوبُ العَقْلِيُّ عندَ مَنْ قالَ بهِ، فمَنْ قالَ بالوُجوبِ العقلِيِّ عندَ مَنْ قالَ بهِ، فمَنْ قالَ بالوُجوبِ العقلِيِّ لا يعْنِي بِهِ الوُجوبَ الَّذِي يَأْتُمُ الإنْسانُ بتَرْكِهِ، بلْ يُرِيدُ بِهِ أَنَّ العقلَ يُوجِبُهُ، ويَرَى أَنَّهُ مِنْ مُقْتضياتِ العَقْلِ، لا على أَنَّهُ يَأْتُمُ بِهِ الإنْسانُ إلَّا ما دلَّ الشرعُ على أَنَّهُ يَأْتُمُ بهِ.

﴿إِلَّا أَن تَكُونَ بِجَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩] وَقَالَ: ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءِ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيَ عَا مَرِيَكَا ﴾ [النساء: ٤] فَعَلَّقَ جَوَازَ الأَكْلِ بِطِيبِ النَّفْسِ تَعْلِيقَ الجَزَاءِ بِشَرْطِهِ، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ سَبَبٌ لَهُ، وَهُوَ حُكْمٌ مُعَلَّقٌ عَلَى وَصْفٍ مُشْتَقًّ مُنَاسِب، فَدَلَّ عَلَى أَنَّهُ الوَصْفَ سَبَبٌ لِذَلِكَ الحُكْم.

وَإِذَا كَانَ طِيبُ النَّفْسِ هُوَ المُبِيحَ لِأَكْلِ الصَّدَاقِ، فَكَذَلِكَ سَائِرُ التَّبَرُّ عَاتِ؛ قَيَاسًا عَلَيْهِ بِالعِلَّةِ المَنْصُوصَةِ الَّتِي دَلَّ عَلَيْهَا القُرْآنُ. وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ يَجْكَرَةً عَن تَرَاضِ مِّنكُمْ ﴾ [النساء: ٢٩] لَمْ يَشْتَرِطْ فِي التِّجَارَةِ إِلَّا التَّرَاضِي، وَذَلِكَ يَقْتَضِي أَنَّ التَّرَاضِيَ هُوَ المُبِيحُ لِلتِّجَارَةِ.

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَإِذَا تَرَاضَى الْمُتَعَاقِدَانِ بِتِجَارَةٍ أَوْ طَابَتْ نَفْسُ الْمُتَبِّعِ بِتَبَرُّعِ، ثَبَتَ حِلَّهُ بِدَلَالَةِ القُرْآنِ، إِلَّا أَنْ يَتَضَمَّنَ مَا حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، كَالتِّجَارَةِ فِي الخَمْرِ وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَأَيْضًا فَإِنَّ الْعَقْدَ لَهُ حَالَانِ: حَالُ إِطْلَاقٍ، وَحَالُ تَقْيِيدٍ. فَفَرْقُ بَيْنَ الْعَقْدِ، فَإِنْ الْمُطْلَقِ وَبَيْنَ الْمَعْنَى الْمُطْلَقِ مِنَ الْعُقُودِ. فَإِذَا قِيلَ: هَذَا شَرْطُ يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ، فَإِنْ أَرِيدَ: هَذَا شَرْطُ زَائِدٍ وَهَذَا لَا يَضُرُّهُ. وَإِنْ أُرِيدَ: يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ، احْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ هَذَا إِذَا يُنَافِي مُقْتَضَى الْعَقْدِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ، احْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ، وَإِنَّمَا يَصِحُّ هَذَا إِذَا نَافَى مَقْصُودَ الْعَقْدِ؛ فَإِنَّ الْعَقْدَ إِذَا كَانَ لَهُ مَقْصُودٌ يُرَادُ فِي جَمِيعِ صُورِهِ، وَشُرِطَ فِيهِ مَا يُنَافِى مَقْصُودَ الْعَقْدِ؛ فَإِنَّ الْعَقْد جَمَعَ بَيْنَ الْمُتَنَاقِضَيْنِ: بَيْنَ إِثْبَاتِ المَقْصُودِ وَنَفْيِهِ، فَلَا يَعْصُلُ شَيْءٌ. وَمِثْلُ هَذَا الشَّرْطِ بَاطِلٌ بِالْإِتِّفَاقِ، بَلْ هُوَ مُبْطِلٌ لِلْعَقْدِ عِنْدَنَالًا.

<sup>[1]</sup> يقولُ شَيْخُ الإسلامِ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: العقدُ لهُ حالانِ: حالُ إطْلاقٍ، وحالُ تَقْيِيدٍ.

فكُلُّ عقدٍ فيهِ شرطٌ لا يَثْبُتُ إلَّا بالشَّرْطِ فهو عقدٌ مُقَيَّدٌ، فإذا قلتُ: بعتُكَ هَذَا البيتَ، فقُلْتَ: اشْتَرَيْتُ، أَخْذَتَ البيتَ وتَسْكُنُهُ مِنَ الآنَ.

إِذَنْ: هَذَا عَقَدٌ مُطْلَقٌ لَيْسَ فيهِ قيدٌ.

وإذا قلتُ: بِعْتُ هَذَا البيتَ بشرطِ أَنْ أَسْكُنَهُ سَنَةً، صارَ هَذَا العقدُ مُقَيَّدًا بالشرطِ.

يقولُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: «فَفَرْقُ بَيْنَ الْعَقْدِ الْمُطْلَقِ وَبَيْنَ الْمَعْنَى الْمُطْلَقِ مِنَ الْعُقُودِ» الظاهِرُ أَنَّ أَلْ هذِهِ زائدةٌ، وحقُّهَا: «وبينَ معْنَى المُطْلقِ مِنَ الْعُقودِ» فالمطلقُ مِنَ العقودِ الَّذِي النَّسَ فيهِ شروطٌ، فكذلكَ كُلُّ شَرْطٍ زائدٍ.

وقولُهُ: «فَإِذَا قِيلَ: هَذَا شَرْطٌ يُنَافِي مُقْتَضَى العَقْدِ، فَإِنْ أُرِيدَ بِهِ: يُنَافِي العَقْدَ المُطْلَقَ، فَكَذَلِكَ كَلُّ شَرْطٍ زَائِدٍ وَهَذَا لَا يَضُرُّهُ» إِذَا قيلَ: هَذَا شَرْطٌ يُنافِي مُقْتَضَى العقدِ، نقولُ لهُ: ماذا تُرِيدُ بمُقْتَضَى العقدِ؟ هلْ تريدُ بِهِ العقدَ المُطْلَقَ الَّذِي ليسَ فيهِ شروطٌ؟ فهذا صحيحٌ؛ لأنَّ العَقْدَ المُطْلَقَ مُطْلَقٌ، والمُشْتَرِي فيهِ حُرٌّ، والمستأجِرُ حُرُّ، والمُرْتَمِنُ حُرٌّ، والعقدُ المُطْلَقِ.

مثالٌ في البَيْع: إِذَا بِعْتُ عليكَ بيتِي، فإنَّكَ تستحِقُّ جميعَ مَنافِعِهِ بمُقْتَضى العقدِ، وهذَا نُسَمِّيهِ عَقْدًا مُطْلَقًا، وإذا قُلْتُ: بِعْتُكَ بَيْتِي واسْتَثْنَيْتُ سُكناهُ سَنَةً، فهذا عقدٌ مُقَيَّدُ بالشرطِ؛ لأنَّ سُكْنَى السَّنَةِ هذِهِ ليْسَ للمُشْتَرِي فِيهَا حَقٌّ، فسَيَسْكُنُهَا البائعُ، معَ أنَّهُ لوْ كانَ العقدُ مُطْلَقًا منَ الشرطِ لاسْتَحَقَّهَا المُشْتَرِي وسكنَ فِي الحالِ، فهناكَ فرقٌ بينَ العَقْدِ المُقْدِ المُقَيِد.

مثالٌ آخَرُ: آجَرْتُكَ هَذَا الدُّكانَ فاستَأْجَرْتَهُ منِّي، تستطيعُ أَنْ تجعلَهُ مَعْرِضًا للقمحِ، ومَعْرِضًا للراديو، ومعرِضًا للكُتُب، أليسَ كذلكَ؟!

ولكنْ لوْ آجَرْتُكَ هَذَا الدُّكانَ بشرطِ أَنْ لا تَعْرِضَ فيهِ طَعامًا، فصارتِ الإجارةُ الآنَ مُقَيَّدَةً، فلا تَعْرِضُ فيهِ طَعامًا؛ لأَنَّهُ فيما سَبَقَ لمَّا كانتِ الدَّكاكِينُ تُبْنَى بالطينِ إِذَا كانَ فيهِ طعامٌ كانَ مَأْوًى للفئرانِ والجِرْذَانِ، فتأتِي وتَحْفِرُ وتُفْسِدُ الجُدرانَ؛ فلهذا يُفَرِّقُونَ بينَ المُسْتَأْجِرِ لبيع الثيابِ مثلًا.

إِذَنِ: العقدُ المُطْلَقُ هُوَ الَّذِي لَيْسَ فيهِ قَيْدٌ، والعقدُ المُقَيَّدُ هُوَ الَّذِي قُيِّدَ بشَرْطٍ.

يقولُ: «فَكَذَلِكَ كَلُّ شَرْطٍ زَائِدٍ وَهَذَا لَا يَضُرُّهُ، وَإِنْ أُرِيدَ: يُنَافِي مُقْتَضَى العَقْدِ الْمُطْلَقِ وَالْمُقَيَّدِ، احْتَاجَ إِلَى دَلِيلٍ عَلَى ذَلِكَ» يعْنِي: إِذَا قالَ القائلُ الَّذِي لا يَرَى جوازَ الشُّروطِ فِي البيع: «إنَّهُ يُنافِي العقدَ المُطْلَقَ والمُقَيَّدَ» قُلْنَا: هاتِ الدَّلِيلَ علَى أَنَّهُ يُنافِيهِ، وكيفَ يُنافِيهِ ولكيفَ يُنافِيهِ وَلا يَرَى جَابِرٍ جَلَهُ واشْتَرَطَ جابِرٌ أَنْ يَحْمِلَهُ إِلَى المدينةِ (١٠)؟!!

وإذا كانَ الشرطُ يُبْطِلُ المقصودَ مِنَ العَقْدِ بالكُلِّيَّةِ، مثلَ أَنْ أَقُولَ: بِعْتُكَ بَيْتِي هَذَا بِشَرْطِ أَلَّا تَسْكُنَهُ ولا تَتَصَرَّفَ فيهِ ببيعٍ، ولا إجارةٍ، ولا هِبَةٍ، ولا رَهْنٍ، فنقولُ: هَذَا البيعُ باطِلٌ، فها الفائِدَةُ منهُ؟!

فهذِهِ الشروطُ تُنافي مُقْتَضي العقدِ فلا تَصِحُّ، بلْ هيَ مُبْطِلَةٌ للعَقْدِ عندنَا نحنُ الحنابلةَ؛ لأنَّ شَيْخَ الإسلام مِنَ الحنابلةِ رَحِمَهُ اللَّهُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الوكالة، باب إذا وكل رجل رجلا أن يعطي شيئا، ولم يبين كم يعطي، فأعطى على ما يتعارفه الناس، رقم (۲۳۰۹)، ومسلم: كتاب المساقاة، باب بيع البعير واستثناء ركوبه، رقم (۷۱۵)، من حديث جابر بن عبد الله رَخِوَلِكُ عَنْهًا.

وَالشُّرُوطُ الفَاسِدَةُ قَدْ تَبْطُلُ؛ لِكَوْنِهَا تُنَافِي مَقْصُودَ الشَّارِعِ، مِثْلَ اشْتِرَاطِ الوَلَاءِ لِغَيْرِ المُعْتِقِ، فَإِنَّ هَذَا لَا يُنَافِي مُقْتَضَى العَقْدِ وَلَا مَقْصُودَهُ؛ فَإِنَّ مَقْصُودَهُ اللَّهُ، وَالْعِثْقُ قَدْ يَكُونُ مَقْصُودًا لِلْعَقْدِ، فَإِنَّ اشْتِرَاءَ الْعَبْدِ لِعِتْقِهِ يُقْصَدُ كَثِيرًا، الله وَالْعِثْقُ قَدْ يَكُونُ مَقْصُودَ الْعَقْدِ، وَإِنَّمَا يُنَافِي كِتَابَ الله وَشَرْطَهُ، كَمَا بَيَّنَهُ النَّبِيُّ فِقُولِهِ: «كِتَابُ اللهِ وَشَرْطَهُ، كَمَا بَيَّنَهُ النَّبِيُّ بِقَوْلِهِ: «كِتَابُ اللهِ أَحَقُ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ» [1].

فَإِذَا كَانَ الشَّرْطُ مُنَافِيًا لَقْصُودِ العَقْدِ كَانَ العَقْدُ لَغْوًا، وَإِذَا كَانَ مُنَافِيًا لَقْصُودِ الشَّارِعِ كَانَ مُخَالِفًا للهِ وَرَسُولِهِ. فَأَمَّا إِذَا لَمْ يَشْتَمِلْ عَلَى وَاحِدٍ مِنْهُمَا، فَلَمْ يَكُنْ لَغُوّا، وَلَا الشَّتَمَلَ عَلَى مَا حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَلَا وَجْهَ لِتَحْرِيمِهِ، بَلِ الوَاجِبُ حِلُّهُ؛ لَغُوّا، وَلَا اشْتَمَلَ عَلَى مَا حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَلَا وَجْهَ لِتَحْرِيمِهِ، بَلِ الوَاجِبُ حِلُّهُ؛ لِغُوّا، وَلَا اشْتَمَلَ عَلَى مَا حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، فَلَا وَجْهَ لِتَحْرِيمِهِ، بَلِ الوَاجِبُ حِلُهُ؛ لِأَنَّهُ عَمَلٌ مَقْصُودٌ لِلنَّاسِ يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ؛ إِذْ لَوْلَا حَاجَتُهُمْ إِلَيْهِ لَهَا فَعَلُوهُ، فَإِنَّ لَا لَا عَمَلُ مَقْصُودٌ لِلنَّاسِ عَلْمَا اللهِ عَلَى الْفِعْلِ مَظِنَّةُ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَثْبُتْ تَحْرِيمُهُ، فَيْبَاحُ؛ لِمَا فِي الكِتَابِ الْإِقْدَامَ عَلَى الفِعْلِ مَظِنَّةُ الْحَاجَةِ إِلَيْهِ، وَلَمْ يَثْبُتْ تَحْرِيمُهُ، فَيْبَاحُ؛ لِمَا فِي الكِتَابِ وَالسُّنَةِ مِمَّا يَرْفَعُ الْحَرَجَ.

وَأَيْضًا فَإِنَّ العُقُودَ وَالشُّرُوطَ لَا تَخْلُو إِمَّا أَنْ يُقَالَ: لَا تَحِلُّ وَلَا تَصِحُّ إِنْ لَمْ يَدُلَّ عَلَى حِلِّهَا دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ خَاصُّ، مِنْ نَصِّ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ عِنْدَ الجُمْهُورِ، كَمْ يَدُلَّ عَلَى حِلِّهَا دَلِيلٌ شَرْعِيٌّ خَاصُّ، مِنْ نَصِّ أَوْ إِجْمَاعٍ أَوْ قِيَاسٍ عِنْدَ الجُمْهُورِ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ القَوْلِ الأَوَّلِ.

[1] الَّذِينَ يَشْتَرُونَ العَبِيدَ إِنَّمَا يشترونَهُمْ للمِلْكِ، والعِتْقُ أَيضًا ربَّمَا يُقْصَدُ، أَمَّا الولاءُ فإنَّهُ يكونُ بعيدًا عَنْ مَقْصُودِ النَّاسِ، وإنْ كانَ قدْ يُقْصَدُ، لكنْ إذَا شَرَطَهُ البائِعَ فإنَّ هَذَا الشَّرْطَ فاسِدٌ؛ لأَنَّهُ مُحُرَّمٌ شَرْعًا؛ ولهَذَا يقولُ: «وَإِثَمَا يُنَافِي كِتَابَ اللهِ وَشَرْطَهُ، كَمَا بَيْنَهُ النَّبِيُ عَلِيْ بِقَوْلِهِ: «كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ».

أَوْ يُقَالَ: لَا تَحِلُّ وَتَصِحُّ حَتَّى يَدُلَّ عَلَى حِلِّهَا دَلِيلٌ سَمْعِيُّ، وَإِنْ كَانَ عَامًّا. أَوْ يُقَالَ: تَصِحُّ وَلَا تَحُرُّمُ، إِلَّا أَنْ يُحَرِّمَهَا الشَّارِعُ بِدَلِيلٍ خَاصِّ أَوْ عَامٍّ.

وَالْقُوْلُ الْأُوَّلُ: بَاطِلٌ؛ لِأَنَّ الْكِتَابَ وَالسُّنَّةَ دَلَّا عَلَى صِحَّةِ الْعُقُودِ وَالْقُبُوضِ النَّيِ وَقَعَتْ فِي حَالِ الْكُفْرِ، وَأَمَرَ اللهُ بِالْوَفَاءِ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ شَيْءٌ لَيِّي وَقَعَتْ فِي حَالِ الْكُفْرِ، وَأَمَرَ اللهُ بِالْوَفَاءِ بِهَا إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهَا بَعْدَ الْإِسْلَامِ شَيْءٌ عُمَّرًمٌ، فَقَالَ سُبْحَانَهُ فِي آيَةِ الرِّبَا: ﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلّذِينَ اللّهِ مَا اللّهِ وَذَرُوا مَا بَقِي مِنَ الرّبَوَا إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ ﴾ [البقرة: ٢٧٨][1].

## [١] الأقسامُ الثلاثةُ:

إمَّا أَنْ يُقالَ: لا تَحِلُّ ولا تَصِحُّ.

أَوْ يُقالَ: لا تَحِلُّ وتَصِحُّ، يعْنِي: يكونُ العَقْدُ حرَامًا ولكنَّهُ يَصِحُّ.

والثالثُ: أَوْ يُقالَ: تَصِحُّ ولا تَحْرُمُ، يَعْنِي: أَنَّهَا حلالٌ وصحيحةٌ، ولو قالَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ: أَو يقالَ: «تَحِلُّ وتَصِحُّ» كانَ أَبْيَنَ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: ما صُورَةُ العَقْدِ الَّذِي هُوَ حرامٌ ويَصِحُّ؟

فالجَوابُ: مثلُ: إذا باعَ بعدَ نِداءِ الجُمُعَةِ الثاني، فعندَ كثيرٍ مِنْ أَهْلِ العِلْمِ أَنَّهُ يَحْرُمُ العَقْدُ ويَصِحُّ.

ومثلُ: إذا باعَ صاعًا مِنَ البُرِّ بصاعيْنِ، قالُوا: يَحْرُمُ ويَصِحُّ بَيْعُ الصاعِ فقطْ، ويَرُدُّ الصاعَ الثانِيَ.

والصحيحُ: أنَّ الصِّحَّةَ مُرَتَّبَةٌ على التحريمِ، فمتَى حَرُمَ الشَّيْءُ بعينِهِ فإنَّهُ غيرُ صَحِيحٍ؛ لأنَّنا لوْ صحَّحْنَاهُ لكانَ هَذَا مُنافِيًا لَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنْ تحريمِهِ.

فَأَمَرَهُمْ بِتَرْكِ مَا بَقِي لَهُمْ مِنَ الرِّبَا فِي الذِّمَمِ، وَلَمْ يَأْمُرْهُمْ بِرَدِّ مَا قَبَضُوهُ بِعَقْدِ الرِّبَا، بَلْ مَفْهُومُ الآيةِ -الَّذِي اتَّفَقَ العَمَلُ عَلَيْهِ- يُوجِبُ أَنَّهُ غَيْرُ مَنْهِيٍّ عَنْهُ؛ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ النَّبِيَ عَيْدُ الرَّبَا الَّذِي فِي الذِّمَمِ، وَلَمْ يَأْمُرُهُمْ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ النَّبِيَ عَيْدُ المَّهُ عَلَى مَا قُسِمَ، وَأَيُّمَا قَسْمٍ بِرَدِّ المَقْبُوضِ، وَقَالَ عَلَى قَسْم الْإِسْلَام».

وَأَقَرَّ النَّاسَ عَلَى أَنْكِحَتِهِمُ الَّتِي عَقَدُوهَا فِي الجَاهِلِيَّةِ، وَلَمْ يَسْتَفْصِلْ أَحَدًا: هَلْ عَقَدَ بِهِ فِي عِدَّةٍ أَوْ غَيْرِ عِدَّةٍ؟ بِوَلِيٍّ أَوْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ؟ بِشُهُودٍ أَوْ بِغَيْرِ شُهُودٍ؟ وَلَمْ يَأْمُرْ هَلْ عَقَدَ بِهِ فِي عِدَّةٍ أَوْ غَيْرِ عِدَّةٍ؟ بِوَلِيٍّ أَوْ بِغَيْرِ وَلِيٍّ ؟ بِشُهُودٍ أَوْ بِغَيْرِ شُهُودٍ؟ وَلَمْ يَأْمُرُ أَحَدًا بِتَجْدِيدِ نِكَاحٍ وَلَا بِفِرَاقِ امْرَأَتِهِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ السَّبَبُ المُحَرِّمُ مَوْجُودًا حِينَ الإِسْلامِ، كَمَا «أَمَرَ غَيْلَانَ بْنَ سَلَمَةَ الثَّقَفِيَّ الَّذِي أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ عَشْرُ نِسْوَةٍ، أَنْ يُطْسِكَ أَرْبَعًا وَيُفَارِقَ سَائِرَهُنَّ » وَكَمَا «أَمَرَ فَيْرُوزَ الدَّيْلَمِيَّ الَّذِي أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ مُنْ أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَدْتَانِ، أَنْ يَخْتَارَ إِحْدَاهُمَا وَيُفَارِقَ الأُخْرَى » وَكَمَا «أَمَرَ الصَّحَابَةُ مَنْ أَسْلَمَ مِنَ اللَّهُوسِ أَنْ يُفَارِقُوا ذَوَاتِ المَحَارِم ».

المُجُوسِ أَنْ يُفَارِقُوا ذَوَاتِ المَحَارِم ».

وَلِهَذَا اتَّفَقَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّ العُقُودَ الَّتِي عَقَدَهَا الكُفَّارُ يُحْكَمُ بِصِحَّتِهَا بَعْدَ الإِسْلَامِ إِذَا لَمْ تَكُنْ مُحُرَّمَةً عَلَى الْمُسْلِمِينَ، وَإِنْ كَانَ الكُفَّارُ لَمْ يَعْقِدُوهَا بِإِذْنِ الشَّارِعِ. وَلَوْ كَانَتِ العُقُودُ عِنْدَهُمْ كَالعِبَادَاتِ لَا تَصِحُّ إِلَّا بِشَرْعٍ لَحَكَمُوا بِفَسَادِهَا، أَوْ بِفَسَادِهَا، أَوْ بِفَسَادِهَا أَوْ بِفَسَادِهَا فَيْهِ بِشَرْعٍ.

فَإِنْ قِيلَ: فَقَدِ اتَّفَقَ فُقَهَاءُ الحَدِيثِ وَأَهْلُ الحِجَازِ عَلَى أَنَّهَا إِذَا عُقِدَتْ عَلَى وَجُهٍ مُحَرَّمٍ فِي الإِسْلَامِ، ثُمَّ أَسْلَمُ وا بَعْدَ زَوَالِهِ: مَضَتْ، وَلَمْ يُؤْمَرُوا بِاسْتِئْنَافِهَا؛

لِأَنَّ الإِسْلَامَ يَجُبُّ مَا قَبْلَهُ، فَلَيْسَ مَا عَقَدُوهُ بِغَيْرِ شَرْعٍ دُونَ مَا عَقَدُوهُ مَعَ تَحْرِيمِ الشَّرْع، وَكِلَاهُمَا عِنْدَكُمْ سَوَاءٌ.

قُلْنَا: لَيْسَ كَذَلِكَ، بَلْ مَا عَقَدُوهُ مَعَ التَّحْرِيمِ إِنَّمَا يُحْكَمُ بِصِحَّتِهِ إِذَا اتَّصَلَ بِهِ التَّقَابُضِ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ، بِخِلَافِ مَا عَقَدُوهُ بِغَيْرِ شِهُ التَّقَابُضِ فَإِنَّهُ يُفْسَخُ، بِخِلَافِ مَا عَقَدُوهُ بِغَيْرِ شَرْعٍ فَإِنَّهُ لَا يُفْسَخُ، لَا قَبْلَ القَبْضِ وَلَا بَعْدَهُ، وَلَمْ أَرَ الفُقَهَاءَ مِنْ أَصْحَابِهَا وَغَيْرِهِمُ شَرْعٍ فَإِنَّهُ لَا يُفْسَخُ، لَا قَبْلَ القَبْضِ وَلَا بَعْدَهُ، وَلَمْ أَرَ الفُقَهَاءَ مِنْ أَصْحَابِهَا وَغَيْرِهِمُ الشَّرَطُوا فِي النَّكَاحِ القَبْضَ، بَلْ سَوَّوْا بَيْنَ الإِسْلَامِ قَبْلَ الدُّخُولِ وَبَعْدَهُ؛ لِأَنَّ الشَّرَطُوا فِي النَّكَاحِ القَبْضَ مِنَ المُصاهَرَةِ الْفُسَى عَقْدِ النِّكَاحِ يُوجِبُ أَحْكَامًا بِنَفْسِهِ، وَإِنْ لَمْ يَحْصُلْ بِهِ القَبْضُ مِنَ المُصَاهَرَةِ وَنَحْوِهًا. كَمَا أَنَّ نَفْسَ الوَطْء يُوجِبُ أَحْكَامًا، وَإِنْ كَانَ بِغَيْرِ نِكَاحِ.

فَلَمَّا كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنَ الْعَقْدِ وَالْوَطْءِ مَقْصُودًا فِي نَفْسِهِ -وَإِنْ لَمْ يَقْتَرِنْ بِالآخرِ - أَقَرَّهُمُ الشَّارِعُ عَلَى ذَلِكَ، بِخِلَافِ الأَمْوَالِ، فَإِنَّ المَقْصُودَ بِعُقُودِهَا هُوَ التَّقَابُضُ، فَإِذَا لَمْ يَحْصُلِ التَّقَابُضُ لَمْ يَحْصُلْ مَقْصُودُهَا، فَأَبْطَلَهَا الشَّارِعُ؛ لِعَدَمِ حُصُولِ المَقْصُودِ. حُصُولِ المَقْصُودِ.

فَتَبَيَّنَ بِذَلِكَ أَنَّ مَقْصُودَ العِبَادِ مِنَ المُعَامَلَاتِ لَا يُبْطِلُهُ الشَّارِعُ إِلَّا مَعَ التَّحْرِيم؛ لِأَنَّهُ لَا يُصَحِّحُهُ إِلَّا بِتَحْلِيلِ.

وَأَيْضًا فَإِنَّ الْمُسْلِمِينَ إِذَا تَعَاقَدُوا بَيْنَهُمْ عُقُودًا وَلَمْ يَكُونُوا يَعْلَمُونَ لَا تَحْرِيمَهَا وَلَا تَحْلِيلَهَا، فَإِنَّ الفُقَهَاءَ جَمِيعَهُمْ -فِيلَ أَعْلَمُهُ- يُصَحِّحُونَهَا إِذَا لَمْ يَعْتَقِدُوا تَحْرِيمَهَا، وَإِنْ كَانَ العَاقِدُ لَمْ يَكُنْ حِينَئِذٍ يَعْلَمُ تَحْلِيلَهَا لَا بِاجْتِهَادٍ وَلَا بَتَقْلِيدٍ.

وَلَا يَقُولُ أَحَدٌ: «لَا يَصِحُّ العَقْدُ» إِلَّا الَّذِي يَعْتَقِدُ العَاقِدُ أَنَّ الشَّارِعَ أَحَلَّهُ، فَلَوْ كَانَ إِذْنُ الشَّارِعِ الْخَاصُّ شَرْطًا فِي صِحَّةِ العُقُودِ لَمْ يَصِحَّ عَقْدٌ إِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ فِلَوْ كَانَ إِذْنُ الشَّارِعِ الْخَاصُّ شَرْطًا فِي صِحَّةِ العُقُودِ لَمْ يَصِحَّ عَقْدٌ إِلَّا بَعْدَ ثُبُوتِ إِذْنِهِ، كَمَا لَوْ حَكَمَ الْحَاكِمُ بِغَيْرِ اجْتِهَادٍ، فَإِنَّهُ آثِمٌ، وَإِنْ كَانَ قَدْ صَادَفَ الْحَقَ [1].

وَأَمَّا إِنْ قِيلَ: لَا بُدَّ مِنْ دَلِيلٍ شَرْعِيٍّ يَدُلُّ عَلَى حِلِّهَا، سَوَاءٌ كَانَ عَامَّا أَوْ خَاصًّا، فَعَنْهُ جَوَابَانِ:

أَحَدُهُمَا: المَنْعُ كَمَا تَقَدَّمَ.

وَالثَّانِي: أَنْ نَقُولَ: قَدْ دَلَّتِ الأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ العَامَّةُ عَلَى حِلِّ العُقُودِ وَالشُّرُوطِ جُمْلَةً، إِلَّا مَا اسْتَثْنَاهُ الشَّارِعُ. وَمَا عَارَضُوا بِهِ سَنَتَكَلَّمُ عَنْهُ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَمْ يَبْقَ إِلَّا القَوْلُ الثَّالِثُ وَهُوَ المَقْصُودُ.

وَأَمَّا قَوْلُهُ عَلَيْ اللهِ اللهُ عَلَى اللهِ المِلمُلْمُ اللهِ اللهِ المُلْمُولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ المُلْمُلْ

[1] الحاكِمُ لا يجوزُ أَنْ يَحْكُمَ إِلَّا باجتهادٍ، فلوْ حَكَمَ هكذَا فقطْ ولوْ أصابَ فهُوَ آثِمٌ؛ لأَنَّ الواجِبَ عليْهِ أَنْ يَحْكُمَ بالحقِّ؛ لأَنَّ الحاكِمَ سيقولُ مثلًا إِذَا حَكَمَ بينَ اثْنَيْنِ: هَذَا شَرْعُ اللهِ، فكيفَ يقولُ: «شَرْعُ اللهِ» وهُوَ لمْ يجتهدْ؟ وفِي الحديثِ: «إِذَا حَكَمَ الحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ فَأَصَابَ»(١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم رقم (۷۳٥٢)، ومسلم: كتاب الأقضية، باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ، رقم (۱۷۱۲)، من حديث عمرو بن العاص رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ.

وَكَذَلِكَ الوَعْدُ وَالْخَلْفُ، وَمِنْهُ قَوْلُهُمْ: دِرْهَمُّ ضَرْبُ الأَمِيرِ، وَالْمَرَادُ بِهِ هُنَا -وَاللهُ أَعْلَمُ- المَشْرُوطُ، لَا نَفْسُ التَّكَلُّمِ[١].

وَلِهَذَا قَالَ: «وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ»؛ أَيْ: وَإِنْ كَانَ قَدْ شُرِطَ مِئَةُ شَرْطٍ، وَلَيْسَ الْمَرَادُ تَعْدِيدُ المَشْرُ وطِ<sup>[۲]</sup>.

[1] يقولُ شَيْخُ الإسْلامِ رَحْمَهُ اللَّهُ: إِنَّ الشَّرْطَ يُرادُ بِهِ المشروطُ الَّذِي هُوَ اسْمُ المفعولِ، ويرادُ بِهِ الشَّرْطُ نفسُه، كَأَنْ أَشْتَرِطَ عليكَ أَنْ تُسْكِنَنِي بَيْتَكَ سَنَةً، فلفظِي هَذَا يُسَمَّى شَرْطًا، والمشروطُ سُكْناي، فشَيْخُ الإسْلامِ رَحْمَهُ اللَّهُ يقولُ: المعْنَى: أَيُّهَا مَشْروطٍ ليسَرَّى شَرْطًا، والمشروطُ التَّكَلُّمُ نفسُه بالشَّرْطِ، يعْنِي: لا نَفْسُ أَنْ تَشْتَرِطَ أَنتَ.

وعلَى هذَا، فشَرْطُكَ أنتَ حلالٌ وإنْ لمْ يَنُصَّ الشارعُ عليْهِ، ثُمَّ يُنْظَرُ مَا المشروطُ: هلْ هُوَ حلالٌ أمْ حرامٌ، فيأخُذُ حُكْمَهُ، إنْ كانَ حلالًا فهُوَ حلالٌ، وإنْ كانَ حرامًا فهُوَ حرامٌ.

ولكنِّي أَنَا لا يَظْهَرُ لي هَذَا الفَرْقُ بينَ الشَّرْطِ والمَشْرُوطِ؛ لأنَّ الشَّرْطَ مُلْزِمٌ فِي المَشْرُوطِ، فهُمَا مُتلازمانِ؛ لذلكَ قالَ هُنا: «**وَالْمُرَادُ بِهِ هُنَا –وَاللهُ أَعْلَمُ–**» فلمْ يَجْزِمْ بهِ.

[٢] الظاهرُ أنَّ مُرادَ شَيْخِ الإسلامِ رَحِمَهُ اللَّهُ بِالشَّرْطِ: المشروطُ، لكنِ الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ قولِهِ: «وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» (١) أيْ: وإنْ كُرِّرَ الشَّرْطُ مئةَ مرَّةٍ، فإنَّ توكيدَهُ للشَّرْطِ معَ تحريمِهِ لا يُفِيدُ شَيْئًا، والشيخُ رَحْمَهُ اللَّهُ يَحْمِلُ معْنَى «وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» يعْنِي: وإنْ كانَ مئة مَشْرُوطٍ، يعْنِي: لوْ شُرِطَ مِئة شَرْطٍ، وبينهُ مَا فرْقُ، فالمشروطاتُ مُحْتَلِفَةٌ،

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع النساء، رقم (٢١٥٥)، ومسلم: كتاب العتق، باب إنها الولاء لمن أعتق، رقم (٢٠٥١)، من حديث عائشة رَضَوَلِيَّكُ عَنْهَا.

وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ قَـوْلُهُ: «كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَـقُ» أَيْ: كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَـقُ» أَيْ: كِتَابُ اللهِ أَوْثَقُ مِنْهُ، وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا خَالَفَ ذَلِكَ اللهِ أَوْثَقُ مِنْهُ، وَهَذَا إِنَّمَا يَكُونُ إِذَا خَالَفَ ذَلِكَ اللهِ أَخَالَ اللهِ وَشَرْطَهُ، بِأَنْ يَكُونَ المَشْرُوطُ مِمَّا حَرَّمَهُ اللهُ تَعَالَى [1].

وَأَمَّا إِذَا كَانَ المَشْرُوطُ مِمَّا لَمْ يُحَرِّمْهُ اللهُ، فَلَمْ يُخَالِفْ كِتَابَ اللهِ وَشَرْطُهُ، حَتَى يُقَالَ: «كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْتَقُ»، فَيكُونُ المَعْنَى: مَنِ اشْتَرَطَ أَمْرًا لَيْسَ فِي حُكْمِ اللهِ وَلَا فِي كِتَابِهِ، بِوَاسِطَةٍ وَبِغَيْرِ وَاسِطَةٍ فَهُوَ بَاطِلٌ؛ لِأَنَّهُ لَا بُدَّ أَنْ يَكُونَ المَشْرُ وطُ مِمَّا يُبَاحُ فِعْلُهُ بِدُونِ الشَّرْطِ؛ حَتَّى يَصِحَّ اشْتِرَاطُهُ وَيَجِبَ بِالشَّرْطِ، وَلَمَّا لَمُشْرُوطُ وَلَمَ اللهُ وَلَكَا المَشْرُوطُ - وَهُو ثُبُوتُ لَمْ يَكُنْ فِي كِتَابِ اللهِ أَنَّ الوَلَاءَ لِغَيْرِ المُعْتِقِ أَبِدًا كَانَ هَذَا المَشْرُوطُ - وَهُو ثُبُوتُ الوَلَاء لِغَيْرِ المُعْتِقِ أَبِدًا كَانَ هَذَا المَشْرُوطُ - وَهُو ثُبُوتُ الوَلَاء لِغَيْرِ المُعْتِقِ أَبِدًا كَانَ هَذَا المَشْرُوطُ - وَهُو ثُبُوتُ الوَلَاء لِغَيْرِ المُعْتِقِ أَبِدًا كَانَ هَذَا المَشْرُوطُ - وَهُو ثُبُوتُ الوَلَاء لِغَيْرِ المُعْتِقِ أَبِدًا كَانَ هَذَا المَشْرُوطُ - وَهُو ثُبُوتُ الوَلَاء لِغَيْرِ المُعْتِقِ - شَرُطًا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ.

فَانْظُرْ إِلَى المَشْرُوطِ إِنْ كَانَ أَصْلًا [٢] أَوْ حُكْمًا،.....

مثل أنْ يَشْرُطَ عليْهِ مثلًا أنْ يُسْكِنَهُ بيتَهُ، وأنْ يَمْنَحَهُ شاتَهُ ودَلْوَهُ، ومَا أَشْبَهَ ذلكَ، فشيخ الإسلام رَحِمَهُ آللَهُ يحملُ مئة شرطٍ على مئة مشروطٍ، يعْنِي: أشياءَ مُتَعدِّدةً، والَّذِي يظهرُ لِي خلافُ ذلكَ، أنَّ المُرادَ بقولِهِ: «كُلُّ شَرْطٍ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ» أيْ: وإنْ شُرِطَ مِئةَ مَرَّةٍ، أيْ: فإنَّ توكيدَهُ بالشَّرْطِ لا يُحِلُّهُ.

[1] مثالُهُ: إذَا اشترطَ البائِعُ الولاءَ لنفسِهِ، كأنْ يكونَ باعَ عبْدًا واشترطَ الولاءَ، فلا يَصِتُّ الشَّرْطُ؛ لأنَّ اللهَ قَضَى أنَّ الولاءَ لمَنْ أعْتَقَ، أوْ باعَ جاريةً واشْترطَ أنْ يطأهَا لمُدَّةِ شَهْرٍ، فهذَا أيضًا لا يَصِتُّ؛ لأنَّ الوطءَ لا يَجِلُّ إلَّا بالنّكاحِ أوْ مِلْكِ اليمينِ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: فِعْلًا.

فَإِنْ كَانَ اللهُ قَدْ أَبَاحَهُ: جَازَ اشْتِرَاطُهُ وَوَجَبَ، وَإِنْ كَانَ اللهُ لَمْ يُبِحْهُ: لَمْ يَجُنِ اللهِ يُبِيحُ أَنْ لَا يُسَافِرَ بِهَا، فَإِذَا شَرَطَ عَدَمَ السَّفَرِ فَقَدْ شَرَطَ مَشْرُوطًا مُبَاحًا فِي كِتَابِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

فَمَضْمُونُ الحَدِيثِ: أَنَّ المَشْرُوطَ إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الأَفْعَالِ الْمُبَاحَةِ، أَوْ يُقَالُ: لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ، أَيْ: فِي كِتَابِ اللهِ نَفْيُهُ، كَمَا قَالَ: «سَيَكُونُ أَقْوَامٌ يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ نَفْيُهُ، كَمَا قَالَ: «سَيَكُونُ أَقْوَامٌ يُحَدِّثُونَكُمْ بِمَا لَيْسُ فَي كِتَابِ اللهِ نَفْيُهُ، وَإِلَّا فَمَا لَا يُعْرَفُ كَثِيرٌ [1]. لَمْ تَعْرِفُوا أَنْتُمْ وَلَا آبَاؤُكُمْ » أَيْ: بِمَا تَعْرِفُونَ خِلَافَهُ، وَإِلَّا فَمَا لَا يُعْرَفُ كَثِيرٌ [1].

ثُمَّ نَقُولُ: إِذَا لَمْ يُرِدِ النَّبِيُّ عَيَالَةً أَنَّ العُقُودَ وَالشُّرُوطَ الَّتِي لَمْ يُبِحْهَا الشَّارِعُ تَكُونُ بَاطِلَةً، بِمَعْنَى: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِهَا شَيْءٌ، لَا إِيجَابٌ وَلَا تَحْرِيمٌ، فَإِنَّ هَذَا خِلَافُ تَكُونُ بَاطِلَةً، بِمَعْنَى: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُ بِهَا شَيْءٌ، لَا إِيجَابٌ وَلَا تَحْرِيمٌ، فَإِنَّ هَذَا خِلَافُ اللَّكَتَابِ وَالسُّنَّةِ، بَلِ العُقُودُ وَالشُّرُوطُ المُحَرَّمَةُ قَدْ يَلْزَمُ بِهَا أَحْكَامٌ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ لَكِتَابِ وَالسُّنَةِ، بَلِ العُقُودُ وَالشُّرُوطُ المُحَرَّمَةُ قَدْ يَلْزَمُ بِهَا أَحْكَامٌ، فَإِنَّ اللهَ قَدْ كَرَّمَ عَقْدَ الظِّهَارِ فِي نَفْسِ كِتَابِهِ، وَسَمَّاهُ ﴿ مُنصَكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ [المجادلة:٢] ثُمَّ عَقْدَ الظِّهَارِ فِي نَفْسِ كِتَابِهِ، وَسَمَّاهُ ﴿ مُنصَكَرًا مِّنَ الْقَوْلِ وَزُورًا ﴾ [المجادلة:٢] ثُمَّ إِنَّهُ أَوْجَبَ بِهِ عَلَى مَنْ عَادَ الكَفَّارَةَ،

[1] فإنْ شَرَطَتْ هِيَ أَنْ لا يُسافِرَ بَهَا فيَصِتُّ أيضًا، ولوْ أَجْبَرَهَا علَى السَّفرِ فلهَا أَنْ تَفْسَخَ، وإنْ رَضِيَتْ فيما بعدُ فلهَا الخِيارُ، فلوْ كانتْ شَرَطَتْ أَنْ يُسافِرَ بَها صارَ لازِمًا، وإنْ شَرَطَتْ أَنْ لا يُسافِرَ بَها صارَ لازِمًا.

أَمَّا لَوْ لَمْ تَشْرُطْ فيجوزُ أَنْ يُسافِرَ بها، والفَرْقُ أَنَّ الشَّرْطَ لازِمٌ.

[٢] أي: بِمَا تعرفونَ خِلافَهُ، وإلَّا فكُلُّ مُحَدِّثٌ يُحدِّثُنَا بِمَا لا نَعْلَمُ، فكُلُّ حديثٍ جديدٍ فهُوَ ممَّا لا نعلَمُ.

وَمَنْ لَمْ يَعُدْ جُعِلَ فِي حَقِّهِ مَقْصُودُ التَّحْرِيمِ مِنْ تَرْكِ الوَطْءِ أَوْ تَرْكِ العَقْدِ[1].

وَكَذَا النَّذْرُ، فَإِنَّ «النَّبِيَّ عَلَيْ النَّذِرِ» كَمَا ثَبَتَ ذَلِكَ عَنْهُ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ» ثُمَّ أَوْجَبَ الوَفَاءَ بِهِ إِذَا كَانَ طَاعَةً فِي هُرَيْرَةَ وَابْنِ عُمَرَ وَقَالَ: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ» ثُمَّ أَوْجَبَ الوَفَاءَ بِهِ إِذَا كَانَ طَاعَةً فِي قَوْلِهِ عَلَيْهِ: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُعْصِي اللهَ فَلَا يَعْصِهِ».

فَالعَقْدُ الْمُحَرَّمُ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِإِيجَابٍ أَوْ تَحْرِيمٍ، نَعَمْ لَا يَكُونُ سَبَبًا لِإِبَاحَةٍ، كَمَا أَنَّهُ لَمَّا نُهِيَ عَنْ بُيُوعِ الغَرَرِ، وَعَنْ عَقْدِ الرِّبَا، وَعَنْ نِكَاحٍ ذَوَاتِ الْمَحَارِمِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، لَمْ يَسْتَفِدِ الْمَنْهِيُّ بِفِعْلِهِ لِمَا نَهِيَ عَنْهُ الإسْتِبَاحَةَ؛ لِأَنَّ الْمَنْهِيَّ عَنْهُ مَعْصِيَةٌ.

وَالأَصْلُ فِي المَعَاصِي أَنَّهَا لَا تَكُونُ سَبَبًا لِنِعْمَةِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، وَالإِبَاحَةُ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ تَكُونُ سَبَبًا لِلْإِمْلَاءِ، وَلِفَتْحِ أَبْوَابِ الدُّنْيَا، لَكِنَّ ذَلِكَ اللهِ وَرَحْمَتِهِ، وَإِنْ كَانَتْ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِعُقُوبَةِ اللهِ وَالإِيجَابِ، وَالتَّحْرِيمُ قَدْ يَكُونُ قَدَرٌ لَيْسَ بِشَرْعٍ، بَلْ قَدْ يَكُونُ سَبَبًا لِعُقُوبَةِ اللهِ وَالإِيجَابِ، وَالتَّحْرِيمُ قَدْ يَكُونُ عَمَى اللهِ عَلَيْمِ مَا اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَيُظُلِّهِ مِنَ ٱلّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْمٍ مَ طَيِبَتٍ أُحِلَتَ لَمُمْ ﴾ عُقُوبَة كَمَا قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ فَيُظُلِّهِ مِنَ ٱلّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْمٍ مَ طَيِبَتٍ أُحِلَتَ لَمُمْ ﴾ وَالناء: ﴿ فَيُظُلِّهِ مِنَ ٱلّذِينَ هَادُواْ حَرَّمْنَا عَلَيْمٍ مَ طَيِبَتٍ أُحِلَتَ لَمُمْ ﴾ وَالناء: ﴿ وَإِنْ كَانَ قَدْ يَكُونُ رَحْمَةً أَيْضًا، كَمَا جَاءَتْ شَرِيعَتُنَا الْحَنِيفِيَّةُ [1].

[٢] معناهُ: أنَّ الإيجابَ قدْ يَكُونُ عُقوبةً، وقدْ يَكُونُ رحمةً، وكذلكَ التحريمُ قدْ يكونُ عُقوبةً، وقدْ يَكُونُ رحمةً، الإيجابُ الصِّيامِ معَ المشقَّةِ والكُلْفَةِ على النَّاسِ رحمةٌ، وتحريمُ الرِّبَا معَ أَنَّهُ تَرْغُبُ بهِ النفوسُ وتتعلَّقُ بهِ، هَذَا أيضًا رحمةٌ، فقدْ يكونُ الإيجابُ رحمةً أو التحريمُ رحمةً.

<sup>[</sup>١] قولُهُ: «عَلَى مَنْ عادَ» أيْ: عادَ للجِماعِ، وهذَا قولُهُ: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾ [المجادلة:٣].

وَالْمُخَالِفُونَ فِي هَذِهِ القَاعِدَةِ مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ وَنَحْوِهِمْ قَدْ يَجْعَلُونَ كُلَّ مَا لَمْ يُؤْذَنْ فِيهِ إِذْنٌ خَاصُّ: فَهُوَ عَقْدٌ حَرَامٌ، وَكُلُّ عَقْدٍ حَرَامٍ فَوُجُودُهُ كَعَدَمِهِ، وَكُلُّ الْقَدِّمَتَيْنِ مَمْنُوعَةٌ، كَمَا تَقَدَّمَ.

وَقَدْ يُجَابُ عَنْ هَذِهِ الحُجَّةِ بِطَرِيقَةٍ ثَانِيَةٍ، إِنْ كَانَ النَّبِيُّ ﷺ أَرَادَ أَنَّ الشُّرُوطَ الَّتِي لَمْ يُجَرِّمُهَا بَاطِلَةٌ، فَنَقُولُ: قَدْ ذَكَرْنَا مَا فِي الْكِتَابِ الَّتِي لَمْ يُبِحْهَا اللهُ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يُحَرِّمْهَا بَاطِلَةٌ، فَنَقُولُ: قَدْ ذَكَرْنَا مَا فِي الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالآثَارِ مِنَ الأَدِلَّةِ الدَّالَّةِ عَلَى وُجُوبِ الوَفَاءِ بِالعُهُودِ وَالشُّرُوطِ عُمُومًا، وَأَنَّ المَقْصُودَ هُوَ وُجُوبُ الوَفَاءِ بِهَا.

وَعَلَى هَذَا التَّقْدِيرِ، فَوُجُوبُ الوَفَاءِ بِهَا يَقْتَضِي أَنْ تَكُونَ مُبَاحَةً، فَإِنَّهُ إِذَا وَجَبَ الوَفَاءُ بِهَا لَمْ تَكُنْ بَاطِلَةً كَانَتْ مُبَاحَةً، وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ: وَجَبَ الوَفَاءُ بِهَا لَمْ تَكُنْ بَاطِلَةً مَانَتْ مُبَاحَةً، وَذَلِكَ لِأَنَّ قَوْلَهُ: «لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ لَا بِعُمُومِهِ وَلَا بِخُصُوصِهِ، وَلَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ لَا بِعُمُومِهِ وَلَا بِخُصُوصِهِ، وَإِنَّمَا أَنَّ كَتَابُ اللهِ عَلَى إِبَاحَتِه بِعُمُومِهِ فَإِنَّهُ فِي كِتَابِ اللهِ؛ لِأَنَّ قَوْلَنَا: «هَذَا فِي وَتَابِ اللهِ» يَعُمُّ مَا هُوَ فِيهِ بِالخُصُوصِ أَوْ بِالعُمُومِ.

وَعَلَى هَذَا مَعْنَى قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ بَبِيَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩] وَقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا كُلِّ مَنْ يَمْدِيقَ ٱلَّذِى بَيْنَ يَكَذَيْهِ ﴾ [يوسف: ١١١] وَقَوْلِهِ: ﴿ مَا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾ [الأنعام: ٣٨] عَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَ الكِتَابَ هُوَ القُرْآنُ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَ الكِتَابَ هُوَ القُرْآنُ، وَأَمَّا عَلَى قَوْلِ مَنْ جَعَلَهُ اللَّوْحَ المَحْفُوظَ: فَلَا يَجِيءُ هَاهُنَا أَلَا.

[١] لعلَّهُ: (وأمَّا مَا).

[٢] يريدُ الآيةَ الأخيرةَ: ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾ فعلَى القولِ الراجِحِ:

يَدُلُّ عَلَى ذَلِكَ: أَنَّ الشَّرْطَ الَّذِي بَيَّنَا جَوَازَهُ بِسُنَّةٍ أَوْ إِجْمَاعٍ صَحِيحٌ بِالاِتِّفَاقِ، فَيَجِبُ أَنْ يَكُونَ فِي كِتَابِ اللهِ بِخُصُوصِهِ، لَكِنْ فِي كَتَابِ اللهِ بِخُصُوصِهِ، لَكِنْ فِي كَتَابِ اللهِ بِخُصُوصِهِ، لَكِنْ فِي كَتَابِ اللهِ بِخُصُومِهِ، لَكِنْ فِي كَتَابِ اللهِ بِهَـذَا كَتَابِ اللهِ بِهَـذَا الإعْتِبَادِ، اللهِ بِهَـذَا الإعْتِبَادِ. الإعْتِبَادِ، لِأَنَّ جَامِعَ الجَامِعِ جَامِعٌ، وَدَلِيلَ الدَّلِيلِ دَلِيلٌ بِهَذَا الإعْتِبَادِ.

يَبْقَى أَنْ يُقَالَ عَلَى هَذَا الجَوَابِ: فَإِذَا كَانَ كِتَابُ اللهِ أَوْجَبَ الوَفَاءَ بِالشُّرُوطِ عُمُومًا، فَشَرْطُ الوَلَاءِ دَاخِلٌ فِي العُمُوم.

فَيُقَالُ: العُمُومُ إِنَّمَا يَكُونُ دَالَّا إِذَا لَمْ يَنْفِهِ دَلِيلٌ خَاصُّ، فَإِنَّ الْحَاصَّ يُفَسِّرُ العَامَّ، وَهَذَا المَشْرُوطُ قَدْ نَفَاهُ النَّبِيُّ عَيْقِهِ بِنَهْيِهِ عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ، وَقَوْلِهِ: «مَنِ العَامَّ، وَهَذَا المَشْرُوطُ قَدْ نَفَاهُ النَّبِيُّ عَيْقِهِ بِنَهْيِهِ عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ، وَقَوْلِهِ: «مَنِ العَامَّ، وَهَذَا المَشْرُوطُ قَدْ نَفَاهُ النَّهِي عَنْ بَيْعِ الوَلَاءِ وَعَنْ هِبَتِهِ، وَقَوْلِهِ: «مَنِ العَامَّ وَهَذَا اللَّهُ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ». الدَّعَى إِلَى غَيْرِ أَبِيهِ، أَوْ تَوَلَى غَيْرَ مَوَالِيهِ، فَعَلَيْهِ لَعْنَةُ اللهُ وَالمَلَائِكَةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ».

وَدَلَّ الْكِتَابُ عَلَى ذَلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلِ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ أَذَوَجَكُمُ النَّيْ فَلَ فَلَهِ رُونَ مِنْهُنَّ أُمَّ هَنتِكُو وَمَا جَعَلَ أَدْعِيمَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَالِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيمَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَالِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيمَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَالِكُمْ فَوَ فَهُو يَهْدِى السّبِيلَ اللَّ ادْعُوهُمْ لِآلَابَابِهِمْ هُو قَوْلُكُم بِأَفْوهِ هُو اللَّهِ فَإِن لَمْ تَعْلَمُونَ ءَابَاءَهُمْ فَإِخْوَنَكُمْ فِي اللّذِينِ وَمَولِيكُمْ اللّاحزاب:٤،٥] أَقْسَطُ عِندَ ٱللّذِي وَلَدَهُ، دُونَ مَنْ تَبَنَّاهُ.

 <sup>﴿</sup> مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَابِ ﴾ أي: فِي اللوح المحفوظ، ويدلُّ لذلكَ سياقُ الآيةِ: ﴿ وَمَا مِن دَابَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلاَ طَلَيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمْمُ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ثُمَّ إِلَى رَبِّهِمْ فِي ٱلْأَرْضِ وَلاَ طَلِيْرِ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أَمْمُ أَمْثَالُكُمْ مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩] في مُشْرُونَ ﴾ [الانعام: ٨٩] وأمَّا قولُهُ: ﴿ وَنَزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ يَبْيَنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾ [النحل: ٨٩] فالمرادُ بهِ القرآنُ.

وَحَرَّمَ التَّبَنِّي، ثُمَّ أَمَرَ عِنْدَ عَدَمِ العِلْمِ بِالأَبِ بِأَنْ يُدْعَى أَخَاهُ فِي الدِّينِ وَمَوْلَاهُ، كَمَا قَالَ النَّبِيُّ عَيَا لَهُ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا» وَقَالَ عَيَا اللهُ وَمَوْلَانَا» وَقَالَ عَيَا اللهُ عَلَيْهُ لِزَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ: «أَنْتَ أَخُونَا وَمَوْلَانَا» وَقَالَ عَيَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ تَعْتَ أَيْدِيكُمْ، فَمَنْ كَانَ أَخُوهُ تَحْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ اللهُ عَمْتُ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَمْتَ يَدِهِ فَلْيُطْعِمْهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُمُ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ وَقَالَ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْ عَلَيْهُ عَلَيْتُ عَلَيْهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُمْ اللهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ

فَجَعَلَ سُبْحَانَهُ الوَلَاءَ نَظِيرَ النِّسَبِ، وَبَيَّنَ سَبَبَ الوَلَاءِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي آنَعُمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ اللَّهِ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْ عَلَيْهِ ﴾ [الأحزاب:٣٧] فَبَيَّنَ أَنَّ سَبَبَ الوَلَاءِ هُوَ الإِنْعَامُ بِالإِيلَادِ. بِالإِعْتَاقِ، كَمَا أَنَّ سَبَبَ النَّسَبِ هُوَ الإِنْعَامُ بِالإِيلَادِ.

فَإِذَا كَانَ قَدْ حَرُمَ الْإِنْتِقَالُ عَنِ الْمُنْعِمِ بِالْإِيلَادِ، فَكَذَلِكَ يَحْرُمُ الْإِنْتِقَالُ عَنِ الْمُنْعِمِ بِالْإِيلَادِ، فَكَذَلِكَ يَحْرُمُ الْإِنْتِقَالُ عَنِ الْمُنْعِمِ بِالْإِعْتَاقِ؛ لِأَنَّهُ فِي مَعْنَاهُ، فَمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يُعْتِقَ وَيَكُونَ الوَلَاءُ لِغَيْرِهِ فَهُوَ كَمَنِ اشْتَرَطَ عَلَى الْمُسْتَنْكِحِ أَنَّهُ إِذَا أَوْلَدَ كَانَ النَّسَبُ لِغَيْرِهِ.

وَإِلَى هَذَا المَعْنَى أَشَارَ النَّبِيُّ عَلَيْهُ فِي قَوْلِهِ: «إِنَّمَا الوَلَاءُ لَمِنْ أَعْتَقَ».

وَإِذَا كَانَ كِتَابُ اللهِ قَدْ دَلَّ عَلَى تَحْرِيمِ هَذَا المَشْرُوطِ بِخُصُوصِهِ وَعُمُومِهِ، لَمْ يَدْخُلْ فِي العُهُودِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِالوَفَاءِ بِهَا؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَأْمُرُ بِهَا حَرَّمَهُ، مَعَ أَنَّ لَمْ يَدْخُلْ فِي العُهُودِ الَّتِي أَمَرَ اللهُ بِالوَفَاءِ بِهَا؛ لِأَنَّهُ سُبْحَانَهُ لَا يَأْمُرُ بِهَا حَرَّمَهُ، مَعَ أَنَّ النَّبِي يَا فَيُودِ اللهِ عَلَى القَلْبِ أَنَّ النَّبِي يَا فَيُودُ إِلَّا المَعْنَى الأَوَّلَ، وَهُوَ إِبْطَالُ الشُّرُوطِ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى القَلْبِ أَنَّ النَّبِي يَا فَيُ لَمْ يُرِدْ إِلَّا المَعْنَى الأَوَّلَ، وَهُو إِبْطَالُ الشُّرُوطِ الَّذِي يَغْلِبُ عَلَى اللهِ.

وَالتَّقْدِيرُ: مَنِ اشْتَرَطَ شَيْئًا لَمْ يُبِحْهُ اللهُ فَيَكُونُ الْمَشْرُوطُ قَدْ حَرَّمَهُ؛ لِأَنَّ كِتَابَ اللهِ قَدْ أَبَاحَ عُمُومًا لَمْ يُحَرِّمْهُ، أَوْ مَنِ اشْتَرَطَ مَا يُنَافِي كِتَابَ اللهِ، بِدَلِيلِ قَوْلِهِ: «كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْنَقُ». فَإِذَا ظَهَرَ أَنَّ لِعَدَمِ تَحْرِيمِ العُقُودِ وَالشُّرُوطِ جُمْلَةً وَصِحَّتِهَا أَصْلَيْنِ: الأَدِلَّةُ الشَّرْعِيَّةُ العَامَّةُ، وَالأَدِلَّةُ الْعَقْلِيَّةُ الَّتِي هِيَ الإسْتِصْحَابُ، وَانْتِفَاءُ المُحَرِّمِ، فَلَا يَجُوزُ الشَّرْعِيَّةُ العَامَّةُ، وَالأَدِلَّةُ العَقْلِيَّةُ الَّتِي هِيَ الإسْتِصْحَابُ، وَانْتِفَاءُ المُحَرِّمِ، فَلَا يَجُوزُ الشَّوْعِيَّةُ العَامِدِ فِي خُصُوصِ القَوْلُ بِمُوجَبِ هَذِهِ القَاعِدَةِ فِي أَنْوَاعِ المَسَائِلِ وَأَعْيَانِهَا إِلَّا بَعْدَ الإِجْتِهَادِ فِي خُصُوصِ القَوْلُ بِمُوجَبِ هَذِهِ القَاعِدَةِ فِي أَنْوَاعِ المَسَائِلِ وَأَعْيَانِهَا إِلَّا بَعْدَ الإِجْتِهَادِ فِي خُصُوصِ ذَلِكَ النَّوْعِ أَوِ المَسْأَلَةِ: هَلْ وَرَدَ مِنَ الأَدِلَّةِ الشَّرْعِيَّةِ مَا يَقْتَضِي التَّحْرِيمَ أَمْ لَا؟

أَمَّا إِذَا كَانَ المَدْرَكُ الإسْتِصْحَابَ وَنَفْيَ الدَّلِيلِ الشَّرْعِيِّ: فَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ وَعُلِمَ بِالإَضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الإِسْلَامِ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِأَحَدٍ أَنَّ يَعْتَقِدَ وَيُفْتِيَ بِمُوجَبِ هَذَا الإَسْتِصْحَابِ وَالنَّفْيِ إِلَّا بَعْدَ البَحْثِ عَنِ الأَدِلَّةِ الخَاصَّةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ هَذَا الإَسْتِصْحَابِ وَالنَّفْي إِلَّا بَعْدَ البَحْثِ عَنِ الأَدِلَّةِ الخَاصَّةِ إِذَا كَانَ مِنْ أَهْلِ ذَلكَ؛ فَإِنَّ جَمِيعَ مَا أَوْجَبَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، وَحَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ، مُفَسِّرُ [1] لِهَذَا الإَسْتِصْحَابِ، فَلَا يُوثَقُ بِهِ إِلَّا بَعْدَ النَّظَرِ فِي أَدِلَةِ الشَّرْعِ لَنْ هُوَ مِنْ أَهْلِ ذَاكَ.

وَأَمَّا إِذَا كَانَ المَدْرَكُ هُوَ النُّصُوصَ العَامَّةَ: فَالعَامُّ الَّذِي كَثُرَتْ تَخْصِيصَاتُهُ المُنْتَشِرَةُ أَيْضًا لَا يَجُوزُ التَّمَسُّكُ بِهِ، إِلَّا بَعْدَ البَحْثِ عَنْ تِلْكَ المَسْأَلَةِ: هَلْ هِيَ مِنَ المُسْتَخْرَجِ أَوْ مِنَ المُسْتَبْقَى؟ وَهَذَا أَيْضًا لَا خِلَافَ فِيهِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي المُسْتَخْرَجِ أَوْ مِنَ المُسْتَبْقَى ؟ وَهَذَا أَيْضًا لَا خِلَافَ فِيهِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي المُعْمُومِ اللَّهُ فِيهِ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ فِي العُمُومِ اللَّذِي لَمْ يُعْلَمْ تَخْصِيصُهُ، أَوْ عُلِمَ تَخْصِيصُ صُورٍ مُعَيَّنَةٍ فِيهِ: هَلْ يَجُوزُ السَّيْعُ اللَّهُ فِيهَا عَدَا ذَلِكَ قَبْلَ البَحْثِ عَنِ المُخَصِّصِ المُعَارِضِ لَهُ ؟ [1].

[١] فِي نُسْخَةٍ: مُغَيِّرٌ.

[٢] هذه المسألَةُ مُهِمَّةُ: إذَا كَثُرَتِ التَّخصيصاتُ للفظِ العامِّ، فإنَّهُ لا يُحْتَجُّ بهِ على العُمومِ؛ لأَنَّهُ إذَا أُرِيدَ عُمُومُهُ لمْ تكثُرِ الاستثناءاتُ منهُ، أمَّا إذَا قلَّ الاستثناءُ منهُ أوْ لمْ يُوجَدْ فيهِ تخصيصٌ، يعْنِي: لوْ جاءتْ آيةٌ عامَّةٌ أوْ حديثٌ عامٌّ ليسَ فيهِ تخصيصٌ،

فقدِ اختلفَ العلماءُ رَحِمَهُ مُاللَّهُ: هلْ يُحْتَجُّ بعُمُومِهِ على جميعِ أفرادِهِ؟ وهلْ دِلالتُهُ على جميعِ الأفرادِ قطعيَّةٌ أوْ ظنيَّةٌ؟

أمَّا إذَا كَانَ عَامًّا لَمْ يُخَصَّصْ فلا شَكَّ أَنَّنَا نستدلُّ بِعُمومِهِ؛ لأَنَّ الأَصلَ عَدَمُ التخصيصِ، وأمَّا إذَا خُصِّصَ فإنَّهُ يَضْعُفُ، كالشُّورِ للحائِطِ إذَا لمْ يكنْ فيهِ ثُلْمَةٌ فهُوَ حَصِينٌ، وإذَا انْثَلَمَ لمْ يَبْقَ حَصِينًا.

وهذَا يَنْفَعُكَ عندَ تعادُلِ الأدلَّةِ، فإذَا كانَ أحدُ الدليليْنِ قدْ خُصِّصَ منهُ الكثيرُ فإنَّهُ يَضْعُفُ عنْ مُقاومةِ الدليلِ الآخَرِ الَّذِي لمْ يُخَصَّصْ منهُ إلَّا اليسيرُ.

مثالُ ذلكَ: النَّهْيُ عنِ الصَّلاةِ فِي أَوْقاتِ النَّهْيِ (١)، والأمرُ بصلاةِ ركعتيْنِ لَمِنْ وَخَلَ المسجِد، فإذا دَخَلَ الإنسانُ المسجِد فِي وقْتِ الضُّحَى وصلَّى فليسَ هُناكَ تَعارُضُ، وَجَوزُ الصَّلاةُ عَلَى كِلا الحديثيْنِ، وإذَا لمْ يُصَلِّ عارضَ حديثًا واحدًا: «إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المُسجِدَ فَلا يَجُلِسْ حَتَّى يُصَلِّى رَكْعَتَيْنِ» (١).

وإذَا دَخَلَ وقْتَ العصرِ فإنْ صلَّى جاءتْ أحاديثُ النَّهْيِ قالتْ: «لا تُصَلِّ» وإنْ لمْ يُصَلِّ جاءَنَا حديثُ النَّهْيِ أنْ لا يَجْلِسَ حتَّى يُصَلِّي ركعتيْنِ، فعندنَا الآنَ أحاديثُ تَنْهانَا أَنْ لا نُصَلِّي، فها الَّذِي نُقَدِّمُ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه مسلم: كتاب المساجد، باب الأوقات التي نهي عن الصلاة فيها، رقم (٨٣١)، من حديث عقبة بن عامر رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الجمعة، باب ما جاء في التطوع مثنى مثنى، رقم (١١٦٣)، ومسلم: كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب استحباب تحية المسجد بركعتين وكراهة الجلوس قبل صلاتها وأنها مشروعة في جميع الأوقات، رقم (٧١٤)، من حديث أبي قتادة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

الجوابُ: نَنْظُرُ أَيُّهُمَا أكثرُ تخصيصًا، فنجِدُ أَنَّ النهيَ عنِ الصَّلاةِ فِي أَوْقاتِ النَّهْيِ أَكثرُ تخصيصًا، أيْ: دخَلَهَا مُحُصِّصَاتٌ، وحديثُ: «لَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ» ليسَ فيهِ تخصيصٌ إلَّا الإمامَ إذَا دَخَلَ يَوْمَ الجُمْعَةِ وجلسَ بينَ الخُطبتيْنِ، وهذِهِ قدْ يكونُ فيهَا بحثٌ.

والَّذِي خُصِّصَ مِنْ أحاديثِ النَّهْيِ: إِذَا أَتَيْتَ مَسْجِدَ جَمَاعةٍ فِي وقْتِ النَّهْيِ تُصَلِّي، والدليلُ حديثُ الرجليْنِ، قالَ: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيًا مَعَهُمْ»(١).

وخُصَّتْ بصَلاةِ رَكْعتِي الطَّوافِ: «لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ أَوْ صَلَّى فِيهِ الْمَقَةِ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ »(٢) – علَى أَنَّ هَذَا فيه بحثٌ – وخُصِّصَتْ بقضاءِ الفوائِتِ: «مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا»(٢) وخُصِّصَتْ بِراتِبَةِ الظُّهْرِ إِذَا مَعَ العصرِ، سواءٌ جَمْعَ تقديمٍ أَوْ جَمْعَ تأخيرٍ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الصلاة، باب فيمن صلى في منزله ثم أدرك الجماعة يصلي معهم، رقم (٥٧٥)، والترمذي: أبواب الصلاة، باب ما جاء في الرجل يصلي وحده ثم يدرك الجماعة، رقم (٢١٩)، والنسائي: كتاب الإمامة، باب إعادة الفجر مع الجماعة لمن صلى وحده، رقم (٨٥٨)، من حديث يزيد بن الأسود رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود: كتاب المناسك، باب الطواف بعد العصر، رقم (١٨٩٤)، والترمذي: أبواب الحج، باب ما جاء في الصلاة بعد العصر وبعد الصبح لمن يطوف، رقم (٨٦٨)، والنسائي: كتاب المواقيت، باب إباحة الصلاة في الساعات كلها بمكة، رقم (٥٨٥)، وابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب ما جاء في الرخصة في الصلاة بمكة في كل وقت، رقم (١٢٥٤)، من حديث جبير بن مطعم رَضَوَالِيَّهُ عَنهُ

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب مواقيت الصلاة، باب من نسي صلاة فليصل إذا ذكر ولا يعيد إلا تلك الصلاة، (٩٧)، ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب قضاء الصلاة الفائتة واستحباب تعجيل قضائها، رقم (٦٨٤)، من حديث أنس بن مالك رَضَ لِيَّنَّهُ عَنْهُ.

فَقَدِ اخْتَلَفَ فِي ذَلِكَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرُهُمَا، وَذَكَرُوا عَنْ أَحْمَدَ فِيهِ رِوَايَتَيْنِ، وَأَكْثَرُ نُصُوصِهِ عَلَى أَنَّهُ لَا يُجُوِّزُ لِأَهْلِ زَمَانِهِ وَنَحْوِهِمُ اسْتِعْمَالَ ظَوَاهِرِ الكَّيَابِ قَبْلَ البَحْثِ عَمَّا يُفَسِّرُهَا مِنَ السُّنَّةِ، وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعَيْنِ وَغَيْرِهِمْ. الكِتَابِ قَبْلَ البَحْثِ عَمَّا يُفَسِّرُهَا مِنَ السُّنَّةِ، وَأَقْوَالِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعَيْنِ وَغَيْرِهِمْ.

وَهَذَا هُوَ الصَّحِيحُ الَّذِي اخْتَارَهُ أَبُّو الخَطَّابِ وَغَيْرُهُ، فَإِنَّ الظَّاهِرَ الَّذِي لَا يَغْلِبُ عَلَى الظَّنِّ مُقْتَضَاهُ، فَإِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ مُقْتَضَاهُ، فَإِذَا غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ انْتِفَاءُ مُعَارِضِهِ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ انْتِفَاءُ مُعَارِضِهِ غَلَبَ عَلَى الظَّنِّ مُقْتَضَاهُ.

وَهَذِهِ الغَلَبَةُ لَا تَحْصُلُ لِلْمُتَأَخِّرِينَ فِي أَكْثَرِ العُمُومَاتِ إِلَّا بَعْدَ البَحْثِ عَنِ الْمُعَارِضِ، سَوَاءٌ جُعِلَ عَدَمُ المُعَارِضِ جُزْءًا مِنَ الدَّلِيلِ، فَيَكُونُ الدَّلِيلُ هُو الظَّاهِرَ المُجَرَّدَ عَنِ القَرِينَةِ - كَمَا يَخْتَارُهُ مَنْ لَا يَقُولُ بِتَخْصِيصِ الدَّلِيلِ وَلَا العِلَّةِ مِنْ المُجَرَّدَ عَنِ القَرِينَةِ - كَمَا يَخْتَارُهُ مَنْ لَا يَقُولُ بِتَخْصِيصِ الدَّلِيلِ وَلَا العِلَّةِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ - أَوْ جُعِلَ المُعَارِضُ المَانِعَ لِلدَّلِيلِ، فَيَكُونُ الدَّلِيلُ هُو الظَّاهِرَ، لَكِنَّ القَرِينَةَ مَانِعَةٌ لِدَلَالَتِهِ، كَمَا يَقُولُهُ مَنْ يَقُولُ بِتَخْصِيصِ الدَّلِيلِ وَالعِلَّةِ مِنْ لَكِنَّ القَرِينَةَ مَانِعَةٌ لِدَلَالَتِهِ، كَمَا يَقُولُهُ مَنْ يَقُولُ بِتَخْصِيصِ الدَّلِيلِ وَالعِلَّةِ مِنْ الْكِنَّ الْعَلِيلِ وَالعِلَّةِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ، وَإِنْ كَانَ الخِلَافُ فِي ذَلِكَ إِنَّا يَعُودُ إِلَى اعْتِبَادٍ عَقْلِيٍّ، أَوْ إِطْلَاقٍ لَمُعْرِينَا وَغَيْرِهِمْ، وَإِنْ كَانَ الخِلَافُ فِي ذَلِكَ إِنَّا يَعُودُ إِلَى اعْتِبَادٍ عَقْلِيٍّ، أَوْ إِطْلَاقٍ لَمُعْلِيّ ، أَوِ اصْطِلَاحِ جَدَلِيٍّ، لَا يَرْجِعُ إِلَى أَمْرٍ عِلْمِيٍّ أَوْ فِقْهِيٍّ.

إِذَنِ: النَّهْيُ عنِ الصَّلاةِ أَضْعَفُ، فَيُقَدَّمُ النَّهْيُ عنِ الجلوسِ بدُونِ صلاةٍ، فنحنُ نتفِعُ فِيهَا إِذَا خُصِّصَ العامُّ هلْ يَبْقَى حُجَّةً أَوْ لا؟

وفيهِ رأيانِ للعُلماءِ: منهُمْ مَنْ قالَ: إنَّهُ إذَا خُصِّصَ العامُّ ولوْ بمُخَصِّصِ واحدٍ ولو لمْ يُوجَدْ مقاوِمٌ - فإنَّ دلالتَهُ على العُمومِ تَبْطُلُ؛ لاحتهالِ أَنْ يكونَ بعضُ الأفرادِ خُصِّصَ أيضًا، ولكنِ الصحيحُ أنَّهُ حُجَّةٌ فِيهَا عَدَا ما خُصِّصَ بهِ، لكنَّهُ يَنْفَعُكَ فِيهَا إذَا حَصَلَ تعارُضٌ.

فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ فَالأَدِلَّةُ النَّافِيَةُ لِتَحْرِيمِ العُقُودِ وَالشُّرُوطِ وَالمُثْبِتَةُ لِحَلِّهَا: خُصُوصَةٌ بِجَمِيعِ مَا حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنَ العُقُودِ وَالشُّرُوطِ، فَلَا يُنْتَفَعُ بِهَذِهِ لَخُصُوصَةٌ بِجَمِيعِ مَا حَرَّمَهُ اللهُ وَرَسُولُهُ مِنَ العُقُودِ وَالشُّرُوطِ، فَلَا يُنْتَفَعُ بِهَذِهِ القَاعِدَةِ فِي ذَلِكَ النَّوْعِ، فَهِيَ بِأُصُولِ القَاعِدَةِ فِي ذَلِكَ النَّوْعِ، فَهِيَ بِأُصُولِ القَاعِدةِ فِي ذَلِكَ النَّوْعِ، فَهِيَ بِأُصُولِ الفَقْهِ -الَّتِي هِيَ الأَدِلَّةُ العَامَّةُ - أَشْبَهُ مِنْهَا بِقَوَاعِدِ الفِقْهِ، الَّتِي هِيَ الأَحْكَامُ العَامَّةُ العَامَّةُ - أَشْبَهُ مِنْهَا بِقَوَاعِدِ الفِقْهِ، الَّتِي هِيَ الأَحْكَامُ العَامَّةُ العَامَّةَ العَامَّةَ العَامَّةَ العَامَّةَ مَا اللَّهُ مِنْهَا بِقَوَاعِدِ الفِقْهِ، الَّتِي هِيَ الأَحْكَامُ العَامَّةُ العَامَّةُ العَامَةُ اللّهُ اللهُ عَلَيْهُ مِنْهَا بِقَوَاعِدِ الفِقْهِ، اللّهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهَ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمَةُ اللّهُ الْعَلْمَةُ العَلْمَةُ العَلَيْمِ اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ الْعَلْمَ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمَةُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعَلْمُ اللّهُ الْعُلْمُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْعَلْمُ اللهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللهُ اللّهُ اللّهِ الللللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللللللللّهُ الللهُ اللللللّهُ الللّهُ الللللللّهُ ال

[١] هُنا يَتَّضِحُ الفرْقُ بينَ القَواعِدِ الأُصولِيَّةِ والقَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ:

فالقواعِدُ الأُصولِيَّةُ تَبْحَثُ فِي الأدِلَّةِ -وهيَ أُصولُ الفِقْهِ- والقواعِدُ الفِقْهِيَّةُ تَبْحَثُ فِي الأَدِلَّةِ -وهيَ أُصولُ الفِقْهِ عَلَى الأَحْكَامِ، وهذَا فرْقٌ جيِّدٌ قدْ لا تجدِهُ فِي غيرِ هَذَا الكتابِ، وقدْ يُشْكِلُ عليكَ دائِيًا: ما الفَرْقُ بينَ أُصولِ الفِقْةِ وَقَواعِدِه؟

فالجَوابُ: أصولُ الفِقْهِ تبحثُ فِي الأدِلَّةِ: الكِتابِ والسُّنَّةِ، وحُجِّيَتِهِمَا، والعامِّ فيهِمَا، والخاصِّ والمُطْلَقِ والمُقَيَّدِ والنَّاسِخِ والمنسوخِ، ومَا أشْبَهَ ذلكَ.

وقواعِدُ الفِقْهِ تبحثُ فِي الأحْكامِ العامَّةِ، فتجدُ القاعدةَ تتضمَّنُ الأحكامَ العامَّةَ فِي مسائِلَ جُزْئِيَّةٍ، مثلُ قوْلِنَا: إذَا عادَ التحريمُ إلى ذاتِ العِبادةِ كانتْ باطلةً؛ لأنَّ الحُكْمَ بصحَّتِهَا مُنافِ للتحريمِ؛ إذْ أنَّ مَقْصُودَ الشرعِ مِنْ تحريمِهَا عدمُ وُجودِ هذِهِ العِبادةِ مثلًا.

فإذَا نَهَى النّبِيُّ عَنِ الصَّلاةِ فِي أَوْقاتِ النَّهْيِ، فقالَ رَجُلُ: سأُصَلِّي. قُلْنَا: صلاتُكَ لا تَصِحُّ، معَ الإثْمِ؛ لأنّنا لوْ صَحَّحْنَا هذِهِ الصَّلاةَ لكانَ فِي ذلكَ مُنافاةً لَمُقْصُودِ الشَّرْعِ؛ إذْ أنَّ مَقْصُودَ الشَّرْعِ بالنَّهْيِ عنْهَا عدمُ الاعتدادِ بهَا، وهذِهِ القاعدةُ فِقْهِيَّةٌ؛ لأنّها لا تتعرَّضُ للأدِلَّةِ، بلْ تتعرَّضُ لقواعِدَ حُكْمِيَّةٍ.

نَعَمْ مَنْ غَلَبَ عَلَى ظَنِّهِ مِنَ الفُقَهَاءِ انْتِفَاءُ المُعَارِضِ فِي مَسْأَلَةٍ خِلَافِيَّةٍ أَوْ حَادِثَةٍ انْتَفَعَ بِهَذِهِ القَاعِدَةِ[1].

فَنَذْكُرُ مِنْ أَنْوَاعِهَا قَوَاعِدَ حُكْمِيَّةً مُطْلَقَةً، فَمِنْ ذَلِكَ: مَا ذَكَرْنَاهُ مِنْ أَنَّهُ يَجُوزُ لِكَلِّ مَنْ أَخْرَجَ عَيْنًا مِنْ مِلْكِهِ بِمُعَاوَضَةٍ كَالبَيْعِ وَالحُلْعِ، أَوْ تَبَرُّعِ كَالوَقْفِ وَالعِتْقِ لَكُلِّ مَنْ أَخْرَجَ عَيْنًا مِنْ مِلْكِهِ بِمُعَاوَضَةٍ كَالبَيْعِ وَالحُلْعِ، أَوْ تَبَرُّعِ كَالوَقْفِ وَالعِتْقِ أَنْ يَسْتَثْنِيَ بَعْضَ مَنَافِعِهَا. فَإِذَا كَانَ مِمَّا لَا يَصْلُحُ فِيهِ الغَرَرُ -كَالبَيْعِ - فَلَا بُدَّ أَنْ يَصْتَثْنِي بَعْضَ مَنَافِعِهَا. فَإِذَا كَانَ مِمَّا لَا يَصْلُحُ فِيهِ الغَرَرُ -كَالبَيْعِ - فَلَا بُدَّ أَنْ يَصْتَثْنِي بَعْضَ مَنَافِعِهَا. فَإِذَا كَانَ مِمَّا لَا يَصْلُحُ فِيهِ الغَرَرُ -كَالبَيْعِ - فَلَا بُدَّ أَنْ يَصْلَحُ فِيهِ الغَرَرُ -كَالبَيْعِ - فَلَا بُدَّ عَنْ يَكُونَ المُسْتَثْنِي مَعْلُومًا؛ لِهَا رَوَى البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَسَائِيُّ عَنْ يَكُونَ المُسْتَثْنِي مَعْلُومًا؛ لِهَا رَوَى البُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَسَائِيُّ عَنْ كَنُونَ المُسْتَثْنِي مَعْلُومًا؛ لِهَا رَوَى البُخَارِيُّ وَالْبَيْقِ، وَالْتَرْمِلْتُ مُعْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي » وَإِنْ كَالعِتْقِ وَالوَقْفِ، فَلَهُ أَنْ يَسْتَثْنِي خِدْمَةَ العَبْدِ مَا عَاشَ سَيِّدُهُ، وَيَسْتَثْنِي غَلَّةَ الوَقْفِ مَا عَاشَ الوَاقِفُ.

وَمِنْ ذَلِكَ: أَنَّ البَائِعَ إِذَا شَرَطَ عَلَى الْمُشْتَرِي أَنْ يُعْتِقَ العَبْدَ صَحَّ ذَلِكَ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا؛ لِحَدِيثِ بَرِيرَةَ، وَإِنْ كَانَ عَنْهُــَمَا قَوْلٌ بخِلَافِهِ.

فننظرُ الآنَ: الصَّلاةُ فِي وقْتِ النَّهْيِ باطلةٌ، الصومُ يَوْمَ العيديْنِ باطِلٌ، البيعُ والشراءُ بعدَ أذانِ الجُمُعَةِ الثانِي باطِلٌ؛ لأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عنهُ، بَيْعُ الخمرِ باطلٌ، بَيْعُ المَيْتَةِ باطلٌ، والشراءُ بعدَ أذانِ الجُمُعَةِ الثانِي باطِلٌ؛ لأَنَّهُ مَنْهِيٌّ عنهُ، بَيْعُ الخمرِ باطلٌ، بَيْعُ المَيْتَةِ باطلٌ، وهلُمَّ جَرَّا، فهي قاعِدَةٌ لأحكامٍ عَمَلِيَّةٍ، وليسَ لها تَعَلُّقٌ بالأدِلَّةِ عامِّها وخاصِّها وناسِخِها ومنسوخِها ومُطْلَقِها ومُقيَّدِها، فلا دَخْلَ لها بهذا.

وقواعِدُ ابنِ رَجَبٍ قواعِدُ فِقْهِيَّةُ، ومُخْتَصَرُ التحريرِ للفُتوحِيِّ قواعِدُ أُصولِيَّةٌ. [١] أيْ: قاعِدَةُ: الأصْلُ فِي العُقودِ الحِلُّ.

ثُمَّ هَلْ يَصِيرُ العِتْقُ وَاجِبًا عَلَى الْمُشْتَرِي، كَمَا يَجِبُ العِتْقُ بِالنَّذْرِ بِحَيْثُ يَفْعَلُهُ الْحَاكِمُ إِذَا امْتَنَعَ، أَمْ يَمْلِكُ البَائِعُ الفَسْخَ عِنْدَ امْتِنَاعِهِ مِنَ العِتْقِ، كَمَا يَمْلِكُ الفَسْخَ بِفُوَاتِ الصَّفَةِ المَشْرُ وطَةِ فِي المَبِيعِ؟ عَلَى وَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِهِمَا.

ثُمَّ الشَّافِعِيُّ وَطَائِفَةٌ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ يَرَوْنَ هَذَا خَارِجًا عَنِ القِيَاسِ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ مَنْعِ الْمُشْتَرِي مِنَ التَّصَرُّفِ فِي مِلْكِهِ بِغَيْرِ العِتْقِ، وَذَلِكَ مُخَالِفٌ لِمُقْتَضَى العَقْدِ، فَإِنَّ مُقْتَضَاهُ المِلْكُ الَّذِي يَمْلِكُ صَاحِبُهُ التَّصَرُّ فَ مُطْلَقًا.

قَالُوا: وَإِنَّمَا جَوَّزَتْهُ السُّنَّةُ؛ لِأَنَّ الشَّارِعَ لَهُ إِلَى العِتْقِ تَشَوُّفٌ لَا يُوجَدُ فِي غَيْرِهِ؛ وَلِذَلِكَ أَوْجَبَ فِيهِ السِّرَايَةَ، مَعَ مَا فِيهِ مِنْ إِخْرَاجِ مِلْكِ الشَّرِيكِ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ، وَإِذَا كَانَ مَبْنَاهُ عَلَى التَّغْلِيبِ وَالسِّرَايَةِ وَالنَّفُوذِ فِي مِلْكِ الغَيْرِ لَمْ يَلْحَقْ بِعَ غَيْرُهُ، فَلَا يَجُوزُ اشْتِرَاطُ غَيْرِهِ [1].

[1] فإذَا باعَهُ العبدَ واشترطَ عِتْقَهُ، فهذَا صحيحٌ، وإنِ اشْتَرَطَ شرْطًا آخرَ غيرَ العِتْقِ فالصحيحُ أنَّهُ صحيحٌ، كَمَا لوِ اشْـتَرَطَ عليْهِ أنْ لا يَبِيعَهُ علَى فاسـقٍ، أوْ لا يَبِيعَهُ لَا يَبِيعَهُ علَى فاسـقٍ، أوْ لا يَبِيعَهُ لَفُلانٍ فإنَّ هَذَا جائِزٌ علَى القَوْلِ الراجح.

والَّذِينَ مَنَعُوا هَذَا قالُوا: إنَّ هَذَا يُضَيِّقُ علَى المُشْتَرِي منافِعَ الشِّراءِ، والأصلُ أنَّ الإنسانَ إذَا مَلَكَ الشَّيْءَ مَلَكَ جميعَ ما يَتَعَلَّقُ بهِ، وأمَّا العِتْقُ؛ فلأنَّ السُّنَّةَ جاءتْ بهِ، ولأنَّ الشارِعَ لهُ تَشَوُّفٌ للعِتْقِ؛ فلا يُلْحَقُ بهِ غَيْرُهُ.

لكنِ الصحيحُ أنَّ جميعَ الشروطِ الَّتِي لا تُنافِي مُقْتَضى العَقْدِ، ولا تُنافِي الشَّرْعَ جائزةٌ مُلْزِمَةٌ، ولكنْ هلْ نُلْزِمُ مَنْ شُرِطَتْ عليْهِ القيامَ بها إذَا امْتَنَعَ، أوْ نقولُ: للبائِع الفَسْخُ؟ وَأُصُولُ أَحْمَدَ وَنُصُوصُهُ تَقْتَضِي جَوَازَ شَرْطِ كُلِّ تَصَرُّفٍ فِيهِ مَقْصُودٌ صَحِيحٌ، وَإِنْ كَانَ فِيهِ مَنْعٌ مِنْ غَيْرِهِ. قَالَ ابْنُ القَاسِمِ: قِيلَ لِأَحْمَدَ: الرَّجُلُ يَبِيعُ الجَارِيَةَ عَلَى أَنْ يُعْتِقَهَا، فَأَجَازَهُ. فَقِيلَ لَهُ: فَإِنَّ هَؤُلاءِ -يَعْنِي: أَصْحَابَ أَبِي حَنِيفَةَ - يَعْنِي: أَصْحَابَ أَبِي حَنِيفَةَ - يَقُولُونَ: لَا يَجُوزُ البَيْعُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ، قَالَ: لِمَ لَا يَجُوزُ؟ قَدِ اشْتَرَى النَّبِيُّ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ، قَالَ: لِمَ لَا يَجُوزُ؟ قَدِ اشْتَرَى النَّبِيُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ، قَالَ: لِمَ لَا يَجُوزُ؟ قَدِ اشْتَرَى النَّبِيُ عَلَى هَذَا الشَّرْطِ، قَالَ: لِمَ لَا يَجُوزُ؟ قَدِ اشْتَرَى النَّبِيُ عَلَى أَنْ تُعْتِقَهَا، فَلَمْ لَا يَجُوزُ هَذَا؟ قَالَ: وَإِنَّا هَذَا شَرْطٌ وَاحِدٌ، وَالنَّهْيُ إِنَّا هُوَ عَنْ شَرْطَيْنِ، قِيلَ فَيْ اللهَ عَبُوزُ؟ قَالَ: لَا يَجُوزُ.

فَقَدْ نَازَعَ مَنْ مَنَعَ مِنْهُ، وَاسْتَدَلَّ عَلَى جَوَازِهِ بِاشْتِرَاطِ النَّبِيِّ عَلَيْ ظَهْرَ البَعِيرِ إِخَابِرٍ، وَبِحَدِيثِ بَرِيرَةَ، وَبِأَنَّ النَّبِيَ عَلَيْ إِنَّهَ (هَهَى عَنْ شَرْطَيْنِ فِي بَيْعِ) مَعَ أَنَّ حَدِيثَ جَابِرٍ فِيهِ اسْتِثْنَاءُ بَعْضِ مَنْفَعَةِ المَبِيعِ، وَهُو نَقْصٌ لُوجَبِ العَقْدِ الْمُطْلَقِ، وَاشْتِرَاطُ العِتْقِ فِيهِ تَصَرُّ فَ مَقْصُودٌ مُسْتَلْزِمٌ لِنَقْصِ مُوجَبِ العَقْدِ الْمُطْلَقِ الْمُ

فالجَوابُ: الَّذِي يَظْهَرُ أَنْ نقولَ: للبائِعِ الفَسْخُ، إلَّا إِذَا عَلِمْنَا أَنَّ الْمُشْتَرِيَ خالفَ الشَّرْطَ مَضارَّةً لصاحِبِ الشَّرْطِ، فحينئذٍ لنَا أَنْ نَقُولَ: إِنَّ الحاكمَ يُجْبِرُهُ عليْهِ.

[1] هُنا قالَ الإمامُ أَحْمَدُ رَحَمَهُ ٱللَّهُ (١): إذَا اشْـتَرَطَ شرطيْنِ لَا يَصِحُّ، وهذَا القولُ مَرْجُوحٌ، والصوابُ: أَنَّهُ إذَا اشْتَرَطَ شَرْطَيْنِ صحيحيْنِ لا يَتنافيانِ ولا يُنافيانِ الشَّرْعَ؛ فإنَّهُ جائِزٌ.

مثالُ ذلكَ: اشْتَرَى شخصٌ شحنةَ حَبْحَبٍ (بطيخ)، واشترطَ علَى البائِعِ أَنْ

<sup>(</sup>١) انظر: المغني (٦/ ٣٢٢)، والشرح الكبير (٤/ ٥٣).

فَعُلِمَ أَنَّهُ لَا يُفَرِّقُ بَيْنَ أَنْ يَكُونَ النَّقْصُ فِي التَّصَرُّ فِ أَوْ فِي المَمْلُوكِ، وَاسْتِدْلَالُهُ بِحَدِيثِ الشَّرْطَيْنِ دَلِيلٌ عَلَى جَوَازِ هَذَا الجِنْسِ كُلِّهِ، وَلَوْ كَانَ العِتْقُ عَلَى خِلَافِ القِيَاسِ لَمَا قَاسَهُ عَلَى غَيْرِهِ، وَلَا اسْتَدَلَّ عَلَيْهِ بِمَا يَشْمَلُهُ وَغَيْرُهُ أَا.

يَحْمِلَهَا ويُنْزِلَهَا فِي بيتِهِ، فعلَى المذهَبِ وعلَى جوابِ الإمامِ أَحْمَد: هذَا لا يجوزُ ولا يَصِحُ،
 والصحيحُ أنَّهُ جائِزٌ؛ لأنَّهُ لا مانِعَ منهُ، فالشرطانِ لا يتنافيانِ ولا يُنافيانِ الشَّرْعَ.

أَمَّا لَوْ شَرَطَ شرطيْنِ يُنافيانِ الشَّرْعَ فإنَّ هَذَا باطِلٌ لا شَكَّ فيهِ؛ لَمُنافاتِهِ الشَّرْعَ، بلْ لَوْ شَرَطَ شَرْطًا واحدًا فقط يُنافي الشَّرْعَ كانَ الشَّرْطُ باطِلًا، ثُمَّ هـلْ يَبْطُلُ العَقْـدُ أَوْ لا يَبْطُلُ؟ مَحَلُّ خِلافٍ.

[1] الحديثُ الَّذِي أشارَ إليهِ أنَّ النَّبِيَّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ قالَ: «لَا يَحِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْعِ» (١) ولكنِ ما هُمَا الشرطانِ؟

مِنَ المَعْلُومِ أَنَّ الإِنْسَانَ لَوْ بَاعَ شَيْئًا وقالَ: بِشَرْطِ أَنْ تُسَلِّمَنِي الثَّمَنَ، وأَنْ يكونَ حَالًا، فهذَانِ شرطانِ، ولا يَبْطُلُ العَقْدُ بَهَا، وهُمَا ثابتانِ بالاتفاقِ، ولوْ شَرَطَ فِي البَيْعِ، فقالَ: بِشَرْطِ أَنْ تُسَلِّمَنِي المبيعَ وتُمَكِّننِي مِنَ الانتفاعِ بِهِ، فهذَانِ شرطانِ، صحيحانِ، فليسَ الحديثُ على إطلاقِهِ وجَبَ أَنْ يُحْمَلَ على فليسَ الحديثُ على إطلاقِهِ وجَبَ أَنْ يُحْمَلَ على شرطيْنِ فاسديْنِ.

وأحسنُ ما يَنْطَبِقُ عليْهِ ذلكَ الحديثُ مسألةُ العِينَةِ، أَنْ أَقُولَ: بِعْتُكَ هَـذَا بمئةٍ

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: أبواب الإجارة، باب في الرجل يبيع ما ليس عنده، رقم (٣٥٠٤)، والترمذي: أبواب البيوع، باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك، رقم (١٢٣٤)، من حديث ابن عمرو رَضَّ لَللَهُ عَنْهُا.

وَكَذَلِكَ قَالَ أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ بْنِ حَسَّانَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَمَّنِ اشْتَرَى مَلُوكًا وَاشْتَرَطَ: هُوَ حُرُّ بَعْدَ مَوْتِي؟ قَالَ: هَـذَا مُدَبَّرٌ، فَجَوَّزَ اشْتِرَاطَ التَّدْبِيرِ كَالُوكًا وَاشْتَرَطَ: هُو حُرُّ بَعْدَ مَوْتِي قَالَ: هَـذَا مُدَبَّرٌ، فَجَوَّزَ اشْتِرَاطَ التَّدْبِيرِ كَالُوتُ، صَحَّحَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ كَالعِتْقِ. وَلِأَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ فِي شَرْطِ التَّدْبِيرِ خِلَافٌ، صَحَّحَ الرَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ.

وَكَذَلِكَ جَوَّزَ اشْتِرَاطَ التَّسَرِّي، فَقَالَ أَبُو طَالِبِ: سَأَلْتُ أَهْدَ عَنْ رَجُلٍ اشْتَرَى جَا، الشَّتَرَى جَا، اللَّيَسَرَّى جَا، اللَّيَسَرَّى جَا، وَكُونُ نَفِيسَةً، يُحِبُّ أَهْلُهَا أَنْ يُتَسَرَّى جَا، وَلَا تَكُونُ لِلْخِدْمَةِ؟ قَالَ: لَا بَأْسَ بِهِ.

فَلَمَّا كَانَ التَّسَرِّي لِلْبَائِعِ وَلِلْجَارِيَةِ [١] فِيهِ مَقْصُودٌ صَحِيحٌ جَوَّزَهُ [٢].

إلى سنةٍ بشرطِ أَنْ تَبِيعَنِي إِيَّاهُ بثهانينَ نَقْدًا، فهذَانِ الشرطانِ فِي البيعِ يُحُرِّمُهُمَا الشرعُ، فالصوابُ أَنَّ المرادَ بالشرطيْنِ فِي بيعِ: إمَّا مسألةُ العِينَةِ بعَيْنِهَا -كمَا اختارَهُ شَيْخُ الإسلامِ وابنُ القَيِّمِ(١) - وإمَّا أَنْ يُرادَ بهِ كُلُّ شرطيْنِ فاسديْنِ شَرْعًا. أمَّا شرطانِ صحيحانِ فإنَّ ضمَمَّ أحدِهِمَا إلى الآخرِ لا يُوجِبُ الفسادَ.

[١] في نُسْخَةٍ: لبائِعِ الجارِيَةِ.

[٢] على هذِهِ النُّسْخَةِ: يعْنِي: أنَّ البائِعَ والجاريةَ اتَّفَقَا علَى أنَّهُ إِذَا باعَهَا يَبِيعُهَا للتَّسَرِّي لا للخِدْمَةِ، والمقصودُ هُنَا للبائِع والجارِيَةِ جميعًا.

أمَّا فِي النُّسخةِ الثانيةِ: فلمَّا كانَ التَّسَرِّي لبائِع الجارِيَةِ فيهِ مقصودٌ صحيحٌ، فهُنَا المقصودُ للبائِع فقطْ، والجاريةُ مسكوتٌ عنْهَا، فالنَّسْخَتانِ صحيحتانِ.

<sup>(</sup>١) انظر: إغاثة اللهفان (١/ ٣٦٣).

وَكَذَلِكَ جَوَّزَ أَنْ يَشْتَرِطَ بَائِعُ الجَارِيَةِ وَنَحْوِهَا عَلَى الْمُشْتَرِي أَنَّهُ لَا يَبِيعُهَا لِغَيْرِ البَائِعِ، وَأَنَّ البَائِعَ يَأْخُذُهَا إِذَا أَرَادَ الْمُشْتَرِي بَيْعَهَا بِالثَّمَنِ الأَوَّلِ، كَمَا رَوَوْهُ عَنْ عُمَرَ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَامْرَأَتِهِ زَيْنَبَ.

وَجِمَاعُ ذَلِكَ: أَنَّ المَبِيعَ الَّذِي يَدْخُلُ فِي مُطْلَقِ العَقْدِ بِأَجْزَائِهِ وَمَنَافِعِهِ يَمْلِكَانِ اشْتِرَاطَ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ [1].

كَمَا قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ بَاعَ نَخْلًا قَدْ أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا لِلْبَائِعِ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْبُتَاعُ» فَجَوَّزَ لِلْمُشْتَرِي اشْتِرَاطَ زِيَادَةٍ عَلَى مُوجَبِ العَقْدِ الْمُظْلَقِ، وَهُوَ جَائِزٌ بِالإِجْمَاعِ[1].

[١] قولُهُ: «يَمْلِكَانِ» يعْنِي: البائِعَ والْمُشْتَرِيَ.

[٢] مُوجَبُ العَقْدِ المُطْلَقِ أَنَّ النَّخْلَ إِذَا أُبِّرَتْ فَثَمَرَتُهَا للبائِعِ؛ لأَنَّ البائِعَ لَمَّا أَبَرَهَا عَمِلَ فيها عَمَلًا مِنْ صلاحِهَا، وتعلَّقَتْ نفسُهُ بَهَا، فكانتِ الثمرةُ لهُ، وهذَا مِنْ حِكْمَةِ الشَّرْعِ.

مثالُ ذلكَ: بعتُ عليكَ نَخْلًا بأُصُولِهِ وفيهِ ثَمَرٌ قدْ أَبَّرْتُهُ -أَيْ: لَقَّحْتُهُ بلقاحِ الفُحولِ- فالثَّمَرَةُ هُنَا لِي أَنَا أَيُّهَا البائِعُ؛ لأَنَّنِي عَمِلْتُ فيهِ عَملًا تَحَصُلُ بهِ مصلحتُهُ؛ ولأنَّ نفسِي تَعَلَّقَتْ بهِ بسببِ عَمَلِي، فكانَ مِنَ الجِكْمَةِ أَنْ يكونَ لي، لكنْ لوِ اشترطَهُ المُشْتَرِي - وهُوَ المُبتاعُ- فلهُ شَرْطُهُ، وهذَا الشَّرْطُ جائِزٌ معَ أَنَّهُ مُخَالِفٌ للعَقْدِ المُطْلَقِ.

وَكُمَا اسْتَثْنَى جَابِرٌ ظَهْرَ بَعِيرِهِ إِلَى اللَّدِينَةِ [1].

وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُ وِنَ فِيهَا أَعْلَمُهُ عَلَى جَوَازِ اسْتِثْنَاءِ الجُّزْءِ الشَّائِعِ، مِثْلَ: أَنْ يَبِيعَهُ الدَّارَ إِلَّا رُبُعَهَا أَوْ ثُلُثَهَا، وَاسْتِثْنَاءِ الجُزْءِ المُعَيَّنِ إِذَا أَمْكَنَ فَصْلُهُ بِغَيْرِ ضَرَرٍ. مِثْلَ: أَنْ يَبِيعَهُ الدَّارَ إِلَّا رُبُعَهَا أَوْ الْسَيَةَ الَّتِي مِثْلَ: أَنْ يَبِيعَهُ ثَمَرَ البُسْتَانِ إِلَّا نَخْلَاتٍ بِعَيْنِهَا، أَوِ الثِّيَابَ أَوِ العَبِيدَ، أَوِ المَاشِيةَ الَّتِي مِثْلَ: أَنْ يَبِيعَهُ ثَمَرَ البُسْتَانِ إِلَّا نَخْلَاتٍ بِعَيْنِهَا، أَوِ الثِّيَابَ أَو العَبِيدَ، أَوِ المَاشِيةَ الَّتِي قَدْ رَأَيَاهَا، إِلَّا شَيْئًا مِنْهَا قَدْ عَيَّنَاهُ أَلَا أَي

[١] الثَّنْيَا، يعْنِي: الاسْتِثْنَاءَ، وهذَا مِثْلُ أَنْ يَبِيعَ عليكَ صُبْرَةَ -كومَةَ- هَذَا الطَّعامِ، إلَّا رُبُعَهَا مثلًا، فهذَا جائِزٌ.

فإنْ كانَ عندِي كومَةُ قَمْح، فبِعْتُكَ هذِهِ الكومةَ إلا عَشَرَةَ أَصُواعِ منها، فالصحيحُ أَنَّهُ يجوزُ، وقيلَ: لا يجوزُ؛ لأنَّ استثناءَ المَعْلُومِ مِنَ المجهولِ يُصَيِّرهُ مَجْهُولًا، وهذَا المَذْهَبُ(١).

فإذا قُلْتُ: بِعْتُكَ هذِهِ الكومَةَ إلَّا رُبُعَهَا، فهُوَ جائِزٌ؛ لأَنَّهُ مشاعٌ، فإذا قُلْتُ: إلَّا رُبُعَهَا فالباقي ثلاثةُ أرباع.

لكنْ إِذَا قُلْتُ: إِلَّا عَشَرَةَ أَصْواعِ وأَخَذْنَا عَشَرَةً فلا نَدْرِي ما الباقِي؟!

لكن الصحيحُ: أنَّهُ جائِزٌ متَى كانتِ الكومَةُ كثيرةً، ويُعْلَمُ أنَّ نسبةَ العَشَرَةِ منهَا العُشْرُ أو الرُّبُعِ، أوْ قريبًا مِنْ ذلكَ.

[٢] يعْنِي: الثَّنْيَا هُنا معلومَةٌ، وقولُ المؤلِّفِ رَحْمَهُ اللَّهُ: ﴿إِذَا أَمْكَنَ فَصْلُهُ بِعَيْرِ ضَرَرٍ» خرَجَ ما إذَا لَمْ يُمْكِنْ فصلُهُ إلَّا بضَرَرٍ، كما لوْ بِعْتَ عليْهِ العبدَ إلَّا عَيْنَهُ، فلَا يَصِحُّ؛ لأنَّهُ لا يُمْكِنُ فصلُهُ إلَّا بضرَرٍ.

<sup>(</sup>١) انظر: المغنى (٦/ ١٧٢).

فإنْ قالَ: بِعْتُكَ الشاةَ إلَّا رأْسَهَا، فهذَا يَصِحُّ؛ لأنَّ الرأسَ معروفٌ ومعلومٌ، لكنْ لوْ قالَ للمُشْتَرِي: أَنَا لا أَبِيعُ عليكَ مُرورَ الغذاءِ مِنْ عندِ الرأسِ الَّذِي لِي إلَّا بأُجْرَةٍ، فكلَّمَا دخلتْ لُقْمَةٌ مِنَ العَلَفِ أَوْ شربةٌ مِنَ الماءِ فعليكَ دِرْهَمٌ، فهذَا لا يجوزُ.

وهُو يُشْبِهُ ما يُذْكَرُ عنْ جُحَا، يقالُ: إنَّهُ باعَ على شخصٍ دارًا، وكانَ الشخصُ يقولُ لهُ: بِعْنِيهَا، بِعْنِيهَا، فقالَ: أَبِيعُكَ يقولُ لهُ: بِعْنِيهَا، بِعْنِيهَا، فقالَ: أَبِيعُكَ إِيَّاهَا لَكَنْ بشرطٍ: أَسْتَشْنِي فيها وَتَدًا -والوتَدُ: عبارةٌ عنْ عُودٍ يُرْكَزُ فِي الدارِ تُعَلَّقُ عليْهِ إِيَّاهَا لَكَنْ بشرطٍ: أَسْتَشْنِي فيها وَتَدًا حَوالوتَدُ: عبارةٌ عنْ عُودٍ يُرْكَزُ فِي الدارِ تُعَلَّقُ عليْهِ الشيابُ ويُعَلَّقُ عليْهِ كُلُّ شيءٍ - ولهذَا لَهَا كانَ النَّاسُ يعرفونَ الأوتادَ قديمًا كانُوا يقولونَ: الشيابُ ويُعَلَّقُ عليْهِ كُلُّ شيءٍ عُرْفَةٍ، يُمْكِنُكَ أَنْ تَمْلاًهُ مِنْ كُلِّ شيءٍ يُعَلَّقُ فيهِ، فقالَ الوتَدُ بمنزلةِ المَنْزِلِ، أَيْ: بمنزلةِ غُرْفَةٍ، يُمْكِنُكَ أَنْ تَمُلاَّهُ مِنْ كُلِّ شيءٍ يُعَلَّقُ فيهِ، فقالَ المُشْتَرِي: الوَتَدُ فقطْ؟! قالَ: نَعَمْ، أبيعُ عليكَ الدارَ إلَّا الوَتَدَ، فقالَ: لا بَأْسَ، أَنَا أَعْطِيكَ الوَتَدَ، فباعَ عليْهِ البيتَ إلَّا وَتَدًا منهُ، فهاذا كانَ يَصْنَعُ جُحَا؟

صارَ يأْتِي بالجِيَفِ والقاذوراتِ وغيْرِهَا ويُعَلِّقُهَا بهٰذَا الوَتَدِ، فتأَلَّمَ صاحبُ البيتِ وقالَ: خُذْهُ بِهَا تُرِيدُ واكْفِني شَرَّكَ.

فصاحِبُ الشاةِ الَّذِي اسْتَثْنَى رأْسَهَا وقالَ للُمْشَتِري: لا يُمْكِنُ أَنْ يَدْخُلَ معَ هَذَا الرأسِ شيءٌ مِنَ الطَّعامِ إلَّا بأُجْرَةٍ، نقولُ: هَذَا لا يَجُوزُ ولَا يَصِحُّ، لكنْ كيفَ يعملُ؟

يقولُ العَلماءُ: إِنْ شَرَطَ البائِعُ على المُشْتَرِي ذَبْحَهَا وجَبَ عليْهِ أَنْ يَذْبَحَهَا ويُعْطِيَهُ رأْسَهَا، وإلَّا فإنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَذْبَحَهَا على قَوْلٍ، وعلى القولِ الثاني لا يَجِبُ ويَبْقَى الرأسُ ومتَى ذُبِحَتْ أَخَذَهَا. وَاخْتَلَفُوا فِي اسْتِشْنَاءِ بَعْضِ الْمَنْفَعَةِ، كَسُكْنَى الدَّارِ شَهْرًا، أَوِ اسْتِخْدَامِ العَبْدِ شَهْرًا، أَوْ رُكُوبِ الدَّابَّةِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً، أَوْ إِلَى بَلَدٍ بِعَيْنِهِ، مَعَ اتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ المَشْهُورِينَ شَهْرًا، أَوْ رُكُوبِ الدَّابَةِ مُدَّةً مُعَيَّنَةً، أَوْ إِلَى بَلَدٍ بِعَيْنِهِ، مَعَ اتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ المَشْهُورِينَ وَأَتْبَاعِهِمْ وَجُمْهُورِ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ ذَلِكَ قَدْ يَقَعُ [1] كَمَا إِذَا اشْتَرَى أَمَةً مُزَوَّجَةً فَإِنَّ مَنْفَعَةَ بُضْعِهَا الَّتِي يَمْلِكُهَا الزَّوْجُ لَمْ تَدْخُلْ فِي العَقْدِ، كَمَا اشْتَرَتْ عَائِشَةُ بَرِيرَة وَكَانَتْ مُزَوَّجَةً، لَكِنْ هِيَ اشْتَرَتُهَا بِشَرْطِ العِتْقِ، فَلَمْ تَمْلِكِ التَّصَرُّ فَ فِيهَا إِلَّا بِالعِتْقِ، وَالعِتْقِ، فَلَمْ تَمْلِكِ التَّصَرُّ فَ فِيهَا إِلَّا بِالعِتْقِ، وَالعِتْقُ لَا يُنَافِي نِكَاحَهَا النَّكُمُ الْفَالِهِ الْعَقْدِ، كَمَا الْعَنْقِ العَقْدِ، كَمَا الشَّرَتُ فَيهَا إِلَّا بِالعِتْقِ، وَلَاعِتْقِ، فَلَمْ تَوْلِكُ التَّصَرُّ فَيهَا إِلَّا بِالعِتْقِ، وَالعَتْقُ لَا يُنَافِي نِكَاحَهَا الْآلَاقِ لَا يَعْلَى اللّهِ الْعَلْمُ الْعَلْقِ لَا يُنْفِي نِكَاحَهَا أَلَا الْعَلْقِ لَا يُنْفِي نِكَاحَهَا إِلَّا الْعِنْقِ الْهُ وَالْعَلْفُ الْمَلْمُ الْمُ الْلِكَ الْمَلْعُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْعَلَى السَّعِلَالِ الْمَالِمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمِلْ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمَالِمُ الْمُ الْمُؤْتِ الْمُ الْمِي الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمِنْ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُلْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْقِ الْمُؤْلِقُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُؤْقِ الْمُؤْمِقُ الْمُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِقُ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ

الخُلاصةُ: إذا اسْتَثْنَى مِنْ شيءٍ مُعَيَّنٍ جُزْءًا لا يُمْكِنُ فَصْلُهُ إلَّا بضرَرٍ فهذَا
 لَا يَصِحُ، وإنِ اسْتَثْنَى جُزْءًا يُمْكِنُ فَصْلُهُ فلا بَأْسَ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: فهلْ يجوزُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنَ الشاةِ الكُلْيَةَ مثلًا؟

فالجَوابُ: الكُلْيَةُ خَفِيَّةٌ ليستْ معلومةً، ولكنِ الرأسُ والأكارعُ والأَلْيَةُ معلومةٌ مشاهدةٌ، فلا يجوزُ اسْتثناءُ الشَّيْءِ الخَفِيِّ، لكنْ هُناكَ رأيٌ -إنْ لمْ أكُنْ مُتَوَهِّمًا- أنَّ الأجزاءَ المعلومةَ كالكرِشِ والكَبِدِ والرِّئَةِ والقَلْبِ والكُلْيَةِ وإنْ كانتْ مُسْتَتِرَةً يجوزُ اسْتِثْناؤُهَا؛ لأنَّ الاختلافَ فِيهَا يَسِيرٌ، حتَّى على خِلافِ ما يُتَوَقَّعُ فهُو يَسِيرٌ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: قَدْ يَنْفَعُ.

[٢] قِصَّةُ بَرِيرَةَ: هلْ فِيهَا اشتراطُ العِنْقِ، نقولُ: هُوَ لَمْ يُشْتَرَطُ لَفْظًا لَكَنْ ضِمْنًا؛ لأَنَّ بَرِيرَةَ قَدْ كَاتَبَتْ أَهْلَهَا؛ ولأنَّ عائِشَةَ قالتْ: أَشْتَرِيهَا علَى أَنْ يَكُونَ الولاءُ لي، فقدْ ذَخَلَ الجميعُ علَى أَنَّهَا سَوْفَ تُعْتَقُ، ثُمَّ إِنَّ الكِتابةَ عقدٌ لازِمٌ بالنسبةِ للسَّيِّدِ، لا يُمْكِنُ للسَّيِّدِ أَنْ يَفْسَخَ عَقْدَ الكِتابةِ.

فَلِذَلِكَ كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضَّالِلَهُ عَنَهُا - وَهُو مِمَّنْ رَوَى حَدِيثَ بَرِيرَةً - يَرَى أَنَّ بَيْعَ الأَمَةِ طَلَاقُهَا مَعَ طَائِفَةٍ مِنَ الصَّحَابَةِ؛ تَأْوِيلًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ الصَّحَابَةِ؛ تَأُويلًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ الصَّحَابَةِ؛ تَأُويلًا لِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَٱلْمُحْصَنَتُ مِنَ الضَّكَةِ إِلَّا مِنَاعَهَا أَوِ اتَّهَبَهَا أَوْ وَرِثَهَا فَقَدْ النِّسَاءَ إِلَّا مِنْ الرَّاعَةِ الرَّاعَةِ الرَّاقُ وِرِثَهَا فَقَدْ مَلَكَتْهَا يَمِينُهُ، فَتُبَاحُ لَهُ، وَلَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا بِزَوَالِ مِلْكِ الزَّوْجِ.

وَاحْتَجَّ بَعْضُ الفُقَهَاءِ عَلَى ذَلِكَ بِحَدِيثِ بَرِيرَةَ، فَلَمْ يَرْضَ أَحْمَدُ هَذِهِ الحُبَّةَ؛ لِأَنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ رَوَاهُ وَخَالَفَهُ؛ وَذَلِكَ -وَاللهُ أَعْلَمُ - لِهَا ذَكَرْتُهُ مِنْ أَنَّ عَائِشَةَ لَمْ تَمْلِكُ بَرِيرَةَ مِلْكًا مُطْلَقًا [1].

[1] هَذَا الحديثُ فيهِ أَنَّ ابْنَ عبَّاسٍ رَضَالِلَّهُ عَنْهَا رواهُ وخالفَهُ (١)، فإنَّ بَرِيرَةَ لَمْ يَنْفَسِخْ نِكَاحُهَا مِنْ زَوْجِهَا مُغِيثٍ؛ ولهَذَا خيَّرَهَا النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-.

وفيهِ دليلٌ على أنَّ العِبْرَةَ بَهَا رَوَى الصَّحابِيُّ لا بَهَا رَأَى؛ لأنَّ ما رَواهُ نُقِلَ عنْ مَعْصُومٍ وَمَا رآهُ رَأْيٌ عنْ غيْرِ مَعْصُومٍ، قابِلٌ للخطأ وقابِلٌ للصَّوابِ، فهذَا الصَّحابِيُّ ومَنْ بَعْدَهُ مِنْ بابٍ أَوْلَى، فإذا كانَ الصَّحابِيُّ وقولُهُ حُجَّةٌ إذَا خَالفَ مَا رَواهُ اطُّرِحَ قَوْلُهُ وأَخِذَ بَهَا رَواهُ فَمَنْ دُونَهُ مِنْ بابٍ أَوْلَى.

فإذا قالَ قائِلٌ: كيفَ يَرْوِيهِ ويُخالِفُهُ؟

قُلْنَا: أسبابُ المُخالفةِ كثيرةٌ، منْهَا: أنْ يَكُونَ نَسِيَ، والنِّسيانُ يَرِدُ علَى الإنسانِ.

ومنْهَا: أَنْ يَكُونَ تَأُوَّلَ الحديثَ إِمَّا علَى حالٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ علَى أَنَّ هُناكَ نصًّا يُخالِفُهُ، كا فِي هَـذَا الحديثِ؛ فإنَّ قـوْلَهُ تعالَى: ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَنْكُمْ ﴾ [النساء: ٢٤] يـدُلُّ أَنَّ

<sup>(</sup>١) خالفه بقوله: «بيع الأمة طلاقها»؛ أخرجه سعيد بن منصور في السنن رقم (١٩٤٧).

مِلْكَ اليمينِ للمالِكِ، عَيْنًا ومَنْفَعَةً، ولا يُمْكِنُ أَنْ يَسْتَبِيحَ الفَرْجَ رَجُلانِ: المالِكُ والزَّوْجُ،
 فإذا بِيعَتِ الأَمَةُ المُزُوَّجَةُ زالَ مِلْكُ الزَّوْجِ لمَنْفَعَةِ بُضْعِهَا، وهذَا تأْوِيلٌ، لكنَّهُ تأويلٌ خطأٌ؛
 لأَنَّهُ مُخَالِفٌ للسُّنَّةِ الصحيحةِ الصريحةِ فِي أَنَّ بَيْعَ الأمةِ لا يكونُ فَسْخًا لِنكَاحِهَا، فإذا باعَ الإنسانُ أَمتَهُ وهي مُتَزَوِّجَةٌ مِنْ زَوْجٍ فالزَّواجُ باقٍ على حالِهِ، ولا تَحِلُّ للسَّيِّدِ الجديدِ،
 كما لا تَحِلُّ للسَّيِّدِ الأوَّلِ.

## فإنْ قالَ قائِلٌ: هلْ يَصْلُحُ الطَّلاقُ إِلَّا مِنَ الزَّوْجِ؟

فالجَوابُ: لا يَصْلُحُ إلَّا مِنَ الزَّوْجِ، إلَّا بأسبابٍ، فلوْ كانَ الزَّوْجُ مَعِيبًا فَتَفْسَخُ، وهذَا ليسَ بيدِ الزَّوْجِ، بلْ بِيدِ الزَّوْجَةِ، وكذلكَ إذَا عَتَقَتْ فقدْ تَحَرَّرَتْ، فإذا كانَ زَوْجُهَا عَبُدًا فإنْ أرادتْ فَسْخَ العَقْدَ فلهَا ذلكَ؛ ولهَذَا خيَّرَهَا النَّبِيُ عَلَيْ قالَ: اخْتارِي؛ فأنتِ الآنَ حُرَّةٌ، فاختارَتْ نَفْسَهَا، وقدْ تقدَّم هذَا.

وقُلْنَا: إِنَّ النَّبِيَّ عَلَيْ اتَّخَذَ مِنْ ذلكَ عَجَبًا، وكانَ مُغِيثٌ يَتْبَعُهَا فِي أسواقِ المدينةِ يَتْبَعُهَا النَّبِيِّ عَلَيْهِ اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - وشَفَعَ، وقالتْ لهُ: إِنْ يَتْبَعِي، حتَّى اسْتَشْفَعَ بِالنَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - وشَفَعَ، وقالتْ لهُ: إِنْ كُنْتَ شَافِعًا فلا حاجة لي فيهِ، فقالَ: «بَلْ أَنَا شَافِعٌ» كُنْتَ تَأْمُرُنِي فسَمْعًا وطاعةً، وإِنْ كُنْتَ شَافِعًا فلا حاجة لي فيهِ، فقالَ: «بَلْ أَنَا شَافِعٌ» قالتْ: لا حاجَة لي فيهِ أَنَا شَافِعً

لكنِ الطَّلاقُ لا يَمْلِكُهُ إلَّا الزَّوْجُ، والظِّهارُ لا يَمْلِكُهُ إلَّا الزَّوْجُ؛ ولهَذَا لوْ قالتِ المرأةُ لزَوْجِهَا: أنتَ عليَّ كظهْرِ أَبِي، فهُوَ يمينٌ، وحُكْمُهُ حُكْمُ اليمينِ، فتُكَفِّرُ كفَّارةَ يمينٍ، وتُمَكِّنُ زَوْجَهَا مِنْ نفسِهَا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب شفاعة النبي ﷺ في زوج بريرة، رقم (٥٢٨٣)، من حديث ابن عباس رَعِوَالِيَّهُ عَنْهُا.

فالحاصِلُ أَنَّ هـنِهِ القاعِدَةَ مُهِمَّةٌ جِدًّا، ونسمعُ مِنْ بعـضِ الفُقهاءِ مَنْ يقـولُ: وقدْ فسَّرَهُ بذلكَ وهُوَ رِاوِيهِ وأعلمُ بمعناهُ، مثلَ قوْلِهمْ فِي حديثِ ابْنِ عُمَرَ رَضَالِللَّهُ عَنْهُا: «صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ»(۱).

قالُوا: معْنَى: اقْدُروا لهُ، أَيْ: ضَيِّقُوا عليهِ عِنْ قولِهِ تَعالَى: ﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ ﴿ ﴾ [الطَّلاق:٧] أي: ضُيِّق، قالُوا: والدليلُ عَلَى أنَّ هَذَا هُوَ المعْنَى أنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضَالِيَهُ عَنْهُ إِذَا كانتْ ليلةُ الثلاثينَ مِنْ شَعْبانَ أَرْسَلَ مَنْ يرَى الهلالَ، فإنْ كانتْ صَحْوًا ورَجَعَ وقالَ: كانتْ ليلةُ الثلاثينَ مِنْ شَعْبانَ أَرْسَلَ مَنْ يرَى الهلالَ، فإنْ كانتْ صَحْوًا ورَجَعَ وقالَ: لمْ أَرَهُ، أَصْبَحَ مُفْطِرًا، وإنْ رآهُ أَصْبَحَ صائِبًا، وإنْ لمْ يَرَهُ لغَيْمٍ أَوْ قَتَرٍ أَصْبَحَ صائِبًا؛ ليُضَيِّقَ على الشَّهْرِ السابِقِ، فإذا ضَيَّقَ عليهِ يجعلُهُ تِسْعَةً وعِشْرِينَ يومًا، قالُوا: وهُو رَاوِي الحديثِ وأَعْلَمُ بمعناهُ.

فنقول: نَعَمْ، لا شكَّ أنَّ الصحابة أعلمُ بمعْنَى أقُوالِ الرسولِ -صَلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- مِنْ غيرهِمْ، لكنْ إذَا جاءَ ما يُخالِفُ هَذَا التفسيرَ عنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- فلا قِيمَةَ لهذَا التفسيرِ، فإذا كانَ النَّبِيُ عَلَيْهُ قَالَ: "إِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ فَأَكُمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ "() وفي روايَةٍ: «عِدَّةَ شَعْبَانَ "() فهلْ بعدَ هَذَا التَّصْرِيحِ مَذْهَبُ؟!

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب: هل يقال رمضان أو شهر رمضان، ومن رأى كله واسعا، رقم (۱۹۰۰)، ومسلم: كتاب الصيام، باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال والفطر لرؤية الهلال، وأنه إذا غم في أوله أو آخره أكملت عدة الشهر ثلاثين يوما، رقم (۱۰۸۰)، من حديث ابن عمر رَضَيَّلِيَّهُ عَنْهُا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: «إذا رأيتم الهلال فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا»، رقم (١٩٠٧) من حديث ابن عمر رَضِيَلِشَعَنْهُمَا.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب الصوم، باب قول النبي ﷺ: "إذا رأيتم الهلال فصوموا، وإذا رأيتموه فأفطروا»، رقم (١٩٠٩)، من حديث أبي هريرة رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

ثُمَّ الفُقَهَاءُ قَاطِبَةً وَجُمْهُورُ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّ الأَمَةَ المُزَوَّجَةَ إِذَا انْتَقَلَ المِلْكُ فِيهَا -بِبَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ أَوْ إِرْثٍ أَوْ نَحْوِ ذَلِكَ، وَكَانَ مَالِكُهَا مَعْصُومَ المِلْكِ- لَمْ يَزُلْ عَنْهَا مِلْكُ الزَّوْجِ، وَمَلَكَهَا المُشْتَرِي وَنَحْوُهُ إِلَّا مَنْفَعَةَ البُضْع.

وَمِنْ حُجَّتِهِمْ: أَنَّ البَائِعَ نَفْسَهُ لَوْ أَرَادَ أَنْ يُزِيلَ مِلْكَ الزَّوْجِ لَمْ يُمْكِنْهُ ذَلِكَ، فَالْشُتَرِي الَّذِي هُوَ دُونَ البَائِعِ لَا يَكُونُ أَقْوَى مِنْهُ [١].

وَلَا يَكُونُ المِلْكُ الثَّابِتُ لِلْمُشْتَرِي أَتَمَّ مِنَ البَائِعِ، وَالزَّوْجُ مَعْصُومٌ لَا يَجُوزُ الإِسْتِيلَاءُ عَلَى حَقِّهِ، بِخِلَافِ المَسْبِيَّةِ، فَإِنَّ فِيهَا خِلَافًا لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ؛ لِكُوْنِ الإِسْتِيلَاءُ عَلَى حَقِّهِ، بِخِلَافِ المَسْبِيَّةِ، فَإِنَّ فِيهَا خِلَافًا لَيْسَ هَذَا مَوْضِعَهُ؛ لِكُوْنِ الْإِسْتِيلَاءُ عَلَى حَقِّهِ، بِخِلَافِ المَسْبِيَّةِ، وَكَذَلِكَ مَا مَلَكُوهُ مِنَ الأَبْضَاعِ.

وَكَذَلِكَ فُقَهَاءُ الحَدِيثِ وَأَهْلُ الحِجَازِ مُتَّفِقُونَ عَلَى أَنَّهُ إِذَا بَاعَ شَجَرًا قَدْ بَدَا ثَمَرُهُ -كَالنَّخْلِ الْمُؤَبَّرِ- فَثَمَرُهُ لِلْبَائِعِ مُسْتَحَقُّ الإِبْقَاءِ إِلَى كَمَالِ صَلَاحِهِ، فَيَكُونُ الْبَائِعُ قَدِ اسْتَثْنَى مَنْفَعَةَ الشَّجَرِ إِلَى كَمَالِ الصَّلَاحِ. وَكَذَلِكَ بَيْعُ العَيْنِ الْمُؤَجَّرَةِ -كَالدَّارِ وَالعَبْدِ- عَامَّتُهُمْ يُجُوِّزُهُ، وَيَمْلِكُهُ الْمُشْتَرِي دُونَ المَنْفَعَةِ الَّتِي لِلْمُسْتَأْجِرِ [1].

[١] المُشْتَرِي دُونَ البائِعِ؛ لأنَّ مِلْكَهَ للمَبِيعِ فَرْعٌ عنْ مِلْكِ البائِعِ.

[٢] بَيْعُ الْمُسْتَأْجَرِ جَائِزٌ، وصُورتُهُ: إذَا كَانَ لِي بَيْتٌ أَجَّرْتُهُ لَزِيْدٍ لُمَّةِ سَنةٍ، فَبِعْتُهُ قَبْلَ عَامٍ السَّنَةِ، فيجوزُ، ومنفعةُ الإجارَةِ الَّتِي تمَّ عليْهَا العَقْدُ لا يَزُولُ عنْهَا مِلْكُ المُسْتَأْجِرِ؛ لأَنَّ حَقَّهُ سَابِقٌ.

ولكنْ هلِ الأُجْرَةُ تكونُ كلُّهَا للبائِعِ، أَوْ تكونُ للمُشْتَرِي، أَوْ تَتَقَسَّطُ بعضُهَا للبائِع وبعضُهَا للمُشْتَرِي؟

فَفُقَهَاءُ الحَدِيثِ كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ يُجُوِّزُونَ اسْتِثْنَاءَ بَعْضِ مَنْفَعَةِ العَقْدِ كَمَا فِي صُورِ الوِفَاقِ، وَكَاسْتِثْنَاء بَعْضِ أَجْزَائِهِ مُعَيَّنًا وَمُشَاعًا، وَكَذَلِكَ يُجُوِّزُونَ اسْتِثْنَاء بَعْضِ أَجْزَائِهِ مُعَيَّنًا وَمُشَاعًا، وَكَذَلِكَ يُجُوِّزُونَ اسْتِثْنَاء بَعْضِهَا، بَعْضِ أَجْزَائِهِ مُعَيَّنًا، إِذَا كَانَتِ العَادَةُ جَارِيَةً بِفَصْلِهِ كَبَيْعِ الشَّاةِ وَاسْتِثْنَاء بَعْضِهَا، كَسَوَاقِطِهَا مِنَ الرَّأْسِ وَالجِلْدِ وَالأَكَارِع.

وَكَذَلِكَ الإِجَارَةُ فَإِنَّ العَقْدَ المُطْلَقَ يَقْتَضِي نَوْعًا مِنَ الإِنْتِفَاعِ فِي الإِجَارَاتِ المُقَدَّرَةِ بِالزَّمَانِ، كَهَا لَوِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِلزَّرْعِ، أَوْ حَانُوتًا لِتِجَارَةٍ فِيهِ أَوْ صِنَاعَةٍ، المُقَدَّرَةِ بِالزَّمَانِ، كَهَا لَوِ اسْتَأْجَرَ أَرْضًا لِلزَّرْعِ، أَوْ حَانُوتًا لِتِجَارَةٍ فِيهِ أَوْ صِنَاعَةٍ، أَوْ أَجِيرًا لِخِيَاطَةٍ أَوْ بِنَاءٍ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فَإِنَّهُ لَوْ زَادَ عَلَى مُوجَبِ العَقْدِ المُطْلَقِ أَوْ نَقَصَ عَنْهُ: فَإِنَّهُ يَجُونُ بِغَيْرِ خِلَافٍ أَعْلَمُهُ فِي النِّكَاحِ، فَإِنَّ العَقْدَ المُطْلَقَ يَقْتَضِي مِلْكَ عَنْهُ: فَإِنَّهُ لَكُ مَعْرَدُ اللَّهُ اللهُ عَنْهُ المُعْرَقُ مَنْ الإسْتِمْتَاعِ المُطْلَقِ النَّذِي يَقْتَضِيهِ العُرْفُ حَيْثُ شَاءَ وَمَتَى شَاءَ، فَيَنْقُلُهَا إِلَى حَيْثُ شَاءَ إِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ ضَرَرٌ إِلَّا مَا اسْتُشْنِيَ مِنَ الإسْتِمْتَاعِ المُحَرَّمِ، أَوْ كَانَ فِيهِ ضَرَرٌ فَإِنَّ العَقْدَ المُعْرِ الَّذِي هُو مَهُرُ المِثْلُ اللهُ عَلَى اللهُ عُولَ اللهُ عَلَى اللهُ عُولَ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى المُعْرِ اللّهِ عَلَى المَعْرَا الْمُعْرِ اللّهُ إِلَا اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى المَهُ وَ مَهُرُ المِثْلُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ الْهُ اللهُ اللهُ

وَمِلْكَهَا لِلاسْتِمْتَاعِ فِي الجُمْلَةِ، فَإِنَّهُ لَوْ كَانَ مَجَبُّوبًا أَوْ عِنِّينًا [1].....

فالجَوابُ: إذا لمْ يَكُنْ شَرْطٌ فهي للمُشْتَرِي مِنْ حِينِ عَقْدِ البيعِ، ومَا قَبْلَ ذلكَ فللبائِعِ، فللمُشتَرِي قِسْطُهُ مِنَ الأُجْرَةِ مِنْ حِينِ العَقْدِ، والقِسْطُ على حَسَبِ الحالِ، فقدْ تَتَغَيَّرُ المواسِمُ وتَتَغَيَّرُ الأُجْرَةُ.

[١] قولُهُ: «وَيَقْتَضِي مِلْكًا لِلْمَهْرِ» معطوفٌ علَى قولِهِ: «يَقْتَضِي مِلْكَ الِاسْتِمْتَاعِ» فيقْتَضِي مِلْكَ اللسِّتِمْتَاعِ» فيقْتَضِي مِلْكَ اللَّوْج، ومِلْكَ المَهْرِ للزَّوْجَةِ.

[٢] المَجْبُوبُ: مَقْطُوعُ الذَّكرِ. والعِنِّينُ: مَنْ لا يستطيعُ الجِهاعَ.

ثَبَتَ لَهَا الفَسْخُ عِنْدَ السَّلَفِ وَالفُقَهَاءِ المَشَاهِيرِ، وَلَوْ آلَى مِنْهَا ثَبَتَ لَهَا فِرَاقُهُ إِذَا لَمْ يَفِيْ بِالْكِتَابِ وَالْإِجْمَاعِ، وَإِنْ كَانَ مِنَ الفُقَهَاءِ مَنْ لَا يُوجِبُ عَلَيْهِ الوَطْءَ وَقَسْمَ الْإِبْتِدَاءِ، بَلْ يَكْتَفِي بِالبَاعِثِ الطَّبِيعِيِّ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَرِوَايَةٍ عَنْ الْإِبْتِدَاءِ، بَلْ يَكْتَفِي بِالبَاعِثِ الطَّبِيعِيِّ، كَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَرِوَايَةٍ عَنْ الْإِبْتِدَاءِ، فَإِنَّ الصَّحِيحَ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ: أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الوَطْءُ وَالقَسْمُ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ وَالسُّنَةُ وَالشَّمْ كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الكِتَابُ وَالسُّنَةُ وَالشَّمْ كَمَا وَالإعْتِبَارُ [1].

[1] وأمَّا الاعتهادُ على الطبيعةِ فهذَا غيرُ صحيحٍ، فهمْ يقولونَ: لَا يَجِبُ الوطءُ على الزَّوْجِ، ولا نقولُ: إنَّهُ واجِبٌ عليكَ اكتفاءً بالباعِثِ الطبيعيِّ، فكلُّ إنسانٍ يُرِيدُ الجِهاعَ، ولا نقولُ أيضًا: يَجِبُ عليكَ القَسْمُ الْبَدَاءَ إذَا تَزَوَّجْتَ بِكُرًا فتَنْقَى عِنْدَهَا سَبْعًا؛ للإَنَّ هَذَا أَمْرٌ تَبْعَثُ عليْهِ الطبيعةِ أنَّهُ يَبْقَى عندَ هذِهِ البِكْرِ الَّتِي تَجَدَّدَ نِكاحُهَا، لكنْ هَذَا فيرُ صحيحٍ؛ لأنَّنا لوِ اعْتَمَدْنَا على الباعِثِ الطبيعيِّ لكانَ النَّاسُ يختلفونَ، فربَّها هَذَا الرَّجُلُ لا يَشْبِعُهُ إلَّا سبعونَ يَوْمًا، فلا نقولُ: النَّاسُ عِثَ الطبيعيُّ. الله الباعِثِ الطبيعيُّ لكانَ النَّاسُ عِنْ مَا فلا نقولُ: لا يُشْبِعُهُ إلَّا سبعونَ يَوْمًا، فلا نقولُ: لكَ الباعِثِ الطبيعيُّ.

وربَّما يكونُ رَجَلُ ليسَ بذاكَ الرَّجُلِ بالنسبةِ للمرأةِ، إمَّا لعيبٍ فيهِ شخصِيًّا أَوْ لأَنَّهُ لمْ يُحِبَّهَا مثلًا، ويقولُ: لا أَجْلِسُ عندَهَا سَبْعَةَ أَيَّامٍ، ولا تَسْتَحِقُّ، فسبعُ ساعاتٍ فيهَا بَرَكَةٌ، فلا نكْتَفِي بهذَا الوازعِ الطبيعيِّ، هَذَا وإنْ كانَ بعضُ العلماءِ -نسألُ اللهَ العافِيَةَ، وعفَا اللهُ عنَّا وعنهُمْ - يعتَمِدُهَا فِي أُمورٍ كثيرةٍ إيجابًا وسلبًا.

وَنَظِيرُ ذَلكَ مَنْ قَالَ: إِنَّ اللَّواطَ ليسَ فيهِ تعزيرٌ وليسَ فيهِ حدُّ، ولا يُقالُ للإنْسانِ شَيْءٌ؛ اعْتِبارًا بالوازعِ الطبيعيِّ، فكُلُّ إنسانٍ لا يُرِيدُ اللِّواطَ، فاعتبارًا بهذَا الوازعِ الطبيعيِّ لا يَحتاجُ أَنْ نُعاقِبَهُ؛ لأنَّ الفِطْرَةَ تأْبَى ذلكَ، ويَنْتَهِي الأمرُ.

وَهَـلْ: يَتَقَدَّرُ الوَطْءُ الوَاجِبُ بِمَرَّةٍ كُلَّ أَرْبَعَـةِ أَشْهُو، اعْتِبَارًا بِالإِيلَاءِ، أَو يَجِبُ أَنْ يَطَأَهَا بِالمَعْرُوفِ؟ فِيهِ خِلَافٌ فِي مَذْهَـبِ أَوْ يَجِبُ أَنْ يَطَأَهَا بِالمَعْرُوفِ؟ فِيهِ خِلَافٌ فِي مَذْهَـبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ.

وَالصَّحِيحُ الَّذِي يَدُلُّ عَلَيْهِ أَكْثَرُ نُصُوصِ أَحْمَدَ، وَعَلَيْهِ أَكْثَرُ السَّلَفِ: أَنَّ مَا يُوجِبُهُ العَقْدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ عَلَى الآخِرِ كَالنَّفَقَةِ وَالإسْتِمْتَاعِ وَالمَبِيتِ مَا يُوجِبُهُ العَقْدُ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجِيْنِ عَلَى الآخِرِ كَالنَّفَقَةِ وَالإسْتِمْتَاعِ لِلزَّوْجِ، لَيْسَ بِمُقَدَّرٍ، بَلِ المَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إِلَى العُرْفِ، كَمَا دَلَّ لِلْمَرْأَةِ وَكَالإسْتِمْتَاعِ لِلزَّوْجِ، لَيْسَ بِمُقَدَّرٍ، بَلِ المَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إِلَى العُرْفِ، كَمَا دَلَّ لِلْمَرْأَةِ وَكَالإسْتِمْتَاعِ لِلزَّوْجِ، لَيْسَ بِمُقَدَّرٍ، بَلِ المَرْجِعُ فِي ذَلِكَ إِلَى العُرْفِ، كَمَا دَلَّ عَلَيْهِ الْمَرْقِفِ، [البقرة:٢٢٨] عَلَيْهِ الْكِتَابُ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ يَتَعَالَى: ﴿ وَلَائُونَ مِثْلُ اللَّهِ مَا يَكُفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ» [البقرة:٢٢٨] وَالسَّنَةُ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ يَيَالِيهِ لِهِنْدَ: ﴿ خُذِي مَا يَكُفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ »

قالُوا: ولذلكَ أَوْجَبَ اللهُ الحدَّ فِي الخَمْرِ؛ لأنَّ النَّفُوسَ تَشْتَهِيهِ، ولمْ يُوجِبِ الحدَّ فِي شُرْبِ البولِ؛ لأنَّ النُّفُوسَ لا تَشْتَهِيهِ، وأَوْجَبَ الحدَّ فِي الزِّنَا؛ لأنَّ فرْجَ المرأةِ يَشْتَهِيهِ الرَّبُ أَن ولا يَجْبُ الحدُّ ولا التَّعْزِيرُ باللِّواطِ؛ لأنَّ الرَّجُلُ، ولا يَشْتَهِيهِ.

إذنْ: تبيَّنَ أَنَّ الاعتهادَ على مُقْتَضَى الطبيعةِ اعتهادٌ باطلٌ فاسدٌ، والاعتهادُ فِي مِثْلِ هذِهِ الأُمورِ على الشَّرْعِ، واللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى قَدْ يَقْلِبُ الطَّبِيعَةَ -والعيادُ باللهِ- ﴿ أَتَأْتُونَ اللهُ عَنَ اللهُ عَنَى الشَّهِ عَلَى الطَّبِيعَةَ والعيادُ باللهِ اللهِ اللهُ العافِيةَ - وفِطْرَتُهُ النِّساءِ، وأَشْبُ النِّساءِ، وأَشْبُ النِّساءِ، وأَشْبُ النِّساءِ، وأَشْبُ اللهُ اللهُ العافِيةَ - وفِطْرَتُهُ النِّساءِ، فلا يلتفِتُ إليْهَا؛ لأنَّهُ نُكِسَتْ طَبِيعَتُهُ -نسألُ اللهَ العافِيةَ - وفِطْرَتُهُ.

إذن : اعتمادُ هَؤُلاءِ فِي إِسْقاطِ وُجوبِ الجِماعِ، أَوْ وُجوبِ القَسْمِ الابْتدائِيِّ علَى الباعِثِ الطبيعيِّ اعتمادٌ فاسِدٌ باطِل، بلِ الاعتمادُ علَى مَا جاءَ بهِ الشَّرْعُ.

وَإِذَا تَنَازَعَ الزَّوْجَانِ فِيهِ فَرَضَ الحَاكِمُ بِاجْتِهَادِهِ، كَمَا فَرَضَتِ الصَّحَابَةُ مِقْدَارَ الوَطْءِ لِلزَّوْجِ بِمَرَّاتٍ مَعْدُودَةٍ، وَمَنْ قَدَّرَ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ الوَطْءَ المُسْتَحَقَّ، فَهُوَ كَتَقْدِيرِ الشَّافِعِيِّ النَّفَقَة؛ إِذْ كِلَاهُمَا تَحْتَاجُهُ المَرْأَةُ وَيُوجِبُهُ العَقْدُ.

وَتَقْدِيرُ ذَلِكَ ضَعِيفٌ عِنْدَ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ، بَعِيدٌ عَنْ مَعَانِي الكِتَابِ وَالسُّنَةِ وَالإعْتِبَارِ، وَالشَّافِعِيُّ إِنَّمَا قَدَّرَهُ طَرْدًا لِلْقَاعِدَةِ الَّتِي ذَكَرْنَاهَا عَنْهُ مِنْ نَفْيِهِ لِلْجَهَالَةِ وَالإعْتِبَارِ، وَالشَّافِعِيُّ إِنَّمَا قَدَّرَهُ طَرْدًا لِلْقَاعِدَةِ النَّيَ ذَكَرْنَاهَا عَنْهُ مِنْ نَفْيِهِ لِلْجَهَالَةِ فِي جَمِيعِ العُقُودِ؛ قِيَاسًا عَلَى النَّع مِنْ بَيْعِ الغَرَرِ، فَجَعَلَ النَّفَقَةَ المُسْتَحَقَّةَ بِعَقْدِ النَّكَاحِ مُقَدَّرَةً طَرْدًا لِذَلِكَ، وَقَدْ تَقَدَّمَ التَّنْبِيهُ عَلَى هَذَا الأَصْلِ [1].

[1] الصحيحُ مَا ذَهَبَ إليهِ شيخُ الإسلامِ رَحِمَهُ اللّهُ لاَ يَتَقَدَّرُ بأَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ؟ لأَنَّ التقييدَ بأَرْبَعةِ أَشْهُرٍ إنَّما هُو لَمِنْ آلَى -أَيْ: حَلَفَ أَنْ لا يُجَامِعَ زَوْجَتَهُ- فنقولُ: لكَ أَرْبَعَةُ أَشْهُرٍ، إنْ جامَعْتَ وإلَّا فطَلِّقْ، أمَّا معَ عدم وُجودِ السَّببِ -وهوَ: الإيلاءُ- فإنَّ الواجِبَ أَنْ يُعاشِرَهَا بالمعروفِ، لكنْ على قَوْلِ الَّذِينَ يُقَدِّرُونَ بأربعةِ أَشْهُرٍ لا يَجِبُ على الزَّوْجِ أَنْ يُطأَ زوجتَهُ إلَّا ثلاثَ مرَّاتٍ فِي السَّنَةِ.

فإذَا رأتْ هِلالَ المُحَرَّمِ جامَعَهَا، وإذَا رأتْ هِلالَ جُمادى الأُولَى جامَعَهَا، وإذَا رأتْ هِلالَ جُمادى الأُولَى جامَعَهَا، وإذَا رأتْ هِلالَ تَنْظُرُ: اللَّهُمَّ أهِلَّهُ علَيْنَا، فمَنْ يَخْلُونُ اللَّهُمَّ أهِلَّهُ علَيْنَا، فمَنْ يَختارُ هَذَا القَوْلَ؟! لا سيَّما إذَا كانتِ المرأةُ شابَّةً، فهلْ يَكْفِيهَا أَنْ يُقَدَّرَ بأربعَةِ أَشْهُرٍ؟!

هذَا فِي الحقيقةِ قَوْلٌ ضَعِيفٌ جِدًّا، والصوابُ: أَنَّهُ بالمَعْرُوفِ، وهذَا نظيرُ قَوْلِ الَّذِينَ قَدَّرُوا لَيْلةً مِنْ أَرْبَعِ ليالٍ فِي المبيتِ، فيقولونَ: لا يَجِبُ على المَرْءِ أَنْ يَبِيتَ عندَ المَرْأَتِهِ إِلَّا ليلةً واحدةً مِنْ ثمانٍ، على النِّصْفِ، لكنْ هَذَا ضعيفٌ، والأوَّلُ ضعيفٌ أيضًا.

وَكَذَلِكَ يُوجِبُ العَقْدُ المُطْلَقُ: سَلَامَةَ الزَّوْجِ مِنَ الجَبِّ وَالعُنَّةِ عِنْدَ عَامَّةِ الفُقَهَاءِ، وَكَذَلِكَ يُوجِبُ عِنْدَ الجُمْهُورِ سَلَامَتَهَا مِنْ مَوَانِعِ الوَطْءِ كَالرَّتْقِ، وَكَذَلِكَ سَلَامَتَهَا مِنْ العُيُوبِ الَّتِي تَمْنَعُ وَسَلَامَتَهَا مِنَ العُيُوبِ الَّتِي تَمْنَعُ وَسَلَامَتَهَا مِنَ العُيُوبِ الَّتِي تَمْنَعُ كَالَهُ، كَخُرُوجِ النَّجَاسَاتِ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ، فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ كَمَالُهُ، كَخُرُوجِ النَّجَاسَاتِ مِنْهُ أَوْ مِنْهَا وَنَحْوِ ذَلِكَ، فِي أَحَدِ الوَجْهَيْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدُ وَغَيْرِهِ، دُونَ الجَهَالِ وَنَحْوِ ذَلِكَ،

فإذَا أرادتْ أَنْ يَبِيتَ زَوْجُهَا عندَهَا قالَ لهَا: باقِي ثلاثُ ليالٍ، لكِ ليلةٌ واحدةٌ مِنْ أَرْبِعِ ليالٍ فقطْ، قالُوا: والعِلَّةُ؛ لأَنَّهُ يَجْمَعُ معَهَا ثلاثَ نِساءٍ، ويكونُ لها عندَ الاجتهاعِ ليلةٌ مِنْ أَرْبِعَةٍ، لكنْ هَذَا ضَعِيفٌ.

ونقول: نعمْ، إذَا كانَ معَهَا ثلاثٌ فلا يُمْكِنُ القيامُ بالعَدْلِ إلَّا علَى هَذَا الوجْهِ، لكنْ إذَا لمْ يكنْ معَهَا أحدٌ يَجِبُ أَنْ يُعاشِرَهَا بالمَعْرُوفِ، وليسَ مِنَ المُعْرُوفِ أَنَّ الزَّوجَ لا يَبِيتُ معَ امرأتِهِ إلَّا ليلةً مِنْ أَرْبَع.

فَمِثْلُ هَذِهِ المسائِلِ يُقَدِّرُ بِعضُ العُلماءِ رَحَهُ مُاللَّهُ مَا لَمْ يَكُنْ وَكَأَنَّهُ كَائِنٌ، فَيُقَدِّرُونَ لَيلةً أَرْبِعَ أَشْهُرٍ فِي الوطء؛ قِياسًا على الإيلاء، وكأنَّ الإيلاء قائِمٌ، وكذلكَ يُقَدِّرُونَ لَيلةً مِنْ أَرْبَعِ لِيالٍ بِناءً على اجْتَماعِ أَرْبَعِ زَوْجاتٍ، وكأنَّ هَذَا الاجتهاعَ حاصِلٌ، لكنْ كُلُّ هَذَا ضَعِيفٌ، والله عَرَقَجَلَ حَدَّدَ لنَا حَدًّا مَعْرُوفًا بَيِّنًا، قالَ: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ هَذَا ضَعِيفٌ، والله عَرَقَجَلَ حَدَّدَ لنَا حَدًّا مَعْرُوفًا بَيِّنًا، قالَ: ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعُرُوفِ ﴾ [النساء: ١٩] ﴿ وَلَمُ لَلَّذِى عَلَيْهِنَ بِٱلمَعْرُوفِ ﴾ [النقرة: ٢٢٨].

فلوْ قالتْ لهُ هيَ: أَنَا أَمْنَعُكَ، فلا تَسْتَمْتِعُ بِي إِلَّا لَيلةً مِنْ أَرْبَعٍ، فلا تَمْ لِكُ، ولا تَمْلِكُ أَنْ تَقُولَ لهُ لوْ كَانَ معهُ ثلاثُ زَوْجاتٍ: لا تَأْتِينِي إِلَّا لَيلةً مِنْ أَرْبَعٍ. إِذَنْ: لَمْ يَصِرْ لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ، واللهُ أعلمُ.

#### وَمُوجَبُهُ: كَفَاءَةُ الرَّجُلِ أَيْضًا دُونَ مَا زَادَ عَلَى ذَلِكَ [1].

[١] يعْنِي: أَنَّ مُطْلَقَ العَقْدِ يُوجِبُ سلامَةَ الزوجِ مِنَ الجَبِّ والعُنَّةِ، فلوْ وجَدَتْهُ عَبُّوبًا أوْ عِنِّينًا فلهَا الفَسْخُ.

وكذلكَ يُوجِبُ سلامَتَهَا مِنْ مَوانِعِ الوَطْءِ كالرَّثْقِ، فالرَّثْقُ يمنعُ الجِماعَ -يعْنِي: لا يستطيعُ الزَّوْجُ أَنْ يُجَامِعَ زوجَتَهُ الرَّتقاءَ- وهذَا لا شكَّ أَنَّهُ مقصودٌ فِي العَقْدِ، فلهُ الفَسْخُ.

وكذلكَ سَلامَتَهَا مِنَ الجُنُونِ والجُدْامِ والبَرَصِ، وسَلامةَ الرَّجُلِ مِنْ ذلكَ أَيْضًا، فالجنونُ ولو ساعَةً عَيْبٌ، فلو كانتِ المرأةُ تُخْنَقُ -يعْنِي: تُصْرَعُ- ولو فِي بعضِ الأحْيانِ فذلكَ عَيْبٌ يَجْعَلُ للزَّوْجِ الفسخُ.

وكذلكَ سلامَتَهُمَا مِنَ العُيوبِ الَّتِي تَمْنَعُ كَمالَهُ -أَيْ: كَمالَ عَقْدِ النَّكاحِ- كخُروجِ النَّجاساتِ منهُ أَوْ مِنها، يعْنِي: لوْ كانَ بهِ سَلَسُ بَوْلٍ أَوْ غائِطٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ هيَ كذلكَ، فكُلُّ هَذَا مُوجِبٌ لِلْكِ الثاني الفَسْخَ.

هذَا دُونَ الجَهالِ، فإنَّهُ لا يُفَوِّتُ مَقْصِدَ النِّكَاحِ، لكنِ الجَهالُ مِنَ الكهالِ، فلوْ تَزَوَّجَ المرأة، ثُمَّ دَخَلَ عليْهَا فلمْ يَجِدْهَا جَمِيلةً، فليسَ لهُ الفَسْخُ ولا يُعَدُّ هَذَا عَيْبًا، بلْ هُوَ فَواتُ كَهالٍ.

فإنْ وجَدَهَا عَمْيَاءَ فَهُوَ عَيْبٌ؛ لأَنَّهُ فواتُ شيءٍ بخِلافِ عَدَمِ الجمالِ؛ ولهَذَا لوْ وجَدَهَا عَمْيَاءَ، أوْ وجَدَهَا خَرْسَاءَ، أوْ هُوَ كذلكَ وجَدَتْهُ؛ فإنَّ للثاني الجيارَ، خِلافًا للمَشْهُورِ مِنَ المَذْهَبِ.

فالمشهورُ مِنَ المَذْهَبِ<sup>(۱)</sup> أنَّهَا لوْ وَجَدَتْ فيهِ كرأسِ الإِبْرَةِ مِنَ البَرَصِ فلهَا الخِيارُ، ولوْ وجَدَتْهُ أَعْمَى، أَضَمَّ، أَخْرَسَ، زَمِنًا، فليسَ لها الخِيارُ، معَ أَنَّ الثانيَ أَشدُّ ولا شكَّ، لكنْ معَ ذلكَ يقولونَ: ليسَ لهَا الخِيارُ<sup>(۱)</sup>.

فهي الآنَ عندَ هَذَا الرَّجُلِ الأعْمَى الأصَمِّ الأخْرَسِ، لا يرَاهَا إنْ تَجَـمَّلَتْ، ولا يسمَعُهَا إنْ نَطَقَتْ، ولا يُكَلِّمُهَا إذَا أرادتِ الكلامَ، كيفَ تَبْقَى معهُ؟!

يقولونَ: هَذَا لِيسَ بِعَيْبٍ ولِيسَ لها الفَسْخُ، وعلَى هَذَا فإنَّ مِثْلَ هَذَا الرَّجُلِ سَوْفَ يَتَشَبَّثُ بها؛ لأَنَّهُ لوْ طلَّقَهَا لمَا وَجَدَ أحدًا، فهذَا القولُ مُشْكِلٌ وضَعِيفٌ جِدًا؛ ولهذَا، الصحيحُ أنَّ العَيْبَ: كُلُّ شَيْءٍ يَمْنَعُ الاستمتاعَ أوْ كَمالَهُ.

فإذا وَجَدَتِ الزَّوْجَ أَعْمَى، أَوْ وَجَدَهَا عَمْيَاءَ، أَوْ أَصَمَّ، أَوْ هِيَ صَمَّاءَ، فَهُوَ عَيْبٌ، أَمَّا فُواتُ الجَمَالِ فَقَادُ الْجَمَالُ فَوَاتُ الجَمَالُ فَوَاتُ الجَمَالُ فَهُوَ كَمَالُ صِفَةٍ، فَلَو وَجَدَهَا غَيْرَ جميلةٍ فَإِنَّهُ ليسَ لَهُ الخيارُ، ولا يُعْتَبَرُ هَذَا خِداعًا لَهُ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: إنْ طَرَأَ أحدُ هذِهِ العُيوبِ علَى أحدِ الزَّوْجَيْنِ بعدَ النِّكاحِ فهلْ لهُ الفَسْخُ؟

فالجَوابُ: المَذْهَبُ لهُ الفَسْخُ، ولو بعدَ العَقْدِ، والصحيحُ: أَنَّهُ يُنْظَرُ فيها، فقدْ تَكُونُ مِنَ العُيوبِ المُحْتَمَلَةِ الَّتِي يُمْكِنُ أَنْ تَزُولَ، أَمَّا إِذَا كَانَ مثلَ البَرَصِ، أَوْ أَصابَهُ سَلَسُ بَوْلٍ، أَوْ أَصابَهُا هِيَ، فلهَا الفَسْخُ حتَّى بعدَ العَقْدِ.

<sup>(</sup>۱) انظر: الهداية (ص:۳۹٤)، والمغني (۱۰/ ۵۷)، والشرح الكبير (۷/ ٥٦٧)، والإنصاف (۸/ ۱۹٤).

<sup>(</sup>٢) انظر: الكافي (٣/ ٤٣)، والمغنى (١٠/ ٥٨)، وكشاف القناع (٥/ ١١٢).

وإذَا قُلْنَا: لهَا الفَسْخُ فمعناهُ أنَّهَا لا تُعْطِيهِ شيئًا مِنَ المَهْرِ، وتَفْسَخُ مِجَّانًا، والفَسْخُ يُعْتَبَرُ تَطْلِيقًا، إلَّا على رأي شَيْخِ الإسْلامِ الَّذِي يرَى أنَّ الحُنْلُعَ خُلْعٌ ولوْ كانَ بلفظِ الطَّلاقِ، والكلامُ على أنَّهَا لمْ تَفْسَخْ هي، بلْ طَلَبَتِ الفَسْخَ وأعْطَتْهُ الحديقة، فإذَا قُلْنَا: لهَا الفَسْخُ فمعناهُ أنَّهَا تَفْسَخُ مِجَّانًا وليسَ لها شيءٌ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: كيفَ يكونُ عنِ الإمامِ أَحْمَدَ فِي المسألَةِ الواحِدَةِ رِوايتانِ، كما فِي الفَسْخِ بالعَيْبِ، كالبَرَصِ؟

فالجَوابُ: الإمامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَحْرٌ تَصُبُّ فيهِ الخِلْجانُ، فإذا جاءَهُ أثَرٌ عَدَلَ عنْ رأيهِ الأوَّلِ إلى هَذَا الأَثَرِ، وقدْ يكونُ لهُ أَرْبَعُ أَوْ خَمْسُ رِواياتٍ فِي المسألةِ الواحِدَةِ، فَصَوْمُ يَوْمِ الغَيْمِ مِنْ رَمضانَ فيهِ عنْ أَحْمَدَ (١) خَمْسُ رِواياتٍ:

الوجوب، والتحريم، والاستحباب، والكراهة، والإباحة، وفيهِ قَوْلُ سادِسُ: أَنَّ النَّاسَ تَبَعٌ للإمام، وفيهِ قَوْلُ سابعٌ: أَنْ يُعْمَلَ بعادةٍ غالِبَةٍ، يعْنِي: إذا كانَ الغالِبُ مثلًا أَنَّهُ إذا مَضَى ثلاثةً أَشْهُرٍ مُتوالِيَةٍ فالرابعُ ناقِصٌ، فهذَا الغالِبُ، فيعْمَلُ بعادةٍ غالبةٍ.

فعَلَى كُلِّ حَالٍ: الإمامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ بَحْرٌ، وكلَّمَا جَاءَهُ أَثَرٌ عنِ السَّلَفِ تَبِعَهُ إذَا ترَجَّحَ لهُ، فتَجِدُهُ يُرَجِّحُ هَذَا عَلَى هَذَا حَسَبِ ما يَرَى أَنَّهُ أَرْجَحُ، وأَحْيانًا يُصَرِّحُ بأَنَّهُ رَجَعَ عنْ قَوْلِهِ الأَوَّلِ.

لكنِ الصحيحُ فِي مسألةِ البَرَصِ أنَّ البَرَصَ نوعانِ: مَرَضٌ وعادِيُّ، أمَّا المَرَضُ فَهُ وَ عَيْبٌ بلا شكً؛ لأنَّ المَرَضَ يَنْتَشِرُ ويَزْدَادُ فِي الجِسْم، وربَّما غطَّى الجِسْمَ كُلَّهَ.

<sup>(</sup>١) انظر: الفروع (٤/ ٤٠٩ – ٤١٠)، والإنصاف (٣/ ٢٧٠).

ثُمَّ لَوْ شَرَطَ أَحَدُ الزَّوْجَيْنِ فِي الآخرِ صِفَةً مَقْصُودَةً كَالمَالِ وَالجَمَالِ وَالبَكَارَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، صَحَّ ذَلِكَ، وَمَلَكَ الْمُشْتَرِطُ الفَسْخَ عِنْدَ فَوَاتِهِ، فِي أَصَحِّ الرِّوَايَتَيْنِ عِنْدَ أَحْدَ، وَأَصَحِّ وَجْهَيْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَظَاهِرِ مَذْهَبِ مَالِكٍ.

وَالرِّوَايَةُ الأُخْرَى: لَا يَمْلِكُ الفَسْخَ إِلَّا فِي شَرْطِ الحُرِّيَّةِ وَالدِّينِ. وَفِي شَرْطِ الخُرِّيَّةِ وَالدِّينِ. وَفِي شَرْطِ النَّسَبِ عَلَى هَذِهِ الرِّوَايَةِ وَجْهَانِ، سَوَاءٌ كَانَ المُشْتَرِطُ هُوَ المَرْأَةَ فِي الرَّجُلِ، أَوِ الرَّجُلَ فِي المَرْأَةِ.
فِي المَرْأَةِ.

بَلِ اشْتِرَاطُ المَرْأَةِ فِي الرَّجُلِ أَوْكَدُ بِاتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِمْ، وَمَا ذَكَرَهُ بَعْضُ أَصْحَابِ أَحْمَدَ بِخِلَافِ ذَلِكَ لَا أَصْلَ لَهُ [١].

وأمَّا العادِيُّ الَّذِي يكونُ مِنْ أثرَ جَرْحٍ أوْ ما أشْبَهَ ذلكَ، فهذَا ليسَ بعَيْبٍ، اللَّهُمَّ إلَّا أنْ
 يكونَ أثرَ نارٍ، ويكونَ شَيْئًا بارِزًا ظاهِرًا فهذَا عَيْبٌ.

[١] قَوْلُهُمْ فِي الجَمَالِ والمالِ صحيحٌ، لكنِ البَكارَةُ! فالرجلُ إِذَا تزَوَّجَ المرأةَ وهيَ معروفٌ أنَّهَا لمْ تَتَزَوَّجْ ثُمَّ وجَدَهَا غَيْرَ بِكْرِ، فهلْ نقولُ: إنَّ هَذَا عيْبٌ؟

الجوابُ: لا، ليسَ بعَيْبٍ، إلَّا إذَا شَرَطَ أنَّهَا بِكُرٌ وإلَّا فليسَ بِعَيْبٍ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: الأصلُ بقاءُ البَكارةِ، وفواتُهَا عَيْـبٌ، كفواتِ البَصَرِ، وفواتِ سَّمْع.

فالجَوابُ: أنَّ هَذَا مِنَ العُيوبِ المُسْتَتَرَةِ وليسَ كالعَمَى والصَّمَمِ، ثُمَّ هُوَ أيضًا لا يَمْنَعُ كَمالَ الاستمتاع؛ لأنَّ مَنْ تَكُونُ بِكرًا تكونُ فِي الليلةِ الثانِيَةِ ثَيبًا، فيزولُ هَذَا الكمالُ؛ لذلكَ قالَ العُلماءُ رَحَهُمُولَللَهُ: إنَّهُ إذَا وجَدَهَا غيْرَ بِكْرٍ فلا خِيارَ لهُ، وليسَ بِعَيْبِ إلَّا إنْ شَرَطَ أنَهَا بِكُرْ.

لكنِ الشيطانُ يأتِي الزَّوْجَ أحيانًا، ويجعلُ رأسَهُ يدورُ كالدَّوَّامةِ، يقولُ: هذِهِ امرأةٌ ليستْ عفيفةً، ما الَّذِي أَزالَ بَكارَتَهَا؟ فيُكرِّهُهَا عندَهُ ويَقْلَقُ، ولكنِ الواجبُ أَنْ لا يَكْرَهَ ولا يَقْلَقُ؛ لأَنَّ الدينَ الإسلاميَّ ليسَ فيهِ قَلَقٌ، وليسَ هَذَا بأعْظَمَ مِنْ قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي ولا يَقْلَقُ؛ لأَنَّ الدينَ الإسلاميَّ ليسَ فيهِ قَلَقٌ، وليسَ هَذَا بأعْظَمَ مِنْ قِصَّةِ الرَّجُلِ الَّذِي جاءَ إلى رَسُولِ اللهِ -صَلَّى اللهُ عليْهِ وعلى آلِهِ وَسَلَّمَ - وقالَ: يا رَسُولَ اللهِ، إنَّ امْرَأَتِي ولدَتْ غُلامًا أَسْوَدَ -يعْنِي: وأَنَا أَبْيَضُ وأُمُّهُ بَيْضاءُ - فمِنْ أينَ جاءَ؟! كأنَّهُ يُعَرِّضُ بأَنَّهُ ولدَتْ غُلامًا أَسْوَدُ ولا أَبْيَضُ وأُمُّهُ بَيْضاءُ - فمِنْ أينَ جاءَ؟! كأنَّهُ يُعَرِّضُ بأَنَّهُ جامَعَهَا رجلُ أَسْوَدُ وقالَ: «هَلْ لَكَ مِنْ إِيلٌ؟» قالَ: نَعَمْ، قالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» -يعْنِي: رَصاصِيًّا لا أَسْوَدَ ولا أَبْيَضَ - قالَ: فَعَمْ، قالَ: «هَلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» -يعْنِي: رَصاصِيًّا لا أَسْوَدَ ولا أَبْيَضَ - قالَ: فَعَمْ، قالَ: «هِلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» -يعْنِي: رَصاصِيًّا لا أَسْوَدَ ولا أَبْيَضَ - قالَ: فَعَمْ، قالَ: «هِلْ فِيهَا مِنْ أَوْرَقَ؟» تعَمْ عُرْقٌ، يعْنِي: يُمْكِنُ أَنَّ أَحدَ أَجدادِهِ أَوْ جَدَّاتِهِ فيهِ هَذَا اللَّوْنُ، قالَ: «فَابُنُكَ هَذَا لَعَلَهُ نَزَعَهُ عِرْقٌ» (أُنَّ فاطْمَئِنَّ.

فنقولُ لهذَا الَّذِي وجَدَ امراَتَهُ غَيْرَ بِكْرِ نقولُ: اطْمَئِنَّ، البَكارَةُ قَدْ تَزُولُ بِجِماعٍ، وقَدْ تَزُولُ بِعَبَثِ المراَةِ فِي نَفْسِهَا، وقَدْ تَزُولُ بِقَفْزَةٍ تَقْفِزُهَا، وقَدْ تَزُولُ بِتَرَدِّ تَتَرَدَّاهُ مِنْ جِدارٍ أَوْ شِبْهِهِ، وَطِّنْ نَفْسَكَ، وقَدْ تَزُولُ بَكارَتُها بِزِنَا تابَتْ منهُ، ومَنْ تابَ تابَ اللهُ عليْهِ، فوطِّنْ نَفْسَكَ، واحْفَظْ زَوْجَتَكَ الآنَ، ولا يُصِيبُكَ قَلَقٌ إطلاقًا.

ويُوَطَّنُ، ويُقالُ: يا أَخِي! هَبْ أَنَّكَ وَجَدْتَهَا بِكُرًا، فإنَّكَ إِذَا جَامَعْتَهَا الليلةَ صارتْ فِي الليلةِ الثانيةِ ثَيِّبًا، وليستْ كنِساءِ الجَنَّةِ ﴿إِنَّا أَنَشَأْنَهُنَ إِنْشَآهُ ﴿ إِنَّا أَنَشَأْنَهُنَ إِنْشَآهُ ﴿ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّلَّا اللَّلْمُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللَّا اللَّهُ ا

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب إذا عرض بنفي الولد، رقم (٥٣٠٥)، ومسلم: كتاب اللعان، رقم (١٥٠٠)، من حديث أبي هريرة رَضَالِيَّهُ عَنْهُ.

وَكَذَلِكَ لَوِ اشْتَرَطَ بَعْضَ الصِّفَةِ الْمُسْتَحَقَّةِ بِمُطْلَقِ العَقْدِ، مِثْلَ أَنْ يَشْتَرِطَ النَّوْجُ أَنَّهُ مَجُنُونَةٌ، صَحَّ هَذَا الشَّرْطُ بِاتِّفَاقِ الفُقَهَاءِ. الفُقَهَاءِ.

فَقَدِ اتَّفَقُوا عَلَى صِحَّةِ الشَّرْطِ النَّاقِصِ عَنْ مُوجَبِ الْعَقْدِ، وَاخْتَلَفُوا فِي شَرْطِ النَّيَادَةِ عَلَيْهِ فِي هَذَا المَوْضِعِ، كَمَا ذَكَرْتُهُ لَكَ. فَإِنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ الزِّيَادَةِ عَلَيْهِ فِي هَذَا المَوْضِعِ، كَمَا ذَكَرْتُهُ لَكَ. فَإِنَّ مَذْهَبَ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّهُ لَا يَثْبُتُ لِلرَّجُلِ خِيَارُ عَيْبٍ وَلَا شَرْطٍ فِي النِّكَاحِ. وَأَمَّا المَهْرُ: فَإِنَّهُ لَوْ زَادَ عَلَى مَهْرِ المِثْلِ المَّنْ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ الللْمُ الللْمُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللْمُ اللللْمُ ال

كَذَلِكَ يُجُوِّزُ أَكْثَرُ السَّلَفِ -أَوْ كَثِيرٌ مِنْهُمْ - وَفُقَهَاءُ الْحَدِيثِ وَمَالِكُ -فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ - أَنْ يَنْقُصَ مِلْكُ الزَّوْجِ،....

نِسَاءُ الجِنَّةِ -نسألُ اللهَ أَنْ لا يَحْرِمَنَا منْهَا- إِذَا جامَعَهَا الزَّوْجُ عادتْ بِكُرًا بِمُجَرَّدِ ما يَنْتَهِي الجماعُ، فلا يَجِدُهَا إلَّا بِكْرًا.

إِذَنْ: هذِهِ مسألةٌ كشيرًا ما يَشْكُو منْهَا بعضُ النَّاسِ، ولكنْ ليسَ كشيرًا ما تَقَعُ والحمدُ للهِ، لكنْ بعضُ النَّاسِ يَقْلَقُ، ويقولُ: كيفَ هذَا؟! فَيُبَلَّغُ، ويقالُ لهُ: الاحتمالُ الَّذِي تُشِيرُ إليهِ وارِدٌ، لكنْ هُناكَ احتمالاتٌ أُخْرَى، ثُمَّ علَى فَرْضِ أَنَّ المرأةَ فعلتْ هَذَا خُتارةً وتابَتْ، فهاذَا يَضُرُّ؟! أليسَ يُمْكِنُ أيضًا أَنْ تُقْهَرَ ويُفْعَلَ بَهَا، ولا تُلامُ فِي هذِهِ الحال؟!!

فإنْ قالَ قائِلٌ: إذَا قِيلَ للمَرْأَةِ: إنَّ خَاطِبَكِ بَصَرُهُ ضعيفٌ، فوَجَدَتْهُ أَعْمَى، فهلْ لها الفَسْخُ؟

فالجَوابُ: نعمْ، فالعَمَى أشَدُّ، أمَّا ضَعْفُ البصرِ فتقولُ: يُمْكِنُ أَنْ يُعالِجَهُ.

فَتَشْتَرِطُ عَلَيْهِ أَنْ لَا يَنْقُلَهَا مِنْ بَلَدِهَا أَوْ مِنْ دَارِهَا، وَأَنْ يَزِيدَهَا عَلَى مَا تَمْلِكُهُ بِالْمُطْلَقِ كَقَصْرِهِ عَلَيْهَا نَفْسَهُ فَلَا يَتَزَقَّجُ عَلَيْهَا وَلَا يَتَسَرَّى، وَعِنْدَ طَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ وَأَبِي كَقَصْرِهِ عَلَيْهَا نَفْسَهُ فَلَا يَتَزَقَّجُ عَلَيْهَا وَلَا يَتَسَرَّى، وَعِنْدَ طَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ وَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ فِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَى: لَا يَصِحُّ هَذَا الشَّرْطُ، لَكِنَّهُ لَهُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَمَالِكٍ فِي الرِّوَايَةِ المُهْرِ.

وَالقِيَاسُ الْمُسْتَقِيمُ فِي هَذَا البَابِ الَّذِي عَلَيْهِ أُصُولُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الحَدِيثِ أَنَّ اشْتِرَاطَ النَّقْصِ جَائِزٌ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ الشَّرْعُ النَّقْصِ جَائِزٌ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ الشَّرْعُ النَّقْ عُلَى المُعْلَقِ العَقْدِ وَاشْتِرَاطَ النَّقْصِ جَائِزٌ مَا لَمْ يَمْنَعْ مِنْهُ الشَّرْعُ اللَّ

فَإِذَا كَانَتِ الزِّيَادَةُ فِي العَيْنِ أَوِ المَنْفَعَةِ المَعْقُ ودِ عَلَيْهَا، وَالنَّقْ صُ مِنْ ذَلِكَ مَا ذَكَرْتُ، فَالزِّيَادَةُ فِي المِلْكِ المُسْتَحَقِّ بِالعَقْدِ وَالنَّقْصُ مِنْهُ كَذَلِكَ. فَإِذَا شُرِطَ عَلَى المُشْتَرِي أَنْ يُعْتِقَ العَبْدَ، أَوْ يَقِفَ العَيْنَ عَلَى البَائِعِ أَوْ غَيْرِهِ،......

[1] هذه هي القاعِدةُ السليمةُ: المُسلمونَ على شُروطِهِمْ إلَّا شَرْطًا أحلَّ حَرَامًا أوْ حرَّمَ حَلالًا، فيقالُ: جَمِيعُ ما يَشْتَرِطُهُ المُتعاقدانِ أوْ أحدُهُمَا صحيحٌ إلَّا ما دَلَّ الشَّرْعُ أَوْ حِلَى مَنْعِهِ، هَذَا هُوَ الأصلُ، سواءٌ كانَ فِي الزِّيادةِ أَوْ فِي النَّقْصِ، فإذا اشْترطتْ على الزَّوْجِ على مَنْعِهِ، هَذَا هُو الأصلُ، سواءٌ كانَ فِي الزِّيادةِ أَوْ فِي النَّقْصِ، فإذا اشْترطتْ على الزَّوْجِ على مَنْعِهِ، هَذَا هُو الأصلُ، سواءٌ كانَ فِي الزِّيادةِ أَوْ فِي النَّقْصِ، فإذا اشْترطتْ على الزَّوْجِ أَلَّا يُغْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا، فه ذَا لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا، فه ذَا لَا يُخْرِجَهَا مِنْ بَلِدِهَا، ويُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا، فقدْ كانَ يَمْلِكُ أَنْ يُسافِرَ بها، ويُخْرِجَهَا مِنْ بَلَدِهَا، أَوْ مِنْ بَلِدِهَا، أَمَّا الآنَ فلا.

وإذَا اشْتَرَطَ هُوَ أَنْ تَكُونَ جميلةً كثيرةَ المالِ بِكْرًا، فهذَا زِيادةٌ، وإذَا اشْتُرِطَ علَى الزَّوْجِ أَنَّهَا قَبِيحَةٌ وأنَّها عمياءُ، فهذَا نَقْصٌ.

أَوْ أَنْ يَقْضِيَ بِالعَيْنِ دَيْنًا عَلَيْهِ لِمُعَيَّنٍ أَوْ غَيْرِ مُعَيَّنٍ، أَوْ أَنْ يَصِلَ بِهِ رَحِمَهُ وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَهُوَ اشْتِرَاطُ تَصَرُّفٍ مَقْصُودٍ، وَمِثْلُهُ التَّبَرُّعُ المَفْرُوضُ وَالتَّطَوُّعُ.

وَأَمَّا التَّفْرِيقُ بَيْنَ العِتْقِ وَغَيْرِهِ بِهَا فِي العِتْقِ مِنَ الفَضْلِ الَّذِي يَتَشَوَّفُهُ الشَّارِعُ فَضَعِيفٌ، فَإِنَّ صِلَةَ ذِي الرَّحِمِ المُحْتَاجِ فَضَعِيفٌ، فَإِنَّ مِعْضَ أَنْوَاعِ التَّبَرُّعَاتِ أَفْضَلُ مِنْهُ، فَإِنَّ صِلَةَ ذِي الرَّحِمِ المُحْتَاجِ أَفْضَلُ مِنَ العِتْقِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ؛ فَإِنَّ «مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَفْضُلُ مِنَ العِتْقِ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ؛ فَإِنَّ «مَيْمُونَةَ زَوْجَ النَّبِيِّ عَلَيْهِ أَعْتَقَتْ جَارِيَةً لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ عَلَيْهِ: «لَوْ تَرَكْتِيهَا اللَّ لِأَخْوَ اللِكِ لَكَانَ خَيْرًا لَكِ» وَلِهَذَا لَوْ كَانَ لِلْمَيِّتِ أَقَارِبُ لَا يَرِثُونَ كَانَتِ الوَصِيَّةُ لَهُمْ أَوْلَى مِنَ الوَصِيَّةِ بِالعِتْقِ.

وَمَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا، وَإِنَّمَا أَعْلَمُ الإِخْتِلَافَ فِي وُجُوبِ الوَصِيَّةِ لَهُمْ، فَإِنَّ فِيهِ عَنْ أَهْدَ رِوَايَتَيْنِ:

إِحْدَاهُمَا: تَجِبُ، كَقَوْلِ طَائِفَةٍ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ.

وَالثَّانِيَةُ: لَا تَجِبُ، كَقَوْلِ الفُّقَهَاءِ الثَّلاَثَةِ وَغَيْرِهِمْ [1].

[١] هذِهِ لُغَةٌ ولكنَّهَا ضَعِيفَةٌ، واللغةُ الفصيحةُ بدُونِ ياءٍ «لَوْ تَرَكْتِهَا»(١).

[٢] والصحيحُ: الوُجُوبُ، أَيْ: وُجُوبُ الوَصِيَّةِ للأقارِبِ غَيْرِ الوارثينَ؛ لقَوْلِ اللهِ تَعالَى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمُ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِالْمَيْنِ وَٱلْأَقْرِينَ ﴾ [البقرة:١٨٠] الوَصِيَّةُ: نائبُ فاعِلِ ﴿ بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴾ [البقرة:١٨٠]

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب هبة المرأة لغير زوجها وعتقها إذا كان لها زوج فهو جائز، إذا لم تكن سفيهة، فإذا كانت سفيهة لم يجز، رقم (٢٥٩٢)، ومسلم: كتاب الزكاة، باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين والزوج والأولاد، والوالدين ولو كانوا مشركين، رقم (٩٩٩)، من حديث ميمونة رَضَالِيَلَهُ عَنْهَا، بلفظ: «لو أعطيتها».

وَلَوْ وَصَّى لِغَيْرِهِمْ دُونَهُمْ فَهَلْ ثُرَدُّ تِلْكَ الوَصِيَّةُ عَلَى أَقَارِبِهِ دُونَ المُوصَى لَهُ، أَوْ يُعْطَى ثُلْثُهَا لِلْمُوصَى لَهُ وَثُلُثَاهَا لِأَقَارِبِهِ، كَمَا تُقَسَّمُ التَّرِكَةُ بَيْنَ الوَرَثَةِ وَالمُوصَى لَهُ؟ عَلَى رِوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ.

وَإِنْ كَانَ المَشْهُورُ عِنْدَ أَكْثَرِ أَصْحَابِهِ هُوَ القَوْلَ بِنُفُوذِ الوَصِيَّةِ، فَإِذَا كَانَ بَعْضُ التَّبَرُّ عَاتِ أَفْضَلَ مِنَ العِتْقِ لَمْ يَصِحَّ تَعْلِيلُهُ بِاخْتِصَاصِهِ بِمَزِيدِ الفَضِيلَةِ.

وَأَيْضًا فَقَدْ يَكُونُ المَشْرُوطُ عَلَى المُشْتَرِي أَفْضَلَ كَمَا لَوْ كَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ للهِ مِنْ زَكَاةٍ أَوْ كَفَّارَةٍ أَوْ نَذْرٍ أَوْ دَيْنٍ لِآدَمِيٍّ، فَاشْتَرَطَ عَلَيْهِ وَفَاءَ دَيْنِهِ مِنْ ذَلِكَ المَبِيعِ، أَوْ اشْتَرَطَ عَلَيْهِ وَفَاءَ دَيْنِهِ مِنْ ذَلِكَ المَبِيعِ، أَو اشْتَرَطَ المُشْتَرِي عَلَى البَائِعِ وَفَاءَ الدَّيْنِ الَّذِي عَلَيْهِ مِنَ الثَّمَنِ وَنَحْوَ ذَلِكَ، فَهَذَا أَوْ كَدُ مِنِ اشْتِرَاطِ العِتْقِ.

فهُنَا أَكَدَّ الوُجُوبَ بِقَوْلِهِ: ﴿ كُتِبَ ﴾ وبقَوْلِهِ: ﴿ حَقًّا ﴾ وبقولِهِ: ﴿ عَلَى ٱلمُنَقِينَ ﴾؛ لأنَّ التَّقْوَى تَسْتَلْزِمُ فِعْلَ المأمورِ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: الوالدانِ ليسَ لهما وَصِيَّةٌ، والأقْرَبُونَ ليسَ لهمْ وَصِيَّةٌ؛ لأنَّهُمْ وَرَثَةٌ.

فالجَوابُ عنْ ذلكَ أنْ نقولَ: هذِهِ الآيةُ خُصِّصَتْ بآياتِ الموارِيثِ، فخَرَجَ منْهَا الوالدانِ إنْ وَرِثَا، وخرَجَ منْهَا غيْرُ الوارثينَ مِنَ الأقارِبِ.

وقُولُنَا: «الوالدانِ إنْ وَرِثَا» يدُلُّ علَى أنَّ الوالديْنِ يُمْكِنُ أنْ لا يَرِثَا، وذلكَ إذَا وُجِدَ مانِعٌ مِنْ مَوانِعِ الإرْثِ، فإنَّهُمَا لا يرثانِ.

فعَلَى كُلِّ حَالٍ: الَّذِي يَظْهَرُ لِي: أَنَّ الوصِيَّةَ لَغَيْرِ الوارثينَ واجِبَةٌ مِنَ الأقارِبِ، والأقْرَبُ. والأقْرَبُ لا يعْنِي كُلَّ الأقارِبِ، بلِ الأقْرَبَ.

وَأَمَّا السِّرَايَةُ فَإِنَّهَا كَانَتْ لِتَكْمِيلِ الحُرِّيَّةِ، وَقَدْ شُرِعَ مِثْلُ ذَلِكَ فِي الأَمْوَالِ، وَهُوَ حَقُّ الشُّرِعَةِ فَإِنَّهَا شُرِعَتْ لِتَكْمِيلِ المِلْكِ لِلشَّفِيعِ؛ لِهَا فِي الشَّرِكَةِ مِنَ الضِّرَادِ.

وَنَحْنُ نَقُولُ: شُرِعَ ذَلِكَ فِي جَمِيعِ الْمُشَارَكَاتِ فَيُمَكَّنُ الشَّرِيكُ مِنَ الْقَاسَمَةِ، فَإِنْ أَمْكَنَ قِسْمَةُ العَيْنِ، وَإِلَّا قَسَّمْنَا ثَمَنَهَا إِذَا طَلَبَ أَحَدُهُمَا ذَلِكَ، فَتَكْمِيلُ العِتْقِ نَوْعٌ مِنْ ذَلِكَ؛ إِذِ الشَّرِكَةُ تَزُولُ بِالقِسْمَةِ تَارَةً، وَبِالتَّكْمِيلِ أُخْرَى.

وَأَصْلُ ذَلِكَ: أَنَّ المِلْكَ هُوَ القُدْرَةُ الشَّرْعِيَّةُ عَلَى التَّصَرُّ فِ فِي الرَّقَبَةِ بِمَنْزِلَةِ القُدْرَةِ الْقُدْرَةِ الْحِسِّيَةِ [1].

فَيُمْكِنُ أَنْ تَشْبُتَ القُدْرَةُ عَلَى تَصَرُّفٍ دُونَ تَصَرُّفٍ شَرْعًا، كَمَا يَشْبُتُ ذَلِكَ حِسًّا؛ وَلِهَذَا جَاءَ المِلْكُ فِي الشَّرْعِ أَنْوَاعًا، كَمَا أَنَّ القُدْرَةَ تَتَنَوَّعُ أَنْوَاعًا. فَالمِلْكُ التَّامُّ يَمْلِكُ فِيهِ التَّصَرُّفَ فِي الرَّقَبَةِ بِالبَيْعِ وَالْحِبَةِ، وَيُورَثُ عَنْهُ، وَيَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي الرَّقَبَةِ بِالبَيْعِ وَالْحِبَةِ، وَيُورَثُ عَنْهُ، وَيَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فِي فِي مَنْ فِي الرَّعَارَةِ وَالْإِنْتِفَاعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، ثُمَّ قَدْ يَمْلِكُ الأَمَةَ المَجُوسِيَّة، مَنَافِعِهِ بِالإِعَارَةِ وَالإِنْتِفَاعِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، ثُمَّ قَدْ يَمْلِكُ الأَمَةَ المَجُوسِيَّة، أَو المُحَرَّمَاتِ عَلَيْهِ بِالرَّضَاع، فَلَا يَمْلِكُ مِنْهُنَّ الإسْتِمْتَاعَ [1].

[1] أَصْلُ ذَلِكَ أَنَّ المِلْكَ وَالقُدْرَةَ الشَّرْعِيَّةَ عَلَى التَّصَرُّ فِ بِالرَّقَبَةِ بِمِنزِلَةِ القُدْرَةِ الجُسِّيَةِ، يعْنِي: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لأَصْلِ المِلْكِ أَنَّ القُدْرَةَ الشَّرْعِيَّةَ كَالقُدْرةِ الجِسِّيَةِ، فَكَمَا أَنَّ الجُسِّيَةِ، يعْنِي: أَنَّهُ يُشْتَرَطُ لأَصْلِ المِلْكِ أَنَّ القُدْرَةَ الشَّرْعِيَّةَ كَالقُدْرةِ الجِسِّيةِ، فَكَمَا أَنَّ اللَّذِي لا يُقْدَرُ عليْهِ اللَّذِي لا يُقْدَرُ عليْهِ وَنحوهِ، فَكَذَلْكَ الَّذِي لا يُقْدَرُ عليْهِ شَرْعًا.

[٢] هــنِهِ المسألةُ مُهِمَّةٌ، يقـولُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «قَدْ يَمْلِكُ الأَمَةَ المَجُوسِيَّةَ» فالأمَـةُ المَجُوسِيَّةَ» الأمَـةُ المَجُوسِيَّة إذَا مَلَكَهَا الإنْسانُ فهل يَجِلُّ لهُ وَطْؤُهَا؟

فالجَوابُ: ذهبَ بعضُ العُلماءُ إِلَى أَنَّهُ لا يَحِلُّ لهُ وَطْؤُهَا؛ لأَنَّهُ لا يَحِلُّ لهُ أَنْ يَتَزَوَّجَهَا بعقدِ النِّكاحِ، فلا يَحِلُّ لهُ أَنْ يَطَأَهَا بِمِلْكِ اليمينِ.

ولكنِ الصحيحُ أنَّهُ يَحِلُّ أَنْ يَطَأَهَا بِمِلْكِ اليمين؛ لعُمومِ قولِهِ تَعالَى: ﴿ إِلَّا عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَيْ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّ

أمَّا النِّكاحُ فلهُ أَحْكامٌ خاصَّةٌ؛ ولهَذَا لا يَتَزَوَّجُ الإنْسانُ إلَّا مِنْ أَهْلِ الكتابِ فقطِ: اليهودِ والنَّصارَى، والمَجُوسُ لا يَتَزَوَّجُ منهُمْ، معَ أنَّهُمْ تُؤْخَذُ منهُمُ الجِزْيَةُ.

فالصحيحُ أنَّ المملوكةَ يَجِلُّ وَطْؤُهَا علَى أيِّ دِينٍ كانتْ، بخلافِ مِلْكِ البُضْعِ فِي النِّكاحِ فهذَا لا يجوزُ إلَّا فِي الكتابياتِ فقطْ.

وقولُهُ: «المُحَرَّمَاتِ عَلَيْهِ بِالرَّضَاعِ» يعْنِي: لوْ مَلَكَ أُخْتَهُ مِنَ الرضاعِ فلا يجوزُ أَنْ يُجامِعَهَا؛ لأنَّهَ حُرِّمَتْ عليْهِ شَرْعًا، فإنْ مَلَكَ أُخْتَهُ مِنَ النسبِ نقولُ: لا يُمْكِنُ؛ لأنَّهُ بمُجَرَّدِ مِلْكِهَا تَعْتِقُ عليْهِ.

والقاعِدَةُ الشرعيةُ: أنَّ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرَمٍ منهُ بنسبٍ عَتَقَ عليْهِ بمُجرَّدِ اللِلْكِ؛ ولهَ ذَا وَحِمٍ عَرْمٍ منهُ بنسبٍ عَتَقَ عليْهِ بمُجرَّدِ اللِلْكِ؛ ولهَ ذَا قالَ: «المُحَرَّماتِ عليْهِ بالرَّضاعِ» إخْراجًا مِنَ المُحرَّماتِ بالنسب، وكذلكَ المُحرَّماتُ بالمُصاهرَةِ، كَمَا لوِ اشْتَرَى أُمَّ امرأتِهِ فإنَّما لا تَعْتِقُ عليهِ، ولكنْ لا يَحِلُّ أنْ يُجامِعَهَا، فصارتِ المُحَرَّماتُ بالنَّسَبِ يَجْرِي فيهِ حُكْمانِ:

الحُكْمُ الأوَّلُ: أَنَّهُ لا يَحِلُّ لهُ أَنْ يَطَأَهُنَّ ولا يَمْلِكَهُنَّ، فبمُجَرَّدِ ما يقولُ البائِعُ لهُ: بِعْتُكَ هذَا. فيقولُ: قَبِلْتُ، عَتَقَتْ.

والمُحَرَّماتُ بالصِّهْرِ والمُحَرَّماتُ بالرَّضاعِ لا يجوزُ وَطْؤُهُنَّ، ولكنْ يجوزُ مِلْكُهُنَّ.

وَيَمْلِكُ الْمَعَاوَضَةَ عَلَيْهِ بِالتَّزْوِيجِ، بِأَنْ يُزَوِّجَ المَجُوسِيَّةَ المَجُوسِيَّ مَثَلًا، وَقَدْ يَمْلِكُ أُمَّ الوَلَدِ وَلَا يَمْلِكُ بَيْعَهَا وَلَا هِبَتَهَا، وَلَا تُورَثُ عَنْهُ عِنْدَ جَمَاهِيرِ المُسْلِمِينَ، وَيَمْلِكُ أُمَّ الوَلَدِ وَلَا يَمْلِكُ بَيْعَهَا وَلَا هِبَتَهَا، وَلَا تُورَثُ عَنْهُ عِنْدَ جَمَاهِيرِ المُسْلِمِينَ، وَيَمْلِكُ أُمَّ المُعَاوَضَةَ عَلَى ذَلِكَ بِالتَّزْوِيجِ وَيَمْلِكُ وَطْأَهَا وَاسْتِخْدَامَهَا بِاتِّفَاقِهِمْ، وَكَذَلِكَ يَمْلِكُ المُعَاوَضَةَ عَلَى ذَلِكَ بِالتَّزْوِيجِ وَالإِجَارَةِ عِنْدَ أَكْثَرِهِمْ كَأَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ.

وَيَمْلِكُ الْمُهُونَ وَيَجِبُ عَلَيْهِ مَؤُونَتُهُ، وَلَا يَمْلِكُ فِيهِ مِنَ التَّصَرُّ فِ مَا يُزِيلُ حَقَّ الْمُرْتَهِنِ لَا بِبَيْعِ وَلَا هِبَةٍ، وَفِي العِتْقِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ [١].

[١] الصَّحِيحُ: أنَّ عِتْقَ المَرْهُونِ لا يَنْفُذُ؛ لأَنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ حَقُّ المُرْتَهِنِ، وحَقُّ المُرْتَهِنِ سابِقٌ، فلا يَمْلِكُ الراهِنُ مِنَ التَّصَرُّ فِ ما يُضَيِّعُ حَقَّ المُرْتَهِنِ مِنْ بَيْعٍ أَوْ هِبَةٍ.

واختلفَ العُلماءُ فيمَا إذَا أعْتَقَ الراهِنُ العَبْدَ المرهونَ هلْ يَعْتِقُ أَوْ لا؟

إِذَا قُلْنَا بِأَنَّهُ يَعْتِقُ بَطَلَ حَقُّ الْمُرْتَمِنِ، وإِذَا قُلْنَا: لا، بَقِيَ حَقُّ الْمُرْتَمِنِ، والعجيبُ أَنَّ الفُقهاءَ رَحِمَهُ واللهُ مِنْ أصحابِ الإمامِ أَحْمَدَ يقولونَ: يَحْرُمُ ويَصِحُّ، أَيْ: يَحْرُمُ العِتْقُ ويَنْفُذُ، والصَّحِيحُ أَنَّهُ يَحْرُمُ ولَا يَصِحُّ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: هلْ نقولُ: إذا أَعْتَقَ صاحِبُ العَبْدِ المَرْهُونِ العَبْدَ، فللمرهونِ عندَهُ أَنْ يأخُذَ غَيْرَهُ رَهْنًا؟

فالجَوابُ: قدْ لا يكونُ عندَهُ غَيْرُهُ، وقدْ يَصْعُبُ تَضْمِينُهُ، وقدْ يكونُ للمُرْتَهِنِ نَظَرٌ فِي كَوْنِ العَبْدِ هَذَا نفسِهِ هُوَ المَرْهُونُ؛ لأَنَّهُ ربَّما يكونُ لهذَا العَبْدِ وَزْنٌ فِي نَفْسِ صاحِبِهِ، في كوْنِ العَبْدِ هَذَا نفسِهِ هُوَ المَرْهُونُ؛ لأَنَّهُ ربَّما يكونُ لهذَا العَبْدِ وَزْنٌ فِي نَفْسِ صاحِبِهِ، في كوْنِ العَبْدِ هَذَا نفسِهِ الدَّيْنِ بخلافِ غيْرِهِ مِنَ الأَمْوالِ.

والقاعِدَةُ: أَنَّ مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الغَيْرِ فإنَّهُ لا يَجُوزُ إسقاطُهُ بأيِّ حالٍ مِنَ الأحُوالِ، وحَقُّ الغَيْرِ مُتَعَلِّقَةٌ بعَيْنِ الرَّهْنِ.

وَالعَبْدُ المَنْذُورُ عِنْقُهُ، وَالهَدْيُ، وَالمَالُ الَّذِي قَدْ نُذِرَ لِلصَّدَقَةِ بِعَيْنِهِ، وَنَحْوُ ذَلِكَ مِمَّا اسْتَحَقَّ صَرْفُهُ إِلَى القُرْبَةِ، قَدِ اخْتَلَفَ فِيهِ الفُقَهَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ: هَلْ يُزَالُ مِلْكُهُ عَنْهُ بِذَلِكَ أَمْ لَا؟ وَكِلَا القَوْلَيْنِ خَارِجٌ عَنْ قِيَاسِ المِلْكِ المُطْلَقِ.

فَمَنْ قَالَ: لَمْ يَنُولْ مِلْكُهُ عَنْهُ -كَمَا قَدْ يَقُولُهُ أَكْثُرُ أَصْحَابِنَا- فَهُوَ مِلْكُ لَكَ لَكَ لَكَ مَرْ فَهُ إِلَّا إِلَى الجِهَةِ المُعَيَّنَةِ بِالإِعْتَاقِ أَوِ النَّسُكِ أَوِ الصَّدَقَةِ، وَهُو نَظِيرُ الْعَبْدِ المُشْتَرَى بِشَرْطِ العِتْقِ أَوِ الصَّدَقَةِ أَوِ الصِّلَةِ، أَوِ الفِدْيَةِ المُشْتَرَاةِ بِشَرْطِ الإِهْدَاءِ إِلَى الْجَرَمِ. إِلَى الْجَرَمِ.

وَمَنْ قَالَ: زَالَ مِلْكُهُ عَنْهُ، فَإِنَّهُ يَقُولُ: هُوَ الَّذِي يَمْلِكُ عِتْقَهُ وَإِهْدَاءَهُ وَالصَّدَقَةَ بِهِ، وَهُوَ أَيْضًا خِلَافُ قِيَاسِ زَوَالِ المِلْكِ فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضِع.

وَكَذَلِكَ اخْتِلَافُ الفُقَهَاءِ فِي الوَقْفِ عَلَى مُعَيَّنٍ: هَلْ يَصِيرُ المَوْقُوفُ مِلْكًا للهِ، أَوْ يَنْتَقِلُ إِلَى المَوْقُوفِ عَلَيْهِ، أَوْ يَكُونُ بَاقِيًا عَلَى مِلْكِ الوَاقِفِ؟ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقُوالٍ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ [1].

[1] الصَّحِيحُ أنَّ الموقوفَ عليْهِ إذَا كانَ مُعَيَّنًا مَحْصُورًا فإنَّهُ يَمْلِكُ الوَقْفَ، لكنَّهُ مِلْكُ قاصِرٌ، لا يَمْلِكُ التَّصَرُّفَ فيهِ ببَيْعٍ أوْ هِبَةٍ، ولا يُورَثُ عنهُ، لكنَّهُ يُنْسَبُ إليهِ. أمَّا إذَا كانَ وقفًا على غَيْرِ مَحْصُورٍ كالوَقْفِ على الفُقراءِ والمساكينِ فهذَا لا مَالِكَ لهُ، مَالِكُهُ هُوَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ.

حَيْثُ يَجُوزُ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعُ، كَالأَبِ إِذَا وَهَبَ لِابْنِهِ عِنْدَ فُقَهَاءِ الحَدِيثِ، كَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ: نَوْعٌ مُخَالِفٌ لِغَيْرِهِ؛ حَيْثُ سُلِّطَ غَيْرُ المَالِكِ عَلَى انْتِزَاعِهِ مِنْهُ وَفَسْخ عَقْدِهِ اللَّا.

وَنَظِيرُهُ: سَائِرُ الأَمْلَاكِ فِي عَقْدٍ يَجُوزُ لِأَحَدِ الْمَتَعَاقِدَيْنِ فَسْخُهُ؛ كَالمَبِيعِ بِشَرْطٍ عِنْدَ مَنْ يَقُولُ: انْتَقَلَ إِلَى الْمُشْتَرِي، كَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِمَا،.....

[1] الَّذِي عليْهِ الانتزاعُ وفَسْخُ العَقْدِ هُوَ الأَبُ، يعْنِي: الأَبُ يجوزُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ اللازمةِ إِذَا وَهَبَ لاَبْنِهِ، وغيرُهُ لا يجوزُ؛ لأَنَّ غَيْرَهُ قالَ فيهِ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-: «لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْهِ» (١) ولكنَّهُ يُشْتَرَطُ لجوازِ عَوْدِ الأبِ فِي هِبَتِهِ أَنْ لا يكونَ حِيلَةً على التفضيلِ، فإنْ كان حِيلَةً على التفضيلِ فهُوَ حرامٌ.

مِثالُهُ: أَنْ يَكُونَ لَهُ ابنانِ، فَيُعْطِي كُلَّ واحدٍ منهُمَا مِئتَيْ دِرْهمٍ، ثُمَّ يَرْجِعُ فِي عطيَّةِ أ أحدِهِمَا بقَصْدِ تفضيلِ الآخرِ، فهذَا حرامٌ ولا يجوزُ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: هلِ المرأةِ الَّتِي وَهَبَتْ لَيْلَتَهَا لضَرَّتِهَا، ثُمَّ عادتْ فِي هِبَتِهَا ينطبقُ عليْهَا هَذَا الحديثُ؟

فالجَوابُ: هذِهِ الهِبَةِ لَمْ تُقْبَضْ، والهبةُ المُحَرَّمُ فيهَا الرجوعُ إِذَا قُبِضَتْ؛ ولهَذَا قالَ: «كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ».

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب لا يحل لأحد أن يرجع في هبته وصدقته، رقم (٢٦٢٢)، ومسلم: كتاب الهبات، باب تحريم الرجوع في الصدقة والهبة بعد القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل، رقم (١٦٢٢)، من حديث ابن عباس رَحَوَالِلَهُ عَنْهُا.

### وَكَالَمبِيعِ إِذَا أَفْلَسَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ عِنْدَ فُقَهَاءِ الحَدِيثِ وَأَهْلِ الحِجَازِ[١].

[1] المَبِيعُ بشرطِ الخِيارِ هلِ انتقلَ مِلْكُهُ للمُشْتَرِي؟ أَمْ يَبْقَى علَى مِلْكِ البائِعِ حتَّى يَتِمَّ البَيْعُ؟ أَوْ يَبْقَى مَوْقُوفًا؟

الجوابُ: كُلُّ هَذِهِ أَقُوالُ، إِذَا بِعْتُكَ بَيْتًا بِعَشَرَةِ آلافٍ، وجعلتُ لِيَ الخيارَ مُدَّةَ شَهْرٍ، فهلِ البيتُ فِي هَذَا الشهرِ للمُشْتَرِي، أَوْ للبائِع، أَوْ مَوْقُوفٌ؟

المشهورُ مِنَ المَذْهَبِ<sup>(۱)</sup> أَنَّهُ للمُشْتَرِي؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَهَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» (۲) فقولُهُ: «مَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ المُبْتَاعُ» (۲) فقولُهُ: «مَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ» يعْنِي: وأمَّا العبدُ فللمُشْتَرِي، وهُوَ يَشْمَلُ العَقْدَ الَّذِي فيهِ الخيارُ والَّذِي لِيسَ فيهِ الخيارُ.

وكذلكَ مَنْ باعَ نَخْلًا بعدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهَا للَّذِي باعَهَا، وأمَّا هيَ -أي: الشجرُ-فهيَ مِلْكٌ للمُشْتَرِي، وهذَا هُوَ الصَّحِيحُ.

الصَّحِيحُ أَنَّهُ مِلْكٌ للمُشْتَرِي، ولكنْ إذَا فُسِخَ البَيْعُ، فالنَّمَاءُ الحاصِلُ فِي مُدَّةِ الخيارِ هلْ يَعودُ بهِ للبائِع، أوْ يَبْقَى للمُشْتَرِي؟

نقولُ: فِي هَذَا خلافٌ أيضًا، فبعضُ العُلماءِ يقولُ: يعودُ للبائِع. وبعضُهُمْ يقولُ: هُوَ للمُشْتَرِي. وبعضُهُمْ يُفَصِّلُ بينَ أَنْ يَكُونَ مُنْفَصِلًا أَوْ مُتَّصِلًا، فَالمُنْفَصِلُ: كَالثَّمرةِ والولَدِ، والمُتَّصِلُ: كَالسَّمَنِ وزِيادَةِ النُّمُوِّ فِي الأشجارِ.

<sup>(</sup>١) انظر: شرح منتهى الإرادات (٢/ ٣٩).

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب المساقاة، باب الرجل يكون له ممر أو شرب في حائط أو في نخل، رقم (٢٣٧٩)، ومسلم: كتاب البيوع، باب من باع نخلا عليها ثمر، قم (١٥٤٣)، من حديث ابن عمر رَضَيَّالَيُّهُ عَنْهُا.

وَكَالَبِيعِ الَّذِي ظَهَرَ فِيهِ عَيْبٌ أَوْ فَوَاتُ صِفَةٍ عِنْدَ جَمِيعِ الْمُسْلِمِينَ. فَهُنَا فِي الْمُعَاوَضَةِ وَالتَّبَرُّعِ يَمْلِكُ الْعَاقِدُ الْتِزَاعَهُ، وَمِلْكُ الأَبِ لَا يَمْلِكُ الْتِزَاعَهُ، وَجِنْسُ الْمُعَاوَضَةِ وَالتَّبَرُّعِ يَمْلِكُ الْعَاقِدُ الْتِزَاعَهُ، وَجِنْسُ الْمُعَاوَضَةِ وَالتَّبَرُ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الحَدِيثِ، اللَّلْكِ يَجْمَعُهُمَا، وَكَذَلِكَ مِلْكُ الإبْنِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ مِنْ فُقَهَاءِ الحَدِيثِ، اللَّذينَ اتَّبَعُوا فِيهِ مَعْنَى الكِتَابِ وَصَرِيحَ السُّنَّةِ.

فإذَا قُدِّرَ أَنَّ رَجُلًا باعَ شاةً، وجَعَلَ لهُ الخِيارَ لُدَّةِ سنةٍ، وبعدَ تمامِ البَيْعِ حَمَلَتِ الشاةُ، ووضعتْ قبلَ زَمَنِ الخِيارِ، ثُمَّ رَدَّهَا البائعُ، فهذَا الحَمْلُ علَى الخلافِ، لكننِ المشهورُ مِنَ المَذْهَبِ أَنَّهُ للمُشْتَرِي؛ لأَنَّهُ نهاءٌ مُنْفَصِلٌ.

وكذلكَ لوْ كانتْ شَجَرَةً، وحَمَلَتْ بعدَ البيعِ، وقُطِفَتْ ثَمَرَتُهَا فَثَمَرَتُهَا تكونُ للمُشْتَرِي؛ لأنَّها مِلْكُهُ.

فإنْ باعَهَا وهيَ حامِلٌ بشَرْطِ الخِيارِ، ثُمَّ وَضَعَتْ واختارَ الرَدَّ، فلمَنْ يكونُ الولَدُ؟

الجوابُ: يَرْجِعُ للبائِعِ؛ لأنَّ الولدَ الَّذِي فِي البطنِ إذَا وَقَعَ العَقْدُ علَى أُمِّهِ صارَ مَعْقُودًا عليْهِ.

وإذَا اجْتَمَعَ عندنَا قولانِ معَ قَوْلٍ واحدٍ، وليسَ عندنَا مَا نُرَجِّحُ بهِ أحدَ القوليْنِ فنأخُذُ بقَوْلِ الاثنيْنِ.

يقولُ الشاعِرُ:

لَا ثَخَاصِمْ بِوَاحِدٍ أَهْلَ بَيْتٍ فَضَعِيفَانِ يَعْلِبَانِ قَوِيًّا (١)

<sup>(</sup>١) انظره في (الدر الفريد وبيت القصيد) لابن أيدمر (١١/ ١٤٠) غير منسوب.

وَطَوَائِفُ مِنَ السَّلَفِ يَقُولُونَ: هُوَ مُبَاحٌ لِلْأَبِ مَمْلُوكٌ لِلابْنِ، بِحَيْثُ يَكُونُ لِلاَّبِ عَلْهُ مِنَ السَّلَفِ يَقُولُونَ: هُو مُبَاحٌ لِلاَّبِنِ ثَابِتٌ عَلَيْهِ، بِحَيْثُ يَتَصَرَّفُ لِلاَّبِنِ ثَابِتٌ عَلَيْهِ، بِحَيْثُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفً الإَبْنِ ثَابِتٌ عَلَيْهِ، بِحَيْثُ يَتَصَرَّفُ فِيهِ تَصَرُّفًا مُطْلَقًا.

فَإِذَا كَانَ الِلْكُ يَتَنَوَّعُ أَنْوَاعًا، وَفِيهِ مِنَ الإِطْلَاقِ وَالتَّقْبِيدِ مَا وَصَفْتُهُ وَمَا لَمْ أَصِفْهُ، لَمْ يَمْتَنِعْ أَنْ يَكُونَ ثُبُوتُ ذَلِكَ مُفَوَّضًا إِلَى الإِنْسَانِ يَثْبُتُ مِنْهُ مَا رَأَى فِيهِ مَصْلَحَةً لَهُ فِيهِ.

وَالشَّارِعُ لَا يَحْظُرُ عَلَى الإِنْسَانِ إِلَّا مَا فِيهِ فَسَادٌ رَاجِحٌ أَوْ مَحْضٌ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ فِيهِ فَسَادٌ، أَوْ كَانَ فَسَادُهُ مَغْمُورًا بِالمَصْلَحَةِ لَمْ يَحْظُرْهُ أَبَدًا.



## فَصْلٌ فَصْلٌ

القَاعِدَةُ الرَّابِعَةُ: أَنَّ الشَّرْطَ المُتَقَدِّمَ عَلَى العَقْدِ بِمَنْزِلَةِ المُقَارِنِ لَهُ فِي ظَاهِرِ مَذْهَبِ فُقَهَاءِ الحَدِيثِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ، وَمَذْهَبِ أَهْلِ المَدِينَةِ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ.

وَهُوَ قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي صَدَاقِ السِّرِّ وَالعَلَانِيَةِ، وَنَقَلُوهُ إِلَى شَرْطِ التَّحْلِيلِ المُتَقَدِّمِ وَغَيْرِهِ.

وَإِنْ كَانَ الْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ وَمَذْهَبِ أَبِي حَنِيفَةَ: أَنَّ الْمُتَقَدِّمَ لَا يُؤَثِّرُ، بَلْ يَكُونُ كَالُوعْدِ الْمُطْلَقِ عِنْدَهُمْ، يُسْتَحَبُّ الوَفَاءُ بِهِ، وَهُو قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ، قَدْ يَكُونُ كَالُوعْدِ الْمُطْلَقِ عِنْدَهُمْ، يُسْتَحَبُّ الوَفَاءُ بِهِ، وَهُو قَوْلٌ فِي مَذْهَبِ أَخْمَدَ، قَدْ يَخْتَارُهُ فِي بَعْضِهِمْ: أَنَّ التَّحْلِيلَ يَخْتَارُهُ فِي بَعْضِهِمْ: أَنَّ التَّحْلِيلَ المَشْرُوطَ قَبْلَ العَقْدِ لَا يُؤَثِّرُ إِلَّا أَنْ يَنْوِيَهُ الزَّوْجُ وَقْتَ العَقْدِ، وَقَوْلِ طَائِفَةٍ كَثِيرَةٍ بِهَا المَشْرُوطَ قَبْلَ العَقْدِ لَا يُؤَثِّرُ ، وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ وَتُعَلِيلًا مَنْ أَنَّ الشَّرْطَ المُتَقَدِّمَ عَلَى العَقْدِ فِي الصَّدَاقِ لَا يُؤَثِّرُ، وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ وَلَيْ الْعَقْدِ فِي الصَّدَاقِ لَا يُؤَثِّرُ، وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ وَلَا المَقْدِ فِي الصَّدَاقِ لَا يُؤَثِّرُ، وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ وَالْمَالِيقَةُ فِي الصَّدَاقِ لَا يُؤَثِّرُ ، وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ وَلَا المَقْدِ فِي الصَّدَاقِ لَا يُؤَثِّرُ ، وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ وَلَا المَعْدِ فِي الصَّدَاقِ لَا يُؤَثِّرُ ، وَإِنَّمَا يُؤَثِّرُ وَلَا المَعْدِ فِي العَقْدِ فِي العَقْدِ فِي العَقْدِ .

وَمِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ طَائِفَةٌ -كَالقَاضِي أَبِي يَعْلَى - يُفَرِّقُونَ بَيْنَ الشَّرْطِ الْمَتَقَدِّمِ الرَّافِعِ لَمُقْصُودِ الْعَقْدِ، وَالْمُقَيِّدِ لَهُ، فَإِنْ كَانَ رَافِعًا -كَالْمُواطَأَةِ عَلَى كَوْنِ الْعَقْدِ الرَّافِعِ لَمُقْصُودِ الْعَقْدِ، وَالْمُقَيِّدِ لَهُ، فَإِنْ كَانَ مُقَيِّدًا لَهُ -كَاشْتِرَاطِ كَوْنِ المَهْرِ أَقَلَ مِنَ الْمُسَمَّى - تَلْجِئَةً أَوْ تَعْلِيلًا - أَبْطَلَهُ، وَإِنْ كَانَ مُقَيِّدًا لَهُ -كَاشْتِرَاطِ كَوْنِ المَهْرِ أَقَلَ مِنَ الْمُسَمَّى - لَمْ يُؤَثِّرُ فِيهِ، لَكِنَّ المَشْهُورَ فِي نُصُوصِ أَحْمَدَ وَأُصُولِهِ وَمَا عَلَيْهِ قُدَمَاءُ أَصْحَابِهِ، كَقَوْلِ أَهْلِ المَدِينَةِ: إِنَّ الشَّرْطَ المُتَقَدِّمَ كَالشَّرْطِ المُقَارِنِ.

فَإِذَا اتَّفَقَا عَلَى شَيْءٍ وَعُقِدَ العَقْدُ بَعْدَ ذَلِكَ، فَهُوَ مَصْرُوفٌ إِلَى المَعْرُوفِ بَيْنَهُمَا

مِمَّا اتَّفَقَا عَلَيْهِ، كَمَا يَنْصَرِفُ الدِّرْهَمُ وَالدِّينَارُ فِي العُقُودِ إِلَى المَعْرُوفِ بَيْنَهُمَا، وَكَمَا أَنَّ جَمِيعَ العُقُودِ إِنَّمَا تَنْصَرِفُ إِلَى مَا يَتَعَارَفُهُ المُتَعَاقِدَانِ<sup>[1]</sup>.

[1] وهذَا القولُ هُوَ الصَّحِيحُ، أَنَّ الشَّرْطَ المُتَقَدِّمَ كَالْقَارِنِ مَا لَمْ يُبطِلَاهُ، فإذَا جاءَ شخصٌ إِلَى آخَرَ، وقالَ: أُرِيدُ أَنْ تَبِيعَ عليَّ بَيْتَكَ بمئةِ أَلْفٍ، قالَ: نَعَمْ، لا بأسَ، لكنْ بشَرْطِ أَنْ أَسْكُنَهُ سَنَةً، ثُمَّ جَرَى العَقْدُ بينَهُمَا -أَيْ: عَقْدُ البَيْعِ- ولمْ يَتَكَلَّمَا عنْ هَذَا الشَّرْطِ، فهلْ نقولُ: إِنَّهُ شرطٌ ثابِتٌ أَوْ إِنَّهُ لاغٍ؟

الجوابُ: الصَّحِيحُ أَنَّهُ شَرْطٌ ثابِتٌ إلَّا إِذَا نفياهُ؛ لأنَّ أَصْلَ هَذَا العَقْدِ مَبْنِيٌّ علَى هَذَا الشَّرْطِ الَّذِي اتَّفَقَا عليْهِ فالواجِبُ هَذَا الشَّرْطِ الَّذِي اتَّفَقَا عليْهِ فالواجِبُ إِثباتُهُ والاعتدادُ بهِ، ولا فَرْقَ فِي هَذَا بينَ الرافعِ والمقيِّدِ.

والرافِعُ هُـوَ الَّذِي إِذَا أَثْبَتْنَاهُ أَبْطَلَ العَقْدَ، كالتحليلِ مثلًا: كأنْ يَتَّفِـقَ الزوجُ وأولياءُ المرأةِ والمرأةُ علَى أنَّهُ متى حلَّلَها لزَوْجِهَا الأوَّلِ طلَّقَهَا، ثُمَّ عندَ العَقْدِ لمْ يقولا ذلكَ؛ خَوْفًا مِنَ المأذونِ الشرعيِّ، قالَ: زَوَّجْتُكَ بِنْتِي، فقالَ: قَبِلْتُ، ولمْ يَذْكُرَا أَنَّهُ متَى حلَّلَهَا للأوَّلِ طلَّقَهَا، فالعقدُ هُنا باطِلٌ، وإنْ كانَ هَذَا الشَّرْطُ لمْ يُذْكَرْ؛ لأنَّهُمَا اتَّفَقَا عليْهِ.

والْمُقَيَّدُ كزيادةٍ فِي المَهْرِ وما أَشْبَهَهَا، فمثلًا لَوْ خَطَبَ منهُ ابْنَتَهُ فقالَ: نعمْ، أُعْطِيكَ إِيَّاهَا، لكنْ بشرطِ أَنْ تَمْهُرَهَا خمسينَ أَلفًا، ومَهْرُ مِثْلِهَا أربعونَ أَلفًا، فقالَ: نعمْ، ثُمَّ عندَ العَقْدِ لَمْ يَذْكُرَا شيئًا، فهلْ يُؤْخَذُ بَهَا سَبَقَ، أَوْ نقولُ: لهَا مَهْرُ الْمِثْلِ؟

فالجَوابُ: يُؤْخَذُ بِهَا سَبَقَ.

وأمَّا قَوْلُ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: «التَّلْجِئَةُ» فمعناهُ أَنْ يَبِيعَ مِلْكَهُ على شخصٍ مِنْ أَجْلِ أَنْ يُلْجِئَهُ عندَهُ، صورةً لا حقيقةً، مثلَ أَنْ يَسْمَعَ بأَنَّ ظالِمًا سيأخُ لُه بَيْتَهُ، فيقومُ ويَبِيعُ = بيتَهُ على شخصٍ آخرَ لا يستطيعُ هَذَا الظالِمُ أَنْ يَأْخُذَهُ منهُ، فنقولُ: هَذَا تَلْجِئَةٌ، وليسَ مَقْصودًا.

فإذَا اتَّفَقَا علَى ذلكَ، قالَ: سأَشْتَرِي منكَ البيتَ علَى أساسِ حِمايَتِهِ مِنْ هَذَا الظالِمِ، ووافَقَهُ علَى ذلكَ، ثُمَّ وقعَ العَقْدُ، فإنَّهُ يكونُ تَلْجِئَةً كهَا اتَّفَقَا عليْهِ مِنْ قَبْلُ.

وقولُهُ: «كَمَا يَنْصَرِفُ الدِّرْهَمُ وَالدِّينَارُ فِي العُقُودِ إِلَى المَعْرُوفِ بَيْنَهُمَا» يعْنِي: لوْ قالَ: بِعْتُكَ بدِرْهَم، أوْ: بِعْتُكَ بدينارٍ، وفِي البلدِ دَرَاهِمُ مُتَعَدِّدَةٌ -يعْنِي: أَصْنَافًا - فإنَّهُ يُرْجَعُ إِلَى المُتَعارَفِ عليْهِ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: ما الفَرْقُ بينَ الشَّرْطِ اللَّفْظِيِّ والعُرْفِيِّ؟

فالجَوابُ: العُرْفِيُّ هُوَ الَّذِي جرَتْ بهِ العادَةُ، واللفظِيُّ الَّذِي اتَّفَقْنَا عليهِ، مثلُ: إذَا جَرَتِ العادةُ بأنَّ صاحِبَ الحطبِ يَحْمِلُهُ إلى البيتِ، أوْ صاحِبَ الثمرةِ الَّتِي اشْتَرَيْتَهَا يَجُذُّهَا لكَ، أوْ إذَا اشْتَرَيْتَ شِحْنَةً مِنَ البِطِّيخِ يَحْمِلُهَا لكَ، فجرتْ بهِ العادةُ، هَذَا شَرْطُ عُرْفِيُّ.

واللفظِيُّ: مثلُ لوْ لمْ تَجْرِ العادةُ أَنْ يَحْمِلَهُ، لكنِ اشْتَرَطَ عليْهِ أَنْ يَحْمِلَهُ.



# فَصْلٌ هَ

#### القَاعِدَةُ الخَامِسَةُ فِي الأَيْمَانِ وَالنُّذُورِ [1].

[1] اليمينُ: القَسَمُ، وهوَ: تأكيدُ الشَّيْءِ بذِكرِ مُعَظَّمٍ علَى صِفَةٍ مخصوصةٍ، واليمينُ يكونُ بمخلوقاتِهِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ واليمينُ يكونُ باللهِ، ويكونُ بأسمائِهِ وصفاتِهِ وأفعالِهِ، ولَا يكونُ بمخلوقاتِهِ؛ لأنَّ النَّبِيَّ – صَلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ – قالَ: «مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»(١). وقالَ عَلَيْهِ اللهُ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ»(١).

وأمَّا الحَلِفُ بآياتِ اللهِ، فهذَا إنْ أرادَ الحالِفُ بالآياتِ: الآياتِ الشَّرْعِيَّةَ وهيَ الوحيُ فلا بأسَ؛ لأنَّ الوحيَ كلامُ اللهِ وهُوَ مِنْ صِفاتِهِ، وإنْ أرادَ بذلكَ الآياتِ الكونِيَّةَ وهيَ المخلوقاتُ فإنَّهُ لا يجوزُ، والغالبُ أنَّ الَّذِينَ يحلفونَ بآياتِ اللهِ، فيقولونَ: بآياتِ اللهِ، أوْ أُقْسِمُ بآياتِ اللهِ كذا وكذا، فالغالِبُ أنَّهُمْ يُريدونَ: الآياتِ الشرعِيَّةَ، لكنْ تَرْكُهَا أَحْسَنُ، وأنْ يقولَ: أُقْسِمُ باللهِ.

وأمَّا النُّذورُ: فهيَ جَمْعُ نَذْرٍ، وهيَ التزامُ الإنْسانِ بَهَا لا يَجِبُ عليْهِ مِنْ عِبادةٍ أَوْ غَيْرِهَا، لكنِ النَّذُرُ مَكْرُوهٌ، ونَهَى عنهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ وقالَ: «إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَلَا يَرُدُّ قَضَاءً، وَإِنَّهَا يُسْتَخْرَجُ بِهِ مِنَ البَخِيلِ»(٣) ولا يفعلهُ إلَّا شَخْصٌ مُسْتَبْعِدٌ لفَضْلِ اللهِ عَنَّوَجَلَّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: أبواب النذور والأيهان، باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله، رقم (١٥٣٥)، من حديث ابن عمر رَحِوَالِيَهُ عَنْهُمَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب الشهادات، باب كيف يستحلف، رقم (٢٦٧٩)، ومسلم: كتاب الأيمان، باب النهى عن الحلف بغير الله تعالى، رقم (١٦٤٦)، من حديث ابن عمر رَضِيَّ اللهِ تعالى، رقم (١٦٤٦)، من حديث ابن عمر رَضِيَّ اللهِ عنها.

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري: كتاب القدر، باب إلقاء النذر العبد إلى القدر، رقم (٦٦٠٨)، ومسلم: كتاب النذر، باب النهي عن النذر وأنه لا يرد شيئا، رقم (١٦٣٩)، من حديث ابن عمر رَجَوَالِلَهُ عَنْهَا.

أمَّا الاستخراجُ مِنَ البخيلِ كأنْ يقولَ: للهِ عليَّ نَذْرٌ أنْ أَتَصَدَّقَ بِمِئَةِ ريالٍ، فتجدُهُ
 يُعالِجُ نفسَهُ: هلْ يَتَصَدَّقُ أوْ لا؟! فيَنْذُرُ ليُوفِيَ ولِيَتَصَدَّقَ.

وأمَّا الَّذِي لا يَثِقُ بفضلِ اللهِ فهُوَ الرَّجُلُ يكونُ عندَهُ مريضٌ، فيقولُ: إِنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي لأفعلنَّ كذا وكذا، فنقولُ: يا أَخِي، إِنَّ اللهَ عَرَّفَجَلَّ غَنِيٌّ عنكَ وعنْ نَذْرِكَ، فإذَا أَرادَ أَنْ يَتَفَضَّلَ عليكَ يَتَفَضَّلُ عليكَ بدُونِ أَنْ تَنْذُرُ وتَشْرُطَ لهُ شَرْطًا؛ ولهَذَا قالَ الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: «يُسْتَخْرَجُ بِهَا مِنَ البَخِيلُ وَلَا تَرُدُّ قَضَاءً» فالنَّذْرُ مَكْرُوهُ، وحَرَّمَهُ بعضُ العُلهاءِ.

وما أَكْثَرَ الَّذِينَ يَنْذُرُونَ وَلَا يُوفُونَ، أَوْ يُوفُونَ عَلَى مَضَضٍ، أَوْ يَتْعَبُونَ فِي الوفاءِ، ثُمَّ إِنَّ بَعْضَهُمْ كَلَّمَ عَظُمَتْ حَاجَتُهُ للشيءِ عَظَّمَ النَّذْرَ، فإذَا كَانَ شَيْئًا عَظِيمًا كَابْنِ لهُ أَوْ أَبٍ أَوْ أَخٍ مَرِضَ وأَيِسَ مِنْ بُرْئِهِ ذَهَبَ يَنْذُرُ نَذْرًا كبيرًا، أَنْ يَذْبَحَ مثلًا عَشْرَ نِياقٍ، أَوْ يَصُومَ سَنَتَيْنِ، ومَا أَشْبَهَ ذلكَ، ثُمَّ يأتِي إلى العُلماءِ يُرِيدُ التَّخَلُصَ مِنْ هذَا، فتَضِيقُ عَلَيْهِ الأرضُ.

فلهذَا يَنْبَغِي لنَا نحنُ مَعْشَرَ طلبةِ العِلْمِ أَنْ نَبُثَّ فِي النَّاسِ أَنَّ النَّذْرَ مَكْرُوهُ، وأَنْ لا يَنْذُرُوا، وأَنَّ اللهَ إِذَا أَرادَ شَيْئًا فَعَلَهُ، سواءٌ نُذِرَ لهُ أَمْ لَمْ يُنْذَرْ، فاللهُ عَنَّهَجَلَّ لا يُعْطِيكَ إلَّا إِذَا نَذَرْتَ لهُ؟! طبعًا لا.

ولكنِ النَّذُرُ لا يَجِبُ الوفاءُ بهِ إلَّا إِذَا كَانَ طَاعَةً يُقْصَدُ بَهَا التَّقَرُّبُ للهِ عَنَّهَ جَلَّ، إِمَّا مُطْلَقًا أَوْ شُكْرًا، فالمُطْلَقُ: مثلَ أَنْ يقولَ: للهِ عليَّ نَذْرٌ أَنْ أَصُومَ يوميْنِ أَوْ ثلاثةً، والشُّكْرُ: أَنْ يَقُولَ: إِنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي أَوْ رَدَّ عَلَيَّ مالِي فلِلَّهِ عليَّ نذرٌ أَنْ أَصُومَ يَوْمًا

= أَوْ يوميْنِ، فهذَا يَجِبُ الوفاءُ بهِ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ» (١) ولأنَّ الإخلافَ خَطَرٌ عَظِيمٌ علَى الإنسانِ، كما قالَ تَعالَى: ﴿وَمِنْهُم مَّنْ عَنَهَدَ اللّهَ لَهِنَ ءَاتَنَنَا مِن فَضَّلِهِ عَلَى الْمَسَلِحِينَ ﴿ فَا الصَّلِحِينَ ﴿ فَا الصَّلِحِينَ ﴿ فَا اللّهِ اللّهَ مَا عَنَهُ مَ الصَّلِحِينَ اللّهُ فَلَمَا اللّهُ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكَذِبُونَ ﴾ [التوبة:٧٥-٧٧].

أمَّا إذَا لَمْ يُقْصَدْ بِهِ التَّعَبُّدُ، فإنَّهُ يكونُ كاليمينِ، مثلَ أَنْ يَقُولَ: إِنْ كَلَّمْتُ فُلانًا فللَّهِ عليَّ نَذْرٌ أَنْ أَصُومَ سنةً، وقَصْدُهُ بذلكَ أَنْ يُؤكِّدَ على نفسِهِ أَنْ لا يُكلِّمَهُ، فحُكْمُ هَذَا حُكْمُ اليمينِ، فإذَا كلَّمَهُ قُلْنَا لهُ: أنتَ بالخِيارِ، إِنْ شِئْتَ فصُمْ سَنَةً، وإِنْ شِئْتَ فأطْعِمْ عَشَرَةَ مساكينَ، وسيُطْعِمُ عَشَرَةَ مساكينَ؛ لأَنَّ هَذَا حُكْمُهُ حُكْمُ اليمينِ، وقدْ قالَ النَّبِيُّ عَشَرَةَ مساكينَ، وسيُطْعِمُ عَشَرَةَ مساكينَ؛ لأَنَّ هَذَا حُكْمُهُ حُكْمُ اليمينِ، وقدْ قالَ النَّبِيُّ حَسَلَى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّهَا الأَعْهَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّهَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى "(٢) مَلَى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَسَلَّمَ -: "إِنَّهَا الأَعْهَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّهَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى "(٢) والنَّيَّةُ مُؤَثِّرَةٌ فِيهِ عَلَى اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ عَلَى ا

كذلكَ أيضًا إذا نَذَرَ ما ليسَ بقُرْبَةٍ كالمُباحِ، قالَ: للهِ عليَّ نَذْرٌ أَنْ أَلْبَسَ هَذَا الثَّوْبَ، فإنَّهُ يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَلْبَسَهُ، أَوْ يُكَفِّرَ كفَّارةَ يمينٍ، فالنَّذْرُ الَّذِي يَجِبُ الوفاءُ بهِ هُوَ نَذْرُ القُرْبَةِ، إمَّا تَقَرُّبًا وإمَّا شُكْرًا.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأيهان والنذور، باب النذر في الطاعة، رقم (٦٦٩٦)، من حديث عائشة رَضِحَالَلَهُعَنْهَا.

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري: كتاب بدء الوحي، باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله على وقم (١)، ومسلم: كتاب الإمارة، باب قوله على: «إنها الأعمال بالنية» وأنه يدخل فيه الغزو وغيره من الأعمال، رصَّالِتُكَانُهُ.

قَالَ اللهُ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُ لِمَ شَحْرَمُ مَاۤ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ ۚ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَلِجِكَ ۚ وَٱللَّهُ عَفُورٌ وَهُو ٱلْعَلِيمُ ٱلْمَكِيمُ ﴾ [التحريم: ١-٢][١].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتَتَّقُواْ وَتَتَّقُواْ وَتَتَّقُواْ وَتَتَّقُواْ وَتَتَّقُواْ بَيْنَ النَّاسِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيهُ ﴾ [البقرة: ٢٢٤][٢].

[1] قولُهُ تَعالَى: ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَ اللهُ لَكَ ﴾ [التحريم: ١] مرَّ عليْنَا فِي البُخارِيِّ أَنَّهُ حرَّمَ العسلَ ألَّا يَأْكُلَهُ.

وقولُهُ: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ لَكُو نَحِلَةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾ [التحريم: ٢] وفي سورةِ المائِدةِ قالَ: ﴿ ذَلِكَ كَفَّرَةُ أَيْمَنِكُمْ إِذَا حَلَفَتُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩] والفَرْقُ بينَ التَّحِلَّةِ والكفَّارَةِ: أَنَّ الكفَّارةَ تكونُ بعدَ الحِنْثِ، والتَّحِلَّةَ قَبْلَ الحِنْثِ، فإذَا قالَ: واللهِ لا أُكلِّمُ فُلانًا. ثُمَّ نَدِمَ على هَذَا وكَفَّرَ كَفَّارةَ يمينٍ ثُمَّ كَلَّمَهُ، فهذِهِ تَحِلَّةٌ، وإذَا قالَ: واللهِ لا أُكلِّمُ فُلانًا ثُمَّ نَدِمَ فكلَّمَهُ ثُمَّ كَفَّرَ، فهذِهِ كَفَّارةً .

[٢] وقولُهُ: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُمْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ ﴾ [البقرة:٢٢] أَيْ: لا تَجْعَلُوا الأَيْمَانَ تَعْتَرِضُ دُونَ البِرِّ، فإذَا حَلَفْتُمْ علَى يمينٍ، ثُمَّ رَأَيْتُمْ غيْرَهَا خيرًا منهَا فكفِّرُوا عنْ يَمِينِكُمْ وانْتُوا ما هُوَ خَيْرٌ، فإذَا قالَ: واللهِ لا أُكلِّمُ فُلانًا، فهنَا نقولُ لهُ: كَفِّرْ وكلِّمهُ؛ لأنَّ كلامَكَ لأخيكَ المُسْلِم خيرٌ مِنْ هَجْرِهِ.

ولوْ قالَ لهُ صَاحِبُهُ: تعالَ صلِّ معَ الجَهاعَةِ، قالَ: واللهِ ما أُصَلِّي معَ الجَهاعَةِ اليومَ؛ حَسَدًا لكَ -كها يقولُ العامَّةُ- وهُوَ إِنَّها حَسَدَ نَفْسَهُ، ثُمَّ نَدِمَ وأرادَ أَنْ يُصَلِّيَ، فهاذا نقولُ لهُ؟ نقولُ: صَلِّ، فإذَا قالَ: أَنَا حَلَفْتُ أَنْ لا أُصَلِّيَ، قُلْنَا: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَنَ تَبَرُواْ وَتَتَقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [البقرة: ٢٢٤].

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّغِوِ فِى أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم عِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ﴿ آَنَ لِلَّذِينَ يُؤْلُونَ مِن فِسَآبِهِمْ تَرَبُّصُ أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ ۖ فَإِن فَآءُو فَإِنَّ ٱللَّهَ غَفُورٌ رَحِيهُ ﴿ آلِبَقَرَة:٢٢٥-٢٢٧] [1]

فحنُ الآنَ مَثَلْنَا بِالبِرِّ والتَّقْوَى، فالتَّقْوَى: لا أُكلِّمُ فُلانًا، والبِرُّ: لا أُصَلِّى معَ الجهاعة، والثالِثُ: تُصْلِحُ بِينَ النَّاسِ، كأنْ يَسْعَى رجُلُ بِالإصلاحِ بِينَ رَجُلَيْنِ، ولكنْ لمْ يُفِدْ، فقيلَ لهُ: حاوِلْ، فربَّها لمْ تُفِدْ فِي الأوَّلِ فَتُفِيدُ فِي الثانِي، قالَ: واللهِ لا أَدْخُلُ بِينَهُمَا، ثُمَّ قِيلَ لهُ: حاوِلْ؛ لعلَّهُمَا يَقْبلانِ الصُّلْحَ، فقالَ: قدْ حَلَفْتُ، فنقولُ لهُ: لا تَجْعَلِ اللهَ عُرْضَةً ليَمِينِكَ عنِ الإصلاح بينَ النَّاسِ.

وهذَا فيهِ كفَّارةٌ، فكُلُّ يمينٍ إذَا خَالفَهَا ففِيهَا كفَّارةٌ؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-: "وَاللهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ»(١).

[1] ﴿ لَا يُوَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغُوفِ آيَمَنِكُمُ وَلَكِن يُوَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمُ ﴾ [البقرة: ٢٧] هذه الآية تُفَسِّرُ هَا آية المائدة: ﴿ بِمَا عَقَدتُمُ ٱلْأَيْمَنَ ﴾ [المائدة: ٨٩] وأمَّا مَا لَمْ يَنْوهِ الإنْسانُ فإنَّهُ لا مُؤاخَذَة فيهِ، فلوْ كانَ مثلًا يتكلَّمُ ويقولُ: واللهِ، لا أَذْهَبُ لفُلانٍ ومَا أشْبَهَ ذلك، فإنَّهُ لا إثْمَ عليْهِ ولا مُؤاخَذَة الأَنَّ هَذَا ممَّا يَجْرِي على اللسانِ، والَّذِي يَجْرِي على اللسانِ واللَّذِي يَجْرِي على اللسانِ دُونَ أَنْ يَصِلَ إِلَى القَلْبِ ليسَ فيهِ إثْمٌ.

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: إنْ أَرَادَ شَخْصٌ أَنْ يَشْتَرِيَ لَشَخْصٍ آخَرَ شَيْئًا فَقَالَ لَهُ: وَاللهِ لا تشْتَرِي لي، فَاشْتَرَى، فَهِلْ عَلَيْهِ كَفَّارَةُ؟

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور، باب لا تحلفوا بآبائكم، رقم (٦٦٤٩)، من حديث أبي موسى الأشعري رَسَى الْيَفَعَنْهُ.

وَقَالَ تَعَالَى: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تَحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَا آَحَلَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعَلَّدُواً وَقَالَ اللَّهُ لَكُمْ وَلَا تَعَلَّدُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِي اللَّهُ اللَّهِ اللَّذِي اللَّهُ الللْلُهُ الللْلُهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْهُ الللِهُ الللْلُهُ الللْلُهُ الللْلُهُ الللْلُهُ اللللْلُهُ الللللْلُهُ الللللْمُ اللَّهُ الللْلُهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللللْ

فالجَوابُ: حَسَبَ نِيَّتِهِ، إِنْ كَانَ قَصْدُهُ بِقُولِهِ: وَاللهِ لا تَشْتَرِي، يعْنِي: أَظُنُّ أَنَّكَ لا تَشْتَرِي، فَهَذَا لِيسَ عَلَيْهِ شَيْءٌ، وإِنْ كَانَ قَصْدُهُ النَّهْيَ فَاشْتَرَى فَعَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ.

[1] قالَ: ﴿وَاَحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩] قيلَ: معْناهَا: لا تُكْثِرُوا الحَلِفَ، وقيلَ: المعْنَى: لا تَحْنَثُوا فيهَا، فإذَا حَلَفْتَ فاحْفَظْ يَمِينَكَ ولا تَحْنَثُ فيهَا، والصَّحِيحُ أنَّ الاَّيْهَانَ، وإذَا حَنِثْتُمُ فِيهَا فكفِّرُوا، وإذَا الآيهانَ، وإذَا حَنِثْتُمُ فِيهَا فكفِّرُوا، وإذَا لاَيْهَانَ، وإذَا حَنِثْتُمُ فِيهَا فكفِّرُوا، وإذَا لمْ تَحْنَثُوا فهُوَ أَفْضَلُ إلَّا إذَا حَلِفَ علَى تَرْكِ خيْرٍ فلْيَفْعَلْ، أَوْ علَى فِعْلِ مُحَرَّم فلْيَتْرُكُ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: الكفَّارةُ عُمومًا سواءٌ كانتْ عنْ يمينٍ أَوْ جِماعٍ أَوْ غيْرِهِ، هلْ يجوزُ دفْعُهَا لشخصٍ واحِدٍ أَوْ إِلَى عِدَّةِ أَشْخاصٍ؟

فالجَوابُ: هذِهِ المسألةُ جاءَ الشرعُ فيهَا علَى ثلاثةِ أَوْجُهِ:

الوجْهُ الأوَّلُ: مَا قُدِّرَ فِيهِ الآخِذُ والمُعْطَى؛ فيجِبُ أَنْ يُؤْخَذَ بَهَا قُدِّرَ.

والثاني: ما قُدِّرَ فيهِ الآخِذُ دُونَ المُعْطَى.

والثالثُ: ما قُدِّرَ فيهِ المُعْطَى دُونَ الآخِذِ.

وَفِيهَا قَوَاعِدُ عَظِيمَةُ، لَكِنْ تَحْتَاجُ إِلَى تَقْدِيمِ مُقَدِّمَاتٍ نَافِعَةٍ جِدًّا فِي هَذَا البَابِ وَغَيْرِهِ [١].

فالأقسامُ ثلاثةٌ، أمَّا الأوَّلُ الَّذِي قُدِّرَ فيهِ الآخِذُ والمُعْطَى فكقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عليهِ وعلى آلِهِ وَسَلَّمَ - لكَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ: «أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعٍ »(١). فهُنَا قُدِّرَ فيهِ الآخِذُ، وهُوَ: سِتَّةُ مَسَاكِينَ، والمُعْطَى، وهُوَ نِصْفُ صاعٍ لكُلِّ والجِدِ، أَيْ: ثَلاثَةُ أَصْواع.

والثاني: ما قُدِّرَ فيهِ الآخِذُ دُونَ المُعْطَى، وهُو كَثِيرٌ، كَكُفَّارَةِ اليمينِ فهي إطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ، لكنْ لمْ يُذْكُرْ كمْ نُطْعِمُهُمْ؟ فيُقالُ: ما سُمِّي إطْعامًا حَصَلَ بهِ المَقْصُودُ، وكذلكَ كفَّارَةُ الجِماعِ فِي نَهارِ رَمَضانَ، وكذلكَ كفَّارَةُ الجِماعِ فِي نَهارِ رَمَضانَ، يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، وكذلكَ كفَّارَةُ الجِماعِ فِي نَهارِ رَمَضانَ، يُطْعِمُ سِتِّينَ مِسْكِينًا، فقُدِّرَ هُنَا الآخِذُ دُونَ المُعْطَى.

والثالِثُ: مَا قُدِّرَ فَيهِ الْمُعْطَى دُونَ الآخِذِ كَصَدَقَةِ الفِطْرِ، فَصَدَقَةُ الفِطْرِ مُقَدَّرَةٌ بصاعٍ، لكنْ لَمْ يُقَدَّرْ: لِسْكِينٍ واحِدٍ أَوْ لَعِدَّةِ مَساكِينَ، فإنْ شِئْتَ لِسْكِينٍ واحِدٍ وإنْ شِئْتَ لَعِدَّةِ مَساكِينَ، فإنْ شِئْتَ لِمْكِينٍ واحِدٍ وإنْ شِئْتَ لَعِدَّةِ مَساكِينَ؛ لأنَّ الآخِذَ لَمْ يُقَدَّرْ.

فهُنَا الكفَّارَةُ قُدِّرَ فِيهَا الآخِذُ دُونَ المُعْطَى، فما عُدَّ إطْعامًا فأَطْعَمَهُ أَجْزَأً.

[1] وهذِهِ القاعِدَةُ مِنْ أهمِّ القواعِدِ؛ لأنَّ المُؤلِّفَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ بَيَّنَ أَحْكَامَهَا علَى سَبِيلِ التفصيلِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الحج، باب الإطعام في الفدية نصف صاع، رقم (۱۸۱٦)، ومسلم: كتاب الحج، باب جواز حلق الرأس للمحرم إذا كان به أذى، ووجوب الفدية لحلقه، وبيان قدرها، رقم (۱۲۰۱)، من حديث كعب بن عجرة رَضَائِلَةُ عَنْهُ.

اللَّقَدِّمَةُ الأُولَى: أَنَّ اليَمِينَ تَشْتَمِلُ عَلَى جُمْلَتَيْنِ: جُمْلَةٍ مُقْسَمٍ بِهَا، وَجُمْلَةٍ مُقْسَمٍ عَلَيْهَا[1].

### وَمَسَائِلُ الأَيْمَانِ: إِمَّا فِي حُكْمِ المَحْلُوفِ بِهِ، وَإِمَّا فِي حُكْمِ المَحْلُوفِ عَلَيْهِ [٢].

[1] فإذَا قُلْتَ: واللهِ لأَفْعَلَنَّ، فالجُمْلَةُ المُقْسَمُ بها: واللهِ؛ لأنَّ (واللهِ) مُتَعَلِّقَةٌ بمحذوفٍ (أُقْسِمُ) فأصْلُهَا: أُقْسِمُ باللهِ، لكنْ لا يُجْمَعُ بينَ فِعْلِ القَسَمِ وبينَ الواوِ، وإلَّا فالأَصْلُ أَنَّ هَذَا الجارَّ والمجرورَ لا بُدَّ أَنْ يَتَعَلَّقَ بشيءٍ، تقديرُهُ: أُقْسِمُ، وهذِهِ جُمْلَةٌ.

لأَفْعَلَنَّ: جَمَلَةٌ، فَكُلُّ يمينٍ تَشْتَمِلُ عَلَى جُمْلَتَيْنِ: جُمْلَةٍ مُقْسَمٍ بَهَا، وجُمْلَةٍ مُقْسَمٍ عليْهَا.

[٢] يعْنِي: معناهُ: أَنَّ البحثَ فِي الأَيْمانِ أَنْ نَبْحَثَ أَوَّلًا فِي المَحْلُوفِ بهِ، فَمَنِ اللَّذِي يُحْلَفُ بهِ؟ الَّذِي يُحْلَفُ بهِ؟

الجوابُ: الحَلِفُ بالمخلوقِ حرامٌ، إذنْ: ليسَ كُلُّ شيءٍ يُحْلَفُ بهِ، ولا بُدَّ أَنْ نَعْرِفَ مَنِ الَّذِي يُحْلَفُ بهِ.

وأيضًا المَحْلُوفُ عليْهِ، فهلْ كُلُّ محلوفٍ عليْهِ يُفْعَلُ؟

الجواب: لا، فَلَوْ حَلَفَ أَنْ لا يُصَلِّيَ معَ الجهاعَةِ، قُلْنَا: لا يجوزُ، صلِّ وكفِّر، ولوْ حَلَفَ أَنْ يَشْرَبَ الخَمْر، وكَفِّرْ.

فلناً نظرانِ:

النَّظرُ الأوَّلُ: فِي المَحْلُوفِ بهِ.

والنظرُ الثانِي: فِي المَحْلُوفِ عليْهِ؛ لأَنَّ كُلَّ قَسَمٍ يَتَضَمَّنُ جُمْلتيْنِ: جُمْلَةٍ مَحْلُوفٍ بها، وجُمْلةٍ مَحْلُوفٍ عليْهَا.

فَأَمَّا المَحْلُوفُ بِهِ: فَالأَيْمَانُ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ مِمَّا قَدْ يَلْزَمُ بِهَا حُكْمٌ: سِتَّةُ أَنْوَاعٍ، لَيْسَ لَهَا سَابِعُ [١].

أَحَدُهَا: اليَمِينُ بِاللهِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا، مِمَّا فِيهِ الْتِزَامُ كُفْرٍ عَلَى تَقْدِيرِ الجِنْثِ، كَقَوْلِهِ: هُوَ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيُّ إِنْ فَعَلَ كَذَا، عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الخِلَافِ بَيْنَ الفُقَهَاءِ [1].

[1] والدليل: التَّتَبُّعُ، فقدْ تَتَبَّعَ العُلماءُ الأَيْمانَ الَّتِي يُقْسِمُ بِهَا النَّاسُ فوجَدُوا أَنَّا لا تَخْرُجُ عنْ سِتَّةِ أَقْسَامٍ.

[٢] اليمينُ باللهِ: أَنْ يَقُولَ: واللهِ لأَفْعَلَنَّ، ومَا فِي معْنَى اليمينِ باللهِ ممَّا فيهِ الْتِزَامُ كُفْرٍ: أَنْ يَقُولَ: إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كذا فَهُوَ كَافِرٌ، وهذَا كَقَوْلِهِ: واللهِ لأَفْعَلَنَّ.

فمثلًا لو كلَّمَهُ أَبُـوهُ قالَ: يَا ولَدِي، لا تَفْعَلْ هذَا، فهذَا ليسَ بطَيِّبِ، قالَ: إنْ لَمْ أَفْعَلْ هَذَا فَهُوَ كَافِرٌ، أوْ: هُوَ شُيُـوعِيُّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ، أوْ: هُوَ شُيُـوعِيُّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ، أوْ: هُوَ شُيُـوعِيُّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ، أوْ مَا أَشْبَهَ ذلكَ، هَذَا معْنَى قولِهِ: «مِمَّا فِيهِ الْتِزَامُ كُفْرِ».

وقولُهُ: «عَلَى تَقْدِيرِ الجِنْثِ» يعْنِي: إذَا حَنِثَ فيهِ «عَلَى مَا فِيهِ مِنَ الجِلَافِ»؛ لأنَّ بعضَ العُلماءِ يقولُ: إنَّهُ إذَا قالَ: هُو يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَ انِيُّ إِنْ فَعَلَ كذا، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ، فليسَ بعضَ العُلماءِ يقولُ: إنَّهُ إذَا قالَ: هُو يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَ انِيُّ إِنْ فَعَلَ كذا، أَوْ لَمْ يَفْعَلْ، فليسَ بيمينٍ، ولكنْ إذَا فَعَلَ سَلِمَ مِنَ الوَصْفِ الَّذِي الْتَزَمَ بهِ، وإنْ لَمْ يَفْعَلْ كانَ على الوَصْفِ الَّذِي الْتَزَمَ بهِ، وإنْ لَمْ يَفْعَلْ كانَ على الوَصْفِ اللَّذِي الْتَزَمَ بهِ، فعليْهِ التَّوْبَةُ.

فمثلًا: إذا قالَ: إنْ لمْ يَفْعَلْ كذا فهُوَ يَهُودِيُّ، وَلمْ يَفْعَلْ، صارَ يهوديًّا؛ لأَنَّهُ علَّقَ الْيَهُودِيَّةَ علَى هَذَا الشَّيْء، فإذَا لمْ يَفْعَلْ فهُوَ يَهُودِيُّ، فعليْهِ أَنْ يَتُوبَ؛ لأَنَّهُ ارْتَدَّ عنِ الإَسْلام، فعليْهِ أَنْ يَتُوبَ.

الثَّانِي: اليَمِينُ بِالنَّذْرِ الَّذِي يُسَمَّى نَذْرَ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ، كَقَوْلِهِ: عَلَيَّ الحَجُّ الْ أَفْعَلُ كَذَا، أَوْ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا، وَنَحْوِ لَا أَفْعَلُ كَذَا، أَوْ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ اللَّهُ الْحَجُّ، أَوْ مَالِي صَدَقَةٌ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّ

لكنِ الصَّحِيحُ خلافُ هَذَا القَوْلِ، فالصَّحِيحُ أَنَّ غَرَضَ القائِلِ: «هُوَ يَهُودِيُّ إِنْ فَعَلَ كَذَا أَوْ إِنْ لَمْ يَفْعَلْهُ» غرضُهُ قُوَّةُ التأكيدِ فِي اجتنابِ هَذَا الشَّيْءِ بلا شكِّ، وكُلُّ إنسانٍ لا يُرِيدُ بهذَا أَنْ يُعَلِّقَ اليهودِيَّةَ أُوِ النَّصْرانِيَّةَ أُوِ الكُفْرَ على الفِعْلِ أَوْ عَدَمِهِ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: الَّذِينَ يَرَوْنَ القَـوْلَ الأَوَّلَ أَنَّهُ يَقَعُ فِي اليَهُـودِيَّةِ أَوْ فِي النَّصْر انِيَّةٍ، لا يَرَوْنَ الصَّلاةَ عليْهِ إِنْ ماتَ؟

فَالَجُوابُ: نَعَمْ، يَلْزَمُهُمْ هَذَا، فَهَذَا مِنْ لازِمِ قَوْلِهِمْ: إِنَّهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَتُوبَ فَهُوَ مَاتَ عَلَى اللِّهِ الَّتِي قَالَهَا، وجاءَ بهذَا الحديثُ: «مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ»(١).

[1] يعْنِي: النَّذْرَ الَّذِي قَصَدَ بهِ الحَتَّ أوِ المَنْعَ أوِ التَّصْدِيقَ أوِ التَّكْذِيبَ، فهذَا يُسَمُّونَهُ نَذْرَ اللَّجاجِ والغَضَبِ، وحُكْمُهُ حُكْمُ اليمينِ، مثلَ أنْ يَقُولَ: إنْ كلَّمْتُ فُلانًا فللَّهِ عليَّ نَذْرٌ أَنْ أَصُومَ سَنةً، فليسَ غَرَضُهُ مِنْ هَذَا الصِّيامَ، فلوْ كانَ يُريدُ الصِّيامَ صامَ بدُونِ هَذَا الكلامِ، لكنْ يُرِيدُ أَنْ يُؤكِّدَ على نفسِهِ أنْ لا يَفْعَلَ؛ لأنَّ صِيامَ سَنةٍ شاقٌ بدُونِ هَذَا الكلامِ، فأرادَ أنْ يُؤكِّدَ على نفسِهِ أنْ لا يَفْعَلَ؛ لأنَّ صِيامَ سَنةٍ شاقٌ على على الإنسانِ، فأرادَ أنْ يُؤكِّدَ على نفسِهِ المَنْعَ بمِثْلِ هذِهِ العِبارةِ: إنْ كلَّمْتُ فُلانًا فعَلَيَّ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الجنائز، باب ما جاء في قاتل النفس، رقم (١٣٦٣)، ومسلم: كتاب الإيمان، باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه، وأن من قتل نفسه بشيء عذب به في النار، وأنه لا يدخل الجنة إلا نفس مسلمة، رقم (١١٠)، من حديث ثابت بن الضحاك رَضَاً لِللَّهُ عَنْهُ.

### الثَّالِثُ: اليَمِينُ بِالطَّلَاقِ<sup>[1]</sup>.

= نَذْرٌ أَنْ أَصُومَ سَنَةً، فنقول: الآنَ لا تُكلِّمْ فُلانًا، وإنْ كلَّمَهُ فهُوَ بالخِيارِ إنْ صَامَ سنةً، أَوْ كفَّرَ كفَّارةَ يمينٍ؛ لأنَّ هَذَا يُقْصَدُ بهِ معْنَى اليَمِينِ.

[1] مثلَ أَنْ يَقُولَ: إِنْ فعلتُ كذا فامْرأَتِي طالِقٌ، كأنْ يقولَ لهُ أَبُوهُ: اذْهَبْ إِلَى فُلانٍ، فيقولُ: إِنْ ذَهَبْتُ إليهِ فامْرأَتِي طالِقٌ، فهذَا يمينٌ؛ لأَنَّ الرَّجُلَ لمْ يَقْصِدْ طَلاقَ امْرأَتِهِ، ويُكْرَهُ أَشَدَّ الكُرْهِ أَنْ يُطَلِّقَ امْرأَتَهُ، ولكنَّهُ أَرادَ أَنْ يُؤَكِّدَ المَنْعَ على نَفْسِهِ، ولوْ قالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كذَا فامْرأَتِي طالِقٌ، فكذلكَ؛ لأَنَّهُ قَصَدَ بذلكَ الحَثَّ على فِعْلِهِ، ولمْ يَقْصِدِ المَنْعَ؛ لأَنَّهُ إِذَا عَلَمَ أَنَّهُ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ تُطَلَّقُ امرأَتُهُ فَعَلَ.

وهذَا واضِحٌ فيها إِذَا كَانَ الخِطَابُ مِعَ غَيْرِ الزَّوجِةِ، لَكَنْ إِذَا كَانَ مِعَ الزَّوْجَةِ فَقَالَ: إِنْ خَرَجْتِ مِنَ البيتِ بِغَيْرِ إِذْنِي فَأَنتِ طَالِقٌ، فَهُنَا يَقْوَى أَنَّهُ يُرِيدُ الطَّلاقَ، وكَأَنَّهُ يَقُولُ فِي نَفْسِهِ: إِذَا عَصَتْنِي وَخَرَجَتْ لَمْ يَبْقَ لِي فِيهَا رَغْبَةٌ، فَهُنَا يَظْهَرُ أَنَّهُ أَرادَ الطَّلاقَ، لكنْ مِعَ ذلكَ يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرادَ المَنْعَ، وأَنَّهُ يَكْرَهُ أَنْ تُطَلَّقَ منهُ، لكنْ هدَّدَهَا بهذَا الكلامِ.

إِذَنْ: إِذَا خَاطَبَ غيرَ الزوجةِ وقالَ: إِنْ فَعَلْتَ كَذَا فَامْرَأْتِي طَالِقٌ، فَالظَاهِرُ مِنْ حَالِهِ أَنَّهُ يُرِيدُ اليمينَ لا شكَّ، فها عَلاقَةُ الزَّوْجَةِ بهذَا الشَّيْءِ؟!

لكنْ إِذَا عَلَّقَ الطَّلاقَ على فِعْلِ الزَّوْجَةِ وقالَ: إِنْ فَعَلْتِ كذَا فأنتِ طالِقٌ، فهذَا يَحْتَمِلُ أَنَّهُ أَرادَ اليمينَ.

لكنْ أَحْيَانًا يَتَرَجَّحُ هَذَا، وأَحْيَانًا يَتَرَجَّحُ هَذَا، لكنِ احْتَهَالُ إِرادةِ الطَّلاقِ هُنا قَوِيَّةٌ جِدًّا، كَأَنَّهُ يقولُ: إِنْ فَعَلْتِ كذَا ما بَقِيَ لي فِيكِ رَغْبَةٌ، فأنتِ طالِقٌ، بخلافِ ما إذَا كلَّمَ شَخْصًا آخَرَ فقالَ: إِنْ فَعَلْتَ كذَا فزَوْجَتِي طالِقٌ، فليسَ لها عَلاقَةٌ بهذَا، لكنْ إذَا

الرَّابعُ: اليَمِينُ بِالعِتَاقِ[١].

الخَامِسُ: اليَمِينُ بِالْحَرَامِ، كَقَوْلِهِ: عَلَيَّ الْحَرَامُ لَا أَفْعَلُ كَذَا [1].

السَّادِسُ: الظِّهَارُ، كَقَوْلِهِ: أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي إِنْ فَعَلْتُ كَذَا [1].

علَّقَهُ علَى فِعْلِهَا صارَ لها عَلاقةٌ فيهِ، ومعلومٌ أنَّ مُخالفَةَ الزَّوْجَةِ لزَوْجِهَا مِنَ الأسبابِ
 الَّتِي تُوجِبُ عُزوفَهُ عنْهَا، وكَراهَتَهُ لهَا، وطَلاقَهُ إيَّاهَا.

[١] اليمينُ بالعِتْقِ مِثْلُ اليمينِ بالطَّلاقِ، فإنْ قالَ: إنْ كلَّمْتُ فُلانًا فعَبْدِي حُرُّ، ومعلومٌ أنَّهُ إذَا تَحَرَّرَ العَبْدَ، أَوْ قَصْدُهُ أَنْ يَمْنَعَ نَفْسَهُ مِنْ كَلامِهِ؟ نَفْسَهُ مِنْ كَلامِهِ؟

الجوابُ: الثانِي، أَنْ يَمْنَعَ نفسَهُ مِنْ كلامِهِ؛ لأَنَّهُ لوْ أَرادَ تَحْرِيرَ العَبْدِ لَحُرَّرَهُ بدُونِ هذَا، لكنْ هلْ يُمْكِنُ أَنْ يُواجِهَ عبدَهُ بذلكَ، فيقولُ: إِنْ فَعَلْتَ كذَا فأنتَ حُرُّ؟!

فمُباشَرَةً يَفْعَلُهُ العَبْدُ؛ لأَنَّهُ يَوَدُّ أَنْ يَكُونَ حُرَّا، بِخِلافِ الطَّلاقِ معَ المرأةِ؛ لأنَّها تَكْرَهُهُ، لكنْ علَى كُلِّ حالٍ هَذَا يَمِينُ بالعِتْقِ.

[٢] هَذَا أَيضًا يمينٌ، ودليلُ ذلكَ قولِهِ تعالى: ﴿يَكَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ ثُحَرِّمُ مَا آَحَلَ ٱللهُ لَكُ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَجِيمٌ ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُو تَجِلَّةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾ [التحريم:١-٢] فجعلَ اللهُ التحريمَ يَمِينًا.

[٣] إِنْ كَانَتْ: إِنْ فَعَلْتِ، أو: إِنْ فَعَلْتُ، فَكِلاهُمَا صوابٌ.

فإذَا قالَ: إنْ فَعَلْتُ فَهُوَ ظاهِرٌ فِي المَنْعِ، وإذَا قالَ: فَعَلْتِ، فيَحْتَمِلُ الظِّهارُ احْتِمالًا قَوِيًّا، وجَعْلُ هَذَا مِنَ الأَيْمانِ يدُلُّ علَى أنَّ الظَّهارَ حُكْمُهُ حُكْمُ التحريمِ والطَّلاقِ، وليسَ

فَهَذَا مَجْمُوعُ مَا يَحْلِفُ بِهِ الْمُسْلِمُونَ مِمَّا فِيهِ حُكْمٌ.

= ظِهارًا بِكُلِّ حالٍ، كَمَا يَظُنُّ كثيرٌ مِنَ الطَّلَبةِ، فكثيرٌ مِنَ الطَّلبةِ يَظُنُّونَ أَنَّ الظِّهارَ ليسَ
 كالطَّلاقِ، أَيْ: لا يَجْرِي مَجْرى اليمينِ مُطْلَقًا، وليسَ بصحيحٍ، بلِ الظِّهارُ كالطَّلاقِ،
 يُمْكِنُ أَنْ يَجْرِيَ مَجْرى اليمينِ.

فبعضُ العُلماءِ رَحِمَهُمُ اللّهُ يقولُ: إذَا قُلْتُ: إنْ فَعَلْتُ كذا فزَوْ جَتِي كظَهْرِ أُمِّي، فَعَلَ فهُوَ ظِهارٌ، ومعْنَى ظِهارٍ: يعْنِي: لا يَقْرَبُ الزَّوْجَةَ حتَّى يُعْتِقَ رَقَبَةً، فإنْ لمْ يَجِدْ صامَ شهريْنِ مُتتابِعَيْنِ، فإنْ لمْ يَسْتَطِعْ أطْعَمَ سِتِّينَ مِسْكِينًا.

وسواءٌ أرادَ بذلكَ كوْنَهَا كظَهْرِ أُمِّهِ، أَوْ أَرادَ بذلكَ المَنْعَ، ولكنْ كلامُ شَيْخِ الإسْلامِ هُنَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَرادَ المَنْعَ فَهُوَ يمينٌ، فإذَا قالَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فزَوْجَتِي كظَهْرِ أُمِّي، هُنَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ إِذَا أَرادَ المَنْعَ فَهُوَ يمينٌ، فإذَا قالَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فزَوْجَتِي كظَهْرِ أُمِّي، ثُمَّ فَعَلَهُ فعليْهِ كفَّارةُ يَمِينٍ، ولا يكونُ مُظاهِرًا، وما قالَهُ رَحِمَهُ اللّهَ هُوَ القياسُ؛ إِذْ ليسَ التحريمُ بالظَّلاقِ، فإنَّ الطَّلاقَ -ولا سيَّا إِذَا كانَ آخِرَ التحريمُ بالظَّلاقِ، فإنَّ الطَّلاقَ -ولا سيَّا إِذَا كانَ آخِرَ التطليقاتِ- يُوجِبُ تَخْرِيمَهَا مُطْلَقًا وأَنْ تَبِينَ منهُ، والظِّهارَ يُوجِبَ تَخْرِيمَهَا إِلَى أَنْ يُكَفِّر، فإذَا كانَ الطَّلاقُ اللَّهُ اللهُ أَنْ يُكَفِّر، فإذَا كانَ الطَّلاقُ اللَّهُ اللهُ أَنْ يُكَفِّر، فإذَا كانَ الطَّلاقُ اللَّهُ اللهُ الل

فصارتِ الأَيْمانُ الَّتِي يُمْكِنُ القَسَمُ بها سِتَّةً.

[١] في نُسخَةٍ: بِجَاهِ.

فَهَا أَعْلَمُ بَيْنَ العُلَمَاءِ خِلَافًا أَنَّ هَذِهِ اليَمِينَ مَكْرُوهَةٌ مَنْهِيٌّ عَنْهَا، وَأَنَّ الحَلِفَ بِهَا لَا يُوجِبُ حِنْثًا وَلَا كَفَّارَةً.

وَهَلِ الْحَلِفُ بِهَا مُحُرَّمٌ أَوْ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةَ تَنْزِيهٍ؟ فِيهِ قَوْلَانِ فِي مَذْهَبِ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ، أَصَحُهُمَا: أَنَّهُ مُحُرَّمٌ؛ وَلِهَذَا قَالَ أَصْحَابُنَا -كَالقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَغَيْرِهِ - إِنَّهُ إِنَّا فَعَيْرِهِ - إِنَّهُ إِنَّا فَعَيْرِهِ - إِنَّهُ إِنَّا فَعَيْرِهِ - إِنَّهُ الْيَمِينُ بِاللهِ وَالنَّذْرُ وَالطَّلَاقُ إِذَا قَالَ: أَيْمَانُ المُسْلِمِينَ تَلْزَمُنِي إِنْ فَعَلْتُ كَذَا، لَزِمَهُ اليَمِينُ بِاللهِ وَالنَّذْرُ وَالطَّلَاقُ وَالعَبَاقُ وَالطَّلَاقُ وَالطَّلَاقُ وَالطَّلَاقُ وَالطَّلَاقُ وَالطَّلَاقُ وَالطَّلَاقُ وَالطَّهَارُ، وَلَمْ يَذْكُرُوا الْحَرَامَ؛ لِأَنَّ يَمِينَ الْحَرَامِ ظِهَارٌ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَصْحَابِهِ.

فَلَمَّا كَانَ مُوجِبُهَا وَاحِدًا عِنْدَهُمْ دَخَلَ الْحَرَامُ فِي الظِّهَارِ، وَلَمْ يُدْخِلُوا [1] النَّذْر فِي اليَمِينِ بِاللهِ، وَإِنْ جَازَ أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ بِالنَّذْرِ؛ لِأَنَّ مُوجَبَ الْحَلِفِ بِالنَّذْرِ -الْمُسَمَّى بِنَدْرِ اللَّجَاجِ وَالْعَضِبِ - عِنْدَ الْحِنْثِ: هُوَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ التَّكْفِيرِ وَبَيْنَ فِعْلِ المَنْذُورِ، وَمُوجَبَ الْيَمِينِ بِاللهِ هُوَ التَّكْفِيرُ فَقَطْ، فَلَمَّا اخْتَلَفَ مَوْجَبُهُمَا جَعَلُوهُمَا يَمِينَيْنِ [1].

#### [١] فِي نُسْخَةٍ: يَدخُلْ.

[٢] اللهُ أَكبرُ! هَذَا الفِقْهُ، يعْنِي: لَمْ يُدْخِلُوا النَّذْرَ فِي اليمينِ بِاللهِ، لَزِمَهُ اليمينُ بِاللهِ والنَّذُرُ، فَجَعَلُوهُ مُسْتَقِلًا؛ لأنَّ مُوجَبَ الحَلِفِ بِالنَّذْرِ إِذَا حَنِثَ أَنَّهُ يُحَيَّرُ بِينَ التَكفيرِ وبِينَ فِعْلِ النَّذُورِ، وأَمَّا إِذَا حَنِثَ فِي اليمينِ بِاللهِ فالمُوجَبُ التَكفيرُ فقطْ.

مثالُ ذلكَ: لوْ قالَ: واللهِ، لا أَلْبَسُ هَذَا الشوبَ، ثُمَّ لَبِسَهُ، فيَجِبُ عليْهِ كفَّارةُ يَمِينٍ، فلوْ قالَ: إنْ لَبِسْتُ هَذَا الثَّوْبَ فللَّهِ عليَّ نَذْرٌ أَنْ أُطْعِمَ خَمْسَةَ مَساكينَ، فلَبِسَ، فنقولُ لهُ: أنتَ بالخيارِ: أنْ تُطْعِمَ عَشَرَةَ مَساكينَ على أنَّهَا كفَّارةُ يمينٍ، أوْ خَمْسَةً؛ وفاءً بالنَّذْرِ، إذَنِ اخْتَلَفَتْ.

نَعَمْ، إِذَا قَالُوا بِالرِّوَايَةِ الأُخْرَى عَنْ أَهْــَدَ -وَهُوَ أَنَّ الْحَلِفَ بِالنَّذْرِ مُوجَبُهُ الكَفَّارَةُ فَقَطْ- دَخَلَتِ اليَمِينُ بِالنَّذْرِ فِي اليَمِينِ بِاللهِ.

وَأَمَّا اخْتِلَافُهُمْ وَاخْتِلَافُ غَـيْرِهِمْ مِنَ العُلَمَاءِ فِي أَنَّ مِثْلَ هَذَا الكَلَامِ هَـلْ يَنْعَقِدُ وَاخْتِلَافُ غَـيْرِهِمْ مِنَ العُلَمَاءِ فِي أَنَّ مِثْلَ هَذَا الكَلَامِ هَـلْ يَنْعَقِدُ وَلَا يَنْعَقِدُ ؟ فَسَأَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى وَإِنَّمَا غَرَضِي هُنَا حَصْرُ الأَيْمَانِ الَّتِي يَحْلِفُ بِهَا المُسْلِمُونَ.

وَأَمَّا أَيْهَانُ البَيْعَةِ، فَقَالُوا: أَوَّلُ مَنْ أَحْدَثَهَا الْحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ الثَّقَفِيُّ. وَكَانَتِ السُّنَّةُ: أَنَّ النَّاسَ يُبَايِعُونَ الخُلَفَاءَ كَهَا بَايَعَ الصَّحَابَةُ النَّبِيَ عَلَيْهِ، يَعْقِدُونَ البَيْعَةَ كَهَا يَعْقِدُونَ عَقْدَ البَيْعِ وَالنِّكَاحِ وَنَحْوِهِمَا، وَإِمَّا أَنْ يَذْكُرُوا الشُّرُوطَ الَّتِي البَيْعَةَ كَهَا يَعْقِدُونَ عَلَيْهَا، ثُمَّ يَقُولُونَ: بَايَعْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ، كَهَا بَايَعَتِ الأَنْصَارُ النَّبِيَ عَيَيْ لَيْلَةَ لِيلَةَ العَقَبَةِ. المَّقَاءِ فَي المَّعَقَبَةِ.

فَلَمَّا أَحْدَثَ الْحَجَّاجُ مَا أَحْدَثَ مِنَ الْعَسْفِ كَانَ مِنْ جُمْلَتِهِ أَنْ حَلَفَ النَّاسُ عَلَى بَيْعَتِهِمْ لِعَبْدِ المِلْكِ بْنِ مَرْوَانَ بِالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَالْيَمِينِ بِاللهِ وَصَدَقَةِ المَالِ.

فَهَذِهِ الأَيْهَانُ الأَرْبَعَةُ هِي كَانَتْ أَيْهَانَ البَيْعَةِ القَدِيمَةِ الْمُبْتَدَعَةِ، ثُمَّ أَحْدَثَ المُسْتَخْلَفُونَ عَنِ الأُمْرَاءِ وَالْمُلُوكِ وَغَيْرِهِمْ أَيْهَانًا كَثِيرَةً أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ تَخْتَلِفُ الْمُسْتَخْلَفُونَ عَنِ الأُمْرَاءِ وَالْمُلُوكِ وَغَيْرِهِمْ أَيْهَانًا كَثِيرَةً أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ، وَقَدْ تَخْتَلِفُ فِيهَا عَادَاتُهُمْ، وَمَنْ أَحْدَثَ ذَلِكَ فَعَلَيْهِ إِثْمُ مَا تَرَتَّبَ عَلَى هَذِهِ الأَيْهَانِ مِنَ الشَّرِّ [1].

[١] فإنْ قالَ قائِلٌ: إِذَا قالَ: أَيْهَانُ الْمُسْلِمِينَ تَلْزَمُنِي فَهَلْ يَلْزَمُهُ الطَّلاقُ والعِتاقُ واليمينُ باللهِ وغيْرُهَا؟ وكمْ يَلْزَمُهُ مِنَ الطَّلاقِ؟

فالجَوابُ: نَعَمْ، تَلْزَمُهُ كُلُّ هذِهِ الأيْهانِ، ويَلْزَمُهُ مِنَ الطَّلاقِ طَلْقَةٌ واحِدَةٌ رَجْعِيَّةٌ

الْمُقَدِّمَةُ الثَّانِيَةُ: أَنَّ هَذِهِ الأَيْمَانَ يُحْلَفُ بِهَا تَارَةً بِصِيغَةِ القَسَمِ وَتَارَةً بِصِيغَةِ الجَزَاءِ لَا يُتَصَوَّرُ أَنْ تَخْرُجَ اليَمِينُ عَنْ هَاتَيْنِ الصِّيغَتَيْنِ.

فَالأَوَّلُ كَقَوْلِهِ: وَاللهِ لَا أَفْعَلُ كَذَا، أَوِ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَا أَفْعَلُ كَذَا، أَوْ عَلَيَّ الحَرَامُ لَا أَفْعَلُ كَذَا، أَوْ عَلَيَّ الحَجُّ لَا أَفْعَلُ كَذَا.

وَالتَّانِي كَقَوْلِهِ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَأَنَا يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الإِسْلَامِ، أَوْ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَامْرَأَتِي حَرَامٌ، أَوْ: فَهِيَ عَلَيَّ أَوْ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَامْرَأَتِي حَرَامٌ، أَوْ: فَهِيَ عَلَيَّ كَذَا فَامْرَأَتِي حَرَامٌ، أَوْ: فَهِيَ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي، أَوْ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَيَّ الْحَجُّ، أَوْ فَهَالِي صَدَقَةٌ.

وَلِهَذَا عَقَدَ الفُّقَهَاءُ لِلسَّائِلِ الأَيْمَانِ بَابَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: بَابُ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ، فَيَذْكُرُونَ فِيهِ الحَلِفَ بِصِيغَةِ الجَزَاءِ، كَإِنْ وَإِذَا وَمَتَى وَمَا أَشْبَهَ ذَلِكَ، وَإِنْ دَخَلَ فِيهِ صِيغَةُ القَسَمِ ضِمْنًا وَتَبَعًا.

وَالْبَابُ الثَّانِي: بَابُ جَامِعِ الأَيْمَانِ مِمَّا يَشْتَرِكُ فِيهِ اليَمِينُ بِاللهِ وَالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ وَغَيْرِ ذَلِكَ، فَيَذْكُرُونَ فِيهِ الْحَلِفَ بِصِيغَةِ القَسَمِ، وَإِنْ دَخَلَتْ صِيغَةُ الْجَزَاءِ ضِمْنًا وَتَبَعًا.

وَمَسَائِلُ أَحَدِ البَابَيْنِ مُخْتَلِطَةٌ بِمَسَائِلِ البَابِ الآخَرِ لِاتِّفَاقِهِمَا فِي المَعْنَى كَثِيرًا أَوْ غَالِبًا؛ وَلِذَلِكَ كَانَ طَائِفَةٌ مِنَ الفُقَهَاءِ -كَأَبِي الخَطَّابِ وَغَيْرِهِ - لَمَّا ذَكَرُوا فِي كِتَابِ الطَّلَاقِ بَابَ تَعْلِيقِ الطَّلَاقِ بِالشُّرُوطِ، أَرْدَفُوهُ بِبَابِ جَامِعِ الأَيْمَانِ.

لَحَمِيعِ الزوجاتِ، لكنِ الصَّحِيحُ أَنَّهُ يَمِينٌ، ولا تُطَلَّقُ زَوجاتُهُ؛ لأَنَّنا إذَا جعلناهُ صارَ طَلاقًا مُعَلَقًا على شَرْطٍ.

وَطَائِفَةٌ أُخْرَى -كَالِخِرَقِيِّ وَالْقَاضِي أَبِي يَعْلَى وَغَيْرِهِمَا- إِنَّمَا ذَكَرُوا بَابَ جَامِعِ الأَيْمَانِ فِي كِتَابِ الأَيْمَانِ؛ لِأَنَّهُ بِهِ أَمَسُّ.

وَنَظِيرُ هَذَا بَابُ حَدِّ القَذْفِ، مِنْهُمْ مَنْ يَذْكُرُهُ عِنْدَ بَابِ اللِّعَانِ، لِاتِّصَالِ أَحَدِهِمَا بِالآخَرِ، وَمِنْهُمْ مَنْ يُؤَخِّرُهُ إِلَى كِتَابِ الحُدُودِ؛ لِأَنَّهُ بِهِ أَخَصُّ.

وَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ لِلْيَمِينِ صِيغَتَيْنِ: صِيغَةَ القَسَمِ، وَصِيغَةَ الجَزَاءِ. فَالْمُقَدَّمُ فِي صِيغَةِ الْعَسَمِ مُؤَخَّرُ فِي صِيغَةِ الْجَزَاءِ، وَالْمؤَخَّرُ فِي صِيغَةِ الْجَزَاءِ مُقَدَّمٌ فِي صِيغَةِ الْمَؤَخَّرُ فِي صِيغَةِ الْجَزَاءِ مُقَدَّمٌ فِي صِيغَةِ الْقَسَم.

وَالشَّرْطُ المَنْفِيُّ فِي صِيغَةِ الجَزَاءِ مُثْبَتُ فِي صِيغَةِ القَسَمِ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ: الطَّلَاقُ عَلْنَ مُثَبَتُ عَلْنَ مُنِي لَا أَفْعَلُ كَذَا، فَقَدْ حَلَفَ بِالطَّكَرِقِ أَنْ لَا يَفْعَلَ، فَالطَّلَاقُ مُقَدَّمٌ مُثْبَتُ وَالفِعْلُ مُؤَخَّرٌ مَنْفِيُّ. وَلَوْ حَلَفَ بِصِيغَةِ الجَزَاءِ لَقَالَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَامْرَأَيِ طَالِقُ، فَكَانَ تَقَدُّمُ الفِعْلِ مُثْبَتًا وَتَأَخُّرُ الطَّلَاقِ مَنْفِيًّا، كَمَا أَنَّهُ فِي القَسَمِ قَدَّمَ الحُكْمَ وَأَخَرَ الفِعْلَ، وَبَهَذِهِ القَاعِدَةِ تَنْحَلُّ مَسَائِلُ كَثِيرَةٌ مِنْ مَسَائِلِ الأَيْهَانِ.

فَأَمَّا صِيغَةُ الجَزَاءِ: فَهِيَ جُمْلَةٌ فِعْلِيَّةٌ فِي الأَصْلِ، فَإِنَّ أَدَوَاتِ الشَّرْطِ لَا يَتَّصِلُ بِهَا فِي الأَصْلِ إِلَّا الفِعْلُ، وَأَمَّا صِيغَةُ القَسَمِ: فَتَكُونُ فِعْلِيَّةً، كَقَوْلِهِ: أَحْلِفُ بِاللهِ، أَوْ تَاللهِ أَوْ وَاللهِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَتَكُونُ اسْمِيَّةً، كَقَوْلِهِ: لَعَمْرُ اللهِ لَأَفْعَلَنَّ، وَالحِلُّ عَلَيَّ حَرَامٌ لَأَفْعَلَنَّ.

ثُمَّ هَذَا التَّقْسِيمُ لَيْسَ مِنْ خَصَائِصِ الأَيْمَانِ الَّتِي بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ اللهِ، بَلْ غَيْرُ ذَلِكَ مِنَ العُعُودِ الَّتِي تَكُونُ بَيْنَ الآدَمِيِّينَ، تَارَةً تَكُونُ بِصِيغَةِ التَّعْلِيقِ الَّذِي هُوَ

الشَّرْطُ وَالْجَزَاءُ، كَقَوْلِهِ فِي الْجَعَالَةِ: مَنْ رَدِّ عَبْدِي الآبِقَ فَلَهُ كَذَا، وَقَوْلِهِ فِي السَّبْقِ: مَنْ سَبَقَ فَلَهُ كَذَا، وَقَوْلِهِ فِي السَّبْقِ: مَنْ سَبَقَ فَلَهُ كَذَا، وَتَارَةً بِصِيغَةِ الْجَزْمِ وَالتَّحْقِيقِ [1]: إِمَّا صِيغَةُ خَبَرٍ كَقَوْلِهِ: بِعْتُ، وَزَوَّجْتُ. وَإِمَّا صِيغَةُ طَلَبٍ كَقَوْلِهِ: بِعْنِي وَاخْلَعْنِي [1].

#### [١] في نُسْخةٍ: التَّنْجِيزِ.

[٢] يقولُ: «هَذَا التَّقْسِيمُ لَيْسَ مِنْ خَصَائِصِ الأَيْرَانِ الَّتِي بَيْنَ العَبْدِ وَبَيْنَ اللهِ» بلْ حتَّى فِي العُقودِ؛ فإنَّ العُقودَ بينَ النَّاسِ تارةً تكونُ بصيغةِ التعليقِ، وتارةً تكونُ بصيغةِ الجُزْم.

فأمَّا الَّتِي بصُورةِ التعليقِ: فالجَعالَةُ، مثلَ أَنْ يَقُولَ: مَنْ رَدَّ عَبْدِي الآبِقَ فلهُ مِئَةُ دِرْهَمٍ، فهذَا تعليقٌ،؛ لأَنَّهُ لمْ يَعْقِدْ معَ أحدٍ مُعَيَّنٍ، وإنَّما قالَ: مَنْ رَدَّ عَبْدِي فلهُ كذَا، وهُوَ جائِزٌ، ولا بُدَّ أَنْ يُسَمِّيَ الجَعالَةَ، فلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ العِوَضُ مَعْلُومًا.

فإنْ جاءَ بَمَا شَرَطَ لَزِمَتِ الجَعالةُ؛ لأَنَّهُ جُعْلٌ مُعَلَّقٌ علَى شَرْطٍ، لكنِ الجَعالةُ لا يُشْتَرَطُ فِيهَا عِلْمُ العَمَلِ المَجْعُولِ عليْهِ؛ لأَنَّهُ قدْ يَرُدُّ العَبْدَ مِنْ قَرِيبٍ، وقدْ يَرُدُّهُ مِنْ بعيدٍ، أمَّا الجُعْلُ فلا بُدَّ أَنْ يَكُونَ مَعْلُومًا.

أَوْ يقولُ مثلًا فِي الْمُسابَقَةِ: مَنْ سَبَقَ فلهُ كذا، فلا بأسَ، حتَّى فِي غَيْرِ الأُمورِ الثلاثَةِ الَّتِي يجوزُ فيهَا المسابَقَةُ، لوْ قالَ مثلًا: مَنْ وَصَلَ إلى هَذَا المكانِ أوَّلَ فلهُ كذا، فلا بأسَ، وهذَا يُعْتَبَرُ تَعْلِيقًا.

وإمَّا أَنْ يَكُونَ بِصِيغَةِ الجَزْمِ والتَّنْجِيزِ، مثلُ: بِعْتُ، واشتَرَيْتُ، أَوْ بِعْنِي، أَوِ اشْتَرِ منًى أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلكَ.

الْمُقَدِّمَةُ الثَّالِثَةُ: -وَبِهَا يَظْهَرُ سِرُّ مَسَائِلِ الأَيْمَانِ وَنَحْوِهَا- أَنَّ صِيغَةَ التَّعْلِيقِ الَّتِي تُسَمَّى صِيغَةَ الشَّرْطِ وَصِيغَةَ الْمُجَازَاةِ تَنْقَسِمُ إِلَى سِتَّةِ أَنْوَاعٍ؛ لِأَنَّ الحَالِفَ إِمَّا أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ وُجُودَ الشَّرْطِ فَقَطْ، أَوْ وُجُودَ الجَزَاءِ فَقَطْ، أَوْ وُجُودَهُمَا.

وَإِمَّا أَنْ لَا يَقْصِدَ وُجُودَ وَاحِدٍ مِنْهُمَا، بَلْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ عَدَمَ الشَّرْطِ فَقَطْ، أَوْ عَدَمَ الجَزَاءِ فَقَطْ، أَوْ عَدَمَهُمَا.

فَالأَوَّلُ: بِمَنْزِلَةِ كَثِيرِ مِنْ صُورِ الخُلْعِ وَالكِتَابَةِ وَنَذْرِ التَّبَرُّرِ وَالجَعَالَةِ وَنَحْوِهَا؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ لِإمْرَأَتِهِ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ فَقَدْ خَلَعْتُكِ، أَوْ قَالَ لِعَبْدِهِ: إِنْ أَدَيْتَ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرُّ، أَوْ قَالَ: إِنْ رَدَدْتَ عَبْدِي الآبِقَ فَلَكَ أَلْفُ دِرْهَم، لِعَبْدِهِ: إِنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي، أَوْ سَلِمَ مَالِي الغَائِبُ فَعَلَيَّ عِتْقُ كَذَا أَوِ الصَّدَقَةُ أَوْ قَالَ: إِنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي، أَوْ سَلِمَ مَالِي الغَائِبُ فَعَلَيَّ عِتْقُ كَذَا أَوِ الصَّدَقَةُ بِكَذَا، فَالمُعَلِّقُ قَدْ لَا يَكُونُ مَقْصُودُهُ إِلَّا أَخْذَ المَالِ وَرَدَّ العَبْدِ وَسَلَامَةَ النَّفْسِ بِكَذَا، فَالمُعَلِقُ قَدْ لَا يَكُونُ مَقْصُودُهُ إِلَّا أَخْذَ المَالِ وَرَدَّ العَبْدِ وَسَلَامَةَ النَّفْسِ وَاللَّالِ، وَإِنَّا الْتَزَمَ الجُزَاءَ عَلَى سَبِيلِ العِوضِ، كَالبَائِعِ الَّذِي إِنَّا مَقْصُودُهُ أَخْذُ الثَّمَنِ وَاللَّالِ، وَإِنَّا الْتَزَمَ الجُزَاءَ عَلَى سَبِيلِ العِوضِ، كَالبَائِعِ الَّذِي إِنَّا مَقْصُودُهُ أَخْذُ الثَّمَنِ وَالْتَزَمَ رَدَّ المَبْيعِ عَلَى سَبِيلِ العِوضِ.

فَهَذَا الظَّرْبُ هُوَ شَبِيهُ بِالْمُعَاوَضَةِ فِي البَيْعِ وَالإِجَارَةِ، وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ قَدْ جَعَلَ الطَّلَاقَ عُقُوبَةً لَهَا مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إِذَا ضَرَبْتِ أُمِّي [1] فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ إِنْ جَعَلَ الطَّلَاقَ عُقُوبَةً لَهَا مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: إِذَا ضَرَبْتِ أُمِّي الْمَالِيقِ عَنِ المَالِ؛ لِأَنْهَا خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنَّهُ فِي الخُلْعِ عَوَّضَهَا بِالتَّطْلِيقِ عَنِ المَالِ؛ لِأَنْهَا تُرِيدُ الطَّلَاق، وَهُنَا عَوَّضَهَا عَنْ مَعْصِيَتِهَا بِالطَّلَاقِ [1].

[١] في نُسْخَةٍ: أَمَتِي.

<sup>[</sup>٢] قوله رَحْمَهُ اللَّهُ: «إِنْ خَرَجْتِ مِنَ الدَّارِ فَأَنْتِ طَالِتٌ» هـلِ المقصودُ الشَّرْطُ أُ أو الجَزاءُ؟

الجوابُ: الجنزاءُ؛ لأنَّهُ لا يُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ، لكنْ يقولُ: إِنْ خَرَجْتِ فأنتِ طالِقٌ، فالمقصودُ بهذِهِ الجُمْلَةِ هُوَ الجزاءُ؛ إِذْ أَنَّ الزَّوْجَ لوْ سَأَلْتَهُ: أَتُرِيدُ أَنْ تَخْرُجَ زَوْجَتُك؟ قالَ: لا، ولكنْ أُرِيدُ أَنْ أُعاقِبَهَا إِذَا خَرَجَتْ، فصارَ المقصودُ حقيقةً هُوَ الجَزَاءَ.

فإنْ قالَ: «إِنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ» فسألْتَ المرأةَ: هلِ المَقْصُودُ الطَّلاقُ أو الإعْطاءُ؟

فالجَوابُ: المقْصُودُ الجزاءُ؛ لأنَّهُ لا يُرِيدُ أَنْ تُعْطِيَهُ، لكنْ يُرِيدُ أَنْ يُعْطِيَهَا ما سَأَلَتْ إ إذَا أَعْطَتْهُ، فَهُوَ لَمْ يَبْتَدِئْهَا بأَنْ تُعْطِيَهُ ولا لهُ لقَصْدٍ، ويُحِبُّ أَنْ لا تُعْطِيَهُ، ولكنْ أَحَّتُ عليْهِ أَنْ يُطَلِّقَهَا وتُعْطِيهُ الألْفَ، فقالَ: إنْ أَعْطَيْتِني فأنتِ طالِقٌ، فالمقصودُ هُوَ الجزاءُ.

كذلكَ أيضًا إذا قالَ لعَبْدِهِ: «إِنْ أَدَّيْتَ أَلْفًا فَأَنْتَ حُرٌّ» فما المقصودُ؟

الجوابُ: الجزاءُ؛ لأنّه لا يُرِيدُ مِنْ عبدِهِ أَنْ يُؤَدِّيَ إليهِ أَلْفًا؛ لكنِ العبدُ ألحَّ عليْهِ بأَنْ يُعْتِقَهُ، فقالَ: إِنْ أَدَّيْتَ أَلْفًا فأنتَ حُرُّ، فالمقصودُ الجزاءُ؛ لأنّكَ لوْ سَأَلْتَ السَّيِّدَ: هلْ أنتَ تُرِيدُ مِنْ عَبْدِكَ الألْفَ؟ لقالَ: لا، لكنّهُ ألحَّ عليَّ وأرَدْتُ أَنْ أُعَجِّزَهُ مثلًا، فأقولَ: إِنْ أَدَيْتَ أَلْفًا فأنتَ حُرُّ.

أَوْ: «إِنْ رَدَدْتَ عَبْدِيَ الآبِقَ فَلَكَ أَلْفُ دِرْهَم، أَوْ قَالَ: إِنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي، أَوْ قَالَ: إِنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي، أَوْ سَلِمَ مَالِي الغَائِبُ فَعَلَيَّ عِنْقُ كَذَا» وهذَا الأخيرُ هُوَ الَّذِي فِي النفسِ منهُ شيءٌ، فالمقصودُ منهُ الشرطُ، وقدْ نقولُ: المَقْصُودُ الأمْرانِ، فهذَا فيهِ إشكالٌ.

«فَالْمُعَلِّقُ قَدْ لَا يَكُونُ مَقْصُودُهُ إِلَّا أَخْذَ الْمَالِ» أي: فِي الخُلْعِ «وَرَدَّ العَبْدِ وَسَلَامَةَ النَّفْسِ» فِي: «إِنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي» أو المالِ فِي قَوْلِهِ: «سَلِمَ مَالِي الغَائِبُ».

وَأَمَّا الثَّانِي: فَمِثْلُ أَنْ يَقُولَ لِإِمْرَأَتِهِ: إِذَا طَهُرْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، أَوْ يَقُولَ لِعَبْدِهِ: إِذَا مُهُرْتِ فَأَنْتَ حُرُّ، أَوْ فَهَالِي صَدَقَةٌ، وَنَحْوَ ذَلِكَ إِذَا مُتُّ فَأَنْتَ حُرُّ، أَوْ فَهَالِي صَدَقَةٌ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ التَّعْلِيقِ الَّذِي هُوَ تَوْقِيتُ مَحْضٌ.

فَهَذَا الضَّرْبُ هُوَ بِمَنْزِلَةِ المُنجَّزِ فِي أَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا قَصَدَ الطَّلَاقَ وَالعِتَاقَ، وَإِنَّمَا أَخَّرَهُ إِلَى الوَقْتِ المُعَيَّنِ، بِمَنْزِلَةِ تَأْجِيلِ الدَّيْنِ وَبِمَنْزِلَةِ مَنْ يُؤَخِّرُ التَّطْلِيقَ مِنْ وَقْتِ إِلَى وَقْتِ لِغَرَضٍ لَهُ فِي التَّأْخِيرِ، لَا لِعِوَضٍ وَلَا لِحِلِفِ الْاَعَلَى طَلَبٍ أَوْ خَيرٍ وَقْتِ إِلَى وَقْتِ لِغَرَضٍ لَهُ فِي التَّأْخِيرِ، لَا لِعِوَضٍ وَلَا لِحِلِفِ اللَّاعَلَى طَلَبٍ أَوْ خَيرٍ وَلَهُ اللَّهُ لَا يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ، مِثْلَ وَلَهَذَا قَالَ الفُقَهَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَعَيْرِهِمْ: إِذَا حَلَفَ أَنَّهُ لَا يَحْلِفُ بِالطَّلَاقِ، مِثْلَ وَلَهُ لَا يَعْلِفُ بِالطَّلَاقِ، مِثْلَ أَنْ يَقُولَ: وَاللهِ لَا أَحْلِفُ بِطَلَاقِكِ، أَوْ إِنْ حَلَفْتُ بِطَلَاقِكِ فَعَبْدِي حُرُّ، أَوْ فَأَنْتِ طَالِقُ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ أَوْ إِنْ لَمْ تَدْخُلِي وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَعْنَى الحَضِّ طَالِقٌ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ: إِنْ دَخَلْتِ أَوْ إِنْ لَمْ تَدْخُلِي وَنَحْوَ ذَلِكَ مِمَّا فِيهِ مَعْنَى الْحَضِّ الشَّمْسُ فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ: إِنْ طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَا خَتَلَفُوا فِيهِ، قَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ: فَهُو حَالِفٌ، وَقَالَ أَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ لَلْ الْمُعْرَ وَالقَاضِي فِي الجَامِعِ: هُو حَالِفٌ إِنْ طَلَقَ إِنْ طَلَقَ إِنْ كَمْ عَلَى الْمَصَابُ الشَّافِعِيِّ لَكُولُ الْمَالِقُ وَلِهُ الْمُولِي ، وَقَالَ أَصْحَابُ أَنِي حَنِيفَةَ وَالقَاضِي فِي الجَامِعِ: هُو حَالِفٌ أَنْ

وقولُهُ: «عَوَّضَهَا» يعْنِي: عَاقَبَهَا.

[١]فِي نُسْخَةٍ: لِحَتِّ.

[٢] يعْنِي: فَرَّقَ بِينَ التعليقِ المَحْضِ والتعليقِ الَّذِي يُرادُ بِهِ الْحَلِفُ، فالتعليقُ المَحْضُ يُرادُ بِهِ الْجِزاءُ فقطْ، مثلَ أَنْ يَقُولَ: إِذَا طَلَعَتِ الشَّمسُ فأنتِ طالِقٌ، فهذَا تَعْلِيقٌ عَضْ، والمقصودُ بِهِ الجزاءُ، فهُوَ كقولِهِ: أنتِ طالِقٌ، إلَّا أنَّهُ أخَّرَهُ إلى طُلوعِ الشَّمسِ؛ لأَنَّهُ ليسَ فيهِ حثٌ ولا مَنْعٌ، فهُوَ طلاقٌ مُؤكَّدُ لكنَّهُ مُؤَقَّتُ، فهذَا نقولُ فيهِ: متى وُجِدَ الشَّرْطُ ثَبَتَ المشروطُ بدُونِ تَفْصِيلِ.

وَأَمَّا النَّالِثُ -وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ وُجُودَهُمَا جَمِيعًا- فَمِثْلُ الَّذِي قَدْ آذَتُهُ الْرُأَةُ حَتَّى أَحَبَّ طَلَاقَهَا وَاسْتِرْ جَاعَ الفِدْيَةِ مِنْهَا، فَيَقُولُ: إِنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ صَدَاقِكِ المُرْأَةُ حَتَّى أَحَبَّ طَلَاقَهَا وَاسْتِرْ جَاعَ الفِدْيَةِ مِنْهَا، فَيَقُولُ: إِنْ أَبْرَأْتِنِي مِنْ صَدَاقِكِ أَوْ مِنْ نَفَقَتِكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَهُوَ يُرِيدُ كُلَّا مِنْهُمَا [1].

فإذَا قالَ: إذَا طَلَعَتِ الشمسُ فأنتِ طالِقٌ، ثُمَّ طلعتِ الشمسُ تُطَلَّقُ؛ لأَنَّهُ كالمُنجَّزِ عَامًا، إلَّا أَنَّهُ مُؤَقَّتُ بوَقْتٍ، بخلافِ ما إذَا قالَ: إنْ خَرَجْتِ فأنتِ طالِقٌ، فهذَا ليسَ شرطًا مَحْضًا؛ إذْ قدْ يُرِيدُ بذلكَ مَنْعَهَا مِنْ أَنْ تَخْرُجَ؛ ولهَذَا تُسَمَّى الصيغةُ الثانيةُ هذِهِ يَمِينًا، وتُسَمَّى حَلِفًا، بخلافِ الأُولَى فإنَّهَا تُسَمَّى: شَرْطًا مَحْضًا.

ولهَذَا قَالَ الفُقهاءُ رَحَهُمُ اللَّهُ: إِذَا قَالَ: إِذَا حَلَفْتُ بِطلاقِكِ فَأْنَتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: أَنتِ طَالِقٌ إِنْ قُمْتِ، فَإِنَّا تُطَلَّقُ، ولوْ قَالَ: إِذَا حَلَفْتُ بِطَلاقِكِ فَأْنتِ طَالِقٌ، ثُمَّ قَالَ: أَنتِ طَالِقٌ إِذَا طَلَعَتِ الشَّمسُ، لَمْ تُطَلَّقُ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمسُ؛ لأَنَّ الأُولَى يَمِينُ، والثانية شَرْطٌ مَحْضٌ.

وهذِهِ المسألةُ وافَقَ عليْهَا الفُقهاءُ رَحَهُمُ اللهُ وقالُوا: إنَّ قَوْلَهُ: "إنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ» حَلِفٌ، بخلافِ: "إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَأَنْتِ طَالِقٌ» فإنَّهُ تَعْلِيقٌ، وهذَا يُؤَيِّدُ قَوْلَ شَيْخِ الإسْلامِ رَحِمَهُ اللَّهُ: إِنَّهُ يُمْكِنُ أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارةَ يمينٍ فِيهَا إذَا قالَ لزَوْجَتِهِ: إنْ قُمْتِ فأنتِ طالِقٌ، وأرادَ بذلكَ المَنْعَ مِنَ القِيام.

فإنْ قالَ قائِلٌ: إذا قال: إذا طلعَتِ الشمسُ كاسِفَةً فأنتِ طالِقٌ، ثُمَّ خَسَفَ القمرُ، فهلْ تُطَلَّقُ؟

الجواب: لا تُطَلَّقُ، إلَّا إذَا كَانَ قَصْدُهُ بِالكُسُوفِ: إذَا وُجِدَ التَّخْوِيفُ بهِ. [1] الفرْقُ بينَ هَذَا وبينَ الصُّورَةِ الأُولَى الَّتِي يقولُ فيهَا: «إِنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا فَأَنْتِ

وَأَمَّا الرَّابِعُ: وَهُو أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ عَدَمَ الشَّرْطِ، لَكِنَّهُ إِذَا وُجِدَ لَمْ يَكْرَهِ الْجَزَاءَ، بَلْ يُحِبُّهُ، أَوْ لَا يُحِبُّهُ وَلَا يَكْرَهُهُ، فَمِثْلَ أَنْ يَقُولَ لِإِمْرَأَتِهِ: إِنْ زَنَيْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنَ التَّعْلِيقِ الَّذِي يَقْصِدُ فِيهِ طَالِقٌ، أَوْ إِنْ ضَرَبْتِ أُمِّي فَأَنْتِ طَالِقٌ، وَنَحْو ذَلِكَ مِنَ التَّعْلِيقِ الَّذِي يَقْصِدُ فِيهِ عَدَمَ الشَّرْطِ، وَيَقْصِدُ وُجُودَ الجَزَاءِ عِنْدَ وُجُودِهِ، بِحَيْثُ إِذَا زَنَتْ أَوْ إِذَا ضَرَبَتْ أُمَّهُ عَدَمَ الشَّرْطِ، وَيَقْصِدُ وُجُودَ الجَزَاءِ عِنْدَ وُجُودِهِ، بِحَيْثُ إِذَا زَنَتْ أَوْ إِذَا ضَرَبَتْ أُمَّهُ عَدَمَ الشَّرْطِ، وَيَقْصِدُ وَجُودَ الجَزَاءِ عِنْدَ وُجُودِهِ، بِحَيْثُ إِذَا زَنَتْ أَوْ إِذَا ضَرَبَتْ أُمَّهُ عَدَمَ الشَّرْطِ، وَيَقْصِدُ وَجُودَ الجَزَاءِ عِنْدَ وُجُودِهِ، بِحَيْثُ إِذَا زَنَتْ أَوْ إِذَا ضَرَبَتْ أُمَّةُ عَنْ السَّرِيقِ اللّهِ عَنْ السَّرِيقِ اللّهُ وَقَصَدَ إِيقَاعَ الطَّلَاقِ عِنْدَهُ، كَمَا قَصَدَ إِيقَاعَهُ عِنْدَ أَخْذِ العِوضِ مِنْهَا، أَوْ عِنْدَ طُهُرِهَا، أَوْ عِنْدَ طُلُوعِ الْهِلَالِ.

وَأَمَّا الْحَامِسُ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ عَدَمَ الْجَزَاءِ وَتَعَلُّقَهُ [١].....

طَالِقٌ» أَنَّهُ لا يُرِيدُ طلاقَهَا، لكنْ يُرِيدُ المالَ؛ فالمالُ أحَبُّ إليهِ منْهَا. أمَّا هُنَا فهُوَ يُرِيدُ أنْ يُطَلِقُهَا ويَكْرَهُهَا ولا يُرِيدُهَا، لكنْ يُرِيدُ أيضًا أنْ يَأْخُذَ منهَا عِوَضًا، فيكونُ المقصودُ الأمْرَيْنِ جَمِيعًا.
 الأمْرَيْنِ جَمِيعًا.

والفائدةُ مِنْ ذِكْرِ هذِهِ الأمثلةِ هُنَا: تَنْزِيلُهَا على الأيهانِ، فمثلًا إذَا قالَ: "إِنْ أَبْرَأْتِنِي فَأَنْتِ طَالِقٌ» فهذَا ليسَ بيمينٍ معَ أَنَّهُ بصيغةِ الشَّرْطِ والجزاءِ، وقَوْلُهُ: "إِنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ» فهذَا يمينٌ معَ أَنَّهُ بصيغةِ الشَّرْطِ والجزاءِ، على أَنَّ قَوْلَهُ: "إِنْ قُمْتِ فَأَنْتِ طَالِقٌ» فلا يكونُ يَمِينًا وقَدْ يكونُ تَعْلِيقًا مَحْضًا إذَا كانَ يرَى مِنْ نفسِهِ أَنَّهَا إذَا عانَدَتْهُ وقامتْ بقيت غيرَ صالحةِ للبقاءِ معهُ، يعْنِي: أَنَّهُ يَكْرَهُ بَقاءَهَا معهُ إذَا قامتْ وعانَدَتْهُ، فحينئذِ لا يكونُ يَمِينًا بلْ يكونُ تَعْلِيقًا، ومتَى قامتْ طُلِقَتْ.

[١] في نُسخَةٍ: وتَعْلِيقُهُ. وهِيَ أَصَحُّ.

بِالشَّرْطِ لِئَلَّا يُوجَدَ، وَلَيْسَ لَهُ غَرَضٌ فِي عَدَمِ الشَّرْطِ، فَهَذَا قَلِيلٌ، كَمَنْ يَقُولُ: إِنْ أَصَبْتُ مِئَةَ رَمْيَةٍ أَعْطَيْتُكَ كَذَا.

وَأَمَّا السَّادِسُ: وَهُوَ أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ عَدَمَ الشَّرْطِ وَالْجِزَاءِ، وَإِنَّهَا تَعَلَّقَ الجَزَاءُ بِالشَّرْطِ؛ لِيَمْتَنِعَ وُجُودُهُمَا، فَهُوَ مِثْلُ نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ، وَمِثْلُ الحَلِف بِالطَّلَاقِ وَالعِتَاقِ عَلَى حَضٍّ أَوْ مَنْع أَوْ تَصْدِيقٍ أَوْ تَكْذِيبٍ، مِثْلَ أَنْ يُقَالَ لَهُ: تَصَدَّقْ عَلَى فُلَانٍ، أَوْ أَصْلِحْ بَيْنَ فُلَانٍ وَفُلَانٍ، أَوْ حُجَّ فِي هَذِهِ السَّنَةِ، فَيَقُولُ: إِنْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ كَذَا، أَوْ فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، أَوْ فَعَبِيدُهُ أَحْرَارٌ، أَوْ يَقُولُ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا فَعَلَيَّ نَذْرُ كَذَا، أَوِ امْرَأَتِي طَالِقٌ، أَوْ عَبْدِي حُرٌّ، أَوْ يَحْلِفُ عَلَى فِعْلِ غَيْرِهِ مِمَّنْ يَقْصِدُ مَنْعَهُ؛ كَعَبْدِهِ وَنَسِيبِهِ وَصَدِيقِهِ مِمَّنْ يَحُضُّهُ عَلَى طَاعَتِهِ، فَيَقُولُ لَهُ: إِنْ فَعَلْتَ، أَوْ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ، فَعَلَيَّ كَذَا، أَوْ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، أَوْ فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ، وَنَحْوَ ذَلِكَ.

فَهَذَا نَذْرُ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ [١].

[١] هَذَا السادِسُ لا يُقْصَدُ بِهِ الشَّرْطُ ولا الجزاءُ، وإنَّما عُلِّقَ هَذَا بهذَا مِنْ أَجْلِ أَنْ يَمْتَنِعَ هَذَا وهذَا، أي: المَحْلُوفُ عليْهِ والمَحْلُوفُ بهِ.

مثلَ أَنْ يُقالَ لَهُ: تَصَدَّقْ على فُلانٍ، فقالَ: إنْ تَصَدَّقْتُ عليْهِ فعَليَّ صِيامُ سنةٍ، فهذَا يَقْصِدُ مَنْعَ الأَمْرَيْنِ: الصدقَةِ والصِّيامِ، فهُوَ يَكْرَهُ الصيامَ ولا يُرِيدُهُ، لكنْ علَّقَ ما يَكْرَهُ بِهَا يَكْرَهُ؛ لئلَّا يَقَعَ ما يَكْرَهُ.

وكذلكَ إِذَا قال: إِنْ تَصَدَّقْتُ عليْهِ فامْرأَتِي طالِقٌ، نفسُ الشَّيْءِ، هُوَ لا يُرِيدُ طلاقَ امرأتِهِ، فهُوَ يَكْرَهُ طَلاقَ امرأتِهِ، ويَكْرَهُ الصدقَةَ، لكنْ عَلَّقَ المَكْرُوهَ على المَكْرُوهِ؛ لئلَّا يَقَعَ. وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ وَالْعِتَاقِ يُخَالِفُ فِي الْمَعْنَى نَذْرَ التَّبَرُّرِ وَالتَّقَرُّبِ وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ الْخُلْعِ وَالْكِتَابَةِ، فَإِنَّ الَّذِي يَقُولُ: إِنْ سَلَّمَنِي اللهُ أَوْ سَلِمَ مَالِي مِنْ كَذَا، وَمَا أَشْبَهَهُ مِنَ اللهُ كَذَا، فَعَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ أَوْ أَصُومَ أَوْ أَحُجَّ: قَصْدُهُ حُصُولُ الشَّرْطِ أَوْ إِنْ أَعْطَانِي اللهُ كَذَا، فَعَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ أَوْ أَصُومَ أَوْ أَحُجَّ: قَصْدُهُ حُصُولُ الشَّرْطِ التَّرْعِ اللهَ عَلَى ذَلِكَ بِهَا نَذَرَهُ، وَكَذَلِكَ اللهَ عَلَى وَالْعِتَاقِ عِوَضًا عَنْ ذَلِكَ اللهَ اللهَ عَلَى وَالْعِتَاقِ عِوَضًا عَنْ ذَلِكَ اللهَ اللهَ عَلَى وَالْعِتَاقِ عِوَضًا عَنْ ذَلِكَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى وَالْعِتَاقِ عِوَضًا عَنْ ذَلِكَ اللهَ اللهَ اللهَ عَلَى اللهُ المَالَاقِ وَالْعِتَاقِ عِوَضًا عَنْ ذَلِكَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ المَالَقُ وَالْعِتَاقِ عِوَضًا عَنْ ذَلِكَ اللهَ الْتَالِعُ وَالْعِتَاقِ عِوَضًا عَنْ ذَلِكَ اللهَ المَالَّالِ السَلَامَةُ اللهُ المَالَّالَةُ اللهُ المَالِقُ وَالْعِتَاقِ عِوَضًا عَنْ ذَلِكَ اللّهَ الْوَالْمُومُ اللهُ الْمُ

وهذَا كمَا يقولُ شَيْخُ الإسْلامِ هُوَ الَّذِي يُسَمَّى نَذْرَ اللَّجَاجِ والغَضَبِ، فيَقْصِدُ الحتَّ، أو التَّصْدِيقَ، أو التكذيب.

وقوْلُهُ: «فَيَقُولُ: إِنْ تَصَدَّقْتُ عَلَيْهِ فَعَلَيْهِ صِيَامُ كَذَا، أَوْ فَامْرَأَتَهُ طَالِقٌ» يعْنِي: ا مْرَأَتِي طَالِقٌ «أَوْ فَعَبِيدُهُ أَحْرَارٌ» يعْنِي: عَبيدِي أَحْرَارٌ.

وقولُهُ: «مِحَّنْ يَقْصِدُ مَنْعَهُ» فكنفسِهِ، لكنْ ليسَ كُلُّ أحدٍ يَمْلِكُ منعَهُ؛ ولهَذَا قالَ: «كَعَبْدِهِ وَنَسِيبِهِ» يعْنِي: قَرِيبَهُ «وَصَدِيقِهِ مِحَّنْ يَحُضُّهُ عَلَى طَاعَتِهِ، فَيَقُولُ لَهُ: إِنْ فَعَلْتَ، أَوْ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ، فَعَلَيَّ كَذَا، أَوْ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، أَوْ فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ» قالَ: هَذَا مِنْ أَوْ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ، فَعَلَيَّ كَذَا، أَوْ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، أَوْ فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ وَنَحْوَ ذَلِكَ» قالَ: هَذَا مِنْ أَجْلِ أَنْ يَعُضَّهُ عَلَى طَاعَتِهِ، مثلَ أَنْ يَقُولَ لولدِهِ: «إِنْ لَمْ تَفْعَلْ كَذَا تَزَوَّجْتُ عَلَى أُمِّكَ» فَقَصْدُهُ أَنْ يَحُثَّهُ عَلَى الفِعْلِ، أَوْ «فَأُمَّكَ طَالِقٌ».

ولهَذَا دائمًا يَسْأَلُونَ ويقولُونَ: أَبِي سَيُطَلِّقُ أُمِّي إِنْ فَعَلْتُ كَذَا، أَوْ إِنْ لَمْ أَفْعَلْ، فهذَا نقولُ: إِنَّهُ مِنْ بابِ اللَّجاجِ والغَضَبِ، وليسَ المقصودُ أَنَّهُ يكونُ فيهِ لَجَاجٌ أَوْ غَضَبٌ، فهذَا ليسَ بشَرْطٍ.

[١] وبيْنَ هذِهِ الصُّورَةِ والصُّورَةِ الأُولَى فرْقٌ، فهذَا النَّذْرُ يُقْصَدُ بهِ التَّبَرُّرُ -يعْنِي: فِعْلَ البِرِّ- والأَوَّلُ يُقْصَدُ بهِ: الحثُّ أوِ المَنْعُ أوِ التَّصْدِيقُ أوِ التَّكْذِيبُ. ونَذْرُ التَّبَرُّرِ واجِبٌ، يجبُ الوفاءُ بهِ، ونَذْرُ اللَّجَاجِ والغَضَبِ يُخَيَّرُ الإنسانُ بينَ
 فِعْلِهِ وكفَّارةِ اليمينِ، فإذَا قالَ: إنْ كَلَّمْتُ فُلانًا فعليَّ نَذْرٌ أنْ أَصُومَ سَنَةً، فكلَّمَ فُلانًا،
 فَاذَا عليْهِ؟

نقول: يُخَيَّرُ بَيْنَ أَنْ يَصُومَ سَنَةً، أَوْ يُكَفِّرَ كَفَّارَةَ يمينٍ؛ لأَنَّ هَذَا معْناهُ معْنَى اليمينِ.

وإذَا قالَ: «إِنْ شَفَى اللهُ مَرِيضِي فِللَّهِ عَلَيَّ نَذْرٌ أَنْ أَصُومَ سَنَةً» فَشَفَى اللهُ مَرِيضَهُ، فيَلْزَمُهُ أَنْ يَصُومَ، ولا يُقالُ: أنتَ مُحْيَّرٌ بينَ الصِّيامِ وبينَ الكفَّارَةِ، واقْرَأْ قَوْلَ اللهِ تَعالَى: ﴿وَمِنْهُم مَنْ عَنهَدَ ٱللَّهَ لَكِينَ ءَاتَننا مِن فَضَّلِهِ عَلنَصَدَّقَنَ وَلَنكُونَنَ مِن ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللهِ تَعالَى اللهِ عَنهُمْ مَنْ عَنهَدَ ٱللهَ لَكِينَ ءَاتَننا مِن فَضَّلِهِ عَلنَصَدَقَنَ وَلَنكُونَنَ مِن ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللهِ تَعالَى اللهُ عَلَمَا اللهُ عَنهُمْ مِن فَضَلِهِ عَنهُ اللهُ عَلَيْ مَن الصَّلِحِينَ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

ولوْ قالَ إنسانٌ: إنْ قَدِمَ فُلانٌ فلِلَّهِ عليَّ نَذْرٌ أَنْ أَذْبَحَ شاةً أَوْ أَذْبَحَ بَعِيرًا، فقَدِمَ، فهلْ يَلْزَمُهُ ذَبْحُ البعيرُ؟ أَوْ نقولُ: يُخَيَّرُ؟

الجوابُ: إِذَا كَانَ قَصْدُهُ شُكْرًا للهِ عَلَى هَذِهِ النعمةِ صارتْ عِبادَةً، وصارَ النَّذْرُ نَذْرَ تَبَرُّرٍ، فَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَذْبَحَ البعيرَ، ولا يَأْكُلَ منهُ شَيْئًا؛ لأَنَّهُ للهِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ قَصْدُهُ إِظهَارَ الفرحِ بِقُدومِهِ فقطْ، فنقولُ: أنتَ مُخَيَّرٌ بِينَ أَنْ تَذْبَحَ مَا نَذَرْتَ أَوْ تُكَفِّر كَفَّارةَ يمينٍ؛ لأَنَّ هَذَا النَّذْرَ نذرٌ مُباحٌ، والنَّذْرُ الْمُباحُ حُكْمُهُ حُكْمُ اللهِ عُرْبَ أَوْ تُكَفِّر كَفَّارةَ يمينٍ؛ لأَنَّ هَذَا شِيءٌ لا يَجِبُ إِخراجُهُ للهِ، فيجوزُ للإنسانِ أَنْ يَأْكُلَ عنهُ.

وهذِهِ الفروقُ دقيقةٌ تحتاجُ مِنَ الإنْسانِ أَنْ يَنْتَبِهَ لهَا.

وَأَمَّا النَّذْرُ فِي اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ فَكَمَا إِذَا قِيلَ لَهُ: افْعَلْ كَذَا، فَامْتَنَعَ مِنْ فِعْلِهِ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ فَعَلْتُهُ فَعَلَيَّ الْحَجُّ أَوِ الصِّيَامُ، فَهُنَا مَقْصُودُهُ أَنْ لَا يَكُونَ الشَّرْطُ، ثُمَّ قَالَ: إِنْ فَعَلْتُهُ فَعَلَيَّ الْحَجُّ أَوِ الصِّيَامُ، فَهُنَا مَقْصُودُهُ أَنْ لَا يَكُونَ الشَّرْطُ، ثُمَّ إِنَّهُ لِقُورَ الثَّقِيلَةِ عَلَيْهِ؛ لِيَكُونَ لُزُومُهَا لَهُ إِذَا فَعَلَهُ مِهَا لَهُ إِذَا فَعَلَهُ مِهَا لَهُ إِذَا فَعَلَ مَانِعًا لَهُ مِنَ الفِعْلِ.

وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: إِنْ فَعَلْتُهُ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، أَوْ فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ، إِنَّمَا مَقْصُودُهُ الإمْتِنَاعُ، وَالْتَزَمَ بِتَقْدِيرِ الفِعْلِ مَا هُوَ شَدِيدٌ عَلَيْهِ مِنْ فِرَاقِ أَهْلِهِ وَذَهَابِ مَالِهِ، لَا مُتِنَاعُ، وَالْتَزَمَ بِتَقْدِيرِ الفِعْلِ مَا هُوَ شَدِيدٌ عَلَيْهِ مِنْ فِرَاقِ أَهْلِهِ وَذَهَابِ مَالِهِ، لَيْسَ غَرَضُ هَذَا أَنْ يَتَقَرَّبَ إِلَى اللهِ بِعِتْقٍ أَوْ صَدَقَةٍ وَلَا أَنْ يُفَارِقَ امْرَأَتَهُ؛ وَلِهَذَا سَمَّى العُلَمَاءُ هَذَا نَذْرَ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ،

فإنْ قالَ: إنْ قَدِمَ فُلانٌ فلِلَّهِ عليَّ نَذْرٌ أَنْ أَصُومَ شَهْرًا، فهذَا يَلْزَمُهُ الصيامُ؛ لأنَّ الصَّوْمَ لا يَقِعُ إلَّا عِبادةً، ويقعُ إكْرَامًا للشخصِ، الصَّوْمَ لا يَقِعُ إلَّرَامًا للشخصِ، ويقعُ اللَّهُ عِبَادةً، ويقعُ النَّفَطُّنُ لهَا.

فلو قالَ شخصٌ: للهِ عليَّ نَذْرٌ إِنْ كَبَرَ ولَدِي هَذَا وصارَ يَمْشِي علَى قدَمَيْهِ، أَنْ أَحُجَّ بِهِ على بعيرٍ، فهل يَلْزَمُهُ؟

الجواب: الظاهِرُ أَنَّهُ لا يَلْزَمُ؛ لأَنَّهُ ليسَ لهُ غَرَضٌ فِي الحَجِّ علَى البعيرِ، ومثلَمَا قالَ الرسولُ عَلَيْهِ الضَّلَةُ وَالسَّلَمُ للَّذِي نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ ولا يَرْكَبَ قالَ: «امْشِ وَارْكَبْ» (١) فليسَ لهُ غَرَضٌ فِي الحَجِّ علَى البعيرِ الآنَ مَشَقَّةٌ، فإذَا قَدَّرْنَا أَنَّهُ مِنْ أَهْلِ العراقِ أَوْ مِنْ أَهْلِ خُراسانَ فمعناهُ مَشَقَّةٌ شديدةٌ، ولكنْ يَلْزَمُهُ الحَجُّ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب جزاء الصيد، باب من نذر المشي إلى الكعبة، رقم (١٨٦٦)، ومسلم: كتاب النذر، باب من نذر أن يمشي إلى الكعبة، رقم (١٦٤٤)، من حديث عقبة بن عامر رَضَالِللَهُ عَنهُ.

مَأْخُوذًا مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ عَلَيْ فِيهَا أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ: «وَاللهِ لَأَنْ يَلِجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِيَ الكَفَّارَةَ الَّتِي فَرَضَ اللهُ عَلَيْهِ».

فَصُورَةُ هَذَا النَّذْرِ صُورَةُ نَذْرِ التَّبَرُّرِ فِي اللَّفْظِ، وَمَعْنَاهُ شَدِيدُ الْمُبَايَنَةِ لَمِعْنَاهُ "

[١] فهذَا صُورَتُهُ صُورَةُ تَبَرُّرٍ، ولكنْ معناهُ أَبْعَدُ مَا يكونُ عنِ التَّبَرُّرِ؛ لأَنَّهُ لا يُرِيدُ أَنْ يَصُومَ شَهْرًا، أَوْ سَنَةً، أَوْ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِهِ لِهِ كُلِّهِ، أَوْ ما أَشْبَهَ ذلكَ.

فَإِنْ قَالَ قَائِلٌ: مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وأرادَ أَنْ يُحَوِّلَهُ إِلَى مَا هُوَ أَفْضَلُ؟

الجوابُ: يَصِحُّ؛ فقدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحِ أَنَّ رَجُلا قالَ للرسولِ عَلَيْهِ الصَّكَةُ وَالسَّلَامُ: إِنِّ نَذَرْتُ إِنْ فَتَحَ اللهُ عليْكَ مَكَّةَ أَنْ أُصَلِّيَ فِي بَيْتِ المَقْدِسِ، قالَ: «صَلِّ هَاهُنَا» ثُمَّ كَرَّرَ عليْهِ فقالَ: «صَلِّ هَاهُنَا» لُمَّ كَرَّرَ قالَ: «شَأْنُكَ إِذَنْ» (١).

ومثلُهُ لَوْ نَذَرَ ذَبْحَ شَاةٍ مُعَيَّنَةٍ، ثُمَّ ذَبَحَ بدلًا عنْهَا بَعِيرًا، فلا بَأْسَ، فهذَا أَفْضَلُ. فإنْ قالَ قائِلٌ: إذَا نَذَرَ شَخْصٌ أَنْ يَحُجَّ، ثُمَّ جَعَلَهَا عنِ الفريضةِ الَّتِي لَمْ يُؤَدِّهَا

فإن قال قائِل: إدا ندر شخص أن يخج، ثم جعلها عن الفريضهِ التِي لم يؤدها بعدُ، فما القولُ؟

الجوابُ: أقولُ: لا يُجْزِئُ إلَّا إِذَا كَانَ قَصْدُهُ لِمَّا نَذَرَ أَنْ يَحُجَّ، يعْنِي: حَجَّةَ الفريضةِ، نسألُهُ: لمَّا قُلْتَ: للهِ عليَّ نَذْرٌ أَنْ أَحُجَّ هَذَا العامَ، هلْ كُنْتَ تَقْصِدُ الفريضةَ؟ فإنْ قالَ: نعَمْ. قُلْنَا: إِذَا أَدَّيْتَ الفريضةَ بَرِئْتَ مِنَ النَّذْرِ، وإِذَا قالَ: لا، ليستِ الفريضةُ على باليِ، وإنَّا قَصْدِي أَنْ أَحُجَّ، قُلْنَا: إِذَنْ أَدِّ الفريضةَ ثُمَّ النَّذْرَ.

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود: كتاب الأيهان والنذور، باب من نذر أن يصلي في بيت المقدس، رقم (٣٣٠٥)، من حديث جابر رَضَوَالِلَهُ عَنْهُ.

وَمِنْ هَذَا نَشَأَتِ الشُّبْهَةُ الَّتِي سَنَذْكُرُهَا فِي هَذَا البَابِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى عَلَى طَائِفَةٍ مِنَ العُلَمَاءِ، وَبِهَذَا يَتَبَيَّنُ فِقْهُ الصَّحَابَةِ الَّذِينَ نَظَرُوا إِلَى مَعَانِي الأَلْفَاظِ لَا إِلَى صُوَرِهَا.

إِذَا تَبَيَّنْتَ هَذِهِ الأَنْوَاعَ الدَّاخِلَةَ فِي قَسَمِ التَّعْلِيقِ، فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ بَعْضَهَا مَعْنَاهُ مَعْنَى الْيَمِينِ بِصِيغَةِ القَسَمِ، وَبَعْضَهَا لَيْسَ مَعْنَاهُ مَعْنَى الْيَمِينِ بِصِيغَةِ القَسَمِ، فَمَعْنَى الْيَمِينِ بِصِيغَةِ القَسَمِ، فَمَعْنَى الْيَمِينِ بِصِيغَةِ القَسَمِ، فَمَتَى كَانَ الشَّرْطُ المَقْصُودُ حَضَّا عَلَى فِعْلٍ أَوْ مَنْعًا مِنْهُ، أَوْ تَصْدِيقًا لِخَبَرٍ أَوْ تَكْذِيبًا: كَانَ الشَّرْطُ مَقْصُودَ الْعَدَمِ هُو وَجَزَاؤُهُ، كَنَذْرِ اللَّجَاجِ وَالْعَضَبِ وَالْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ عَلَى وَجُهِ اللَّجَاجِ وَالْعَضَبِ وَالْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ عَلَى وَجْهِ اللَّجَاجِ وَالْعَضَبِ وَالْعَضَبِ.

القَاعِدَةُ الأُولَى: أَنَّ الْحَالِفَ بِاللهِ سُبْحَانَهُ قَدْ بَيَّنَ اللهُ حُكْمَهُ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَاللَّمِنَّةِ عَدْ بَيَّنَ اللهُ حُكْمَهُ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ.

وَأَمَّا السُّنَّةُ: فَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ عَيْكَ قَالَ لَهُ: «يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ سَمُرَةَ، لَا تَسْأَلِ الإِمَارَةَ، فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ

إِلَيْهَا، وَإِنْ أَعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ».

فَبَيَّنَ لَهُ النَّبِيُّ ﷺ حُكْمَ الأَمَانَةِ الَّذِي هُوَ الإِمَارَةُ، وَحُكْمَ العَهْدِ الَّذِي هُوَ الإِمَارَةُ، وَحُكْمَ العَهْدِ الَّذِي هُوَ الْإِمَارَةُ،

وَكَانُوا فِي أُوَّلِ الإِسْلَامِ لَا مَخْرَجَ لَهُمْ مِنَ اليَمِينِ قَبْلَ أَنْ تُشْرَعَ الكَفَّارَةُ وَلِهَذَا قَالَتْ عَائِشَةُ: «كَانَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَحْنَثُ فِي يَمِينٍ حَتَّى أَنْزَلَ اللهُ كَفَّارَةَ اليَمِينِ وَذَلِكَ لِأَنَّ اليَمِينَ بِاللهِ عَقْدٌ بِاللهِ فَيَجِبُ الوَفَاءُ بِهِ، كَمَا يَجِبُ فِي سَائِرِ العُقُودِ وَأَشَدُّ وَذَلِكَ لِأَنَّ اليَمِينَ بِاللهِ عَقْدٌ بِاللهِ فَيَجِبُ الوَفَاءُ بِهِ، كَمَا يَجِبُ فِي سَائِرِ العُقُودِ وَأَشَدُّ لِأَنَّ وَذَلِكَ لِأَنَّ اليَمِينَ بِاللهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فِي مَعْنَى قَوْلِهِ لَا لَأَنْ قَوْلَهُ: أَحْلِفُ بِاللهِ، وَأُولِي [1] بِاللهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فِي مَعْنَى قَوْلِهِ: أَوْلِي اللهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، فِي مَعْنَى قَوْلِهِ الْأَنْ وَلَكُ بِاللهِ وَلَكَ بِحَرْفِ الإِلْصَاقِ الَّذِي يُسْتَعْمَلُ فِي الرَّبْطِ وَالعَقْدِ، فَيَنْعَقِدُ أَعْقِدُ بِاللهِ وَلَكَ بِحَرْفِ الإِلْصَاقِ الَّذِي يُسْتَعْمَلُ فِي الرَّبْطِ وَالعَقْدِ، فَيَنْعَقِدُ الْمَالُولُ لَكُولُ اللهُ عُلَاهُ مَلْ فِي الرَّبُطِ وَالْعَقْدِ، فَيَنْعَقِدُ اللهُ عُلْهِ بِاللهِ، كَمَا تَنْعَقِدُ إِحْدَى اليَدَيْنِ بِالأَخْرَى فِي المُعَاقَدَةِ، وَلِهَذَا سَمَّاهُ اللهُ سُبْحَانَهُ «عَقْدًا» فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَكِن يُواخِذَكُم بِمَا عَقَدَةً مُ ٱلْأَيْمَانَ ﴾ [المائدة: ١٩٥].

فَإِذَا كَانَ قَدْ عَقَدَهَا بِاللهِ فَإِنَّ الجِنْثَ فِيهَا نَقْضٌ لِعَهْدِ اللهِ وَمِيثَاقِهِ، لَوْلَا مَا فَرَضَهُ اللهُ مِنَ التَّحِلَّةِ؛ وَلِهَذَا سُمِّيَ حَلُّهَا حِنْثًا، وَالجِنْثُ: هُوَ الإِثْمُ فِي الأَصْلِ، فَالجِنْثُ فِيهَا سَبَبٌ لِلْإِثْمِ لَوْلَا الكَفَّارَةُ المَاحِيَةُ، وَإِنَّمَا الكَفَّارَةُ مَنَعَتْهُ أَنْ يُوجِبَ إِثْمًا.

[1] كلامُ شَيْخِ الإسلامِ رَحِمَهُ أللَهُ يدُلُّ علَى أنَّ الحديثَ واحِدٌ، وأنَّ وَجْهَ الصِّلَةِ بينَ النَّهْيِ عنْ سُؤالِ الإمارةِ والأمْرِ بالتكفيرِ عنِ اليمينِ أنَّ الإمارةَ فِيهَا أمانةٌ واليمينَ فيهِ عَهْدٌ.

[٢] قَوْلُهُ: «وَأُولِي»: مِنَ الإيلاءِ.

وَالتَّحِلَّةُ مَصْدَرُ حَلَّلْتُ الشَّيْءَ تَحْلِيلًا وَتَحِلَّةً، كَمَا يُقَالُ: كَرَّمْتُهُ تَكْرِيمًا وَتَكْرِمَةً، وَهَذَا المَصْدَرُ يُسَمَّى بِهِ المُحَلِّلُ نَفْسُهُ الَّذِي هُوَ الْكَفَّارَةُ، فَإِنْ أُرِيدَ المَصْدَرُ، فَالمَعْنَى: فَرَضَ اللهُ لَكُمْ تَحْلِيلَ اليَمِينِ وَهُوَ حَلُّهَا الَّذِي هُوَ خِلَافُ العَقْدِ، أَوِ الحِلُّ؛ وَلِهَذَا اسْتَدَلَّ مَنِ اسْتَدَلَّ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ -كَأَبِي بَكْرٍ عَبْدِ الْعَزِيزِ - بِهَذِهِ الْآيَةِ عَلَى السَّكُفِيرِ قَبْلَ الحِنْثِ؛ لِأَنَّ التَّحِلَّةَ لَا تَكُونُ بَعْدَ الحِنْثِ فَإِنَّهُ بِالحِنْثِ تَنْحَلُّ اليَمِينُ، وَإِنَّهُ إِللَّهُ بِالحِنْثِ تَنْحَلُّ اليَمِينُ، وَإِنَّمُ المَّيْمِ بَعْدَ الحِنْثِ وَإِنَّهُ إِلَى اللهِمِينُ، وَإِنَّمُ المَيْمِينُ، وَإِنَّمُ المَعْدَ الحِنْثِ كَفَّارَةٌ؛ لِأَنَّهُ التَّحِلَّةُ إِذَا أُخْرِجْتَ قَبْلَ الحِنْثِ لِتَنْحَلَّ اليَمِينُ، وَإِنَّهُ هِيَ بَعْدَ الحِنْثِ وَإِنَّهُ اليَمِينُ، وَإِنَّهُ هِي بَعْدَ الحِنْثِ وَإِنَّهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ المُنْ المَالِمُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنُ اللهِ اللهُ المُؤْمِنُ المُؤْمِنَ اللهِ المُؤْمِنُ المِؤْمِنُ المَالِمُ المَالِمُ المُؤْمِنَ اللهِ المُؤْمِنَ المُؤْمِنُ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المَالِمُ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المُؤْمِنُ المَالِمُ المُؤْمِنَ المُؤْمِنَ المَالِمُ المَالِمُ المُؤْمِنَ المُؤْمِنُ المَالِمُؤْمِنَ المَالِمُ المُؤْ

فَإِذَا تَبَيَّنَ أَنَّ مَا اقْتَضَتْهُ اليَمِينُ مِنْ وُجُوبِ الوَفَاءِ بِهَا رَفَعَهُ اللهُ عَنْ هَذِهِ الأُمَّةِ بِالكَفَّارَةِ الَّتِي جَعَلَهَا بَدَلًا مِنَ الوَفَاءِ فِي جُمْلَةِ مَا رَفَعَهُ عَنْهَا مِنَ الآصَارِ الَّتِي نَبَّهَ بِالكَفَّارَةِ الَّتِي جَعَلَهَا بَدَلًا مِنَ الوَفَاءِ فِي جُمْلَةِ مَا رَفَعَهُ عَنْهَا مِنَ الآصَارِ الَّتِي نَبَّهُ عَلَيْهَا بِقَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ [الأعراف:١٥٧] فَالأَفْعَالُ ثَلَاثَةٌ: إِمَّا

طَاعَةٌ، وَإِمَّا مَعْصِيَةٌ، وَإِمَّا مُبَاحٌ، فَإِذَا حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ مُبَاحًا أَوْ لَيَتْرُكَنَّهُ، فَهُنَا الكَفَّارَةُ مَشْرُوعَةٌ بِالإِجْمَاعِ.

وَكَذَلِكَ إِذَا كَانَ المَحْلُوفُ عَلَيْهِ فِعْلَ مَكْرُوهٍ أَوْ تَرْكَ مُسْتَحَبِّ، وَهُوَ المَذْكُورُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتُصَلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾ [البقرة: ٢٢٤].

وَأَمَّا إِنْ كَانَ المَحْلُوفُ عَلَيْهِ تَرْكَ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلَ مُحَرَّمٍ، فَهُنَا لَا يَجُوزُ الوَفَاءُ بِهِ بِالاِتِّفَاقِ، بَلْ يَجِبُ التَّكْفِيرُ عِنْدَ عَامَّةِ العُلَمَاءِ.

وَأَمَّا قَبْلَ أَنْ تُشْرَعَ الكَفَّارَةُ: فَكَانَ الْحَالِفُ عَلَى مِثْلِ هَذَا لَا يَحِلُّ لَهُ الوَفَاءُ بِيَمِينِهِ، وَلَا كَفَّارَةَ لَهُ تَرْفَعُ عَنْهُ مُقْتَضَى الْحِنْثِ، بَلْ يَكُونُ عَاصِيًا مَعْصِيَةً لَا كَفَّارَةَ فِي مَنْ لَمْ يَغْعَلْ فِي نَذْرِهِ كَفَّارَةً، فِيهَا، سَوَاءٌ وَفَى أَمْ لَمْ يَفِ، كَمَا لَوْ نَذَرَ مَعْصِيَةً عِنْدَ مَنْ لَمْ يَجْعَلْ فِي نَذْرِهِ كَفَّارَةً، وَكَمَا لَوْ كَانَ المَحْلُوفُ عَلَيْهِ فِعْلَ طَاعَةٍ غَيْرِ وَاجِبَةٍ [1].

[١] إِذَنْ: تَبَيَّنَ أَنَّ مَشْرُوعِيَّةَ الكَفَّارَةِ لرَفْعِ الآصارِ والأغلالِ؛ لأَنَّهُ لوْ لاهَا لوَجَبَ الوفاءُ باليمينِ فِي اللَّباحِ والمُستَحَبِّ والمَكْرُوهِ.

أمَّا الواجِبُ والمُحَرَّمُ فلا يَدْخُلُ فِي هذَا؛ لأنَّ الواجِبَ إذَا حَلَفَ علَى فِعْلِهِ وجَبَ عليهِ الوفاءُ بالاتِّفاقِ، لكنْ لا كفَّارةَ عليهِ الوفاءُ بالاتِّفاقِ، لكنْ لا كفَّارةَ فيهِ قَبْلَ أَنْ تُشْرَعَ الكفَّارَةُ.

وكذلكَ المُحَرَّمُ، إذَا حَلَفَ علَى تَرْكِهِ وَجَبَ عليْهِ الوفاءُ بالاتِّفاقِ، وإذَا حَلَفَ علَى فِعْلِهِ حَرُمَ عليْهِ الوفاءُ بالاتِّفاقِ، ولكنْ لا كفَّارةَ عليْهِ، هَذَا قَبْلَ أَنْ تُشْرَعَ الكفَّارَةُ.

أمَّا بَعْدَ أَنْ شُرِعَتْ فإنَّ اللهَ خَفَّفَ على العِبادِ، وصارَ الإنْسانُ لا يَأْثُمُ إذَا حَنِثَ فِي هذِهِ الأُمورِ الثلاثَةِ، وهيَ: المُباحُ والمُسْتَحَبُّ والمَكْرُوهُ.



# فَصْلٌ ﴿

[١] فِي نُسْخَةٍ: فَمَذْهَبُ أَكْثَرِ أَهْلِ العِلْم.

[٢] فإنْ قالَ قائِلٌ: إذَا حَلَفَ علَى تَرْكِ الطاعَةِ ماذا عليْهِ؟

فَالْجَوَابُ: إِنْ كَانَتْ وَاجِبَةً حَرُمَ عَلَيْهِ أَنْ يَتْرُكَهَا، وَوَجَبَ عَلَيْهِ أَنْ يُكَفِّرَ، مثلُ رَجُلٍ حَلَفَ عَلَى تَرْكِ الجُمْعَةِ، وقالَ: واللهِ لأَتْرُكَنَّ صَلاةَ الجُمْعَةِ، فنقولُ: هَذَا لا يجوزُ، ويَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تُصَلِّيَ الجُمْعَةَ، وعليْكَ كَفَّارةٌ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: فَمَا الْحِكْمَةُ مِنَ الْكَفَّارَةِ هُنَا، وقدْ حَلَفَ علَى مَعْصِيَةٍ؟ فالجَوابُ: الحكمةُ مِنَ الْكَفَّارَةِ ليستْ بالْمَعْصِيَةِ، بلْ لُمُخالَفَةِ مَا حَلَفَ عليْهِ. فإنْ قالَ قائِلٌ: مَنْ نَذَرَ طَاعَةً غَيْرَ واجبةٍ فهلْ هُوَ مُخْيَّرٌ بينَ فِعْلِهَا وتَرْكِهَا؟ الجوابُ: لَا، يَجِبُ أَنْ يُوفِيَ بَهَا: «مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ) (١) عامٌّ، وهذَا هُوَ الفَرْقُ بينَهُ

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب الأيمان والنذور، باب النذر في الطاعة، رقم (٦٦٩٦)، من حديث عائشة رَخِوَاللَّهُ عَنْهَا.

ثُمَّ اخْتَلَفَ هَوُّلَاءِ، فَأَكْثَرُهُمْ قَالُوا: هُوَ خُكَيَّرٌ بَيْنَ الوَفَاءِ بِهَا نَذَرَهُ وَبَيْنَ كَفَّارَةً يَمِينٍ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَالْمَشْهُورُ عَنْ أَهْدَ، وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ: بَلْ عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ عَيْنًا، كَمَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي اليَمِينِ بِاللهِ، وَهُوَ الرِّوَايَةُ الأُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ، وَقَوْلُ بَعْضِ عَيْنًا، كَمَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي اليَمِينِ بِاللهِ، وَهُو الرِّوَايَةُ الأُخْرَى عَنْ أَحْمَدَ، وَقَوْلُ بَعْضِ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ. وَقَالَ مَالِكُ وَأَبُو حَنِيفَةً فِي الرِّوَايَةِ الأُخْرَى وَطَائِفَةٌ: بَلْ يَجِبُ الوَفَاءُ بَهَذَا النَّذُرِ [1].

وَقَدْ ذَكَرُوا أَنَّ الشَّافِعِيَّ سُئِلَ عَنْ هَذِهِ المَسْأَلَةِ بِمِصْرَ فَأَفْتَى فِيهَا بِالكَفَّارَةِ، فَقَالَ لَهُ السَّائِلُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ هَذَا قَوْلُكَ؟ فَقَالَ: قَوْلُ مَنْ هُوَ خَيْرٌ مِنِّي: عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ.

وبينَ اليمينِ، ففِي اليمينِ إذا حَلَفَ أَنْ يَفْعَلَ طاعةً غَيْرَ واجبةٍ، قُلْنَا: الأَفْضَلُ أَنْ تَفْعَلَ الطاعة وتُكَفِّرَ، لكنْ لوْ تَرَكْتَ التكفيرَ وتَرَكْتَ العِبادة فلا شَيْءَ عليْك.

أَمَّا لَوْ نَذَرَ وَقَالَ: للهِ عَلِيَّ نَذْرٌ أَنْ أُصَلِّيَ رَكَعَتَيْنِ تَطَوُّعًا؛ فَإِنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُوَفِّيَ.

[1] إذن الأقوالُ ثلاثةٌ: وُجُوبُ الوفاءِ بالنَّذْرِ، ووُجُوبِ الكفَّارَةِ، والتخييرُ بينَ أَنْ يُكَفِّرَ أَوْ يُوفِيَ بِالنَّذْرِ؛ وذلكَ لأنَّ المُرادَ بهذَا النَّذْرِ معْنَى اليمينِ، وهُوَ الحثُّ، أوِ المَنْعُ، أوِ المَنْعُ، أوِ المَنْعُ، أوِ المَنْعُ، أوِ المَنْعُ، أوِ المَنْعُ،

فإنْ قالَ قائِلٌ: إذَا وَرَدَ عنِ الإمامِ أَحْمَـدَ فِي المسألةِ رِوايتانِ أَوْ ثلاثٌ، فها هـيَ الراجحةُ عندَهُ؟

الجوابُ: إذَا جاءتْ مُطْلَقَةً فلا نَعْرِفُ، لكنْ إذَا عَلِمْنَا أَنَّ هذِهِ الروايةَ مُتَأَخِّرَةٌ فهذَا يَجعَلُنَا نميلُ إلَى أنَّها هي الرَّاجِحَةُ عندَهُ.

وَذَكُرُوا أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ القَاسِمِ حَنِثَ ابْنُهُ فِي هَذِهِ اليَمِينِ فَأَفْتَاهُ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ بِقَوْلِ اللَّيْثِ بْنِ سَعْدٍ. وَقَالَ: إِنْ عُدْتَ أُفْتِيكَ بِقَوْلِ مَالِكٍ وَهُوَ الوَفَاءُ بِهِ ؟ وَلِهَذَا يُفَرِّعُ أَصْحَابُ مَالِكٍ مَسَائِلَ هَذِهِ اليَمِينِ عَلَى النَّذْرِ ؛ لِعُمُومَاتِ الوَفَاءِ وَلِهَذَا يُفَرِّعُ أَصْحَابُ مَالِكٍ مَسَائِلَ هَذِهِ اليَمِينِ عَلَى النَّذْرِ ؛ لِعُمُومَاتِ الوَفَاءِ بِالنَّذْرِ ، كَقَوْلِهِ عَلَيْ إِنْ مُعَلَّقٌ بِشَرْطٍ ، وَالنَّوْلُ هُو الصَّحِيحُ . فَوَ جَائِزٌ مُعَلَّقٌ بِشَرْطِهِ كَسَائِرِ الأَحْكَام، وَالأَوَّلُ هُوَ الصَّحِيحُ .

وَالدَّلِيلُ عَلَيْهِ مَعَ مَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ مِنْ دَلَالَةِ الكِتَابِ وَالسُّنَّةِ مَا اعْتَمَدَهُ الإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ. الإِمَامُ أَحْمَدُ وَغَيْرُهُ.

قَالَ أَبُو بَكْرٍ الأَثْرَمُ فِي مَسَائِلِهِ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَالُهُ فِي رِتَاجِ الكَعْبَةِ؟ قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ رِتَاجِ الكَعْبَةِ؟ قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللهِ، أَوِ الصَّدَقَةِ بِالمِلْكِ، أَوْ نَحْوِ هَذِهِ يُسْأَلُ عَنِ الرَّجُلِ يَحْلِفُ بِالمَشْيِ إِلَى بَيْتِ اللهِ، أَوِ الصَّدَقَةِ بِالمِلْكِ، أَوْ نَحْوِ هَذِهِ اللهِ اللهِ يَعْلَى اللهِ عَنْ اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ اللهِ ا

قَالَ: وَسَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ يَقُولُ: فِي حَدِيثِ لَيْلَى بِنْتِ الْعَجْهَاءِ حِينَ حَلَفَتْ بِكَذَا وَكُلِّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرُّ، فَأُفْتِيَتْ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ، فَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّلُو كِي لَهَا حُرُّ، فَأُفْتِيَتْ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ، فَاحْتَجَّ بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّلُو مَا الْحَارِيَةُ: فَتُعْتَقُ [7]. وَابْنِ عَبَّاسٍ حِينَ أَفْتِيَا فِيمَنْ حَلَفَ بِعِتْقِ جَارِيَتِهِ وَأَيُهَانٍ، فَقَالَ: أَمَّا الجَارِيَةُ: فَتُعْتَقُ [7].

<sup>[</sup>١] هُنَا خَيَّرَهُ، فقالَ: لَا أَحْمِلُهُ علَى الحِنْثِ، وأَنْ لَا يَفْعَلَ، وَآمُرُهُ بالكفَّارَةِ.

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: فعِتْقٌ، ومعْناهَا: فعليهِ عِتْقٌ.

قَالَ الأَثْرَمُ: حَدَّثَنَا الفَضْلُ بْنُ دُكَيْنٍ، حَدَّثَنَا حَسَنُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: «مَنْ قَالَ: مَالِي فِي رِتَاجِ [1] الكَعْبَةِ وَكُلُّ مَالِي فَهُوَ هَدْيُ، وَكُلُّ مَالِي فَهُوَ هَدْيُ، وَكُلُّ مَالِي فَهُو هَدْيُ، وَكُلُّ مَالِي فِي المَسَاكِينِ، فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ».

وَقَالَ: حَدَّثَنَا عَارِمُ بْنُ الفَضْلِ، حَدَّثَنَا مُعْتَمِرُ بْنُ سُلَيْهَانَ قَالَ: قَالَ أَبِي: حَدَّثَنَا بَكْرُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَخْبَرَنِي أَبُو رَافِعِ قَالَ: قَالَتْ مَوْ لَاتِي لَيْلَى بِنْتُ الْعَجْمَاءِ: «كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا مُحُرَّرُ اللهِ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ، وَهِيَ نَصْرَ انِيَّةٌ، إِنْ لَمْ تُطَلِّقِ امْرَأَتَكَ، أَوْ تُفَرِّقْ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ، قَالَ: فَأَتَيْتُ زَيْنَبَ بِنْتَ أُمِّ سَلَمَةَ وَكَانَتْ إِذَا ذُكِرَتِ امْرَأَةٌ بِالمَدِينَةِ فَقِيهَةٌ ذُكِرَتْ زَيْنَبُ، قَالَ: فَأَتَيْتُهَا فَجَاءَتْ مَعِي إِلَيْهَا، فَقَالَتْ: فِي البَيْتِ هَارُوتُ وَمَارُوتُ؟ قَالَتْ: يَا زَيْنَبُ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكِ؛ إِنَّهَا قَالَتْ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا مُحَرَّرٌ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ، وَهِيَ يَهُـودِيَّةٌ وَهِيَ نَصْرَانِيَّةٌ، فَقَالَتْ: يَهُـودِيَّةٌ وَنَصْرَ انِيَّةٌ؟! خَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَامْرَأَتِهِ، فَأَتَيْتُ حَفْصَةَ أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ، فَأَرْسَلَتْ إِلَيْهَا فَأَتَتْهَا فَقَالَتْ: يَا أُمَّ الْمُؤْمِنِينَ جَعَلَنِي اللهُ فِدَاكِ، إِنَّهَا قَالَتْ: كُلُّ مَمْلُوكٍ مُحَرَّرٌ وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ، وَهِيَ يَهُودِيَّةٌ وَهِيَ نَصْرَ انِيَّةٌ، فَقَالَتْ: يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَ انِيَّةٌ؟! خَلِّي بَيْنَ الرَّجُل وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ. قَالَ: فَأَتَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ، فَجَاءَ مَعِي إِلَيْهَا فَقَامَ عَلَى البَابِ فَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: بِأَبِي أَنْتَ وَبِأَبِي أَبُوكَ، فَقَالَ: أَمِنْ حِجَارَةٍ أَنْتِ، أَمْ مِنْ حَدِيدٍ أَنْتِ؟ أَمْ مِنْ أَيِّ شَيْءٍ أَنْتِ؟ أَفْتَتْكِ زَيْنَبُ وَأَفْتَتْكِ أُمُّ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمْ تَقْيَلِي فُتْيَاهُمَا.

<sup>[1]</sup> الرِّتاجُ: البابُ المُغْلَقُ، أوِ البابُ الكبيرُ.

<sup>[</sup>٢] فِي نُسْخَةٍ: حُرُّ.

قَالَتْ: يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمَنِ، جَعَلَنِي اللهُ فِدَاءَكَ، إِنَّهَا قَالَتْ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرُّ، وَكُلُّ مَالٍ لَهَا هَدْيٌ، وَهِي يَهُودِيَّةٌ وَهِي نَصْرَ انِيَّةٌ، فَقَالَ: يَهُودِيَّةٌ وَنَصْرَ انِيَّةٌ؟ كَفِّرِي عَنْ يَمِينِكِ وَخَلِّي بَيْنَ الرَّجُلِ وَبَيْنَ امْرَأَتِهِ»[1].

قَالَ الأَثْرَمُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ رَجَاءٍ، حَدَّثَنَا عِمْرَانُ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنْ زُرَارَةَ بْنِ أَوْفَى أَنَّ امْرَأَةً جَعَلَتْ بُرْدَهَا عَلَيْهَا هَدْيًا إِنْ لَبِسَتْهُ. أَوْفَى أَنَّ امْرَأَةً جَعَلَتْ بُرْدَهَا عَلَيْهَا هَدْيًا إِنْ لَبِسَتْهُ. فَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: أَفِي غَضَبٍ أَمْ فِي رِضًا؟ قَالَـتْ: فِي غَضَبٍ، قَالَ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى لَا يُتَقَرَّبُ إِلَيْهِ بِالغَضَبِ، لِتُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهَا» [٢].

وَقَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ الطَّبَّاعِ، حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنِ العَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ يَعْلَى بْنِ نُعْيَانَ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَخَالِكُ عَنَى السَّلِ عَنِ الرَّجُلِ جَعَلَ مَالَهُ فِي الْمَسَاكِينِ؟ فَقَالَ: أَمْسِكْ عَلَيْكَ مَالَكَ، وَأَنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِكَ، وَاقْضِ بِهِ دَيْنَكَ، وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ،

وَرَوَى الأَثْرَمُ، عَنْ أَحْمَدَ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ قَالَ: سُئِلَ عَطَاءٌ عَنْ رَجُلٍ قَالَ: عَلَيَّ أَلْفُ بَدَنَةٍ؟ قَالَ: يَمِينٌ. وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ: عَلَيَّ أَلْفُ حَجَّةٍ؟ قَالَ: يَمِينٌ. وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَالِي حَجَّةٍ؟ قَالَ: يَمِينٌ. وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَالِي حَجَّةٍ؟ قَالَ: يَمِينٌ. وَعَنْ رَجُلٍ قَالَ: مَالِي فِي المَسَاكِينِ قَالَ: يَمِينٌ آءً.

[١] يعنِي فجَعَلَهَا يمينًا، وأَمَرَهَا أَنْ تُكَفِّرَ وتَدَعَ الرَّجُلَ.

[٢] هَذَا سَبَبُ تَسْمِيةِ نَذْرِ اللَّجَاجِ والغَضَبِ.

[٣] هَذَا مَحْمُ ولُ على أنَّهُمْ قالُوهَا فِي حالِ غَضَبٍ، أمَّا لوْ قالَ الإنْسانُ فِي حالِ

وَقَالَ أَحْمَدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الحَسَنِ وَجَابِرِ ابْنِ زَیْدٍ فِی الرَّجُلِ یَقُولُ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ کَذَا وَکَذَا فَأَنَا مُحْرِمٌ بِحَجَّةٍ؟ قَالَا: «لَیْسَ الإِحْرَامُ إِلَّا عَلَى مَنْ نَوَى الحَجَّ، یَمِینٌ یُکَفِّرُهَا».

وَقَالَ أَحْدُ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَنْبَأَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ قَالَ: يَمِينٌ يُكَفِّرُهَا.

وَقَالَ حَرْبُ الكِرْمَانِيُّ: حَدَّثَنَا الْمُسَيَّبُ بْنُ وَاضِحٍ، حَدَّثَنَا يُوسُفُ بْنُ السَّفَرِ<sup>[1]</sup>، عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: «سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ السَّفَرِ أَلَّ عَنِ الأَوْزَاعِيِّ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ قَالَ: «سَأَلْتُ ابْنَ عَبَّاسٍ عَنِ اللَّهُ جُلِ يَحْلِفُ بِاللَّشِي إِلَى بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ، قَالَ: إِنَّمَا اللَّشِيُ عَلَى مَنْ نَوَاهُ، فَأَمَّا مَنْ حَلَفَ فِي الغَضِ بِاللَّهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ».

وَأَيْضًا فَإِنَّ الإعْتِبَارَ فِي الكَلَامِ بِمَعْنَى الكَلَامِ لَا بِلَفْظِهِ،......

هُدُوءٍ فقدِ اختلفَ العُلماءُ: هَلْ يَجِبُ عليْهِ أَنْ يُوَفِي فَيَتَصَدَّقَ بِمالِهِ كُلِّهِ، أو يُجَـزِّئَهُ قَدْرَ
 الثَّلُثِ؟

فمِنَ العُلمَاءِ مَنْ قالَ: يُجَزِّئُهُ قَدْرَ الثَّلُثِ؛ لأنَّ أَبَا لُبابةَ لَمَّا نَذَرَ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِمالِهِ كُلِّهِ قَالَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-: «يَكُفِيكَ قَدْرُ الثَّلُثِ»(١) لكنْ هذِهِ الآثارُ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-: «يَكُفِيكَ قَدْرُ الثَّلُثِ»(١) لكنْ هذِهِ الآثارُ النَّبِي ذَكَرَ يَظْهَرُ أَنَّهَا كلَّهَا فِي غَضَبِ.

[١] في نُسخَةٍ: أبِي السَّفَرِ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذور، باب فيمن نذر أن يتصدق بماله، رقم (٣٣١٩)، من حديث كعب بن مالك رَضَالِلَهُ عَنْهُ.

وَهَذَا الْحَالِفُ لَيْسَ مَقْصُودُهُ قُرْبَةً للهِ، وَإِنَّمَا مَقْصُودُهُ: الْحَضُّ عَلَى فِعْلِ أَوِ المَنْعُ مِنْهُ، وَهَذَا مَعْنَى اليَمِينِ، فَإِنَّ الْحَالِفَ يَقْصِدُ الْحَضَّ عَلَى فِعْلِ شَيْءٍ أَوِ المَنْعَ مِنْهُ، ثُمَّ إِذَا عَلَّقَ بِهِ وُجُوبَ عَلَّقَ ذَلِكَ الفِعْلَ بِاللهِ تَعَالَى أَجْزَأَتْهُ الكَفَّارَةُ، فَلَأَنْ تَجْزِيَهُ إِذَا عَلَّقَ بِهِ وُجُوبَ عَلَقَ وَبَاللهِ ثُمَّ حَنِثَ كَانَ مُوجَبُ حِنْثِهِ عِبَادَةٍ أَوْ تَحْرِيمَ مُبَاحٍ بِطَرِيقِ الأَوْلَى؛ لِأَنَّهُ إِذَا عَلَقَهُ بِاللهِ ثُمَّ حَنِثَ كَانَ مُوجَبُ حِنْثِهِ أَنَّهُ قَدْ هَتَكَ إِيهَانَهُ بِاللهِ؛ حَيْثُ لَمْ يَفِ بِعَهْدِهِ.

وَإِذَا عَلَّقَ بِهِ وُجُوبَ فِعْلٍ أَوْ تَحْرِيمَهُ فَإِنَّمَا يَكُونُ مُوجَبُ حِنْثِهِ: تَرْكَ وَاجِبٍ أَوْ فَعْلَ مُعْلَ مُعَلِّ مَا يَكُونُ مُوجَبُهُ أَنَّ الْحِنْثَ الَّذِي مُوجَبُهُ خَلَلٌ فِي التَّوْحِيدِ أَعْظَمُ مِمَّا مُوجَبُهُ مَعْلَ مِعْلَ مُعْصِيَةٌ مِنَ المَعَاصِي.

فَإِذَا كَانَ اللهُ قَدْ شَرَعَ الكَفَّارَةَ لِإِصْلَاحِ مَا اقْتَضَى الجِنْثُ فَسَادَهُ فِي التَّوْحِيدِ وَنَحْوِ ذَلِكَ وَجَبْرِهِ فَلَأَنْ يُشْرَعَ لِإِصْلَاحِ مَا اقْتَضَى الجِنْثُ فَسَادَهُ فِي الطَّاعَةِ أَوْلَى وَخَرِي.

وَأَيْضًا فَإِنَّا نَقُولُ: إِنَّ مُوجَبَ صِيغَةِ القَسَمِ مِثْلُ مُوجَبِ صِيغَةِ التَّعْلِيقِ، وَالنَّذُرُ نَوْعٌ مِنَ اليَمِينِ، وَكُلُّ نَذْرٍ فَهُوَ يَمِينٌ. فَقَوْلُ النَّاذِرِ: «للهِ عَلَيَّ أَنْ أَفْعَلَ» وَالنَّذُرُ نَوْعٌ مِنَ اليَمِينِ، وَكُلُّ نَذْرٍ فَهُوَ يَمِينٌ. فَقَوْلُ النَّاذِرِ: «للهِ عَلَيَّ أَنْ أَفْعَلَ مُعَلَّقًا بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: أَحْلِفُ بِاللهِ لَأَفْعَلَنَّ، مُوجَبُ هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ: الْتِزَامُ الفِعْلِ مُعَلَّقًا بِاللهِ لَأَفْعَلَنَّ، مُوجَبُ هَذَيْنِ القَوْلَيْنِ: الْتِزَامُ الفِعْلِ مُعَلَّقًا بِاللهِ.

وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا قَوْلُ النَّبِيِّ ﷺ: «النَّذُرُ حَلْفَةٌ» فَقَوْلُهُ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَيَّ الحَجُّ للهِ، بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَوَاللهِ لَأَحُجَّنَ [1].

[1] إِذَا قَالَ: «إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَوَاللهِ لَأَحُجَّنَّ» ولمْ يَحُجَّ، يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يمينٍ.

وَطَرْدُ هَذَا: أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ لَيَفْعَلَنَّ بِرَّا لَزِمَهُ فِعْلُهُ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يُكَفِّر، فَإِنَّ حَلِفَهُ لَيَفْعَلَنَّهُ نَذْرٌ لِفِعْلِهِ[1].

وَكَذَلِكَ طَرْدُ هَذَا: أَنَّهُ إِذَا نَذَرَ لَيَفْعَلَنَّ مَعْصِيَةً أَوْ مُبَاحًا فَقَدْ حَلَفَ عَلَى فِعْلِهَا، بِمَنْزِلَةِ مَا لَوْ قَالَ: وَاللهِ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا، وَلَوْ حَلَفَ بِاللهِ لَيَفْعَلَنَّ مَعْصِيَةً أَوْ مُبَاحًا لَزِمَتْهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: عَلَيَّ للهِ أَنْ أَفْعَلَ كَذَا.

وَمِنَ الفُقَهَاءِ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ مَنْ يُفَرِّقُ بَيْنَ البَابَيْنِ [٢].

[١] وهَذَا الطَّرْدُ صحيحٌ، إِذَا قالَ: واللهِ لأُصَلِّيَنَّ، وقَصْدُهُ التَّبَرُّرُ، فإنَّهُ يَجِبُ أَنْ يُصَلِّيَ.

[٢] الصَّحِيحُ: أَنَّهُ لا فَرْقَ مَا دامَ نَذْرَ جَاجٍ أَوْ غَضَبٍ.



## فَصْلٌ مَنْ

فَأَمَّا اليَمِينُ بِالطَّلَاقِ أَوِ العِتَاقِ فِي اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ: فَمِثْلُ أَنْ يَقْصِدَ بِهَا حَضًّا أَوْ مَنْعًا، أَوْ تَصْدِيقًا أَوْ تَكْذِيبًا مِثْلَ قَوْلِهِ: الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَأَفْعَلَنَّ كَذَا، أَوْ مَنْعًا، أَوْ إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ، أَوْ إِنْ لَمْ أَفْعَلْهُ فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ، أَوْ إِنْ لَمْ أَفْعَلْهُ فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ،

فَمَنْ قَالَ مِنَ الفُقَهَاءِ المُتَقَدِّمِينَ: إِنَّ نَذْرَ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ يَجِبُ فِيهِ الوَفَاءُ، فَإِنَّهُ يَقُولُ هُنَا: يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالعَتَاقُ أَيْضًا. وَأَمَّا الجُمْهُورُ الَّذِينَ قَالُوا فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ: تَجْزِيهِ الكَفَّارَةُ، فَاخْتَلَفُوا هُنَا، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنِي عَنِ الصَّحَابَةِ فِي الحَلِفِ وَالغَضَبِ: تَجْزِيهِ الكَفَّارَةُ، فَاخْتَلَفُوا هُنَا، مَعَ أَنَّهُ لَمْ يَبْلُغْنِي عَنِ الصَّحَابَةِ فِي الحَلِفِ بِالطَّلَاقِ كَلَامٌ، وَإِنَّمَا الكَلامُ فِيهَا عَنِ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ؛ لِأَنَّ اليَمِينَ بِهِ بِالطَّلَاقِ كَلَامٌ، وَإِنَّمَا الكَلامُ فِيهَا عَنِ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ؛ لِأَنَّ اليَمِينَ بِهِ عَصْرِهِمْ. وَلَكِنْ بَلَغَنَا عَنِ الصَّحَابَةِ الكَلامُ فِي الحَلِفِ بِالعِنْقِ، كَمَا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

فَاخْتَلَفَ التَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ فِي الْيَمِينِ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ، فَمِنْهُمْ مَنْ فَرَيْهِ فَرَيْهُ مَنْ وَقَالُوا: إِنَّهُ يَقَعُ الطَّلَاقُ وَالْعَتَاقُ بِالْحِنْثِ، وَلَا تَجْزِيهِ الْكَفَّارَةُ، بِخِلَافِ الْيَمِينِ بِالنَّذْرِ.

هَذَا رِوَايَةُ عَوْفٍ عَنِ الْحَسَنِ، وَهُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ فِي الصَّرِيحِ المَّنصُوصِ عَنْهُ، وَإِسْحَاقَ بْنِ رَاهَوَيْهِ [١]، وَأَبِي عُبَيْدٍ وَغَيْرِهِمْ.

<sup>[</sup>١] أمَّا النَّحْوِيُّونَ فيقُولُونَ: رَاهَ وَيْهِ وأمَّا الْحَدِّثُونَ فيقولونَ: رَاهُ ويَهْ، ويَصْلُحُ

فَرَوَى حَرْبُ الكِرْمَانِيُّ، عَنْ مُعْتَمِرِ بْنِ سُلَيُهَانَ، عَنْ عَوْفٍ، عَنِ الحَسَنِ قَالَ: كُلُّ يَمِينٍ -وَإِنْ عَظُمَتْ، وَلَوْ حَلَفَ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، وَإِنْ جَعَلَ مَالَهُ فِي المَسَاكِينِ، مَا لَمْ يَكُنْ طَلَاقَ امْرَأَةٍ فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ، أَوْ عِتْقَ غُلامٍ فِي مِلْكِهِ يَوْمَ حَلَفَ-فَإِنَّهَا هِيَ يَمِينٌ.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ سَعِيدٍ الشَّالَنْجِيُّ: سَأَلْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ لِابْنِهِ: إِنْ كَلَّمْتُكَ فَامْرَأَتِي طَالِتُّ وَعَبْدِي حُرُّ؟ فَقَالَ: لَا يَقُومُ هَذَا مَقَامَ اليَمِينِ، وَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ فِي الغَضَبِ وَالرِّضَا.

وَقَالَ سُلَيْهَانُ بْنُ دَاوُدَ: يَلْزَمُهُ الحِنْثُ فِي الطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ. وَبِهِ قَالَ أَبُو خَيْتَمَةَ.

قَالَ إِسْمَاعِيلُ: حَدَّثَنَا أَهْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أُمَيَّةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَاضِرٍ الجِمْيَرِيِّ: «أَنَّ امْرَأَةً حَلَفَتْ بِمَالِهَا فِي سِبِيلِ اللهِ أَوْ فِي المَسَاكِينِ، وَجَارِيَتُهَا حُرَّةٌ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ كَذَا وَكَذَا، فَسَأَلَتِ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ، فَقَالًا: أَمَّا الجَارِيَةُ فَتَعْتِقُ، وَأَمَّا قَوْهُمَا فِي المَالِ، فَإِنَّهَا تُزَكِّي المَالَ».

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ إِبْرَاهِيمُ الجُوزْجَانِيُّ: الطَّلَاقُ وَالعِنْقُ لَا يَحُلَّانِ فِي هَذَا مَحَلَّ الأَيْهَانِ، وَلَوْ كَانَ المُجْزِئُ فِيهَا مُجْزِئًا<sup>[1]</sup> فِي الأَيْهَانِ لَوَجَبَ عَلَى الحَالِفِ بِهَا إِذَا حَنِثَ كَفَارَّةٌ، وَهَذَا مِمَّا لَا يَخْتَلِفُ النَّاسُ فِيهِ أَنْ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا.

هَذَا وهذا، فَيُقَالُ: سِيبَوَيْهِ سِيبُويَهْ، نِفْطَوَيْهِ، نِفْطُويَهْ، وكذلكَ كُلُّ المختومِ بـ (وَيْهِ) يَجُوزُ
 فِيهِ الوَجْهانِ.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: المَجْرَى فيها مَجُرى.

قُلْتُ: أَخْبَرَ أَبُو إِسْحَاقَ بِمَا بَلَغَهُ مِنَ العِلْمِ فِي ذَلِكَ، فَإِنَّ أَكْثَرَ مُفْتِي النَّاسِ فِي ذَلِكَ الزَّمَانِ -مِنْ أَهْلِ المَدِينَةِ وَأَهْلِ العِرَاقِ أَصْحَابِ أَبِي حَنِيفَةَ وَمَالِكِ - كَانُوا لَا يُفْتُونَ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ إِلَّا بِوُجُوبِ الوَفَاءِ، لَا بِالكَفَّارَةِ. وَإِنْ كَانُوا لَا يُفْتُونَ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ إِلَّا بِوُجُوبِ الوَفَاءِ، لَا بِالكَفَّارَةِ. وَإِنْ كَانُوا لَا يُفْتُونَ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ إِلَّا بِوُجُوبِ الوَفَاءِ، لَا بِالكَفَّارَةِ. وَإِنْ كَانُ أَكْثَرُ التَّابِعِينَ مَذْهَبُهُمْ فِيهَا الكَفَّارَةُ، حَتَّى إِنَّ الشَّافِعِيَّ لَيَّا أَفْتَى بِمِصْرَ بِجَوَازِ كَانَ أَكْثَرُ التَّابِعِينَ مَذْهَبُهُمْ فِيهَا الكَفَّارَةُ، حَتَّى إِنَّ الشَّافِقِي لَيَّا أَفْتَى بِمِصْرَ بِجَوَازِ اللهِ هَـذَا اللهِ هَـذَا لَكَفَّارَةِ، كَانَ غَرِيبًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ المَالِكِيَّةِ. وَقَالَ لَهُ السَّائِلُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ هَـذَا لَكَفَّارَةِ، كَانَ غَرِيبًا بَيْنَ أَصْحَابِهِ المَالِكِيَّةِ. وَقَالَ لَهُ السَّائِلُ: يَا أَبَا عَبْدِ اللهِ هَـذَا قَوْلُ مَنْ هُو خَيْرٌ مِنِي، قَوْلُ عَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ.

فَلَمَّا أَفْتَى فُقَهَاءُ الحَدِيثِ -كَالشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَإِسْحَاقَ وَأَبِي عُبَيْدٍ وَسُلَيُهَانُ بْنُ دَاوُدَ وَابْنِ أَبِي شَيْبَةَ وَعَلِيُّ بْنُ المَدِينِيِّ وَنَحْوِهِمْ، فِي الحَلِفِ بِالنَّذْرِ بِالكَفَّارَةِ، وَفَرَّقَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ لِهَا سَنَذْكُرُهُ - صَارَ الَّذِي يَعْرِفُ قَوْلَ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ ذَلِكَ وَبَيْنَ الطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ لِهَا سَنَذْكُرُهُ - صَارَ الَّذِي يَعْرِفُ قَوْلَ هَوُلَاءِ وَقَوْلَ أُولَئِكَ لَا يَعْلَمُ خِلَافًا فِي الطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ، وَإِلَّا فَسَنَذْكُرُ الخِلَافَ فِي ذَلِكَ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَا اللهُ تَعَالَى عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَا اللهُ تَعَالَى عَنِ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ أَا اللهُ اللهِ الْمَالَاقِ فَاللَّاقِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

[1] النَّذْرُ يَجْرِي مَجْرَى اليَمِينِ فِي اللَّجاجِ والغَضَبِ، مثلُ: إنَّ كانَ كذا فلِلَّهِ عليَّ نَذْرٌ أَنْ أَصُومَ سَنَةً، فهُنَا يجوزُ علَى القَوْلِ الراجِحِ أَنْ يَصُومَ السَّنَةَ، أَوْ أَنْ يُكَفِّرَ كفَّارَةَ يمينِ.

فهلِ العِتْقُ مِثْلُ ذلكَ، والطلاقُ مِثْلُ ذلكَ أَوْ لَا؟

الجوابُ: مِنَ العُلماءِ مَنْ قالَ: إنَّهُ مِثْلُ ذلكَ، وأنَّهُ إذَا قالَ: إنْ فَعَلْتُ كذَا فامْرَأْقِ طالِقٌ -وليسَ قَصْدُهُ الطَّلاقَ وإنَّما قَصْدُهُ اليمينَ- فعليْهِ كفَّارَةُ يمينٍ ولا طَلاقَ.

ومنهُمْ مَنْ قالَ: الطَّلاقُ والعَتاقُ لا بُدَّ مِنْ مُضِيِّه عَا، فإذَا قالَ: إنْ فَعَلْتُ كذَا

وَقَدِ اعْتَذَرَ أَحْمَدُ عَمَّا ذَكَرْنَاهُ عَنِ الصَّحَابَةِ فِي كَفَّارَةِ العِتْقِ بِعُذْرَيْنِ: أَحَدُهُمَا: انْفِرَادُ سُلَيْهَانَ التَّيْمِيِّ بِذَلِكَ.

وَالثَّانِي: مُعَارَضَتُهُ بِهَا رَوَاهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ العِتْقَ يَقَعُ مِنْ غَيْرِ كُفِيرٍ.

فامْرأتِي طالِقٌ، ففعلَهُ طُلِّقَتْ مَهْمَا كانَ، وإنْ فَعَلْتُ كذَا فعَبْدِي حُرُّ، عَتَقَ مَهْمَا كانَ، وهُوَ الَّذِي قالَ الجُوزْجَانِيُّ أَنَّهُ لا يَعْلَمُ فِيهِ خِلافًا، لكنْ قالَ شيخُ الإسْلامِ -مُتَعَقِّبًا لهُ-: إنَّ هَذَا مَبْلَغُ عِلْمِهِ، وإلَّا فَفِي المسألةِ خِلافٌ، وسيَذْكُرُهُ رَحِمَهُٱللَّهُ.

وهَذَا حاصِلُ كُلِّ هَذَا الكلامِ الَّذِي قالَهُ الْمُؤلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَكَنْ كَمَا تُشاهِدُونَ هُناكَ عِباراتُ مُتداخِلَةٌ بعضُهَا معَ بعضٍ، وجُمَلُ مُعْتَرِضَةٌ، لكنْ هَذَا هُو خُلاصَتُهُ: أَنَّ النَّذْرَ يَجْرِي جَرْى اليمينِ، وأمَّا العِتْقُ والطَّلاقُ ففيهِ خِلافٌ حتَّى على القَوْلِ بأنَّ النَّذْرَ يَجْرِي بَحْرَى اليمينِ، وأمَّا على مَا سَبَقَ مِنَ الخِلافِ الَّذِي فِي أَصْلِ المسألةِ أَنَّهُ يَلْزَمُهُ الوفاءُ بالنَّذْرِ مُطْلَقًا أَوْ أَنَّهُ يَمِينٌ مُطْلَقًا فهَذَا شَيْءٌ آخَرُ.

والمشهورُ مِنْ مَذْهَبِ الحَنابِلَةِ (١) أَنَّ العِتْقَ والطلاقَ ليسَا فيهِمَا لَجَاجُ، وأَنَّ الإِنْسانَ لوْ قالَ: إِنْ كَلَّمْتُ فُلانًا فزَوْجَتِي طالِقٌ، فكلَّمَهُ طُلِّقَتْ مُطْلَقًا حَتَّى لوْ أرادَ اليمينَ.

وإنْ كَلَّمْتُ فُلانًا فعَبْدِي حُرٌّ، فكلَّمَهُ، عَتَقَ العَبْدُ ولوْ أرادَ معْنَى اليمينِ، لكنْ شيخُ الإسْلام رَحَمَهُ اللَّهُ يُفَصِّلُ، ويقولُ: إنَّمَا الأعْمَالُ بالنِّيَّاتِ.

<sup>(</sup>١) انظر: الهداية (ص:٤٢٧)، والمغني (١٣/ ٤٤٤–٤٤٥)، والفروع (٩/ ٩٩).

وَمَا وَجَدْتُ أَحَدًا مِنَ العُلَمَاءِ المَشَاهِيرِ بَلَغَهُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ مِنَ العِلْمِ المَأْثُورِ عَنِ الصَّحَابَةِ مَا بَلَغَ أَحْمَدَ، فَقَالَ المَرْوَزِيُّ: قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: إِذَا قَالَ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهُ حُرُّ، فَيَعْتِقُ عَلَيْهِ إِذَا حَنِثَ؛ لِأَنَّ الطَّلَاقَ وَالعِتْقَ لَيْسَ فِيهِمَا كَفَّارَةٌ.

وَقَالَ: لَيْسَ يَقُولُ: كُلُّ مَمْلُوكٍ لَهَا حُرُّ، فِي حَدِيثِ لَيْلَى بِنْتِ العَجْمَاءِ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ: «أَنَّهَا سَأَلَتِ ابْنَ عُمَرَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ، وَذَكَرَتِ العِتْقَ، فَأَمَرُوهَا بِالكَفَّارَةِ » إِلَّا التَّيْمِيَّ [1].

وَأَمَّا حُمَيْدٌ وَغَيْرُهُ فَلَمْ يَذْكُرُوا العِتْقَ. قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللهِ عَنْ حَدِيثِ أَبِي رَافِعٍ، قِصَّةِ حَلِفِ مَوْ لَاتِهِ لَيُفَارِقَنَّ امْرَأَتَهُ، وَأَنَّهَا سَأَلَتِ ابْنَ عُمَرَ وَحَفْصَةَ، فَأَمَرُوهَا بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ. قُلْتُ: فِيهَا شَيْءٌ؟ قَالَ: نَعَمْ، أَذْهَبُ إِلَى أَنَّ فِيهِ كَفَّارَةَ يَمِينٍ، فَأَمَرُوهَا بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ. قُلْتُ: فَإِذَا حَلَفَ بِعِتْقِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللهِ: لَيْسَ يَقُولُ فِيهِ: «كُلُّ مَمْلُوكٍ» إِلَّا التَّيْمِيُّ. قُلْتُ: فَإِذَا حَلَفَ بِعِتْقِ مَمْلُوكِهِ فَحَنِثَ؟ قَالَ: يَعْتِقُ.

كَذَا يَرْوِي عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ مَا قَالاً: «الجَارِيَةُ تَعْتِقُ» ثُمَّ قَالَ: مَا سَمِعْنَاهُ إِلَّا مِنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَعْمَرٍ. قُلْتُ: فَأَيْشٍ إِسْنَادُهُ؟ قَالَ: مَعْمَرُ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ حَاضِرٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ.

وَقَالَ إِسْمَاعِيلُ بْنُ أُمَيَّةَ وَأَيُّوبُ بْنُ مُوسَى، وَهُمَا مَكِّيَّانِ: وَقَدْ فَرَّقَا [1].....

[1] يَعْنِي: ليْسَ يَقُولُ هَذَا إِلَّا التَّيْمِيَّ، فقولُهُ: «إِلَّا التَّيْمِيُّ» عائِدَةٌ على قَوْلِهِ: «لَيْسَ يَقُولُ».

[٢] فِي نُسخَةٍ: فَقَدْ فَرَّقَ.

بَيْنَ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ وَالْعِتْقِ وَالْحَلِفِ بِالنَّذْرِ؛ لِأَنَّهُمَّا لَا يُكَفَّرَانِ، وَاتَّبَعَ مَا بَلَغَهُ فِي ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ وَبِهِ عَارَضَ مَا رَوَاهُ مِنَ الْكَفَّارَةِ عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَحَفْصَةَ وَزَيْنَبَ، مَعَ انْفِرَادِ التَّيْمِيِّ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ.

وَقَالَ صَالِحُ بْنُ أَحْمَدَ: قَالَ أَبِي: وَإِذَا قَالَ: جَارِيَتِي حُرَّةٌ إِنْ لَمْ أَصْنَعْ كَذَا وَكَذَا، قَالَ: قَالَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ: تَعْتِقُ.

وَإِذَا قَالَ: كُلُّ مَالِي فِي المَسَاكِينِ، لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ جَارِيَتُهُ فِيهِ كَفَّارَةُ؛ فَإِنَّ هَذَا لَا يُشْبِهُ هَذَا -أَلَا تَرَى أَنَّ ابْنَ عُمَرَ فَرَّقَ بَيْنَهُمَا- العِثْقُ وَالطَّلَاقُ لَا يُكَفَّرَانِ.

وَأَصْحَابُ أَبِي حَنِيفَةَ يَقُولُونَ: إِذَا قَالَ الرَّجُلُ: مَالِي فِي الْمَسَاكِينِ: إِنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِهِ عَلَى الْمَسَاكِينِ، وَإِذَا قَالَ: مَالِي عَلَى فُلَانٍ صَدَقَةٌ، كَذَلِكَ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ قَوْلِهِ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَهَالِي صَدَقَةٌ، أَوْ فَعَلَيَّ الْحَجُّ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، أَوْ فَعَبْدِي حُرُّ: فِعَلْتُ كَذَا فَهَالِي صَدَقَةٌ، أَوْ فَعَلَيَّ الْحَجُّ، وَبَيْنَ قَوْلِهِ: فَامْرَأَتُهُ طَالِقٌ، أَوْ فَعَبْدِي حُرُّ: بِأَنَّهُ هُنَاكَ مُوجَبُ القَوْلِ وُجُوبُ الصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ، لَا وُجُودُ الصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ.

فَإِذَا اقْتَضَى الشَّرْطُ وُجُوبَ ذَلِكَ كَانَتِ الكَفَّارَةُ بَدَلًا عَنْ هَذَا الوَاجِبِ، كَمَا تَكُونُ بَدَلًا عَنْ هَذَا الوَاجِبِ، كَمَا كَانَتْ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ بَدَلًا عَنِ الصَّوْمِ لَكَا تَكُونُ بَدَلًا عَنْ الوَاجِبَاتِ، كَمَا كَانَتْ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ بَدَلًا عَنِ الصَّوْمِ اللهِ الْعَاجِزِ عَنْهُ. الوَاجِبِ، وَبَقِيَ الإِطْعَامُ بَدَلًا عَنِ الصَّوْمِ عَنِ العَاجِزِ عَنْهُ.

وَكَمَا تَكُونُ بَدَلًا عَنِ الصَّوْمِ الوَاجِبِ فِي ذِمَّةِ المَيِّتِ، فَإِنَّ الوَاجِبَ إِذَا كَانَ فِي الذِّمَّةِ أَمْكَنَ أَنْ يُخَيَّرَ بَيْنَ أَدَائِهِ وَبَيْنَ أَدَاءِ غَيْرِهِ.

وَأَمَّا العِتْقُ وَالطَّلَاقُ: فَإِنَّ مُوجَبَ الكَلَامِ وُجُودُهُمَا، فَإِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ وُجِدَ العَّرْطُ وُجِدَ العَيْقُ، وَإِذَا وَقَعَا لَمْ يَرْتَفِعَا بَعْدَ وُقُوعِهِا؛ لِأَنَّهُمَا لَا يَقْبَلَانِ الفَسْخَ،

بِخِلَافِ مَا لَوْ قَالَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَلِلَّهِ عَلَيَّ أَنْ أَعْتِقَ، فَإِنَّهُ هُنَا لَمْ يُعَلِّقِ العِتْقَ، وَإِنَّمَا عَلَّقَ وُجُوبَهُ بِالشَّرْطِ، فَيُخَيَّرُ بَيْنَ فِعْلِ هَذَا الإِعْتَاقِ الَّذِي أَوْجَبَهُ عَلَى نَفْسِهِ وَبَيْنَ الكَفَّارَةِ الَّتِي هِيَ بَدَلٌ عَنْهُ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ: إِذَا مُتُّ فَعَبْدِي حُرُّ، عَتَقَ بِمَوْتِهِ مِنْ غَيْرِ الكَفَّارَةِ التِّي هِيَ بَدَلٌ عَنْهُ وَلِهَذَا لَوْ قَالَ: إِذَا مُتُّ فَعَبْدِي حُرُّ، عَتَقَ بِمَوْتِهِ مِنْ غَيْرِ حَاجَةٍ إِلَى الإِعْتَاقِ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ فَسْخُ هَذَا التَّدْبِيرِ عِنْدَ الجُمْهُورِ إِلَّا قَوْلًا لِلشَّافِعِيِّ، وَرِوَايَةً عَنْ أَحْدَ، وَفِي بَيْعِهِ الخِلَافُ المَشْهُورُ.

وَلَوْ وَصَّى بِعِتْقِهِ فَقَالَ: إِذَا مُتُّ فَأَعْتِقُوهُ، كَانَ لَهُ الرُّجُوعُ فِي ذَلِكَ كَسَائِرِ الوَصَايَا، وَكَانَ لَهُ بَيْعُهُ هُنَا -وَإِنْ لَمْ يَجُزْ- بَيْعُ الْمُدَبَّرِ [1].

[1] يعنِي: علَى القَوْلِ أَنَّ بَيْعَ المُدَبَّرِ لَا يجوزُ، والصَّحِيحُ: أَنَّ بَيْعَ المُدَبَّرِ جَائِزُ، والمُّحَيِّحُ: أَنَّ بَيْعَ المُدَبَّرِ جَائِزُ، والمُّدَبَّرُ: هُوَ الَّذِي علَّقَ سَيِّدُهُ عِتْقَهُ بِمَوْتِهِ، بأَنْ يَقُولَ: إِذَا مُتُّ فأنتَ حُرُّ، هَذَا هُوَ المُدَبَّرُ. المُدَبَّرُ.

والصَّحِيحُ أَنَّ لهُ بَيْعَهُ، وأَنَّهُ لَوْ مَاتَ وعليْهِ دَيْنٌ فإنَّهُ يُباعُ فِي الدَّيْنِ كَمَا باعَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ- اللَّدَبَّرَ فِي الدَّيْنِ<sup>(۱)</sup>.

والجُمهورُ يَقُولُونَ: لَا يُمْكِنُ أَنْ يَفْسَخَ التَّدْبِيرَ، إِلَّا قَوْلًا للشَّافِعِيِّ (٢) وروايَةً عَنْ أَحْمَدَ (٣)؛ لأَنَّهُ كَمَا لَوْ قَالَ: إِذَا طَلَعَتِ الشَمسُ فَأَنْتَ حُرُّ، فإنَّهُ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هَذَا القَوْلِ، والبَيْعُ رُجُوعٌ؛ لأَنَّهُ إِذَا باعَهُ انْتَهَى منْهُ، فلوْ ماتَ بَعْدَ بَيْعِهِ لَمْ يَعْتِقِ العَبْدُ.

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب البيوع، باب بيع المزايدة، رقم (۲۱٤۱)، ومسلم: كتاب الأيهان، باب جواز بيع المدبر، رقم (۹۹۷)، من حديث جابر رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم (٩/ ٣١٣).

<sup>(</sup>٣) انظر: المغني (١٤/ ٢٢٤)، والإنصاف (٧/ ٤٣٤).

ذَكَرَ أَبُو عَبْدِ اللهِ إِبْرَاهِ مِنُ الْمُحَمَّدِ بْنِ عَرَفَةَ فِي تَارِيخِهِ: أَنَّ الْمَهْدِيَّ لَمَّا رَأَى مَا أَجْمَعَ عَلَيْهِ رَأْيُ أَهْلِ بَيْتِهِ مِنَ الْعَهْدِ إِلَى ابْنِهِ عَزَمَ عَلَى خَلْعِ عِيسَى وَدَعَاهُمْ إِلَى الْبَيْعَةِ لُوسَى، فَامْتَنَعَ عِيسَى مِنَ الْخَلْعِ، وَزَعَمَ أَنَّ عَلَيْهِ أَيْهَانًا ثَخْرِجُهُ مِنْ أَمْلَاكِهِ، وَتُطَلِّقُ نِسَاءَهُ إِنَا اللهُ عَلَيْهِ أَيْهَانًا ثَخْرِجُهُ مِنْ أَمْلَاكِهِ، وَتُطَلِّقُ نِسَاءَهُ إِنَا اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

فَأَحْضَرَ لَهُ المَهْدِيُّ ابْنَ عُلَاثَةَ، وَمُسْلِمَ بْنَ خَالِدٍ الزَّنْجِيَّ، وَجَمَاعَةً مِنَ الفُقَهَاء، فَأَفْتَوْهُ بِهَا يُخْرِجُهُ عَنْ يَمِينِهِ، وَاعْتَاضَ عَمَّا يَلْزَمُهُ فِي يَمِينِهِ بِهَالٍ كَثِيرٍ ذَكَرَهُ، وَلَمْ يَزَلْ بِهِ إِلَى أَنْ خَلَعَ نَفْسَهُ، وَبُويِعَ لِلْمَهْدِيِّ وَلِمُوسَى الهَادِي بَعْدَهُ.

وَأَمَّا أَبُو ثَوْرٍ فَقَالَ فِي العِنْقِ المُعَلَّقِ عَلَى وَجْهِ الْيَمِينِ: يُجْزِئُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، كَنَذْرِ اللهِ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ؛ لِأَجْلِ مَا تَقَدَّمَ مِنْ حَدِيثِ لَيْلَى بِنْتِ العَجْهَاءِ الَّتِي أَفْتَاهَا عَبْدُ اللهِ اللَّهِ عَمْرَ، وَحَفْصَةُ أُمُّ المُؤْمِنِينَ، وَزَيْنَبُ رَبِيبَةُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ فِي قَوْلِحًا: (إِنْ لَمْ أُفَرِّقُ بَيْنَكَ وَبَيْنَ امْرَأَتِكَ فَكُلُّ مَمْلُوكٍ لِي مُحَرَّدٌ».

وَهَذِهِ القِصَّةُ هِيَ مِمَّا اعْتَمَدَهُ الفُقَهَاءُ المُسْتَدِلُّونَ فِي مَسْأَلَةِ نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ، لَكِنْ تَوَقَّفَ أَحْمَدُ وَأَبُو عُبَيْدٍ عَنِ العِتْقِ فِيهَا لِمَا ذَكَرْتُهُ مِنَ الفَرْقِ، وَعَارَضَ أَحْمَدُ ذَلِكَ.

وَأَمَّا الطَّلَاقُ فَلَمْ يَبْلُغْ أَبَا ثَوْرٍ فِيهِ أَثَرٌ فَتَوَقَّ فَ عَنْهُ، مَعَ أَنَّ القِيَاسَ عِنْـدَهُ مُسَاوَاتُهُ لِلْعِتْقِ،

<sup>[</sup>١] معْنَاهُ: أَنَّهُ قَالَ: إِذَا تَنازَلْتُ وَخَلَعْتُ نَفْسِي فَأَمْلاكِي وَقُفٌ، وَنِسائِي كُلُّهُنَّ طَوالِقُ.

لَكِنْ خَافَ أَنْ يَكُونَ مُخَالِفًا لِلْإِجْمَاعِ[١].

وَالصَّوَابُ: أَنَّ الْجِلَافَ فِي الجَمِيعِ - فِي الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ - كَمَا سَنَذْكُرُهُ، وَلَوْ لَمْ يُنْقَلْ فِي الطَّلَاقِ وَغَيْرِهِ - كَمَا سَنَذْكُرُهُ، وَلَوْ لَمْ يُنْقَلْ فِي الطَّلَاقِ نَفْسِهِ خِلَافٌ مُعَيَّنٌ لَكَانَ فُتْيَا مَنْ أَفْتَى مِنَ الصَّحَابَةِ فِي الحَلِفِ بِالطَّلَاقِ. بِالعَتَاقِ بِكَفَّارَةِ يَمِينٍ مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ عَلَى الحَلِفِ بِالطَّلَاقِ.

فَإِنَّهُ إِذَا كَانَ نَذْرُ العِتْقِ الَّذِي هُوَ قُرْبَةٌ لَمَّا خَرَجَ مَخْرَجَ الْيَمِينِ أَجْزَأَتْ فِيهِ الْكَفَّارَةُ، فَالْحَلِفُ بِالطَّلَقِ الَّذِي لَيْسَ بِقُرْبَةٍ: إِمَّا أَنْ تُجْزِئَ فِيهِ الْكَفَّارَةُ، أَوْ لَا يَجِبُ الْكَفَّارَةُ، أَوْ لَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ عَلَى قَوْلُ مَنْ يَقُولُ: نَذْرُ غَيْرِ الطَّاعَةِ لَا شَيْءَ فِيهِ. وَيَكُونُ قَوْلُهُ: «إِنْ فَعَلْتِ كَذَا فَأَنْتِ طَالِقٌ» بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: «فَعَلَيَّ أَنْ أُطَلِّقَكِ» كَمَا كَانَ عِنْدَ أُولَئِكَ الصَّحَابَةِ وَمَنْ وَافَقَهُمْ قَوْلُهُ: «فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ» بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: «فَعَلَيَّ أَنْ أُعْتِقَهُمْ».

عَلَى أَنِّي إِلَى السَّاعَةِ لَمْ يَبْلُغْنِي عَنْ أَحَدِ مِنَ الصَّحَابَةِ كَلَامٌ فِي الحَلِفِ بِالطَّلَاقِ، وَذَاكَ -وَاللهُ أَعْلَمُ - لِأَنَّ الحَلِفَ بِالطَّلَاقِ لَمْ يَكُنْ قَدْ حَدَثَ فِي زَمَانِهِمْ، وَإِنَّهَ الْتَابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، وَإِنَّهَ النَّاسُ فِي زَمَنِ التَّابِعِينَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَاخْتَلَفَ فِيهِ التَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَأَخْتَلَفَ فِيهِ التَّابِعُونَ وَمَنْ بَعْدَهُمْ، فَأَخْدُ القَوْلُ الثَّانِي: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ الوُقُوعُ.

ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ لَيْسَ شَيْئًا، قُلْتُ: أَكَانَ يَرَاهُ يَمِينًا؟ قَالَ: لَا أَدْرِي.

[1] بلْ نقولُ: إذَا لَمْ يَقَعْ هَذَا فِي العِنْقِ فَفِي الطَّلاقِ مِنْ بابٍ أَوْلَى الأَنَّهُ إذَا أَمْكَنَ حَلُّ يَمِينِ الطَّلاقِ بالكفَّارةِ مِنْ بَابٍ أَوْلَى الأَنَّ العِتْقَ لهُ سَرِيانٌ ونُفوذٌ، وهُوَ مَحْبُوبٌ إِلَى اللهِ عَنَّوَجَلَّ بخِلافِ الطَّلاقِ.

فَقَدْ أَخْبَرَ ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ كَانَ لَا يَرَاهُ مُوقِعًا لِلطَّلَاقِ، وَتَوَقَّفَ فِي كَوْنِهِ يَمِينًا يُوجِبُ الكَفَّارَةَ؛ لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ نَذْرِ مَا لَا قُرْبَةَ فِيهِ[1].

وَفِي كَوْنِ مِثْلِ هَذَا يَمِينًا خِلَافٌ مَشْهُورٌ، وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ، كَدَاوُدَ، وَهَذَا قَوْلُ أَهْلِ الظَّاهِرِ، كَدَاوُدَ، وَأَبِي مُحَمَّدِ بْنِ حَرْمٍ، لَكِنْ بِنَاءً عَلَى أَنَّهُ لَا يَقَعُ طَلَاقٌ مُعَلَّقٌ وَلَا عِتْقٌ مُعَلَّقٌ [1].

وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُؤَجَّلِ، وَهُوَ بِنَاءً عَلَى مَا تَقَدَّمَ مِنْ أَنَّ العُقُودَ لَا يَصِحُّ مِنْهَا إِلَّا مَا دَلَّ نَصُّ أَوْ إِجْمَاعٌ عَلَى وُجُوبِهِ أَوْ جَوَازِهِ، وَهُوَ مَبْنِيٌّ عَلَى ثَلَاثِ مُقَدِّمَاتٍ يُخَالِفُونَ فِيهَا:

[١] الحَلِفُ بالطَّلاقِ ممَّا أَحْدَثَهُ الناسُ، فإذَا أُحْدِثَ أَمْرٌ يُنَزَّلُ علَى القواعِدِ الشَّرْعِيَّةِ، ولكنْ لا تَظُنُّوا أَنَّ الحَلِفَ هُنَا التعليقُ الَّذِي نَهَى عنهُ الرسولُ ﷺ، الحَلِفُ هُنَا التعليقُ الَّذِي يُرادُ بهِ معْنَى اليمينِ: وهُوَ الحَثُّ، أوِ المَنْعُ، أوِ التَّصْدِيقُ، أوِ التَّكْذِيبُ.

[٢] قَوْلُ أَبِي مُحَمَّدِ بْنِ حزْم (١) ودَاوُدَ الظَّاهِرِيِّ رَحَهُمَاللَّهُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ التَّعْلِيقُ فِي الطَّلاقِ والعِتْقِ، وأَنَّهُ إِذَا قالَ: إِنْ فَعَلْتِ كَذَا فأنْتِ طالِقٌ، أَوْ: إِنْ دَخَلَ الشهرُ فأنْتِ طالِقٌ، فإنَّ هَذَا كلامٌ لَغُوٌ لا يَتَرَتَّبُ عليْهِ شَيْءٌ، وهَذَا خِلافُ رَأْيِ الجُمْهورِ.

والصَّحِيحُ معَ الجُمْهُورِ: أَنَّ الشَّرْطَ مُعْتَبَرٌ شَرْعًا؛ لقَوْلِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ-: «المُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِم، وَكُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ فَهُوَ بَاطِلٌ» (٢) مفهومُهُ: أَنَّ كُلَّ شَرْطٍ لَا يُخَالِفُ كِتابَ اللهِ فَهُوَ حَقُّ.

<sup>(</sup>١) انظر: المحلي (١٠/ ٢١١-٢١٢).

<sup>(</sup>٢) أخرجه الترمذي: كتاب الأحكام، باب ما ذكر عن رسول الله ﷺ في الصلح بين الناس، رقم (١٣٥٢)، من حديث عمرو بن عوف المزني رَضَالِللَّهَ عَنْهُ.

قال الترمذي: حديث حسن صحيح.

إِحْدَاهَا: كَوْنُ الأَصْلِ تَحْرِيمَ العُقُودِ.

الثَّانِيَةُ: أَنَّهُ لَا يُبَاحُ إِلَّا مَا كَانَ فِي مَعْنَى الْمَنْصُوصِ.

الثَّالِثَةُ: أَنَّ الطَّلَاقَ المُؤَجَّلَ وَالمُعَلَّقَ لَمْ يَنْدَرِجْ فِي عُمُومِ النَّصُوصِ.

وَأَمَّا الْمَأْخَذُ الْمَتَقَدِّمُ مِنْ كَوْنِ هَذَا كَنَدْرِ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ، فَهَذَا قِيَاسُ قَوْلِ الَّذِينَ جَوَّزُوا التَّكْفِيرَ فِي نَدْرِ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ، وَفَرَّقُوا بَيْنَ نَدْرِ التَّبَرُّرِ وَنَدْرِ الغَضَبِ، فَإِنَّ هَذَا الفَرْقَ يُوجِبُ الفَرْقَ بَيْنَ المُعَلَّقِ الَّذِي يُقْصَدُ وُقُوعُهُ عِنْدَ الشَّرْطِ، وَبَيْنَ المُعَلَّقِ الَّذِي يُقْصَدُ وُقُوعُهُ عِنْدَ الشَّرْطِ، وَبَيْنَ المُعَلَّقِ اللَّذِي يُقْصَدُ عَدَمُ وُقُوعِهِ، إِلَّا أَنْ يَصِحَ الفَرْقُ المَذْكُورُ بَيْنَ كَوْنِ المُعَلَّقِ المُورِ الوُجُوبَ، وَسَنتَكَلَّمُ عَلَيْهِ.

وَقَدْ ذَكَرْنَا أَنَّ هَذَا القَوْلَ يَخْرُجُ عَلَى أُصُولِ أَهْدَ مِنْ مَوَاضِعَ ذَكَرْنَاهَا. وَكَذَلِكَ هُوَ أَيْضًا لَازِمٌ لَمِنْ قَالَ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ بِكَفَّارَةٍ، كَمَا هُوَ ظَاهِرُ مَذْهَبِ هُوَ أَيْضًا لَازِمٌ لَمِنْ قَالَ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ بِكَفَّارَةٍ، كَمَا هُو ظَاهِرُ مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، الَّتِي اخْتَارَهَا أَكْثَرُ مُتَأَخِّرِي أَصْحَابِهِ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنِ ابْنِ القَاسِمِ، الَّتِي اخْتَارَهَا كَثِيرٌ مِنْ مُتَأَخِّرِي المَالِكِيَّةِ.

فَإِنَّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ الحَلِفِ بِالنَّذْرِ وَالحَلِفِ بِالعِتْقِ هُوَ الْمُتَوَجِّهُ؛ وَلِهَذَا كَانَ هَذَا مِنْ أَقْوَى حُجَجِ القَائِلِينَ بِوُجُوبِ الوَفَاءِ فِي الحَلِفِ بِالنَّذْرِ، فَإِنَّهُمْ قَاسُوهُ عَلَى الحَلِفِ بِالطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ، وَاعْتَقَدَهُ بَعْضُ المَالِكِيَّةِ مُجْمَعًا عَلَيْهِ.

وَأَيْضًا فَإِذَا حَلَفَ بِصِيغَةِ القَسَمِ، كَقَوْلِهِ: عَبِيدِي أَحْرَارٌ لَأَفْعَلَنَّ، أَوْ نِسَائِي طَوَالِقُ لَأَفْعَلَنَّ، وَعَلَيَّ الْحَجُّ لَأَفْعَلَنَّ. طَوَالِقُ لَأَفْعَلَنَّ، وَعَلَيَّ الْحَجُّ لَأَفْعَلَنَّ.

وَالَّذِي يُوَضِّحُ التَّسُوِيَةَ: أَنَّ الشَّافِعِيَّ إِنَّهَا اعْتَمَدَ فِي الطَّلَاقِ المُعَلَّقِ عَلَى فِدْيَةِ الْخُلْعِ، فَقَالَ فِي البُّويْطِيِّ - وَهُو كِتَابٌ مِصْرِيٌّ مِنْ أَجْوَدِ كُتُبِهِ -: وَذَلِكَ أَنَّ الفُقَهَاءَ يُسَمُّونَ الطَّلَاقَ المُعَلَّقَ بِسَبَ : طَلَاقًا بِصِفَةٍ، وَيُسَمُّونَ ذَلِكَ الشَّرْطَ صِفَةً، وَيَقُولُونَ: " يَسَمُّونَ الطَّلَاقَ المُّعْقَةُ فِي زَمَانِ البَيْنُونَةِ، وَإِذَا لَمْ تُوجَدِ الصِّفَةُ » وَنَحْوَ ذَلِكَ.

وَهَذِهِ التَّسْمِيَةُ لَهَا وَجْهَانِ:

أَحَدُهُمَا: أَنَّ هَذَا الطَّلَاقَ مَوْصُوفٌ بِصِفَةٍ، لَيْسَ طَلَاقًا مُجُرَّدًا عَنْ صِفَةٍ. فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ فِي أَوَّلِ السَّنَةِ، أَوْ إِذَا طَهُرْتِ، فَقَدْ وَصَـفَ الطَّلَاقَ بِالزَّمَانِ الحَاصِّ، فَإِنَّ الظَّرْفَ صِفَةٌ لِلْمَظْرُوفِ. وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: إِنْ أَعْطَيْتِنِي أَلْفًا فَأَنْتِ طَالِقٌ، فَقَدْ وَصَفَةٌ بِعِوَضِهِ.

وَالثَّانِي: أَنَّ نُحَاةَ الكُوفَةِ يُسَمُّونَ حُرُوفَ الجَرِّ وَنَحْوَهَا حُرُوفَ الصِّفَاتِ، فَكَا الصِّفَاتِ، فَلَمَّ عَلَاقًا بِصِفَةٍ، فَلَمَّ عَلَاقًا بِالحُرُوفِ الَّتِي قَدْ تُسَمَّى حُرُوفَ الصِّفَاتِ، سُمِّيَ طَلَاقًا بِصِفَةٍ، كَمَا لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ بِأَلْفٍ.

وَالوَجْهُ الأَوَّلُ هُوَ الأَصْلُ، فَإِنَّ هَذَا يَعُودُ إِلَيْهِ؛ إِذِ النُّحَاةُ إِنَّمَا سَمَّوْا حُرُوفَ الجَرِّ حُرُوفَ الطِّفَاتِ؛ لِأَنَّ الجَارَّ وَالمَجْرُورَ يَصِيرُ فِي المَعْنَى صِفَةً لِمَا تَعَلَّقَ بِهِ.

 وَمَعْلُومٌ أَنَّ النَّذْرِ المُعَلَّقَ بِشَرْطٍ هُو نَذْرٌ بِصِفَةٍ، وَقَدْ فَرَّقُوا بَيْنَ النَّذْرِ المَقْصُودِ شَرْطِهِ الَّذِي خَرَجَ مَخْرَجَ اليَمِينِ، فَكَذَلِكَ يُفَرَّقُ شَرْطُهِ الَّذِي خَرَجَ مَخْرَجَ اليَمِينِ، فَكَذَلِكَ يُفَرَّقُ بَيْنَ الطَّلَاقِ المَقْصُودِ وَصْفُهُ كَالْخُلْعِ؛ حَيْثُ المَقْصُودُ فِيهِ العِوضُ، وَالطَّلَاقِ المَحْلُوفِ بِهِ، الَّذِي يُقْصَدُ عَدَمُهُ وَعَدَمُ شَرْطِهِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُقَاسُ بِمَا فِي الكِتَابِ المَحْلُوفِ بِهِ، الَّذِي يُقْصَدُ عَدَمُهُ وَعَدَمُ شَرْطِهِ، فَإِنَّهُ إِنَّمَا يُقَاسُ بِمَا فِي الكِتَابِ وَالسَّنَةِ مَا أَشْبَهَهُ.

وَمَعْلُومٌ ثُبُوتُ الفَرْقِ بَيْنَ الصِّفَةِ المَقْصُودَةِ وَبَيْنَ الصِّفَةِ المَحْلُوفِ عَلَيْهَا، الَّتِي يُقْصَدُ عَدَمُهَا، كَمَا فُرِّقَ بَيْنَهُمَا فِي النَّذْرِ سَوَاءً [1].

وكذلكَ النَّذُرُ ﴿ وَمِنْهُم مَّنَ عَهَدَ ٱللَّهَ لَبِثَ ءَاتَكُنَا مِن فَضَّلِهِ عَلَى النَّكُونَنَّ وَلَنكُونَنَّ مِنَ الصَّلِحِينَ ﴾ [التوبة: ٧٥] هَذَا نَذْرٌ مُعَلَّقٌ وليسَ يَمِينًا، وإذَا قالَ: واللهِ إنْ كَلَّمْتُ فُلانًا لأصُّومَنَّ سَنَةً، فهذَا ليسَ نَذْرًا مُعَلَّقًا؛ لأنَّهُ لمْ يَقْصِدِ الصَّوْمَ، وإنَّمَا قَصَدَ الامتناعَ مِنْ تكليم هَذَا الرَّجُلِ.

ولَا شَكَّ أَنَّ الفَرْقَ بِينَ الصُّورتيْنِ ظاهِرٌ جدًّا، ومَنْ جَعَلَهُمَا سواءً فقولُهُ بعيدٌ وضعيفٌ، والأعمالُ بالنِّيَّاتِ، وإنَّما لكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى.

وَالدَّلِيلُ عَلَى هَذَا القَوْلِ: الكِتَابُ وَالسُّنَّةُ وَالأَثْرُ وَالإعْتِبَارُ: أَمَّا الكِتَابُ، فَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيِّ لِمَ تَحْرَمُ مَاۤ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ ۚ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزُوَجِكَ ۚ وَاللَّهُ عَفُورٌ فَقَوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّيِ لَهُ لَكَ أَلَنَهُ مَوْلَكُمْ ۚ وَاللَّهُ لَكُ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزُوَجِكَ ۚ وَاللَّهُ عَفُورٌ لَعَيْمُ اللَّهُ لَكُمْ تَعِلَةً لَيْمَنِكُمْ ۚ وَاللَّهُ مَوْلَكُمْ ۗ وَالْعَلِيمُ الْعَلِيمُ الْعَكِيمُ ﴾ [التحريم: ١-٢].

فَوَجْهُ الدَّلَالَةِ: أَنَّ اللهَ قَالَ: ﴿ قَدْ فَرَضَ ٱللهُ لَكُو تَحِلَةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾ [التحريم: ٢] وَهَذَا نَصُّ عَامٌ فِي كُلِّ يَمِينٍ يَحْلِفُ بِهَا الْمُسْلِمُونَ أَنَّ اللهَ قَدْ فَرَضَ لَهُمْ تَحِلَّتَهَا.

وَقَدْ ذَكَرَهُ سُبْحَانَهُ بِصِيغَةِ الخِطَابِ لِلْأُمَّةِ بَعْدَ تَقَدُّمِ الخِطَابِ بِصِيغَةِ الإِفْرَادِ لِللَّمَّةِ بَعْدَ تَقَدُّمِ الخِطَابِ بِصِيغَةِ الإِفْرَادِ لِلنَّبِيِّ عَيْكَةً مَعَ عِلْمِهِ سُبْحَانَهُ بِأَنَّ الأُمَّةَ يَعْلِفُونَ بِأَيْرَانٍ شَتَّى.

فَلَوْ فُرِضَ يَمِينٌ وَاحِدَةٌ لَيْسَ لَهَا تَحِلَّةٌ، لَكَانَ مُخَالِفًا لِلْآيَةِ، كَيْفَ وَهَذَا عَامٌ، لَا يُخَصُّ مِنْهُ صُورَةٌ وَاحِدَةٌ، لَا بِنَصِّ وَلَا بِإِجْمَاعٍ، بَلْ هُوَ عَامٌٌ عُمُومًا مَعْنَوِيًّا مَعَ عُمُومِهِ اللَّفْظِيِّ، فَإِنَّ اليَمِينَ مَعْقُودَةٌ فَوَجَبَ [1] مَنْعُ الْمُكَلَّفِ مِنَ الفِعْلِ.

فَشَرْعُ التَّحِلَّةِ لِهَذَا العَقْدِ<sup>[1]</sup> مُنَاسِبٌ لِمَا فِيهِ مِنَ التَّخْفِيفِ وَالتَّوْسِعَةِ، وَهَذَا مَوْجُودٌ فِي اليَمِينِ بِالعِتْقِ وَالطَّلَاقِ أَكْثَرَ مِنْهُ فِي غَيْرِهِمَا.........

فَكُلُّ هَذَا يُرِيدُ أَنْ يُقَرِّرَهُ شيخُ الإسْلامِ رَحَمَهُ اللَّهُ يُرِيدُ أَنْ يُقَرِّرَ الفَرْقَ بينَ التَّعْلِيقِ المَحْضِ، وبينَ التَّعْلِيقِ الَّذِي يُرادُ بهِ اليمينُ.

وهَذَا اختارَهُ شَيْخُ الإسْلامِ، والجُمهُورُ علَى خِلافِهِ، فالجُمْهُورُ يَرَوْنَ الطَّلاقَ. [1] فِي نُسْخَةٍ: تُوجِبُ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: لهذِهِ العُقْدَةِ.

مِنْ أَيْمَانِ نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ؛ فَإِنَّ الرَّجُلَ إِذَا حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَيَقْتُلَنَّ النَّفْس، أَوْ لَيَمْنَعَنَّ الوَاجِبَ عَلَيْهِ -مِنْ أَدَاءِ أَمَانَةٍ وَنَحْوِهَا - فَإِنَّهُ يَجْعَلُ اللهَ عُرْضَةً لِيَمِينِهِ أَنْ يَبَرَّ وَيَتَّقِيَ وَيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ، أَكْثَرَ مِمَّا يَجْعَلُ اللهَ عُرْضَةً لِيَمِينِهِ أَنْ يَبَرَّ وَيَتَّقِي وَيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ، أَكْثَرَ مِمَّا يَجْعَلُ اللهَ عُرْضَةً لِيمِينِهِ أَنْ يَبَرَّ وَيَتَّقِي وَيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ، أَكْثَرَ مِمَّا يَجْعَلُ اللهَ عُرْضَةً لِيمِينِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ ضَرَرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ أَا مَا قَدْ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ لَيمِينِهِ، ثُمَّ إِنْ وَقَى بِيمِينِهِ كَانَ عَلَيْهِ مِنْ ضَرَرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ أَا مَا قَدْ أَجْمَعَ المُسْلِمُونَ عَلَى تَحْرِيمِ الدُّخُولِ فِيهِ، وَإِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَفِي الطَّلَاقِ أَيْضًا مِنْ ضَرَرِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ عَلَى تَحْرِيمِ الدُّخُولِ فِيهِ، وَإِنْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ فَفِي الطَّلَاقِ أَيْضًا مِنْ ضَرَرِ الدُّنْيَا وَالدِّينِ مَا لَا خَفَاءَ بِهِ.

أَمَّا الدِّينُ: فَإِنَّهُ مَكْرُوهُ بِاتِّفَاقِ الأُمَّةِ مَعَ اسْتِقَامَةِ حَالِ الزَّوْجَيْنِ: إِمَّا كَرَاهَةَ تَعْرِيمٍ، فَكَيْفَ إِذَا كَانَا فِي غَايَةِ الإِتِّصَالِ وَبَيْنَهُمَا مِنَ الأَوْلَادِ وَالعِشْرَةِ مَا يَجْعَلُ فِي طَلَاقِهِمَا فِي أَمْرِ الدِّينِ ضَرَرًا عَظِيمًا ٢٠١.

وَكَذَلِكَ ضَرَرُ الدُّنْيَا، كَمَا يَشْهَدُ بِهِ الوَاقِعُ، بِحَيْثُ لَوْ خُيِّرَ أَحَدُهُمَا بَيْنَ أَنْ يَخُرُجَ مِنْ مَالِهِ وَوَطَنِهِ وَبَيْنَ الطَّلَاقِ، لَاخْتَارَ فِرَاقَ مَالِهِ وَوَطَنِهِ عَلَى الطَّلَاقِ، وَقَدْ يَخُرُجَ مِنْ مَالِهِ وَوَطَنِهِ عَلَى الطَّلَاقِ، وَقَدْ يَخُرُجَ مِنْ مَالِهِ وَوَطَنِهِ عَلَى الطَّلَاقِ، وَقَدْ قَرَنَ اللهُ فِرَاقَ الوَطَنِ بِقَتْلِ النَّفْسِ؛ وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ مُتَابَعَةً وَرَنَ اللهُ فِرَاقَ الوَطَنِ بِقَتْلِ النَّفْسِ؛ وَلِهَذَا قَالَ أَحْمَدُ فِي إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ مُتَابَعَةً لَوَطَاءٍ: إِنَّهَا إِذَا أَحْرَمَتْ بِالْحَجِّ فَحَلَفَ عَلَيْهَا زَوْجُهَا بِالطَّلَاقِ أَنَّهَا لَا تَحُبُّ مَارَتُ بُعَارَتُ لَهَا التَّحَلُّلُ؛ لِمَا عَلَيْهَا فِي ذَلِكَ مِنَ الضَّرَرِ الزَّائِدِ عَلَى ضَرَرِ الإِحْصَارِ بِالعَدُوّ أَوِ القَرِيبِ مِنْهُ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: والدِّينِ.

[٢] نَقَلَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ اتِّفاقَ العُلماءِ عَلَى كَراهَةِ الطَّلاقِ مَعَ اسْتقامَةِ الحالِ، وهِيَ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ.

وَهَذَا ظَاهِرٌ فِيهَا إِذَا قَالَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَيَّ أَنْ أُطَلِّقَكِ أَوْ أَعْتِقَ عَبِيدِي، فَإِنَّ هَذَا مِنْ نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ بِالإِتِّفَاقِ، كَمَا لَوْ قَالَ: وَاللهِ لَأُطَلِّقَنَّكِ، أَوْ لَأَعْتِقَنَّ عَبِيدِي، وَإِنَّهَا الفَرْقُ بَيْنَ وُجُودِ العِتْقِ وَوُجُوبِهِ: هُوَ الَّذِي اعْتَمَدَهُ المُفَرِّقُ ونَ، وَسَنَتَكَلَّمُ عَلَيْهِ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وَأَيْضًا فَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ: ﴿لِمَ نُحُرِّمُ مَا أَمَلَ اللهُ لَكُ تَبْنَغِى مَرْضَاتَ أَزْوَجِكَ وَاللهُ غَفُورٌ عَفُورٌ رَجِيمٌ ﴾ [التحريم: ١] وهِي تَقْتَضِي أَنَّهُ مَا مِنْ تَحْرِيمٍ لِهَا أَحَلَّ اللهُ إِلَّا وَاللهُ غَفُورٌ لِفَاعِلِهِ رَحِيمٌ بِهِ، وَأَنَّهُ لَا عِلَّةَ تَقْتَضِي ثُبُوتَ ذَلِكَ التَّحْرِيمِ؛ لِأَنَّ قَوْلَ: ﴿لِمَ اللهُ لَكَ الشّعْفَهَامُ فِي مَعْنَى النّفْي وَالإِنْكَارِ. وَالتَقْدِيرُ: لَا سَبَبَ لِتَحْرِيمِكَ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ السّعْفَهَامُ فِي مَعْنَى النّفْي وَالإِنْكَارِ. وَالتَقْدِيرُ: لَا سَبَبَ لِتَحْرِيمِكَ مَا أَحَلَّ اللهُ لَكَ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فَلَوْ كَانَ الحَالِفُ بِالنَّذْرِ وَالعَتَاقِ وَالطَّلَاقِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ وَاللهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فَلَوْ كَانَ الحَالِفُ بِالنَّذْرِ وَالعَتَاقِ وَالطَّلَاقِ عَلَى أَنَّهُ لَا يَفْعَلُ وَاللهُ عَفْورٌ مَا اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلْ اللهُ ال

وَأَيْضًا فَقُوْلُهُ سُبْحَانَهُ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَاتِ مَا آَحَلَ ٱللهُ لَكُمْ وَلَا تَعْتَدُونَا ﴿ وَلَا تَعْتَدُونَا أَلِهُ لَكُمْ اللهُ عَلَا طَيِّبَا وَاتَقُوا وَلَا تَعْتَدُونَا أَلِثَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ وَاللهِ اللهِ وَلَا عَلَى اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللهُ الله

<sup>[</sup>١] فِي نُسخَةٍ: لا شيءَ. وفي نُسخَةٍ: لأيِّ شَيءٍ.

وَمِمَّا يُوضِّحُ عُمُومَهُ: أَنَّهُمْ قَدْ أَدْخَلُوا الحَلِفَ بِالطَّلَاقِ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَإِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ» فَأَدْخَلُوا فِيهِ الحَلِفَ بِاللهِ. بِالطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ وَالنَّذْرِ وَالحَلِفَ بِاللهِ.

وَإِنَّهَا لَمْ يُدْخِلْ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَغَيْرُهُمَا الحَلِفَ بِالطَّلَاقِ مُوَافَقَةً لِإَبْنِ عَبَّاسٍ؛ لِأَنَّ إِيقَاعَ الطَّلَاقِ لَيْسَ بِحَلِفٍ، وَأَمَّا الحَلِفُ المُنْعَقِدُ: مَا تَضَمَّنَ مَحْلُوفًا بِهِ وَمَحْلُوفًا عَلَيْهِ: إِمَّا بِصِيغَةِ الجَزَاءِ، أَوْ مَا كَانَ فِي مَعْنَى ذَلِكَ مِمَّا سَنَذْكُرُهُ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وَهَذِهِ الدَّلَالَةُ بَيِّنَةٌ عَلَى أُصُولِ الشَّافِعِيِّ وَأَهْدَ وَمَنْ وَافَقَهُمْ فِي مَسْأَلَةِ نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ، فَإِنَّهُمُ احْتَجُّوا عَلَى التَّكْفِيرِ فِيهِ بِهَذِهِ الآيَةِ، وَجَعَلُوا قَوْلَهُ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ، فَإِنَّهُمُ احْتَجُّوا عَلَى التَّكْفِيرِ فِيهِ بِهَذِهِ الآيَةِ، وَجَعَلُوا قَوْلَهُ تَعَالَى: ﴿ يَعَلَى اللَّهِ وَاليَمِينِ بِاللهِ وَاليَمْ فَلُومُ أَنَ شُمُولَ اللَّهُ ظُلِ لِنَذْرِ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ فِي الحَجِّ وَالعِتْقِ وَنَحْوِهِمَا سَوَاءٌ.

فَإِنْ قِيلَ: الْمُرَادُ بِالآيَةِ اليَمِينُ بِاللهِ فَقَطْ، فَإِنَّ هَذَا هُوَ المَفْهُ ومُ مِنْ مُطْلَقِ اليَمِينِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّعْرِيفُ بِالأَلِفِ وَاللَّامِ أَوِ الإِضَافَةِ -فِي قَوْلِهِ: عَقَّدْتُمُ اليَّمِينِ، وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ التَّعْرِيفُ بِالأَلِفِ وَاللَّامِ أَوِ الإِضَافَةِ -فِي قَوْلِهِ: عَقَّدْتُمُ الأَيْمِينِ، وَيَجُودُ أَنْ يَكُونَ اللَّهُ وَعِي اليَمِينُ بِاللهِ. وَحَينَاذٍ فَلَا يَعُمُّ اللَّفْظُ إِلَّا المَعْرُوفَ عِنْدَهُمْ، وَالحَلِفُ بِالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ لَمْ يَكُنْ مَعْرُوفًا عِنْدَهُمْ.

وَلَوْ كَانَ اللَّفْظُ عَامَّا، فَقَدْ عَلِمْنَا أَنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ الْيَمِينُ الَّتِي لَيْسَتْ مَشْرُ وعَةً، كَالْيَمِينِ بِالمَخْلُوقَاتِ، فَلَا يَدْخُلُ فِيهِ الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِ؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مِنْ الْيَمِينِ المَشْرُ وعَةِ؛ لِقَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ فَلْيَصْمُتْ».

وَهُنَا شُؤَالٌ مِمَّنْ يَقُولُ: كُلُّ يَمِينٍ غَيْرِ مَشْرُوعَةٍ فَلَا كَفَّارَةَ لَهَا وَلَا حِنْثَ.

فَيُقَالُ: لَفْظُ الْيَمِينِ يَشْمَلُ هَذَا كُلَّهُ، بِدَلِيلِ اسْتِعْمَالِ النَّبِيِّ عَلَيْ وَالصَّحَابَةِ لَنْ وَالعُلَمَاءِ اسْمَ الْيَمِينِ فِي هَذَا كُلِّهِ، كَقَوْلِهِ عَلَيْ : «النَّذُرُ حَلْفَةُ اللَّهُ وَقَوْلِ الصَّحَابَةِ لَمِنْ حَلَفَ بِالْهَدْيِ وَالْعِتْقِ: «كَفِّرْ يَمِينَكَ» وَكَذَلِكَ فَهِمَتْهُ الصَّحَابَةُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ عَلَى وَلِهِ عَلَيْ ذَكُرُهُ وَلِإِدْ خَالِ العُلَمَاءِ لِذَلِكَ فِي قَوْلِهِ عَلَيْ : «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَإِنْ شَاءَ فَعَلَ وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ».

وَيَدُلُّ عَلَى عُمُومِهِ فِي الآيَةِ أَنَّهُ سُبْحَانَهُ قَالَ: ﴿لِمَ ثَحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١] ثُمَّ قَالَ: ﴿ وَمَ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ﴾ [التحريم: ٢] فَاقْتَضَى هَذَا: أَنَّ نَفْسَ تَحْرِيمِ الْحَلَالِ يَمِينٌ، كَمَا اسْتَدَلَّ بِهِ ابْنُ عَبَّاسٍ وَغَيْرُهُ.

[١] فِي نُسْخَةٍ: حَلِفٌ.

وَسَبَبُ نُزُولِ الآيةِ: إِمَّا تَحْرِيمُهُ العَسَلَ، وَإِمَّا تَحْرِيمُهُ مَارِيَةَ القِبْطِيَّةَ، وَعَلَى كُلِّ تَقْدِيرٍ: فَتَحْرِيمُ الحَلَالِ يَمِينُ عَلَى ظَاهِرِ الآيةِ، وَلَيْسَ يَمِينًا بِاللهِ؛ وَلِهَذَا أَفْتَى كُلِّ تَقْدِيرٍ: فَتَحْرِيمُ الحَلَالِ يَمِينُ عَلَى ظَاهِرِ الآيةِ، وَلَيْسَ يَمِينًا بِاللهِ؛ وَلِهَذَا أَفْتَى جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ - كَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ جُمْهُورُ الصَّحَابَةِ - كَعُمَرَ، وَعُثْمَانَ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ مَسْعُودٍ، وَعَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضَالِلَهُ عَنْهُو وَغَيْرُهُمْ -: أَنَّ تَحْرِيمَ الحَلَالِ يَمِينُ مُكَفَّرَةٌ: إِمَّا كَفَّارَةٌ كُبْرَى كَالظِّهَارِ، وَإِللهُ عَلَى اللهِ بُونِ عَلَى اللهِ بُونِ مَا زَالَ السَّلَفُ يُسَمُّونَ الظِّهَارَ وَنَحْوَهُ يَمِينًا.

وَأَيْضًا فَإِنَّ قَوْلُهُ تَعَالَى: ﴿لِمَ تَحْرِّمُ مَا أَحَلَ ٱللهُ لَكَ ﴾ [التحريم: ١] إِمَّا أَنْ يُرَادَ بِهِ: لِمَ ثُحَرِّمُهُ بِاللهِ وَنَحْوِهَا، وَإِمَّا لِمَ ثُحَرِّمُهُ مُطْلَقًا؟ فَإِنْ ثُحَرِّمُهُ بِاللهِ وَنَحْوِهَا، وَإِمَّا لِمَ ثُحَرِّمُهُ مُطْلَقًا؟ فَإِنْ أُرِيدَ الأَوَّلُ أَوِ الثَّالِثُ: فَقَدْ ثَبَتَ أَنَّ تَحْرِيمَهُ بِغَيْرِ الْحَلِفِ بِاللهِ يَمِينٌ فَيَعُمُّ، وَإِنْ أُرِيدَ أُرِيدَ الْأَوَّلُ أَوِ الثَّالِثِ، فَقَدْ سَمَّى اللهُ الحَلِفَ بِاللهِ تَحْرِيمًا لِلْحَلَالِ.

وَمَعْلُومٌ أَنَّ اليَمِينَ بِاللهِ لَمْ تُوجِبِ الحُرْمَةَ الشَّرْعِيَّةَ، لَكِنْ لَمَّا أَوْجَبَتِ امْتِنَاعَ الْحَالِفِ مِنَ الفِعْلِ، فَقَدْ حَرَّمَتْ عَلَيْهِ الفِعْلَ تَحْرِيمًا شَرْطِيًّا لَا شَرْعِيًّا. فَكُلُّ يَمِينٍ تُوجِبُ امْتِنَاعَهُ مِنَ الفِعْلِ فَقَدْ حَرَّمَتْ عَلَيْهِ الفِعْلَ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومٍ قَوْلِهِ: ﴿لِمَ تُوجِبُ امْتِنَاعَهُ مِنَ الفِعْلِ فَقَدْ حَرَّمَتْ عَلَيْهِ الفِعْلَ، فَيَدْخُلُ فِي عُمُومٍ قَوْلِهِ: ﴿لِمَ تُعَرِّمُ مَا أَمَلَ اللّهُ لَكَ ﴾ [النحريم: ١].

وَحِينَئِذٍ فَقُولُهُ: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُو تَحِلَةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾ [التحريم: ٢] لَا بُدَّ أَنْ يَعُمَّ كُلَّ يَمِينٍ حَرَّمَتِ الحَلَالَ؛ لِأَنَّ هَذَا حُكْمُ ذَلِكَ الفِعْلِ، فَلَا بُدَّ أَنْ يُطَابِقَ جَمِيعَ صُورِهِ؛ يَمِينٍ حَرَّمَتِ الحَلَالِ هُوَ سَبَبُ قَوْلِهِ: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُو تَحِلَةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾ [التحريم: ٢] لِأَنَّ تَحْرِيمَ الحَلَالِ هُو سَبَبُ قَوْلِهِ: ﴿ قَدْ فَرَضَ اللّهُ لَكُو تَحِلَةَ أَيْمَنِكُمْ ﴾ [التحريم: ٢] وَسَبَبُ الجَوَابِ إِذَا كَانَ عَامًا كَانَ الجَوَابُ عَامًا؛ لِئَلَّا يَكُونَ جَوَابًا عَنِ البَعْضِ دُونَ البَعْضِ دُونَ البَعْضِ، مَعَ قِيَامِ السَّبَ المُقْتَضِي لِلتَّعْمِيم.

وَهَكَذَا التَّقْرِيرُ فِي قَوْلِهِ: ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ لَا تُحَرِّمُواْ طَيِّبَتِ مَآ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ [المائدة:٨٧] إِلَى قَوْلِهِ: ﴿ ذَالِكَ كَفَنْرَةُ أَيْمَذِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾ [المائدة:٨٩].

وَأَيْضًا: فَإِنَّ الصَّحَابَةَ فَهِمَتِ العُمُومَ، وَكَذَلِكَ العُلَمَاءُ عَامَّتُهُمْ حَمَلُوا الآيَةَ عَلَى اليَمِينِ بِاللهِ وَغَيْرِهَا.

وَأَيْضًا فَنَقُولُ: سَلَّمْنَا أَنَّ اليَمِينَ المَذْكُورَةَ فِي الآيةِ الْمُرَادُ بِهَا اليَمِينُ بِاللهِ، وَأَنَّ مِمَا سِوَى اليَمِينِ بِاللهِ لَا يَلْزَمُ بِهَا حُكْمٌ، فَمَعْلُومٌ أَنَّ الحَلِفَ بِصِفَاتِ اللهِ سُبْحَانَهُ كَالحَلِفِ بِهِ، كَهَا لَوْ قَالَ: وَعِزَّةِ اللهِ، أَوْ لَعَمْرِ اللهِ، أَوْ وَالقُرْآنِ العَظِيمِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ كَالحَلِفِ بِهِ، كَهَا لَوْ قَالَ: وَعِزَّةِ اللهِ، أَوْ لَعَمْرِ اللهِ، أَوْ وَالقُرْآنِ العَظِيمِ؛ فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ جَوَازُ الحَلِفِ بِهَذِهِ الصِّفَاتِ وَنَحْوِهَا عَنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ وَالصَّحَابَةِ، وَلِأَنَّ الحَلِفَ بَوَالُهُ وَالْفَرْ الْحَلِفَ بَهِ فَالِهُ وَصَفَاتِهِ فِي مِثْلِ بِصِفَاتِهِ كَالِاسْتِعَاذَة بِهَا، وَإِنْ كَانَتِ الإسْتِعَاذَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِاللهِ وَصَفَاتِهِ فِي مِثْلِ بِصِفَاتِهِ كَالِاسْتِعَاذَة بِهَا، وَإِنْ كَانَتِ الإسْتِعَاذَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِاللهِ وَصَفَاتِهِ فِي مِثْلِ بِصِفَاتِهِ كَالِاسْتِعَاذَة بِهَا، وَإِنْ كَانَتِ الإسْتِعَاذَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِاللهِ وَصَفَاتِهِ فِي مِثْلِ بِصِفَاتِهِ كَالِاسْتِعَاذَة بِهَا، وَإِنْ كَانَتِ الإسْتِعَاذَةُ لَا تَكُونُ إِلَّا بِاللهِ وَصَفَاتِهِ فِي مِثْلِ بَصِفَاتِهِ كَالِاسْتِعَاذَة بِهَا، وَإِنْ كَانَتِ الإسْتِعَاذَةُ لِا تَكُونُ إِللهِ التَّامَّاتِ» وَهَأَودُ بِوَجْهِكَ، وَهَذَا أَمْرٌ مُقَرَّرٌ عِنْدَ العُلَمَاءِ اللهِ التَّامَاتِ اللهِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، وَهَذَا أَمْرٌ مُقَرَّرٌ عِنْدَ العُلَمَاءِ الْ

[1] ذَكَرَ رَحِمَهُ أُللَهُ أَنَّ الحَلِفَ لَا يكونُ إلَّا باللهِ وصفاتِهِ، والاستعاذة لَا تكونُ إلَّا باللهِ وصفاتِهِ، والمقصود بالاستعاذة: إلَّا باللهِ وصفاتِهِ، لكنِ اليمينُ أَوْسَعُ؛ لأَنَّ المقصود باليمينِ: المنعُ، والمقصود بالاستعاذة اللجوءُ، وبينَهُمَا فرْقُ، معَ أَنَّ إطلاقَ أَنَّ الاستعاذة لَا تكونُ إلَّا باللهِ وصفاتِهِ فيهِ نَظَرٌ؛ فإنَّهُ يجوزُ أَنْ يستعيذ بالشَّخْصِ فيمَا يَقْدِرُ عليْهِ، وقدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ قالَ: «فَمَنْ فإنَّهُ يجوزُ أَنْ يستعيذ بالشَّخْصِ فيمَا يَقْدِرُ عليْهِ، وقدْ ثَبَتَ فِي صَحِيحٍ مُسْلِمٍ قالَ: «فَمَنْ وَجَدَ مَعَاذًا فَلْيَعُدْ بِهِ» (١) يعنِي: شيئًا يَعُوذُ بهِ مِنَ الفِتْنَةِ فلْيَعُدْ بهِ.

<sup>(</sup>١) أخرجه البخاري: كتاب المناقب، باب علامات النبوة في الإسلام، رقم (٣٦٠١)، ومسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة، باب نزول الفتن كمواقع القطر، رقم (٢٨٨٦)، من حديث أبي هريرة رَضَيَالِيَّهُ عَنْهُ.

فالاستعاذَةُ كالاستعانَةِ والاستغاثَةِ، فكما أنَّ الاستغاثَةَ بالمَخْلُوقِ فِيمَا يَقْدِرُ عليْهِ جائزةٌ، والاستعاذَةُ بالمَخْلُوقِ فِيمَا يَقْدِرُ عليْهِ جائزةٌ، فكذلِكَ الاستعاذَةُ بالمَخْلُوقِ فِيمَا يَقْدِرُ عليْهِ جائزةٌ، فكذلِكَ الاستعاذَةُ بالمَخْلُوقِ فِيمَا يَقْدِرُ عليْهِ جائِزَةٌ.

أمَّا الاستعاذَةُ بالأمْواتِ فهُوَ شِرْكٌ؛ لأنَّ الأمْواتَ لَا يَمْلِكُونَ هَذَا ولا يَقْدِرُونَ على هذَا، عليه، وكذلك الاستغاثةُ بِهِمْ والاستعانَةُ بِهِمْ فإنَّهُ شِرْكٌ؛ لأنَّهُمْ لَا يَقْدِرُونَ على هذَا، لكنْ على كُلِّ حالٍ بابُ اليمينِ أوْسَعُ مِنْ بابِ الاستعاذَةِ؛ لأنَّ المقصودَ بهِ المَنْعُ، وهذِهِ المقصودُ بهَ المَنْعُ، وهذه المقصودُ بهَ المنْعُ، فيكونُ بينَهُمَا فَرْقٌ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: فَمَا وَجْهُ أَنْ يَكُونَ المَنْعُ أَعَمُّ فِي المَخْلُوقاتِ؟

فالجوابُ: لأنَّ تَحْرِيمَ مَا أحلَّ اللهُ بمنزلةِ اليمينِ؛ إذْ أنَّ المحرِّمَ قصْدُهُ الامتناعُ، كَمَا أَنَّ الحالِفَ قصدُهُ الامتناعُ، أمَّا الاستعادةُ فالمقصودُ بهَا الاعتصامُ، ولَا تَكُونُ إلَّا مِمَّنْ يُمْكِنُ الاعتصامُ بهِ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: قُلْنَا: يجوزُ الاستعاذَةُ والاستعانَةُ بالأسهاءِ والصفاتِ، فلهاذَا فُرِّقَ بِينَ الأسْهاءِ والصِّفاتِ فِي الحَلِفِ، وقُلْنَا: لَا يجوزُ الحَلِفُ بالصِّفَةِ؟

الجوابُ: دُعاءُ اللهِ بصفاتِهِ جائِزٌ، أمَّا دُعاءُ الصِّفَةِ نَفْسِهَا فَلَا يَجُوزُ؛ لأَنَّ الصِّفةَ لَا تَكُونُ مُنْفَصِلَةً عنِ الموصوفِ، وليستْ هِيَ المُسمَّى نفسَهُ؛ لأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ: يَا أَللهُ، وَجَعَلْتَ وَجَعْلَتَ السؤالَ للهِ ذَاتِهِ، لكنْ لوْ قُلْتَ: يَا عِزَّةَ اللهِ، يَا قُدْرَةَ اللهِ، فلمْ تُوجِهُهُ للهِ، وجعلْتَ كَأَنَّ الصِّفَةَ مُنْفَصِلَةٌ، وكأنَّما شيءٌ يُدْعَى، فهذَا هُوَ الفَرْقُ.

وَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ: فَالْحَلِفُ بِالنَّذْرِ وَالطَّلَاقِ وَنَحْوِهِمَا هُوَ حَلِفٌ بِصِفَاتِ اللهِ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَى الْحَجُّ، فَقَدْ حَلَفَ بِإِيجَابِ الْحَجِّ عَلَيْهِ، وَإِيجَابُ الْحَجِّ عَلَيْهِ، وَإِيجَابُ الْحَجِّ حُكْمٌ مِنْ أَحْكَامِ اللهِ، وَهُوَ مِنْ صِفَاتِهِ، وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: فَعَلَى تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.

وأَمَّا قُولُهُ: اللَّهُمَّ رَحْمَتَكَ أَرْجُو، فالرَّجاءُ هُنا للهِ عَنَّهَجَلَّ أَنْ يَرْحَمَ برَحْمَتِهِ، مثلُ قولِهِ: برَحْمَتِكَ أَسْتَغِيثُ، وليسَ المَعْنَى أَنِّي أَسْتَغِيثُ بالرَّحْمَةِ وحْدَهَا مُنْفَصِلَةً عنِ اللهِ، بلْ جَعَلْتُ ذلكَ مِنْ بابِ التَّوَسُّل إلى اللهِ برحمتِهِ أَنْ يُغِيثَكَ.

فمثلًا: إِذَا قُلْتَ للشَّخْصِ: أَنَا بِقُوَّتِكَ أَتَقَوَّى عَلَى فُلانٍ، فمعناهُ أَنِّي أَتَوَسَّلُ إِلِيكَ، وأَقُولُ: بِقُموَّتِكَ أَنتَ انْصُرْنِي عَلَى فُلانٍ، أوِ: امْنَعْنِي مِنْ فُلانٍ، كذلكَ: «بِرَحْمَتِكَ أَستغيثُ السَّم معناهُ أَنَّكَ تستغيثُ بِالرَّحَةِ مُنْفَرِدَةً عنِ اللهِ، أَوْ تَجْعَلُهَا بِمعْنَى قَوْلِكَ: يَا رحمةَ اللهِ أَغِيثِينِي، فبينهُ عَلْهَا فَرْقٌ، يعنِي: «أستغيثُ بِرَحْمَتِكَ» فجَعَلَ الرَّحَةَ وسيلةً.

فإنْ قالَ قائِلٌ: أليسَ مِنَ الصَّعْبِ قَوْلُ شَيْخِ الإِسْلامِ: إِنَّ مَنْ دَعَا الصِّفاتِ يَكُفُّرُ باتِّفاقِ الْمُسْلِمِينَ (١)؟

فالجوابُ: لَا، لَيْسَ صعْبًا أبدًا، فأيُّ إنْسانٍ يقولُ: يَا رَحْمَةَ اللهِ ارْحَمِينِي، يَا قُدْرةَ اللهِ امْنَعِينِي، يَا قُوْرةَ اللهِ امْنَعِينِي، يَا قُوَّةَ اللهِ افْعَلِي كذا وكذا، فمعناهُ أنَّهُ جَعَلَ الصِّفةَ بائنةً مِنَ الموصوفِ، مُسْتَقِلَّةً، يُوَجَّهُ إليْهَا الخطابُ والدُّعاءُ.

ونقولُ لهذَا الشَّخْصِ: اعْدِلْ عَنْ هذَا، وقلِ: اللَّهُمَّ بقُدْرَتِكَ امْنَعْنِي مِنْ كذَا وكذَا، اللَّهُمَّ بقُدْرَتِكَ امْنَعْنِي مِنْ كذَا وكذَا، اللَّهُمَّ بقُدْرَتِكَ أَسْتَجِيرُ مِنْ فُلانٍ، أَمَّا أَنْ تُنادِيَهَا وتُخاطِبَهَا كأنَّها شيءٌ مُسْتَقِلُّ مُويدٌ ونحُتارٌ ويُدافِعٌ عنكَ، فهَذَا لَا يجوزُ.

<sup>(</sup>١) انظر قوله في الرد على البكري (ص:١٨١).

وَإِذَا قَالَ: فَامْرَأَقِي طَالِقٌ، وَعَبْدِي حُرُّ، فَقَدْ حَلَفَ بِإِزَالَةِ مِلْكِهِ الَّذِي هُوَ تَحْرِيمُهُ عَلَيْهِ، وَالتَّحْرِيمُ مِنْ صِفَاتِ اللهِ، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ عَلَيْهِ، وَالتَّحْرِيمُ مِنْ صِفَاتِ اللهِ، وَقَدْ جَعَلَ اللهُ ذَلِكَ مِنْ آيَاتِهِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَلَا نَنَّخِذُوا عَايَتِ ٱللهِ هُزُوا ﴾ [البقرة: ٢٣١][1].

[1] هَذَا مَأْخَذُ عميقٌ، فيقولُ رَحِمَهُ اللهُ: الحالِفُ بالطَّلاقِ حالِفٌ بصفاتِ اللهِ؛ لأنَّ مُقْتَضَى الطَّلاقِ الإزالةُ -إزالةُ نِكاحِكَ عنْ هذِهِ المرأةِ- والحُكْمُ بالإزالةِ مِنْ صفاتِ اللهِ، كذلكَ قَوْلُ: للهِ عليَّ نَذْرٌ إنْ فعلتُ كذَا، فهذَا الإيجابُ -إيجابُ النَّذْرِ- حُكْمٌ مِنْ أَحْكامِ اللهِ صِفةٌ مِنْ صِفاتِهِ.

وهذَا مَأْخَذٌ عَمِيقٌ جدًّا، يحتاجُ إلى نظرٍ، مثلُ قوْلِ: «أَسْأَلُكَ بِحَقِّ السائلينَ عليْكَ» فَهَذَا تَوَسُّلٌ بِحَقِّ هَذَا الحَقَّ هُوَ اللهُ، وهُوَ: إجابَةُ السائلينَ، وإجابَتُهُمْ مِنْ فِعْلِ اللهِ عَنَّهَجَلَّ، فكانَ تَوَسُّلًا بأفعالِهِ، وهذِهِ أُمُورٌ دقيقةٌ جدًّا.

والإنْسانُ الَّذِي يَحْلِفُ بالطَّلاقِ لَا أَظُنَّهُ يَخْطِرُ بِبالِهِ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنَّ الطَّلاقَ إِزالةُ مِلْكٍ بحُكْمِ اللهِ عَنَّى َكُلُ مَنْ هَذَا الشيءِ، وأَنَّهُ بَحُكْمِ اللهِ عَنَّى َكُلُ مَنْ هَذَا الشيءِ، وأَنَّهُ مَكْرُوهٌ لهُ، كَمَا أَنَّ طلاقَ امرأتِهِ مكروةٌ لهُ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: إذَا قالَ: إنْ فعلتُ كذَا فعليَّ الحجُّ، وهُوَ غيْرُ مُلْزَمٍ بالحَجِّ مِنْ قِبَلِ اللهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى فِي بعضِ الحالاتِ، أوْ فِي أَغْلَبِهَا، فهُوَ أَوْجَبَ علَى نفسِهِ، ولمْ يُوجِبْ عليْهِ اللهُ؟

فالجوابُ: نعمْ، أَوْجَبَ علَى نفسِهِ، لكنِ الَّذِي جعلَهُ يُوَفِّي بِالنَّذْرِ، وأَوْجَبَ عليْهِ الوفاءَ بِهِ هُوَ اللهُ، فهُوَ لولَا أَنَّ اللهَ أَوْجَبَ عليْهِ هَذَا لكانَ قَوْلُهُ: «عليَّ أَنْ أَفْعَلَ كذَا» إِنْ فَعَلَ وَإِلَّا فلا شَيْءَ عليْهِ.

فَجَعَلَ حُدُودَهُ فِي النِّكَاحِ وَالطَّلَاقِ وَالخُلْعِ مِنْ آيَاتِهِ، لَكِنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِالإِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ فَقَدْ عَقَدَ اليَمِينَ للهِ، كَمَا يَعْقِدُ النَّذْرَ للهِ، فَإِنَّ قَوْلَهُ: عَلَيَّ الحَجُّ وَالصَّوْمُ عَقْدٌ للهِ، وَلَكِنْ إِذَا كَانَ حَالِفًا بِهِ فَهُوَ لَمْ يَقْصِدِ الْعَقْدَ للهِ، بَلْ قَصَدَ الْحَلِفَ بِهِ، فَإِذَا حَنِثَ وَلَمْ يَفْ بِهِ فَقَدْ تَرَكَ مَا عَقَدَهُ للهِ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ المَحْلُوفَ فَقَدْ تَرَكَ مَا عَقَدَهُ للهِ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ المَحْلُوفَ فَقَدْ تَرَكَ مَا عَقَدَهُ للهِ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ المَحْلُوفَ فَقَدْ تَرَكَ مَا عَقَدَهُ للهِ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ المَحْلُوفَ فَقَدْ تَرَكَ مَا عَقَدَهُ للهِ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ المَحْلُوفَ فَقَدْ تَرَكَ مَا عَقَدَهُ للهِ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا فَعَلَ المَحْلُوفَ فَقَدْ تَرَكَ مَا عَقَدَهُ لِلهِ اللهِ فَلَا اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهُ إِلَيْهِ اللّهِ اللهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ وَلَا اللّهُ اللهِ اللهُ اللّهِ اللّهُ اللهُ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ الللهُ اللهُ الل

يُوَضِّحُ ذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِاللهِ أَوْ بِغَيْرِ اللهِ مِمَّا يُعَظِّمُهُ بِالحَلِفِ، فَإِنَّمَا حَلَفَ بِهِ لِيَعْقِدَ بِهِ المَحْلُوفَ عَلَيْهِ وَيَرْبِطَهُ؛ لِأَنَّهُ لِعَظَمَتِهِ فِي قَلْبِهِ إِذَا رَبَطَ بِهِ شَيْئًا لَمْ يَحُلَّهُ، فَإِذَا حَلَّ مَا رَبَطَهُ بِهِ فَقَدِ انْتَقَصَتْ عَظَمَتُهُ فِي قَلْبِهِ، وَقُطِعَ السَّبَبُ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ فَإِذَا حَلَّ مَا رَبَطَهُ بِهِ فَقَدِ انْتَقَصَتْ عَظَمَتُهُ فِي قَلْبِهِ، وَقُطِعَ السَّبَبُ الَّذِي بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَهُ كَمَا وَاللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى نَفْسِهِ لَحِقِّ مَنْ لَهُ حَقُّ » وَلِهَذَا إِذَا كَانَتِ اليَمِينَ عَمُوسًا كَانَتْ مِنَ الكَبَائِرِ المُوجِبَةِ لِلنَّارِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ غَمُوسًا كَانَتْ مِنَ الكَبَائِرِ المُوجِبَةِ لِلنَّارِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ غَمُوسًا كَانَتْ مِنَ الكَبَائِرِ المُوجِبَةِ لِلنَّارِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ غَمُوسًا كَانَتْ مِنَ الكَبَائِرِ المُوجِبَةِ لِلنَّارِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يَشْتَرُونَ بِعَهْدِ اللهِ مَنْ الكَبَائِرِ المُوجِبَةِ لِلنَّارِ، كَمَا قَالَ سُبْحَانَهُ: ﴿ إِنَّ ٱلَذِينَ يَشْتَرُونَ وَلَا يُعَلِّهُ وَلَا يُعَلِّمُهُمُ ٱلللهُ وَلَا يُعَدِّرَةٍ وَلَا يُعَمِّهُ مَا لَلْهُ وَلَا يُعْتَعَلِهُ وَلَا يُرْبَعِهُ وَلَا يُنْهُمُ وَلَا يُعْمَلُونَ اللهُ مَا اللهُ عَلَى اللهُ اللهِ عَقَامَ اللهُ مَا اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ ا

وَذَكَرَهَا ﷺ فِي عَدِّ الكَبَائِرِ فِيهَا رَوَى الإِمَامُ أَخْمَدُ فِي الْمُسْنَدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «خَمْسُ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ: الشِّرْكُ بِاللهِ، وَقَتْلُ النَّفْسِ بِغَيْرِ حَقِّ، وَبَهْتُ مُؤْمِنٍ، وَالفِرَارُ يَوْمَ الزَّحْفِ،

ولوْ كَفَّرَ فَلا يَفْعَلُ؛ لأنَّ حُكْمَهُ حُكْمُ اليمينِ، كأنَّهُ حَلَفَ بصِفَةٍ مِنْ صفاتِ اللهِ، يعْنِي: كأنَّهُ يقولُ: أُؤَكِّدُ فِعْلَ هَذَا الشيءِ بمُقْتَضَى حُكْمٍ مِنْ أَحْكامِ اللهِ وهُوَ الحَجُّ الَّذِي يَجِبُ عليَّ بالنَّذْرِ.

## وَيَمِينٌ صَابِرَةٌ يَقْطَعُ بِهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقِّ »[١].

وَذَلِكَ: لِأَنَّهُ إِذَا تَعَمَّدَ أَنْ يَعْقِدَ بِاللهِ مَا لَيْسَ مُنْعَقِدًا بِهِ، فَقَدْ نَقَصَ الصِّلَةَ الَّتِي بَيْنَهُ وَبَيْنَ رَبِّهِ، بِمَنْزِلَةِ مَنْ أَخْبَرَ عَنِ اللهِ بِهَا هُوَ مُنَزَّهُ عَنْهُ، أَوْ تَبَرَّأَ مِنَ اللهِ، بِخِلَافِ مَا إِذَا حَلَفَ عَلَى اللهِ مَا إِذَا حَلَفَ عَلَى اللهِ مَا إِذَا حَلَفَ عَلَى اللهِ مَا إِنَّهُ عَقَدَ بِاللهِ فِعْلًا قَاصِدًا لِعَقْدِهِ عَلَى وَجْهِ التَّعْظِيمِ لللهِ، لَكِنْ أَبَاحَ اللهُ لَهُ حَلَّى هَذَا العَقْدِ الَّذِي عَقَدَهُ بِهِ،

[1] اليمينُ الغموسُ هلْ هِيَ الَّتِي يَخْلِفُ بِهَا الإنْسانُ علَى أَمْرٍ ماضٍ كاذِبًا عَالِمًا، أَوْ لَا بُدَّ أَنْ يُضافَ إليْهَا قَيْدٌ: يأكُلُ بهَا مالًا بغَيْرِ حقًّ؟

الجواب: فِيهَا قوْلانِ للعُلماءِ:

منهُمْ مَنْ قالَ: كُلُّ يمينِ كاذبةٍ على شيءٍ ماضٍ وهُوَ يعلمُ فهِيَ غَموسٌ.

ومنهُمْ مَنْ قالَ: الغموسُ هِيَ الَّتِي يُقْتَطَعُ بِهَا مالُ امْرِئٍ مُسْلِم، أَوْ مالًا بغيْرِ حقِّ، وهذا هُوَ الصحيحُ، أَنَّهُ لَا بُدَّ مِنْ إضافةِ القَيْدِ: أَنْ يَقْتَطِعَ بَهَا مالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ، وهُنا قالَ: «يَقْطَعُ بَهَا مَالًا بِغَيْرِ حَقِّ» فيَشْمَلُ مالَ المُعاهَدِ والذِّمِّيِّ والمُستأمَنِ.

واليمينُ الأُولَى عليْهَا إثْمُّ، لكنَّهَا ليستْ هِيَ الغَمُّوسَ، وليسَ لَهَا كفَّارةٌ؛ لأنَّ الكفَّارةَ لاَ تكونُ إلَّا فِي يمينٍ مُنْعَقِدَةٍ، واليمينُ المُنْعَقِدَةُ: هِيَ الَّتِي يَقْصِدُ عَقْدَهَا علَى أَمْرِ مُسْتَقْبَل مُمْكِنِ.

قولُهُ عَلَيْ اللهِ اله

<sup>(</sup>١) أخرجه أحمد (٢/ ٣٦١)، من حديث أبي هريرة رَضَوَلِنَكُ عَنهُ.

كَمَا يُبِيحُ لَهُ تَرْكَ بَعْضِ الوَاجِبَاتِ لِحَاجَةٍ، أَوْ يُزِيلُ عَنْهُ وُجُوبَهَا؛ وَلِهَذَا قَالَ أَكْثَرُ أَهْلِ العِلْمِ: إِذَا قَالَ: هُوَ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ لَمْ يَفْعَلْ كَذَا، فَهِيَ يَمِينُ، بِمَنْزِلَةِ أَهْلِ العِلْمِ: وَاللهِ لَأَفْعَلَنَ ؟ لِأَنَّهُ رَبَطَ عَدَمَ الفِعْلِ بِكُفْرِهِ الَّذِي هُوَ بَرَاءَتُهُ مِنَ اللهِ، فَيَكُونُ قَدْ رَبَطَ الفِعْلَ بِإِيهَ إِللهِ.

هَـذَا هُوَ حَقِيقَةُ الحَلِفِ بِاللهِ، فَرَبْطُ الفِـعْلِ بِأَحْكَامِ اللهِ -مِنَ الإِيجَـابِ أَوِ التَّحْرِيم - أَدْنَى حَالًا مِنْ رَبْطِهِ بِاللهِ.

يُوضِّحُ ذَلِكَ: أَنَّهُ إِذَا عَقَدَ اليَمِينَ بِاللهِ فَهُو عَقْدٌ لَهَا بِإِيمَانِهِ بِاللهِ، وَهُو مَا فِي قَلْبِهِ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ وَإِكْرَامِهِ، الَّذِي هُو حَقَّ اللهِ وَمَثَلُهُ الأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، قَلْبِهِ مِنْ إِجْلَالِ اللهِ وَإِكْرَامِهِ، الَّذِي هُو حَقَّ اللهِ وَمَثَلُهُ الأَعْلَى فِي السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا سَبَّحَ الله وَذَكَرَهُ فَهُو مُسَبِّحٌ لَهُ وَذَاكِرٌ لَهُ بِقَدْرِ مَا فِي قَلْبِهِ مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَعِبَادَتِهِ؛ وَلِذَلِكَ جَاءَ التَّسْبِيحُ تَارَةً لِاسْمِ اللهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ وَعِبَادَتِهِ؛ وَلِذَلِكَ جَاءَ التَّسْبِيحُ تَارَةً لِاسْمِ اللهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَاذَكُرُ اسْمَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾ [الأعلى: ١] كَمَا أَنَّ الذِّكْرَ يَكُونُ تَارَةً لِاسْمِ اللهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَاذَكُرُ اسْمَ رَبِّكَ أَكُرُوا وَالْعَلَى الذَّكُرُ مَعَ التَّسْبِيحِ فِي قَوْلِهِ: ﴿ وَالْذَكُرُ اسْمَ رَبِّكَ أَكُرُوا اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ الذَيْلَ اللهُ اللهُ الذَيْلُ اللهُ الذَّكُرُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

فَحَيْثُ عَظَّمَ العَبْدُ رَبَّهُ بِتَسْبِيحِ اسْمِهِ، أَوِ الحَلِفِ بِهِ، أَوِ الإسْتِعَاذَةِ بِهِ، فَهُوَ مُسَبِّحٌ لَهُ بِتَوْشُطِ الْمَثْلِ الأَعْلَى الَّذِي فِي قَلْبِهِ، مِنْ مَعْرِفَتِهِ وَعِبَادَتِهِ وَعَظَمَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ، مُنْ مَعْرِفَتِهِ وَعِبَادَتِهِ وَعَظَمَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ،

[1] الذِّكْرُ والتسبيحُ تارةً يكونُ لاسْمِ اللهِ، وتارةً يكونُ للهِ، فَ﴿ سَبِحِ ٱسْمَ رَبِكَ اللهِ، وَتَارةً يكونُ للهِ، فَ﴿ سَبِحِ ٱسْمَ رَبِكَ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

فَلُو اعْتَبَرَ الشَّارِعُ مَا فِي لَفْظِ القَسَمِ مِنِ انْعِقَادِهِ بِالإِيمَانِ وَارْتِبَاطِهِ بِهِ دُونَ قَصْدِ الْحَلِفِ لَكَانَ مُوجَبُهُ أَنَّهُ إِذَا حَنِثَ يَتَغَيَّرُ إِيمَانُهُ بِزَوَالِ حَقِيقَتِهِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ ﷺ: «لَا يَزْنِي الزَّانِي حِينَ يَزْنِي وَهُوَ مُؤْمِنٌ » كَمَا أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ عَلَى ذَلِكَ يَمِينًا فَاجِرَةً وَلَا يُكَلِّمُهُ كَانَتْ مِنَ الكَبَائِرِ ؛ إِذْ قَدِ اشْتَرَى بِهَا ثَمَنًا قَلِيلًا، فَلَا خَلَقَ لَهُ فِي الآخِرَةِ، وَلَا يُكَلِّمُهُ اللهُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِ وَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ.

لَكِنَّ الشَّارِعَ عَلِمَ أَنَّ الْحَالِفَ بِهَا لَيَفْعَلَنَّ أَوْ لَا يَفْعَلُ لَيْسَ غَرَضُهُ الْاسْتِخْفَاف بِحُرْمَةِ اسْمِ اللهِ، وَالتَّعَلُّقَ بِهِ كَغَرَضِ الْحَالِفِ فِي اليَمِينِ الْغَمُوسِ، فَشَرَعَ لَهُ الكَفَّارَةَ؛ لِأَنَّهُ حَلَّ هَذِهِ الْعُقْدَةَ وَأَسْقَطَهَا عَنْ لَغْوِ اليَمِينِ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَعْقِدْ قَلْبُهُ شَيْئًا مِنَ الْجِنَايَةِ عَلَى إِيهَانِهِ، فَلَا حَاجَةَ إِلَى الكَفَّارَةِ.

وَإِذَا ظَهَرَ أَنَّ مُوجَبَ اليَمِينِ: انْعِقَادُ الفِعْلِ بِهَذَا الإِيمَانِ الَّذِي هُوَ إِيمَانُهُ بِاللهِ، فَإِذَا عُدِمَ الفِعْلُ كَانَ مُقْتَضَاهُ عَدَمَ إِيمَانِهِ، هَذَا لَوْلَا مَا شَرَعَ اللهُ مِنَ الكَفَّارَةِ، كَمَا أَنَّ مُقْتَضَى قَوْلِهِ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا وَجَبَ عَلَيَّ كَذَا، أَنَّهُ عِنْدَ الحَلِفِ يَجِبُ ذَلِكَ الفِعْلُ لَوْلَا مَا شُرِعَ مِنَ الكَفَّارَةِ [1].

<sup>[</sup>١] فِي هـنِهِ المسألةِ يُوَضِّحُ أَنَّهُ إِذَا انْعَقَدَ اليمينُ باللهِ فَهُوَ عَقْدٌ لَهَا بإيمانِهِ باللهِ،

فإذا قُلْتَ: واللهِ لأَفْعَلَنَّ، يعْنِي: أُوَكِّدُ لكَ بِمَا قامَ فِي قَلْبِي مِنَ الإيهانِ باللهِ وتعظيمِهِ أَنْ أَفْعَلَ كذَا؛ ولهذَا قالَ العُلهاءُ: إنَّ القَسَمَ تأكيدُ الشيءِ بذِكْرِ مُعَظَّم بصِيغَةٍ مَحْصُوصَةٍ، فالإِنْسانُ حينَهَا يَحْلِفُ باللهِ، يعْنِي: بمُقْتَضَى إيهانِهِ باللهِ وتعظيمِهِ للهِ أَكَّدَ هَذَا الأَمْرَ، فكُلُّ مَا ذَكَرَ يعودُ إلى هذَا.

ثُمَّ اسْتَطْرَدَ المُؤلِّفُ -رَحْهُ اللهُ تَعَالَى - وذكرَ أَنَّ الإكْرامَ والإجْلالَ والتعظيمَ يكونُ لاسْمِ اللهِ كَمَا يكونُ لذاتِ اللهِ، وذكرَ أيضًا: لوْ أَنَّ الشَّارِعَ اعْتَبَرَ مَا فِي لفْظِ القَسَمِ مِنِ الْعقادِهِ بالإيمانِ وارتباطِهِ به؛ لكانَ لَا يُمْكِنُ أَنْ يَحِلَّ الإنسانُ يمينَهُ أبدًا؛ لأَنَّهُ لوْ حَلَّ يمينَهُ لانْتَفَى مَا فِي قَلْبِهِ مِنَ الإيمانِ باللهِ وتعظيمِهِ، لكنْ مِنْ نِعْمَةِ اللهِ عَنَّقِجَلَّ أَنْ حلَّهُ بالكفَّارةِ؛ لأَنَّ لَحْنَقُ فيهِ ويُخالِفَ مَا حَلَفَ بالكفَّارةِ؛ لأَنَّ الحالِفَ حينَما يَحْلِفُ على الشيءِ ثُمَّ يُرِيدُ أَنْ يَحْنَثَ فيهِ ويُخالِفَ مَا حَلَفَ عليهِ فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَقَعَ فِي قلبِهِ أَنَّهُ يُرِيدُ بذلكَ عَدَمَ تعظيمِ اللهِ وإجلالِهِ، أبدًا؛ فلهذَا صارَ الغَرَضُ الأَصْلِيُّ فِي اليمينِ هُو التوكيدَ، فهذَا هُوَ الأَصْلُ، دُونَ أَنْ يكونَ الإنسانُ إذَا لغَرَضُ الأَصْلِيُّ فِي اليمينِ هُو التوكيدَ، فهذَا هُوَ الأَصْلُ، دُونَ أَنْ يكونَ الإنسانُ إذَا فَعَذْ زَالَ مِنْ قَلْبِهِ إجْلالُ اللهِ وتعظيمُهُ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: إذَا كانَ اليمينُ تعظيمًا للهِ، فيلزَمُ أَنْ لَا نَقْبَلَ حَلِفَ الكافِرِ؟

فالجوابُ: لَا، نَقْبَلُهُ؛ لأنَّ اليهودَ يُعَظِّمُونَ اللهَ عَنَّقِبَلَ، والنَّصارَى يُعَظِّمُونَ اللهَ، والحالِفُ باللهِ مَا حَلَفَ بهِ إلَّا لأنَّهُ يَقْصِدُ ذلكَ التَّعْظِيمَ؛ لأَنَّهُ جَعَلَ هَذَا الحَلِفَ أداةً للتوكيدِ، وليسَ كالإيهانِ بالرَّسُولِ ﷺ، أوْ بالرسالَةِ المُحمَّدِيَّةِ.

كَالْغَمُوسِ فِي قَوْلِهِ: «وَاللهِ مَا فَعَلْتُ كَذَا» إِذْ هُوَ فِي كِلَا الْأَمْرَيْنِ قَدْ قَطَعَ عَهْدَهُ مِنَ اللهِ حَيْثُ عَلَّقَ الإِيمَانَ بِأَمْرٍ مَعْدُومٍ وَالكُفْرَ بِأَمْرٍ مَوْجُودٍ، بِخِلَافِ اليَمِينِ عَلَى المُسْتَقْبَلِ.

وَطَرْدُ هَذَا المَعْنَى: أَنَّ اليَمِينَ الغَمُوسَ إِذَا كَانَتْ فِي النَّذْرِ أَوِ الطَّلَاقِ أَوِ العَتَاقِ: وَجَذَا وَقَعَ المُعَلَّقُ بِهِ وَلَمْ تَرْفَعُهُ الكَفَّارَةُ، كَمَا يَقَعُ الكُفْرُ بِذَلِكَ فِي أَحَدِ قَوْلِي العُلَمَاءِ. وَجَذَا يَحْصُلُ الجَوَابُ عَلَى قَوْلِهِمُ: المُرَادُ بِهِ اليَمِينُ المَشْرُوعَةُ 11].

وَأَيْضًا فَقَوْلُهُ: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَقُوا وَتَتَقُوا وَتُتَقُوا وَتُتَقُوا وَتُتَقُوا بَيْنَ السَّلَفَ مُجْمِعُونَ - أَوْ وَتُصْلِحُوا بَيْنَ السَّلَفَ مُجْمِعُونَ - أَوْ كَالُجْمِعِينَ - عَلَى أَنَّ مَعْنَاهَا:

[1] يعْنِي: لوْ قالَ: امْرأَتِي طالِقٌ لقدْ فعلتُ هذَا. وهُوَ كاذِبٌ، فَفِي هذِهِ الحالِ تُطَلَّقُ امْرأَتُهُ؛ لأنَّ هُناكَ فرْقًا بينَ المُسْتَقْبَلِ وبينَ الماضِي.

أوْ: «إِنْ كُنْتُ فعلتُ فامرأتِي طَالِقٌ» وتَبَيَّنَ أَنَّهُ فَعَلَهُ، فإنَّ امرأتَهُ تُطَلَّقُ؛ لأَنَّهَا ليستْ يمينًا مُنْعَقِدَةً، فاليمينُ المُنْعَقِدَةُ هِي الَّتِي تكونُ على أمْرٍ مشروطٍ؛ ولهذَا قالَ المُؤلِّفُ رَحَمَهُ ٱللَّهُ بصَدَدِ هَذَا المَعْنَى: «أَنَّ اليَمِينَ الْعَمُوسَ إِذَا كَانَتْ فِي النَّذْرِ أَوِ الطَّلَاقِ أَوِ العَتَاقِ: وَقَعَ المُعَلَّقُ بِهِ».

وتعليقُهُ الكُفْرَ بقولِهِ: «هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ إِنْ فَعَلَ كَذَا» فالراجِحُ مِنْ حَيْثُ اللفظُ هُوَ هذَا؛ لأنَّهُ علَّقَ الكُفْرَ وقدْ فَعَلَ، وعلى هَذَا القَوْلِ نقولُ: يَجِبُ عليْهِ أَنْ يَدْخُلَ فِي الإسْلامِ مرَّةً ثانيةً، ويَتُوبَ إِلَى اللهِ مِنْ هذِهِ الرِّدَّةِ.

لَا تَجْعَلُوا اللهَ مَانِعًا لَكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ بِهِ مِنَ البِرِّ وَالتَّقْوَى وَالإِصْلَاحِ بَيْنَ النَّاسِ، بِأَنْ يَخْلُوا اللهَ مَانِعًا لَكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ بِهِ مِنَ البِرِّ وَالجِبًا، أَوْ لَيَفْعَلَنَّ مَكْرُوهًا أَوْ حَرَامًا يَخْلِفَ الرَّجُلُ أَنْ لَا يَفْعَلَ مَعْرُوفًا مُسْتَحَبًّا أَوْ وَاجِبًا، أَوْ لَيَفْعَلَنَّ مَكْرُوهًا أَوْ حَرَامًا أَوْ نَحْوَهُ، فَإِذَا قِيلَ لَهُ: افْعَلْ ذَلِكَ، أَوْ لَا تَفْعَلْ هَذَا، قَالَ: قَدْ حَلَفْتُ بِاللهِ، فَيَجْعَلُ اللهَ عُرْضَةً لِيَمِينِهِ [1].

فَإِذَا كَانَ اللهُ قَدْ نَهَى عِبَادَهُ أَنْ يَجْعَلُوا نَفْسَهُ مَانِعًا لَهُمْ بِالحَلِفِ بِهِ مِنَ البِرِّ وَالتَّقْوَى، فَالْحَلِفُ بِهَنِهِ الأَيْمَانِ -إِنْ كَانَ دَاخِلًا فِي عُمُومِ الْحَلِفِ - وَجَبَ أَنْ لَا يَكُونَ مَانِعًا، مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ لَا يَكُونَ مَانِعًا، مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ لَا يَكُونَ مَانِعًا، مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ لِا يَكُونَ مَانِعًا، مِنْ بَابِ التَّنْبِيهِ بِالأَعْلَى عَلَى الأَدْنَى؛ فَإِنَّهُ إِذَا نَهَى عَنْ أَنْ يَكُونَ هُوَ سُبْحَانَهُ عُرْضَةً لِأَيْمَانِنَا أَنْ نَبَرَّ وَنَتَقِيَ، فَعَيْرُهُ أَوْلَى أَنْ نَكُونَ مَنْهِيِّنَ عَنْ جَعْلِهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِنَا، وَإِذَا ثَبَتَ أَنْنَا مَنْهِيُّونَ عَنْ جَعْلِهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِنَا، وَإِذَا ثَبَتَ أَنْنَا مَنْهِيُّونَ عَنْ جَعْلِهِ عُرْضَةً لِأَيْمَانِنَا أَنْ نَبَرَّ وَنَتَقِيَ وَنُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ، عَنْ أَنْ نَبُرَّ وَلَيَّقِي وَنُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ، فَمَعْلُومٌ أَنْ ذَلِكَ إِنَّمَا هُوَ لِهَا فِي البِرِّ وَالتَّقُوى وَالْإِصْلَاحِ مِمَّا يُحِبَّهُ الله وَيَأْمُرُ بِهِ.

[1] عُرْضَةً بمعنى: مانِعًا ليمينِهِ، وليسَ كَمَا يَظُنَّهُ بعضُهُمْ أَنَّهُ كَثْرَةُ الحَلِفِ، وكَثْرَةُ الحَلِفِ، وكَثْرَةُ الحَلِفِ قُولِهِ تَعالَى: ﴿وَٱحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩] فَإِنَّ بعضَ العُلماءِ قالَ: الحَلِفِ قَدْ تَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ تَعالَى: ﴿وَٱحْفَظُواْ أَيْمَنَكُمْ ﴾ [المائدة: ٨٩] فإنَّ بعضَ العُلماءِ قالَ: الحَلِفَ.

وإنْ كانَ فِي المسألةِ خِلافٌ فهُوَ ضعيفٌ، فهَا أَجْمَعَ السلفُ عليْهِ أَوْ كالمُجْمِعِينَ هُوَ الصوابُ بلَا شكِّ.

ولوْ جعَلْنَا قولَهُ: ﴿ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُمْضَةً لِلْأَيْمَنِكُمْ ﴾ [البقرة:٢٢٤] يعْنِي: لَا تُكْثِرُوا الحَلِفَ، لفَسَدَ معْنَى: ﴿ أَن تَبَرُواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ النَّاسِ ﴾ [البقرة:٢٢٤] لأنَّ كثيرَ الحَلِفِ يَحْلِفُ علَى فِعْلِ الخيرِ وغيرِهِ، والآيةُ خاصَّةٌ بفِعْلِ الخيرِ.

فَإِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِالنَّذْرِ أَوْ بِالطَّلَاقِ أَوْ بِالعَتَاقِ أَنْ لَا يَبَرَّ وَلَا يَتَقِي وَلَا يُصْلِحَ، فَهُو بَيْنَ أَمْرَيْنِ: إِنْ وَقَى ذَلِكَ فَقَدْ جَعَلَ هَذِهِ الأَشْيَاءَ عُرْضَةً لِيَمِينِهِ أَنْ يَبَرَّ وَيَتَّقِي وَيُصْلِحَ بَيْنَ النَّاسِ، وَإِنْ حَنِثَ فِيهَا وَقَعَ عَلَيْهِ الطَّلَاقُ وَوَجَبَ عَلَيْهِ فَعْلُ المَّنْذُورِ، فَقَدْ يَكُونُ خُرُوجُ أَهْلِهِ وَمَالِهِ عَنْهُ أَبْعَدَ عَنِ البِرِّ وَالتَّقْوَى مِنَ الأَمْرِ المَّدُلُوفِ عَلَيْهِ، فَإِنْ أَقَامَ عَلَى يَمِينِهِ تَرَكَ البِرَّ وَالتَّقْوَى، وَإِنْ خَرَجَ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ عَنْهُ أَبْعَدَ عَنِ البِرِّ وَالتَّقُوى مِنَ الأَمْرِ المَعْنَى هُو اللهِ عَنْهُ أَبْعَدَ عَنِ البِرَّ وَالتَّقُوى مِنَ الأَمْرِ اللهَ يَعْدُ عَنْ أَهْلِهِ وَمَالِهِ عَنْهُ أَبْعَدَ عَنِ البِرِّ وَالتَّقُوى مِنَ الأَمْرِ اللهَ اللهِ وَمَالِهِ عَلَيْهِ اللّهَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمَالِهِ عَلْهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللْمُ الللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللللّهُ الللللّهُ اللللللّهُ اللللللللّهُ اللللللّهُ اللللللللللّهُ اللللللللّهُ الللللللّهُ الللللللّهُ الللللللللللّهُ اللللللللللللللّهُ اللللللللللللللللّهُ اللللل

[1] يُرِيدُ أَنَّهُ إِذَا كَانَ اليمينُ بِاللهِ لَا يُجْعَلُ عُرْضَةً لأَيْ إِنِنَا عَلَى البِرِّ والتَّقُوى، فهذِهِ أيضًا مِنْ بابٍ أَوْلَى ألَّا تَكُونَ عُرْضَةً، وهذِهِ إمَّا أَنْ يَلْتَزِمَ بَهَا فَيَخْرُجَ مِنْ أَهلِهِ ومالِهِ، فإنْ كَانَ نَذْرًا خَرَجَ مِنْ أَهلِهِ، وإمَّا أَنْ يَحْنَثَ فَيَقَعَ فِي فَإِنْ كَانَ طَلَاقًا خَرَجَ مِنْ أَهلِهِ، وإمَّا أَنْ يَحْنَثَ فَيَقَعَ فِي المعصيةِ، فالمَخْرَجُ هُوَ الكَفَّارةُ.

ف**إذا قالَ الإنْسانُ**: واللهِ لَا أُصَلِّي معَ الجماعةِ، قُلْنَا لهُ: صلِّ مَعَ الجماعةِ وكَفِّرْ، فلا تَجْعَلِ اليمينَ مانِعًا لكَ مِنْ صَلاةِ الجماعةِ؛ لأنَّ اللهَ قدْ فَتَحَ لكَ البابَ وهُوَ الكفَّارةُ.

وإذا قال: إنْ صلَّيْتُ معَ الجماعةِ فامرأتِي طالِقٌ، وأرادَ بذلكَ اليمينَ، فالآنَ إنْ بَرَّ بيعينِهِ تَرَكَ الجماعةَ، وإنْ حَنِثَ فِي يمينِهِ طُلِّقَتِ امرأتُهُ، وكلاهُمَا لَيْسَ بِرَّا، فما المَخْرَجُ؟

الجوابُ: المَخْرَجُ أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارةَ يمينٍ، ولَا تُطَلَّقُ امْرأتُهُ، ولَا يَتْرُكُ صلاةَ الجماعةِ، فإذَا كَانَ فِي مسألةِ اليمينِ باللهِ يُنْهَى أَنْ يُجْعَلَ اليمينُ باللهِ مانِعًا مِنْ فِعْلِ البِرِّ والتَّقْوَى فإذَا كَانَ فِي مسألةِ اليمينِ باللهِ يُنْهَى أَنْ يُجْعَلَ اليمينُ باللهِ مانِعًا مِنْ فعْلِ البِرِّ والتَّقُوى والإصلاحِ، فالطَّلاقُ مِنْ بابٍ أَوْلَى؛ لأَنَّ الطَّلاقَ بينَ أَمْرَيْنِ، إِنْ أَخَذَ باليمينِ طُلِّقَتِ امْرأتُهُ، وإِنْ حَنِثَ تَرَكَ الواجِبَ.

فَفِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ حَدِيثِ هَمَّامٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "وَاللهِ لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يُعْطِي صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَة، عَنْ أَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ البُخَارِيُّ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ عِكْرِمَة، عَنْ أَيْ اللهِ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "مَنِ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ فَهُوَ أَيْ رَسُولُ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمَ: "مَنِ اسْتَلَجَّ فِي أَهْلِهِ بِيَمِينٍ فَهُو أَعْظَمُ إِنْدًا ".

فَأَخْبَرَ النَّبِيُّ صَلَّاللَهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ اللَّجَاجَ بِاليَمِينِ فِي أَهْلِ الْحَالِفِ أَعْظَمُ إِثْمًا مِنَ التَّكْفِيرِ. وَاللَّجَاجُ: هُوَ التَّهَادِي فِي الخُصُومَةِ، وَمِنْهُ قِيلَ: رَجُلٌ لَجُوجٌ: إِذَا تَمَادَى فِي الْخُصُومَةِ، وَمِنْهُ قِيلَ: رَجُلٌ لَجُوجٌ: إِذَا تَمَادَى فِي الْخُورِةِ وَالْغَضِبِ، فَإِنَّهُ يَلَجُّ حَتَّى فِي اللَّخَاصَمَةِ أَا وَلِهَذَا تُسَمِّي العُلْمَاءُ هَذَا: نَذْرَ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ، فَإِنَّهُ يَلَجُّ حَتَّى يُعَقِّدُهُ، ثُمَّ يَلَجُّ فِي الإِمْتِنَاعِ مِنَ الْحِنْثِ، فَبَيَّنَ النَّبِيُّ عَلِيهِ أَنَّ اللَّجَاجَ بِاليَمِينِ أَعْظَمُ إِثْمًا مِنَ الْكَفَّارَةِ، وَهَذَا عَامٌ فِي جَمِيعِ الأَيْمَانِ.

ومثلُهُ أيضًا لوْ قِيلَ: يَا فُلانُ، عَمُّكَ زِيْدٌ وعَمُّكَ عَمْرٌو بِينَهُمَا عداوةٌ، أَصْلِحْ بِينهُمَا جزاكَ اللهُ خيرًا، فقالَ: امْرأَقِي طالِقٌ إِنْ أَصْلَحْتُ، فهُنَا إِمَّا أَنْ يَتْرُكَ الإصْلاحَ وتَبْقَى امرأتُهُ ويكونَ بهذا آثمًا بكونِهِ قادرًا على الإصْلاحِ ولمْ يَفْعَلْ، وإمَّا أَنْ يُصْلِحَ فتُطَلَّقَ زوجتُهُ.

نقولُ: المَخْرَجُ مِنْ هَذَا هُوَ القَوْلُ الرَّاجِحُ، وهُوَ أَنْ يُكَفِّرَ كَفَّارةَ يمينٍ؛ لأَنَّ اللهَ إِذَا نَهَى أَنْ تُجْعَلَ اليمينُ باللهِ -وهي مشروعةٌ - عُرْضَةً تَمْنَعُ مِنَ البِرِّ والتَّقْوَى والإصْلاحِ، فاليمينُ غيرُ المشروعَةِ مِنْ بابٍ أَوْلَى.

[1] فِي نُسْخَةٍ: الخُصومَةِ.

وَأَيْضًا فَإِنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ لِعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ: «إِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا فَإِنَّ النَّبِي اللَّهِي هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» أَخْرَجَاهُ فِي الصَّحِيحَيْنِ.

وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ: «فَكَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ وَائْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».

وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ قَالَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ وَلْيَفْعَلِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».

وَفِي رِوَايَةٍ: «فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ».

وَهَذَا نَكِرَةٌ فِي سِيَاقِ الشَّرْطِ فَيَعُمُّ كُلَّ حَلِفٍ عَلَى يَمِينٍ كَائِنًا مَا كَانَ الحَلِفُ، فَإِذَا رَأَى غَيْرَ الْيَمِينِ الْمَحْلُوفِ عَلَيْهَا خَيْرًا مِنْهَا، وَهُوَ أَنْ يَكُونَ الْيَمِينُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهَا خَيْرًا مِنْهَا، وَهُو أَنْ يَكُونَ الْيَمِينُ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهَا تَرْكَا لِخَيْرٍ فَيَرَى فِعْلَهُ خَيْرًا مِنْ تَرْكِهِ، أَوْ يَكُونَ فِعْلًا لِشَرِّ فَيَرَى تَرْكَهُ خَيْرًا مِنْ فِعْلِهِ، فَقَدْ أَمَرَهُ النَّبِيُّ عَيْقِيًا أَنْ يَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَيُكُونَ فِعْلًا لِشَرِّ فَيَرِيهِ.

وَقَوْلُهُ هُنَا: «عَلَى يَمِينٍ» هُوَ -وَاللهُ أَعْلَمُ- مِنْ بَابِ تَسْمِيةِ المَفْعُولِ بِاسْمِ المَصْدَرِ، سَمَّى الأَمْرَ المَحْلُوفَ عَلَيْهِ يَمِينًا، كَمَا سَمَّى المَخْلُوقَ خَلْقًا، وَالمَضْرُوبَ ضَرْبًا، وَالمَبِيعَ بَيْعًا، وَنَحْوَ ذَلِكَ.

وَكَذَلِكَ أَخْرَجَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ أَبِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ -فِي قِصَّتِهِ وَقِصَّةِ أَفِي مُوسَى الأَشْعَرِيِّ -فِي قِصَّتِهِ وَقِصَّةِ أَصْحَابِهِ لَيَّا جَاءُوا إِلَى النَّبِيِّ ﷺ يَسْتَحْمِلُونَهُ - فَقَالَ: «وَاللهِ مَا أَحْمِلُكُمْ وَمَا عِنْدِي مَا أَحْمِلُكُمْ عَلَيْهِ» ثُمَّ قَالَ: «إِنِّ وَاللهِ إِنْ شَاءَ اللهُ - لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا

خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَتَحَلَّلْتُهَا» وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيحَيْنِ: «إِلَّا كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِي وَأَتَيْتُ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».

وَرَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «إِذَا حَلَفَ أَحَدُكُمْ عَلَى اليَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَرَأَى غَيْرَهَا خَـيْرًا مِنْهَا، فَلْيُكَفِّرْهَا وَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ».

وَقَدْ رُوِيَتْ هَذِهِ السُّنَّةُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ -مِنْ غَيْرِ هَذِهِ الوُجُوهِ- مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ، وَعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ الجُشَمِيِّ.

فَهَذِهِ نُصُوصُ رَسُولِ اللهِ ﷺ الْمُتَوَاتِرَةُ أَنَّهُ أَمَرَ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا أَنْ يُكَفِّرَ يَمِينَهُ وَيَأْتِيَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ» وَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ الحَلِفِ بِاللهِ أَوِ النَّذْرِ وَنَحْوِهِ.

وَرَوَى النَّسَائِيُّ، عَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَا عَلَى الأَرْضِ يَمِينٌ أَحْلِفُ عَلَيْهَا فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُهُ» وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ قَصَدَ يَمِينٌ أَحْلِفُ عَلَيْهَا فَأَرَى غَيْرُهَا خَيْرًا مِنْهَا إِلَّا أَتَيْتُهُ» وَهَذَا صَرِيحٌ فِي أَنَّهُ قَصَدَ تَعْمِيمَ كُلِّ يَمِينٍ فِي الأَرْضِ، وَكَذَلِكَ أَصْحَابُهُ فَهِمُوا مِنْهُ دُخُولَ الحَلِفِ بِالنَّذْرِ فِي هَذَا الكَلَام.

فَرَوَى أَبُو دَاوُدَ فِي سُنَنِهِ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ المِنْهَالِ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ زُرَيْعٍ، حَدَّثَنَا حَبِيبٌ المُعَلِّمِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمَسَيَّبِ: «أَنَّ أَخَوَيْنِ

مِنَ الأَنْصَارِ كَانَ بَيْنَهُمَا مِيرَاثٌ، فَسَأَلَ أَحَدُهُمَا صَاحِبَهُ القِسْمَةَ، فَقَالَ: إِنْ عُدْتَ تَسْأَلُنِي القِسْمَةَ فَكُلُّ مَالِي فِي رِتَاجِ الكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ الكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكِ فِي رِتَاجِ الكَعْبَةِ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: إِنَّ الكَعْبَةَ غَنِيَّةٌ عَنْ مَالِكَ، كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ، وَكَلِّمْ أَخَاكَ، سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ عَلَيْهِ يَقُولُ: «لَا يَمِينَ عَلَيْكَ وَلَا فِيهَا لَا تَمْلِكُ».

فَهَذَا أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ عُمَرُ بْنُ الْحَطَّابِ رَضَيْسَهُ عَنهُ أَمَرَ هَذَا الَّذِي حَلَفَ بِصِيغَةِ الشَّرْطِ وَنَذَرَ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ: بِأَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ، وَأَنْ لَا يَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّرْطِ وَنَذَرَ اللَّجَاجِ وَالْغَضَبِ: بِأَنْ يُكَفِّرَ عَنْ يَمِينِهِ، وَأَنْ لَا يَفْعَلَ ذَلِكَ الشَّرْطِ وَنَذَرَ اللَّجَاجِ وَالْغَضِبِ: بِأَنْ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِينَ عَلَيْكَ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيةِ المَّنْذُورَ، وَاحْتَجَ بِهَا سَمِعَهُ مِنَ النَّبِيِّ عَلَيْكُ أَنَّهُ قَالَ: «لَا يَمِينَ عَلَيْكَ وَلَا نَذْرَ فِي مَعْصِيةِ الرَّحِم، وَلَا فِيهَا لَا تَمْالِكُ».

فَفُهِمَ مِنْ هَذَا: أَنَّ مَنْ حَلَفَ بِيَمِينٍ أَوْ نَذْرٍ عَلَى مَعْصِيةٍ أَوْ قَطِيعَةٍ، فَإِنَّهُ لَا وَفَاءَ عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ النَّذْرِ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ كَمَا أَفْتَاهُ عُمَرُ. وَلَوْلَا أَنَّ هَذَا النَّذْرَ كَانَ عِلَيْهِ فِي ذَلِكَ النَّذْرِ، وَإِنَّمَا عَلَيْهِ الكَفَّارَةُ كَمَا أَفْتَاهُ عُمَرُ. وَلَوْلَا أَنَّ هَذَا النَّذَرَ كَانَ عِنْدَهُ يَمِينًا لَمْ يَقُلْ لَهُ: «كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ: «لَا يَمِينَ وَلَا نَذْرَ» عِنْدَهُ يَمِينًا لَمْ يَقُلْ لَهُ: «كَفِّرْ عَنْ يَمِينِكَ» وَإِنَّمَا قَالَ النَّبِيُّ عَلَيْةٍ: «لَا يَمِينَ وَلَا نَذْرَ» لِا نَدْرَى عَلَيْهِ فِي النَّذِرِ عَا قُصِدَ بِهِ التَّقَرُّبُ، وَكِلَاهُمَا لَا يُوفَى لِا أَنْ اليَمِينَ مَا قُصِدَ بِهِ التَّقَرُّبُ، وَكِلَاهُمَا لَا يُوفَى بِهِ فِي المَعْصِيةِ وَالقَطِيعَةِ.

وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلَالَةٌ أُخْرَى، وَهِي أَنَّ قَوْلَ النَّبِيِّ صَالَّلَهُ عَلَيْهِ وَسَارًة: «لَا يَمِينَ وَلَا فَيْ مَعْصِيةِ الرَّبِ، وَلَا فِي قَطِيعةِ الرَّحِمِ» يَعُمُّ جَمِيع مَا يُسَمَّى يَمِينًا وَلَا نَذْرًا، سَوَاءٌ كَانَتِ اليَمِينُ بِاللهِ، أَوْ كَانَتْ بِوُجُوبِ مَا لَيْسَ بِوَاجِبٍ مِنَ الصَّدَقَةِ أَوْ الصَّيَامِ أَوْ الهَدْيِ، أَوْ كَانَتْ بِتَحْرِيمِ الْحَلَالِ، كَالظِّهَارِ وَالطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ.

وَمَقْصُودُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنَ المَعْصِيةِ وَمَقْصُودُ النَّبِيِّ عَلَيْهِ مِنَ المَعْصِيةِ وَالقَطِيعَةِ فَقَطْ، أَوْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ مَعَ ذَلِكَ: أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ مَا فِي اليَمِينِ وَالنَّذْرِ مِنَ الإِيجَابِ وَالتَّحْرِيمِ.

وَهَذَا الثَّانِي هُوَ الظَّاهِرُ؛ لِاسْتِدْلَالِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِهِ، فَإِنَّهُ لَوْلَا أَنَّ الْحَدِيثَ يَدُلُّ عَلَى هَذَا لَمْ يَصِحَّ اسْتِدْلَالُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بِهِ عَلَى مَا أَجَابَ بِهِ السَّائِلَ مِنَ يَدُلُّ عَلَى هَا أَجَابَ بِهِ السَّائِلَ مِنَ الْحَقَّارِةِ، دُونَ إِخْرَاجِ المَالِ فِي كِسْوَةِ الكَعْبَةِ؛ وَلِأَنَّ لَفْظَ النَّبِيِّ عَلَيْهُ يَعُمُّ ذَلِكَ كُلَّهُ.

وَأَيْضًا: فَمِمَّا يُبَيِّنُ دُخُولَ الحَلِفِ بِالنَّذْرِ وَالطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ فِي اليَمِينِ وَالحَلِفِ فِي كَلَامِ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَيْهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ ا

وَلَفْظُ أَبِي دَاوُدَ قَالَ: حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ نَافِع، عَنِ ابْنِ عُمَرَ -يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ عَلِيٍّ قَالَ-: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَقَدِ اسْتَثْنَى».

وَرَوَاهُ أَيْضًا مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الوَارِثِ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فَاسْتَثْنَى فَإِنْ شَاءَ رَجَعَ، وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ، غَيْرَ حَنِثٍ».

وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضَالِتُهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ عَنْنَثْ» رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتَّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَلَفْظُهُ: «فَلَهُ ثُنْيَاهُ» وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَلَفْظُهُ: «فَلَهُ ثُنْيَاهُ» وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ: «فَقَدِ اسْتَثْنَى».

ثُمَّ عَامَّةُ الفُقَهَاءِ أَدْخَلُوا الحَلِفَ بِالنَّذْرِ وَبِالطَّلَاقِ وَبِالعَتَاقِ فِي هَذَا الحَدِيثِ، وَقَالُوا: يَنْفَعُ فِيهِ الإسْتِثْنَاءُ بِالمَشِيئَةِ، بَلْ كَثِيرٌ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ يَجْعَلُ الحَلِفَ بِالطَّلَاقِ لَا خِلَافَ فِيمَا إِذَا كَانَ بِصِيغَةِ الجَزَاءِ، وَإِنَّمَا الْخِلَافُ فِيمَا إِذَا كَانَ بِصِيغَةِ الجَزَاءِ، وَإِنَّمَا اللّهَ اللّهَ وَالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ، وَالفَرْقُ بَيْنَ إِيقَاعِهِمَا اللّهُ اللّهُ عَلَيْ إِيقَاعِهِمَا وَالْحَلَقِ وَالْعَتَاقِ، وَالفَرْقُ بَيْنَ إِيقَاعِهِمَا وَالْحَلِقِ مِهَا ظَاهِرٌ، وَسَنَذْكُرُ إِنْ شَاءَ اللهُ قَاعِدَةَ الْإِسْتِثْنَاءِ.

فَإِذَا كَانُوا قَدْ أَدْخَلُوا الحَلِفَ بِهَذِهِ الأَشْيَاءِ فِي قَوْلِهِ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ» فَكَذَلِكَ يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ: «مَنْ حَلَفَ يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ» فَكَذَلِكَ يَدْخُلُ فِي قَوْلِهِ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَلْيَأْتِ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ، وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ» فَإِنَّ عَلَى يَمِينِهِ» فَإِنَّ كَلَا اللَّفْظَيْنِ سَوَاءٌ، وَهَذَا وَاضِحٌ لَمِنْ تَأَمَّلَهُ.

فَإِنَّ قَوْلَهُ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ» لَفْظُ العُمُومِ فِيهِ مِثْلُهُ فِي قَوْلِهِ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيَأْتِ اللَّهِ عُوْ خَيْرٌ وَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِينِهِ».

وَإِذَا كَانَ لَفْظُ رَسُولِ اللهِ ﷺ فِي حُكْمِ الْإِسْتِثْنَاءِ هُوَ لَفْظَهُ فِي حُكْمِ الْكَفَّارَةِ: وَجَبَ أَنْ يَكُونَ كُلُّ مَا يَنْفَعُ فِيهِ الْإِسْتِثْنَاءُ يَنْفَعُ فِيهِ التَّكْفِيرُ، وَكُلُّ مَا يَنْفَعُ فِيهِ التَّكْفِيرُ يَنْفَعُ فِيهِ الْإِسْتِثْنَاءُ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ أَحْمَدُ فِي غَيْرِ مَوْضِعِ.

وَمَنْ قَالَ: إِنَّ الرَّسُولَ قَصَدَ بِقَوْلِهِ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ، فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ» جَمِيعَ الأَيْمَانِ الَّتِي يُحْلَفُ بِهَا، مِنَ اليَمِينِ بِاللهِ وَبِالنَّذْرِ وَبِالطَّلَاقِ وَبِالعَتَاقِ، وَأَمَّا قَوْلُهُ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا» إِلَخْ، إِنَّمَا قَصَدَ بِهِ اليَمِينَ بِاللهِ، أَوِ اليَمِينَ بِاللهِ وَالنَّذْرِ، فَقَوْلُهُ ضَعِيفٌ؛ فَإِنَّ حُضُورَ مُوجَبِ أَحَدِ اللَّفْظَيْنِ بِقَلْبِ النَّبِيِّ صَلَّلَهُ عَلَيْهِ وَالنَّذْرِ، فَقُولُهُ ضَعِيفٌ؛ فَإِنَّ حُضُورِ مُوجَبِ اللَّفْظِ الآخَرِ؛ إِذْ كِلَاهُمَا للَّفْظُ وَاحِدٌ، وَالْحَدُ، وَالْحَدُ، وَالْحَدُ، وَالْحَدُ، وَالْحَدُ، وَالْحَدُ، وَالْحَدُ، وَالْحَدُ، وَالْحَدُ، وَالْحَدِ، وَهُو رَفْعُ اليَمِينِ: إِمَّا بِالإِسْتِثْنَاءِ وَإِمَّا بِالتَّكْفِيرِ [1].

وَعِنْدَ هَذَا فَاعْلَمْ أَنَّ الأُمَّةَ انْقَسَمَتْ فِي دُخُولِ الطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ فِي حَدِيثِ الإِسْتِثْنَاءِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْسَام:

فَقَوْمٌ قَالُوا: يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الطَّلَاقُ وَالعَتَاقُ أَنْفُسُهُمَا، حَتَّى لَوْ قَالَ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، دَخَلَ ذَلِكَ فِي عُمُومِ الحَدِيثِ. وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِمَالًا.

وَقَوْمٌ قَالُوا: لَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الطَّلَاقُ وَالعَتَاقُ، لَا إِيقَاعُهُمَا وَلَا الحَلِفُ بِهِمَا، لَا بِصِيغَةِ الجَزَاءِ وَلَا بِصِيغَةِ القَسَمِ، وَهَذَا أَشْهَرُ القَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ.

## [١] فإنْ قالَ قائِلٌ: إِذَا نَذَرَ المَرْءُ أَمْرًا مُباحًا، فهاذَا عليْهِ؟

فالجوابُ: النَّذْرُ فِي الْمُبَاحِ مُحُيَّرٌ بَيْنَ فِعْلِهِ والجِنْثِ، فإنْ قالَ: عليَّ نَذْرٌ أَنْ لَا أَلْبَسَ هَذَا الثَّوْبَ، نقولُ: أنتَ الآنَ بالخِيارِ، إنْ شِئْتَ فَالبَسْهُ وكفِّرْ عنْ يَمِينِكَ، وإنْ شِئْتَ فَلا تَلْسَهُ.

[٢] فإذَا دَخَلَ فِي عُمومِ الحديثِ فإنَّهَا لَا تُطَلَّقُ المرأةُ، ولَا يَتَحَرَّرُ العبدُ؛ لأَنَّهُ قالَ: إنْ شاءَ اللهُ، ومشيئةُ اللهِ مجهولَةٌ.

وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ: أَنَّ إِيقَاعَ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ لَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ، بَلْ يَدْخُلُ فِيهِ الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ، وَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ قَالَ: الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ، وَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ قَالَ: إِنْ كَانَ الْحَلِفُ بِصِيغَةِ الْقَسَمِ دَخَلَ فِي الْحَدِيثِ، وَنَفَعَتْهُ المَشِيئَةُ، رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَإِنْ كَانَ بِصِيغَةِ الْجَزَاءِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ [1].

[١] ذَكَرَ الْمُؤَلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ أَنَّ الأُمَّةَ انْقسمَتْ إِلَى ثلاثةِ أَقْسامٍ:

منهُمْ مَنْ يَقُولُ: إِنَّ الاستثناءَ يَدْخُلُ فِي الطَّلاقِ والعَتَاقِ.

ومنهُمْ مَنْ قالَ: لَا يَدْخُلُ فِي الطَّلاقِ والعَتَاقِ مُطْلَقًا.

ومنهُمْ مَنْ فَصَّلَ، فقالَ: إنْ جَرَى مَجْرَى اليمينِ دَخَلَ فيهِ الاستثناءُ وإنْ لَا فلا. فالأَوَّلُ يقولُ المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ اللَّهُ: «وَهَذَا قَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ وَالشَّافِعِيِّ وَخَيْرِهِمَا» فإذَا قال فالأوَّلُ يقولُ المُؤلِّفُ وَخَيْرِهِمَا» فإذَا قالَ لعبدِهِ: أنتَ حُرُّ إنْ شاءَ اللهُ، فإنَّهُ لَا يكونُ حُرَّا؛ لأَنَّهُ اسْتَثْنَى، ونحنُ لَا ندْرِي هلْ شاءَ اللهُ ذلكَ أمْ لمْ يَشَأْ؟!

وإذَا قالَ لزَوْجَتِهِ: أنتِ طالِـتٌ إنْ شاءَ اللهُ، فإنَّما لَا تُطَلَّقُ؛ لأَنَّهُ اسْتَشْنَى وعلَّقَ طَلاقَهَا علَى مشيئةِ اللهِ، ونحنُ لَا ندْرِي هلْ شاءَ اللهُ أنْ تُطَلَّقَ أوْ لَا؟!

والثَّاني: قالَ قوْمُ: «لَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ الطَّلَاقُ وَالعَتَاقُ، لَا إِيقَاعُهُمَا وَلَا الحَلِفُ بِهِمَا» وإيقاعُهُمَا أَنْ يَقُولَ لزَوْ جَتِهِ: أنتِ طالقٌ إِنْ شاءَ اللهُ، ولعبدِهِ: أنتَ حُرُّ إِنْ شاءَ اللهُ، فعَلَى هَذَا القولِ لَا تُفِيدُهُ (إِنْ شاءَ اللهُ) شيئًا، بلْ تُطَلَّقُ المرأةُ، ويَعْتِقُ العبدُ، فهَذَا إيقاعُهُمَا.

والحَلِفُ بِهَا أَنْ يَقُولَ: إِنْ دَخَلْتُ الدارِ فزَوْجَتِي طالِقٌ إِنْ شاءَ اللهُ، إِنْ دَخَلْتُ الدارِ فزو ْجَتِي طالِقٌ إِنْ شاءَ اللهُ، فهُنَا لَمْ يُوقِعْهُمَا ولكنْ حَلَفَ بهَا، فهؤلاءِ القومُ يقولونَ: لَا يَنْفَعُ الاستثناءُ فِي الطَّلاقِ والعَتَاقِ لَا فِي إِيقاعِهِمَا ولا فِي الحَلِفِ بِهِمَا.

القولُ الثالثُ: «أَنَّ إِيقَاعَ الطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ لَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ، بَلْ يَدْخُلُ فِيهِ الحَلِفُ بِالطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ. وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ...» إلى آخِرِهِ، هَذَا القولُ وسَطُّ جَمَعَ بِالطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ. وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ...» إلى آخِرِهِ، هَذَا القولُ وسَطُّ جَمَعَ بينَ القوليْنِ، قالَ: أنتِ طالِقٌ إنْ شاءَ الله، عَرَّرُ. فإذَا قالَ: أنتِ طالِقٌ إنْ شاءَ الله، عَرَّرَ. طُلِّقَتْ. وأنتَ حُرُّ إنْ شاءَ الله، تَحَرَّرَ.

وإذَا جَعَلَهُمَ الليمينِ نَفَعَ الاستثناءُ؛ لأنَّهُ يمينُ، وقدْ قالَ النَّبِيُّ ﷺ: «مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ فَلَا حِنْتَ عَلَيْهِ»(١) وهذَا القَوْلُ هُوَ الصحيحُ.

فإذا قالَ قائِلٌ: إذا قالَ المَرْءُ لزَوْجَتِهِ: أنتِ طالِقٌ إنْ شاءَ اللهُ، هلْ نَحْنُ نعلمُ أنَّ اللهَ شاءَ ذلكَ؟

الجوابُ: مِنْ هُنَا قَالَ الشَّافِعِيُّ (٢) ومَنْ تَبِعَهُ: لَا تُطَلَّقُ؛ لَأَنَّنَا لَا نعلمُ أَنَّ اللهَ شاءَ، ولكنِ الحقيقةُ أَنَّنَا نعلمُ أَنَّ اللهَ شاءَ؛ لأَنَّ اللهَ تَعالَى جَعَلَ الطَّلاقَ واقعًا بقولِ المُطَلِّقِ للرَّوْ جَتِهِ: أنتِ طالقٌ، فإذَا قالَ: أنتِ طالقٌ، فقدْ وقَعَ هَذَا القَوْلُ بمشيئةِ اللهِ، فيكونُ الطَّلاقُ واقعًا؛ لوُجودِ سببِهِ وهُوَ الصِّيغةُ، فإيقاعُ الطَّلاقِ دليلٌ على أَنَّ اللهَ أرادهُ، وأَنَّ اللهَ شاءَهُ، فالمطلِّقُ فِي هذِهِ الحالِ أَتَى بالسَّبِ -سببِ الطَّلاقِ- وهي صِيغَةُ الطَّلاقِ، فتُطلَّقُ بذلك.

ولوْ أرادَ بقولِهِ: أنتِ طالقٌ إنْ شاءَ اللهُ، يعنِي: إنْ شاءَ اللهُ أَنْ تُطَلَّقِي فِي طلاقٍ مُسْتَقْبَلِ لَا بهـنِهِ الطَّلاقَ مَرَّةً أُخْرَى،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي: أبواب النذور والأيهان، باب ما جاء في الاستثناء في اليمين، رقم (١٥٣١)، من حديث ابن عمر رَضَاَلِيَّهُعَنْهُ.

<sup>(</sup>٢) انظر: الأم (٦/ ٤٧٧).

ولكنْ هذه النّيَّةُ بعيدةٌ مِنَ المُتكلِّمِ، يعنِي: يَبْعُدُ أَنْ يُلاحِظَ المُتكلِّمُ هَذَا المَعْنَى، وإلَّا لوْ
 قالَ هكذَا: أنتِ طالِقٌ إِنْ شاءَ اللهُ، ويَقْصِدُ بهِ الخَبَرَ لَا الإنشاءَ، والمَعْنَى: أنتِ طالقٌ إِنْ شاءَ اللهُ أَنْ تُطَلِّقِي فِي المُسْتَقْبَلِ، فَهُنَا لَا تُطلَّقُ إلَّا بوُجودِ صِيغةٍ جديدةٍ للطَّلاقِ، لكنْ
 هذه الإرادةُ أَوْ هذِهِ النِّيَّةُ بعيدةٌ مِنَ المُتكلِّم.

وقولُ الْمُؤلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ: «أَنَّ إِيقَاعَ الطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ لَا يَدْخُلُ فِي ذَلِكَ، بَلْ يَدْخُلُ فِيهِ الحَلِفُ بِالطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ، وَهَذِهِ الرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ عَنْ أَحْمَدَ، وَمِنْ أَصْحَابِهِ مَنْ قَالَ: إِنْ كَانَ الحَلِفُ بِصِيغَةِ القَسَمِ دَخَلَ فِي الحَدِيثِ، وَنَفَعَتْهُ المَشِيئَةُ، رِوَايَةً وَاحِدَةً، وَإِنْ كَانَ بِصِيغَةِ الجَزَاءِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ » وهذِه فِي الحقيقةِ تُعْتَبَرُ طريقةً لَا قَوْلًا؛ لأَنَّهُ يقولُ: إذَا كَانَ بِصِيغَةِ الجَزَاءِ فَفِيهِ رِوَايَتَانِ » وهذِه فِي الحقيقةِ تُعْتَبَرُ طريقةً لَا قَوْلًا؛ لأَنَّهُ يقولُ: إذَا كَانَ بِصِيغَةِ القَسَمِ دَحَلَ فِي الحديثِ، ونفعتِ المشيئةُ، رِوَايةً واحِدَةً، وإلَّا فإذَا كَانَ بصيغةِ التَعليقِ فَفِيهِ رِوايتانِ.

مِثَالُ القَسَمِ: إِذَا قال: «عليَّ الطَّلاقُ لأَفْعَلَنَّ كذا» فَهَذَا قَسَمٌ؛ لأَنَّهُ مُرَكَّبٌ مِنْ قَسَمٍ وجوابِ القَسَمِ، فقولُهُ: لأَفْعَلَنَّ، هَذَا جوابُ القَسَمِ.

أمَّا الجزاءُ فيقولُ: إنْ فعلتُ كذَا فامْرَأْتِي طالِقٌ، وسبَقَ فِي كلامِ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُٱللَّهُ الفَرْقُ بينَ الجزاءِ والقَسَمِ، وأنَّ المُؤَخَّرَ فِي القَسَمِ مُقَدَّمٌ فِي الجزاءِ، والعكسُ بالعكسِ.

فعَلَى هَذَا نقولُ: الطّريقُ الثانِي لمْ يَخْرُجْ عنِ الخلافِ، لكنَّهُ يقولُ: إذَا كانَ بِصِيغَةِ القَسَمِ دَخَلَ فِي الحديثِ ونَفَعَتْهُ المشيئةُ، روايةً واحدةً عنِ الإمامِ أَحْمَدَ، وإنْ كانَ بِصيغَةِ الجزاءِ ففيهِ رِوايتانِ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) انظر: الروايتين والوجهين (۲/ ۱۲۱)، والهداية (ص:۴۳۸)، والمغني (۱۰/ ٤٧٢)، والفروع (۹/ ۱۳۰). (۹/ ۱۳۵–۱۳۰).

وَهَذَا القَوْلُ الثَّالِثُ هُوَ الصَّوَابُ المَأْثُورُ مَعْنَاهُ عَنْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللهِ ﷺ وَجُمْهُورِ التَّابِعِينَ -كَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالحَسَنِ- وَجُمْهُورِ التَّابِعِينَ -كَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ وَالْحَسَنِ- لَمْ يَجْعَلُوهُ مِنَ الأَيْمَانِ. لَمْ يَجْعَلُوهُ مِنَ الأَيْمَانِ.

ثُمَّ قَدْ ذَكَرْنَا عَنِ الصَّحَابَةِ وَجُمْهُورِ التَّابِعِينَ: أَنَّهُمْ جَعَلُوا الحَلِفَ بِالصَّدَقَةِ وَالهَدْيِ وَالعَتَاقَةِ وَنَحْوِ ذَلِكَ يَمِينًا مُكَفَّرَةً، وَهَذَا مَعْنَى قَوْلِ أَحْدَ فِي غَيْرِ مَوْضِعٍ: لَا اسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ؛ لَيْسَا مِنَ الأَيْهَانِ.

وَقَالَ أَيْضًا: الثُّنْيَا فِي الطَّلَاقِ لَا أَقُولُ بِهَا؛ وَذَلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ وَالعَتَاقَ حَرْفَانِ وَاقِعَانِ.

وَقَالَ أَيْضًا: إِنَّمَا يَكُونُ الإِسْتِثْنَاءُ فِيمَا يَكُونُ فِيهِ كَفَّارَةٌ، وَالطَّلَاقُ وَالعَتَاقُ لَا يُكَفَّرَانِ، وَهَذَا الَّذِي قَالَهُ ظَاهِرٌ [١].

والصحيح: أنَّ المشيئةَ تَنْفَعُ مَا دامتْ جَارِيَةً مَجْرَى اليمينِ، سواءً وقعتْ بصِيغَةِ القَسَم أوْ بصِيغَةِ الجَزَاءِ.

[1] هَذَا واضِحٌ، أَنَّ ابْنَ عبَّاسٍ رَضَّالِلَهُ عَنْهُ وأكثرَ التَّابِعِينَ لَمْ يَجْعَلُوا فِي الطَّلاقِ اسْتِثْنَاءً، ولمْ يجعلوهُ مِنَ الأَيْهَانِ، مثلُ إذَا قالَ: أنتِ طالِقٌ، لَيْسَ فيهِ استثناءٌ، خلافًا للشافِعِيِّ ومَنْ تَبِعَهُ.

لكنِ الحَلِفُ بالطَّلاقِ غيرُ إيقاعِ الطَّلاقِ، فيَجِبُ أَنْ نَفْهَمَ الفَرْقَ بينَ إيقاعِ الطَّلاقِ، فيَجِبُ أَنْ نَفْهَمَ الفَرْقَ بينَ إيقاعِ الطَّلاقِ، وبينَ الحَلِفِ بالطَّلاقِ، فإيقاعُ الطَّلاقِ فيهِ الستثناءُ، سواءً وقَعَ بصيغةِ الحَلِفِ أَوْ بصِيغَةِ الجَزاءِ، هَذَا هُوَ القَوْلُ الراجِحُ.

وَذَلِكَ أَنَّ إِيقَاعَ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ لَيْسَا يَمِينًا أَصْلًا، وَإِنَّمَا هُوَ بِمَنْزِلَةِ الْعَفْوِ عَنِ القِصَاصِ وَالْإِبْرَاءِ مِنَ الدَّيْنِ؛ وَلِهِذَا لَوْ قَالَ: وَاللهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ، ثُمَّ إِنَّهُ أَعْتَقَ عَبِيدًا لَهُ، أَوْ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ، أَوْ أَبْرَأً غَرِيمَهُ مِنْ دَمٍ أَوْ مَالٍ أَوْ عِرْضٍ، فَإِنَّهُ لَا يَحْنَثُ، مَا عَلِمْتُ أَحَدًا خَالَفَ فِي ذَلِكَ.

فَمَنْ أَدْخَلَ إِيقَاعَ الطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ فِي قَوْلِ النَّبِيِّ ﷺ: "مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ الله ، لَمْ يَحْنَثْ " فَقَدْ حَمَّلَ العَامَّ مَا لَا يَحْتَمِلُهُ أَا كَمَا أَنَّ مَنْ أَخْرَجَ مِنْ هَذَا العَامِّ قَوْلَهُ: "الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَأَفْعَلَنَّ كَذَا " أَوْ: "لَا أَفْعَلُهُ إِنْ شَاءَ الله " أَوْ: "إِنْ هَذَا العَامِّ مَا هُوَ دَاخِلٌ فِيهِ [1]. فَعَلْتُهُ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ إِنْ شَاءَ الله " فَقَدْ أَخْرَجَ مِنَ القَوْلِ العَامِّ مَا هُو دَاخِلٌ فِيهِ [1]. فَإِنَّ هَذَا اليَمِينَ بِالطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ، وَهُنَا (يَنْبَغِي تَقْلِيدُ أَحْمَدَ) [1].

بِقَوْلِهِ: الطَّلَاقُ وَالعَتَاقُ لَيْسَا مِنَ الأَيْمَانِ، فَإِنَّ الحَلِفَ بِهِمَا كَالحَلِفِ بِالصَّدَقَةِ وَالحَجِّ وَنَحْوِهِمَا، وَذَلِكَ مَعْلُومٌ بِالإِضْطِرَارِ عَقْلًا وَعُرْفًا وَشَرْعًا؛ وَلِهِذَا لَوْ قَالَ: وَاللهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ أَبَدًا، ثُمَّ قَالَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَامْرَأَتِي طَالِقٌ: حَنِثَ.

وتعليلُ الإمامِ فِي قولِهِ: «لَا اسْتِثْنَاءَ فِي الطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ؛ لَيْسَا مِنَ الأَيْمَانِ» يدلُّ علَى أ أَنَّهُمُا إذَا جَرَيَا مَجُرًى الأَيْمانِ فَفِيهِمَا الاستثناءُ.

[١] أي: الشافعيُّ ومَنْ تَبِعَهُ.

[٢] مِثْلُ: أَشْهَرِ القَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ (١)، وإحْدَى الرِّوايتيْنِ عَنْ أَحْمَدَ.

[٣] هذِهِ العِبارةُ رَكِيكَةٌ، ولعلَّها: «يَنْبَنِي تَعْلِيلُ أَحْمَدَ».

<sup>(</sup>١) انظر: النوادر والزيادات (٥/ ١٣٠)، والبيان والتحصيل (٦/ ١٥٥)، وبداية المجتهد (٢/ ١٧٦).

وَقَدْ تَقَدَّمَ أَنَّ أَصْحَابَ رَسُولِ اللهِ ﷺ سَمَّوْهُ يَمِينًا، وَكَذَلِكَ الفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ سَمَّوْهُ يَمِينًا، وَكَذَلِكَ الفُقَهَاءُ كُلُّهُمْ سَمَّوْهُ يَمِينًا؛ فَمَعْنَى اليَمِينِ مَوْجُودٌ فِيهِ، فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ: أَحْلِفُ بِاللهِ لَأَفْعَلَنَّ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَإِنَّ المَشِيئَةَ تَعُودُ عِنْدَ الإِطْلَاقِ إِلَى الفِعْلِ المَحْلُوفِ عَلَيْهِ.

وَالمَعْنَى: إِنِّي حَالِفٌ عَلَى هَذَا الفِعْلِ إِنْ شَاءَ اللهُ فِعْلَهُ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ شَاءَهُ، فَإِذَا لَمْ يَفْعَلْهُ لَمْ يَكُنْ قَدْ شَاءَهُ، فَلَا يَكُونُ مُلْتَزِمًا لَهُ، وَإِلَّا فَلَوْ نَوَى عَوْدَهُ إِلَى الحَلِفِ، بِأَنْ يَقْصِدَ أَنِّي كَانَ مَعْنَى هَذَا مَعْنَى الإسْتِثْنَاء فِي الإِنْشَاءَاتِ، حَالِفٌ إِنْ شَاءَ اللهُ أَنْ أَكُونَ حَالِفًا: كَانَ مَعْنَى هَذَا مَعْنَى الإسْتِثْنَاء فِي الإِنْشَاءَاتِ، كَالطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ، وَعَلَى مَذْهَبِ الجُمْهُورِ لَا يَنْفَعُهُ ذَلِكَ [1].

[1] هذِهِ مسألةٌ مُهِمَّةُ: إِذَا قالَ: أَحْلِفُ باللهِ، أَوْ: حَلَفْتُ باللهِ، أَوْ: إِنِّي حالِفُّ باللهِ، لأَنْعَلَنَّ كذَا إِنْ شَاءَ اللهُ، فإِنْ أَرادَ عَوْدَ الاستثناءِ إِلَى الفِعْلِ ولمْ يَفْعَلْ فلا حِنْثَ عليْهِ؛ لأَنَّهُ إِنَّمَ الْتَرَمَهُ مَتَى شَاءَهُ اللهُ، فإذَا لَمْ يَفْعَلْهُ عَلِمْنَا أَنَّ اللهَ لَمْ يَشَأَهُ، فلا يكونُ مُلْتَزِمًا لهُ.

أمَّا إذَا قالَ: إنِّي حالِفٌ أَنْ أَفْعَلَ كذَا إِنْ شَاءَ اللهُ، وأرادَ عَوْدَ قَوْلِهِ علَى إِنْ شَاءَ اللهُ إِنِّي حالِفٌ، فَإِنَّ مَا وَهُ وَكُولِهِ لامْرأتِهِ: إِنِّي حالِفٌ، فَإِنَّ هَذَا لَا يَنْفَعُهُ؛ لأَنَّ حَلِفَهُ دليلٌ على أَنَّ اللهَ شَاءَهُ، فَهُوَ كَقُولِهِ لامْرأتِهِ: أنتِ طالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، فَإِنَّهَا تُطَلَّقُ؛ لأَنَّ إِتيانَهُ بالصِّيغَةِ -صِيغَةِ الطَّلاقِ - يَدُلُّ على أَنَّ اللهَ قَدْ شَاءَهُ؛ وَلَمْ أَنْ اللهَ عَلَى أَنَّ اللهَ عَلَى أَنَّ اللهَ قَدْ شَاءَهُ؛ وَلَمْ قَالَ: «كَانَ مَعْنَى هَذَا مَعْنَى الْإِسْتِثْنَاءِ فِي الإِنْشَاءَاتِ» كالطَّلاقِ والعَتَاقِ، يعنى: فلا يَنْفَعُهُ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: أليسَ معْنَى: أنتِ طالِقٌ إنْ شاءَ اللهُ، هُوَ معْنَى: سأُطَلِّقُكِ إنْ شاءَ اللهُ؟

وَكَذَلِكَ قَوْلُهُ: الطَّلَاقُ يَلْزَمْنِي لَأَفْعَلَنَّ كَذَا إِنْ شَاءَ اللهُ، تَعُودُ اللَشِيئَةُ عِنْدَ الإطْلَاقِ إِلَى الفِعْلِ. فَالمَعْنَى: لَأَفْعَلَنَّهُ إِنْ شَاءَ اللهُ فِعْلَهُ، فَمَتَى لَمْ يَفْعَلْهُ لَمْ يَكُنِ اللهُ قَدْ شَاءَهُ، فَلَا يَكُونُ اللهُ عَنَى: الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي إِنْ شَاءَ قَدْ شَاءَهُ، فَلَا يَكُونُ مُلْتَزِمًا لِلطَّلَاقِ، بِخِلَافِ مَا لَوْ عَنَى: الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي إِنْ شَاءَ اللهُ لُزُومَهُ إِيَّاهُ؛ فَإِنَّ هَذَا بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: أَنْتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ.

وَقَوْلُ أَحْمَدَ: ﴿إِنَّمَا يَكُونُ الإَسْتِثْنَاءُ فِيمَا فِيهِ الكَفَّارَةُ، وَالطَّلَاقُ وَالعَتَاقُ لَا يُكَفَّرَانِ » كَلَامٌ حَسَنٌ بَلِيغٌ ؛ لِمَا تَقَدَّمَ أَنَّ النَّبِيَ ﷺ أَخْرَجَ حُكْمَ الإِسْتِثْنَاءِ وَحُكْمَ الاَيْتِيُّ الْكَفَّارَةِ خُرْجًا وَاحِدًا بِصِيغَةِ الجُزَاءِ بِصِيغَةٍ وَاحِدَةٍ، فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا جَمَعَهُ النَّبِيُّ الكَفَّارَةِ خُرُجًا وَاحِدًا بِصِيغَةِ الجُزَاءِ بِصِيغَةٍ وَاحِدَةٍ، فَلَا يُفَرَّقُ بَيْنَ مَا جَمَعَهُ النَّبِيُّ وَلِأَنَّ الإَسْتِثْنَاءَ إِنَّمَا يَقَعُ لِمَا عَلَّقَ بِهِ الفِعْلَ، فَإِنَّ الأَحْكَامَ الَّتِي هِي الطَّلَاقُ وَالعَتَاقُ وَنَحُوهُمُمَا لَا تُعَلَّقُ عَلَى مَشِيئَةِ اللهِ بَعْدَ وُجُودِ أَسْبَابِهَا، فَإِنَّا وَاجِبَةٌ بِوجُودِ أَسْبَابِهَا، فَإِنَّا وَاجِبَةٌ بِوجُودِ أَسْبَابِهَا، فَإِذَا انْعَقَدَتْ أَسْبَابُهَا فَقَدْ شَاءَهَا اللهُ.

وَإِنَّمَا تُعَلَّقُ عَلَى المَشِيئَةِ الْحَوَادِثُ الَّتِي قَدْ يَشَاؤُهَا اللهُ وَقَدْ لَا يَشَاؤُهَا مِنْ أَفْعَالِ العِبَادِ وَنَحْوِهَا، وَالكَفَّارَةُ إِنَّمَا شُرِعَتْ لِهَا يَحْصُلُ مِنَ الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ الَّتِي قَدْ يَحْصُلُ مِنَ الْحِنْثِ فِي الْيَمِينِ الَّتِي قَدْ يَحْصُلُ فِيهَا الْمُوافَقَةُ: بِالبِرِّ تَارَةً، وَالْمُخَالَفَةِ بِالْحِنْثِ أُخْرَى.

فَوُجُوبُ الكَفَّارَةِ بِالجِنْثِ فِي اليَمِينِ الَّتِي تَحْتَمِلُ الْمُوافَقَةَ وَالْمُخَالَفَةَ، كَارْتِفَاعِ اليَمِينِ بِالمَشِيئَةِ الَّتِي تَحْتَمِلُ التَّعْلِيقَ وَعَدَمَ التَّعْلِيقِ،....

فالجوابُ: لَا، (أنتِ طالقٌ) جملةٌ خبريَّةٌ ثابتةٌ، أمَّا (سأُطَلِّقُ) معناهُ: سأفْعَلُ، فبينَهُمَا فرْقٌ، فإذَا قُلْتَ: «أَنَا قائِمٌ» وأنتَ الآنَ واقِفٌ، بينَهَا فَرْقٌ وبينَ قولِكَ: «سأَقُومُ إِنْ شاءَ اللهُ».

فَكُلُّ مَنْ حَلَفَ عَلَى شَيْءٍ لِيَفْعَلَهُ فَلَمْ يَفْعَلْهُ فَإِنَّهُ إِنْ عَلَّقَهُ بِالمَشِيئَةِ فَلَا حِنْتَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُعَلِّقُهُ بِالمَشِيئَةِ لَزِمَتْهُ الكَفَّارَةُ، فَالإسْتِثْنَاءُ وَالتَّكْفِيرُ يَتَعَاقَبَانِ اليَمِينَ، إِذَا لَمْ يُعْصُلْ فِيهَا المُوَافَقَةُ.

فَهَذَا أَصْلُ صَحِيحٌ يَدْفَعُ مَا وَقَعَ فِي هَذَا البَابِ مِنَ الزِّيَادَةِ أَوِ النَّقْصِ عَلَى مَا أَوْجَبَهُ كَلَامُ رَسُولِ اللهِ ﷺ.

ثُمَّ يُقَالُ بَعْدَ ذَلِكَ: قَوْلُ أَحْمَدَ وَغَيْرِهِ: «الطَّلَاقُ وَالعَتَاقُ لَا يُكَفَّرَانِ» كَقَوْلِهِ وَقَوْلِ عَيْرِهِ: لَا اسْتِشْنَاءَ فِيهِمَا، وَهَذَا فِي إِيقَاعِ الطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ. أَمَّا الحَلِفُ بِهِمَا فَلَيْسَ تَكْفِيرًا لَهُمَا، وَإِنَّمَا هُو تَكْفِيرٌ لِلْحَلِفِ بِهِمَا، كَمَا أَنَّهُ إِذَا حَلَفَ بِالصَّلَاةِ وَالصِّيَامِ وَالصَّدَقَةِ وَالحَجِّ وَالهَدْيِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فِي نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ، فَإِنَّهُ لَمْ يُكَفِّرُ الصَّلَاةَ وَالصَّيَامَ وَالصَّدَقَةَ وَالهَدْيَ وَالحَجَّ، وَإِنَّمَا يُكَفِّرُ الحَلِفَ بِهِمَا، وَكَلَاكَ هَلَا فَالصَّلَاةُ الصَّلَاةُ وَالصَّيَامَ وَالصَّدَقَةَ وَالهَدْيَ وَالحَجَّ، وَإِنَّمَا يُكَفِّرُ الحَلِفَ بِهِمَا، وَكَذَلِكَ هَذِهِ العِبَادَاتُ لَا كَفَّارَةَ فِيهَا لَمِنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا، وَكَمَا أَنَّهُ إِذَا لَا كَفَّارَةَ فِيهَا لَمِنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا، وَكَمَا أَنَّهُ إِذَا لَا كَفَّارَةَ فِيهَا لَمِنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا، وَكَمَا أَنَّهُ إِذَا لَا كَفَّارَةَ فِيهَا لَمِنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا، وَكَمَا أَنَّهُ إِذَا قَالَ اللَّهُ إِذَا اللَّهُ إِذَا لَا لَكَفَّارَةَ فِيهَا لَمِنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا، وَكَمَا أَنَّهُ إِذَا قَالَ عَلَى اللَّهُ إِذَا لَا لَكَفَّارَةً فِيهَا لَمِنْ يَقْدِرُ عَلَيْهَا، وَكَمَا أَنَّهُ إِذَا لَى عَلَيْهِ الْمَا يُلِينَ بِنَذْرِ اللَّهُ عَلَى الْكَفَّارَة وَلِكَ تَكْفِيرًا لِلْعَتْقِ، وَإِنَّا فَو وَلَا عَضِي وَلَا عَضِي وَلَيْسَ ذَلِكَ تَكْفِيرًا لِلْعَتْقِ، وَإِنَّا عَلَيْ مَا الْقَائِلِينَ بِنَذْرِ اللَّهَ عَلْقِ إِلَا عَضَى القَائِلِينَ بِنَذْرِ اللَّهَ عَلْيَ وَالْعَضِي، وَلَيْسَ ذَلِكَ تَكْفِيرًا لِلْعَتْقِ، وَإِنَّا عَلَى الْمَاعِلِينَ بِنَدْرِ اللَّهُ عَلْمَ وَالْعَلِينَ بِيْدُ لِلْكَ تَكْفِيرًا لِلْعَقِي الْمَالِينَ بِي الْمَالِي اللَّهُ عَلَى الْمَالِينَ إِنْ الْمَاعِلَى الْمَالِيقِ فِي الْمَالِيلِينَ بِنَدْرِ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ الْمَالِيلِينَ الْمَالِيلِينَ اللْمَاعِلِينَ الْمَاعِلِينَ الْمُؤْمَالِيلِينَ الْمَالِيلِينَ الْمَالِيلِيلِينَ الْمَالِيلِينَ الْمَالِيلِيلِيلُولُ فَالْمَالِيلِيلِيلُولُ وَلِلْمُ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُلُولُ وَالْمَالِيلِيلِيلُولُ وَالْمَالِيلِيلِيلِيلِيلِيلُ وَالْمَالِقُول

فَلَازِمُ قَوْلِ أَحْمَدَ هَذَا: أَنَّهُ إِذَا جَعَلَ الحَلِفَ بِهِمَا يَصِثُّ فِيهِ الْإِسْتِثْنَاءُ، كَانَ الحَلِفُ بِهِمَا يَصِثُّ فِيهِ الْإِسْتِثْنَاءُ، كَانَ الْحَلِفُ بِهِمَا تَصِثُّ فِيهِ الكَفَّارَةُ، وَهَذَا مُوجَبُ شُنَّةِ رَسُولِ اللهِ ﷺ كَمَا قَدَّمْنَاهُ.

وَأَمَّا مَنْ لَمْ يَجْعَلِ الحَلِفَ بِهِمَا يَصِحُّ فِيهِ الإسْتِشْنَاءُ، كَأَحَدِ القَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ مَالِكٍ، وَإِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ، فَهُوَ قَوْلٌ مَرْجُوحٌ.

وَنَحْنُ فِي هَذَا المَقَامِ إِنَّمَا نَتَكَلَّمُ بِتَقْدِيرِ تَسْلِيمِهِ، وَسَنَتَكَلَّمُ إِنْ شَاءَ اللهُ فِي مَسْأَلَةِ الإسْتِثْنَاءِ عَلَى حِدَةٍ.

وَإِذَا قَالَ أَحْمَدُ أَوْ غَيْرُهُ مِنَ العُلَمَاءِ: إِنَّ الحَلِفَ بِالطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ لَا كَفَّارَةَ فِيهِ؛ لِأَنَّهُ لَا اسْتِثْنَاءَ فِي الحَلِفِ بِهِمَا.

وَأَمَّا مَنْ فَرَّقَ مِنْ أَصْحَابِ أَحْمَدَ فَقَالَ: يَصِحُّ فِي الحَلِفِ بِهِمَا الْإِسْتِشْنَاءُ، وَلَكِنَّهُمْ وَلَا يَصِحُّ فِيهِ الكَفَّارَةُ - فَهَذَا الفَرْقُ مَا أَعْلَمُهُ مَنْصُوصًا عَلَيْهِ عَنْ أَحْدَ، وَلَكِنَّهُمْ مَعْذُورُونَ فِيهِ مِنْ قَوْلِهِ؛ حَيْثُ لَمْ يَجِدُوهُ نَصَّ فِي تَكْفِيرِ الحَلِفِ بِهَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ كَمَّا فَعَى رِوَايَتَيْنِ كَمَّا فَي الْإِسْتِثْنَاء بِالحَلِفِ بِهَمَا عَلَى رِوَايَتَيْنِ.

لَكِنَّ هَذَا القَوْلَ لَازِمٌ عَلَى إِحْدَى الرِّوَايَتَيْنِ عَنْهُ الَّتِي يَنْصُرُ وَنَهَا، وَمَنْ سِوَى الأَنْبِيَاءِ يَجُورُ أَنْ يَلْزَمَ قَوْلَهُ لَوَازِمُ لَا يَتَفَطَّنُ لِلْزُومِهَا، وَلَوْ تَفَطَّنَ لَكَانَ: إِمَّا أَنْ يَلْزَمَهَا أَوْ لَا يَرْجِعُ عَنْهُ، وَيَعْتَقِدُ أَنَّهَا غَيْرُ لَوَازِمَ الْأَوْمِ أَوْ لَا يَرْجِعُ عَنْهُ، وَيَعْتَقِدُ أَنَّهَا غَيْرُ لَوَازِمَ الْ

## [١] هذِهِ مسألَةٌ مُهِمَّةٌ مُفِيدةً: هلْ لَازِمُ قَوْلِ الإِنْسانِ قَوْلُ لهُ؟

الجوابُ: لَا، لَيْسَ لازِمُ قَوْلِهِ قَوْلًا لهُ؛ وذلكَ لأَنَّهُ ربَّما يقولُ القَوْلَ ولَا يَتَفَطَّنُ لِمَا يَلْزَمُ عليْهِ مِنَ اللوازمِ، وربَّما لوْ فَطِنَ لِلازِمٍ وعَرَفَ أَنَّهُ فاسِدٌ لرَجَعَ عنْ قولِهِ، وربَّما يكونُ فَطِنًا للازمِ ولكنَّهُ لا يَرَى أَنَّهُ لا زِمٌ.

فهذِهِ ثلاثَةُ احتمالاتٍ كلُّهَا تجعلْنَا نقولُ: إنَّ لازمَ القَوْلِ لَيْسَ بقَوْلٍ، إلَّا كلامَ اللهِ وكلامَ رسولِهِ، فهُوَ مِنْ كلامِ اللهِ وكلامِ رسولِهِ، فهُوَ مِنْ كلامِ اللهِ

وكلام رَسُولِهِ؛ لأنَّ دلالاتِ كلامِ اللهِ ورَسُولِهِ واسعةٌ: دلالةُ تَضَمُّنٍ، دلالةُ مُطابقةٍ،
 ودلالةُ الْتزام، فينبَغِي أنْ نَتَفَطَّنَ لهَذَا.

يعنِي مثلًا: يُوجَدُ لَوازِمُ تَلْزَمُ أَهْلَ البِدَعِ، يُلْزِمُهُمْ بَهَا أَهْلُ السُّنَّةِ، لكنْ أَحْيانًا لا يَلْتَزِمُونَهَا، وأحيانًا قدْ لَا تكونُ لهمْ على بال حينَما قالُوا أقوالَهُمْ هذِهِ، وأحيانًا يرْجِعُونَ إِذَا وجَدُوا أَنَّهَا لَوازِمُ باطلةٌ؛ لأنَّ بُطلانَ اللازمَ يَدُلُّ على بُطلانِ المَلْزُومِ، فهذِهِ مسألةٌ يَنْبَغِي أَنْ يُتَفَطَّنَ لَهَا.

كَمَا أَنَّهُ أَيضًا قَدْ يَشْتَهِرُ قَوْلٌ مِنْ أَهْلِ العلمِ فيقولُ بعضُ الناسِ: هَذَا القَوْلُ يَلْزَمُ عليه كَذَا وكذَا، فمثلًا قالُوا: يَلْزَمُ مِنَ الاستعانَةِ بالكُفَّارِ المُوَالاةُ لهمْ، فيقولُ الآخَرُ: أَنَا لاَ أَنْتَزِمُ بهذَا، ولا أَرَى أَنَّ الاستعانَةَ بِهِمْ يَلْزَمُ منهَا المُوَالاةُ؛ لأَنَّ المُوالاةَ شيءٌ والاستعانة شيءٌ آخَرُ، لكنِ الآخَرُ الَّذِي يُرِيدُ أَنْ يُشَنِّعَ عليْهِ يقولُ: هَذَا لازِمٌ.

كذلكَ مثلًا: نَسْمَعُ بَعْضَ الناسِ إِذَا رَأَوْا قَوْلًا غَرِيبًا عليهِمْ، قالُوا: هَذَا القَوْلُ غَيْرُ صحيحٍ؛ لأَنَّهُ يَلْزَمُ منهُ كذَا وكذَا، فقدْ يكونُ قائلُ هَذَا القولَ عندَهُ حُجَّةٌ يدْفَعُ بَهَا هِذِهِ الدَّعْوى، ويقولُ: أبدًا لا يَلْزَمُ علَى قوْلِي هذَا، فهذِهِ مسألَةٌ ينْبَغِي أَنْ يُتَفَطَّنَ لهَا.

وشيخُ الإسلام -رحمهُ اللهُ تَعالَى- أَتَى بالاحتمالاتِ الثلاثةِ، وقالَ: "وَمَنْ سِوَى الأَنْبِيَاءِ يَجُوزُ أَنْ يَلْزَمَ قَوْلَهُ لَوَازِمُ لَا يَتَفَطَّنُ لِلْزُومِهَا» هذِهِ واحدةٌ "وَلَوْ تَفَطَّنَ لَكَانَ: إِمَّا أَنْ يَلْتَزِمَهَا» فيقولُ: نعَمْ، أَنَا أَلْتَزِمُ بهذَا، ومَا المانِعُ؟! "أَوْ لَا يَلْتَزِمَهَا» فيُمْكِنُ أَنْ يكونَ هَذَا مِنْ لَوازِمِ قَوْلِهِ: "بَلْ يَرْجِعُ عَنِ المَلْزُومِ أَوْ لَا يَرْجِعُ عَنْهُ، وَيَعْتَقِدُ أَنَهَا غَيْرُ لَوَازِمِ.

## وعلَى هَذَا إِذَا قِيلَ: هلْ لازِمُ القَوْلِ قَوْلٌ؟

فنقول: إنْ كانَ مِنْ كِتابِ اللهِ أَوْ سُنَّةِ رَسُولِهِ فَهُوَ قَوْلُ، وإِنْ كانَ مِنْ غَيْرِهِمَا فليسَ بقَوْلٍ؛ للاحتمالاتِ الَّتِي ذكرَهَا المُؤَلِّفُ رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: هلِ الأَوْلَى أَنْ يُقَلِّدَ الإِنْسانُ أَقْوالَ الإِمامِ أَحْمَدَ ويَأْخُذَ بَهَا دائِيًا، أَمْ ماذَا؟

فالجوابُ: الأَوْلَى أَنْ تَأْخُذَ بِالصَّوابِ، والَّذِي لَيْسَ عندَهُ دليلٌ يُقَلِّدُ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ للصَّوابِ، واللَّذِي لَيْسَ عندَهُ دليلٌ يُقلِّدُ مَنْ هُوَ أَقْرَبُ للصَّوابِ، والغالِبُ أَنَّ أَقُوالَ الأَئِمَّةِ الآخَرِينَ يكونُ فيهَا رِوايةٌ أُخْرَى عنِ الإمامِ أَحْمَدَ تُوافِقُهُ، فإذَا قالَ الإمامُ قَوْلًا يُخالِفُ الأَئِمَّةَ الثلاثةَ فالغالِبُ أَنْ تَجِدَ رِوَايَةً عنِ الإمامِ أَحْدَ نفسِهِ تُوافِقُ الأَئِمَّةَ أَوْ أَحَدَهُمْ.

وتدَبَّرُوا كُلَّ مَا تقدَّم، فالمُؤلِّفُ رَحَمُهُ اللَّهُ يقولُ: هَذَا قَوْلُ مَالِكِ، وهُوَ إحْدَى الرِّوايتيْنِ عَنْ أَحْمَدُ؛ وذلكَ لسعةِ الرِّوايتيْنِ عَنْ أَحْمَدُ؛ وذلكَ لسعةِ اطِّلاعِهِ رَحَمَهُ اللَّهُ، فالإمامُ أَحْمَدُ لمْ يَكُنْ أحدٌ مِنَ الأئِمَّةِ مِثْلَهُ فِي الاطِّلاعِ على الآثارِ والسُّنَنِ؛ ولذلكَ تَجِدُ عنهُ رواياتٍ مُتَعَدِّدَةً فِي مسألةٍ واحِدَةٍ.

وأَضْرِبُ لِهَٰذَا مَثَلًا يَحْضُرُنِي الآنَ: صَوْمُ يَوْمِ الشكِّ فِي رمضانَ، وهُوَ آخِرُ يَوْمٍ مِنْ شَعْبَانَ، فعنهُ فيهِ خَمْسُ رِواياتٍ<sup>(۱)</sup>، فيهَا كُلُّ الأحْكامِ الخَمْسَةِ، وكلُّهَا أقْوالُ فِي مذْهَبِ الإمام أَحْمَدَ.

وهُناكَ قَوْلٌ سادِسٌ: أَنَّ النَّاسَ تَبَعٌ للإمامِ، إنْ صامَ صامُوا وإنْ أَفْطَرَ أَفْطَرُوا.

<sup>(</sup>١) انظر: الفروع (٤/ ٩٠٩ - ٤١٠)، والإنصاف (٣/ ٢٧٠).

وَالفُقَهَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ إِذَا خَرَّجُوا عَلَى قَوْلِ عَالَمٍ لَوَازِمَ قَوْلِهِ وَقِيَاسِهِ: فَإِمَّا أَنْ لَا يَكُونَ نَصَّ عَلَى ذَلِكَ اللَّازِمِ، لَا بِنَفْيٍ وَلَا إِثْبَاتٍ، أَوْ نَصَّ عَلَى نَفْيِهِ. وَإِذَا نَصَّ عَلَى نَفْيِ لُزُومِهِ أَوْ لَمْ يَنُصَّ، فَإِنْ كَانَ فَيْهِ. وَإِذَا نَصَّ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ اللَّازِمِ -وَخَرَّجُوا عَلَيْهِ خِلَافَ المَنْصُوصِ عَنْهُ فِي تِلْكَ قَدْ نَصَّ عَلَى نَفْيِ ذَلِكَ اللَّازِمِ -وَخَرَّجُوا عَلَيْهِ خِلَافَ المَنْصُوصِ عَنْهُ فِي تِلْكَ المَسْأَلَةِ، مِثْلَ أَنْ يَنُصَّ فِي مَسْأَلَتَيْنِ مُتَشَامِهَ يَيْنِ عَلَى قَوْلَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ، أَوْ يُعلِّلُ مَسْأَلَةً بِعِلَةٍ يَنْقُضُهَا فِي مَوْضِعٍ آخَرَ، كَمَا عَلَلَ أَحْمَدُ هُنَا عَدَمَ التَّكْفِيرِ بِعَدَمِ الْاسْتِثْنَاءِ، وَعَنْهُ فِي الْاسْتِثْنَاء رِوَايَتَانِ - فَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى تَخْرِيجٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ بِنَفْيٍ وَلَا إِثْبَاتٍ: فَي الْإِسْتِثْنَاء رِوَايَتَانِ - فَهَذَا مَبْنِيٌّ عَلَى تَخْرِيجٍ مَا لَمْ يَتَكَلَّمْ فِيهِ بِنَفْيٍ وَلَا إِثْبَاتٍ: هَلْ يُسَمَّى ذَلِكَ مَذْهَبًا لَهُ أَوْ لَا يُسَمَّى؟

وَلِأَصْحَابِنَا فِيهِ خِلَافٌ مَشْهُورٌ، فَالأَثْرَمُ وَالْخِرَقِيُّ وَغَيْرُهُمَا يَجْعَلُونَهُ مَذْهَبًا لَهُ. وَالْخَلَّلُ وَصَاحِبُهُ وَغَيْرُهُمَا لَا يَجْعَلُونَهُ مَذْهَبًا لَهُ.

وَالتَّحْقِيقُ أَنَّ هَذَا قِيَاسُ قَوْلِهِ وَلَازِمُ قَوْلِهِ، فَلَيْسَ بِمَنْزِلَةِ المَذْهَبِ المَنْصُوصِ عَنْهُ، وَلَا هُوَ أَيْضًا بِمَنْزِلَةِ مَا لَيْسَ بِلَازِمِ قَوْلِهِ، بَلْ هُوَ مَنْزِلَةٌ بَيْنَ المَنْزِلَتيْنِ [١].

وهُناكَ قَوْلٌ سابعٌ: العَمَلُ بعادةٍ غالبةٍ، فإذا مَضَى شَهْرانِ أَوْ ثَلاثةٌ تامَّةٌ؛ فالرابعُ ناقِصٌ، أَوْ بالعكسِ فالرابعُ تامُّ، وهذا هُوَ الغالِبُ.

فعَلَى كُلِّ حالٍ: الإمامُ أَحْمَدُ رَحِمَهُ اللَّهُ لَا تكادُ تَجِدُ أَقُوالَ الأَئِمَّةِ إِلَّا وهُوَ يُوافِقُهُمْ فِي إَحْدَى الرِّواياتِ.

[1] الَّذِي يَظْهَرُ مِنْ صَنيعِ الْمَتَأَخِّرِينَ: أَنَّهُمْ يُخَرِّجونَ علَى الرِّوايةِ الأُخْرَى ويجعلُونَها مَذْهبًا، لكنَّهُمْ يُقَيِّدُونَهُ مَذْهَبًا مُخَرَّجًا، وهذِهِ تجدِهُا مَوْجُودَةً فِي (المُقْنِعِ) أَوْ فِي

هَذَا حَيْثُ أَمْكَنَ أَنْ لَا يَلْتَزِمَهُ ١١].

وَأَيْضًا فَإِنَّ اللهَ شَرَعَ الطَّلَاقَ مُبِيحًا لَهُ أَوْ آمِرًا بِهِ أَوْ مُلْزِمًا إِنَّا لَهُ إِذَا أَوْقَعَهُ صَاحِبُهُ، وَكَذَلِكَ العِنْقُ، وَكَذَلِكَ النَّذُرُ.

وَهَذِهِ العُقُودُ مِنَ النَّذْرِ وَالطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ تَقْتَضِي وُجُوبَ أَشْيَاءَ عَلَى العَبْدِ، أَوْ تَحْرِيمُ إِنَّهَا يَلْزَمُ العَبْدَ إِذَا قَصَدَهُ أَوْ قَصَدَ أَوْ قَصَدَ مَبْبَهُ، فَإِنَّهُ لَوْ جَرَى عَلَى لِسَانِهِ هَذَا الكَلَامُ بِغَيْرِ قَصْدٍ لَمْ يَلْزَمْهُ شَيْءٌ بِالإِتِّفَاقِ [1].

(الفُرُوعِ) أَوْ فِي الكُتُبِ الأُخْرَى الَّتِي تَذْكُرُ الرِّواياتِ، فيقولُ: ويَتَخَرَّجُ على هذِهِ الرِّوايةِ
 كذَا وكذَا، معَ أَنَّ الإمامَ أَحْمَدَ نَصَّ على خِلافِ هَذَا التخريجِ.

فهلْ يُقالُ: إِنَّ هَذَا اللازِمُ يَجْعَلُهُ مَذْهَبًا لهُ؟

فالجوابُ: الظاهِرُ مَا قالَهُ شَيْخُ الإسْلامِ رَحِمَهُ اللَّهُ: أَنَّهُ يكونُ بِمَنْزِلَةٍ بَيْنَ مَنْزِلَتَيْنِ، فيُقالُ: هُوَ مَذْهَبِ لِلْوَمِيِّ -أَيْ: لازِمٌ فيُقالُ: هُوَ مَذْهَبٌ لُزُومِيٍّ -أَيْ: لازِمٌ لِيَقْولَ: هُوَ مَذْهَبُهُ، فلا يَنْبَغِي. لَلْذَمُ، ثُمَّ نَقُولَ: هُوَ مَذْهَبُهُ، فلا يَنْبَغِي.

[1] معلومٌ أنَّهُ إِنْ كَانَ قَدْ مَاتَ، فَلَا يُمْكِنُ أَنْ يَلْتَزِمَهُ.

[٢] فِي نُسْخَةٍ: وَمُلْزِمًا.

[٣] وهذَا قَدْ يَجْرِي علَى اللِّسَانِ بغَيْرِ قَصْدٍ، مثلًا: فِي حالِ الجُّنُونِ، وحالِ السَّكَرِ، وأَحْيَانًا يَتَكَلَّمُ الإِنْسَانُ بالكلامِ ويكونُ فِي قَبْلِهِ هاجِسٌ أَهَمَّهُ، فيَنْتَقِلُ اللِّسَانُ إلَى مَا فِي القَلْبِ، فيُقالُ: هَذَا سَبْقُ لِسَانٍ، فهُوَ معهُ شعورٌ، ومعهُ عَقْلُهُ، لكنْ لقُوَّةِ تأثيرِ هَذَا على قَلْبِهِ نَطَقَ بهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُرِيدَهُ.

وَلَوْ تَكَلَّمَ بِهَذِهِ الكَلِمَاتِ مُكْرَهًا لَمْ يَلْزَمْهُ حُكْمُهَا عِنْدَنَا وَعِنْدَ الجُمْهُورِ، كَمَا دَلَّتْ عَلَيْهِ السُّنَّةُ وَآثَارُ الصَّحَابَةِ؛ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ إِنَّمَا هُوَ دَفْعُ المَكْرُوهِ عَنْهُ، لَمْ يَقْصِدْ حُكْمَهَا، وَلَا قَصَدَ التَّكَلُّمَ بِهَا ابْتِدَاءً [1].

فإنْ قَالَ قَائِلٌ: إِذَا تَكلَّمَ بِاللِّسَانِ بِمَا لَيْسَ فِي القَلْبِ، فَهِلْ يَقَعُ الطَّلاقُ؟

فالجوابُ: لَا يقعُ، إذَا لَمْ يَقْصِدِ الكَلامَ.

فإنْ قَال قائِلٌ: إِذَا كَانَ لازِمُ قَوْلِ شَخْصٍ يُؤَدِّي إِلَى كُفْرِهِ، فَهِلْ نُكَفِّرُهُ إِذَا بُيِّنَ لهُ هَذَا اللازمُ؟

فالجوابُ: يُبَيَّنُ لهُ، فقدْ يقولُ: أَنَا أَسْتَثْنِي هذَاَ، أَمَّا إِذَا الْتَزَمَهُ فحينئذٍ يكونُ كالَّذِي قالَهُ بالضَّبْطِ، ويُكَفَّرُ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: بعضُ العُلماءِ يُكَفِّرُ مثلَ الجَهْمِيَّةِ بلازِمِ قَوْلِهمْ، فهلْ هَذَا صحيحٌ؟ فالجوابُ: لَا، لَيْسَ بصحيحِ مَا لَمْ يُبَيَّنْ لهُ.

وقدْ يكونُ كلامُهُ نفسُهُ مُكَفِّرًا، فمَثَلًا مسألةُ العُلُوِّ، عُلُوِّ الذاتِ -أَمَّا عُلُوُّ الصِّفاتِ بالاتِّفاقِ دلَّ عليْهَا الكِتابُ والسُّنَّةُ والإجماعُ والعقلُ والفِطْرَةُ وليسَ فيهَا إشْكالُ- فإذَا أَنْكَرَهُ فإنَّهُ وإنْ لمْ يلتزمِ باللَّوازمِ الباطِلَةِ يكونُ كُفْرًا؛ لظُهورِ دَلالَتِهِ.

لكنْ أحيانًا يُقالُ لهُ: يَلْزَمُ مِنْ قَوْلِكَ: أَنَّ اللهَ يكونُ فِي الحُشُوشِ، وفِي القَاذوراتِ، فإذَا قالَ: لَا يَلْزَمُنِي هذَا؛ لأنِّي أَسْتَثْنِي ذلكَ؛ إذْ أَنَّهُ مَحَلُّ غيْرُ لائتٍ باللهِ، فقدْ يقولُ هكَذَا.

[١] قوله: ﴿ لِأَنَّ مَقْصُودَهُ ﴾ هَـذَا قَيْدٌ لَا بُدَّ أَنْ نَنْتَهِ لَهُ ؛ لأَنَّهُ لَوْ أُكْرِهَ علَى الطَّلاقِ

فَكَذَلِكَ الْحَالِفُ إِذَا قَالَ: إِنْ لَمْ أَفْعَلْ كَذَا فَعَلَى ّالْحَجُّ أَوِ الطَّلَاقُ، لَيْسَ قَصْدُهُ الْبَزَامَ حَجِّ وَلَا طَلَاقٍ، وَلَا تَكَلُّمَ بِهَا يُوجِبُهُ ابْتِدَاءً، وَإِنَّهَا قَصْدُهُ الْحَضُّ عَلَى ذَلِكَ الْفِعْلِ، أَوْ مَنْعُ نَفْسِهِ مِنْهُ، كَمَا أَنَّ قَصْدَ المُكْرَهِ دَفْعُ المَكْرُوهِ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ عَلَى طَرِيقِ الفِعْلِ، أَوْ مَنْعُ نَفْسِهِ مِنْهُ، كَمَا أَنَّ قَصْدَ المُكْرَةِ دَفْعُ المَكْرُوهِ عَنْهُ، ثُمَّ قَالَ عَلَى طَرِيقِ الْمَنْعُ فَى الْحَضِّ وَالمَنْعِ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَهَذَا لِي لَازِمٌ، أَوْ هَذَا عَلَى ّحَرَامٌ؛ لِشِدَّةِ المُبَالَغَةِ فِي الْحَضِّ وَالمَنْعِ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَهَذَا لِي لَازِمٌ، أَوْ هَذَا عَلَى حَرَامٌ؛ لِشِدَّةِ المُبَالِعَةِ مِنْ هَذَا اللَّرُومِ وَالتَّحْرِيمِ عَلَّقَ ذَلِكَ بِهِ، فَقَصْدُهُ مَنْعُهُمَ جَمِيعًا لَا ثُبُوتُ امْتَنَاعِهِ مِنْ هَذَا اللَّرُومِ وَالتَّحْرِيمِ عَلَّقَ ذَلِكَ بِهِ، فَقَصْدُهُ مَنْعُهُمَ جَمِيعًا لَا ثُبُوتُ الْمَثَنَاعِهِ مِنْ هَذَا اللَّرُومُ وَالتَّحْرِيمِ عَلَّقَ ذَلِكَ بِهِ، فَقَصْدُهُ مَنْعُهُمَا جَمِيعًا لَا ثُبُوتُ أَحْدِهِمَا وَلَا لِسَبَيهِ، وَإِنَّا قَصْدُهُ أَحْدِهِمَا وَلَا لِسَبَيهِ، وَإِنَّمَا قَصْدُهُ عَلَى اللَّذَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مُ لَمْ يَكُنْ قَاصِدًا لِلْحُكْمِ وَلَا لِسَبَيهِ، وَإِنَّمَا قَصْدُهُ عَدَمُ الْحُكْمِ لَمْ يَجِبْ أَنْ يَلُونَهُ الْحُكُمْ لَمْ يَكُنْ قَاصِدًا لِلْحُكْمِ وَلَا لِسَبَيهِ، وَإِنَّمَا قَعَلْمُ الْعُكُمْ لَمْ يَجِبْ أَنْ يَلُونُ مَهُ الْحُكُمْ مُ لَمْ يَجِبْ أَنْ يَلْزَمَهُ الْحُكُمْ مُ

وَأَيْضًا: فَإِنَّ اليَمِينَ بِالطَّلَاقِ بِدْعَةٌ مُحْدَثَةٌ فِي الأُمَّةِ، لَمْ يَبْلُغْنِي أَنَّهُ كَانَ يُحْلَفُ بِهِ عَلَى عَهْدِ قُدَمَاءِ الصَّحَابَةِ،

فطَلَّقَ مُرِيدًا للطَّلاقِ فإنَّهُ علَى المَذْهَبِ يَقَعُ، بخلافِ مَا لوْ طَلَّقَ؛ دفْعًا للإِكْراهِ، فإنَّهُ
 لا يقعُ، وهكذَا فرَّقُوا رَحِمَهُ مِرْلَدَهُ.

والصحيحُ: أنَّهُ لَا يقعُ مُطْلَقًا، خُصوصًا إِذَا وقَعَ مِنْ عامِّعٍ؛ لأَنَّ العامِّعيَّ إِذَا أَكْرَهَهُ شخصٌ على الطَّلاقِ، وقالَ: إمَّا أَنْ تُطَلِّقَ زَوْجَتَكَ أَوْ أَحْبِسَكَ أَوْ آخُذَ مَالَكَ، أَوْ مَا أَشْبَهَ ذلكَ، سَوْفَ يَقُولُ: هِيَ طالقٌ ويَنْوِي الطَّلاقَ، ولَا يَعْرِفُ أَنَّهُ يُرِيدُ أَنْ يَدْفَعَ الإِكْرَاهَ.

فالصَّوابُ: أنَّهُ مَا دامَ الإكراهُ ثابِتًا فلَا فَرْقَ بَيْنَ أَنْ يَنْوِيَ دَفْعَ الإِكْرَاهِ أَوْ يَنْوِيَ نَفْسَ الَّذِي أُكْرِهَ عليه؛ لأنَّ هذِهِ النَّيَّةَ مُكْرَهُ عليْها.

ومِنَ العُلمَاءِ رَجَهُمُ اللَّهُ مَنْ قالَ: إذا قَصَدَ الطَّلاقَ يَقَعُ الطَّلاقُ، بخلافِ مَا إذَا قَصَدَ دَفْعَ الإِكْراهِ. وَلَكِنْ قَدْ ذَكَرُوهَا فِي أَيْمَانِ البَيْعَةِ الَّتِي رَتَّبَهَا الحَجَّاجُ بْنُ يُوسُفَ، وَهِيَ تَشْتَمِلُ عَلَى الْيَمِينِ بِاللهِ وَصَدَقَةِ المَالِ، وَالطَّلَاقِ وَالعَتَاقِ. وَإِنِّي لَمْ أَقِفْ إِلَى السَّاعَةِ عَلَى كَلَامٍ لِأَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ فِي الحَلِفِ بِالطَّلَاقِ، وَإِنَّمَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنْهُمُ الجَوَابُ فِي الحَلِفِ بِالطَّلَاقِ، وَإِنَّمَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنْهُمُ الجَوَابُ فِي الحَلِفِ بِالطَّلَاقِ، وَإِنَّمَا الَّذِي بَلَغَنَا عَنْهُمُ الجَوَابُ فِي الحَلِفِ بِالعَلْوِ بِالعَلْمِ اللَّهِ بِالعَلْمَ اللَّهِ إِللَّهُ اللَّهَ الْعَلَى السَّاعَةِ عَلَى السَّعَةِ عَلَى السَّاعَةِ عَلَى السَّاعَةِ عَلَى السَّاعَةِ عَلَى السَّعَلَى السَّاعَةِ عَلَى السَّعَةَ عَلَى السَّاعَةِ عَلَى السَّاعَةِ عَلَى السَّاعَةِ عَلَى السَّلَى السَّاعَةِ عَلَى السَّلَةِ عَلَى السَّلَاقِ الْمَالِقِي الْعَلْمِ اللَّهُ الْمَالِقِيْلُ اللَّذِي اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةِ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمُلْعَلَى السَّامِ الْمِثْلُولِ اللَّهُ الْمَالِقُلْمُ اللَّهُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللَّهُ الْمَالَةُ الْمِنْ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ اللّهُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمَالَ

ثُمَّ هَذِهِ البِدْعَةُ قَدْ شَاعَتْ فِي الأُمَّةِ وَانْتَشَرَتِ انْتِشَارًا عَظِيمًا، ثُمَّ لَمَّا اعْتَقَدَ مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الطَّلَاقِ بِهَا مِنَ الأَغْلَالِ عَلَى مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الطَّلَاقِ بِهَا مِنَ الأَغْلَالِ عَلَى مَنِ اعْتَقَدَ أَنَّ الطَّلَاقِ بِهَا مِنَ الأَغْلَالِ عَلَى الْأُمَّةِ مَا هُوَ شَبِيهٌ بِالأَغْلَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَنَشَأَ عَنْ ذَلِكَ خَمْسَةُ الْأُمَّةِ مَا هُوَ شَبِيهٌ بِالأَغْلَالِ الَّتِي كَانَتْ عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ، وَنَشَأَ عَنْ ذَلِكَ خَمْسَةُ أَنْوَاع مِنَ المَفَاسِدِ وَالْحِيَلِ فِي الأَيْمَانِ، حَتَّى اتَّخَذُوا آيَاتِ اللهِ هُزُواً.

وَذَلِكَ: أَنَّهُمْ يَحْلِفُونَ بِالطَّلَاقِ عَلَى تَرْكِ أُمُورٍ لَا بُدَّ لَهُمْ مِنْ فِعْلِهَا، إِمَّا شَرْعًا وَإِمَّا طَبْعًا، وَعَلَى فِعْلِهَا، إِمَّا شَرْعًا أَوْ طَبْعًا، وَغَالِبُ مَا يَحْلِفُونَ بِذَلِكَ وَإِمَّا طَبْعًا، وَغَالِبُ مَا يَحْلِفُونَ بِذَلِكَ وَإِمَّا طَبْعًا، وَغَالِبُ مَا يَحْلِفُونَ بِذَلِكَ فِي حَالِ اللَّجَاجِ وَالغَضْبِ، ثُمَّ فِرَاقُ الأَهْلِ فِيهِ مِنَ الضَّرَرِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَا يَزِيدُ عَلَى كَثِيرٍ مِنْ أَغْلَالِ اليَهُودِ.

وَقَدْ قِيلَ: إِنَّ اللهَ إِنَّمَا حَرَّمَ الْمُطَلَّقَةَ ثَلَاثًا حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ؟ لِئَلَّا يَتَسَارَعَ النَّاسُ إِلَى الطَّلَاقِ ؟ لِمَا فِيهِ مِنَ المَفْسَدَةِ، فَإِذَا حَلَفُوا بِالطَّلَاقِ عَلَى الأُمُورِ اللَّازِمَةِ النَّاسُ إِلَى الطَّلَاقِ عَلَى الأُمُورِ اللَّازِمَةِ أَوِ المَمْنُوعَةِ ، وَهُمْ مُحْتَاجُونَ إِلَى فِعْلِ تِلْكَ الأُمُورِ أَوْ تَرْكِهَا مَعَ عَدَمِ فِرَاقِ الأَهْلِ ، أُو المَمْنُوعَةِ ، وَهُمْ مُحْتَاجُونَ إِلَى فِعْلِ تِلْكَ الأُمُورِ أَوْ تَرْكِهَا مَعَ عَدَمِ فِرَاقِ الأَهْلِ ، فَقَدْ قَدَحَتِ الأَفْوفِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ :

الجِيلَةُ الأُولَى: فِي المَحْلُوفِ عَلَيْهِ: فَيُتَأَوَّلُ لَهُمْ خِلَافُ مَا قَصَدُوهُ وَخِلَافُ مَا عَلَيْهِ مَا يَدُلُّ عَلَى الكَلَامِ فِي عُرْفِ النَّاسِ وَعَادَاتِهِمْ، وَهَذَا هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ بَعْضُ المُتَكَلِّمِينَ فِي الفِقْهِ، وَسَمَّوْهُ بَابَ المُعَايَاةِ، وَسَمَّوْهُ بَابَ الجِيَلِ فِي الأَيْمَانِ.

وَأَكْثَرُهُ مِمَّا يُعْلَمُ بِالإضْطِرَارِ مِنَ الدِّينِ أَنَّهُ لَا يَسُوغُ فِي الدِّينِ، وَلَا يَجُوزُ حَمْلُ كَلَامِ الْحَالِفِ عَلَيْهِ؛ وَلِهِنَا كَانَ الأَئِمَّةُ -كَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِ- يُشَدِّدُونَ النَّكِيرَ عَلَى مَنْ يَحْتَالُ فِي هَذِهِ الأَيْمَانِ<sup>[1]</sup>.

الحِيلَةُ النَّانِيَةُ: إِذَا تَعَذَّرَ الإحْتِيَالُ فِي الكَلَامِ المَحْلُوفِ عَلَيْهِ: احْتَالُوا لِلْفِعْلِ المَحْلُوفِ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ البَيْنُونَةِ، المَحْلُوفَ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ البَيْنُونَةِ، المَحْلُوفَ عَلَيْهِ فِي زَمَنِ البَيْنُونَةِ، وَهَذِهِ الحِيلَةُ أَحْدَثُ مِنَ الَّتِي قَبْلَهَا، وَأَظُنَّهَا حَدَثَتْ فِي حُدُودِ المِئَةِ الثَّالِثَةِ؛ فَإِنَّ عَامَّةَ الحِيلِ إِنَّهَا نَشَأَتْ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَحِيلَةُ الخُلْعِ لَا تَمْشِي عَلَى أَصْلِهِمْ؛ عَامَّةَ الخِيلِ إِنَّهَا نَشَأَتْ عَنْ بَعْضِ أَهْلِ الكُوفَةِ، وَحِيلَةُ الخُلْعِ لَا تَمْشِي عَلَى أَصْلِهِمْ؛

[1] قولُهُ رَحِمَهُ اللّهُ: "وَهَذَا هُوَ الَّذِي وَضَعَهُ بَعْضُ الْمُتَكَلِّمِينَ فِي الفِقْهِ" لَا يُرِيدُ المُتكلِّمِينَ فِي العقائِدِ، بلْ يُرِيدُ بعضَ مَنْ تكلَّمُوا فِي الفِقْهِ، يعْنِي: بعضَ الفُقهاءِ كَتَبُوا: بابُ التَّأُويلِ فِي الحَلِفِ، فمثلًا يقولُ: عليَّ الطَّلاقُ مَا عِنْدِي لهُ شيءٌ، فهذَا حَلَفَ بالطَّلاقِ أَنَّهُ لَيْسَ عندَهُ شيءٌ لهُ، بِناءً على أنَّ (مَا) نافِيَةٌ، فيأتِي للمُفْتِي الَّذِي يُرِيدُ أنْ يُؤوّلَ لهُ المسألة حتَّى لا تُطلَّقَ المرأةُ، فيقولُ: نَحْمِلُ (مَا) فِي كَلامِكَ على أنهَا اسْمٌ مُوصُولٌ بمعْنَى الَّذِي، فيكونُ معْنَى قوْلِكَ: عليَّ الطَّلاقُ الَّذِي عِنْدِي لهُ شيءٌ، فيفْتَحُ مُوصُولٌ بمعْنَى الَّذِي، فيكونُ معْنَى قوْلِكَ: عليَّ الطَّلاقُ الَّذِي عِنْدِي لهُ شيءٌ، فيفْتَحُ لهُ بابَ الحِيلَةِ. ومعلومٌ أنَّهُ حِينَا قالَ: عليَّ الطَّلاقُ مَا عِنْدِي لهُ شيءٌ، أنَّهُ يُرِيدُ النَّفْيَ، ولا يُرِيدُ النَّفْيَ،

والمُعاياةُ مَعْنَاها: الإعجازُ، مِنَ الإعْياءِ، والإعْياءُ قدْ يكونُ فِي أشياءَ يَشْكُلُ مَثَلًا تَطْبِيقُهَا عَلَى القَواعِدِ العامَّةِ، وقدْ يكونُ فِي أشْياءَ يَصْعُبُ تَأْوِيلُهَا، والمُعاياةُ الَّتِي يَقْصِدُهَا هِيَ مِنْ جِهَةِ التَّأُويلِ؛ لأَنَّهُ مَا كُلُّ إنْسانٍ يَهْتَدِي إِلَى تَأْوِيلِ هَذَا الكلامِ على وجْهٍ لَا يَشْمَلُهُ مَمنُهُ.

لِأَنَّهُمْ يَقُولُونَ: إِذَا فَعَلَ الْمَحْلُوفَ عَلَيْهِ فِي العِدَّةِ وَقَعَ عَلَيْهِ بِهِ الطَّلَاقُ؛ لِأَنَّ المُعْتَدَّةَ مِنْ فُرْقَةٍ بَائِنَةٍ يَلْحَقُهَا الطَّلَاقُ عِنْدَهُمْ، فَيَحْتَاجُ المُحْتَالُ بِهَذِهِ الحِيلَةِ إِلَى أَنْ يَتَرَبَّصَ حَتَّى تَنْقَضِيَ العِدَّةُ ثُمَّ يَفْعَلَ المَحْلُوفَ عَلَيْهِ بَعْدَ انْقِضَائِهَا، وَهَذَا فِيهِ ضَرَرٌ عَلَيْهِ مِنْ جِهَةِ طُولِ المُدَّةِ اللهِ المُدَّةِ اللهُ المُدَّةِ اللهِ المُدَّةِ اللهِ المُدَّةِ اللهِ المُلْلِلَةُ اللهِ المُدَّةِ اللهِ المُدَّةِ اللهِ المُدَّةِ اللهِ المُلْلِقُ اللهِ المُنْ اللهِ المُنْقَاقِيْمِ المُدَّةِ اللهِ المُلْلِ المُدَاقِةِ الْمُؤْلِ المُنْقِضَائِهِ الْمُذَاقِلِي المُرَادُ الْمُؤْلِ المُؤْلِ المُؤْلِ المُؤْلِ المُؤْلِقِ المُؤْلِ المُؤْلِ المُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمِؤْلِ الْمُؤْلِقِ الْمِؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِلْمُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقُ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْمُؤْلِقِ الْ

فَصَارَ يُفْتِي بِهَا بَعْضُ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ، وَرُبَّهَا رَكَّبُوا مَعَهَا أَحَدَ قَوْلَيْهِ الْمُوافِقَ لِأَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ: مِنْ أَنَّ الخُلْعَ فَسْخٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، فَيَصِيرُ الْوَافِقَ لِأَشْهَرِ الرِّوَايَتَيْنِ عَنْ أَحْمَدَ: مِنْ أَنَّ الخُلْعَ فَسْخٌ وَلَيْسَ بِطَلَاقٍ، فَيَصِيرُ الْحَالِفُ كُلَّمَ الرَّوَادَ الجِنْثَ خَلَعَ زَوْجَتَهُ وَفَعَلَ المَحْلُوفَ عَلَيْهِ، ثُمَّ تَزَوَّجَهَا. فَإِمَّا أَنْ يُفْتُوهُ بِعَدَمِهِ [1]. يُفْتُوهُ بِعَدَمِهِ [1].

[١] وأيضًا ضَرَرٌ عليْهِ مِنْ جِهَةِ أنَّهَا قَدْ تُوافِقُ عَلَى أَنَّهُ يَتَزَوَّجُ بِهَا، وقَدْ لَا تُوافِقُ.

[٢] كانتِ الجِيلَةُ الأُولَى: فِي صَرْفِ الكلامِ عنْ معناهُ، وهذِهِ الجِيلَةُ الثانيةُ: أَنَّهُ يُفارِقُهَا فِراقَ بَيْنُونَةٍ، ثُمَّ يَفْعَلُ المحلوفَ فِي حالِ بَيْنُونَتِهَا، فَيَقَعُ الطَّلاقُ على غيْرِ زَوْجَةٍ؛ لِفَارِقُهَا فِراقَ بَيْنُونَةٍ، ثُمَّ بعدَ ذلكَ يَتَزَوَّجُهَا، وهذَا فِيهِ ضررٌ عظيمٌ، فإذَا قُلْنَا: إِنَّهُ يَقَعُ الطَّلاقُ المُعَلَّقُ بشَرْطٍ على البائِنِ، فمعناهُ أَنَّهُ يَجِبُ أَنْ يَنْتَظِرَ إِلَى أَنْ تَنْتَهِيَ العِدَّةُ، وقدْ تكونُ العِدَّةُ الْعَلَّقُ سَنَةً أَوْ سَنتَيْنِ أَوْ أَكْثَرَ، كَمَا لَوْ كَانتْ حامِلًا ولمْ تُسْقِطِ الحَمْلَ.

فعلَى كُلِّ حالٍ: هذِهِ حِيلَةٌ، لكنْ لَا تَنْفَعُ.

ومِثالُهَا: قالَ رَجُلٌ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فامْرأَتِي طالِقٌ ثلاثًا، واضْطُرَّ إِلَى أَنْ يَفْعَلَهُ، فإذَا لَمْ نَقُلْ: إِنَّ هَذَا يمينٌ فهاذَا يَصْنَعُ؟

فهُوَ الآنَ لَا بُدَّ أَنْ يَفْعَلَ هَذَا الفِعْلَ، وإِنْ فَعَلَ طُلِّقَتْ ثَلاثًا، فيُخالِعُهَا، ويقولُ: أَعْطِينِي مَثلًا مئةَ رِيالٍ وأُخالِعُكِ، فَفَعَلَتْ، فلَّما خالعَتْهُ فَعَلَ الَّذِي حَلَفَ عليْهِ، ثُمَّ بعدَ

وَهَذَا الْحُلْعُ -الَّذِي هُوَ خُلْعُ الأَيُهَانِ - هُوَ شَبِيهٌ بِنِكَاحِ الْمُحَلِّلِ سَوَاءً؛ فَإِنَّ ذَلِكَ عَقَدَ عَقْدًا لَمْ يَقْصِدْهُ وَإِنَّهَا قَصَدَ إِزَالَتَهُ، وَهَذَا فَسَخَ فَسْخًا لَمْ يَقْصِدْهُ وَإِنَّهَا قَصَدَ إِزَالَتَهُ، وَهَذَا فَسَخَ فَسْخًا لَمْ يَقْصِدْهُ وَإِنَّهَا قَصَدَ إِزَالَتَهُ، وَهَذِهِ حِيلَةٌ مُحُدْثَةٌ بَارِدَةٌ قَدْ صَنَّفَ أَبُو عَبْدِ اللهِ ابْنُ بَطَّةَ جُزْءًا فِي إِبْطَالِهَا، وَذَكَرْ عَنِ السَّلَفِ فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضِعِ [1]. وَذَكَرْ عَنِ السَّلَفِ فِي ذَلِكَ مِنَ الآثَارِ مَا قَدْ ذَكَرْتُ بَعْضَهُ فِي غَيْرِ هَذَا المَوْضِعِ [1].

ذلكَ تَزَوَّجَهَا، فيكونُ حِنْتُهُ فِي هَذَا الطَّلاقِ فِي حالٍ لمْ تَكُنِ المرأةُ زَوْجَةً لهُ؛ فلا يَقَعُ
 عليْهَا الطَّلاقُ.

لكنْ هَذَا خِلَافُ القَوْلِ الصحيح، فالقَوْلُ الصحيحُ: أَنَّ الْحَلِفَ بالطَّلاقِ حُكْمُهُ حُكْمُ اليمينِ، فيُكَفِّرُ كفَّارةَ يمينٍ، وثُحَلَّ المُشْكِلَةُ.

[1] لعلَّهُ ذَكَرَهُ فِي كِتابِهِ: (إبْطالُ التَّحْلِيلِ) وهُنَا يقولُ: هَذَا يُشْبِهُ نِكاحَ المُحَلِّلِ؛ لأنَّ المقصودَ بالخُلْعِ: الفِراقُ والبَيْنُونَةُ، وخُلْعُهُ الآنَ يُقْصَدُ بِهِ عَكْسُ ذلكَ، فيُقْصَدُ بِهِ البقاءُ؛ لأنَّهُ خَالَعَ مِنْ أَجْلِ أَنْ لَا يَقَعَ الطَّلاقُ، فصارَ هَذَا الخُلْعُ عَكْسَ الخُلْعِ الشَّرْعِيِّ.

والمُحَلِّلُ أيضًا تَزَوَّجَ ليُطَلِّقَ، والمقصودُ بعَفْدِ النَّكاحِ: البقاءُ، لكنْ هَذَا المُحَلِّلُ قَصَدَ خِلافَ المَقْصُودِ بالنِّكاحِ، فقصَدَ الطَّلاقَ؛ لأنَّهَا ليَّا حَرُمَتْ على زَوْجِهَا الأوَّلِ للطَّلاقِ الثلاثِ جاءَ إنسانٌ وقالَ: سأتَزَوَّجُهَا، ثُمَّ جَامَعَهَا وطلَّقَهَا؛ لتَحِلَّ للزَّوْجِ الطَّلاقِ الثلاثِ جاءَ إنسانٌ وقالَ: سأتَزَوَّجُهَا، ثُمَّ جَامَعَهَا وطلَّقَهَا؛ لتَحِلَّ للزَّوْجِ الأَوَّلِ، فنكَحَ لا ليَنْقى معَهَا ولكنْ ليُفَارِقَهَا، كَمَا أَنَّ هَذَا خَالَعَ لا ليُفارِقَهَا، ولكنْ ليَنْقى معَهَا خلافُ مَقْصُودِ الشَّرْع.

فالقِياسُ يقْتَضِي أَنْ يَبْطُلَ هَذَا الخُلْعُ الَّذِي هُوَ خُلْعُ الْحِيلَةِ، كَمَا بَطَلَ نِكَاحُ الْمُحَلِّ الَّذِي هُوَ نُكَاحُ حِيلَةٍ، والمُحَلِّلُ لَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ، ولَا يُحِلُّهَا للزَّوْجِ الأُوَّلِ أيضًا، فهي لَا تَحِلُّ للزَّوْجِ الأُوَّلِ. الحِيلَةُ الثَّالِئَةُ: إِذَا تَعَذَّرَ الإحْتِيَالُ فِي المَحْلُوفِ عَلَيْهِ احْتَالُوا فِي المَحْلُوفِ بِهِ، فَصَارَ قَوْمٌ مِنَ الْمَتَّاتِّرِينَ مِنْ أَصْحَابِ الشَّافِعِيِّ يَنْ صُفَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ؛ لَعَلَّهُ اشْتَمَلَ عَلَى أَمْرٍ يَكُونُ بِهِ فَاسِدًا؛ لِيُرَتِّبُوا يَبْحُثُونَ عَنْ صِفَةِ عَقْدِ النِّكَاحِ؛ لَعَلَّهُ اشْتَمَلَ عَلَى أَمْرٍ يَكُونُ بِهِ فَاسِدًا؛ لِيُرَتِّبُوا عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ فِي النِّكَاحِ الفَاسِدِ لَا يَقَعُ، وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ عَلَى ذَلِكَ أَنَّ الطَّلَاقَ فِي النِّكَاحِ الفَاسِدِ لَا يَقِعُ وَمَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ وَأَحْدَى رِوَايَتَيْهِ: أَنَّ الوَلِيَّ الفَاسِقَ لَا يَصِحُّ نِكَاحُهُ الْ وَالفُسُوقُ عَالِبٌ عَلَى كَثِيرٍ مِنَ النَّاسِ، فَيَنْفُقُ سُوقُ هَذِهِ المَسْأَلَةِ، بِسَبَبِ الإحْتِيَالِ لِرَفْعِ يَمِينِ الطَّلَاقِ، عَلَى رَقَيْتُ مَنْ صَنَّفَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ مُصَنَّفًا مَقْصُودُهُ بِهِ الإحْتِيَالُ لِرَفْعِ يَمِينِ الطَّلَاقِ، حَتَّى رَأَيْتُ مَنْ صَنَّفَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ مُصَنَّفًا مَقْصُودُهُ بِهِ الإحْتِيَالُ لِرَفْعِ الطَّلَاقِ. حَتَّى رَأَيْتُ مَنْ صَنَّفَ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ مُصَنَّفًا مَقْصُودُهُ بِهِ الإحْتِيَالُ لِرَفْعِ الطَّلَاقِ.

ثُمَّ تَجِدُ هَوُ لَاءِ الَّذِينَ يَحْتَالُونَ بِهَذِهِ الجِيلَةِ إِنَّمَا يَنْظُرُونَ فِي صِفَةِ عَقْدِ النّكاحِ، وَكَوْنِ وِلَايَةِ الفَاسِقِ لَا تَصِحُّ عِنْدَ إِيقَاعِ الطَّلَاقِ، الَّذِي قَدْ ذَهَبَ كَثِيرٌ مِنْ أَهْلِ العَلْمِ أَوْ أَكْثَرُهُمْ إِلَى أَنَّهُ يَقَعُ فِي الفَاسِدِ فِي الجُمْلَةِ.

وَأَمَّا عِنْدَ الوَطْءِ وَالإِسْتِمْتَاعِ الَّذِي أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَى أَنَّهُ لَا يُبَاحُ بِالنِّكَاحِ الفَاسِدِ: فَلَا يَنْظُرُونَ فِي ذَلِكَ عِنْدَ المِيرَاثِ وَغَيْرِهِ الفَاسِدِ: فَلَا يَنْظُرُونَ فِي ذَلِكَ عِنْدَ الْمِيرَاثِ وَغَيْرِهِ الفَاسِدِ: فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَقَطْ عِنْدَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ خَاصَّةً، مِنْ أَحْكَامِ النِّكَاحِ الصَّحِيحِ، بَلْ إِنَّمَا يَنْظُرُونَ إِلَيْهِ فَقَطْ عِنْدَ وُقُوعِ الطَّلَاقِ خَاصَّةً، وَهُو نَوْعُ مِنِ اللهِ هُزُوا، وَمِنَ المَكْرِ فِي آيَاتِ اللهِ، وَإِنَّمَا أَوْجَبَهُ الحَلِفُ وَهُو عِهِ الطَّلَاقِ وَالضَّرُورَةُ إِلَى عَدَمِ وُقُوعِهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَدَمٍ وُقُوعِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

[١] لعلَّهَا: إِنْكَاحُهُ.

[٢] ومِثْلُ ذلكَ أيضًا مَا يَفْعَلُهُ بعضُ الناسِ اليـومَ: يُطَلِّقُ زَوْجَتَهُ الطَّلْقَـةَ الطَّلْقَـةَ الثَالثةَ، فإذَا أَعْيَتْهُ المَذاهِبُ قالَ: أَنَا طلَّقْتُهَا أَوَّلَ طَلْقَةٍ وهـيَ حائِضٌ، وثانِيَ طَلْقَةٍ فِي طُهْرٍ

جَامَعْتُهَا فيهِ، وثالثَ طَلْقَةٍ وأَنَا غَضْبَانُ، فمعناهُ أَنَّهُ لَيْسَ هُناكَ طلاقٌ، وكُلُّ هَذَا مِنَ الحِيل.

فَأُوَّلُ طَلْقَةٍ طَلَّقَتَهَا وهي حائِضٌ وجُمْهُورُ العُلماءِ علَى وُقُوعِ الطَّلاقِ، وأَنْتَ بنفسِكَ مُعْتَقِدٌ ذلكَ أنَّها لوْ تزَوَّجَتْ بعدَ انْقضاءِ عدَّتِهَا لِمَ تَتْرُكُهَا لَمُعْتَقِدٌ ذلكَ أنَّها لوْ تزَوَّجَتْ بعدَ انْقضاءِ عدَّتِهَا لِمَ تَتْرُكُهَا للزَّوْج؟! وكذلكَ فِي الطُّهْرِ الَّذِي جامَعْتَهَا فيه.

لكنْ لمَّا رَأَوْا مَا يُفْتَى بِهِ اليَوْمَ مِنْ أَنَّ الطَّلاقَ فِي الحَيْضِ أَوْ فِي الطُّهْرِ الَّذِي جَامَعَهَا فيهِ لَا يَقَعُ، صَارُوا يُفَتِّشُونَ.

وهذَا كَمَا ذُكِرَ عنِ الشيخِ عبدِ اللهِ بْنِ عبدِ الرحمنِ بَابَطِينَ - مُفْتِي الدِّيارِ النَّجْدِيَّةِ فِي زَمَنِهِ، ولهُ حَاشِيَةٌ علَى الرَّوْضِ المُرْبِعِ - أَنَّهُ كَانَ وغيرُهُ مِنَ العُلماءِ يُفْتُونَ بِالطَّلاقِ الثلاثِ ولوْ فِي لفظةٍ واحِدَةٍ أَنَّهُ طلاقٌ بائنٌ، فصارَ الناسُ إذَا وقَعُوا فِي هذِهِ المُشْكِلَةِ بَحَثُوا عنْ أَصْلِ النِّكاحِ، قالُوا: لعلَّ أَصْلَ النِّكاحِ لمْ يَكُنْ فِيهِ شُهُودُهُ أَوْ لعلَّ أَصْلَ النِّكاحِ شُهُودُهُ ليْسُوا عُدُولًا، مثلَمَا قالَ الشيخُ: يَنْظُرُونَ فِي الوَلِيِّ.

فَالْمُهِمُّ أَنَّهُمْ يَتَحَيَّلُونَ، وكَمَا قَالَ الشيخُ رَحِمَهُٱللَّهُ: الجِماعُ الَّذِي لَا يَحِلُّ بإجْماعِ المُسْلِمِينَ إِلَّا بِعَقْدٍ صحيحٍ لَا يَنْظُرُونَ فيهِ، فلهُ عَشْرُ سَنَواتٍ وهُوَ يُجَامِعُ المَرْأَةَ ويُولِدُهَا، والنِّكاحُ فِي ذلكَ الوَقْتِ يقولونَ: صحيحٌ.

لكنْ ليَّا جاءتْ مُشْكِلَةُ طَلاقِ المُخْتَلَفِ فيهِ صارتِ المسألةُ فِيهَا نَظَرٌ، وهذَا مِثلَمَا قَالَ شيخ الإسلام رَحِمَهُاللَّهُ: «مِنَ المَكْرِ فِي آيَاتِ اللهِ» والخِداعِ، وكيْ فَ أيضًا تُجامِعُهَا كُلَّ

الجِيلَةُ الرَّابِعَةُ: السُّرَيْجِيَّةُ، فِي إِفْسَادِ المَحْلُوفِ بِهِ أَيْضًا، لَكِنْ لِوُجُودِ مَانِعٍ، لَا لِفَوَاتِ شَرْطٍ<sup>[1]</sup>.

هذه المُدَّة؟! وكيفَ لوْ ماتَتْ ورَثْتَهَا؟! ولوْ مُتَّ أنتَ وَرِثَتْكَ؟! وهذَا بالاتِّفاقِ بَيْنكُمْ
 وأنتمْ غافلونَ عنْ هَذَا كُلِّهِ، فإذَا جاءتِ المُضايقاتُ ذَهَبْتُمْ تَبْحَثُونَ عنِ السَّوابقِ.

فإنْ قالَ قائِلٌ: أَنَا فِعْلًا طلَّقْتُهَا فِي حَيْضٍ، أَوْ فِي طُهْرٍ جَامَعْتُهَا فيهِ، وأَنَا آخُذُ بهذِهِ الآراءِ، فهاذَا نقولُ؟

فالجوابُ: نقولُ: العِبْرَةُ بِهَا نَوَيْتَ، وهذِهِ مسألةٌ اجْتهادِيَّةٌ، والعِبْرَةُ بِهَا كُنْتَ تَعْتَقِدُهُ فِي ذلكَ الوقْتِ، وفِي ذلكَ الوَقْتِ لَا أَحَدَ يُفْتِي بأنَّ الطَّلاقَ فِي الحَيْضِ لَا يَقَعُ، وأنتَ فِي نَفْسِكَ حينَ فارَقْتَهَا تَعْتَقِدُ أَنَّهَا وُ أَنَّهُ فِي الطُّهْرِ الَّذِي جامَعَهَا فيهِ لَا يَقَعُ، وأنتَ فِي نَفْسِكَ حينَ فارَقْتَهَا تَعْتَقِدُ أَنَّهَا لَوْ أَنَّهُ وَ الطَّهُ فِي الطُّهْرِ الَّذِي جامَعَهَا فيهِ لَا يَقَعُ، وأنتَ فِي نَفْسِكَ حينَ فارَقْتَهَا تَعْتَقِدُ أَنَّها لَوْ أَنَّها تَزَوَّجَتُ لَمْ تقلْ ليستْ زَوْجَتَكَ؛ ولهذَا لستَ تُنْفِقُ عليْهَا بعدَ انْتهاءِ العِدَّةِ، ولوْ أَنَّها تَزَوَّجَتْ لَمْ تقلْ للزَّوْجِ: انْتَظِرْ! هذِهِ زَوْجَتِي.

فلهذَا نرَى أَنَّهُ يَلْزَمُ حتَّى ولوْ كُنْتَ تَعْتَقِدُ أَنَّهُ لَا يَقَعُ فِي مِثْلِ هَذِهِ الصُّورَةِ الَّذِي أَوْقَعَهُ وهُوَ يَعْتَقِدُ أَنَّهُ طلاقٌ نافِذٌ تَتَرَتَّبُ عليْهِ مُقْتضياتُهُ، فإنَّهُ لَا يجوزُ أَنْ يُعدَلَ عنْ هذَا؛ ولهذَا نحنُ نُفْتِي الآنَ: إذَا كانتِ الآنَ هِيَ فِي العِدَّةِ فَنُفْتِي كَمَا أَفْتَى الرَّسُولُ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلامُ عبدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ: «رَاجِعْهَا» (١) أمَّا بعدَ انْتهاءِ العِدَّةِ واعْتِقَادِ الرَّجُلِ أَنَّهُ طلاقٌ، وأنَّها بانَتْ منهُ فلا نُفْتِي بهَذَا.

[١] هذِهِ الحِيلَةُ عَجِيبةٌ، وَهِي أَنْ يَقُولَ: مَتَى طَلَّقْتُكِ، أَوْ: إِذَا وقَعَ عليكِ طَلاقِي

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري: كتاب الطلاق، باب إذا طلقت الحائض تعتد بذلك الطلاق، رقم (۲۵۲٥)، ومسلم: كتاب الطلاق، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها، وأنه لو خالف وقع الطلاق، ويؤمر برجعتها، رقم (۱٤۷۱)، من حديث ابن عمر رَضَيَّلِتُهُ عَنْهًا.

فَإِنَّ أَبَا العَبَّاسِ بْنَ سُرَيْجٍ وَطَائِفَةً بَعْدَهُ اعْتَقَدُوا أَنَّهُ إِذَا قَالَ لِإِمْرَأَتِهِ: إِذَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي أَوْ طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا؛ أَنَّهُ لَا يَقَعُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْهَا طَلَاقٌ أَبِكُ طَلَاقًهُ لَا يَقَعُ بَعْدَ ذَلِكَ عَلَيْهَا طَلَاقٌ أَبِدًا؛ لِأَنَّهُ إِذَا وَقَعَ المُعَلَقُ امْتَنَعَ وُقُوعُ المُنجَزِ، أَبِدًا؛ لِأَنَّهُ إِذَا وَقَعَ المُعَلَقُ امْتَنَعَ وُقُوعُ المُنجَزِ، فَيُفْضِي وُقُوعُهُ إِلَى عَدَم وُقُوعِهِ فَلَا يَقَعُ.

وَأَمَّا عَامَّةُ فُقَهَاءِ الإِسْلَامِ مِنْ جَمِيعِ الطَّوَائِفِ فَأَنْكَرُوا ذَلِكَ، بَلْ رَأُوهُ مِنَ الزَّلَاتِ الَّذِينِ الإِسْلَامِ؛ حَيْثُ قَدْ عُلِمَ الزَّلَاتِ الَّذِينِ الإِسْلَامِ؛ حَيْثُ قَدْ عُلِمَ الزَّلَاتِ الَّذِينِ الإِسْلَامِ؛ حَيْثُ قَدْ عُلِمَ بِالظَّرُورَةِ مِنْ دِينِ الإِسْلَامِ؛ كُلِّ نِكَاحٍ، بِالضَّرُورَةِ مِنْ دِينِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللهِ ﷺ: أَنَّ الطَّلَاقَ أَمْرٌ مَشْرُوعٌ فِي كُلِّ نِكَاحٍ، وَأَنَّهُ مَا مِنْ نِكَاحٍ إِلَّا وَيُمْكِنُ فِيهِ الطَّلَاقُ.

وَسَبَبُ الغَلَطِ: أَنَّهُمُ اعْتَقَدُوا صِحَّةَ هَذَا الكَلَامِ، فَقَالُوا: إِذَا وَقَعَ المُنَجَّزُ وَقَعَ المُعَلَّقُ، وَهَذَا الكَلَامُ لَيْسَ بِصَحِيحٍ، فَإِنَّهُ يَسْتَلْزِمُ وُقُوعَ طَلْقَةٍ مَسْبُوقَةٍ بِثَلَاثٍ، وَهُوَّعُ طَلْقَةٍ مَسْبُوقَةٍ بِثَلَاثٍ، وَوُقُوعُ طَلْقَةٍ مَسْبُوقَةٍ بِثَلَاثٍ مُعْتَنِعٌ فِي الشَّرِيعَةِ، وَالكَلَامُ المُشْتَمِلُ عَلَى ذَلِكَ بَاطِلٌ، وَوُقُوعُ طَلْقَةٍ مَسْبُوقَةٍ بِثَلَاثٍ مُعْتَنِعٌ فِي الشَّرِيعَةِ، وَالكَلَامُ المُشْتَمِلُ عَلَى ذَلِكَ بَاطِلٌ، وَوُقُوعُ المُعَلَّقِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُ إِذَا كَانَ وَإِذَا كَانَ بَاطِلًا لَمْ يَلْزَمْ مِنْ وُقُوعِ المُنَجَّزِ وُقُوعُ المُعَلِّقِ؛ لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَلْزَمُ إِذَا كَانَ التَّعْلِيقُ صَحِيحًا اللَّهُ اللْهُ اللَّهُ اللْفُولُ الللللِّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللللْمُ اللللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ الللللللْم

[1] والتَّعليقُ هُنَا باطِلٌ، فيَبْطُلُ المُعَلَّقُ عليهِ، هَذَا أيضًا بِناءً على القَوْلِ بأنَّ الثَّلاثَ

فأنتِ طالِقٌ قَبْلَهُ ثلاثًا، ثُمَّ قالَ: أنتِ طالِقٌ، فنقولُ: لَا تُطلَّقُ؛ لأَنَّهُ لَمَّا قالَ: أنتِ طالِقٌ، فنقولُ: لَا تُطلَّقُ، فلَا يَقَعُ طلاقُهُ هذَا، وإذَا فهي طالِقٌ قبلَهُ عَلَى الطلاقُ، فلا يَقعُ طلاقُهُ هذَا، وإذَا لمْ يَقعْ طلاقُهُ المُعَلَّقُ الأَوَّلُ، حَكَمُوا بالأَوَّلِ أَنَّهُ واقِعٌ ولمْ يَقَعْ عليْهَا طلاقَهُ الثَّانِي، ثُمَّ حَكَمُوا بالثَّانِي أَنَّهُ لَيْسَ بواقِعٍ، وهذَا دَوَرَانٌ دارَ فِي رُؤُوسِهِمْ.

ثُمَّ اخْتَلَفُوا: هَلْ يَقَعُ مِنَ الْمُعَلَّقِ ثَمَامُ الثَّلَاثِ، أَمْ يَبْطُلُ التَّعْلِيتُ وَلَا يَقَعُ إِلَّا الْمُنَجَّزُ؟ عَلَى قَوْلَيْنِ فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وَغَيْرِهِمَا.

وَمَا أَدْرِي: هَلِ اسْتَحْدَثَ ابْنُ سُرَيْجٍ هَذِهِ المَسْأَلَةَ لِلاحْتِيَالِ عَلَى رَفْعِ الطَّلَاقِ، أَمْ قَالَهَا طَرْدًا لِقِيَاسِ اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ، وَاحْتَالَ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ؟[١]

لَكِنِّي رَأَيْتُ مُصَنَّفًا لِبَعْضِ الْمَأَخِّرِينَ بَعْدَ الْمِئَةِ الْحَامِسَةِ صَنَّفَهُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ، وَمَقْصُودُهُ بِهَا الإحْتِيَالُ عَلَى عَدَمِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ؛ وَلِحِذَا صَاغُوهَا بِقَوْلِهِمْ: إِذَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ: إِذَا طَلَّقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا؛ لِأَنَّهُ لَوْ قَالَ: إِذَا طَلَقْتُكِ فَأَنْتِ طَالِقٌ قَبْلَهُ ثَلَاثًا: لَمْ تَنْفَعْهُ هَذِهِ الصِّيغَةُ فِي الحِيلَةِ، وَإِنْ كَانَ كِلَاهُمَا فِي الدَّوْرِ سَوَاءً؛ وَذَلِكَ لَلْأَنَّا: لَمْ تَنْفَعْهُ هَذِهِ الصِّيغَةُ فِي الحِيلَةِ، وَإِنْ كَانَ كِلَاهُمَا فِي الدَّوْرِ سَوَاءً؛ وَذَلِكَ لِأَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا طَلَقْتُكِ فَعَبْدِي حُرُّ، أَوْ فَأَنْتِ طَالِقٌ، لَمْ يَخْنَثُ لِأَنْ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ لِامْرَأَتِهِ: إِذَا طَلَقَتُكِ فَعَبْدِي حُرُّ، أَوْ فَأَنْتِ طَالِقٌ، لَمْ يَخْنَثُ إِلَا بِتَطْلِيقٍ يُنَجِّزُهُ بَعْدَ هَذِهِ اليَمِينِ، أَوْ يُعَلِّقُهُ بَعْدَهَا عَلَى شَرْطٍ فَيُوجَدُ، فَإِنَّ كُلَّ وَاحِدِ مِنَ الْمُنَجِّزِ وَالْمُعَلَقِ (١) الَّذِي وُجِدَ شَرْطُهُ تَطْلِيقٌ.

تَقَعُ ثَلاثًا، أَمَّا علَى القَوْلِ الرَّاجِحِ فالطَّلاقُ الثَّلاثُ واحدةٌ، فإذَا قالَ: إذَا طَلَّقْتُكِ فأنتِ
 طالِقٌ قبلَهُ ثَلاثًا، ثُمَّ طَلَّقَهَا وقَعَ عليْهَا الطَّلاقُ؛ لأنَّهَا رَجْعِيَّةٌ، وتكونُ هذِهِ الثَّانية.

[1] هَذَا مِنْ إِنْصَافِ الْمُؤَلِّفِ رَحِمَهُ اللَّهُ فلمَّا ذَكَرَ أَنَّ هذِهِ الجِيلَةَ السُّرَيْجِيَّةَ - الجِيلَةَ السُّرَيْجِ فَعَلَهَا فَتْحًا لَهذِهِ الجِيلَةِ، فأرادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ فَقَالَ: خافَ أَنْ يَعْتَقِدَ مُعْتَقِدٌ بأَنَّ ابنَ سُرَيْجِ فَعَلَهَا فَتْحًا لَهذِهِ الجِيلَةِ، فأرادَ أَنْ يُبَرِّئَهُ فَقَالَ: لَا أَدْرِي هَلْ ذَكَرَهَا اللَّاحْتِيَالِ عَلَى رَفْعِ الطَّلَاقِ، أَمْ قَالَهَا طَرْدًا لِقِيَاسٍ اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ، لَا أَدْرِي هَلْ ذَكَرَهَا اللَّاحْتِيَالِ عَلَى رَفْعِ الطَّلَاقِ، أَمْ قَالَهَا طَرْدًا لِقِيَاسٍ اعْتَقَدَ صِحَّتَهُ، وَاحْتَالَ بِهَا مَنْ بَعْدَهُ ﴾؟.

[٢]فِي نُسْخَةٍ: التَّنْجِيزِ والتَّعْلِيقِ.

أَمَّا إِذَا كَانَ قَدْ عَلَّقَ طَلَاقَهَا قَبْلَ هَذِهِ اليَمِينِ بِشَرْطٍ وَوُجِدَ الشَّرْطُ بَعْدَ هَذِهِ اليَمِينِ بِشَرْطٍ وَوُجِدَ الشَّرْطُ بَعْدَ هَذِهِ اليَمِينِ: لَمْ يَكُنْ مُجُرَّدُ وُجُودِ الشَّرْطِ وَوُقُوعِ الطَّلَاقِ بِهِ تَطْلِيقًا؛ لِأَنَّ التَّطْلِيقَ لَا بُدَّ أَنْ يَصْدُرَ عَنِ المُطَلِّقِ، وَوُجُودُ الطَّلَاقِ بِصِفَةٍ يَفْعَلُهَا غَيْرُهُ لَيْسَ فِعْلًا مِنْهُ. فَأَمَّا إِذَا أَنْ يَصْدُرَ عَنِ المُطَلِّقِ، وَوُجُودُ الطَّلَاقِ بِصِفَةٍ يَفْعَلُهَا غَيْرُهُ لَيْسَ فِعْلًا مِنْهُ. فَأَمَّا إِذَا قَالَ: إِذَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي، فَهَذَا يَعْمُ المُنجَّزَ وَالمُعَلَّقَ بَعْدَ هَذَا بِشَرْطٍ، وَالوَاقِعُ بَعْدَ هَذَا بِشَرْطٍ، وَالوَاقِعُ بَعْدَ هَذَا بِشَرْطٍ تَقَدَّمَ تَعْلِيقُهُ.

فَصَوَّرُوا اللَّسْأَلَةَ بِصُورَةِ قَوْلِهِ: إِذَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي، حَتَّى إِذَا حَلَفَ الرَّجُلُ بِالطَّلَاقِ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا، قَالُوا لَهُ: قُلْ: إِذَا وَقَعَ عَلَيْكِ طَلَاقِي فَأَنْتِ طَالِقٌ الرَّجُلُ بِالطَّلَاقِ لَا يَفْعَلُ شَيْئًا، قَالُوا لَهُ: افْعَلِ الآنَ مَا حَلَفْتَ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا يَقَعُ عَلَيْكَ طَلَاقٌ. طَلَاقٌ.

فَهَذَا التَّسَرُّجُ المُنْكُرُ عِنْدَ عَامَّةِ أَهْلِ الإِسْلَامِ، المَعْلُومُ يَقِينًا أَنَّهُ لَيْسَ مِنَ الشَّرِيعَةِ الَّتِي بَعَثَ اللهُ بِهَا مُحَمَّدًا عَيَالَةً، إِنَّهَا نَفَقَهُ فِي الغَالِبِ مَا أَحْوَجَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ الشَّرِيعَةِ الَّتِي بَعَثَ اللهُ بِهَا مُحَمَّدًا عَيَالَةً، إِنَّهَا نَفَقَهُ فِي الغَالِبِ مَا أَحْوَجَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ إِلَيْهِ مِنَ الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ، وَإِلَّا فَلَوْلَا ذَلِكَ لَمْ يَدْخُلْ فِيهِ أَحَدٌ؛ لِأَنَّ العَاقِلَ لَا يَكَادُ يَقْصِدُ سَدَّ بَابِ الطَّلَاقِ عَلَيْهِ إِلَّا نَادِرًا.

الجِيلَةُ الخَامِسَةُ: إِذَا وَقَعَ الطَّلَاقُ وَلَمْ يُمْكِنِ الإِحْتِيَالُ، لَا فِي المَحْلُوفِ عَلَيْهِ قَوْلًا وَلَا مَنْعًا: احْتَالُوا لِإِعَادَةِ النِّكَاحِ بِنِكَاحِ قَوْلًا وَلَا مَنْعًا: احْتَالُوا لِإِعَادَةِ النِّكَاحِ بِنِكَاحِ المُحلِّلِ وَلَا مَنْعًا: احْتَالُوا لِإِعَادَةِ النِّكَاحِ بِنِكَاحِ المُحلِّلِ اللَّذِي دَلَّتِ السُّنَّةُ وَإِجْمَاعُ الصَّحَابَةِ -مَعَ دَلَالَةِ القُرْآنِ وَشَوَاهِدِ الأُصُولِ- عَلَى تَخْرِيمِهِ وَفَسَادِهِ.

ثُمَّ قَدْ تَوَلَّدَ مِنْ نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ مِنَ الفَسَادِ مَا لَا يَعْلَمُهُ إِلَّا اللهُ، كَمَا نَبَّهْنَا عَلَى

بَعْضِهِ فِي كِتَابِ (بَيَانِ<sup>[1]</sup> الدَّلِيلِ عَلَى إِبْطَالِ التَّحْلِيلِ) وَأَغْلَبُ مَا يُحْوِجُ النَّاسَ إِلَى نِكَاحِ الْمُحَلِّلِ: هُوَ الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ، وَإِلَّا فَالطَّلَاقُ الثَّلَاثُ لَا يُقْدِمُ عَلَيْهِ الرَّجُلُ فِي الْخَالِبِ إِلَّا إِذَا قَصَدَهُ، وَمَنْ قَصَدَهُ لَمْ يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ عِنْدَهُ مِنَ النَّدَمِ وَالفَسَادِ مَا يَتَرَتَّبْ عَلَيْهِ عِنْدَهُ مِنَ النَّدَمِ وَالفَسَادِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ مِنَ النَّدَمِ وَالفَسَادِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ عِنْدَهُ مِنَ النَّدَمِ وَالفَسَادِ مَا يَتَرَتَّبُ عَلَى مَنِ اضْطُرَّ إِلَى وُقُوعِهِ لِحَاجَتِهِ إِلَى الْحِنْثِ.

فَهَذِهِ المَفَاسِدُ الخَمْسَةُ الَّتِي هِيَ الإَحْتِيَالُ عَلَى نَقْضِ الأَيْمَانِ، وَإِخْرَاجِهَا عَنْ مَفْهُومِهَا وَمَقْصُودِهَا، ثُمَّ الإَحْتِيَالُ بِالخُلْعِ وَإِعَادَةِ النِّكَاحِ، ثُمَّ الإَحْتِيَالُ بِالبَحْثِ عَنْ فَسَادِ النِّكَاحِ، ثُمَّ الإِحْتِيَالُ بِمَنْعِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ، ثُمَّ الإَحْتِيَالُ بِنِكَاحِ المُحَلِّلِ، عَنْ فَسَادِ النِّكَاحِ، ثُمَّ الإِحْتِيَالُ بِنِكَاحِ المُحَلِّلِ، فَسَادِ النِّكَاحِ، ثُمَّ الإِحْتِيَالُ بِمَنْعِ وُقُوعِ الطَّلَاقِ، ثُمَّ الإِحْتِيَالُ بِنِكَاحِ المُحلِّلِ، فَي هَذِهِ الأَمْورِ مِنَ المَكْرِ وَالْحِدَاعِ وَالإَسْتِهْزَاءِ بِآيَاتِ اللهِ، وَاللَّعِبِ الَّذِي يُنَفِّرُ فِيهِ، كَمَا رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ كُتُبِ النَّصَارَى اللهِ، وَيُوجِبُ طَعْنَ الكُفَّارِ فِيهِ، كَمَا رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ كُتُبِ النَّصَارَى وَغَيْرِهِمْ.

وَيَتَبَيَّنُ لِكُلِّ مُؤْمِنٍ صَحِيحِ الفِطْرَةِ أَنَّ دِينَ الإِسْلَامِ بَرِيءٌ مُنَزَّهٌ عَنْ هَذِهِ الْخُزَعْبَلَاتِ الَّتِي تُشْبِهُ حِيلَ اليَهُودِ وَخَارِيقَ الرُّهْبَانِ، وَأَنَّ أَكْثَرَ مَا أَوْقَعَ النَّاسِ فِيهَا، وَأَوْجَبَ كَثْرَةَ إِنْكَارِ الفُقَهَاءِ عَلَيْهَا وَاسْتِخْرَاجَهُمْ لَهَا: هُوَ حَلِفُ النَّاسِ فِيهَا، وَأَوْجَبَ كَثْرَةَ إِنْكَارِ الفُقَهَاءِ عَلَيْهَا وَاسْتِخْرَاجَهُمْ لَهَا: هُوَ حَلِفُ النَّاسِ بِالطَّلَاقِ، وَاعْتِقَادُ وُقُوعِ الطَّلَاقِ عِنْدَ الحِنْثِ لَا مَحَالَةَ، حَتَّى لَقَدْ فَرَّعَ الكُوفِيُّونَ وَغَيْرُهُمْ مِنْ فُرُوعِ الأَيْمَانِ شَيْئًا كَثِيرًا مَبْنَاهُ عَلَى هَذَا الأَصْلِ، وَكَثِيرٌ مِنَ الفُرُوعِ الظَّيْمِ اللَّيْمِ اللَّهُ عَلَى هَذَا الأَصْلِ، وَكَثِيرٌ مِنَ الفُرُوعِ الظَّيْمِ اللَّهَيْفَةِ الَّذِي يُقَرِّعُهَا هَ وُلَاءِ وَنَحْوُهُمْ، كَمَا كَانَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ المَقْدِسِيُّ اللَّا الطَّعِيفَةِ الَّذِي يُقَوِّ المَا هُو لَلَاءً وَنَحْوُهُمْ، كَمَا كَانَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ المَقْدِسِيُّ اللَّالِيَ اللَّهُ عَلَى هَذَا اللَّهُ عَلَى الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ المَقْدِسِيُّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الشَيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ المَقْدِسِيُّ اللَّهُ عِيفَةِ اللَّذِي يُقَالَهُ وَلَاءً وَنَحْوُهُمْ، كَمَا كَانَ الشَّيْخُ أَبُو مُحَمَّدٍ المَقْدِسِيُّ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ الْمُهُ المَالِقُولِ اللَّهُ الْمُعْمِلُ اللْوَالِي اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْرَاقِ اللْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِى اللْهُ الْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُؤْمِ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَاءِ وَالْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْعُولِي الْمُعْلِى اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُ اللَّهُ اللْعُلَاءِ اللْهُ اللْهُ اللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَاءِ اللْهُ اللْعُلَاءِ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْعُلَاءِ الللْعُلِيْمِ اللْمُ اللَّهُ اللَّه

<sup>[</sup>١] في نُسخَةٍ: إِقَامَة.

<sup>[</sup>٢] هُوَ الْمُوَفَّقُ صاحِبُ (الْمُغْنِي) رَحِمَهُ ٱللَّهُ.

يَقُولُ: مِثَالُهَا مِثَالُ رَجُلٍ بَنَى دَارًا حَسَنَةً عَلَى حِجَارَةٍ مَغْصُوبَةٍ، فَإِذَا نُوزِعَ فِي الْشَيَحْقَاقِ تِلْكَ الْحِجَارَةِ النَّتِي هِيَ الْأَسَاسُ، فَاسْتَحَقَّهَا غَيْرُهُ، الْهَدَمَ بِنَاؤُهُ؛ فَإِنَّ الشَيْحُقَاقِ تِلْكَ الفُرُوعَ الْحَسَنَةَ إِنْ لَمْ تَكُنْ عَلَى أُصُولٍ مُحْكَمَةٍ وَإِلَّا لَمْ يَكُنْ لَهَا مَنْفَعَةٌ.

فَإِذَا كَانَ الْحَلِفُ بِالطَّلَاقِ وَاعْتِقَادُ لُزُومِ الطَّلَاقِ عِنْدَ الْحِنْثِ قَدْ أَوْجَبَ هَذِهِ الْفَاسِدَ الْعَظِيمَةَ الَّتِي قَدْ غَيَّرَتْ بَعْضَ أُمُورِ الْإِسْلَامِ عِنْدَ مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ، وَصَارَ فِي هَوُلَاءِ شَبَهٌ بِأَهْلِ الْكِتَابِ، كَمَا أَخْبَرَ بِهِ النَّبِيُّ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ النَّبِيُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْفُلُولُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللللْمُلْفُلُولُ الللللَّهُ الللْمُلْفُلُولُ اللَّهُ اللَّلْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللَّلْمُ اللللْمُ الللَّلُولُ اللْمُلْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُلْم

مَعَ أَنَّ لُزُومَ الطَّلَاقِ عِنْدَ الحَلِفِ بِهِ لَيْسَ فِي كِتَابِ اللهِ وَلَا شُنَّةِ رَسُولِهِ، وَلَا أَفْتَى بِهِ أَصْحَابُ رَسُولِ اللهِ عَلَيْهِ، بَلْ وَلَا أَحَدٌ مِنْهُمْ فِيهَا أَعْلَمُهُ، وَلَا اتَّفَقَ عَلَيْهِ التَّابِعُونَ لَهُمْ بِإِحْسَانٍ، وَلَا العُلَمَاءُ بَعْدَهُمْ، وَلَا هُو مُنَاسِبٌ لِأُصُولِ الشَّرِيعَةِ، وَلَا حُجَّةَ لَمِنْ قَالَهُ أَكْثَرُ مِنْ عَادَةٍ مُسْتَمِرَّةٍ اسْتَنَدَتْ عَلَى قِيَاسٍ مُعْتَضِدٍ بِتَقْليدٍ وَلَا حُجَّةَ لَمِنْ قَالَهُ أَكْثَرُ مِنْ عَادَةٍ مُسْتَمِرَّةٍ اسْتَنَدَتْ عَلَى قِيَاسٍ مُعْتَضِدٍ بِتَقْليدٍ لِقَوْمٍ أَئِمَةٍ عُلَمَاءً مَحْمُودِينَ عِنْدَ الأُمَّةِ، وَهُمْ - وَللهِ الحَمْدُ - فَوْقَ مَا يُظَنَّ بِهِمْ، لَكِنْ لَقُومٍ أَئِمَةٍ عَنْدَ التَّنَازُعِ إِلَّا بِالرَّدِّ إِلَى اللهِ وَإِلَى رَسُولِهِ، وَقَدْ خَالَفَهُمْ فِيهِ مَنْ لَيْسَ دُونَهُمْ، بَلْ مِثْلُهُمْ أَوْ فَوْقَهُمْ.

فَإِنَّا قَدْ ذَكَرْنَا عَنْ أَعْيَانٍ مِنَ الصَّحَابَةِ -كَعَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ الْمُجْمَعِ عَلَى إِمَامَتِهِ وَفِقْهِهِ وَدِينِهِ، وَأُخْتِهِ حَفْصَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ، وَزَيْنَبَ رَبِيبَةِ رَسُولِ اللهِ صَلَّاللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّرَ،

[1] يعْنِي: قَوْلَهُ ﷺ: «لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَ اليَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الجَيلِ»(۱).

<sup>(</sup>١) أخرجه ابن بطة في إبطال الحيل (ص ٤٦)، من حديث أبي هريرة رَضَّوَلِيَّكُ عَنهُ.

وَهِيَ مِنْ أَمْثَلِ فَقِيهَاتِ الصَّحَابَةِ-: الإِفْتَاءَ بِالكَفَّارَةِ فِي الْحَلِفِ بِالعِتْقِ، وَالطَّلَاقُ أَوْلَى مِنْهُ.

وَذَكَرْنَا عَنْ طَاوُسٍ -وَهُوَ مِنْ أَفَاضِلِ عُلَمَاءِ التَّابِعِينَ عِلْمًا وَفِقْهًا وَدِينًا - أَنَّهُ لَمْ يَكُنْ يَرَى اليَمِينَ بِالطَّلَاقِ مُوقِعَةً لَهُ.

فَإِذَا كَانَ لُزُومُ الطَّلَاقِ عِنْدَ الجِنْثِ فِي اليَمِينِ بِهِ مُقْتَضِيًا لِهَذِهِ المَفَاسِدِ، وَحَالُهُ فِي الشَّرِيعَةِ هَـذِهِ الحَالُ: كَانَ هَـذَا دَلِيلًا عَلَى أَنَّ مَا أَفْضَى إِلَى هَـذَا الفَسَادِ لَمْ يَشْرَعْهُ اللهُ وَلَا رَسُولُهُ، كَمَا نَبَّهْنَا عَلَيْهِ فِي ضَمَانِ الحَدَائِقِ لَمِنْ يَزْرَعُهَا وَيَسْتَشْمِرُهَا، وَبَيْع الحُنْضِ وَنَحْوِهَا أَنَا اللهَ عَلَيْهِ فِي ضَمَانِ الحَدَائِقِ لَمِنْ يَزْرَعُهَا وَيَسْتَشْمِرُهَا، وَبَيْع الحُنْضِ وَنَحْوِهَا أَنَا .

[1] هذِهِ المسألَةُ تقدَّمت في (القَواعِدِ)<sup>(۱)</sup>، فقد يكونُ للإنسانِ حديقةٌ يُضَمِّنُهَا شَخْصًا يزْرَعُهَا، ويستَثْمِرُهَا بعِوَضٍ معلومٍ، كأنْ يقولَ: أعْطَيْتُكَ بُسْتانِي هَذَا علَى أنْ تَزْرَعَهُ كُلَّ سَنَةٍ بعَشَرَةِ آلافِ رِيالٍ.

وذكَرْنَا أَنَّ فِيهَا ثلاثةَ أَقُوالٍ: المَنْعُ مُطْلَقًا، والجوازُ مُطْلَقًا، والثالثُ التفصيلُ: فإذَا كانتِ الأرْضُ البَيْضَاءُ أكْثَرَ مِنَ الأشجارِ جازَ، وإنْ لَا فلَا.

واختارَ شيخُ الإسلام رَحِمَهُ اللّهُ الجوازَ مُطْلَقًا، واحْتَجَّ لهُ بفِعْلِ عُمَر؛ حيثُ ضَمَّنَ حَدِيقَةَ أَبِي أُسَيْدٍ (٢)، وبَيَّنَا أنَّ مَا اختارَهُ شيخُ الإسلام رَحِمَهُ اللّهُ هُوَ الصحيحُ، وأنَّهُ يجوزُ أَنْ يُعْطِيَ الإنسانُ بُستانَهُ شَخْصًا يَزْرَعُهُ ويَتَوَلَّى ثِهارَهُ بأُجْرَةٍ معلومَةٍ كُلَّ سَنَةٍ.

<sup>(</sup>۱) انظر (ص: ۳۳۵–۳۳۵).

<sup>(</sup>٢) أخرجه حرب الكرماني، كما في مسند الفاروق لابن كثير (٢/ ٤٥).

وَذَلِكَ: أَنَّ الْحَالِفَ بِالطَّلَاقِ إِذَا حَلَفَ لَيَقْطَعَنَّ رَحِمَهُ، أَوْ لَيَعُقَّنَّ أَبَاهُ، أَوْ لَيَقْتُلَنَّ عَدُوّهُ الْمُسْلِمَ المَعْصُومَ، أَوْ لَيَأْتِيَنَّ الفَاحِشَةَ، أَوْ لَيَشْرَبَنَّ الْحَمْرَ، أَوْ لَيُفَرِّقَنَّ بَيْنَ المَرْءِ وَذَوْجِهِ، وَنَحْوَ ذَلِكَ مِنْ كَبَائِرِ الإِثْمِ وَالفَوَاحِشِ، فَهُوَ بَيْنَ ثَلَاثَةِ أُمُورٍ:

إِمَّا أَنْ يَفْعَلَ هَذَا المَحْلُوفَ عَلَيْهِ، فَهَذَا لَا يَقُولُهُ مُسْلِمٌ؛ لِمَا فِيهِ مِنْ ضَرَرِ الدُّنْيَا وَالآخِرَةِ، مَعَ أَنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ بَلْ مِنَ المُفْتِينَ: إِذَا رَآهُ قَدْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ، كَانَ ذَلِكَ سَبَبًا لِتَخْفِيفِ الأَمْرِ عَلَيْهِ وَإِقَامَةِ عُذْرِهِ.

وَإِمَّا أَنْ يَحْتَالَ بِبَعْضِ تِلْكَ الجِيلِ المَذْكُورَةِ، كَمَا اسْتَخْرَجَهُ قَوْمٌ مِنَ المُفْتِينَ. فَفِي ذَلِكَ مِنَ الإسْتِهْزَاءِ بِآيَاتِ اللهِ وَمُخَادَعَتِهِ وَالمَكْرِ السَّيِّعِ بِدِينِهِ وَالكَيْدِ لَهُ، وَضَعْفِ العَقْلِ وَالدِّينِ، وَالإعْتِدَاءِ لِحُدُّودِ اللهِ، وَالإِنْتِهَاكِ لَمِحَارِمِهِ وَالإِلْحَادِ فِي وَضَعْفِ العَقْلِ وَالدِّينِ، وَالإعْتِدَاءِ لِحُدُّودِ اللهِ، وَالإِنْتِهَاكِ لَمِحَارِمِهِ وَالإِلْحَادِ فِي النَّعَفِي العَقْلِ وَالدِّينِ، وَإِلْاعْتِدَاءِ لِحُوانِنَا الفُقَهَاءِ مَنْ قَدْ يَسْتَجِيزُ بَعْضَ ذَلِكَ، فَقَدْ اللهِ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَا اللهُ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ الل

وأَمَّا بَيْعُ الخُضَرِ فك ذلكَ أيضًا، فشيخُ الإسلام رَحْمَهُ ٱللَّهُ يـرَى أَنَّـهُ يجـوزُ بَيْعُ الخُضَرِ بأُصُولِهَا، والمَذْهَبُ لَا يُجُوِّزُونَ إِلَّا بَيْعَ الثَّمَرَةِ المُؤْجُودَةِ فقطْ.

مثالُ ذلكَ: بِعْتُ عليكَ أشجارَ باذِنْجانِ بأُصولِهَا، فهَذَا يجوزُ عندَ شيخِ الإسلام -رحمهُ اللهُ تَعالَى- وفِي المَذْهَبِ: لَا يجوزُ إلَّا أَنْ يَبِيعَهُ لَقْطَةً لَقْطَةً، فكُلَّمَا حَضَرَ شيءٌ باعَهُ. وَإِمَّا أَنْ لَا يَحْتَالَ وَلَا يَفْعَلَ المَحْلُوفَ عَلَيْهِ، بَلْ يُطَلِّقُ امْرَأَتَهُ كَمَا يَفْعَلُهُ مَنْ يَخْشَى اللهَ إِذَا اعْتَقَدَ وُقُوعَ الطَّلَاقِ. فَفِي ذَلِكَ مِنَ الفَسَادِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا مَا لَا يَأْذَنُ بِهِ اللهُ وَلَا رَسُولُهُ.

أَمَّا فَسَادُ الدِّينِ: فَإِنَّ الطَّلَاقَ مَنْهِيُّ عَنْهُ مَعَ اسْتِقَامَةِ حَالِ الزَّوْجَيْنِ بِاتِّفَاقِ العُلَمَاءِ، حَتَّى قَالَ النَّبِيُّ عَيْظٍ: «إِنَّ المُخْتَلِعَاتِ وَالمُنْتَزِعَاتِ هُنَّ المُنَافِقَاتُ» وَقَالَ: «أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلَاقَ مِنْ غَيْرِ بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ».

وَقَدِ اخْتَلَفَ العُلَمَاءُ: هَلْ هُوَ مُحُرَّمٌ أَوْ مَكْرُوهٌ؟ وَفِيهِ رِوَايَتَانِ عَنْ أَحْمَدَ، وَقَدِ اسْتَحْسَنُوا جَوَابَ أَحْمَدَ لَيَّا سُئِلَ عَمَّنْ حَلَفَ بِالطَّلَاقِ لَيَطَأَنَّ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ؟ فَقَالَ: يُطَلِّقُهَا وَلَا يَطَأُهَا، قَدْ أَبَاحَ اللهُ الطَّلَاقَ وَحَرَّمَ وَطْءَ الْحَائِضِ.

وَهَـذَا الْإِسْتِحْسَانُ يَتَوَجَّهُ عَلَى أَصْلَيْنِ: إِمَّا عَلَى قَوْلِهِ: إِنَّ الطَّلَاقَ لَيْسَ بِحَرَامٍ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ تَحْرِيمُهُ دُونَ تَحْرِيمِ الوَطْءِ، وَإِلَّا فَإِذَا كَانَ كِـلَاهُمَا حَرَامًا لَمْ يَخْرُجْ مِنْ حَرَامٍ إِلَّا إِلَى حَرَامٍ.

وَأَمَّا ضَرَرُ الدُّنْيَا: فَأَبْيَنُ مِنْ أَنْ يُوصَفَ؛ فَإِنَّ لُزُومَ الطَّلَاقِ المَحْلُوفِ بِهِ فِي كَثيرٍ مِنَ الأَوْقَاتِ يُوجِبُ مِنَ الضَّرَرِ مَا لَمْ تَأْتِ بِهِ الشَّرِيعَةُ الإِسْلَامِيَّةُ فِي مِثْلِ هَذَا قَطُّ، فَإِنَّ المَرْأَةُ الصَّالِحِ سِنِينَ كَثِيرَةٍ، وَهَي مَتَاعُهُ الرَّجُلِ الصَّالِحِ سِنِينَ كَثِيرَةٍ، وَهِي مَتَاعُهُ النَّيِي قَالَ فِيهَا النَّبِيُ عَلَيْ : «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا المُرْأَةُ المُؤْمِنَةُ، إِنْ وَهِي مَتَاعُهُ النِّي قَالَ فِيهَا النَّبِي عَيْقٍ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِهَا المُرْأَةُ المُؤْمِنَةُ، إِنْ فَهِي مَتَاعُهُ الَّتِي قَالَ فِيهَا النَّبِي عَيْقٍ: «الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخِيْرُ مَتَاعِهَا المَرْأَةُ المُؤْمِنَةُ، إِنْ فَطْرُتَ إِلَيْهَا أَعْجَبَتْكَ، وَإِنْ أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِنْ غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتُكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ » وَهِيَ النَّي اللَّهُ الْمُهاجِرُونَ: أَيُّ المَالِ خَيْرُ

فَنَتَّخِذَهُ؟ فَقَالَ: «أَفْضَلُهُ: لِسَانٌ ذَاكِرٌ وَقَلْبٌ شَاكِرٌ وَامْرَأَةٌ صَالِحةٌ تُعِينُ أَحَدَكُمْ عَلَى إِيهَانِهِ» رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ سَالِمِ بْنِ أَبِي الجَعْدِ عَنْ ثَوْبَانَ.

وَيَكُونُ بَيْنَهُمَا مِنَ المَوَدَّةِ وَالرَّحْمَةِ مَا امْتَنَّ اللهُ بِهِ فِي كِتَابِهِ بِقَوْلِهِ: ﴿ وَمِنْ ءَايَنِهِ اَن خَلَقَ لَكُمْ مِن أَنفُسِكُمُ أَزْوَجَا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً ﴾ أن خَلَقَ لَكُمْ مِن أَنفُسِكُمُ أَزُوجَا لِتَسْكُنُواْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمُ مَّوَدَةً وَرَحْمَةً ﴾ [الروم: ٢١] فَيَكُونُ أَلَمُ الفِرَاقِ أَشَدَّ عِلَيْهِمَا مِن المَوْتِ أَحْيَانًا، وَأَشَدَّ مِنْ ذَهَابِ المَالِ، وَأَشَدَّ مِنْ فِرَاقِ الأَوْطَانِ، خُصُوطًا إِنْ كَانَ بِقَلْبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُبُّ وَعَلَاقَةٌ وَأَشَدَّ مِنْ فِرَاقِ الأَوْطَانِ، خُصُوطًا إِنْ كَانَ بِقَلْبِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا حُبُّ وَعَلَاقَةٌ مِنْ صَاحِبِهِ، أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَطْفَالُ يَضِيعُونَ بِالفِرَاقِ وَيَفْسُدُ حَالُهُمْ، ثُمَّ يُفْضِي مِنْ صَاحِبِهِ، أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَطْفَالُ يَضِيعُونَ بِالفِرَاقِ وَيَفْسُدُ حَالُهُمْ، ثُمَّ يُفْضِي مِنْ صَاحِبِهِ، أَوْ كَانَ بَيْنَهُمَا أَطْفَالُ يَضِيعُونَ بِالفِرَاقِ وَيَفْسُدُ حَالُهُمْ، ثُمَّ يُفْضِي اللهُ إِلَى الفَقطِيعَةِ بَيْنَ أَقَارِبِهَا، وَوُقُوعِ الشَّرِّ لَيَّا زَالَتْ نِعْمَةُ المُصَاهَرَةِ الَّتِي امْتَنَّ اللهُ فَلْ إِلَى الفَطِيعَةِ بَيْنَ أَقَارِبِهَا، وَوُقُوعِ الشَّرِّ لَيَّا زَالَتْ نِعْمَةُ المُصَاهَرَةِ الَّتِي امْتَنَّ اللهُ عَلَا فَي قَوْلِهِ: ﴿ وَهُمَعَلَهُ مُنَا الْعُمْرِ عَلَى الْمُعْرَافِهُ اللهِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٨٧] وَمِنَ العُسْرِ فِي عُمُومِ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [الحج: ٨٧] وَمِنَ العُسْرِ فَلَا مِنَ الْحُرَبِ اللهُ فِي عُمُومٍ قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمُ فِي ٱلدِينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾ [المجه: ٨٧] وَمِنَ العُسْرِ فَلَا يُسِلِقُ بِهِ إِلَى الفَقْلِهِ بَعَالَى: ﴿ وَمُعْلَى الللّهُ مِنْ اللّهُ الْمُنْ مُنَا لَا الْعُلْمِ الْعُسْرَ ﴾ [المُهُمْ فَي اللهُ عَلَى المُعْرَافِي اللهُ عَلَى الْعُلْمُ مُ اللّهُ الْمُعْلَى اللهُ الْفِي اللّهُ الْمُعْرَافِهُ الْمُ الْمُعْمِ الْمُؤْمِ الْمُ الْمُعْرَافِ الْمُعْمَلِ الْمُلْكِمُ الْمُعْلَاقِهُ الْمُولِةِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِ الْفُولُومِ الْمِنْ اللهُ الْمِلْمُ الْمُؤْمِ اللهُ الْمُؤْ

وَأَيْضًا: فَلَوْ كَانَ الْمَحْلُوفُ عَلَيْهِ بِالطَّلَاقِ فِعْلَ بِرِّ وَإِحْسَانٍ مِنْ صَدَقَةٍ وَعَتَاقَةٍ وَتَعْلِيمِ عِلْمٍ وَصِلَةِ رَحِمٍ وَجِهَادٍ فِي سَبِيلِ اللهِ، وَإِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ، وَنَحْوِ ذَلِكَ مِنَ الأَعْمَالِ الصَّالِحَةِ الَّتِي يُحِبُّهَا اللهُ وَيَرْضَاهَا، فَإِنَّهُ لِمَا عَلَيْهِ مِنَ الضَّرِ العَظِيمِ فِي مِنَ الطَّلَاقِ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ، بَلْ وَلَا يُؤْمَرُ بِهِ شَرْعًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الفَسَادُ النَّاشِئُ مِنَ الطَّلَاقِ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ، بَلْ وَلَا يُؤْمَرُ بِهِ شَرْعًا؛ لِأَنَّهُ قَدْ يَكُونُ الفَسَادُ النَّاشِئُ مِنَ الطَّلَاقِ أَعْظَمَ مِنَ الصَّلَاحِ الحَاصِلِ مِنْ هَذِهِ الأَعْمَالِ، وَهَذِهِ المَفْسَدَةُ هِيَ الَّتِي [1] الطَّلَاقِ أَعْظَمَ مِنَ الصَّلَاحِ الحَاصِلِ مِنْ هَذِهِ الأَعْمَالِ، وَهَذِهِ المَفْسَدَةُ هِيَ الَّتِي الْمَالَاقِ أَعْظَمَ مِنَ الصَّلَاحِ الحَاصِلِ مِنْ هَذِهِ الأَعْمَالِ، وَهَذِهِ المَفْسَدَةُ هِيَ الَّتِي [1] أَلَاللَهُ بُقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا جَعْمَلُوا عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِ اللّهُ يُقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا جَعَمُلُوا عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِ اللّهُ اللهُ يُقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا جَعَمُلُوا عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِ اللهُ اللهُ يُقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا جَعَمُلُوا عُرْضَكَةً لِأَيْمَانِ اللّهُ اللهُ يُقَوْلِهِ: ﴿ وَلَا جَعْمَلُوا عُرْضَكَةً لِلْكَمَانِ اللهُ اللهُ يُقَوْلِهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ يُقَوْلِهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

<sup>[</sup>١] فِي نُسخَةٍ: وَهِيَ المَفْسَدَةُ الَّتِي.

وَأَزَالَهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْلِهِ: «لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يَأْتِيَ اللَّهَا النَّبِيُّ ﷺ بِقَوْلِهِ: «لَأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أَهْلِهِ آثَمُ عِنْدَ اللهِ مِنْ أَنْ يَأْتِي اللَّهُ اللهُ الل

فَإِنْ قِيلَ: فَهُوَ الَّذِي أَوْقَعَ نَفْسَهُ فِي أَحَدِ هَذِهِ المَضَرَّاتِ الثَّلَاثِ، فَمَا كَانَ يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَخْلفَ.

قِيلَ: لَيْسَ فِي شَرِيعَتِنَا ذَنْبٌ إِذَا فَعَلَهُ الإِنْسَانُ لَمْ يَكُنْ لَهُ مَخْرَجٌ مِنْهُ بِالتَّوْبَةِ إِلَّا بِضَرَرٍ عَظِيمٍ، فَإِنَّ اللهَ لَمْ يَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلَهُ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا.

فَهَبْ أَنَّ هَذَا قَدْ أَتَى كَبِيرَةً مِنَ الكَبَائِرِ فِي حَلِفِهِ بِالطَّلَاقِ، ثُمَّ تَابَ مِنْ تِلْكَ الكَبِيرَةِ، فَكَيْفَ يُنَاسِبُ أُصُولَ شَرِيعَتِنَا أَنْ يَبْقَى أَثَرُ ذَلِكَ الذَّنْبِ عَلَيْهِ، لَا يَجِدُ مِنْهُ خُرُجًا؟ وَهَذَا بِخِلَافِ الَّذِي يُنْشِئُ الطَّلَاقَ، لَا بِالحَلِفِ عَلَيْهِ، فَإِنَّهُ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ إِلَّا وَهُوَ مُرِيدٌ لِلطَّلَاقِ: إِمَّا لِكَرَاهَتِهِ لِلْمَرْأَةِ، أَوْ غَضَبِهِ عَلَيْهَا، وَنَحْوِ ذَلِكَ.

وَقَدْ جَعَلَ اللهُ الطَّلَاقَ ثَلَاثًا، فَإِذَا كَانَ إِنَّمَا يَتَكَلَّمُ بِالطَّلَاقِ بِاخْتِيَارِهِ، وَوَالَى ذَلِكَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ مُتَفَرِّقَاتٍ، كَانَ وُقُوعُ الضَّرَرِ فِي مِثْلِ هَذَا نَادِرًا بِخِلَافِ الأُوَّلِ، فَإِنَّ مَقْصُودَهُ لَمْ يَكُنِ الطَّلَاقَ، وَإِنَّمَا كَانَ أَنْ يَفْعَلَ المَحْلُوفَ عَلَيْهِ، أَوْ لَا يَفْعَلَهُ. فَإِنَّ مَقْصُودَهُ لَمْ يَكُنِ الطَّلَاقَ، وَإِنَّمَا كَانَ أَنْ يَفْعَلَ المَحْلُوفَ عَلَيْهِ، أَوْ لَا يَفْعَلَهُ ثُمَّ قَدْ يَأْمُرُهُ الشَّرْعُ، أَوْ تَضْطَرُّهُ الحَاجَةُ إِلَى فِعْلِهِ أَوْ تَرْكِهِ، فَيَلْزَمُهُ الطَّلَاقُ بِغَيْرِ الْخَرِيَارِهِ لَهُ وَلَا لِسَبَهِ.

وَأَيْضًا: فَإِنَّ الَّذِي بَعَثَ اللهُ بِهِ مُحَمَّدًا ﷺ فِي بَابِ الأَيْمَانِ: تَخْفِيفُهَا بِالكَفَّارَةِ، لَا تَثْقِيلُهَا بِالإِيجَابِ أَوِ التَّحْرِيمِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا فِي الجَاهِلِيَّةِ يَرَوْنَ الظِّهَارَ طَلَاقًا، وَاسْتَمَرُّوا لَا تَثْقِيلُهَا بِالإِيجَابِ أَوِ التَّحْرِيمِ، فَإِنَّهُمْ كَانُوا فِي الجَاهِلِيَّةِ يَرَوْنَ الظِّهَارَ طَلَاقًا، وَاسْتَمَرُّوا عَلَى ذَلِكَ فِي أَوَّلِ الإِسْلَامِ حَتَّى ظَاهَرَ أَوْسُ بْنُ الصَّامِتِ رَضَيَلِيَّهُ عَنْهُ مِنِ امْرَأَتِهِ.

وَأَيْضًا: فَالإِعْتِبَارُ بِنَدْرِ اللَّجَاجِ وَالْعَضَبِ، فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا مِنَ الْفَرْقِ إِلَّا مَا ذَكَرْنَاهُ، وَسَنْبِيِّنُ إِنْ شَاءَ اللهُ عَدَمَ تَأْثِيرِهِ. وَالقِيَاسُ بِإِلْغَاءِ الْفَارِقِ أَصَحُّ مَا يَكُونُ مِنَ الإِعْتِبَارِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ الْمُعْتَبِرِينَ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ: إِنْ أَكَلْتُ أَوْ شَرِبْتُ مِنَ الإعْتِبَارِ بِاتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ الْمُعْتَبِرِينَ؛ وَذَلِكَ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا قَالَ: إِنْ أَكَلْتُ أَوْ فَأَنَا مُحْرِمٌ فَعَلَيَّ أَنْ أُطلَّقَ امْرَأَتِي، أَوْ فَعَلَيَّ الْحَجُّ، أَوْ فَأَنَا مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ، أَوْ فَهَالِي صَدَقَةٌ، أَوْ فَعَلَيَّ صَدَقَةٌ: فَإِنَّهُ ثُجْزِئُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عِنْدَ الجُمْهُورِ، كَمَا بِالْحَجِّ، أَوْ فَهَالِي صَدَقَةٌ، أَوْ فَعَلَيَّ صَدَقَةٌ: فَإِنَّهُ ثُجْزِئُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عِنْدَ الجُمْهُورِ، كَمَا قَدَّ، أَوْ فَعَلِيَّ صَدَقَةٌ: فَإِنَّهُ ثُجْزِئُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ عِنْدَ الجُمْهُورِ، كَمَا قَدَّمْنَاهُ بِدَلَالَةِ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَإِجْمَاعِ الصَّحَابَةِ، فَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: إِنْ أَكُلْتُ هَذَا قَلَ: إِنْ أَكُلْتُ هَذَا أَوْ فَعَلِيَّ الطَّلَاقُ، أَوْ فَالطَّلَاقُ فِي لَازِمٌ، أَوْ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، أَوْ فَعَبِيدِي أَوْ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، أَوْ فَعَبِيدِي أَوْ فَامْرَأَتِي طَالِقٌ، أَوْ فَعَبِيدِي

وَإِنْ قَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَا أَفْعَلُ كَذَا، أَوِ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَا أَفْعَلُ كَذَا، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: عَلَيَّ الحَجُّ لَا أَفْعَلُ كَذَا، أَوِ الحَجُّ لِي لَازِمٌ لَا أَفْعَلُ كَذَا، وَكِلَاهُمَا يَمِينَانِ مُحْدَثَتَانِ لَيْسَتَا مَأْثُورَتَيْنِ عَنِ العَرَبِ، وَلَا مَعْرُوفَتَيْنِ عِنْدَ الصَّحَابَةِ.

وَإِنَّمَا الْمُسْتَأْخِرُونَ صَاغُوا مِنْ هَذِهِ الْمَعَانِي أَيْمَانًا، وَرَبَطُوا إِحْدَى الجُمْلَتَيْنِ بِالأُخْرَى، كَالأَيْمَانِ الَّتِي كَانَ الْمُسْلِمُونَ مِنَ الصَّحَابَةِ يَحْلِفُونَ بِهَا، وَكَانَتِ العَرَبُ تَعْلِفُ بِهَا، لَا فَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا، إِلَّا أَنَّ قَوْلَهُ: «إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَهَالِي صَدَقَةٌ» تَعْلِفُ بِهَا، لَا فَرْقَ بَيْنَ هَذَا وَهَذَا، إِلَّا أَنَّ قَوْلَهُ: «فَامْرَأَتِي طَالِقٌ» يَقْتَضِي وُجُودَ يَقْتَضِي وُجُودَ الطَّلَاقِ. فَالْكَلَامُ يَقْتَضِي وُجُودَ الطَّلَاقِ بِنَفْسِ الشَّرْطِ، وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ بَعْدَ هَذَا طَلَاقًا، وَلَا يَقْتَضِي وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِنَفْسِ الشَّرْطِ، وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ بَعْدَ هَذَا طَلَاقًا، وَلَا يَقْتَضِي وُقُوعَ الطَّلَاقِ بِنَفْسِ الشَّرْطِ، وَإِنْ لَمْ يُحْدِثْ بَعْدَ هَذَا

وَجَوَابُ هَذَا الفَرْقِ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الفُقَهَاءُ الْفُرِّقُونَ مِنْ وَجْهَيْنِ:

أَحَدُهُمَا: مَنْعُ الوَصْفِ الفَارِقِ فِي بَعْضِ الأُصُولِ المَقِيسِ عَلَيْهَا، وَفِي بَعْضِ صُورِ الفُرُوعِ المَقِيسِ عَلَيْهَا اللهُ اللهُ الفُرُوعِ المَقِيسِ عَلَيْهَا اللهُ ا

وَالثَّانِي: بَيَانُ عَدَم التَّأْثِيرِ.

أَمَّا الْأَوَّلُ: فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَهَالِي صَدَقَةٌ، أَوْ فَأَنَا مُحْرِمٌ، أَوْ فَبَعِيرِي هَدْيٌ: فَالْمُعَلَّقُ بِالصِّفَةِ وُجُودُ الصَّدَقَةِ وَالإِحْرَامِ وَالهَدْيِ، لَا وُجُوبُهَا، كَمَا أَنَّ المُعَلَّقَ فِي قَوْلِهِ: فَعَبْدِي حُرٌّ، وَامْرَأَقِ طَالِقٌ: وُجُودُ الطَّلَاقِ وَالعِتْقِ، لَا وُجُوبُهُمَا [1].

[١] لعلُّها: المَقِيسَةِ عليْهَا.

[٢] يقولُ رَحَمَهُ اللَّهُ: «وَجَوَابُ هَذَا الفَرْقِ» يعْنِي: الفَرْقَ بَيْنَ: «الطَّلاقُ لَازِمٌ لِي إِنْ فَعَلْتُ» فِي الثانيةِ الحَلِفُ مُعَلَّقُ علَى وُجوبِ الصَّدَقَةِ، فَعَلْتُ» أو «الصَّدَقَةُ لَازِمَةٌ لِي إِنْ فَعَلْتُ» فِي الثانيةِ الحَلِفُ مُعَلَّقُ علَى وُجوبِ الصَّدَقَةِ، وفِي الطَّلاقِ على وُجودِ الطَّلاقِ لَا على وُجُوبِهِ، فبينَهُمَ افرُقُ، فإذَا كانَ هَذَا على الوُجوبِ وهذَا على الوُجوبِ وهذَا على الوُجودِ فهَذَا على الوُجوبِ

فإذَا قالَ: «فَعَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ» قُلْنَا: إذَا وُجِدَ الشَّرْطُ فعليكَ أَنْ تَتَصَدَّقَ، يعْنِي: أَلْزَمْتَ نَفْسَكَ بِالصَّدقةِ، لَا أَنَّ الصَّدَقَةَ وقَعَتْ.

أمًّا إِذَا قُلْتَ: «فَهِيَ طَالِقٌ» فهَذَا تعليقٌ علَى وُجودِ الطَّلاقِ.

فيُفَرِّقُونَ بينَ وُجوبِ الشيءِ ووُجودِهِ، وشيخُ الإسلام رَحَهُ اللَّهُ يقولُ: «وَجَوَابُ هَذَا الفَرْقِ الَّذِي اعْتَمَدَهُ الفُقَهَاءُ المُفَرِّقُونَ مِنْ وَجْهَيْنِ» أيْ: جوابُهُ مِنْ وجهيْنِ «أَحَدُهُمَا: مَنْعُ الوَصْفِ الفَارِقِ» وهُوَ الوجوبُ والوجودُ «فِي بَعْضِ الأُصُولِ المَقِيسِ عَلَيْهَا» أيْ: على الأُصولِ المَقيسِ عَلَيْهَا» أيْ: على الأُصولِ المَقيسِ عَلَيْهَا» أيْ: على الأُصولِ المَقيسِ عَلَيْهَا» أيْ:

وَلِهَذَا اخْتَلَفَ الفُقَهَاءُ مِنْ أَصْحَابِنَا وَغَيْرِهِمْ، فِيهَا إِذَا قَالَ: هَذَا هَدْيٌ، وَهَذَا صَدَقَةٌ للهِ، هَلْ يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ أَوْ لَا يَخْرُجُ؟ فَمَنْ قَالَ: يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ، فَهُوَ صَدَقَةٌ للهِ، هَلْ يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ أَوْ لَا يَخْرُجُ؟ فَمَنْ قَالَ: يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ، فَهُو كَخُرُوجٍ زَوْجِهِ وَعَبْدِهِ عَنْ مِلْكِهِ. أَكْثَرُ مَا فِي البَابِ: أَنَّ الصَّدَقَةَ وَالهَدْيَ يَتَمَلَّكُهَا النَّاسُ، بِخِلَافِ الزَّوْجَةِ وَالعَبْدِ، وَهَذَا لَا تَأْثِيرَ لَهُ.

وَكَذَلِكَ لَوْ قَالَ: عَلَيَّ الطَّلَاقُ لَأَفْعَلَنَّ كَذَا، أَوِ الطَّلَاقُ يَلْزَمُنِي لَأَفْعَلَنَّ كَذَا، فَهُوَ جَعَلَ المَحْلُوفَ بِهِ هُنَا وُجُوبَ الطَّلَاقِ لَا وُجُودَهُ كَأَنَّهُ قَالَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَىَّ أَنْ أُطَلِّقَ.

فَبَعْضُ صُورِ الحَلِفِ بِالطَّلَاقِ يَكُونُ المَحْلُوفُ بِهِ صِيغَةَ وُجُوبٍ، كَمَا أَنَّ بَعْضَ صُورِ الحَلِفِ بِالنَّذْرِ يَكُونُ المَحْلُوفُ بِهِ صِيغَةَ وُجُودٍ.

وإذا مُنِعَ الوَصْفُ الفارِقُ امْتَنَعَ القياسُ؛ لأنَّ الَّذِي يَرْبِطُ بينَ الأَصْلِ والفَرْعِ فِي القِياسِ هُوَ الوَصْفُ؛ لأنَّ العِلَّةَ جامِعَةٌ بينَهُمَا.

ثُمَّ ضَرَبَ أمثلةً فقالَ: «أَمَّا الأَوَّلُ: فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَهَالِي صَدَقَةٌ، أَوْ فَأَنَا مُحْرِمٌ، أَوْ فَبَعِيرِي هَدْيٌ: فَالْمُعَلَّقُ بِالصِّفَةِ وُجُودُ الصَّدَقَةِ وَالإِحْرَامِ وَالهَدْيِ، لَا وُجُوبُهَا» مُحْرِمٌ، أَوْ فَبَعِيرِي هَدْيٌ: فَالْمُعَلَّقُ بِالصِّفَةِ وُجُودُ الصَّدَقَةِ وَالإِحْرَامِ وَالهَدْيِ، لَا وُجُوبُهَا» لأَنَّهُ لِمْ اللَّعَلَقُ لمْ يَقُلْ: «فَعَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ» فلوْ قالَ: «إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ» صارَ المُعَلَّقُ الوُجوبَ؛ ولذَا قالَ: «أَمَّا الأَوَّلُ: فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَهَالِي صَدَقَةٌ، أَوْ فَأَنَا مُحْرِمٌ، الوُجوبَ؛ ولذَا قالَ: «أَمَّا الأَوَّلُ: فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَهَالِي صَدَقَةٌ، أَوْ فَأَنَا مُحْرِمٌ، الوُجوبَ؛ ولذَا قالَ: «أَمَّا الأَوَّلُ: فَإِنَّهُ إِذَا قَالَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَهَالِي صَدَقَةٌ، أَوْ فَأَنَا مُحْرِمٌ، الوُجوبَ، ولذَا قالَ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَهَا لِي صَدَقَةٌ، أَوْ فَأَنَا مُحْرِمٌ، وَلَهُ فَي أَنْ اللهُ وَجُوبُهَا اللهُ عُرْمٌ، وَالْمَرَأَقِ طَالِقٌ: وُجُودُ الطَّلَاقِ وَالعِتْقِ، لَا وُجُوبُهُمَا» إذنْ: اللَّهُ بَقِيَّةُ الكلام عليْهِ.

وَأَمَّا الجَوَابُ الثَّانِي: فَنَقُولُ: هَبْ أَنَّ المُعَلَّقَ بِالفِعْلِ هُنَا وُجُودُ الطَّلَاقِ وَالْعَتَاقِ، وَالْمُعَلَّقَ هُنَاكَ وُجُوبُ الصَّدَقَةِ وَالْحَجِّ وَالصِّيَامِ وَالإِهْدَاءِ، أَلَيْسَ مُوجَبُ الشَّرْطِ ثُبُوتَ هَذَا الوُجُوبِ وَذَاكَ الوُجُودِ عِنْدَ وُجُودِ الشَّرْطِ؟

فَإِذَا كَانَ عِنْدَ الشَّرْطِ لَا يَثْبُتُ ذَلِكَ الوُجُودُ، بَلْ يَجْزِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، كَمَا لَوْ قَالَ: فَكَذَلِكَ عِنْدَ الشَّرْطِ لَا يَثْبُتُ هَذَا الوُجُودُ، بَلْ يَجْزِيهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، كَمَا لَوْ قَالَ: هُوَ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيُّ أَوْ كَافِرٌ إِنْ فَعَلَ كَذَا، فَإِنَّ المُعَلَّقَ هُنَا وُجُودُ الكُفْرِ عِنْدَ الشَّرْطِ، ثُمَّ إِذَا وُجِدَ الشَّرْطُ لَمْ يُوجَدِ الكُفْرُ بِالإِتِّفَاقِ، بَلْ يَلْزَمُهُ كَفَّارَةُ يَمِينٍ أَوْ لَا يَلْزَمُهُ ثَنَى عُدْ.

وَلَوْ قَالَ ابْتِدَاءً: هُوَ يَهُودِيٌّ أَوْ نَصْرَانِيٌّ أَوْ كَافِرٌ: لَلَزِمَهُ الكُفْرُ، بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ ابْتِدَاءً: عَبْدِي حُرٌّ وَامْرَأَتِي طَالِقٌ، وَهَذِهِ البَدَنَةُ هَدْيٌ، وَعَلَيَّ صَوْمُ يَوْمِ الخَمِيسِ.

وَلَوْ عَلَّقَ الكُفْرَ بِشَرْطٍ يَقْصِدُ وُجُودَهُ كَقَوْلِهِ: إِذَا أَهَلَ الْهِلَالُ فَقَدْ بَرِئْتُ مِنْ دِينِ الإِسْلَامِ، لَكَانَ الوَاجِبُ أَنْ يُحْكَمَ بِكُفْرِهِ، لَكِنْ لَا يَتَأَخَّرُ اللَّالُفُرُ؛ لِأَنَّ تَوْقِيتَهُ دَلِيلٌ عَلَى فَسَادِ عَقِيدَتِهِ.

فَإِنْ قِيلَ فِي الْحَلِفِ بِالنَّذْرِ: إِنَّهَا عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ فَقَطْ.

قِيلَ مِثْلُهُ فِي الْحَلِفِ بِالْعِتْقِ، وَكَذَلِكَ فِي الْحَلِفِ بِالطَّلَاقِ، كَمَا لَوْ قَالَ: فَعَلَيَّ أَنْ أُطَلِّقَ امْرَأَتِي.

<sup>[</sup>١] فِي نُسْخَةٍ: (يُناجَزُ) يعْنِي: لَا يُحْكَمُ بِأَنَّهُ كَافِرٌ الآنَ مَا دامَ قَيَّدَهُ.

وَمَنْ قَالَ: إِنَّهُ إِذَا قَالَ: «فَعَلَيَّ أَنْ أَطَلِّقَ امْرَأَتِي» لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، فَقِيَاسُ قَوْلِهِ فِي الطَّلَاقِ: لَا يَلْزَمُهُ شَيْءٌ، وَلِهِ لَا تَوَقَّفَ طَاوُسٌ فِي كَوْنِهِ يَمِينًا.

وَإِنْ قِيلَ: إِنَّهُ يُحَيَّرُ بَيْنَ الوَفَاءِ بِهِ وَالتَّكْفِيرِ، فَكَذَلِكَ هُنَا يُحَيَّرُ بَيْنَ الطَّلَاقِ وَالعِتْقِ وَبَيْنَ التَّكْفِيرِ، كَمَا أَنَّهُ فِي الظِّهَارِ وَالعِتْقِ وَبَيْنَ التَّكْفِيرِ، كَمَا أَنَّهُ فِي الظِّهَارِ يَكُونُ مُحْيَّرًا بَيْنَ التَّكْفِيرِ وَبَيْنَ تَطْلِيقِهَا، فَإِنْ وَطِئَهَا لَزِمَتْهُ الكَفَّارَةُ، لَكِنْ فِي الظِّهَارِ يَكُونُ مِنَ القَوْلِ وَزُورٌ حَرَّمَهَا عَلَيْهِ. لَا يَجُوزُ لَهُ الوَطْءُ حَتَّى يُكَفِّرُ لِأَنَّ الظِّهَارَ مُنْكَرٌ مِنَ القَوْلِ وَزُورٌ حَرَّمَهَا عَلَيْهِ.

وَأَمَّا هُنَا فَقَوْلُهُ: إِنْ فَعَلْتُ فَهِيَ طَالِقٌ، فَهُوَ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: فَعَلَيَّ أَنْ أُطَلِّقَهَا. أَوْ قَالَ: وَاللهِ لَأُطَلِّقَنَّهَا، فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ، وَإِنْ لَمْ يُطَلِّقُهَا فَعَلَيْهِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ.

يَبْقَى أَنْ يُقَالَ: فَهَلْ تَجِبُ الكَفَّارَةُ عَلَى الفَوْرِ إِذَا لَمْ يُطَلِّقْهَا حِينَئِذٍ، كَمَا لَوْ قَالَ: وَاللهُ لَأُطُلِّقَنَّهَا السَّاعَةَ وَلَمْ يُطَلِّقْهَا، أَوْ لَا تَجِبُ إِلَّا إِذَا عَزَمَ عَلَى إِمْسَاكِهَا، قَالَ: وَاللهُ لَأُطَلِّقَنَّهَا السَّاعَةَ وَلَمْ يُطلِّقُهَا، أَوْ لَا تَجِبُ إِلَّا إِذَا وُجِدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، كَالَّذِي يُخَيَّرُ أَوْ لَا تَجِبُ إِلَّا إِذَا وُجِدَ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَا بِهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، كَالَّذِي يُخَيَّرُ بَيْنَ فِرَاقِهَا وَإِمْسَاكِهَا لِعَيْبٍ وَنَحْوِهِ، وَكَالمُعْتَقَةِ ثَحْتَ عَبْدٍ، أَوْ لَا تَجِبُ بِحَالٍ حَتَّى بَيْنَ فِرَاقِهَا وَإِمْسَاكِهَا لِعَيْبٍ وَنَحْوِهِ، وَكَالمُعْتَقَةِ ثَحْتَ عَبْدٍ، أَوْ لَا تَجِبُ بِحَالٍ حَتَّى يَفُوتَ الطَّلَاقُ؟ قِيلَ: الحُكْمُ فِي ذَلِكَ كَمَا لَوْ قَالَ: فَتُلُثُ مَالِي صَدَقَةٌ أَوْ هَدْيُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا لَوْ قَالَ: فَتُلُثُ مَالِي صَدَقَةٌ أَوْ هَدْيُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا لَوْ قَالَ: فَتُلُثُ مَالِي صَدَقَةٌ أَوْ هَدْيُ، وَنَحْوِ ذَلِكَ كَمَا لَوْ قَالَ: فَتُلُتُ مَالِي صَدَقَةٌ أَوْ هَدْيُ،

وَالْأَقْيَسُ فِي ذَلِكَ: أَنَّهُ مُخَيَّرٌ بَيْنَهُمَا عَلَى التَّرَاخِي، مَا لَمْ يُوجَدْ مِنْهُ مَا يَدُلُّ عَلَى الرِّضَى بِأَحَدِهِمَا، كَسَائِرِ أَنْوَاعِ الخِيَارِ.



## فَصْلٌ جَ

مُوجَبُ نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ عَلَى المَشْهُورِ عِنْدَنَا أَحَدُ شَيْئَيْنِ:

إِمَّا التَّكْفِيرُ، وَإِمَّا فِعْلُ المُعَلَّقِ. وَلَا رَيْبَ أَنَّ مُوجَبَ اللَّفْظِ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَيَّ صَلَاةً رَكْعَتَيْنِ، أَوْ صَدَقَةُ أَلْفٍ، أَوْ فَعَلَيَّ الْحَجُّ، أَوْ صَوْمُ شَهْرٍ: هُوَ الوُجُوبُ عِنْدَ الفِعْلِ، فَهُوَ مُحَيَّرٌ بَيْنَ هَذَا الوُجُوبِ وَبَيْنَ وُجُوبِ الكَفَّارَةِ. الوُجُوبِ وَبَيْنَ وُجُوبِ الكَفَّارَةِ.

فَإِذَا لَمْ يَلْتَزِمِ الوُجُوبَ المُعَلَّقَ، ثَبَتَ وُجُوبُ الكَفَّارَةِ، فَاللَّازِمُ لَهُ أَحَـدُ الوُجُوبَ الكَفَّارَةِ، فَاللَّازِمُ لَهُ أَحَـدُ الوُجُوبَيْنِ، كُلُّ مِنْهُمَا ثَابِتٌ بِتَقْدِيرِ عَدَمِ الآخَرِ، كَمَا فِي الوَاجِبِ المُخَيَّرِ.

وَكَذَلِكَ إِذَا قَالَ: إِذَا فَعَلْتُ كَذَا فَعَلَيَّ عِتْقُ هَذَا العَبْدِ، أَوْ تَطْلِيقُ هَذِهِ المَرْأَةِ، أَوْ عَلَيَّ أَنْ أَتَصَدَّقَ أَوْ أَهْدِي، فَإِنَّ ذَلِكَ يُوجِبُ اسْتِحْقَاقَ العَبْدِ لِلْإِعْتَاقِ، وَالمَالِ لِلتَّصَدُّقِ، وَالبَدَنَةِ لِلْهَدْي.

وَلَوْ أَنَّهُ نَجَّزَ ذَلِكَ فَقَالَ: هَذَا المَالُ صَدَقَةٌ، وَهَذِهِ البَدَنَةُ هَدْيٌ، وَعَلَيَّ عِتْقُ هَذَا العَبْدِ، فَهَلْ يَخْرُجُ عَنْ مِلْكِهِ بِذَلِكَ، أَوْ يَسْتَحِقُّ الإِخْرَاجَ؟ فِيهِ خِلَافٌ، وَهُوَ يُشْبِهُ قَوْلَهُ: هَذَا وَقْفٌ.

وَأَمَّا إِذَا قَالَ: هَذَا الْعَبْدُ حُرٌّ، وَهَذِهِ المَرْأَةُ طَالِقٌ، فَهُوَ إِسْقَاطٌ بِمَنْزِلَةِ قَوْلِهِ: بَرِئَتْ ذِمَّةُ فُلَانٍ مِنْ كَذَا، وَمِنْ دَمِ فُلَانٍ، أَوْ مِنْ قَذْفِي؛ فَإِنَّ إِسْقَاطَ حَقِّ الدَّمِ وَالمَالِ بَرِئَتْ ذِمَّةُ فُلَانٍ مِنْ بَابِ إِسْقَاطِ حَقِّ المِلْكِ بِمِلْكِ البُضْعِ وَمِلْكِ اليَمِينِ. وَالْعِرْضِ مِنْ بَابِ إِسْقَاطِ حَقِّ المِلْكِ بِمِلْكِ البُضْعِ وَمِلْكِ اليَمِينِ.

فَإِذَا قَالَ: إِنْ فَعَلْتُ فَعَلَيَّ الطَّلَاقُ، أَوْ فَعَلَيَّ العِتْتُ، أَوْ فَامْرَأْتِي طَالِتٌ،

أَوْ فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ، وَقُلْنَا: إِنَّ مُوجَبَهُ أَحَدُ الأَمْرَيْنِ، فَإِنَّهُ يَكُونُ مُخَيَّرًا بَيْنَ وُقُوعِ ذَلِكَ، وَبَيْنَ وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ، كَمَا لَوْ قَالَ: فَهَذَا الْمَالُ صَدَقَةٌ، أَوْ: هَذِهِ الْبَدَنَةُ هَدْيٌ.

وَنَظِيرُ ذَلِكَ مَا لَوْ قَالَ: إِذَا طَلَعَتِ الشَّمْسُ فَعَبِيدِي أَحْرَارٌ، أَوْ نِسَائِي طَوَالِقُ -وَقُلْنَا: التَّخْيِيرُ إِلَيْهِ- فَإِنَّهُ إِذَا اخْتَارَ أَحَدَهُمَا كَانَ ذَلِكَ بِمَنْزِلَةِ اخْتِيَارِهِ أَحَدَ الْأَمْرَيْنِ مِنَ الوُقُوعِ أَوْ وُجُوبِ التَّكْفِيرِ.

وَمِثَالُ ذَلِكَ أَيْضًا: إِذَا أَسْلَمَ وَتَحْتَهُ أَكْثَرُ مِنْ أَرْبَعِ، أَوْ أُخْتَانِ، فَاخْتَارَ إِحْدَاهُمَا، فَهَذِهِ المَوَاضِعُ الَّتِي تَكُونُ فِيهَا الفُرْقَةُ أَحَدَ اللَّازِمَيْنِ: إِمَّا فُرْقَةُ مُعَيَّنٍ، أَوْ نَوْعُ الفُرْقَةِ، لَا يَخْتَاجُ إِلَى إِنْشَاءِ طَلَاقٍ، لَكِنْ لَا يَتَعَيَّنُ الطَّلَاقُ إِلَّا بِهَا يُوجِبُ تَعْيِينَهُ، كَهَا فَوْ قَةِ، لَا يُخْتَاجُ إِلَى إِنْشَاءِ طَلَاقٍ، لَكِنْ لَا يَتَعَيَّنُ الطَّلَاقُ إِلَّا بِهَا يُوجِبُ تَعْيِينَهُ، كَهَا فِي النَّظَائِرِ المَذْكُورَةِ.

ثُمَّ إِذَا اخْتَارَ الطَّلَاقَ: فَهَلْ يَقَعُ مِنْ حِينِ الإِخْتِيَارِ، أَوْ مِنْ حِينِ الجِنْثِ؟ يُخَرَّجُ عَلَى نَظِيرِ ذَلِكَ.

فَلَوْ قَالَ فِي جِنْسِ مَسَائِلِ نَذْرِ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ: اخْتَرْتُ التَّكْفِيرَ أَوِ اخْتَرْتُ فِعْلَ المَنْذُورِ: فَهَلْ يَتَعَيَّنُ بِالقَوْلِ أَوْ لَا يَتَعَيَّنُ إِلَّا بِالفِعْلِ؟

إِنْ كَانَ التَّخْيِيرُ بَيْنَ الوُجُوبَيْنِ، تَعَيَّنَ بِالقَوْلِ، كَمَا فِي التَّخْيِيرِ بَيْنَ النِّسَاءِ[1] وَبَيْنَ الطَّلَاقِ وَالعِتْقِ.

وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الفِعْلَيْنِ لَمْ يَتَعَيَّنْ إِلَّا بِالفِعْلِ، كَالتَّخْيِيرِ بَيْنَ خِصَالِ الكَفَّارَةِ.

[١] يعْنِي: إِذَا أَسْلَمَ علَى أَكْثَرَ مِنْ أَرْبَع.

وَإِنْ كَانَ بَيْنَ الفِعْلِ وَالحُنْكُمِ، كَمَا فِي قَوْلِهِ: إِنْ فَعَلْتُ كَذَا فَعَبْدِي حُرُّ، أَوْ مَالِي صَدَقَةٌ، أَوْ بَدَنَتِي هَدْيٌ: تَعَيَّنَ الحُكْمُ أُو امْرَأَتِي طَالِقٌ، أَوْ دَمِي هَدَرٌ، أَوْ مَالِي صَدَقَةٌ، أَوْ بَدَنَتِي هَدْيٌ: تَعَيَّنَ الحُكْمُ بِالفَعْلِ. وَاللهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَ أَعْلَمُ.

آخِرُ مَا تَيَسَّرَ بِحَمْدِ اللهِ، وَصَلَّى اللهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَـمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.





رَفَعُ حِس (لرَّبِي لِلْجُرِّي) (يُسكِّى (لانِز) (لِنزووكر www.moswarat.com

## فهرس الآيات

| الصفحة                         |                                                                          | الأيسة                                                 |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| كُونَ مَيْــتَةً أَوْ دَمَا    | حِيَ إِلَىٰٓ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥۚ إِلَّاۤ أَن يَكُمْ   | ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَاۤ أُو                         |
| 98,78                          | ٍ فَإِنَّهُۥ رِجْشُ ﴾                                                    | مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرِ                       |
| ۲۹                             | لِ ﴾                                                                     | ﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَ                         |
| ۲۹                             |                                                                          | ﴿ وَكَانَ ٱلْإِنسَانُ عَجُولًا ﴾                       |
| ٦٧                             | بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ اللَّهِ ٱلَّهَ تَعْلُواْ عَلَى ﴾  | ﴿ إِنَّهُ مِن شُكِيْمُكُنَ وَإِنَّهُ مِ                |
| وَأْمِن وَرَآيِكُمْ            | مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوٓا أَسۡلِحَتَّهُمۡ فَادِذَا سَجَدُوا۟ فَلۡيَكُوۡنُو | ﴿ فَلْنَقُمْ طَلَ بِفَكُّ مِنْهُم اَ                   |
|                                | _ لَمْ يُصَلُّواْ فَلْيُصَلُّواْ مَعَكَ ﴾                                |                                                        |
| ٩١                             |                                                                          | ﴿ فَأَنَّقُوا آللَهَ مَا ٱسْتَطَعْتُمُ                 |
| ۹۳                             | ······································                                   | ﴿ كُنِبَ عَلَيْكُمُ ٱلصِّيا                            |
| ٩٣                             |                                                                          | ﴿كِتَابًا مَّوْقُونَا ﴾                                |
| ٩٨                             | •••••                                                                    | ﴿وَقُومُواْ لِلَّهِ قَـَنِتِينَ ﴾.                     |
| ٩٨                             | ·····•••••••••••••••••••••••••••••••••                                   | ﴿كُونُواْ قَوَّامِينَ بِٱلْقِسْطِ                      |
| ١٠٤                            | عَلَى ٱلَّذِينَ هَدَى ٱللَّهُ ﴾                                          | ﴿ وَإِن كَانَتُ لَكَبِيرَةً إِلَّا                     |
| ١٠٨                            | كَ عَامِلَةٌ نَاصِبَةٌ ﴾                                                 | ﴿ وُجُوهٌ يَوْمَيِذٍ خَشِعَةً ﴿                        |
| تَصَلَىٰ نَارًا حَامِيةً ﴾ ١٠٩ | هِ ١٠٥ وُجُوهٌ يَوْمَإِذِ خَشِعَةٌ ١٤ عَامِلَةٌ نَأْصِبَةٌ ١٠            | ﴿هَلْ أَتَىٰكَ حَدِيثُ ٱلْغَىٰشِيَ                     |
| 1.9                            | نُونَ فِي ٱلْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا ﴾                | ﴿إِنَّهُمْ كَانُواً يُسَرِعُ                           |
| 111                            | <b>*</b>                                                                 | هُوَا وَكُمْ مُكُونَا مِنْهُمُ مُكُونِ النَّمَا مُنْهُ |

| ١١٧                                 | ﴿ فَقَضَانُهُنَّ سَبْعَ سَمَوَاتٍ فِي يَوْمَيْنِ ﴾                                             |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٣٤،١٣٣                             | ﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا يَغْشَىٰ ﴾                                                                  |
| 1 8 7 6 1 7 8                       | ﴿ الْمَرِ اللَّهُ مَنْ إِلَّهُ ﴾                                                               |
| ١٣٤                                 | ﴿ هَلَ أَتَى عَلَى ٱلْإِنسَانِ ﴾                                                               |
| ١٣٤                                 | ﴿وَٱلشَّمْسِ وَضُعَالِهَا ﴾                                                                    |
| ١٣٤                                 | ﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ ٱلْكُوْتُرَ ﴾                                                            |
| ١٣٤                                 | ﴿ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَـٰذُ ﴾                                                                 |
| ١٣٧                                 | ﴿ وَتَخْشَى ٱلنَّاسَ وَٱللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَنهُ ﴾                                         |
| 184                                 | ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ ٱفْتَرَكَ عَلَى ٱللَّهِ ٱلْكَذِبَ ﴾                                  |
| 18٣                                 | ﴿ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ ٱللَّهِ أَن يُذَكَّرَ فِيهَا ٱسْمُهُ، ﴾             |
| ١٨٠                                 | ﴿لَا تُكَلَّفُ نَفْشُ إِلَّا وُسْعَهَا ﴾                                                       |
| ١٨٣                                 | ﴿ ٱلَّذِي ٱطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَءَامَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ ﴾                                    |
| إِلَّا فِي غُرُورٍ ۞ أَمَّنَ هَاذَا | ﴿أَمَّنْ هَلَا ٱلَّذِى هُوَجُندُ لَكُو يَنصُرُكُم مِّن دُونِ ٱلرَّحْمَٰنِ ۚ إِنِ ٱلْكَفِرُونَ  |
| ١٨٣                                 | ٱلَّذِى يَرْزُقُكُمُ ۚ إِنَّ أَمْسَكَ رِزْقَهُۥ كَلَ لَّجُواْ فِي عُتُوٍّ وَنُفُورٍ ﴾          |
| ١٨٦                                 | ﴿قَالَ قَدْ أُجِيبَت دَّغُوتُكُما ﴾                                                            |
| \AV                                 | ﴿ وَيَوْمَ بُنَادِيهِمْ فَيَقُولُ مَاذَآ أَجَبَتُمُ ٱلْمُرْسَلِينَ ﴾                           |
| Y • A                               | ﴿حَقَّىٰ يَلْبَيَّنَ لَكُورٍ ﴾                                                                 |
| ۲ • ۸                               | ﴿ ثُمَّ ٱتِمُوا ٱلصِّيَامَ إِلَى ٱلَّيْلِ ﴾                                                    |
| 7 • 9                               | ﴿ حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُرُ ٱلْخَيْطُ ٱلْأَبْيَضُ مِنَ ٱلْخَيْطِ ٱلْأَسْوَدِ مِنَ ٱلْفَجْرِ ﴾ |
| 719.71A                             | ﴿ فَنَن تَمَنَّعَ بِٱلْعُمْرَةِ إِلَى ٱلْحَجِّ ﴾                                               |

| ۲۳. | ﴿إِنَّمَا ٱلْبَيْعُ مِثْلُ ٱلرِّبَوا ﴾                                                                                                            |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳۳ | ﴿ وَحُرِمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ ٱلْبَرِ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا ﴾                                                                                       |
| 754 | ﴿ أَن تَبَّتَغُوا بِأَمُو لِكُم ﴾                                                                                                                 |
| 754 | ﴿ خَالِصَـٰةً لَّكَ مِن دُونِ ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾                                                                                                    |
| 707 | ﴿إِلَّا أَن تَكُونَ تِجَكَرَةً عَن تَرَاضِ مِنكُمْ ﴾                                                                                              |
| 704 | ﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيتًا مِّرِيَّنًا ﴾ ٢٥٢،                                                            |
| 707 | ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا لَّسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ ﴾                                                              |
|     | ﴿ قُلْ أَرَءَيْتُم مَّآ أَنــٰزَلَ ٱللَّهُ لَكُمْ مِّن رِّزْقِ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا قُلْ ءَاللَّهُ أَذِنَ                       |
| Y0V | لَكُمْ اللَّهِ عَلَى ٱللَّهِ تَفْتَرُونَ ﴾                                                                                                        |
| 377 | ﴿ وَأَحَلَّ اللَّهُ ٱلْبَيْعَ وَحَرَّمَ ٱلرِّبَوا ﴾                                                                                               |
| 377 | ﴿ يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُواْ ٱلرِّبَوَّا أَضْعَنَفًا مُّضَعَفَةً ﴾                                                          |
| 377 | ﴿ وَمَآ ءَاتَيْتُ مِ مِن رِّبَا لِيَرْبُولُ فِي أَمَوْلِ ٱلنَّاسِ فَلاَ يَرْبُواْ عِندَ ٱللَّهِ ﴾                                                 |
| 377 | ﴿ وَلَا تَمَنُّن تَسَتَّكُثِرُ ﴾                                                                                                                  |
|     | ﴿ وَأَخْذِهِمُ ٱلرِّبَوْاْ وَقَدْ نُهُواْ عَنْهُ وَأَكْلِهِمْ أَمَوَلَ ٱلنَّاسِ بِٱلْبَطِلِ ۚ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَنفِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا      |
| 770 | أليحًا ﴾                                                                                                                                          |
| 770 | ﴿إِنَّمَا ٱلْخَمُّرُ وَٱلْمَيْسِرُ وَٱلْأَنْصَابُ وَٱلْأَزْلَةُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَٰنِ فَٱجْتَنِبُوهُ ﴾                                 |
| 770 | ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَلَاوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ |
| 777 | ﴿ وَخُذْ بِيَدِكَ ضِغْثًا فَأَضْرِب بِهِۦ وَلَا تَحْنَثْ ﴾                                                                                        |
| 797 | ﴿ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيَا ٱفْنَدَتْ بِهِ ۦ ﴾                                                                                              |
| 797 | ﴿ وَالَّذِينَ يَبْنَغُونَ ٱلْكِئْبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَنُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ ﴾                                                                 |

| ﴿ وَأَتِمُواْ ٱلْحَجَّ وَٱلْعُمْرَةَ لِلَّهِ ۚ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا ٱسْتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدْي ﴾                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ إِلَّا مَا ٱضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ ﴾                                        |
| ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِ غَيْرِ ٱللَّهِ لَوَجَدُواْ فِيهِ ٱخْنِلَـٰ هَا كَثِيرًا ﴾                                       |
| ﴿ رَبَّنَا لَا ثُوَاخِذْنَآ إِن نَّسِينَآ أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾                                                              |
| ﴿ وَلَا تَأْكُلُواْ مِمَّا لَدَ يُذِّكُرِ ٱسْمُ ٱللَّهِ عَلَيْهِ ﴾                                                        |
| ﴿ قُل لَّا أَجِدُ فِي مَاۤ أُوحِىَ إِلَىٰٓ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمِ يَطْعَمُهُۥ إِلَّاۤ أَن يَكُونَ مَيْــتَةً أَوْ دَمَا |
| مَّسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ ﴾ ٢٢٠                                                                                    |
| ﴿ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱلشَّيَطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ ٱلْعَدَوَةَ وَٱلْبَغْضَآءَ فِي ٱلْخَمْرِ وَٱلْمَيْسِرِ ﴾ ٢٠        |
| ﴿ وَإِن تُبَتُّمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴾ ٢٢١                                  |
| ﴿ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ ۚ فِي ٱلدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ﴾                                                                    |
| ﴿ فَمَا ٱسْتَمْتَعْنُمُ بِهِ عِنْهُنَّ فَعَاتُوهُنَّ أَجُورَهُ نَ ﴾                                                       |
| ﴿ فِنِسَآ قُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾                                                                                          |
| ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا ۚ أَوَفُوا بِٱلۡمُقُودِ ﴾                                                              |
| ﴿ وَأَوْفُواْ بِٱلْعَهَدِ ۚ إِنَّ ٱلْعَهَدَ كَاتَ مَسْتُولًا ﴾                                                            |
| ﴿ وَأَحَلُّ ٱللَّهُ ٱلْبَدْيَعَ وَحَدَّمَ ٱلرِّبَوا ﴾                                                                     |
| ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُ بِٱلْعَدُلِ وَٱلْإِحْسَانِ ﴾                                                                     |
| ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾                                                                                       |
| ﴿ أُوْلَٰتِكَ لَهُمُ ٱللَّغَنَـٰةُ وَلَهُمْ سُوَّءُ ٱلدَّارِ ﴾                                                            |
| ﴿فَأَتِمُواْ إِلَيْهِمْ عَهُدَهُمْ إِلَىٰ مُذَتِهِمْ ﴾                                                                    |
| ﴿فَلَوْ صَـٰكَقُواْ اللَّهَ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ ﴾ ٤٥٥                                                                 |

| ٤٥٦                                 | ﴿لَقَدْ جِنْتَ شَيْئًا إِمْرًا﴾                                                                            |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٣                                 | ﴿ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ ﴾                                                           |
| ۸۲٤                                 | ﴿ وَأَحَلُّ ٱللَّهُ ٱلْبَـنِّيعَ ﴾                                                                         |
| ٤٨٢                                 | ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُواْ ﴾                                                                        |
| ٤٨٤،٤٨٣                             | ﴿مَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيْءٍ ﴾                                                                |
| ٤٨٤                                 | ﴿ وَمَا مِن دَآبَةِ فِي ٱلْأَرْضِ وَلَا طَلَبِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيَّهِ إِلَّا أُمَّمُ أَمْثَالُكُم ﴾      |
| ٤٨٤                                 | ﴿ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ تِبْيَنَنَا لِكُلِّ شَيْءٍ ﴾                                             |
| 0 * *                               | ﴿إِلَّا مَا مَلَكَتُ أَيْمَنُكُمْ ﴾                                                                        |
| ٥٠٢                                 | ﴿ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُۥ ﴾                                                                        |
| کُم﴾                                | ﴿ أَتَأْتُونَ ٱلذُّكُرَانَ مِنَ ٱلْعَالَمِينَ ۞ وَيَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُم مِّنْ أَزْوَاجِ     |
| ٥٠٨                                 | ﴿وَعَاشِرُوهُنَّ بِٱلْمَعْرُوفِ﴾                                                                           |
| ٥٠٨                                 | ﴿ وَلَمْنَ مِثْلُ ٱلَّذِى عَلَيْهِنَّ بِٱلْمُعْرُفِ ﴾                                                      |
| ٥١٣                                 | ﴿ إِنَّا أَنشَأْنَهُنَّ إِنشَآهُ ﴿ ٢٠٠٠ فِجَعَلْنَهُنَّ أَبَّكَارًا ﴾                                      |
| رِلِدَيْنِ وَٱلْأَقْرَبِينَ ﴾. ١٦ ٥ | ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا ٱلْوَصِيَّةُ لِلْوَا              |
| ۰۱٦                                 | ﴿بِٱلْمَعْرُوفِ ۚ حَقًّا عَلَى ٱلْمُنَّقِينَ ﴾                                                             |
|                                     | ﴿ إِلَّا عَلَيْ أَزُو بِجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ ﴾                                                         |
| نَ ٱلصَّالِحِينَ ﴾ ٥٣١              | ﴿ وَمِنْهُم مَّنْ عَنِهَدَ ٱللَّهَ لَـ إِنْ ءَاتَـٰنَا مِن فَضْلِهِ ، لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِ    |
| ٥٣١                                 | ﴿ لَا يُؤَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾ |
| ٥٣٢                                 | ﴿لِمَ تُحَرِّمُ مَآ أَحَلَ ٱللَّهُ لَكَ ﴾                                                                  |
| ٥٣٢                                 | ﴿ فَذَ فَرَضَ ٱللَّهُ لَكُمْ تَعِلَّهَ أَيْمَانِكُمْ ﴾                                                     |

| ۲۳٥ | ﴿ ذَالِكَ كَفَّارَةُ أَيَّمَنِكُمْم إِذَا حَلَفْتُمْ ﴾                                                                                               |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۳٥ | ﴿ وَلَا تَخْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَكَةً لِأَيْمَنِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَتَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾                                     |
| ٥٣٣ | ﴿لَّا يُوَاخِذُكُمُ ٱللَّهُ بِٱللَّغُو فِي ٱيْمَنِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ ﴾                                             |
| ٥٣٣ | ﴿ بِمَا عَقَّدتُمُ ٱلْأَيْمَانَ ﴾                                                                                                                    |
| ٤٣٥ | ﴿ وَاحْفَ ظُواْ أَيْمَنَّكُمْ ﴾                                                                                                                      |
|     | ﴿ يَنَأَيُّهَا ٱلنَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَاۤ أَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ۖ تَبْلَغِي مَرْضَاتَ أَزْوَلِجِكَ ۚ وَٱللَّهُ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۖ ۚ ۖ قَدْ فَرَضَ |
| ٥٤٠ | ٱللَّهُ لَكُو تَحِلَّهَ أَيْمَنِيكُمْ ﴾                                                                                                              |
|     | ﴿ وَمِنْهُم مِّنْ عَنهَدَ ٱللَّهَ لَهِ عَالَمْنا مِن فَضَّلِهِ عَلَيْكُونَنَّ مِنَ ٱلصَّلِحِينَ ﴿ اللَّهُ لَكِ                                       |
|     | فَلَمَّآ ءَاتَىٰهُم مِّن فَضَّلِهِ، بَخِلُواْ بِهِ، وَتَوَلَّواْ وَّهُم مُّعْرِضُونَ ۞ فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَىٰ                |
| ٥٨٢ | يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُواْ ٱللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُواْ يَكْذِبُونَ ﴾ ٥٥٤،                                                      |
| 090 | ﴿ سَيْحِ ٱللَّهَ رَبِّكَ ٱلْأَعْلَى ﴾                                                                                                                |
| 090 | ﴿ وَأَذْكُرُ ٱشْمَ رَبِّكَ ﴾                                                                                                                         |
| 090 | ﴿يَتَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ ٱذَّكُرُواْ ٱللَّهَ ﴾                                                                                             |
| 090 | ﴿ وَأَذْكُرِ ٱمَّمَ رَبِّكَ ﴾                                                                                                                        |
| 090 | ﴿ وَسُبِّتُ حُوهُ ﴾                                                                                                                                  |
| ०५५ | ﴿ وَأَحْفَظُوا ۚ أَيْمَنَّكُمْ ﴾                                                                                                                     |
| ०९९ | ﴿ وَلَا تَجْعَلُواْ اللَّهَ عُرْضَكَةً لِآيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّواْ وَتَنَّقُواْ وَتُصْلِحُواْ بَيْنَ ٱلنَّاسِ ﴾                                    |
|     |                                                                                                                                                      |

## فهرس الأحاديث والآثار

| الصفحة              | <del></del>                                                  | الحديث                               |
|---------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| ۲۱۳                 | طْلُعَ الشَّمْسُ                                             | أُبْيْنَى، لَا تَرْمُوا حَتَّى تَ    |
| ى لە                | ىتى وجد عرفة فوجد القبة قد ضربت                              | أجاز رسول الله ﷺ ح                   |
| <b>۳</b> ۸٦         |                                                              | اجعله مضاربة                         |
| ۱۰۰[﴿ بِ            | [لَمَّا نَزَلَتْ: ﴿ فَسَيِّحْ بِٱسْمِ رَبِّكَ ٱلْعَظِيـ      | اجْعَلُوهَا فِي رُكُوعِكُمْ          |
| 1                   |                                                              | اجْعَلُوهَا فِي سُجُودِكُمْ          |
| ξολ.ξοV             | رِا بِهِ: مَا اسْتَحْلَلْتُمْ بِهِ الفُرُوجَ                 | أَحَقَّ الشُّرُوطِ أَنْ تُوفُو       |
| 184                 |                                                              | أَحَقُّ مَا قَالَ العَبْدُ           |
| 777                 | فبايع بها عن عثمان                                           | أخذ ﷺ بيده الكريمة                   |
| ٣١٦                 | ذَكَرْتَ اسْمَ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ                         | إِذَا أَرْسَلْتَ سَهْمَكَ وَ         |
| نَّمْسُ ۲۰۹، ۲۰۹    | نَنَا وَأَدْبَرَ النَّهَارُ مِنْ هَا هُنَا وَغَرَبَتِ النَّا | إِذَا أَقْبَلَ اللَّيْلُ مِنْ هَا مُ |
| 145                 | لْيُحَفِّفْ                                                  | وِذَا أُمَّ أَحَدُكُمُ النَّاسَ فَ   |
| خُذَ مِنْهُ شَيْئًا | رًا فَأَصَابَتْهُ جَائِحَةٌ فَلَا يَحِلُّ لَكَ أَنْ تَأْـٰ   | إِذَا بِعْتَ مِنْ أَخِيكَ ثُمَ       |
| ٤٧٨،٣١٠             | هَدَ فَأَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ                              | إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَ    |
| ۷۲۲، ۷۸۶            | مِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ            | إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ المَسْجِ     |
| ١٧٤                 | قُعُودًا أَجْمَعُونَ                                         | إِذَا صَلَّى قَاعِدًا فَصَلُّوا      |
| ٤٨٨                 | ثُمَّ أَتَيْتُمُ مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا مَعَهُمْ      | إِذَا صَلَّيْتُما فِي رِحَالِكُمَا   |
| ٤٧٣،٤٤٤             | لمدينة                                                       | استثني جابر جمله إلى ا               |

| ٣٣٠   | استسلف الرسول ﷺ على إبل الصدقة يأخذ البعير بالبعير                                            |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٣٥   | أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِينَ لِكُلِّ مِسْكِينٍ نِصْفُ صَاعِ                                    |
| ۲٤١   | أَعْتَقْتُكِ وَجَعَلْتُ عِتْقَكِ صَدَاقَكِ                                                    |
| ٤٠٤   | اغْسِلُوهَا                                                                                   |
| ۲۰۹   | أَفْطَرْنَا فِي يَوْمِ غَيْمٍ علَى عَهْدِ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ السَّمْسُ       |
| ٤١    | أمر النبي ﷺ أن يُغسل قليله وكثيره [دم الحيض]                                                  |
| 000   | امْشِ وَارْكَبْ                                                                               |
| ۲٤٤   | أن الرسول ﷺ أعتق صفية وجعل عتقها صداقها                                                       |
| 117   | أن الرسول ﷺ كان يصلي بهم صلاة الكسوف فتأخر وتقدم                                              |
| ۲٠    | إِنَّ اللهَ ورَسُولَهُ يَنْهَيَانِكُمْ عَنْ لَحُومِ الحُمْرِ الأَهْلِيَّةِ؛ فَإِنَّهَا رِجْسٌ |
| ٤٢    | أن النبي عَيْكُ أذن في الصلاة في مرابض الغنم                                                  |
| ۲٤۸   | أَن النبي ﷺ أَمَرَ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ رَضَيْلَيْهُ عَنْهُ أَنْ يَتَعَلَّمَ لُغَةَ اليهودِ    |
| YTT   | أن النبي ﷺ رد الحمار الوحشي الذي صاده الصعب بن جثامة                                          |
| ٥٧    | أن النبي ﷺ كان يجمع بين الظهر والعصر                                                          |
| 19    | أن النبي ﷺ نهى عن كل ذي مخلب من الطير                                                         |
| ٥٠٢   | إِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا العِدَّةَ ثَلَاثِينَ                                       |
| 100   | أَنَا مِنْ غَيْرِ الدَّجَّالِ أَخْوَفُ عَلَيْكُمْ مِنَ الدَّجَّالِ                            |
| ۳٤٦   | أَنْتُمْ أَعْلَمُ بِأُمُورِ دُنْيَاكُمْ                                                       |
| λξ    | إِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ                                                                          |
| Y • 1 | انَّا الأَعْمَالُ بِالنِّبَّاتِ                                                               |

| ٥٣١                                        | إِنَّهَا الأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، وَإِنَّهَا لِكُلِّ امْرِيٍّ مَا نَوَى.       |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٦٤                                        | أنه ﷺ كان لا يترك الوتر حضرا ولا سفرا                                            |
| ١٣٣                                        | أَنَّهُ كَانَ يَقرأُ ﴿وَٱلَّتِلِ إِذَا يَغْثَىٰ ﴾ [الليل:١]                      |
| بِهِ مِنَ البَخِيلِ                        | إِنَّهُ لَا يَأْتِي بِخَيْرٍ، وَلَا يَرُدُّ قَضَاءً، وَإِنَّمَا يُسْتَخْرَجُ     |
| ۲٤                                         | أنه نهى عن كل ذي ناب من السباع                                                   |
| ۲۹                                         | إِنَّهَا جِنٌّ نُحلِقَتْ مِنْ جِنِّ                                              |
| ۲۰۱                                        | إِنِّي إِذَنْ صَائِمٌ                                                            |
| لَبَّرَ فِي الدَّيْنِلَبَّرَ فِي الدَّيْنِ | باعَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللهُ عليْهِ وعلَى آلِهِ وَسَلَّمَ - اللَّه              |
| رُّ أَحَدُهُمَا الآخَرَ ٤٢٧                | الْبَائِعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا، وَكَانَا جَمِيعًا أَوْ يُخَيِّ |
| ۲۸۳                                        | بِعِ الجَمْعَ بِالدَّرَاهِمِ ثُمَّ اشْتَرِ بالدَّرَاهِمِ جَنِيبًا                |
| ٥٠١                                        | بَلُ أَنَا شَافِعٌ                                                               |
| ٣٨٢                                        | بم تأخذ مال أخيك بغير حق                                                         |
| ٣٠                                         | تَوَضَّوُّ وا مِنْهَا                                                            |
| ٤٦٤                                        | ثم اضطجع حتى طلع الفجر                                                           |
| ٣٠٠                                        | جوز الرسول ﷺ بيع العرايا                                                         |
|                                            | حَتَّى تَطْمَئِنَّ                                                               |
| £٣V                                        | حُجِّي واشْتَرِطِي                                                               |
| ٥٩٤                                        | خَمْسٌ لَيْسَ لَهُنَّ كَفَّارَةٌ                                                 |
| 779                                        | رَاجِعْهَاراجِعْهَا                                                              |
| 7 5 5                                      | زَهُ حَ <sup>م</sup> ْ حَمَّا مَا                                                |

| ۳۳                      | الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ                                            |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| 007                     | صَلِّ هَاهُنَا ۚ                                                                  |
| رُوالَهُ                | صُومُوا لِرُؤْيَتِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَتِهِ، فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرْ |
|                         | عامل النبي ﷺ أهل خيبر بشطر ما يخرج منها                                           |
| رض لا تقسمر             | عمر رضي الله عنه لما فتح العراق والشام رأى أن الأر                                |
| 117                     | فاقضوا                                                                            |
| ۲۰٤                     | فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ                                         |
| ١٠١                     | فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ لَا تُعْلَبُوا                                          |
| ۲•٤                     | فَإِنَّ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ                                         |
| ۲۰۷                     | فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ                 |
| ۲•۹                     | فَإِنَّ لَكَ عَلَى رَبِّكَ مَا اسْتَثْنَيْتَ                                      |
| ۲۳٤                     | فَكُلُوا                                                                          |
| ٤•٤                     | فَلْيَزْرَعْهَا أَوْ لِيَمْنَحْهَا أَخَاهُ وَإِلَّا فَلْيُمْسِكْهَا               |
| ٤٩                      | فَلْيَغْوِسْهُ                                                                    |
| ٥٨٩                     | فَمَنْ وَجَدَ مَعَاذًا فَلْيَعُذْ بِهِ                                            |
| نضيت                    | قد قضى رسول الله ﷺ في بروع بنت واشق بمثل ما ق                                     |
| ٣٥١                     | قد كنت أنت وأبوك تحبان أن تكثر العلوج في المدينة                                  |
| مَسَّتِ النَّارِ ۳۲، ۳۲ | كَانَ آخِرَ الأَمْرَيْنِ مِنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ تَرْكُ الوُضُوءِ مِمَّا             |
| يىفوف ١٦٩               | كان الخلفاء رضي الله عنهم يأمرون شخصا يعدل الص                                    |
| ١٦٨                     | كان النبي عليه يمر بالصف من يمينه إلى الشال                                       |

| ٤٧٤ | كِتَابُ اللهِ أَحَقُّ، وَشَرْطُ اللهِ أَوْثَقُ                                                                 |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | كُلُّ شَرْطٍ فَهُوَ بَاطِلٌ وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ                                                         |
| ۲٦  | لَا [لما سئل عن الخمر تتخذ خلا]                                                                                |
| ۸۲  | لَا إِيهَانَ لَمِنْ لَا أَمَانَةَ لَهُ                                                                         |
| ٤٢٢ | لَا بَأْسَ أَنْ تَأْخُذَهَا بِسِعْرِ يَوْمِهَا                                                                 |
| ۳٤  | لَا تَرْتَكِبُوا مَا ارْتَكَبَ اليَهُودُ، فَتَسْتَحِلُّوا مَحَارِمَ اللهِ بِأَدْنَى الْحِيَلِ                  |
| ۱۸۷ | لَا تَفْعَلُوا إِلَّا بِأُمِّ القُرْآنِ؛ فَإِنَّهُ لَا صَلَاةَ لَمِنْ لَمْ يَقْرَأْ بِهَا                      |
| ۲۰۸ | لَا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمٍ يَوْمٍ أَوْ يَوْمَيْنِ إِلَّا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ     |
| ٤٨٨ | لَا تَمْنَعُوا أَحَدًا طَافَ بِهَذَا البَيْتِ أَوْ صَلَّى فِيهِ أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْ نَهَارٍ |
| ۱۷۳ | لَا تَوُّمَّنَّ امْرَأَةٌ رَجُلًا                                                                              |
| ١٦٨ | لَا صَلَاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصَّفِّ                                                                       |
| ٤٨٨ | لَا يَجْلِسْ حَتَّى يُصَلِّي                                                                                   |
| ٤٩٤ | لَا يَجِلُّ سَلَفٌ وَبَيْعٌ، وَلَا شَرْطَانِ فِي بَيْع                                                         |
| ١٧٤ | لَنْ يُفْلِحَ قَوْمٌ وَلَّوْا أَمْرَهُمُ امْرَأَةً                                                             |
| ۱۳۸ | اللَّهُمَّ مَنْ وَلِيَ مِنْ أَمْرِ أُمَّتِي شَيْئًا فَرَفَقَ بِهِمْ فَارْفُقْ بِهِ                             |
| ٦٥  | لَوْ لَا أَنَّ قَوْمَكِ حَدِيثُو عَهْدٍ بِكُفْرٍ لَبَنَيْتُ الكَعْبَةَ عَلَى قَوَاعِدِ إِبْرَاهِيمَ            |
|     | لَيْسَ فِي النَّوْمِ تَفْرِيطٌ، إِنَّهَا التَّفْرِيطُ عَلَى مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةً                            |
| ٥٢٢ | لَيْسَ لَنَا مَثَلُ السَّوْءِ، العَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْهِ              |
|     | لَيْسَ مِنَ البِرِّ الصِّيَامُ فِي السَّفَرِ                                                                   |
| ۲٦٩ | مَا أَسْكَرَ كَثِيرُهُ فَقَلِيلُهُ حَرَامٌ                                                                     |

| ۳۱٦ | مَا أَنْهَرَ الدَّمَ وَذُكِرَ اسْمُ اللهِ عَلَيْهِ فَكُلْ                                      |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٥ | ما كان من شرط ليس في كتاب الله فهو باطل                                                        |
| ٥١  | مسح النبي عِيَالَة على العمامة والناصية                                                        |
| ٥٧٩ | الْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، وَكُلُّ شَرْطٍ لَيْسَ فِي كِتَابِ الله فَهُوَ بَاطِلٌ        |
| ١٨  | مِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطُّهُورُ                                                                |
| ۲٤٤ | مَلَّكْتُكَهَا بِهَا مَعَكَ مِنَ القُرْآنِ                                                     |
| ٤٢٨ | مَنِ ابْتَاعَ نَخْلًا بَعْدَ أَنْ تُؤَبَّرَ فَثَمَرَتُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ                      |
| ٥٩  | مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَدْرَكَ الصَّلَاةَ                              |
| ٥٩  | مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنَ العَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ العَصْرَ   |
| ٤٣٩ | مَنْ بَاعَ عَبْدًا لَهُ مَالٌ فَهَالُهُ لِلبَائِع                                              |
| ۰۲۳ | مَنْ بَاعَ عَبْدًا وَلَهُ مَالٌ فَهَالُهُ لِلَّذِي بَاعَهُ إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَ الْمُبْتَاعُ |
| ۲٥٩ | مَنْ بَنَى مَسْجِدًا                                                                           |
| ۰۲۹ | مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ                                         |
| ٥٣٨ | مَنْ حَلَفَ بِمِلَّةٍ غَيْرِ الإِسْلَامِ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ                           |
| 7•9 | مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِينٍ فَقَالَ: إِنْ شَاءَ اللهُ، فَلَا حِنْثَ عَلَيْهِ                     |
| ۲۰۷ | مَنْ صَامَ اليَوْمَ الَّذِي يُشَكُّ فِيهِ فَقَدْ عَصَى أَبَا القَاسِمِ عَيْكُ                  |
|     | مَنْ صَلَّى البَرْدَيْنِ دَخَلَ الجَنَّةَ                                                      |
| ٣٤  | مَنْ قَرَأَ آيَةَ الكُرْسِيِّ فِي لَيْلَةٍ لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ مِنَ اللهِ حَافِظٌ             |
| ٥٢٩ | مَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللهِ أَوْ لِيَصْمُتْ                                       |
| ٤٨٨ | مَنْ نَامَ عَنْ صَلَاةٍ أَوْ نَسِيَهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا                          |

| 077,081              | مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللهَ فَلْيُطِعْهُ                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| في المَسْجِدِ        | نَقْرَةِ الغُرَابِ، وَافْتِرَاشِ السَّبُعِ، وَأَنْ يُوَطِّنَ الرَّجُلُ مَكَانَهُ إ    |
| ۲۸۹                  | نَهَى النبي عَلَيْ عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ                              |
| ٤٢١                  | نَهَى النبي عَلَيْ عَنِ ربح ما لم يضمن                                                |
| 017                  | هَلْ لَكَ مِنْ إِبِلٌ؟                                                                |
| TTT                  | هَلْ مِنْكُمْ أَحَدُ أَشَارَ إِلَيْهِ»                                                |
| تُ عَنْ يَمِينِي ٣٣٥ | وَاللهِ لَا أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا؛ إِلَّا كَفَّرْد |
| ٤٧٩                  | وَإِنْ كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ                                                            |
| Y 1 Y                | وَقَفْتُ هَا هُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ                                       |
| ١٤٣                  | وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي                                     |
| ٤٣٣                  | يا عائشة خذيها واشترطي لهم الولاء                                                     |
| ۲٤۲                  | يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنِ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ البَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ            |
| ٥٣٠                  | يُسْتَخْرَجُ بِهَا مِنَ البَخِيلُ وَلَا تَرُدُّ قَضَاءً                               |
| ٥٦٧                  | يَكْفِيكَ قَدْرُ الثُّلُثِ                                                            |
| ١٦٦                  | يَوُّمُّ القَوْمَ أَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللهِ                                        |





## فهرس الفوائد

| الصفحه     | لفوائد                                                                                                                                                                                                                  | 11               |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| ١٨         | نِّذِي يَظْهَرُ -والعِلْمُ عندَ اللهِ- أنَّ هَذَا الَّذِي بينَ أَيْدِينَا قِطْعَةٌ مِنْ هَذَا الكِتابِ .                                                                                                                | ازَّ             |
| ١٩         | لُّ نَجِسِ حَرامٌ، وليسَ كُلُّ حرَام نَجِسًا                                                                                                                                                                            | ہ<br>ک           |
| ١٩         | هلُ المدينَّةِ فِي بَابِ الأطْعِمَةِ مُخَالفُّونَ لِهَا جاءتْ بِهِ السُّنَّةُ فِي بعضِ المسائِلِ<br>لحشراتُ ليْسَ هُناكَ نصُّ بَيِّنٌ فِي تَحْرِيمِهَا، لكنْ ما أُمِرَ بقَتْلِهِ أو نُمِيَ عنْ قَ<br>حَدِيمُهُ ظَاهٍ '' | أد               |
| نْلِهِ     | لحشراتُ ليْسَ هُناكَ نصُّ بَيِّنٌ فِي تحْرِيمِهَا، لكنْ ما أُمِرَ بقَتْلِهِ أو نُهِيَ عنْ قَ                                                                                                                            | -1               |
| '          | عريمه صرو                                                                                                                                                                                                               | ٥                |
| طَ         | صَّحِيح فِي مسألَةِ تحريم النبيذ الرُّجوعُ إِلَى الوَصْفِ الَّذِي جعلَهُ الشارِعُ مَن<br>*** * * * *                                                                                                                    | ]                |
|            |                                                                                                                                                                                                                         |                  |
| ما         | لَمُكَمِ، وَهُوَ الْإِسْكَارُ                                                                                                                                                                                           | ق                |
| , ,        | هرت فير وله فم معهر                                                                                                                                                                                                     |                  |
| لَ         | نَليلُ الخَمْرِ معناهُ: أَنْ يُصَبُّ عليْهَا شيءٌ يمْنَعُ مِنْ إسْكارِهَا حتَّى تَهْبِطَ ويَزُو                                                                                                                         | <u>.</u> <u></u> |
| ۲٦         | نهَا الإِسْكارُ، وهذا مُحَرَّمٌ                                                                                                                                                                                         | s                |
| ۲۷         | واع تخلل الخمر، وحكم كل نوع                                                                                                                                                                                             |                  |
| ډلز        | لِحُكْمَة مِنَ الأَمْرِ بِالوُّضُوءِ مِنْ لِحْمِ الإبِلِ، وهيَ أَنْ لا يَتَأَثَّرَ الإِنْسَانُ بلحْمِ                                                                                                                   | -1               |
| ۲۹         | حُصُلَ لهُ قَسْوَةُ القَلْبِ كما يَحْصُلُ لأصحابِهَا                                                                                                                                                                    | فيَ              |
| ٣٠         | نِ اعْتَقَدَ أَنَّ الأَمْرَ بالوُضوءِ مِنْ لحْمِ الإبِلِ منسوخٌ فقدْ أَبْعَدَ                                                                                                                                           | مَ               |
| <b></b>    | عامُّ إِذَا خالفَ الخاصَّ فإنَّهُ يكونُ خاصًّا مُخَصِّصًا لهُ، ولا يكونُ العامُّ ناسخًا ا                                                                                                                               | ال               |
| ٣١         | ﴿ إِذَا نُصَّ عَلَى الخَاصِّ                                                                                                                                                                                            | إِلَّا           |
| <u>ڊ</u> ڙ | ن قرَأَ آيةَ الكُرْسِيِّ ونامَ، هلْ يجوزُ لهُ أنْ يَغْمِسَ يديْهِ فِي الإناءِ قَبْلَ غَسْلِهَا ثلا                                                                                                                      | مر               |

| ٣٤. | لأَنَّ الشَّيْطَانَ لمْ يَقْرَبْهُ؟                                                                           |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | إذا نامَ جماعةٌ فِي سفَرٍ فِي مكانٍ ولمْ يسْتَيْقِظُوا إلَّا بعدَ طُلوعِ الشَّمْسِ، فالسُّنَّةُ أَنْ          |
| ٣٥. | يَرْتَحِلُوا عنْ مكانِهِمْ هذا                                                                                |
|     | من نام عن الصلاة واستَيْقَظَ بعدَ طُلوعِ الفَجْرِ، الظاهِرُ أَنَّ الأحْسَنَ أَنْ يَنْتَقِلَ عنِ               |
| ٣٥. | المكانِ الَّذِي نامَ فِيهِ إِلَى مكانٍ آخَرَ، يعنِي : مِنْ غُرْفَةٍ إِلَى غُرْفَةٍ                            |
|     | القَوْلُ الراجِحُ وُجوبَ الوُضوءِ مِنْ لحْمِ الإبِلِ، وأمَّا مسُّ الذَّكَرِ فلا يَجِبُ الوُضوءُ               |
| ٤٠. |                                                                                                               |
| ٤٤. | ثلاثة أقوال في مسألة إزالةِ النَّجاسَةِ                                                                       |
| ٤٥. | لماذا أمر النبي ﷺ أن يراق على بول الأعرابي ماء لما بال في المسجد                                              |
| ٤٦. | لوْ وجَدْنَا أَثْرَ البولِ علَى الأرضِ بعدَ يوميْنِ أَوْ ثلاثةٍ، فهلْ يُعْتَبَرُ هَذَا نَجِسًا؟               |
|     | الصوابُ: أنَّ الأشياءَ المحسوسةَ يتَعَلَّقُ الحُكْمُ بوُجودِ أثرِهَا فِي أيِّ شيءٍ لاقَتْهُ، سواءٌ            |
| ٤٧. | كَانَ ذَلْكَ فِي المَاءِ أَوْ فِي المَاتَعَاتِ الأُخْرِي                                                      |
|     | الصَّحِيحُ فِي مَسْأَلَةِ أَجزاء الميتة هُوَ أَنَّ العَظْمَ والجِلْدَ وما أَشْبَهَهُ نَجِسٌ، وأمَّا الشَّعَرُ |
| ٤٩. | الَّذِي ليْسَ فيهِ إِلَّا النهاءُ فهذا طاهِرٌ                                                                 |
|     | يتميَّزُ دمُ الحيضِ بأُمُورٍ أربعةٍ: بالسوادِ، والرائحةِ، والثُّخُونَةِ -يعني: يكونُ غليظًا-                  |
| ٥٤. | وأَنَّهُ لا يُتجمَّدُ                                                                                         |
|     | كُلُّ ما شقَّ علَى الإنْسانِ أنْ يُصِلِّيَ الصَّلاةَ فِي وقْتِهَا جازَ لهُ أنْ يَجْمَعَ، أي: أنَّ كُلَّ       |
| ٥٧. | عُذْرٍ يكونُ بِهِ الْحَرَجُ فَهُوَ مُبِيحٌ للجَمْعِ                                                           |
| ٦٢. | العبادات الواردة علَى وُجوهٍ مُتنوِّعَةٍ يَجوزُ أَنْ تُفْعَلَ علَى جميعِ هذِهِ الوُجوهِ                       |
|     | مسألةٌ مهمَّةٌ جدًّا: أنَّ المسائلَ الَّتِي يكونُ فِيهَا الخَطْبُ يسيرًا لا ينْبَغِي أنْ تكونَ مثارًا         |
| ٦٦. | للجدلِ والنقاشِ والكراهةِ والبغضاءِ                                                                           |

| الصَّحِيحُ: أنَّ البسملةَ آيةٌ مُسْتَقِلَّةٌ، وليستْ مِنَ السُّورةِ، ولا تُقْرَأُ جهْرًا كالاستفتاحِ ٦٧          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| الجهر بالبسملةِ لا يُكْرَهُ أَحْيَانًا، وأنَّ الأَفْضلَ هُوَ الإسرارُ                                            |
| قاعِدَة مهمَّةٌ جدًّا: أنَّ الشيءَ لا يُنْفَى لنَفْيِ كمالِهِ، وإنَّما يُنْفَى لِنَفْيِ شيءٍ واجبٍ فيهِ٧٦        |
| وضْعُ الأشياءِ الَّتِي يَتَحَجَّرُ بها المكانُ لا يُبَرِّرُ لكَ أنْ تكونَ أحقَّ النَّاسِ بهذا المكانِ؛           |
| فبعضُ النَّاسِ -ولا سيَّما فِي يومِ الجُمُعَةِ- تَجِدُهُمْ يضعونَ فِي أَمْكِنَتِهِمْ أَشياءَ                     |
| يَحْجِزُ ونَ بِهَا المَكَانَ وهمْ خارجونَ عنِ المسجِدِ                                                           |
| الحِدُّ الَّذِي يُعْرَفُ بِهِ عدمُ استقامةِ الصفِّ، إِذَا كانَ نِصْفُ سُجودِ الثاني عندَ                         |
| نِصْفِ جارِهِ، فإنَّ الصفَّ لمْ يَكُنْ مُعْتَدِلًا، وعلَى هَذَا فتَجِبُ إعادةُ الصَّلاةِ ٩٦                      |
| الصَّحِيحُ وُجُوبِ التَّسْبِيحِ فِي الرُّكوعِ والسُّجودِ، وهذا هُوَ الَّذِي مَشَى عليْهِ فُقهاءُ                 |
| الحنابِلَةِ رَحْهُ مُرَاللَّهُ                                                                                   |
| قاعدةٌ مُفِيدةٌ: أَنَّهُ إِذَا عُبِّرَ عنِ العِبادةِ ببَعْضِهَا دلَّ علَى وُجوبِ ذلكَ البعضِ ١٠٢                 |
| قاعدةٌ مفيدةٌ: أَنَّهُ لا يُمْكِنُ أَنْ يَذُمَّ الشارعُ أَحَدًا إِلَّا علَى فِعْلِ مُحَرَّمٍ أَوْ تَرْكِ واجِبٍ، |
| وعلى هذا فيكونُ الذُّمُّ دالًّا علَى التحريمِ                                                                    |
| الصواب أنَّ رَفْعَ البصرِ إلى الساءِ في الصلاة حرامٌ                                                             |
| القاعِدَةُ: أَنَّ الفِعْلَ الْمُحَرَّمَ فِي نفسِ العِبادةِ، الَّذِي حُرِّمَ مِنْ أَجْلِ العِبادَةِ إِذَا فُعِلَ  |
| فِيهَا فإِنَّهُ يُفْسِدُهَافيها فإنَّهُ يُفْسِدُهَا                                                              |
| إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ والإنْسانُ يَتَنَفَّلُ؛ إِذَا كانَ فِي الرَّكْعَةِ الأُولَى قطَعَهَا، وإذا كانَ        |
| فِي الثانيةِ أَمُّهَا خفيفةً، وأمَّا إِذَا شَرَعَ فِي النافلةِ بعدَ إقامةِ الفَرِيضَةِ فصَلاتُهُ باطِلَةٌ ١١٧    |
| أفعال الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ تنقسِمُ إِلَى خمسة أقسام                                       |
| مَنْ كَانَ لَهُ وِلاَيَةٌ عَلَى غيرِهِ فإنَّهُ يجبُ أَنْ يَأْتِيَ بالشيءِ علَى أكملِهِ، فالإمامُ يجبُ أَنْ       |
| يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ عِيَّالِهُ يُصَلِّي جَمْ                                             |

|     | إِذَا أَمَرَ اللهُ بِأَمْرٍ فلا بُدَّ أَنْ نَتَحَقَّقَ أَنَّ هَذَا الأَمرَ ثَبَتَ جهذا الفِعْلِ، فلا بُدَّ أَنْ يأتِي |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ١٢٧ | بِفِعْلٍ نَتَيَقَّنُ أَنَّهُ صارَ فيهِ الامتثالُ                                                                      |
|     | يجوزُ للمأمومِ أَنْ يَتَأَخَّرَ عنْ صلاةِ الجَهاعةِ مِنْ أَجْلِ إطالةِ الإمامِ، لكنْ مُرادُ                           |
| ۲۳۱ | الإطالةِ: الَّتِي تَغْرُجُ عنِ السُّنَّةِ                                                                             |
| ۱۳۷ | خطأ التقويم في وقت صلاة الفجر                                                                                         |
|     | يجبُ البحثُ فِي العباداتِ وغيرِ العباداتِ عمَّا سنَّهُ النَّبِيُّ عَظِيرٌ، فإذا تَبَيَّنتِ السُّنَّةُ                 |
| 101 | فإنَّهُ لا مجالَ للاجتهادِ                                                                                            |
| ۱٦٣ | اختلف العُلماءُ رَحِمَهُمُ اللَّهُ فِي التسليمِ في الصلاة علَى ثلاثَةِ أقوالٍ؛ طرفانِ ووسَطٌّ                         |
|     | إقامة الصفوفِ فِيهَا أمورٌ خمسةٌ: تُقويمُ الصَّفِّ، ورَصُّهُ، والتقارُبُ، وسدُّ الأوَّلِ                              |
| ١٦٦ | فالأوَّلِ، وتوسيطُ الإمامِ، هذِهِ خمسةٌ كلُّهَا لإقامةِ الصفوفِ                                                       |
| 177 | , a                                                                                                                   |
| 177 |                                                                                                                       |
| ۱۷۳ | الصَّحِيحُ: قَوْلُ عامَّةِ العُلماءِ أنَّ المرأة لا يَصِحُّ أنْ تَكونَ إمَامًا للرِّجالِ                              |
| ۱۸۰ | متَى أَخَلَّ الإمامُ بشرطٍ أَوْ رُكْنٍ، والمأمومُ معذورٌ فيهِ، فصلاتُهُ صحيحةٌ                                        |
|     | لا شكَّ أنَّهُ لمْ يَثْبُتْ عنِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ فِي صَلاةِ الكُسوفِ إِلَّا نوعٌ واحدٌ فقط، وهي                    |
| 19. | أَنْ يَكُونَ فِي كُلِّ رَكَعَةٍ رُكُوعاًنِ                                                                            |
| ١٩. | يجوزُ الجَمْعُ فِي السفرِ للنازِلِ، ولكنْ تَرْكُهُ أَفْضَلُ                                                           |
| 190 | . 9                                                                                                                   |
| 199 | إخراج القيمَةِ جائزٌ عندَ الحاجةِ، إلَّا فِي زكاةِ الفِطْرِ فإنَّهُ لا تُجْزِئُ القيمةُ بكُلِّ حالٍ                   |
| 7.7 | يَصِحُّ صوم رمضان بالنَّيَّةِ المُطْلَقَةِ؛ لأَنَّ الزَّمَنَ يُعيِّنُ                                                 |

| 7 • 9        | قول الرَّجُل: إنْ كانَ الغدُ مِنْ رَمضانَ فأنَا صائِمٌ، الصَّحِيحُ أنَّهُ جائِزٌ                                                                                                                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|              | المواقفُ فِي الحَجِّ سِتَّةُ: علَى الصَّفا، وعلى المَرْوَةِ، وفي عَرَفَةَ، ومُزْدَلِفَةَ، وبعدَ الجَمْرَةِ                                                                                                      |
| 317          | الأُولَى، وبعدَ الجَمْرَةِ الثانِيَةِ                                                                                                                                                                           |
|              | لدَيْنَا مَّتُكُمٌ خاصٌ ومَّتُكُمٌ عامٌ، فالتَّمَتُّعُ العامُّ: هُوَ الَّذِي يَجْمَعُ بينَ العُمْرَةِ والحجِّ فِي                                                                                               |
| 719          | أَشْهُرِ الحَجِّ فِي عامٍ واحدٍ، والخاصُّ: هُوَ الَّذِي يَجِلَّ بينَ العُمْرَةِ والحَجِّ                                                                                                                        |
|              | قاعِدَةٌ مُفِيدَةٌ، وهيَ أَنَّ التركَ الراتبَ سُنَّةٌ، يغنِي: إِذَا تَرَكَ النَّبِيُّ ﷺ شَيئًا معَ                                                                                                              |
| 777          | وُجُودِ سَبَبِهِ فَتَرْكُهُ سُنَّةٌ                                                                                                                                                                             |
|              | الطوافُ بِقَبْرِ النَّبِيِّ عَلَيْهِ الصَّلاةُ وَالسَّلَامُ بِدْعَةٌ وضلالَةٌ؛ لأنَّ الصَّحابَةَ لمْ يفعَلُوهُ، ولوْ                                                                                            |
| 74.          | كَانَ سُنَّةً لِفَعِلَهُ الصَّحَابَةُ                                                                                                                                                                           |
|              | العِبادَات توقيفيَّةٌ، لا يدخُلُ فِيهَا القياسُ، وأمَّا المُعاملاتُ فهيَ أَوْسَعُ؛ فلهذا                                                                                                                        |
| 740          | يَتَوَسَّعُ فِيهَا العُلْمَاءُ؛ لأنَّ الأصلَ فِيهَا الحِلَّ                                                                                                                                                     |
|              | الأصحُّ أنَّ العُقودَ تنعقِدُ بها دلَّ عليْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ، وليسَ هُناكَ شيءٌ يُتَعَبَّدُ بِهِ                                                                                                      |
| 749          | لا قُوْلِيٌّ ولا فِعْلِيٌّ                                                                                                                                                                                      |
| <b>U</b> ( A | الصَّوَابُ أَنَّ النِّكَاحَ بِالْهِبَةِ إِذَا كَانَ عَلَى مَعْنَى النِّكَاحِ -يعْنِي: فِيهِ المهرُ وفِيهِ الرِّضَا                                                                                              |
| 720          | وفِيهِ الوَلِيُّ – فلا بأسَ بهِ                                                                                                                                                                                 |
| ۲۸.          | قَاعِدَةٌ جَامِعَةٌ: وهِيَ أَنَّ العُقُودَ جَمِيعَهَا مِنْ نَكَاحٍ وهَبَةٍ ووقَفٍ وبيعٍ وإجارةٍ وغَيْرِهَا كَلِّهَا تَنْعَقِدُ بِكُلِّ مَا دَلَّ عَلَى مَقْصُودِهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ                     |
| , 5          | عله تعقِد بكن ما دَنْ عَلَى مُقَطُودِهَا مِنْ قُونٍ أَوْ قِعْلٍ<br>ما جاءَ فِي الكِتابِ والسُّنَّةِ إِنْ كَانَ لَهُ مُصْطَلَحٌ شرْعِيٌّ وَجَبَ حَمْلُهُ عَلَى المُصْطَلَحِ                                      |
|              | مَا جَاءً فِي الْحِبَابِ وَالسَّلَهِ إِنْ كَانَ لَهُ مُصطَّلَحَ سَرَعِي وَجِبَ مُمَّلَهُ عَلَى المُصطّلَحِ السرعيّ، وإنْ لمْ يَكُنْ فعلى اللغةِ العربِيَّةِ؛ لأنَّ القُرْآنَ نزلَ باللغةِ العربِيَّةِ، فإنْ لمْ |
| 408          | المسرعي، وإن عم يعل على المعو العربيو. لا ف العراق برق بالمعو العربيو، وق عم يكن فالعُرْفُ                                                                                                                      |
|              | ي من<br>الأصل فِي العِبادَاتِ الحَظْرُ إِلَّا إِذَا ثَبَتَ أَمْرٌ بها، والأصل فِي العاداتِ الحِلُّ إِلَّا إِذَا                                                                                                 |

| 707 | ثَبَتَ الحَظُرُ                                                                                            |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | إظهارِ الصفاتِ في الشيء المبيع كالمشروطِ، فمثلًا: إِذَا دلَّسَ بأنْ لَّعَ السَّيَّارَةَ ومَسَحَهَا         |
| ۲٦. | وكأنَّها جديدةٌ وهي مُسْتَعْمَلَةٌ، فإنَّ المشتري حينَما اشْتراهَا كأنَّهُ اشترطَ أنَّها جديدةٌ            |
| 177 | لا يُشْتَرَطُ مُدَّةٌ مُعيَّنَةٌ للخيارِ بالعيْبِ، فمتَى تَبيَّنْتُ العَيْبَ أَرُدُّ السِّلْعة             |
|     | أَنْواعِ الغَرَرِ: مَعْدُومٌ، ومَعْجُوزٌ عنْ تسلمِيهِ، وجَعْهُولٌ مُطْلَقٌ، والمُعَيَّنُ المَجْهُولُ       |
| 777 | جِنْسُهُ أَوْ قَلْرُهُ                                                                                     |
|     | الفَرْقُ بِينَ الذَّرِيعَةِ والحِيلَةِ: أنَّ الحِيلَةَ: هي ما قُصِدَ بِهِ الحرامُ، وعَقْدُ عَقْدٍ ظاهِرُهُ |
|     | الإباحةُ والمقصودُ الحرامُ. وأمَّا الذَّرِيعَةُ: فهو أنْ يكونَ الشيءُ حَلالًا، ولا يُقْصَدُ                |
| 777 | بِهِ الْمُحَرَّمُ، لَكَنَّهُ يُوصِلُ إِلَى الْمُحَرَّمِ                                                    |
|     | حكم من يَضَعُ عندَهُ فِي البيتِ أَكْياسًا فارِغَةً، وقدْ يكونُ فِيهَا رَمْلُ أَوْ أَخشابٌ،                 |
| 449 | أَوْ أَشِياءُ لا قيمةَ لها، ويَبِيعُهَا علَى مَنْ يُرِيدُ دَيْنًا بمبلغٍ مُعَيَّنٍ                         |
| 271 |                                                                                                            |
|     | مسألةُ التَّوَرُّقِ: هِيَ أَنْ يَحِتاجَ الإنْسانُ إِلَى وَرِقٍ -يعْنِي: إِلَى دَرَاهِمَ- فيذهبُ إِلَى      |
|     | شخصٍ ويَشْتَرِي منهُ السلعةَ الَّتِي تُساوي عَشَرَةً باثْنَيْ عَشَرَ إِلَى سنةٍ، مِنْ أَجْلِ أَنْ          |
| 440 | يَبِيعَهَا وَيأَنُّحُذَ ثَمَنَهَا                                                                          |
| 797 | الصَّحِيحُ أَنَّ فِدْيَةَ الْخُلْعِ تَصِحُّ بِالمَجْهُولِ؛ لأنَّها ليستْ مُعاوَضةً مُطْلَقةً               |
|     | الشيخ عبدُ الرحمنِ بْنُ سَعْدِيٍّ كانَ يقولُ بوجُوبِ الختانِ علَى الذَّكَرِ والأُنْثَى، ثُمَّ              |
| ٣٠٦ | عَدَلَ عَنْ هَذَا القَوْلِ إِلَى وُجُوبِ الختانِ علَى الذَّكَرِ دُونَ الأُنْثَى                            |
|     | الشيخ عبدُ العزيزِ بْنُ بازٍ كانَ يَقُولُ بوُقوعِ طلاقِ الحائِضِ، وفي الأخيرِ رأَى أنَّهُ                  |
| ٣٠٦ | لا يقعُ الطَّلاقُ فِي الحَيْضِ                                                                             |
|     | اللازِم يَنْقَسِمُ إِلَى ثلاثَةِ أُقْسام: قِسْمٌ نفاهُ القائِلُ فلا يجوزُ أَنْ يُنْسَبَ إليهِ، وقِسْمٌ     |

| أَقَرَّ بِهِ فَيُضافُ إليهِ كَمَا لَوْ قَالَهُ ابْتِدَاءً، والقِسْمُ الثالثُ: ما لَمْ يُصَرِّحْ بِقَبُولِهِ ولا نَفْيِهِ،                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| فالصَّحِيحُ أَنَّهُ لا يجوزُ أَنْ يُنْسَبَ إليه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| المرُّ يحتاجُ البصرَ النافِذَ عندَ وُرُودِ الشُّبُهاتِ، ويحتاجُ العقلَ الكامِلَ عندَ حُلولِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الشَّهواتِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| إِذَا تعارَضَتِ المفسدةُ والمصلحةُ قُدِّمَ الأقْوَى منهُمَا والأغلبُ، فإنْ تَساوَيَا قُدِّمَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| دفْعُ المفسدَةِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| العقد الَّذِي لا يُقْصَدُ بِهِ المالُ يُعْفَى فيهِ عنِ الغَرَرِ؛ حتَّى وإنْ كانَ كَثِيرًا، أمَّا ما يُقْصَدُ                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| بِهِ المُعاوضَةُ فلا بُدَّ فيهِ منَ التحديدِ، ولا يُعْفَى فيهِ عنِ الغَرَرِ ٣٣٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| كلمةُ الإجارةِ تُطْلَقُ علَى ثلاثةِ معانٍ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| قاعِدَةٌ مُفيدةٌ فِي الأُصولِ: أنَّ المُطْلَقَ إِذَا كانَ لحالٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ جوابًا لسُؤالٍ، فإنَّهُ                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| يَتَقَيَّدُ بِتلكَ الحالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| يَتَقَيَّد بِتَلَكَ الْحَالِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| الاعتبار فِي العقودِ بالمعاني لا بالألْفاظِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| الاعتبار فِي العقودِ بالمعاني لا بالأَلْفاظِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| الاعتبار في العقودِ بالمعاني لا بالألْفاظِ الولدُ فِي بابِ الدِّينِ يَتْبَعُ خَيْرَهُمَا، وفي بابِ المِلْكِ الولدُ فِي بابِ السِّبِ يَتْبَعُ أَباهُ، وفي بابِ الدِّينِ يَتْبَعُ خَيْرَهُمَا، وفي بابِ المِلْكِ والحُرْمَةِ يَتْبَعُ أَخْبَتُهُمَا ١٧٤ والحُرْمَةِ يَتْبَعُ أَخْبَتُهُمَا ١٧٤ الأصل فِي العُقودِ والشُّروطِ الحِلُّ والصِّحَّةُ إلَّا ما قامَ الدَّلِيلُ على حُرْمَتِهِ وفسادِهِ |
| الاعتبار في العقودِ بالمعاني لا بالألْفاظِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| الاعتبار في العقودِ بالمعاني لا بالألفاظِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| الاعتبار في العقودِ بالمعاني لا بالألفاظِ الله الله الله الله الله الله الله الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| الاعتبار في العقودِ بالمعاني لا بالألفاظِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|     | المُعاهَدونَ ينقسمونَ إلى ثلاثةِ أقسامٍ: قِسْمٌ استقامُوا لنَا فيَجِبُ أنْ نستقيمَ لهُمْ،                            |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | وقِسْمٌ غَدَرُوا وخانُوا فقدِ انْتَقَضَ عَهَّدُهُمْ، وقِسْمٌ نخافُ منهمُ الخِيانةَ فَنَنْبِذُ إليهِمْ                |
| १०१ | علَى سواءٍ                                                                                                           |
|     | ضميرَ الفصلِ يُفِيدُ ثلاثَ فوائدَ، وهي: التوكيدُ، والحصرُ، وامتناعُ أنْ يكونَ ما                                     |
| 807 | بعدَهُ صِفَةً                                                                                                        |
| १७९ | تَغَيُّر الأحكام الَّتِي تقعُ مِنَ العبدِ معَ العبدِ لا يُعْتَبَرُ نَسْخًا                                           |
| ٤٨٦ | مسألَةٌ مُهِمَّةٌ: اِذَا كَثُرَتِ التَّخصيصاتُ للفظِ العامِّ، فإنَّهُ لا يُحْتَجُّ بهِ علَى العُمومِ                 |
|     | الفرْقُ بينَ القَواعِدِ الأُصولِيَّةِ والقَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ: القواعِدُ الأُصولِيَّةُ تَبْحَثُ فِي                |
| ٤٩٠ | الأدِلَّةِ -وهيَ أُصولُ الفِقْهِ- والقواعِدُ الفِقْهِيَّةُ تَبْحَثُ فِي الأحْكامِ                                    |
|     | إِذَا اسْتَشْنَى البائع مِنْ شيءٍ مُعَيَّنٍ جُزْءًا لا يُمْكِنُ فَصْلُهُ إِلَّا بِضرَرٍ فهذَا لَا يَصِحُّ،           |
| ٤٩٩ | وإنِ اسْتَثْنَى جُزْءًا يُمْكِنُ فَصْلُهُ فلا بَأْسَ                                                                 |
|     | العِبْرَة بِهَا رَوَى الصَّحابِيُّ لا بِهَا رَأَى؛ لأنَّ ما رَواهُ نُقِلَ عنْ مَعْصُومٍ ومَا رآهُ رَأْيٌ             |
| ٥٠٠ | عنْ غيْرِ مَعْصُومٍ                                                                                                  |
| ٥٠١ | الطَّلاقُ والظِّهارُ لا يَمْلِكُهُما إلَّا الزَّوْجُ                                                                 |
|     | بَيْعُ الْمُسْتَأْجَرِ جَائِزٌ، وصُورتُهُ: إِذَا كَانَ لِي بَيْتٌ أَجَّرْتُهُ لزيْدٍ لُمَّةِ سَنةٍ، فبِعْتُهُ قَبْلَ |
| ٥٠٣ | تمامِ السَّنَةِ                                                                                                      |
| 019 | القاعِدَةُ الشرعيةُ: أنَّ مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمٍ مَحْرُمِ منهُ بنسبٍ عَتَقَ عليْهِ بمُجرَّدِ المِلْكِ                |
|     | الصَّحِيحُ أنَّ عِتْقَ المَرْهُونِ لا يَنْفُذُ؛ لأنَّهُ يَسْقُطُ بِهِ حتُّ الْمُرْتَهِنِ، وحتُّ المُرْتَهِنِ سابِقُ  |
| ٥٢. | مَا تَعَلَّقَ بِهِ حَقُّ الغَيْرِ لا يَجُوزُ إسقاطُهُ بأيِّ حالٍ مِنَ الأحْوالِ                                      |
|     | الصَّحِيحُ أَنَّ الموقوفَ عليْهِ إِذَا كَانَ مُعَيَّنًا مَحْصُورًا فإنَّهُ يَمْلِكُ الوَقْفَ، لكنَّهُ مِلْكٌ         |
| 071 | قاصِرٌ، لا يَمْلِكُ التَّصَرُّ فَ فيهِ ببَيْعِ أَوْ هِبَةٍ                                                           |

| 071 | الفَرْقُ بينَ الشَّرْطِ اللَّفْظِيِّ والعُرْفِيِّ                                                          |
|-----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٤٣٥ | حكم دفع الكفَّارةُ لشخصٍ واحِدٍ أوْ إلَى عِدَّةِ أَشْخاصٍ                                                  |
| ٥٦٣ | كيفية الترجيح بين الروايات الواردة عنِ الإمامِ أَحْمَدَ فِي المسألةِ الواحدة                               |
| ٥٧٩ | الحَلِفُ بالطَّلاقِ ممَّا أَحْدَثَهُ الناسُ، فإذَا أُحْدِثَ أَمْرٌ يُنَزَّلُ علَى القواعِدِ الشَّرْعِيَّةِ |
| 09. | الاستعاذَةُ بالمَخْلُوقِ فِيهَا يَقْدِرُ عليْهِ جائِزَةٌ، أمَّا الاستعاذَةُ بالأمْواتِ فهُوَ شِرْكٌ        |
| ०११ | تعريف اليمين الغموس                                                                                        |
| 7.7 | النَّذْرُ فِي الْمُبَاحِ مُخْيَرٌ بَيْنَ فِعْلِهِ والحِنْثِ                                                |
|     | الصحيحُ أَنَّ المشيئةَ تَنْفَعُ مَا دامتْ جَارِيَةً مَجُرًى اليمينِ، سواءً وقعتْ بصِيغَةِ                  |
| 117 | القَسَمِ أَوْ بَصِيغَةِ الْجَزَاءِالقَسَمِ أَوْ بَصِيغَةِ الْجَزَاءِ                                       |
| 717 | مسألَةٌ مُهِمَّةٌ مُفِيدةٌ: هلْ لَازِمُ قَوْلِ الإِنْسانِ قَوْلٌ لهُ؟                                      |
|     | إِذَا مُنِعَ الوَصْفُ الفارِقُ امْتَنَعَ القياسُ؛ لأنَّ الَّذِي يَرْبِطُ بينَ الأَصْلِ والفَرْعِ فِي       |
| 737 | القياس هُوَ الوَصْفُ؛ لأنَّ العلَّهَ جامعَةٌ بينَهُمَا                                                     |







## فهرس الموضوعات

| الصفحة                       | <del></del>                                     | الموضوع                          |
|------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------|
| ٥                            |                                                 | تقديم                            |
| ين٧                          | الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيم               | نبذة مختصرة عن فضيلا             |
| ١٧                           |                                                 | مقدمة                            |
| ١٨                           |                                                 | فصل: الصلاة                      |
| ١٨                           |                                                 | الطَّهارة والنَّجاسة             |
| 19                           | طعِمة والأشرِبةطعِمة والأشرِبة                  | المذاهِب في خبائِث الأو          |
| ۲٦                           |                                                 | معنى تخليل الخمر                 |
| Y7                           | خلَّلَهَا غَيْرُ الْمُسْلِمِ هلْ تَحِلُّ أو لا؟ | اختلفَ العُلماءُ فيما إِذَا -    |
| ۲۸                           | الإبِلا                                         | الوضوء مِن أَكْل لحوم            |
| ۲۸                           | بموءِ مِنْ لحْمِ الإبِلِ                        | الحِكْمَة مِنَ الأَمْرِ بالوُّض  |
| ٣١                           |                                                 | الوُّضوءِ ممَّا مسَّتِ النارُ    |
| ٣٢                           | الرُّوحانية والتطهُّر منها                      | السُّنة في تَجنُّب الخبائِث      |
| ٣٢                           | عقب القيام من نوم الليل                         | الاستِنْشاق وغَسْل اليد          |
| يديْهِ فِي الإِناءِ قَبْلَ   | كُرْسِيِّ ونامَ، هلْ يجوزُ لهُ أَنْ يَغْمِسَ    | لوْ أَنَّ رَجُلًا قَرَأً آيةَ ال |
| ٣٤                           | لَمَانَ لَمْ يَقْرَبْهُ؟                        | غسْلِهَا ثلاثًا؛ لأنَّ الشَّيْه  |
| هِلْ يَجِبُ عليْهِ غَسْلُهَا | ،ُ مَغْلُولَةٌ، ومربوطةٌ -مثلًا- فِي عمودٍ، فه  | لوْ فُرِضَ أَنَّ مسجُونًا يدُا   |
| ٣٤                           |                                                 | إِذَا اسْتَيْقَظَ؟               |

| ٣٤ | النهيُّ عن الصلاة في أعطان الإبِل والمَقبَرة والحيَّام                                             |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٥ | إذا كُنَّا فِي مجلسِ لغْوٍ وإثْمٍ فالشَّيْطَانُ قدْ حضَرَنَا فهلْ نُصَلِّي فِي هَذَا المكانِ؟      |
| ٣٦ | تأوُّل مَن لم يَنْهَ عن ذلك من الفُقهاء                                                            |
| ٣٦ | وَهْم مَن نقَل خِلاف هذه السُّنن                                                                   |
| ٣٧ | يَقطَع الصلاةَ الكلبُ الأسودُ والمرأةُ والحِمار                                                    |
| ٣٨ | قَطْع الشيطانِ الجِنيِّ للصلاة                                                                     |
| ٣٩ | وَصْمة تَرْك هذه السُّنَن                                                                          |
| ٣٩ | الوضوء من مَسِّ الذكر ومنَ الضحِك في الصلاة                                                        |
| ٤٠ | ضَعْف حُجَج المخالِفين لأحاديث قَطْع الصلاة                                                        |
| ٤٠ | المذاهِب في العَفْو عن النَّجاسة                                                                   |
| ٤٣ | أصل آخر في إزالة النجاسة                                                                           |
|    | إِذَا كانتِ الأرضُ تَطْهُرُ مِنَ النَّجاسَةِ بالشَّمْسِ والرِّيحِ، فلماذا أَمَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنْ |
| ٤٥ | يُراقَ علَى بوْلِ الأعرابِيِّ ماءٌ ليَّا بالَ فِي المسجِدِ؟                                        |
| ٤٦ | لوْ وجَدْنَا أَثْرَ البولِ على الأرضِ بعدَ يوميْنِ أَوْ ثلاثةٍ، فهلْ يُعْتَبَرُ هَذَا نَجِسًا؟     |
| ٤٦ | الاعتِدال من مَقاصِد الإسلام                                                                       |
| ٤٦ | أصل آخر: وهو اختِلاط الحلال بالحَرام                                                               |
| ٤٧ | الصَّحِيحُ فِي هَذِهِ المَسْأَلَةِ أَنَّهُ لا فرْقَ بينَ الماءِ والمائِعِ                          |
|    | ماذا تقولُ فِي قوْلِ بعضِ الفُقَهاءِ: إِذَا أُخْرِجَ نَجاسةً مِنَ السَّمْنِ فيَغْلِيهَا لتَطْهُرَ؟ |
|    | أصل آخر: المذاهب في طهارة أجزاء المَيْتة الجافَّة                                                  |
| ٤٩ | أصل آخر: طَهارة الأحداث التي هي الوُضوء، والغُسْل                                                  |

| ۰ • | المَسْحِ عَلَى الخُفَّيْنِ وَالْجَوْرَبَيْنِ وَعَلَى الْعِمَامَةِ                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥١  | بعضُ العُلماءِ الَّذِي أَنْكَرَ المَسْحَ علَى العِمامَةِ                               |
| ٥١  |                                                                                        |
| ٥٢  | لوْ أَدْخَلَ الذِّراعَ فهلْ يُقالُ: إِنَّ هَذَا بِدْعَةٌ؟                              |
| ٥٢  | أصل آخر في الحيض والاستحاضة                                                            |
| ٥٥  | فصل: المواقيت                                                                          |
| ٥٥  | السُّنَن الوارِدة في أوقات الجواز والاختيار للصلوات الخَمْس                            |
| ٥٧, | فصل: الجَمْع بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي السَّفَرِ وَالْمَطَرِ وَالْمَرَضِ               |
| ٥٧  | وَقْتَا الاختِيار والاضطِرار                                                           |
| ٦٠  | الآراء في أوقات الاستِحْباب                                                            |
| ٦١  | فصل: الأذان                                                                            |
| ۱   | أذان بِلالٍ وأبي محذورةَ وإقامتُهما                                                    |
| ۱۲  | مَذْهَب أَحْدَ فيها ورَد من صِفات العبادات                                             |
| ۳۲  | العبادات الواردة علَى وُجوهٍ مُتنوِّعَةٍ يجوزُ أَنْ تُفْعَلَ علَى جميعِ هذِهِ الوُجوهِ |
| ٣   | اختلاف الفُقهاء في كيفية الأذان والإقامة                                               |
| ٦٤  | التعصُّبُ للرأي عندَ الاختلافِ                                                         |
| ٦٦  | فصل: صِفة الصلاة                                                                       |
|     | المسائل الَّتِي يكونُ فِيهَا الْخَطْبُ يسيرًا لا ينْبَغِي أَنْ تكونَ مثارًا للجدلِ     |
| ٦٧  | المذاهب في قُرآنية البَسْملة                                                           |
| ٦٨  | المذاهب في تِلاوة البَسمَلة والجَهْر ما                                                |

| ٦٨                                       | ترك المُستَحَبَّات لتأليف القلوب                                                |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 79                                       | الجهر لبيان السُّنَّة                                                           |
| ٦٩                                       | الاعتدال في مُتابَعة الآثار                                                     |
| V •                                      | السُّنة الثابتة في مِقدار الصلاة                                                |
| ٧١                                       |                                                                                 |
| إِغْمَامِهَا وَالطُّمَأْنِينَةِ فِيهَا٧٢ | فَصْلٌ فِي بَيَانِ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ وَرَسُولُهُ مِنْ إِقَامِ الصَّلَاةِ وَ |
| ٧٢                                       | آيات الكِتاب                                                                    |
| ٧٣                                       | السُّنَن والآثار                                                                |
| ٧٥                                       | وجهُ الاستِدْلال بالنصوص                                                        |
| ٧٥                                       | الأمر المُلطلَق يَقتَضي الوجوب                                                  |
| ٧٦                                       | نفيُ العمَل يَقتَضي نفيَ بعض واجِباته                                           |
| vv                                       | النهي عنِ الصلاة في البيت لَنْ يَسمَع النِّداء                                  |
| ٧٨                                       | جبرُ التطوُّع للمتروك منَ الواجِب                                               |
| ۸٠                                       | إيجاب الاعتِدال في الرُّكوع والسُّجود                                           |
| ۸١                                       | النهي عنِ التشبُّه بالبهائِم في الصلاة                                          |
| لِيِّ عنهُ؟ ٨٤                           | للمُؤَذِّنِ الآنَ مكانٌ مُعَيَّنٌ يُصَلِّي فيهِ، فهلْ هَذَا مِنَ المَّنْهِ      |
| وْ نقولُ: إِنَّ الصَّلاةَ لا تَصِحُّ؟ ٨٤ | إِذَا تَرَكَ هَذَا الواجِبَ، هلْ نقولُ: إنَّهُ يَسْقُطُ عنهُ ويأثَمُ، أو        |
| Λο                                       | صِفة صَلاة المُنافِق                                                            |
| ۸٥                                       | الصلاة التامَّة قُوت القلوب                                                     |
| ۸٦                                       | ناقِر الصلاة كالجائِع يَأْكُل تمرةً أو تمرتَيْن فلا يَشبَع                      |

| ۸٦. | قول حُذيفةَ لناقِر الصلاةِ: «لو ماتَ ماتَ على غيرِ الفِطْرة»                                           |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     | تَفنيد زَعْم القائِلين بأن أقلَّ الهُبُوط: رُكوع، ومرورُ السَّيْف بين الساجِد والأرض:                  |
| ۸٦. | اطمِئنان                                                                                               |
| ۸٧. | معنى (الفِطرة) و(السُّنَّة)                                                                            |
| ۸٧. | حقيقة إقامة الصلاة، والدليلُ عليه                                                                      |
| ۸۸. | صلاة الخوف                                                                                             |
|     | هلْ يجوزُ فِي صلاةِ الخوفِ أَوْ غَيْرِهَا تَغْيِيرُ هَيْئَتِهَا، بأنْ يكونَ العَدُقُّ -مثَلًا- ورائِي، |
| ۹١. | وخِفْتُ مَنْهُ فلا أَسْتَقْبِلُ القِبْلَةَ؟                                                            |
| ٩٣  | <u>, '</u>                                                                                             |
| ٩٣  |                                                                                                        |
| 90  | معنى إقامة الصلاة                                                                                      |
| 90  |                                                                                                        |
| ٩٧  |                                                                                                        |
| ٩٧  | _                                                                                                      |
| 99  |                                                                                                        |
| ١.  | •                                                                                                      |
| ١.  | تسمية اللهِ الصلاةَ تُسبيحًا وقيامًا وقُرآنًا: دليلٌ على أن هذه الأفعالَ لازِمة للصلاة ١               |
|     | ذمَّ اللهُ الإنسان كلَّه، ولم يَستَثْنِ إلَّا الذين هم على صَلاتهم دائِمون، ومعنى الدوام               |
| ١.  | هُنا                                                                                                   |
|     | ذمُّ الْمُستكبِرين غير الخاشِعين يَقتَضي وجوب الخُشوع في الصلاة لقوله تعالى:                           |
| ١.  | ﴿ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى ٱلْخَشِعِينَ ﴾                                                   |

| الذَّمُّ أَوِ السُّخْطُ لَا يَكُونُ إِلَّا لِتَرْكِ وَاجِبٍ أَوْ فِعْلِ مُحَرَّمٍ                    | ۱ • ٤ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| معنى الخُشوع                                                                                         | ١٠٥   |
| رَفْعُ البَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ يُنَافِي الخُشُوعَ                                                  | ١١٠   |
| رفعُ الأَيدي عند الرُّكوع والرَّفْع منه                                                              | 118   |
| إِذَا أُقِيمَتِ الصَّلاةُ والإِنْسانُ يَتَنَفَّلُ، فهاذا يفعلُ؟                                      | 117   |
| الأمرُ بالسَّكينة في المشي إلى الصلاة يَقتَضي وجوبَ السَّكينة في الصلاة١٨                            | ۱۱۸   |
| قد فرَضَ اللهُ الركوعَ وَالسجودَ، والنبيُّ عَيَالِيٌّ هو المُبيِّن للناس ما أُنزِل إليهم، وسُنتَّه   |       |
|                                                                                                      | ١٢٠   |
| أقسام أفعال الرَّسُولِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَٱلسَّلَامُ                                              | ١٢٠   |
| ما فعلَهُ النَّبِيُّ عِينَا لا علَى سبيلِ العِبادَةِ، هلْ يُؤْجَرُ فاعِلُهُ؟                         | ١٢٢   |
| قوله ﷺ: «صَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»                                                      | ۱۲۳   |
| إجماع الصحابة على أنَّهم كانوا يَطمئِنُّون                                                           | ١٢٦   |
| حَقيقة الرُّكوع والسُّجود في لُغة العرَب، ومُجرَّد الخفض والرفع لا يُسمَّى رُكوعًا                   |       |
| ولا شُجودًا                                                                                          | ۲۲۱   |
| إِذَا وجَبَ علَى الإِمامِ كُلُّ ما فَعَلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ، فهلْ نقولُ ذلكَ أيضًا فِي القِراءَةِ؟ ١٣١ | ۱۳۱   |
| فَصْل: القَدْر المَشروع لِلْإِمَامِ في الصلاة                                                        | ۱۳۲   |
| قَدْر القِراءة في القِيام                                                                            | ۱۳۲   |
| مِقياس التَّخفيف                                                                                     | ١٣٤   |
| هلْ تَبْطُلُ الصَّلاةُ بعدمِ اتِّباعِ السُّنَّةِ فِي القِراءَةِ؟                                     | 140   |
| إِذَا انفردَ المأمومُ لتقصيرِ الإمَام أوْ لتطوِيلِهِ، فهلْ يَخْصُلُ عَلَى أَجْرِ الجماعَةِ؟ ١٣٧      |       |

| ۱۳۸   | التخفيف العارض                                                                                          |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149   | مِقدار بَقيَّة الأركان مع القِيام                                                                       |
| 187   | هلْ يَجِبُ علَى الأئِمَّةِ أَنْ يَخْفَظُوا السُّورَ الَّتِي كانَ النَّبِيُّ عَلَيْةٌ يأتِي بها؟         |
| ١٤٣   | هلْ يُدِيمُ علَى قِراءةِ: ﴿الْمَرْ لَ تَنْ عِلْ ﴾ السجدةِ فِي فَجْرِ الجُمْعَةِ؟                        |
| ۱٤٣   | تَحريف الصوفية حديث: «أَحَقُّ مَا قَالَ الْعَبْدُ» (ما)                                                 |
| 1 & & | خَفاء السُّنَّة المَشروعة على طائِفة منَ الفُّقهاء                                                      |
| 1 80  | جهرُ الإمام بالتَّكبير في المَكتوبة والنافِلة                                                           |
| ۱٤٧   | هلْ تَبْطُلُ صلاةُ المأمومِ إِذَا كَبَّرَ بصَوْتٍ مُرْتَفِعٍ مِنْ غيْرِ حاجَةٍ؟                         |
| 101   | التكبيرُ دُبرَ الصلاة أيامَ العيد الأكبَر                                                               |
| 101   | التكبيرُ مِن سُنَن الصلاة                                                                               |
| 107   | تركُ الجَهْر بالتكبير                                                                                   |
| 108   | جهلُ أمراءِ العِراق بالسُّنَّة                                                                          |
| 107   | حديث ابنِ مسعودٍ المشهورُ في أدنى التَّسبيح                                                             |
| 101   | تقديم ما مضَتْ به السُّنَّة                                                                             |
|       | أَلَا يُفْهَمُ مِنْ حديثِ أَنسٍ فِي ذِكْرِ صلاةِ عُمَرَ بْنِ عبدِ العزيزِ أَنَّهُ يجبُ علَى الْمُصَلِّي |
| ١٥٨   | عَشْرُ تَسْبيحاتٍ؟                                                                                      |
| 109   | التخفيفُ لا يُنافي التطويلَ                                                                             |
| 171   | مَن أَنكُر على ابنِ مَسعودٍ اتِّباعه للسُّنة                                                            |
| ۱۲۳   | فصل: السلام منَ الصَّلاة                                                                                |
| 175   | اختلف العُلماءُ فِي التسليم علَى ثلاثَةِ أقوالٍ                                                         |

| ١٦٥                                     | فصل: صلاة الجَهاعة                                                        |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| ١٦٥                                     | حُكْمها، صِفة الإمام                                                      |
| ١٦٦                                     | سُنَن إقامة الصُّفوف                                                      |
| ١٦٧                                     | الخِلاف في صلاة المُنفرِد خَلْفَ الصفِّ                                   |
| ١٦٩                                     | سُقوط الواجِبات بالعُذْر                                                  |
| ١٧١                                     | السُّنَّة وسطٌ بين الإهمال والإسراف                                       |
| ١٧١                                     | اقتِداء المُفترِض بالمُتنفِّل                                             |
| ١٧٢                                     | مُفارَقة المأموم إمامَه قبل السَّلام                                      |
| ١٧٣                                     | إمامة المَرأة للرجُل                                                      |
| ١٧٣ ٢١                                  | إِذَا كَانْتِ المرأةُ مَعَ محارِمِهَا وهيَ أَقْرَؤُهُمْ، فهلْ تَؤُمُّهُمْ |
| ١٧٣                                     | إِنْ جَعَلَتْ بِينَهَا وبِينَهُمْ سُتْرَةً فهلْ يجوزُ؟                    |
| ١٧٤                                     | مُتابَعة الإمام في صَلاته قاعِدًا                                         |
| 177                                     | فصل في انعِقاد صلاة المَأموم بصلاة الإمام                                 |
| عُدِثِ مُقَيَّدَةٌ أَمْ مُطْلَقَةٌ؟ ١٧٧ | هلْ إبطالُ صلاةِ المُؤْتَمِّ بمَنْ لا صلاةَ لهُ كالكافِرِ والمُحْ         |
| مُ صحيحةٌ؟                              | لوْ صلَّى الإمامُ بالنَّاسِ وهُوَ مُحْدِثٌ عامِدًا فهلْ صلاتُهُ           |
| 179                                     | اقتِداء المأموم بمَن يُخالِف اعتِقادَه                                    |
| ١٨١                                     | فصل: القنوت                                                               |
| ١٨١                                     | النَّاسُ فِي شَرْعِهِ فِي الفَجْرِ عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ              |
| ١٨٣                                     | ثُبوت قُنوت النبيِّ ﷺ للنازِلة                                            |
| ١٨٣                                     | ترك القُنوت لزوال السبَبِ                                                 |

| ١٨٤ | عدَم نَقْل القُنوت الراتِب                                     |
|-----|----------------------------------------------------------------|
| ١٨٥ | ثُبوت الوُّجوب والاستِحْباب العارِض                            |
| ٠٨٢ | فصل: القِراءة خَلْف الإمام                                     |
| ١٨٩ | فصل: الصلَواتُ في الأحوال العارِضة                             |
| ١٨٩ | اتِّباع فُقَهاء الحديث لعامَّة الثابتِ عنِ النبيِّ عِيَّاكِيٌّ |
| ١٨٩ | تَجويز جميع أنواع صَلاة الخَوْف                                |
| ١٨٩ | اختِيارُهم لقَصْر الصلاة في السفر                              |
| ١٨٩ | استِحبابُهم تركَ الجمعِ بين الصلاتين إلَّا لحاجة               |
| ١٨٩ | تَجويزُهم جميعَ أنواع صلاة الكُسوف                             |
| ١٨٩ | صِفة صلاة الكُسوف في أصحِّ الرِّوايات وأشهَرِها                |
| ١٩٠ | هلْ يجوزُ الجَمْعُ فِي السفرِ للنازِكِ؟                        |
| 191 | تَجويزُهم الوارِدَ في الاستِسْقاء                              |
| 191 | اختيارُهم في صلاة الجَنازة                                     |
| 197 | فصل: الأصل الثاني الزَّكاة                                     |
| 197 | كِتاب الصِّدِّيق رَضَالِيُّهُ عَنْهُ فِي أَوْقاص الإبِل        |
| 197 | مَذَهَب أهل العِراق والحِجاز في المُعشَّرات                    |
| ١٩٣ | مَذَهَب أحمدَ وغيرِه من فُقَهاء الحديث فيها                    |
| 198 | إيجابُ الزكاة في العسَل                                        |
| 198 | الجمعُ بين العُشْر والخَراج                                    |
| 198 | مِقدار الصاع والمُدِّ                                          |

| 190                  | مِقْدارُ الصاعِ فِي الماءِ                                                                |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 190                  | تَوسُّع أبي حَنيفةَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ في إيجاب الزَّكاةِ                                   |
| ۱۹٦                  | الزَّكاة في عُروض التِّجارة                                                               |
| ١٩٧                  | فَصْلٌ: وَلَا بُدَّ فِي الزَّكَاةِ مِنَ المِلْكِ                                          |
| ١٩٧                  | الاختِلاف في زَكاة ما ليس تَحتَ اليَدِ                                                    |
| 199                  | فَصْلٌ: وَلِلنَّاسِ فِي إِخْرَاجِ القِيمِ فِي الزَّكَاةِ ثَلَاثَةُ أَقْوَالٍ              |
| 199                  | آراء الفُقَهاء في الإِجْزاء                                                               |
| 199                  | المَنصوصُ عن أحمدَ أعدلُ الأقوال دَرْءًا للمَشقَّة                                        |
| ۲۰۰                  | فصل: الأصل الثالث الصِّيامُ                                                               |
| ۲۰۰                  | تَبيِيت النِّية                                                                           |
| ۲۰۱                  | إجزاء التَّطوُّع بنِيَّة بعد الزوال                                                       |
| ۲۰۱                  | ثواب التَّطوُّع المَنْويِّ أثناء النهار                                                   |
| 7.7                  | المذاهِبُ في تَعيِين الصوم                                                                |
| بامٍ، ما دليلُهُ؟٢٠٣ | مَنْ فَرَّقَ فِي النَّفْلِ بِينَ النَّفْيِ الْمُطْلَقِ والنَّفْيِ الْمُعَيَّنِ فِي الصِّي |
| 7 • 8                | فصل: صَوْم يَوْم الغَيْم                                                                  |
| ۲۰٤                  | المذاهِبُ في وُجوب صَوْمه                                                                 |
| ۲۰۲                  | يوم الشَّكِّ، والنهيُّ عن صَوْمه                                                          |
| ۲۰۲                  | الكراهةُ العائِدة إلى حال الفاعِل                                                         |
| ۲.٧                  | الصَّحِيحُ أَنَّهُ يُكْرَهُ أَوْ يَحْرُمُ أَنْ يَصُومَه؛ لثلاثةِ أَدِلَّةٍ                |
| ۲۰۹                  | هلْ تأكُلُ معَ الظنِّ لغُروبِ الشَّمْسِ؟                                                  |

| ، يَقُولَ الرَّجُلُ: إِنْ كَانَ الغَدُ مِنْ رَمضانَ فَأَنَا صائِمٌ؟٢٠٩                                | هلْ يجوزُ أنْ     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| ۲۱۰                                                                                                   | فصل: الحجُّ       |
| لِ ﷺ في مَناسِك الحجِّ                                                                                | هديُ الرسو        |
| Y 1 1                                                                                                 | معنى التلبيد      |
| النَّبِيِّ عَلَيْهِٱلصَّلَاةُوَٱلسَّلَامُ راكِبًا فِي عَرَفَةَ، ودُعاؤُهُ فِي أماكِنَ نَخْصُوصَةٍ فِي | هلْ وُقوفُ        |
| يوِهَا، هلْ هذِهِ وقَعَتْ بالمُصادَفَةِ أمْ أنَّها أعمالٌ مقصودَةٌ؟٢١٣                                | مُزْدَلِفَةَ ونحْ |
| ال باستِحْباب الْمُتْعة وتَجويز الإفراد والقِران ٢١٥                                                  | مُخَالَفة مَن قا  |
| ل بتَمتُّع النبيِّ ﷺ وحِلُّه إحرامِه، أو أنه لم يَعتمِر في حَجَّته أو اعتَمَر                         | غلَط مَن قال      |
| 717                                                                                                   | بعد حَجَّته.      |
| مَن قال بشيءٍ مِن ذلك                                                                                 | سبَبُ غلَط،       |
| المَسوق في القِران                                                                                    | نَحْر الهَدي      |
| لغلَبة العادات المُستَحدَثة                                                                           | خَفاء السُّنَّة ا |
| ظُّهُر والعَصْر بعرَفةَ وبين المغرِب والعِشاء بمُزدلِفةَ٢٢٠                                           | الجمعُ بين ال     |
| ل النُّسُك                                                                                            | القَصْر لأَجْل    |
| ألة الجمع والقصر                                                                                      | بحث في مس         |
| تِ الحاضِرِ، هلْ يَقْصُرُ أَهْلُ مكَّةَ أَوْ لا؟                                                      | الآنَ فِي الوق    |
| بمِنًى                                                                                                |                   |
| ل تحيَّة المسجِد الحرام كسائِر المساجِد                                                               |                   |
| رَكْعتين بعد السعي على المَرْوة                                                                       |                   |
| ، والتَّر ْكُ لعدَم مُقتَضٍ أو فوات شَرْط، أو وُجود مانِع ٢٢٧                                         | _                 |

| ۲۳.   | غاية التَّلْبية                                                                                              |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       | هلْ يُلَبِّي وهُوَ نازِلٌ فِي عَرَفَةَ، وفِي مُزْدَلِفَةَ، وكذلكَ فِي مِنَّى قبلَ الذَّهابِ إِلَى عَرَفَةَ،  |
| ۱۳۲   |                                                                                                              |
| 777   | أَكُل الْمُحرِم كَمْ صَيد الحَلال                                                                            |
| 740   | فصل: العُقُودُ مِنَ المُعَامَلَاتِ المَالِيَّةِ وَالنَّكَاحِيَّةِ وَغَيْرِهَا                                |
| 740   | مَذاهِبِ الفُقَهاء في صِفة العُقود                                                                           |
| 740   | اشتِراط الصِّيغة أو ما يَقوم مَقامَها                                                                        |
| 747   | جواز العَقْد بدون الشَّرْط إذا مسَّتِ الحاجة                                                                 |
| 747   | 2                                                                                                            |
| 741   | الانعِقاد بالاصطِلاح الدالِّ على المَقْصود                                                                   |
| 740   | الخُلْع بالمُعاطاة                                                                                           |
| 7 & . | لَفْظ عَقْد النِّكاح                                                                                         |
| 7     | خُصوصيَّة النِّكاح بغَيْر مَهْر                                                                              |
| 7 & 0 | هلْ يَلْزَمُ أَنْ يتعَلَّمَ اللغة العربية في عقد النكاح كما يَلْزَمُ أَنْ يَتَعَلَّمَ أَلفاظَ الأَذْكارِ؟. ٥ |
| 7 & 6 |                                                                                                              |
| 7 8 1 | إِذَا كَانَ الْكُلامُ بِالْعَجِمِيَّةِ لْغَيْرِ حَاجِةٍ، فَهِلْ يَصِلُ إِلَى التَّحْرِيمِ؟٧                  |
|       | إقرار نِكاح الكُفَّار الجاري على عادتِهم                                                                     |
| 7     | ِ<br>عَمِيزُ النِّكاحِ عنِ السِّفاحِ٩                                                                        |
|       | النُّصوص الدالَّة على صِحَّة العَقْد بها دلَّ على المَقْصود                                                  |
| Y0    | بَيان وُجوهِ دَلالة هذه النُّصوصِ                                                                            |

| 707         | العِلْم بالتَّراضي وطِيب النَّفْس بطُرُق مُتعدِّدة                                                   |
|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 707         | تَحديد المَعنَى لُغة أو شرعًا أو عُرفًا                                                              |
|             | إذا اخْتَلَفَتِ الأعْرافُ؟ وكانَ العُرْفُ فِي مكانٍ يَبْطُلُ بِهِ البيعُ وفي مكانٍ آخَرَ لا يَبْطُلُ |
| 700         |                                                                                                      |
| <b>Y</b> 00 | إذا اختلفَ أهلُ البلدِ الواحِدِ فِي العُرْفِ، فالعِبْرَةُ بهاذا؟                                     |
| 707         | فرق ما بين تَصرُّ فات العِباد                                                                        |
| Y0/         | دَلالة السُّنَّة والإجماع على صِحَّة العَقْد بها دلَّ على المَقْصود                                  |
| ۲٦.         | هلْ يُشْتَرَطُ مُدَّةٌ مُعيَّنَةٌ للخيارِ بالعيْبِ؟                                                  |
| 771         | الإِذْن العُرفيُّ والتَّصرُّ ف بطريق الوَكالة                                                        |
| 77:         | فصل: القاعِدة الثانِية في المعاقِد حَلالِها وحَرامِها                                                |
| ۲٦:         | تَحريم أَكْل أموال الناس بالباطِل عن طَريق الرِّبا والمَيسِر                                         |
| 770         | الغرَر نوع منَ المَيْسِر                                                                             |
| 771         | بعضُ العُقودِ يكونُ فِيهَا تأخيرُ الْمُثَمَّنِ وتَقْدِيمُ الثَّمَنِ، فهلْ هذِهِ فِيهَا غَرَرٌ؟       |
| ۲٦/         | الرِّبا ظُلْم مُحُقَّق لُحتاج                                                                        |
| 470         | سَدُّ الذرائِع بتَحريم ما يُفضِي إلى الفَساد                                                         |
| 77          |                                                                                                      |
| 77          | لا يُعَرِّمُ قليلَ الخَمْرِ الَّذِي لا يُسْكِرُ؟                                                     |
| 27          | أنواع الغرَر                                                                                         |
| ۲۷.         | حُكْم بَيْع المَجهول النَّوْع أو الصِّفة                                                             |
| ۲٧.         | التَّرخيصُ فيها تَدعو إليه الحاجةُ منَ الغرَر                                                        |

| YV0                                      | التَّر خيصُ في بَيْع العَرايا بالخَرْص                                                                                     |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| YV0                                      | تعريف العرايا                                                                                                              |
| YV7                                      |                                                                                                                            |
| YV7                                      | الْفَرْقُ بِينَ الذَّرِيعَةِ والحِيلَةِ                                                                                    |
| وقدْ يكونُ فِيهَا رَمْلٌ أَوْ أخشابٌ،    | بعضُ النَّاسِ يَضَعُ عندَهُ فِي البيتِ أَكْياسًا فارِغَةً،                                                                 |
| بمبلغ مُعَيَّنٍ، فما الحُكْمُ فيهَا؟ ٢٧٩ | بعضُ النَّاسِ يَضَعُ عندَهُ فِي البيتِ أَكْياسًا فارِغَةً، أَوْ أَشياءُ لا قيمةَ لها، ويَبِيعُهَا على مَنْ يُرِيدُ دَيْنًا |
| ۲۸۳                                      | مَسأَلة العِينة                                                                                                            |
|                                          | حُكْم التَّورُّق                                                                                                           |
| YAY                                      | تَشدُّد الشافعيِّ وأبي حَنيفةَ فيها يَدخُله الغرَر                                                                         |
| ۲۸۸                                      | بَيْعِ الحَبِّ فِي سُنبُله                                                                                                 |
| ۲۸۹                                      | بَيْعِ الأعيان الغائِبة                                                                                                    |
| 79                                       | الأشتراط في عُقود التَّبرُّعات والمُعاوَضات                                                                                |
| 791                                      | ما اختَلَف فيه الشافعيُّ وأبو حَنيفةَ                                                                                      |
| غَرَرُهغرَرُه                            | تَجويز مالِكٍ لِحَميع ما تَدْعو إليه الحاجةُ، أو يَقِلُّ                                                                   |
| 798                                      | التَّقارُب بين نظرتي أحمدَ ومالِكٍ                                                                                         |
| Y90                                      | بَيْعِ الْمُغَيَّبِ فِي الأرضِ                                                                                             |
|                                          | َ بَيْعِ الْمَقَاثِي بِأُصولها                                                                                             |
|                                          | بَيْع الشجَر وعليه ثمَر لم يَبدُ صلاحُه                                                                                    |
|                                          | بي<br>تجويزُ فُقهاء الحَديث بَيْع العَرايا للحاجة، والمَقاثِ                                                               |
|                                          | الاعتذار عن بَيْع المعدوم تبَعًا                                                                                           |

| ٣٠٢       | بَيْع جميع الحديقة إذا بَدا فيها الصَّلاح                                                |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٠٣       | صَلاح النوع والجِنْس                                                                     |
| ۳.0       | تَخريج المُجتهِد إذا اختَلَف العالِمُ في عَيْن المسألة أو نَوْعها                        |
| ٣.٧       | المسائل التي رجع عنها الإمام أحمد                                                        |
|           | هلْ تختلفُ الفَتْوَى باختلافِ الأشخاصِ، كمسألةِ طَوافِ الحائِضِ الَّتِي يُفَرَّقُ فِيهَا |
| ۳٠۸       |                                                                                          |
| ۳.9       |                                                                                          |
| ۲۱۱       | إِذَا قالَ الْمُجْتَهِدُ قوليْنِ مُتناقِضَيْنِ أَلَا يَتساقَطُ القولانِ؟                 |
| ۲۱۳       | لَازِمُ قَوْلِ الإِنْسَانِ نَوْعَانِ                                                     |
| ۳۱۳       | الاختِلاف في لازِم المَذهَب                                                              |
| ۲۱٤       | اللازِمَ يَنْقَسِمُ إِلَى ثلاثَةِ أَقْسامِ                                               |
| ۲۱٦       | اعتِقاد ما قام دليلُه وإن لم يَكُن مُطابِقًا                                             |
| ٣١٨       | الاجتِهاد المُركَّب على شُبهَة وهوًى                                                     |
| ٣١٩       | أصحُّ الأقوال في الغرَر                                                                  |
| ٣١٩       | أَغْلَبُ ما أُوقَع الناس في الحِيل                                                       |
| ۲۲۱       | إيقاعُ المَيْسِر العَداوةَ والبَغْضاءَ                                                   |
| ٣٢٣       | تقديم المصلحة إذا عارضتِ المفسدة                                                         |
| 478       | المَبيع التالِف قبلَ التَّمكُّن من قَبْضه                                                |
| 470       | إفساد مَن طرَد القِياس دون نظر للمَصلَحة                                                 |
| <b>41</b> | استشلاف ما سوى المكيل والموزون                                                           |

| ٣٢٨             | المُعتَبَر في مَعرِفة المَعْقود عليه                                           |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| ٣٢٨             | تأجيلُ الدُّيون إلى الحَصاد والجداد                                            |
| ٣٢٨             | حديثُ بِرْوَعَ بِنْتِ واشِقٍ                                                   |
| ٣٢٩             | ما وجْهُ وُجوبِ العِدَّةِ فِي حديثِ بِرْوَعَ بنتِ وَاشِقٍ؟                     |
| ٣٣٣             | العِوَض عمَّا ليس بمال                                                         |
| ٣٣٤             | فصل: الأرض الزِّراعيَّة المُشتمِلة على غِراس أو مَساكنَ                        |
| ٣٣٤             | الأقوالُ في إجارتها                                                            |
| ٣٣٦             | النهيُّ عن بَيْع السِّنين والثمَر حتَّى يَبدوَ صلاحُه                          |
| ِنَ غيرِهِ؟ ٣٣٨ | هلْ يُوجَدُ مِنَ العُلماءِ مَنْ يُعْتَمَدُ علَى قولِهِ فِي نقلِ الإِجْماعِ دُو |
| ٣٤٠             | حُجَّة ابنِ عَقيل في إجارة الشجَر تبَعًا للأرض                                 |
| ٣٤٢             | الْمُزارَعة تبَعًا للمُساقاة                                                   |
| ٣٤٣             | حِيلة التَّبرُّع بإعارة الشجَر أو بالمُحاباة في المُساقاة                      |
| ٣٤٥             | النهيُ عنِ الجمع بين المعاوَضة والتَّبرُّع                                     |
| ٣٤٨             | الترخيصُ للمُضطَرِّ ومَن في مَعناه                                             |
| ٣٤٨             | اختيار ابنِ عَقيل يَمنَع ارتِكابِ المُحرَّم أو تَحَمُّل الضرَر                 |
| ٣٤٨             | قصة عُمرَ مع أُسَيْد بن الحُضَيْر رَضَالِلَّهُ عَنْهَا                         |
| ٣٤٩             | إيثار عُمرَ الخراجَ على المُقاسَمة                                             |
| ٣٥٠             | فِعْلِ الصَّحابة بأموالهم كما فعَل عُمرُ بمال أُسَيْد                          |
| ٣٥٣             | رِبا القبالات                                                                  |
| <b>707</b>      | الاكتراء لغَيْر مَنفَعة                                                        |

| ٣٥٤                               | مُعامَلة النبيِّ ﷺ لأَهْل خَيبرَ على أَرْضها                          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| ٣٥٤                               | إباحة لوازِم المُباح                                                  |
| ٣٥٥                               | الجمعُ في المُعاوَضة دَرْءًا لضرَر التَّفريق                          |
| ٣٥٦                               | البَيْع أو الإجارة معَ الشَّريك لتَعذُّر القِسْمة                     |
| ٣0V                               | الفَوائِد العَيْنية المُستخلَفة مع بَقاء الأصول                       |
| ٣°V                               | التَّسمية في باب العارِية                                             |
| ٣0V                               | إجارةُ الظِّئْرِ                                                      |
| ٣٥٨                               | أحوال الفَوائِد العَيْنية التي يمكن فصلها عن أصلها                    |
| ٣٥٩                               | تَساوِي الفوائِد بالمَنافِع في المُعاوَضة قِياسًا                     |
| ٣٦٠                               | المقصود في اكتراء الأرض والشجَر                                       |
| ٣٦٠                               | الفَرْق بين الإكراء والبيع المَنهيِّ عنه                              |
| ٣٦٠                               | إكراء البَهائِم للانتِفاع بدَرِّها ونَسْلها                           |
| ٣٦١                               | استِثْجار الغنَم للإِرْضاع                                            |
| هَا لِأَنْ يَخْدِمَهَا وَيَأْخُذَ | فصل: هَذَا إِذَا أَكْرَى الأرْضَ وَالشَّجَرَ، أَوِ الشَّجَرَةَ وَحْدَ |
| ٣٦٢                               | الثَّمَرَةَ بِعِوَضٍ مَعْلُومٍ                                        |
| ٣٦٥                               | انصِراف النهي عن بَيْع الثمر إلى النوع المخصوص المعهود                |
|                                   | النهيُّ عنِ البَوْل في الماء الدائِم                                  |
| ٣٦٧                               | نفيُ العُموم اللفظيِّ في أحاديثِ النهيِ عن بيعِ الثمَر                |
| ٣٦٨                               | تَخصيص العُموم بالنصِّ أو الإِجْماع                                   |
| ٣٦٨                               | التأسِّي بالصَّحابة لعِلْمهم بمَقاصِد الكِتاب والسُّنَّة              |

| ٣٦٩ | النهيُّ عَمَّا فيه مَفْسَدة راجِحة                                                                  |
|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۳۷۰ | فصل: وَمِنَ القَوَاعِدِ الَّتِي أَدْخَلَهَا قَوْمٌ مِنَ العُلَمَاءِ فِي الغَرَرِ المَنْهِيِّ عَنْهُ |
| ٣٧٢ | المُزارَعة أقرَبُ إلى العدلِ من الإكتِراء                                                           |
| ۳۷۲ | أحاديثُ النهي عن كِراء الأرض                                                                        |
| ۳٧٤ | وجهُ مَن نَهَى عَن الْمُؤاجَرة والْمُزارَعة، ومَن رخَّص في الثانية دونَ الأُولى                     |
| ۳۷٥ | دَليلُ مَن جوَّز الْمُؤاجَرة دون الْمُزارَعة                                                        |
| ۳۷٥ | تجويزُ أهل الحَديث المُؤاجَرة والمُزارَعة اتِّباعًا للسُّنة                                         |
| ٣٧٦ | الآثار المُفيدة للإجماع على جَواز المُزارَعة                                                        |
| ۳۷۷ | تأويل مَن أَبطَل الْمُزارَعة                                                                        |
| ۳۷۸ | اقتِضاءُ القِياس جوازَ المُزارَعة                                                                   |
| ۳۷۹ | الْمُزارَعة مُشارَكة يُقصَد منها ما يَتولَّد مِنِ اجتِماع المَنفَعتَيْن                             |
| ۳۷۹ | التَّصرُّ فات العَدليَّة والفَضْلية                                                                 |
| ۳۸۰ | تَحريم الغرَر في المعاوَضة لا المُعادَلة                                                            |
| ۳۸۰ | بُعدُ الْمُزارَعة منَ المَحذور، وشُبْهة مَن حرَّمها                                                 |
| ۳۸۱ | الفرق بَيْنَ الإجارةِ وبَيْنَ المُساقاةِ والمُزارَعَةِ                                              |
| ۳۸۲ | المُزارَعة مِن جِنْس المُضارَبة الجائِزة                                                            |
| ۳۸٥ | الْمُضارَبة المَرويَّة عن عُمرَ رَضِّقَالِلَّهُ عَنْهُ                                              |
| ۳۸۷ | رِبْحِ المُتَّجِر بمال غيرِه بغَيْر إِذْنه                                                          |
| ۳۸۷ | مَنْ أَخَذَ مالًا وظنَّ أنَّهُ مالُّهُ، وبعدَ أنْ عَمِلَ فيهِ خَسِرَ، فهلْ عليْهِ الخَسارَةُ؟       |
|     | مَثَل الدراهم يَجْري مَجَرَى عَيْنها في المُضارَبة                                                  |

| الْمُزارَعة أشبَهُ بالمُضارَبة مِنها بالمُؤاجَرة                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| العُموم والخُصوص في لفظ الإِجارة                                                                                     |
| المُساقاة والمُزارَعة والمضارَبة: إجارة عامَّة                                                                       |
| دليلٌ قِياس الأصول وقِياس العَكْس على نفي تَحريم المُزارَعة٣٩٣                                                       |
| تَوجُّه النهي عن كِراء الأرض في حَديث رافِعُ بنِ خَديجٍ وغيرِه٢٩٤                                                    |
| القاعِدَةُ: التَّساوي فِي المُشاركاتِ                                                                                |
| هَلْ نُعْطِي العاملَ أُجْرَةَ الْمِثْلِ أَوْ نُعْطِيهِ نصيبَ الْمِثْلِ؟                                              |
| قاعِدَةٌ مُفيدةٌ فِي الأُصولِ: أنَّ المُطْلَقَ إِذَا كانَ لحالٍ مُعَيَّنَةٍ أَوْ جوابًا لسُؤالٍ، فإنَّهُ يَتَقَيَّدُ |
| بتلكَ الحالِ                                                                                                         |
| الأَمر بالإِمْساك إن لم يَزرَع أو يَمنَح                                                                             |
| إيجاب الشريعةِ التبرُّعَ عِند الحاجة                                                                                 |
| الفرقُ بين المُخابَرة والمُزارَعة                                                                                    |
| فصل: وَالَّذِينَ جَوَّرُوا الْمُزَارَعَةَ مِنْهُمْ مَنِ اشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ البَذْرُ مِنَ المَالِكِ ٢٠٩           |
| أَدِلَّة جواز الْمُزارَعة والبَذْر من العامِل ٤١٤                                                                    |
| القَوْل الراجِح: أنَّهُ لا يُشْتَرَطُ أنْ يكونَ البَذْرُ مِنْ ربِّ الأرْضِ ٤١٦                                       |
| فصل: وَهَذَا الَّذِي ذَكَرْنَاهُ مِنَ الإِشَارَةِ إِلَى حِكْمَةِ بَيْعِ الغَرَرِ وَمَا يُشْبِهُ ذَلِكَ يَجْمَعُ      |
| اليُسْرَ فِي هَذِهِ الأَبْوَابِ                                                                                      |
| بَيْعُ الدُّيونِ ينقسمُ إِلَى قِسْمَيْنِ                                                                             |
| اختلفَ العُلماءُ رَحِمَهُمُاللَّهُ فيها إِذَا كانَ الدَّيْنُ عندَ مَلِيءٍ قادرٍ علَى الوفاءِ، والمُشْتَرِي           |
| قادرٌ على استيفائِهِ، هلْ يجوزُ بَيعُهُ أَوْ لا يجوزُ؟                                                               |

| 373                            | فصل: القاعِدة الثالِثة في العُقود والشروط فيها                                         |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| £ 7 £                          | القول بأن الأَصْل في العُقود والشروط: الحَظْر                                          |
| ٤٢٥                            | رأيُ أهل الظاهِر                                                                       |
| ٤٢٥                            | اختلفَ الأصحابُ: هلْ يَصِحُّ الوقفُ على النفسِ أوْ لا؟                                 |
| ر بالجواز؟ ٢٥٥                 | إِذَا شَكَكْنَا فِي جُوازِ العَقْدِ أَوْ حُرْمَتِهِ، فَهِلْ نُفْتِي بِالْحُرْمَةِ أَوْ |
| ٤٢٦                            | أصول أبي حَنيفةَ في تَصحيح الشُّروط                                                    |
| ٤٢٨                            | الشُّروط الباطِلة عِنده لعدَم إمكان فَسْخ العقد                                        |
| بِق عليه هذا الوصفُ ٤٢٨        | بُطلان الشرط المُخالِف للعَقْد عند الشافعيِّ والشرط المُنط                             |
| قد النِّكاح وانفِساخه ٤٢٨      | استِثناء الشافعيِّ بعضَ الشروط بالشَّرْع، ورأيُّه في فَسْخ ع                           |
| مبحاب أحمد                     | بُطلان الشرط المُنافِي للعقد لغَيْر مَصلَحة عِند طائِفة من أُص                         |
| ٤٣٢                            | دليلُ بُطلان الشَّرْط من قِصَّة بَريرةَ                                                |
| ٤٣٥                            | وجهُ الاحتِجاج بحَديث بَريرةَ                                                          |
| ٤٣٧                            | حديثُ «النهي عن بَيْع وشَرْط» مُنكَر لا يُعرَف                                         |
| ٤٣٧                            | القول بأن الأصل في العُقود والشُّروط: الجواز والصِّحَّة .                              |
| ٤٣٨                            | مذهبُ أحمدَ في تَصحيح العُقود والشُّروط                                                |
| ضمَّن مُحالَفة للشرع ٤٣٨       | تجويزُ أحمدَ الزِّيادةَ على مُقتَضي العقد والنَّقْص منه ما لم يَت                      |
| · ·                            | استِثناء بعض المَنافِع                                                                 |
| ٤٤٠                            | الشروط في النِّكاح                                                                     |
| ِ إِج، ولمْ يُكْتَبُ هَذَا فِي | إِذَا اشترطتِ المرأةُ علَى زَوْجِهَا أَنْ تُكْمِلَ دِراسَتَهَا بعدَ الزو               |
|                                | العقدِ، فهلْ يَلْزَمُهُ؟                                                               |

| £ £ Y                                         | تشديد أحمد في القولِ بفُسْخ النكاح وانفِساخه                   |
|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| ٤٤٤                                           | استِثْناء بعض التَّصرُّ فات                                    |
| ٤٤٤                                           | ثلاثَةُ أَنْواعِ مِنَ الاسْتِثْنَاءاتِ                         |
| ٤٤٥                                           | المَحذور: أُشتِراط ما يُنافي مَقصود العَقْد                    |
| ں الکِتاب                                     | الأدِلَّة على أن الأصل صِحَّة العُقود والشُّروط: نُصوص         |
| <u>ب</u> وزُ إِذَا لَمْ تَكَنْ هُناكَ نِيَّةُ | المُعاهدَةُ المُطلقَةُ للكُفَّارِ معَ ضَعْفِ المسلمينَ، هلْ تح |
|                                               | للاسْتِقْوَاءِ؟                                                |
|                                               | نُصوص السُّنَّة                                                |
| ٤٥٨                                           | وجهُ الاستِدْلال بالنُّصوص                                     |
| ٤٥٩                                           | مَقصود الشَّرْط                                                |
| 173                                           | مَنشَأ وَهم مَنِ اعتَقَد أن الأصل فَساد الشُّروط               |
| ٤٦٣                                           | رفع العَقْد والشرط لمُوجِب الاستِصْحاب                         |
| عيِّعيِّ                                      | أدلَّة الاعتِبار: استِصْحابِ الأصل وانتِفاء الدَّليل الشَّرِ   |
| حُكْم الأَصْل ٤٦٧                             | اشتِراك الأَفْعال معَ الأَعيان في غالِب ما يُستَدلُّ به على    |
| ٤٦٨                                           | شرع الأَحْكام الجُّزئيَّة بشَرْع كلِّيٍّ                       |
| £79                                           | إثبات الحُكُم المعيَّن بإِدْخاله في الحُكُم المُطلَق           |
| ٤٧٠                                           | إيجاب العُقود بتراضِي المُتعاقِدَيْن وطِيب نفسَيْهما           |
|                                               | العَقْد لَهُ حَالَانِ: حَالُ إِطْلَاقٍ، وَحَالُ تَقْيِيدٍ      |
|                                               | المراد بمُقْتَضَى العقدِالعقدِ                                 |
| ξνξ                                           | حِلُّ الشرط الَّذي لا يُنافِي مَقصود العقد أو الشَّرْع         |
|                                               |                                                                |

| ٤٧٥         | ما صُورَةُ العَقْدِ الَّذِي هُوَ حرامٌ ويَصِحُّ؟                 |
|-------------|------------------------------------------------------------------|
| ٤٧٦         | صِحَّة العُقود والقُبوض الواقِعة في حال الكُفْر                  |
| ٤٧٧         | الفرقُ بين ما عُقِد بغير شَرْع وما عُقِد مع تَحريم الشرع         |
| ٤٧٧         | عدَم اشتِراط القبضِ في النِّكاح                                  |
| ٤٧٧         | تصحيحُ العُقود الَّتي لا يَعتقِد المُتعاقِدون تحريمَها           |
| ٤٧٨         | ردُّ القول بضَرورة الدَّلالة على الحِلِّ بدليل شَرعيِّ           |
| ٤٨١         | لُزوم الأحكام بالعُقود والشُّروط المُحرَّمة                      |
| ٤٨٢         | العقدُ المُحرَّم لا يَكون سببًا لإباحة                           |
| ٤٨٣         | إيجاب الوَفاء بالعُقود والشروط يَقتَضي إباحتَه                   |
| ٤٨٤         | الشرط الجائِز بسُنَّة أو بإِجْماع: في كِتاب الله باعتِبار        |
| ٤٨٤         | خُروج شَرْط الولاء مِن عُموم الجائِز بدليل شَرعيِّ               |
| ٤٨٦         | طريقة استِخدام الأدِلَّة الشرعِيَّة أو العَقْلية في الاستِدْلال. |
| ٤٩٠         | الفرْقُ بينَ القَواعِدِ الأُصولِيَّةِ والقَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ  |
| ٤٩١         | الخِلاف في وُجوب العِتْق على المُشتري إذا شُرِط                  |
| ٤٩٣         | جواز شَرْط كلِّ تَصرُّف فيه مَقصود صَحيح                         |
| £97         | للمُتعاقِدين اشتِراطُ الزيادة على مُقتَضى العَقْد والنَّقْص من   |
| ٤٩٧         | جواز استِثْناء الجُزء الشائِع والمُعيَّن                         |
| ٤٩٨         | حكاية طريفة عن جحا                                               |
| <b>£</b> 99 | الاختِلاف في استِثْناء بعض المَنفَعة                             |
| ٤٩٩         | هِلْ يَجِوزُ أَنْ يَسْتَثْنِيَ مِنَ الشاةِ الكُلْبَةَ مِثلًا؟    |

| أسباب مخالفة الراوي لم يرويه                                                                              |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| هَلْ يَصْلُحُ الطَّلاقُ إِلَّا مِنَ الزَّوْجِ؟                                                            |
| انتِقال المِلْك في الأَمَة المُزوَّجة لا يُزيل زَوجيَّتها                                                 |
| اتِّفاق فُقهاء الحديث على أنَّ مَن باع شجَرًا قد بدا ثمَرُه فنمَرُه للبائِع إلى كَمال                     |
| صلاحِه وعلى جواز استِثْناء بعض مَنفَعة العقد في البَيْع والإجارة والنِّكاح ٥٠٥                            |
| واتفاقهم على جواز استِثْناء بعض مَنفَعة العقد في البَيْع والإجارة والنِّكاح ٢٠٥                           |
| الصحيح: أن ما يُوجِبه العقد لكلِّ منَ الزوجَيْن مَرجِعه إلى العُرْف                                       |
| إذا اختَلَف الزوجان في الوَطْء                                                                            |
| العقدُ الْمُطلَق يُوجِب سلامة الزوجَيْن من موانِع العَقْد                                                 |
| إِنْ طَرَأَ أَحِدُ هِذِهِ العُيوبِ علَى أَحِدِ الزَّوْجَيْنِ بعدَ النِّكاحِ فهلْ لهُ الفَسْخُ؟            |
| كيفَ يكونُ عنِ الإمامِ أَحْمَدَ فِي المسألَةِ الواحِدَةِ رِوايتانِ؟                                       |
| حُكْم ما لو شرَط أَحَدُ الزوجَيْن صِفة مَقصودة                                                            |
| لو شرَط أَحَدُ الزوجَيْن بعض الصِّفة المستحَقَّة بالعقد صحَّ الشرط ١٥٥                                    |
| شرطُ ما يَنقُص مُطلَق العقد أو يَزيد عليه جائِز ما لم يَمنَع منه الشرعُ ٥١٥                               |
| الملك هو القُدرة الشرعية على التَّصرُّف بمَنزِلة القُدرة الحِسِّيَّة١٥٥                                   |
| هلْ نقولُ: إذَا أَعْتَقَ صاحِبُ العَبْدِ المَرْهُونِ العَبْدَ، فللمرهونِ عندَهُ أنْ يأخُذَ غَيْرَهُ       |
| رَهْنًا؟                                                                                                  |
| اختِلاف الفُقَهاء في زوال المِلْك عمَّا استُحِقَّ صَرفُه إلى قُربة                                        |
| الأَملاك في عَقْد يَجوز لأحَد العاقِدين فسخُه                                                             |
| المَبِيعُ بشرطِ الخِيارِ هلِ انتقلَ مِلْكُهُ للمُشْتَرِي؟ أَمْ يَبْقَى علَى مِلْكِ البائِعِ حتَّى يَتِمَّ |
|                                                                                                           |

| ٥٢٣   | البَيْعُ؟ أَوْ يَبْقَى مَوْقُوفًا؟                                                                                |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 070   | لا يَمتنِع أن يكون ثُبوت المِلك مُفوَّضًا إلى الإنسان حسبَ مَصلحتِه                                               |
| ۲۲٥   | فصل: القاعِدة الرابِعة الشرط المُتقدِّم على العقد بمَنزِلة المقارِن له                                            |
| ٥٢٨   | ما الفَرْقُ بِينَ الشَّرْطِ اللَّفْظِيِّ والعُرْفِيِّ؟                                                            |
| 0 7 9 | فصل: القاعِدة الخامِسة في الأَيْمان والنُّذور                                                                     |
| 0 7 9 | الحَلِفُ بِآياتِ اللهِ                                                                                            |
|       | الكفَّارةُ عُمومًا سواءٌ كانتْ عنْ يمينٍ أوْ جِماعٍ أوْ غيْرِهِ، هلْ يجوزُ دفْعُهَا لشخصٍ                         |
| ٤٣٥   | واحِدٍ أَوْ إِلَى عِدَّةِ أَشْخَاصٍ؟                                                                              |
| ٥٣٦   | الْمُقدِّمة الأُولى: اليمين تَشتمِل على مُقسَم به ومُقسَم عليه                                                    |
| ٥٣٧   | الأَيْهان الَّتِي يَحِلِف بها المسلمون سِتَّة أنواع                                                               |
| ٥٣٧   | أَحَدُهَا: اليَمِينُ بِاللهِ وَمَا فِي مَعْنَاهَا                                                                 |
| ٥٣٨   | الثَّانِي: اليَمِينُ بِالنَّذْرِ                                                                                  |
| ०४९   | الثَّالِثُ: اليَمِينُ بِالطَّلَاقِ                                                                                |
| ٥٤٠   | الرَّابِعُ: اليَمِينُ بِالعِتَاقِ                                                                                 |
| ٥٤٠   | الخَامِسُ: اليَمِينُ بِالْحَرَامِ                                                                                 |
| ٥٤٠   | السَّادِسُ: الظِّهَارُ                                                                                            |
| 0 & 1 | لا خِلافَ في أن اليمين بالمَخلوقات مَنهيٌّ عنها                                                                   |
| ٥٤٣   | أَيْهان البَيْعة أحدَثَها الحجَّاج بنُ يُوسَفَ                                                                    |
|       | إِذَا قَالَ: أَيْهَانُ الْمُسْلِمِينَ تَلْزَمُنِي فَهُلْ يَلْزَمُهُ الطَّلاقُ والعِتاقُ واليمينُ باللهِ وغيرُهَا؟ |
| 0 5 4 | وكمْ يَلْزَمُهُ مِنَ الطَّلاقِ؟                                                                                   |

| 0 £ £ | الْمُقدِّمة الثانية: أَنَّ هَذِهِ الأَيْرَانَ يُحْلَفُ بِهَا تَارَةً بِصِيغَةِ القَسَمِ وَتَارَةً بِصِيغَةِ الجَزَاءِ       |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 0 { { | عَقَدَ الفُقَهَاءُ لِسَائِلِ الأَيْهَانِ بَابَيْنِ                                                                          |
| 0 { 0 | صِيغتا الجَزاء والقسَم                                                                                                      |
|       | المُقَدِّمَةُ الثَّالِثَةُ: أَنَّ صِيغَةَ التَّعْلِيقِ الَّتِي تُسَمَّى صِيغَةَ الشَّرْطِ وَصِيغَةَ المُجَازَاةِ تَنْقَسِمُ |
| ٥٤٧   | 6 4 -                                                                                                                       |
| ٥٤٧   | الضربُ الأوَّل مِن أنواع صِيغة التَّعليق وشَبَهه بالمُعاوَضة في البَيْع والإجارة                                            |
| ०१९   | الضرب الثاني: التَّوْقيت المحضُ في التعليق                                                                                  |
| ०६९   | التَّعليق الدالُّ على مَعنَى الحضِّ أو المَنْع                                                                              |
| 00 •  | الضرب الثالِث: أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ وُجُودَهُمَا جَمِيعًا                                                               |
| ٥٥٠   | إِذَا قال: إِذَا طلعَتِ الشمسُ كاسِفَةً فأنتِ طالِقٌ، ثُمَّ خَسَفَ القمرُ، فهلْ تُطَلَّقُ؟                                  |
| 001   | الضرب الرابع: أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ عَدَمَ الشَّرْطِ                                                                     |
| 001   | الضرب الخامِس: أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ عَدَمَ الجَزَاءِ                                                                    |
| 007   | الضرب السادس: أَنْ يَكُونَ مَقْصُودُهُ عَدَمَ الشَّرْطِ وَالْجَزَاءِ                                                        |
| 004   | اتِّحاد نَذْر اللجاج بنَذْر التبرُّر في اللفظ ومُباينته له في المَعنَى                                                      |
|       | لوْ قالَ إنسانٌ: إنْ قَدِمَ فُلانٌ فلِلَّهِ عليَّ نَذْرٌ أَنْ أَذْبَحَ شاةً أَوْ أَذْبَحَ بَعِيرًا، فقَدِمَ، فهل            |
| 008   | يَلْزَمُهُ ذَبْحُ البعيرُ؟ أَوْ نقولُ: يُخَيَّرُ؟                                                                           |
|       | لو قالَ شخصٌ: للهِ عليَّ نَذْرٌ إِنْ كَبَرَ ولَدِي هَذَا وصارَ يَمْشِي علَى قَدَمَيْهِ، أَنْ أَحُجَّ                        |
|       | بهِ علَى بعيرٍ، فهلْ يَلْزَمُهُ؟                                                                                            |
| 700   | مَنْ نَذَرَ نَذْرًا وأرادَ أَنْ يُحُوِّلَهُ إِلَى ما هُوَ أَفْضَلُ                                                          |
| 007   | القَاعِدَةُ الأُولَى: أَنَّ الحَالِفَ بِالله سُبْحَانَهُ قَدْ بَين اللهُ حُكْمَهُ بِالكِتَابِ وَالسُّنَّةِ وَالإِجْمَاعِ.   |

| 009                 | الرُّخصة في كفَّارات اليمين والظِّهار والإيلاء                                   |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٦٠                 | حُكْم الحالِف على الطاعة أو المَعصية أو المُباح                                  |
| ۰۲۲                 | فصل: فَأَمَّا الْحَالِفُ بِالنَّذْرِ الَّذِي هُوَ نَذْرُ اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ   |
| ۰۲۲                 | حكم من حلف على ترك الطاعة                                                        |
| ۰۲۲                 | مَنْ نَذَرَ طَاعَةً غَيْرَ واجبةٍ فهلْ هُوَ مُخْيَّرٌ بينَ فِعْلِهَا وتَرْكِهَا؟ |
| لراجحةُ عندَهُ؟ ٥٦٣ | إِذَا وَرَدَ عنِ الإمامِ أَحْمَدَ فِي المسألةِ رِوايتانِ أَوْ ثلاثٌ، فما هيَ ال  |
| ٥٦٤                 | الأدِلَّة على وُجوبُ الكفَّارة في نَذْر اللجاج                                   |
| Vro                 | قِياس نَذْر اللجاج على اليَمين في الحُكْم لاشتِراكِهما في المَعنَى               |
| ۰۸۸ ۸۶ ٥            | اتِّحاد حُكْم نَذْر اللجاج واليمين لتَماثُل موجِب صِيغَتِهما                     |
| ov•                 | فصل: فَأَمَّا اليَمِينُ بِالطَّلَاقِ أَوِ العِتَاقِ فِي اللَّجَاجِ وَالغَضَبِ    |
| ٥٧٣                 | اعتِذار أحمدَ عن كلام الصَّحابة في كفَّارة العِتق                                |
| ovo                 | تَفريق أصحاب أبي حَنيفةً بين الطلاق والعِتاق وبين غيرِهما                        |
| ٥٧٧                 | إفتاء عيسَى وليِّ عهدِ المَهديِّ بها يُخرِجه عن أيهانِه                          |
| ٥٧٧                 | رأيُ أبي ثَوْر في العِتق المعلَّق على وجه اليّمين                                |
| ٥٧٨                 | قِياس الطلاق على العِتاق في الحُكْم                                              |
| ٥٧٨                 | اختِلاف التابِعين ومَن بعدَهم في طَلاق اللجاج                                    |
| ٥٧٩                 | رأيُ أهل الظاهِر في الطلاق المُؤجَّل                                             |
| ٥٨٠                 | التسوية بين الحَلِف بالنَّذْر وبين الحَلِف بالعِتق والطلاق                       |
|                     | وجهُ تَسمية الطلاق المعلَّق طلاقًا بصِفة                                         |
| ۰۸۲                 | قِياس الطلاق الموصوف بالنَّذْر على المعلَّق بشَرْط                               |

| ۰۸۳ | دَلالة الكِتاب على اعتبار العِتْق والطلاق المحلوف بها يَمينين                                |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ٥٨٣ | شَرْعِ التحِلَّة بالكَفَّارة عامَّة لكلِّ يَمين للتَّخفيف                                    |
| ٥٨٥ | مَغفِرة الله ورحمتُه لكلِّ مَن حرَّم ما أحَلَّ الله                                          |
| ۰۸٦ | شُمول عُموم النهي عن تَحريم الحلال ليَمين الطلاق وغيرِها وعُموم الكفَّارة                    |
| ٥٨٨ | تَّعريم الحَلال يَمين َ                                                                      |
| ٥٨٨ | عموم الجواب لعُموم السبب                                                                     |
| ٥٩٠ | الاستعاذَةُ كالاستعانَةِ والاستغاثَةِ                                                        |
| (   | يجوزُ الاستعاذَةُ والاستعانَةُ بالأسماءِ والصفاتِ، فلماذَا فُرِّقَ بينَ الأسْماءِ والصِّفاتِ |
| ٥٩٠ | فِي الحَلِفِ، وقُلْنَا: لَا يجوزُ الحَلِفُ بالصِّفَةِ؟                                       |
| ٥٩١ | الحلِف بالنَّذْر والطلاق ونحوِهما حلِف بصِفات الله كالحلِف به                                |
| ۰۹۳ | حِلُّ ما رُبِط بالمُعظَّم نقيض لعظَمَته                                                      |
| ०९६ | تعمُّد العَقْد بالله لها لا يَنعقِد به نَقْض للصِّلة به                                      |
| ०९६ | مَا هِيَ اليمينُ الغموسُ؟                                                                    |
| ٥٩٥ | الوفاءُ بعهد الله تابع لما في القَلْب من إجلال له                                            |
| ٥٩٦ | انعِدام الإيهان لانعِدام الفِعْل المُنعقِد به                                                |
| ٥٩٧ | إِذَا كَانَ اليمينُ تعظيمًا للهِ، فهل يلزَمُ أَنْ لَا نَقْبَلَ حَلِفَ الْكَافِرِ؟            |
| ٥٩٨ | وقوعُ المعلَّق به في اليمين الغَموس نَذرًا أو طلاقًا أو عِتاقًا                              |
| ٥٩٩ | النهيُّ عن جَعْل الحلِف بالله مانِعًا من البِرِّ والتَّقْوى                                  |
| ٦٠٠ | دَلالة السُّنَّة على عُموم شرع الكفَّارة لكل يَمين                                           |
| ٦٠٣ | فَهُم الصحابة دُخولَ الحلِف بالنَّذْر في اليمين                                              |

| ٦•٤                        | دَلالة حَديث: «لَا يَمِينَ وَلَا نَذْرَ» إلخ                                                 |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| الاستِثْناء بالمشيئة . ٢٠٥ | دُخول الحلِف بالنَّذْر والطلاق والعِتاق في اليمين للاشتِراك في                               |
| ِل مَن يُفرِّق بينهما ٦٠٦  | تَمَاثُل العُموم في أحاديث الاستِثْناء وأحاديث الكفَّارة وضَعْف قو                           |
| ٦٠٧                        | المَذاهِب في دُخول الطلاق والعِتاق أحاديث الاستِشْناء                                        |
| اللهَ شاءَ ذلكَ؟ ٢٠٩       | إِذَا قَالَ المَرْءُ لزَوْجَتِهِ: أنتِ طَالِقٌ إِنْ شَاءَ اللهُ، هِلْ نَحْنُ نعلمُ أَنَّ     |
| 710                        | تَعاقُب الاستِثْناء والتَّكفير لليَمين                                                       |
| 710                        | التَّكفير للحلِف بالطلاق والعِتاق لإيقاعِهما                                                 |
| 717                        | هلْ لَازِمُ قَوْلِ الإِنْسانِ قَوْلٌ لهُ؟                                                    |
| 719                        | هَلْ يُعتبَر التخريجُ على قول العالِم مَذهَبًا له؟                                           |
| ٠, ٢٢٠                     | دَلالة الاعتِبار على أن الحلِف بالطلاق والعِتاق يَمين                                        |
| 177                        | عدَم قَصْد الحُكْم ولا سبَبه لا يَلزَم الحُكْم                                               |
| 177                        | إِذَا تَكَلَّمَ بِاللِّسانِ بِهَا لَيْسَ فِي القَلْبِ، فهلْ يَقَعُ الطَّلاقُ؟                |
| ?177                       | بعضُ العُلماءِ يُكَفِّرُ مثلَ الجَهْمِيَّةِ بلازِمِ قَوْلِهمْ، فهلْ هَذَا صحيحٌ              |
| 777                        | اليَمِين بِالطَّلَاقِ بِدْعَةٌ كُحْدَثَةٌ فِي الأُمَّةِ                                      |
| 777                        | اضطِرار مَنِ اعتقَد وقوعَ الطلاق بالحلِف به للاحتيال                                         |
| 777                        | الحِيلة الأُولَى: فِي المَحْلُوفِ عَلَيْهِ: فَيُتَأَوَّلُ لَمُمْ خِلَافُ مَا قَصَدُوهُ.      |
| ةِ امْرَأَتِهِ ٢٢٤         | الحِيلة الثانِية: احْتَالُوا لِلْفِعْلِ المَحْلُوفِ عَلَيْهِ، بِأَنْ يَأْمُرُوهُ بِمُخَالَعَ |
| ِطِهِ ٦٢٧                  | الحِيلة الثالِثة: احْتَالُوا فِي المَحْلُوفِ بِهِ، فَيُبْطِلُوهُ بِالبَحْثِ عَنْ شُرُو       |
|                            | فتوى الشيخ عبدِ اللهِ بْنِ عبدِ الرحمنِ بَابَطِينَ رَحِمَهُ ٱللَّهُ                          |
|                            | الحِيلة الرابعة: السُّرَ يُجِيَّةُ، في إفْسَادِ الْمَحْلُو فِ بِهِ                           |

| ٠ ٣٢ | سبب الغلط في الاحتيال بالحِيلة الرابِعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 747  | سِرُّ تحديد صِيغة الحِيلة الرابِعة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 747  | الجِيلة الخامِسة: نِكاح المحلِّل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٦٣٣  | الاحتِيال تَلاعُب مُضرُّ وإفساد للدِّين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 747  | الحالِف بالطلاق بين ثلاثة أُمور، كلُّها شَرٌّ، يَدفَعه الكفَّارة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 747  | النهيُّ عنِ الطلاق لضرَره واختِلاف العُلَماء في حُكْمه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 747  | ما يَجلِبه الطلاق من ضرَر الدُّنْيا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 749  | تَيسير الشريعة على مُقتَرِف الإثمِ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 78.  | اعتِبار الطلاق بنَذْر اللجاج في الْتَكْفير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 78.  | جوابُ الفَرْق بين الطلاق ونَذْر اللجاج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 780  | فصل: مُوجِب نَذْر اللجاج والغضَب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 727  | إِذَا اخْتَارَ الطَّلَاقَ: فَهَلْ يَقَعُ مِنْ حِينِ الإِخْتِيَارِ، أَوْ مِنْ حِينِ الحِنْثِ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 7    | تَعيُّن الْمُختار بالقول أو بالفِعْل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 789  | فهرس الآياتفهرس الآيات المستمالة المستما |
| 700  | فهرس الأحاديث والآثار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 774  | فهرس الفوائدفهرس الفوائد                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 774  | فهرس الموضوعاتف                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |



رَفَّحُ مجب (لاسَّحِی) (النَّجَآرِيً رُسِکنتر) (النِّرُ) (النِّرُووکِ www.moswarat.com





## www.moswarat.com



(31.17)